## ◄ ذلك فضل الله بؤنبه من بشاء والله ذو فضل العظم ◄

المزء الثانى من كتاب الدور الحكام فيشرح غردالاحكام تأليف العلامة المحقق والفهامة الدقق مولانا القاضى مجد بن فراموز الشهير بمنلاخمروالحنق الثوق سنة AAO تخده القهرحته واسكنه فسيم جنته وفضنا به آمين

وقد حلى هاسته بماشية العلامة ابي الاخلاص الشيخ حسن ابن عادين على الوطاق التعربيلالى الحلق الوسوم (خينة قروبالا حكم بى ينهذه دروالحكام) المتوفى منذ (٢٠٠٨) واشتهرت عذما لحاشية في حياته وانتفع الناس ما وكان مدرسا بالجامع الازهر

يقول "محمدالقفير احدرفت بإعفان حلى القره حصارى بال فالكشف الظنول في مناسبات القره حصارى بال فالكشف الظنول في مناسبات المناسبات ومن المنتفل المنافز ومن المنتفل الفقه في هذه الومان اجل القدو مطام المنتفل الفقه في هذه الومان اجل المنافز في هذه الومان اجل المنافز في هذه الومان اجل المنافز في هذه الومان المنافز في المنافز

مير فحد بكتب خانه الاماط كراجي

## حم كناب العناق كي∞

(قولدوالامناق شرعا الباتالفوة الشرعة) هذا النعريف على مذهبها وعندالامام الاعتاق اثبات الفعل المفضى الىحصول العنق فلهذا يتجز أعنده لاعند هما كافي البرهان وشرح العيني على إن المسف رحدالله ذكرفيا بأتى في باب عنق البعض الاهذاالتعريف غرمسإ (قوله لامطلقا) نعلقه بانبات القوة الشرعبة لابستنيمنه خروج فردما مندر عليه الحر فلانجمه أفي الالحلاق وفوله بل مازالة الملك لاوجه للاضراب على ماسق (قوله بازالة اللك الذي هو ضعف حكمي)فيه نظر لان الضعف الحكمي أنماه والرق الذي هوسبب للمك وليمانه ذكره في عنق البعض مقوله واثباتهااي القوة الحكمية بازالة ضدها الذي هوالرق (قولد وازالة الملك) ذكر مشرحانولهثة لقوله مطلقاوالا فهومسنى منه مقوله قبله بازالة الملك (قولداى غير مقيد بكونه) ملكه بفتح المرونشد بداللام و تحوالكاف ( قو لَه و بلز مه )اى بلزم ازالة الالت معالقا أثبات الغوةالنبرعبة (قوله حبث بكون اهلا للاول قبل الاذ فرالخ) المر ادبالاو ل النافع المن كالهبة وبالنان المزدد كالبع (قوله اواعنفنك) كذااعنفنك الله على الاصر والعناق المبك وعنقك على ولوزاد واجبلم بعنق لجوازوجو بمبكفارةاو نذر كان النه (قوله ماانت الاحر الخ) قال الكمال هذا هوا على الذهوم م زكيدالاستناءانة وهو خلاف تول

الهنق والعناق لغذالفوة مطلفا وشرعا قوة حكمية نظهر فى حقالاً دمى بانقطاع حق الاغيار عنه (والاعناق) لغة اثبات القوة مطلقا وشرعا (اثبات القوة الشرعية) التي بصرماالمنق أهلا الشهادات والولابات فادرا على النصرف في الأغبار وعلى دفع تصرف الاغار من نفسه لامطلقابل (مازالة الملك) الذي هو ضعف حكمي كالفوة الحفيفيةالتي نحصل في البدن بزوال ضعف حفيق وهوالمرض (اوازالة الملك مطلفا) اى غيرمقيد بكونه ملكه وحاصله جعله غير مملوك لاحد فبحرج به البيع والهبذ أذفيتما جعلىماوكه بملوكا لغيره ويلزمه اثبات الفوة الشرعية وسيأتى تحفيفه ان شاءالله نعالى (ويصيم) اى الاعتاق (من حر) ليكون اهلا للملك لان المملوك لا علك وان ملك ولا عنق الآفياللك (مكلف) اي عاقل بالغ المالاول فلان الجنون سافي الهابة النصر ف ولهذا لوقال العاقل البالغ اهتقت والماصي أوجنون وجنو فكان ظاهرا كان الغول له لاسناده التصرف الىحالة منافيةله وامالتاني فلانه اىالامتاق ضرر ظاهرولهذا لاعلكه الوصى والولى عليه والصبى لبس بأهل إلضار الحض مخلاف النافع الحض والمردد بنهما حيث يكون اهلاللاول قبل الاذن والثاني بعد ، (ف ملكه) حال من ضمر بصبح وانمااشترط ذلك لقوله صلىالله عليموسه لامتق فبما لاعلكه ان آدم (ولو بالآضافة اليه) اي ويصيح الاعتاق ولوكان بإضافته الى الملك كان مقول لعبد غسره إن ملكته فهوحرحيث بعنق إذا ملكه وقدم مشله فيالطلاق (بصريحه) اي بصريح الاعتاق بالكان مستعملا فيه وضعاو شرعا متعلق بيصم (بلانية) لانها انماتشرط اذا اشتبه مراد المتكلم وادلااشنباء فلانية وذلك(كانت حر اوعنيق او معنق او محرر او حررتك اواعتقتك اوما انت الاحر) لان كلامه مشتمل على النبي والاثبات وهو آكد من مجرد الاثبات بدليل كلة الشهادة

المشاخ فالاصول وقديناء فىألاصول وانه لايافى قولهم الاستثناء التكام بالباق بعد النابا اء

(قولد اوهذامولاي اوبامولاي) ابس من الصريح و ٣ ﴾ بل ملحق بداى الصريح كافي الدين (قولد اوباحر اوباعتين الخ) قال الكمال اما النداءة اليمر برفيه لا منبت و بمبر دالو صف بالحربة بعتق فاذا اكنه كان اولى ال بعتق (اوهذا مو لاي او بامو لاي) فالانفظ المولى مشترك احدمعانيه المعتق وفىالعبد لايليق الاهذا المعنى فيعتق بلائية رضعابل افتضا (قول قان لفظ الاخبار) تعلل اقوله كانت حروكان بذبغ ذكره ( اوباحر أوباعتبق ) فان لفظ الاخبار جعل انث. في النصر فات الشرعية دفعا للحاجة كافىالنكاح والغلاق والبيع ونحوها فان تصميح كلام العاقل بقدرالامكان عنيه (قوله فان تصبح كلام العاقل الز) واجدولاوجه لهالانفدم وتالعنق ونحوه فيالحل أبحقق منه هذا الاخبار فان فاعرءانه تعليل لماقبله وفيدنظر فينبغى قطعدهند بال بقال ولان تصحبح كلام قالاردت الكذب اوحرشه مزالعمل صدق ديانة للاحتمال لاقضاء والنداء لاستهضار المنادي ناذا الداء بوصف علك انشاء كان تحقيقا لذلك الوصف (الزاذا اله فل (قوله و موله و متلك ملك اوبعن)ملحق الصريح (قولد عنق سمامه)اي عيى عبدة مالحراو العنبي فحيدند لايعنق لان مراده الاعـــلام باسير عامه وأنَّ لم عبل) قال الكمال ولا و تدمال د وهوه مالقهه لائم)اى بعدماسمامه (ادا بادى بالعبية ) وقال يا آزاد وقدسما. بالحر (قولدولابكنايات الطلاق وأذنوي) (اوعکس)بان سمامها زاد و نادی باحر (ه.ق) لانه لیس ندا. باسم علمه فیمنبر اخبارا ع الوصف (كذار أمك حرونحوه مماجره عن البدن)اي وجهمك اورقبتك او شامل لجيع الفائلها كماصر حدالكمال والزباعي وأفاضيفان حتى لوقال قاللامته فرجك نان هذمالالفاظ ممايعبر يدعن إلبدن وقدمر في الطلاق وان اضافه اختاري فاختسار تانفسهاونوي العنق الى جُز مثالع كالنصف والثلث وتحو هما مع مي ذلك الجز وسيأتي الخلاف فياو رامد في الباب الذي يلي هذا (وبقوله لعبد، وهبت لك نفك الوبعث منك نفسك عنق والدلم لاتعتق اه الااله استثنى منهافي البرنقلا يقبل)العبداليرم والهية (ولم ينو)المولى الاعتاق لان بيع نفس العبد منه اعتساق عن البدائم امرك بدك واختاري فانه مقع بالنية ادوالاشتئناء منقطع لان امرك يدك وكذنك الهبة (ولوزادبكذالم بعتق مانه يقبل) كذا فى الفصول العمادية (وبكنــاته) واختارى من كنابات التفويض لامن عطف على بصر محه (أن نوى) ازالة للاشباء والاحتمال (كلاه لما تالى عليك اولارق كنايات الطلاق اه وفهاقال لهاام اولاسبيل وخرجت من ملكي وخليت سبيلك )لانه بحتمل نني هذه الاشباء البيع عنقك يدك اوجعلت عنقك في مدائر او قال اوالكنابة كإيحنمله بالعنق واذانواه نعين ولوقال لعبده اذهب حيث شتاو توجهاني لهااختاري العنق اوخيرنك وعنفك أو شنت من بلادالله تعالى لايعتق وان نوى لائه لانفيت زوال البدفلاندل على العتق فىالعتقىلامحتاج المالية لانه صرع كافي المكانب كذا في غاية البيان (وكقوله لا منه قدا الماقتك) منية الاعتاق تعتق اديقـــال لكن لامدمن اختبار المنق في المحلس لانه الحلقه من السجن اذاخلي سبيله فهوكةوله خليت سبيلك ( لابطلقتك وانت لحالق) علبكاه (قوله كذاباابني) قال في تعفة لماسبق في او الل كناب الطلاق ان الطلاق يقع بلفظ العنق بلا عكس فان ازالة ملك الفقهاءهذا اداكم نه اه وقال الكمال لو الرقبة يستلزم ازالة ملك المتعة بلامكس (ولا بكنايات الطلاق وان توى ) لهذا الوجه فالرباابني اوبااخي لميعتق لان النداءالي (كذا)اىلابعنق ابضا نفوله (باابني وبالن)بضم النون واننوى (وبابنتي وباينية آخرماطل مهناتم قالوعلى هذا فينبغي وبالخير باسيدي وباسالكي)لان النداء كماعرفت لاستعضار المنادي فان مادا موصف انكون محلالمشلة مااداكانالعبد على انشاء كا لحربة كان تحقيقا لذلك الوصف وال لم علك انشاء كان للاعلام معروف النسب والافهو مشكل اذبحب الجردلالعقيق الوصف لتعذره وهذه الاومساف من هذا القبيل (و) لا (بقوله ان شِمَالنس تصديقاله فبعنق ( قولد لاسلطـــان.لى عليك) وان نوى لان الـــلطـــان هوالحجة قالىالله تعـــالى اوليأنيني ولا مقوله لاسلطان لي عليك وان نوي) بسلطان مبين أى محبة وبذكر وبراديه البد والاستيلاء سمى السلط أن يه لقيام كذافي البرهان وقبل يعتى ان نواه وليس بدءواستبلائه فصاركانه فاللاجمة لي هلبك ولهنس عليه إيعتق والنوي فكذاهذا معدلت من البية نو السلطان له نق ا (و)الإرهوله انت مثل الحر)لان التل يستعمل المشاركة في بعض الاوصاف عرفا وقال الكمسال فالذى مقتصيد النظر فوقع الشك في الحربة فلانتبت (بخلاف) ماأذا قال(هذا ابني للا كبر سنسامته أو كون نني السلطان من الكنابات ﴿ قُولِهُ وَانْتُ مِثْلُ الحَرِ ﴾ هذا اذاكم نووان نوى هنق لماقى النبيين والبرهان

الاصغ استانسي)فانه يعنق بلاية لال الاكبرية في لاول وثبوت النسب في الثاني بمعان ارادة العني الحقيق وهو ثبوت البنوة فيصاراني المجازو برادشوت الحرية اللازم للبنوة وفه خلاف الامامين والثافعي (واماغر تاته) اي غير ثابت النسب بعني مجهول النسد (ق، و لده) اي و طنه الاصلى اشارة الى اغلاف في تفسير مجهول النسب قال في القنية مجهول النسب الذي فدكر في الكتب هو الذي لا يعرف نسبه في البلدة التي هو فهاو مختار الحققين من شراح الهداية وغيرهم الهالذي لابعرف نسبه في مولده ومسقط رأسه مدايل الوفاق على ان الحامل المسيمة والدها استانست فاذا استنسب الحل الخارجم دارالم ساهيار كوئهم النكاح لامن السفاح فلان شتنسب الشخص الخارج منهااولي فالحلب اتمايكون مجهول النسب اذاريعرف نسبه في مولده ووطنه الاصلى (فيعتق و ئبت نسبه جليها)اي مجلو بامن دار الحرب (او متولدا) في دار الاسلام قال في الكافي و لافر في من ان يكون جليااو متولد الان صحة دعو ة المولى ماعتبار الماك وحاحة المماه لذالي النسب وقال في الكفامة فوله جلياا نما يصحواذا كان جلياغر ثابت النسب في مسقط رأسه امااذا كان التالنسب في مولا وفلا عبت نسبه من مولا مولهذا فلت ههناغر بانه في مولده ولوقال لعبده هذا نتي اولامته هذه ابني قبل هو على هذا الخلاف وقبل لا يعنى بالاجاع لان الشار الدليس من جنس السمى (كذا) اى كامعنى موله هذا ابني على الخلاف يعتق مقوله (هذا الى اوامي) بطريق الجاز كاذكر (لاهذا اخي)حث لا بعنق 4 في ظاهر الرواية بعني إذا وجدت الا بوذا و الا مومة في اللك كانتا موجبتين للعنق بلاواسطة فنكون الحرية لازمة لهما فيصيح المجاز بلاذكر واسطة مخلاف الاخوة لانها لا تكون الابواسطة الأساو الاملانها عبارة ه والحاورة في صلب اورجم وهذه الواسطة غيرمذكورةولاموجبالهذه الكلمة فياللك بدون هذه الواسطة فاذالم تذكر لفاالكلام لعدم صعدًا لجاز (الااذاقال من النسب او لا باولام) قال في المسوط ان اختلاف الوائن في الاخاما كان اذاذ كر مطلقا بان قال هذا الحي فالماذاذ كر مقدا بان قال هذا الحي لا في اولا مي فعنق بلاتردد ولان مطلق الاُخوةمشترك وقدراد مها الاخوة فيالدين قالالله تعالى اعساااؤمنون اخوة وَالشَّرْكُ لَا يَكُونَ حِمَّةً فأمااذا قبد عاذَكُم تعين الراد ، فان قبل البنوة النَّما مشتركة بين نسب ورضاع فكيف عبد العنق الحلاق قوله هذا ابني • فلنامثل هذا الحازلا بعارض الحقيقة تأذا استعت بصار الى محاز يكون بنه وبينهاعلافة وهو هذا حرفان الحربة لازمة البنوة فيكون الانتصال مز المازوم الى اللازم (كذا)اى كقوله هذا اخى (هذا جدى) حثلابعتق (الااذا قال ابواني) فال هذا الكلام لانفد العنق الابواسطة افلامو جسله في الملك الام كاسيق عمااذ كرالعنق الحاصل بالاعتاق الاختياري ارادان ذكر مسائل العتق الحاصل بلااختار فقال (من ملك) مندأخر ، قوله الآتي عنق طيه (ذارحم) الرحم في الاصل وعاء الولد فيطن امد وسيت القرابة من جهة الولاد رجاومته ذوالرجم (محرم) الحرمان

في الاكر سنالافي الاصغر لما قال في الجوهرة وامااذا كان ولدمثله لمثلهالا الهمع وفالنسوفاله ستق إحاعالاته افر عالا يستعيل منه لانه محتمل ان مكوز محلو فامن مانه بشهد او زنااه (قوله فِعتق و ثبت نسبه الخ) ظاهر مانه ثبت النسب من غرتصديق سواء كان صغرا لابعراويسر عزنفسه وهوظاهرني الصغرواماالكبراذا ادعىسيدمنوته وكان ولدمثله له اوانوته اوامومته وكاز بولدمثله لهماو لانسب للمقرمعروف فقيل لأمحناج الى تصديق العبد لان اقرار المالك . على الوكه بصنع من غير تصديقه وقبل بشترط تصديقه فبماسوى دعوة البنوة لاز فيه حل النسب على الغير كأفي التبيين ولكن سذكر المصنف في كتاب الاقرار انه نبت النسب من المولى بمجر دا قراره ولم يحك فيه خلافا و فدعلته ( قو له و لو قال العيد، هذا منتي ذكر في الرحان المر الاشارة مؤنثا (قولدوفيل لايعتق بالاجاع ) هو الاظهر لان المشار اليه اذا لميكن من جنس السمى فالعبرة المسمى كالوباع فصار على انه ياقوت فاذا هو زحاج كان مالملا والذكروالانثي من بني آدم جنسان فنعلق الحكم بالسمى وهومعدوم ولانصور تصميم الكلام فيالعدوم ايحابااو افرارا فيلغو كذافي الرهان الا انه اقتصر على مااذا قال هذه بنتي لعيدمو لم بذكر عكسه وقدنس عليهماالكمال (قولدالااذاقال الوابي) نبغ اللا حصر في هذا اذأب الا مبل اعمنه مثله (قولدذار حمحرم ) بعني ومحرمينه بالقرابة لاالرضاع حتى لوهاك المةعمه وهى اخنه رضاعاً لانعتق كإفي النحر

(قوله ولافرق بين مااذا كان المالك مسااوكافرا في دار الاسلام) قيد دار الاسلام احتراز اعالو ملك قر بامحر ماحر با دار الحرب فانه لابعنق عندهماخلافالا بيوسف ولووال فريدالذي اوالمسإيدار الحرب عنق الاجاع (قوله والمكانب اذا اشترى الحادلانه لانكانب) بنغى حدَّف لنظة لانه ﴿ ه ﴾ (قولها فلبسله ملك تام) بنغي الريفال لانه لا المك في الحقيقة و انماله الكسب حاصة وقرابة الولادبجب مواساته ابالكسب شخصان لابجوزالنكاح ونهمالوكان احدهماذكر والآخرائي وهوصفةذاوجره دو زغرهام الاقارب فكذا التكاتب المجواروالاصل فيعقوله صلىالقه عليه وسإمن ملك ذارحم محرم متعفهو حروا الفظ ه و في رواية كفو لهما شكانك كافي السين بعمومه يتناولكل قرابة مؤكدة بالمحرميةولادا كانت اوغيره ولافرق بين مااذاكان (قولداواعتق لوجه الله تعالى او فشيطان المالك مسلما اوكافرا فيدارالاسلام لعمومالعلة والمكانباذا اشترى الحاء لاشكانب اوالصم) واردعلى قوله ااذكر العنق عليه اذليسُ له ملك تام هدر به على الاحتاق والنزوم عندالقدرة (ولو) وصلية كان الحاصل الخلان هذا اختياري فكنف

المائك (صبااو يحنونا) حتى يعنق الفريب عليمها عندالمك اذتعلق به حق العبد فشا به يكون ماليس بإختياري الاانه ليس ثاناق النفقة (اواهنق) علم على ملك (لوجه الله تعالى او الشيطان اوالصم) فأنه ايضابعتني بعن السحة وهاما الامتراس (قوله لوجودركن الاعتاق مزاهله فيمحله ووصف القربة في الفظ الاول زيادة فلانخذل

اومكرها) لافرق بن الاكراء اللمي العنق في الاخيرين بعدمه بل بكون المعتى عاصبا لان ذلك من فعل الكفر ووجدة وغيره كافي الهر (قولدا يسكران) يسي الاصنام (او) اهنق (مكرهااوسكران) فان اعناقهما صحيح لصدور. عز إهله مضافا من محرم لاماطرخه مباح كالضطر الى عله ولايشرط في الاسقاطات الرضاو بالاكراء بعدم الرضاو لانأثيرانه في العدام والذى لمقصدالسكر من مثلثومن الحكم الارى الىماروي عدعلبمالصلاةوالسلام ثلاثجدهن جدوهزلهن جد حصل له بغدا . او دوا ، كاني الصر ( قوله النكاح والطلاق والعناق والهازل لارضى الحكم (اواضاف) عطف على اعتقى مأن قال الدخلت الدار فأنت حر) هو (عنمه الى شرط و وجد) اى الشرط بأن قال ان دخلت الدار فأنت عنبق فدخل (عني الصواب ووقع في كثير من النه ح فأنت عليه) اي على من ملك والمذكور بعده (كعبد شربي خرج الينامسا) فاته بعثق لقوله طالق وعوسهو (قولهوالجل بعثق

صلىالله عليه وسلم في هيدالطائف حين خرجوا اليه مسلين هم عنقاءالله ولانه احرز معنق امه تعاالي) فيه نظر لانه لا تخلو نفسه وهومسا ولااسترقاق على المسارات اد (والجن بعنق بعنق امه) سعالها لانصاله اماان بكون قوله تبعالها مناليتعلق به بهاولابصيم معه وهبته لان التسليم نفسه شرط في الهية والقدرة عليه في البيع و أبوجد قوله بعده اذا ولدت بعد عنفها لاقل من بالاضافة الىالجلوشيء منجماليس بشرطفيالاعناق تمقيام الجلوقت الاعتاقانما بعرف (اداولدت بعدمتها لاقل من سنة اشمر ) لانه اقل مدة الجل كامر اعدال المسطور فيكتب القوم الالجل بعنق باعتاق الام بعالها مطلقا فال اعتقت وهي حامل باذولدت بعدعتقها لاقل مزستةائهر يعتق الحلولا ينجرولاؤه وال اعتقت وهي غير معلومة الجلبان ولدت للاكثر بعنق تبعا لامدلكن ينجر ولاؤمالي مولى الابكا مروبهذا يظهر الفيءبارة صدرالشربعة حيثقال اعاان الحمل يعتق بعتق امه

ستداشهر اويكونشرحا فانكان متنا بعارض تغيده البعية دون سنداشير ماسيذكر مان البعية تكون مطلقاوان كانشرحا لايصحالت لانه بفيد انه لابيتق الحل باعتاق الام الاان تلده لدون ستةاشد وانه بعتق مطلقا (قو لدومذا يظهر ان في عارة صدر الشريعة لابطريق النبعية بلبطريق الاصالة حتىلابنجر ولاؤء الىموالى الاب وهذا اذا ولدت بعد عنفها لاقل منستة اشهر تسامحا لان ظاهرها مخالف لعبارة القوم تسامحا) غيرمسل بلالحق ماقاله صدر حبث قالوا الزاهنق حاملاهش حلهاتها وايضا فوله اذا ولدت بعد عنفها لاقل الثير سةو في عبارة المسنف تصريح عا مزسنة اشهر فيد لقوله بعنق بعنقامه ومتمرله وقد فصله عنه بلحق العبارة أن خيد. مزيقوله وال اعتقت وهي ضر كمون هكذا اعلم ان الحل يستى بعنى امه وهى حامل بان ولدت لاقل مزستة مطومةالجلبأ ذولدت للاكثريعنق أشهر حتى لاينجر ولاؤه الىموالى الابغالحاصل الزالجل يعتق بعنقامهمطلقا تبعااه فهويشير الهائه بعتق مفصو دافيما

اذا ولدته لدون منقاشهر وصرح به الصنف في كتاب البيلا في مسئلة جرالولا ، (قوله لكن ينجر ولاؤ مالي موليلاب) هوالصوار خلاف مافي كثير من النسخ من ذكر الام مكان الاب (قوله كامر) صوابه كآسياني اذاً اينهم بلسياني في كتاب الولا.

(قولد ل يعتق الحل فقط) اهمله عن القدوه واحب الذكراذلا يحكر بعتق الولدالا ال تلد. لاقل من ستة اشهر اولاهو في حكمه من وقت الاعناق ولوزادم ستاش كاداكانت متعدة من لملاق او وفاة او حات خوأمين الاول لدون سنذائهر والثاني لاكثر (قوله ورق ام الولد ناقس) قال الكمال ومااوردمن إن الرق لايقبل العزى فكف مقبل الغصان لدفع بان لمراد خصان الرق نقصان حاله لانقصاز ذاته(قولدوالمنقوفروعه)مسندرك عاتقدم مزقوله والجل بعنق بعنق امد . وكذاوقع مثل هذا في غير ماكناب و لعل اعادته لرنب عليه فوله و فروعه (قوله فولدالامداخ) كان ينبغي ال يفرع على الذكور اولا فأولافيقول فولدالعاى مزالشرخة ليسبشريف مثلا الزولم مغرع فتوله والرق ومكن ان مقال وولد السية أنسباها الملانو لدت (قوله وولدالمترورحر بالغيث اي فيتدوم المصومة كإسأتي

حيكم باب متقالبين كيح

الاصلة

فأزوقع المنق عليمقصدا بأن ولدت لافل من ستقاشم بعتق ولا منفل ولاؤما ما الى موالي آبه وانوقع بمجرد تبعدامه بأن ولدت للاكثر بعنق ابضالكن إذا اعتقى الاب بدر وفقد بحرولا النه الى مو الدوساني عام تحقيقه في الولا الأشاء القدنمالي (بلاعكس) يعنى الى الام لانمتنى بعتق الحل بل بعنق الحل نفط اذلاو جد لاعنافها مقصودا العدم الاضافة اليهاو لاتبعاله لان فيمطب الوضوع (الولدية م الابقى النسب) لاته المريف والام لاتشتر (و) يتم (الام الله) حتى اذا كانت الام مات د دو لدت و لدا كان الولدايضا ملكاله زاز كانت مشركة منه ومن غرو كان الولد كذلك (والرق) والفرق سنتمال الرق هوالذل الذي ركيه اللدتمالي على بعض عباده جزاء استنكافهم عن طاعته وهو حقالةً. تعالى اوحق العامة على الحلاف فيه والملت هوتمكن الشخص من التصرف فيه وهوحقه واول مابؤ خذالا سور بوصف الرق لاالماك الإبعدالاخراج الىدارالاسلام والملك نوجد فىالحاد والحيوان غيرالآدمى لاالرق وبالبيع رول ملك المالت لاالرق وبالمتق نزول ملكه قصدالانه حقه ونزول الرق ضماضرورة فرانحمن حقوق الساد وتبين للتالفرق ينهماني الفن والمالولد والمكانب فالدالرق والملك كاملان في الرقبق الغن ورق امالو لد ماقص حتى لا بحوز احتاقها عن الكفارة والمائخباكامل والمكانب رقدكامل حتىجاز اعناقدمن الكفارة وملكه نافص لخروجه من دالولى ولا دخل تحت قوله كل ملوك ل كذاذ كر ، الزباجي (والمثق وفروعه) كالدبير والاستبلاد والكنابة بالإجاع عليه ولان ماه بكون مستملكا عالما فترجح جانهاو لانهمتين به من حانهاو لهذائب نسب ولدالز ناو ولدالملاهند مناحني ترقمورتها ولاندقيل الانفصال كعضومنها حساوحكما حتى تذى بنذائهاو لنقل بانغالها وبدخل فىالبعوالعنق وغيرهما مزالنصرنات تبعالهافكان جانهاارجح ولهذا يسترحانب الام في البهائم ايضاحتي اذا تولد بين الوحشي والاهلي او بين المأكول وغيرالماً كول.يؤكل.اذاكانت.امه مأكولةذكر. الزيلعي (ويتبع) الولد (خيرهما و الدن) رعاية لجانب الولد (فولدالامة من زوجها مالت لسيدها) تغربع على كون الولدناينا للام في الملك (ولوكان) الولد ( من سيدها فحر ) لانه مخلوق من مائه فبنتى مليه ولايعارضه ماءالامة لانءاءها مملوك لسيدها مخلاف امة النير لان ماءها مملوك لسيدها فتعارضا فرجم جانبها عاذكريه والزوج قد رضيه لعير (وولدالمرود حربالقيمة) المترودر جل اشترى امتعلى الماملات البائع او نكح امرأة على أنها حرة فولدت كل منهما ولدا فظهر ال الاولى ملك لنير البائع والتاتبذامة فحيتاذ يكونكل مزالولدن حرا بالنية الماحرت فلائه خلق مزماه المرولم وضألواك وفيته كارضي فبالاول فلانبعها واما الغيمةفارعابة جانب النبعية

−∞ﷺ باب عنق البعض ﷺ

( اعتق سف مبدملم يمنق كبه )خلانا لهماو الشافعي حبث مقولون يعنق كله و حاصل الحلاف الراعناق العض هل توجب زوالى الرقءم الحماكاء املا فعنده لاتوجب بل سة المحل رقبقا ولكن زوال.الملك مقدره وعندهم توجبه لنم ال.الاعناق اثبات المنق الذي هو قوة حكمية والباتم الزالة ضدها الذي هو الرق وهما لا يتجزآن بالانفاق فكذاالاعتاق والالزم تحلف العلول وزالعلة اوتجزى العتق لانه اذانجزأ فاماان يئبت باعناق البعض اعتاق الكل اولاشبت شي او ثبت بعضه وعلى كل من الاولين يلزم تخلفالمطول عن العلةوعلى الاخير يلزم تجزى المنتي فصار الاعتاق كالطلاتي والعفوهن الفصاص والاستيلاد فى عدم التجزى وله ان الاعناق اساائبات العنتي بازالة الملك أوأزالة ألملك النداء لااثبات العنقى بازالة ضدءالذي هوالرق ولاازالة الرقى ليلزم هدم التجزى وذاكلان الاعتاق تصرف وكلماهو تصرف لانعدى ولاية النصرف وولا يدالمنصرف أنما نكون على ماهو حقه وحق المالك وولا تداعانكون على اللك والماك مجزى الاجاع لكن خلق به امر غر مجزى وعوالمنق وتعلقه بدلا يستلزم تجزبه كجوازالصلاة نانهامر غير بمجزى تعاق بمجزى وهوالاركان هذا مخمسما ذكره القومني هذالحلوانتخبوباته لابغيدالجواب مزدلبايم الابتحقيق مرام الامامورفع الاشكال الواردعلي الامام في هذاالمقام بان المنتي مطاوع للاعتان فكيف بتصور تجزىالفعلوعدم تجزى مطاوعهوان اردت المبثور على تحقيق الرام فاستمع لما الني عليك من الكلام فاقول وبالقالتوفيق وبدء مقالبدالتحفيق ال المدي الحقيق للاعناق البات العنق الذي هو قوة شرعية كإقالوا ومن البين ال البائد من حيث هو كذلك خارجهن قدرةالبشرواعا هومقدورخالق القوى والقدر فادا امتنعالمني الحقبق وجبان بصارالىالمجازكما هوالقاءدة الفررة واقرب المعانى المجازيةالى الحقيفة هناام ان احدهما أبات القوة الشرعية بإزالة الماث بكون الصادر من العبد ازالة الملت ويترتب عليه ثبوت القوة الشرعية ونظره الكسب والحاق في افعال العباد فأزالاول مندور العبدويترتب طبعمقدوراقة والمعنى الناني ازالة الملك وهوظاهر ومذا بخرجالجواب عن دليلهم للذكور وعدفع ايضا الاشكال المشهور اسالاول فأن سال لا نساران الاعاق البات القوة الشرعة فان صدوره عن العبد محال فكيف بصح اسناده البه مقيقة فاذابطات هذه القدمة بطل مايتر تب علما واماالناني فبأن بقال ازاردتم بكونالستق مطاوط للاعتاق كونه كذلك محسب معناه الحقيق سُلنا لكن المراد ههنا ليس ذلك المعنى كماعرفت بل معناه المجازى وبحوزتخلف مطاوع الفعل عن معناه المجازى كما في كسرته فلم يكسر لان معناه اردت كسر. فَلِ مَكْسَرُ وَالْدَارِدُمُ لِهِ كُونُهُ مَطَاوِعًا لِمُعْنَى الرَّادِهِينَا فَلَا نَسْلُمُ ذَلْتَ فَانْهُ امَا أَرَالَةً الملت او ماهو مسيدهماولماهر التجزي ازالة الملك لا يستلزم تجزىالمنق بل تجزى زوالاالملتولا محذورفيه بلالامر كذلك فانداذا اعنق البيض كال بعض ملت المولى وهو ملت البد وبق ملت الرقبة فصار كالمكانب ولهذا عقيها بالمسئلة

(قولدنانالاول مقدورالبدويترتب عليه مقدورالة تعالى يوهم القول بعدم مقارنة العلول للعالة وهو مخالف لقوآنا عفارنتها له ( قول حتى لو اسنولدنصيدمن مديرة)انتصرطبه قال النمال حتى لومات ﴿ ٨ ﴾ المسنولد ثعنق من جمع مالهولومات المدر عنفت من ثلث ماله اه (قوله التي تلماومذالتحقيق الفائض على من انور التوفيق المتمحل ماقال صاحب البدايع فكمل الاستلاد)سن تبن كالملاقال ان اكثرُ القوم هلي ان المجزى هند الاعتاق لاالعتق وهو غير سدند لان الاعتاق لما الكمال وأنماكل في القنة لانه لماضمن نصيب كان متجزنا كان العنق متجز أضرورة ان العنق حكم الاعتاق والحكم شيث على واق صاحبه بالافساد ملكه من حين الأستيلاد الحلة ولان القول مذاقول بخصيص العلة اذبوجد الاحتاق في النصف و تأخر العنق فصار مستولدا حارية نفسه فتبتعدم فيدال وتسالخان اوالسايدو المقول وجودالطة ولاحكرله وهوتفسر تخصص العزى ضرورة (قوله فلشربك انطة ومأة ل بعض محشى الهداية له يلزم من تفرير صاحب البدايع ال العنق لا يتحلف الاعناق) اي منحز الومضافاو منبغ إن هن الاعتاق في عدم التجزي فاله لا تقبل التجزي فيظهر قوة فول الصاحبين ووجه لاشل منداضافته الى زمان طويل لاته الاضملال يظهر مزالتأمل فيما ذكر افليتأملتم اذا تجزأ الاصاق بروال بعض كالتدبير ولودر موجب عليه المعاية في الحال فعنق كماصرحوا له فينبغ إن اللك احتيس مالية بعض الميد عنده فوجب عليه المعاية ( وسعى) لولا (ف) فيهة

(الباقي)من خلك البحق (فصار كالمكانب) لاز المنسع عزلة المكانب عند محنى

لايجوز له نكاح الاربع ولا علت البرعات لان الاضافة الى المض توجب ثبوت المالكية فيكله وخاءالملك في بعضه عنمه فعملنا ماندللين ماتراله مكاتبا لانه مالك بدا

يضاف الىمدة تشاكل مدة استسعاء كا في الفنع (قوله او الاستسعام) ومجرعليه واذاامتنع بؤجره جبراولا رجع العبد على المعنق ما ادى باجاع اصحاباكم لارقبة والمعاية كدل الكتابة فله إن يستسعيه وله ان يعتقد لان الكانب فابل للاعتاق (بلا ردالى الرق لوعجز) يعنى ال الفرق بنهماال معتق البعض اذا عجز عن الاداء لارد الىالرق لانه اسقالم محض فلا مقبل الفسيم مخلاف الكنابة الفصودة لانها مفديقبل القسيخ وابس فالطائق والقصاص حالة متوسطة فأنشاه فيالكل ترجيماللمسرم والاستبلاد مبجزئ هندرحني لواستولدنصيه مزمدبرة فننصر عليهوفي القنذلا ضم نصيب صاحبه بالافساد ملكه بالضمان فكمل الاستيلاد (اعتق رجل حصته)

في الَّهٰ عُرْ فَوْ لَهُ او بِصْبُ لَهُ بِهِ إِذَا اعْتَوْ بغرادته كاسأتي (قوله لوموسرا) المزاديه يسارالتيسير لايسارالفني كإذكره المصنف والمعتبر حاله ومالاعناق حتى لو من الملوك الشرَّك بنه و بن غره ( فلشريكه الاحتاق او الاستسعاء و الولا و لهما) لانهما المنقان (اوتضمينه) اي لشريكه ال يستمنه (لو) كان المعنق (موسرا) بان علك قدر فيمة نصيب الآخرولوكان مصرافاتم بكه الاعناق اوالاستعماء فقطوالولا الهماكاق الاول (و يرجع) المتق الضامن (4) اي عاضين (على العبد) لانه قام مقام الساكت وقد

ايسم بعدماواعهم لأبعتم واتراختلقا فيدمحكرا لحال الاان يكون بين الخصومة والعنق مدة يختلف فبهاالاحوال فيكوز كانالساك الاستسافكذ المعنق (والولاله)لان المنقى كله من جهنه حيث المكه بالضمان (شهد كل)م: الشريكين (بعنق) نصيب الآخرسير) العبد (لهما) موسرين كانا او معسر ناواحد هماموسر اوالآخر مصراهذا عنداني حنيفة وعدهماانكانا

القول المعنق كافي النيين ( قوله بأن موسرين فلاسعاية طيموان كاناء مسرين سعى لهماوان كان احدهما مصراوالآخر موسراسع المصر لاالوسروالولا الهمالان كلامهما يفول عنق نصيب صاحى عليه

وسكناه كافي النيين (قولد شهدكل بعنق نصب الآخر ) كذالو شرد احدهماعلى رفيقه باعتاق نصفه فأنكر يسعى لهما (قو لد فيق مو قو فالحان منفاعل اعناؤ احدهما) قال في البحر عن الفيح فلو مات بأعناقه وولاؤمله وهتق نصيم بالسعابة وولاؤمل والولاء موقوف فيجبع ذلك عدهمالان كلامنهما بحيله على صاحبه وهو تبرأعه فينق موقو فالليان غفاهلي اعتاق

قبلان نففاو جدان بأخذه متالمالااه (قول ماق احد مماصفه بفعل فلان غدا

الز) قال المكمال ولا يخفي إن من صورة احدهما (عاق احدهما) اي الشريكين (عقه شعل قلان غدا ) نقال ال دخل قلال هذا

الممثلة ان غفاهل بوتالمك لكل الى الدار غدافهو حر( والا حربعدمه)وقال الله دخل فهو حر (فضي) المد (وجهل آخرالهار (قولدوسعي في نصفه لهما)

مصرن او مخافين والولاء لهما كافي البرهان (قولدو مندمحد سعى في كانه) هذا اذا كانا مصرين كافي النيب

لافرق فيه بين كونهما موسرين او

سرطه) اى لم يعل اله دخل او لا (عنق نصفه و سعى في نصفه لهما) و عند محمد سعى في كله لأن

(القضي)

علان قدر فمذ نصيب الاتخرى بعني فاضلا مامحناجاليه من ملبوسه ونفقة عاله

المقضى عليه بسقوط السعاية بجهول فلايمكن القضاء علىالجهول ولهما ان نصف السعابة ساقط بغين فكل واحدمن الشريكين يفول لصاحبه الاالنصف الباقى هو نصبي والسافط نصبك فينصف بنهما (ولاعتق ف عبدين) اي قال رجل اندخل فلان الدارغدافعيدي كذا وقال الآخر ان لم دخل فعبدي كذا فضي ولم بمرائه دخل اولالايعنق واحدمن المبدن لان المقضى طبه بالعنق والمقضى له مجهو لان ففعشت الجهالة (ملكا) أيرجلا (ولداحدهما) بشراء اوهبةاووصية(اواشتري) احدهما (نصف انه من مولام) اي مولى انه (او علق عنفه) اي عنق عبد (بشراء نصفه) بال قال زىدلىد بكران اشتريت نصفك فنصفك حر (مماشتراه) اى داك العبد (هو) اى دىد (ورجل آخر) بالاشتراك (عنق حصنه) اي وحصة الاب في الصور تين الاولين لانه ملكشفص قربه وشراؤه اعتاق كامر وحصة الحالف في الثالثة لوجود الشرط (ولم يضمن عندابي حنيفة لانعدام التعدى (على الشريك (حاله اولا) السواء علمانه الن شربكه أولا (كا لوور اله) اى لايضي الأبنصيب الشريك في الصور الذكورة كا لابضير الاباذاورثهو وشربكه الدصورته امرأتماتت ولهاعبد هوان زوجها فنركت الزوج والاخ فورث الاب نصف ائه فعنق عليه لايضمن حصة اخيها انفافالان الارث صروري لااختيار للاب في ثبوته (فالآخراءتفهاواستسعي) اي اذالم يكن الشريك ولايذالصمين بق احدالامرين اماالاعتاق اوالاستسعاء وقالافي غير الارث ضوم نصف قمينه غنيا وسعىله ففبرالان شراءالغربب اعتاق نانكان موسرا بجب الضمان والكان معسر ايسعي العبدوا وحنيفة يقول اله رضي بافساد نصيبه فلايضين كااذااذن باعناق نصيبه حيثشاركه في علة العنق وهو الشراءو انجهل فالجهل لايكون عذرا (والاشرى)اى اجنبي (نصفه نم)اشترى (الابموسر اباقيه ضمنه)اى الاجنبي الاب لانه مارضى بافساد نصيبه (او استسعى) الابن في نصف قيمه لاحتباس ماليته عنده وهذا مندأبى حنيفة رجمالله لانيسار المعنق لابمنع السعاية عندءوقالا لاخبارله و بضم الاب نصف فينه لان يسار المدتى عنم السعاية عندهما (وال اشترام) اى النصف (الابموسرا من مالك كله لم يضمن اى الاب (له) اى الك كله لا له رضى بانساد نصبه ببعه من الاب (دره احدالشركاء واعتقهآخروهماموسران ضمن الساكت مديره فقط) لاالمعتق (وضمن المدير معتقد ثلثه مديرالاماضينه) إذاكان العبد بين ثلاثة نفردى احدهرتم اعتقه الآخروهماموسران والتالشساك فاراد الساكت والمدر الضمان فللساكت ال يضمن المدر دون المعنق والمدر أن يضمن المعنق ثلث قبيته مدبرا ولابضمنه التلث الذى ضمن نوضعه ان قبمة العبد اذاكانت سبعة وعشرن دمارا مثلا فأن الساكت بضمن المدر تسعة والدر بضمن المعنق سنة وذلك لأن فيمذالمدىر ثلثا فيمة القن لما سيأتى فبالتدبير نلفث منه نسعة وكانالانلاف بالاعناق واقعا على فيمة المدىر وهي ثلثا فيمذالفن وهي تمانية عشر والماسنة فبضمن المدبر المدق تلت السنة فقط ولايضينه النسعة التي هي نصيب

(قوله ملكارلداحد مما)كذاالحكرفي كل ذى رج محرم كافي النح (قوله علم الشربك ماله اولا) هوظاهر الرواية عن الاماموروي الحسن هنه تضمين لاباذالم بمراكر كالهامه كافى البين (قوله والوحنيفة مقول اله رضي بافساد صيبه الح)لانخني مافيه و مذبغي ان مقالكما في التيين لانسبب الرضايفه في من غير عإوالحكم دار على سببه لاعلى حقيقته لانه مبطل لا عكن الو أو ف عليه (قوله وان اشرزاه الاب من مالك كله ) مكرد عاتقدم من قوله او اشترى نصف الله مرمولاه واحرزهم الشراءمم أحدالشر بكين لانه اوشراه منه موسرا ازمه الضمان للآخر بالإحاء كافي التدين (قو لدواهنفه آخر ) سن بعد مكا مرح م في شرحه (قوله ضي الساكت مدرم) قال الكمال و برجع به على العبدان شاه (قوله وهي ثلثانية النن) قال الكمال لأذله الانفاع بالولم. والسعاية والبدل وانما زال الاخير فقطواله مال الصدر الشهيد وعليه الننوى الااز الوجه محص الدر ندون المدروقيل بسأل اهل الخبرة ان العلاء لوجوزوا يع هذا فأبت المنعه المذكورة كمبآغ فاذكر فهو فينهوهذا حسن هندى وقبل قبمته قنا و هو غير سديدوقيل نصف قينه فنا وقبل تقوم خدمته مدة عره حزرا فيه فابلغت فهی قینه اه

(قولدو الاالميدالدر)مبي على عدم تجزى التدبير عندهما (قولد نعنق بالسعابة) لم تعرض فيه لنفقها وكسبها و جنابها و في الحناف في باب محد نفقتها في كسبانا في المكر لها كسب ثفقتها على المكر ولم يذكر خلاقا في النفقة و قال غير ونصف كسبها للمنكر و نصفه مو قو ف ونفقتها من كسبها فال إيكن لها كسب فنصف تفقتها على المنكر لال فصف الجارية المنكرو هذا اللائق بقول ابي حنيفة ويذبني على قول مجمد ان\نفقةآلهاطيداصلا لاتهلاخدمةله عليهاولااحتباس ﴿ ١٠ ﴾ واماجنابتها تتسعى فبها علىقول محمدكالمكانب وتأخذ المنابة ممرجني طلها تستعين ماوعلى الساكت مع تلت الستة التي يضمنه ايا هاهذاهندابي حنيفة رجه الله نعالى و قالاالعبد قول الىحنيفة جنابتها موقوفة الى لمدرويضمن ثلثي قبندلشر بكيه موسراكان اومعسرا لانه ضان تماك فلاعتلف بالبسار والعسار مخلاف ضمان الاهناق فانه ضمان جنابة (فال هي ام و لدشر بحرو انكر) وقالالهاالغيمة) قال في النهروهي ثلث شربكه (تخدمه)اي تخدم الحاربة الشرطال الكر ( موماو توقف " وما ) عنداني حنيفة فبنهانندو 4 تالى الجهوراه (قو لدولاد

تصديق احدهماصاحبه كافي الفتم (قولد لانالقر أفر أن لاحق له عليها فيؤاخذ بانرار. والمكر بزع إنهاكما كانت فلاحق له حنفة قوله صلى الله عليه وسلم الح) الأفي نصفها وعدهمالمنكران بستسعى ألجاربة في نصف قيتها ثم تكون حرة لانعلالم لمذكر فبهالجواب مزوجه فياس قولهما يعدقه صاحبه انقلب اقراره عليه كانه استولدها فنعنق بالسعاية (لاقبية لامولد) وقالالها وبس النبغ (قولد فانكان حاام القيمة لانها مملوكة بحرزة منتفع بهاولهأواجارة واستجداما فتكوز مقومة كالمدبرة باليان) كان من المصنف ذكر حكمه ولهذالو قال كل علوك لى كذائد خل ام الودوا متباحة الوط وللا الماك لانه لاعل الا وهوكما قال الكمال ولعبيد محاصمته في بالكاحاو المتالجين والاول متنف فتعين الثانى وهاء الملك دلبل مقاء المآلية والنفوم ذلك فاذابين المنق في النابث الذي لم مخر -ادالملوكية فيالآدمي ابست غيرالمالية والتقوم وحق الحربة لامافي انقوم كالمدير بالكلام الاول أي منه بالكلام الاول ولهذا ادا اسلتام ولدالتصران تسعى وهي آبذالة ومولا بي حنبفة أوله عليه الصلاة عنق وبطل بالكلام السانى واذبين والسلام اعتقهاو لدهارواه ابن ماجه والدار قطني ومقتضى الحربة زوال النفوم لكنه بالكلام الاول مق الحارج ويؤمر مياز تفاعد عن انادة الحرية لعارض وهو قوله صلى الله عليه وسل اعلام أقولنت من سيدها الكلام التاق ويعمل ماته والدأمان أقبى معتقة من دومنه وفي رواية من بعده رواه احدولامعارض له في زوال النقوم الكلام الناني فغال عنيت بالكلام الثاني فَبُبِتَ(فَلايضُمَن غَنيَامِنَقُهَا) اى المولاء حال كونها (مشتركة ) منهوبين غيرمان الداخل عنق ويؤمر بسان الكلام ولدت ولدا فادعياء فاله لابضين حصة شريكه عندابي حنيفة بناء على عدم تقومها الاول فامرما بمنه مزالخارج والتابت وعدهمايضين مناه على تقومها (رجل لداهبد ) الاند (قال في صحنه لانبين عند ماحد كما عمل، وأن قال عنبت بالكلام الناني حرفغرج واحد ) مهما (ودخل آخر فأدعاد) هذا الكلام فانكان حباامر بالبان النابت منق وتميين منق الخارج بالكلام ( وانسات مجهلاعنق ثلاثة ارباع التابت ونصف كلمن الآخرين ) عندابي حنيفة

موت احدالعبيد فالوت بان ابضافان بينالثابت والداخل فيتنصف بينهما فالنصف الذي اصاب النابت شاع نبه وما مات الخارج تعين التابت احتق بالابحاب أصاب النصف الذي عنق بالابجاب الاول لناوما اصاب النصف النارغ وهو الاول لزوال المزاح وبطل الانحاب الربع بتي فيعتق منه ثلاثة ارباعه واما الداخل فيعتق منه ربعه عند مجدلان هذا الثاني وال مأت الثابت تعين الخارج الابحاب لما اوجب عن الربع من السابت اوجبه من الداخل ابضا لتنصفه بالابجاب الاول والداخل بالابجاب ينهما وهما يغولان المانع مزعتق النصف يخنص بالثابت ولامانع فيالداخل التانى وان مات الداخل امر بدان الاول فان هنيه المارج هنق النابت ابضا بالأبجاب الناني وان هني 4 النابت بطل الابجاب الناني نائبا ان ءوت المولى قبل (فيه نق) البان وهي مسئلة الكتاب اه فاذفيل بشكل هذا على اصلهما من مدم نجزى الاحناق فالجواب ان مدم نجز ، اذاوقم في محل معلوم والانفسام هناضروري أه وقال قالرهان وعام الكلام على هذه المثلة في اول باب متى احد العبد بن من الكافي ( قول ومااصاب السف الذي منق) يذني أن يقال فاأصاب بالفاء لابالواو

والى بوسف رجهماالله تعالى وعند محدربع من دخل وغيره كإقالا وذلك لان

الايجاب الاول داربين الحارج والتابت فينصف بينهما ثم الابحاب الساني دار

الاول والاسطل فالسئلة على ثلاثة أوحه

احدها السعن وهوماتقدم ثانها ال

(قوله وفيمالسبد منساوية)ليسهذا الفيد لازما حكما(قوله فسيراللُّ على هذا)قال الكمال ولانحني ان الحاصل الورثة لاتخلف اه يعني محسب جعل سمام ﴿ ١١ ﴾ العنق سنة اوسيعة (قوله لانتصور في مسئلة قطاجتماع نصعين ) في الحاق فط المنفي إلا نساخ (قولد ويمن من فيعني نصفه (ولو)كان هذا القول منه (في الرحن ومات) فيل البيان و قبر العبيد متساوية دخلت)هذه جمة محمد عليهما فألز مهما

فالكانال مال عرب قدر المتق من الناث وذلك رقية وثلاثة ارباع رقية عندهماو رقية المناقضة والجوابعنها والكلام على ونصف رقبة عنده اولم تحرج ولكم إحازت الورثة فالجواب كإذكروان لمبكر لهمال تفارسها في الفير (قولد مير من على

سوى العبيدولم نُعز الورثة (قسم الثلث) منهر (على هذا) اي على ماو صفناو ماونه ان حق السواه) الكلام عليه كالكلام على فبهد المارج فالصف وحق النابت في ثلاثة الأرباع وحق الداخل عدهما في النصف ابضا الهيدفياتقدم (قوله والوط، والموت

فهناجالي مخرجله نصف وربع واقله اربعة فتعول اليسيعة فحق الخارج فيسيمين وحقالنابت فيثلاثة وحقالداخل في سهمين فبلغت سهام العنق سبعة فبحمل ثلث المال سمة لان المتى في الرض وصية و محل نفاذها الثلث و اذاصار ثائد المال سمة صار ثاثا المال اربعةعشر وهيسهام السعاية وصارجيع المال احدا وعشرين وماله ثلاثة اعبد

بازق طلاق مهم) هذا أذا كان الطلاق قبلالدخول اوبأثالاته لوكاذرجعيا لايكون الوط مبالالطلاق الاغرى لحل فمسركل صدسيعة فيعتق من الحارج سهمان ويسعى ف خسة ويعتق من الداخل سهمان

ولم. الطلفةرجعباذكر. في الفيم من النوادر ونقله ان الضياء م قنية المنية وبسع ف خسدو بعنق من الثابت ثلاثه و يسعى في اربعة فبأغ سهام الوصاياس مة وسيام أه الا ارفيد نوع اشكال لا قالوا ان السعابة اربعة عشر فاستقام الثلث والثلثان وعندمجمدر جدالله تعالى حق الداخل في سير وكان سامالعنق عنده سنة ومجعل كل رقبة سنة وسيام السعاية انتي عشر وجيع المال ثمانية المم لانفعلخلاف السنة والسنةان لابطأ المطلقة طلاة رجميا قبل رجعتها عشر فبعتق من الثابث ثلاثة ويسعى في ثلاثة ومن الخارج سهمال ويسع في اربعة بالقولةاوجه حله هينا على هذامع ومن الداخل سهم ويسعى في خسة فيستقيم الثلث والثلثان اقول رد على ظاهر مان جلهراياً في غرهذا الحل على عدم

ارباب الفرائص صرحوا باث الاربعة لاتمون فكيف يصيح قوقه واقله اربعة فتعول الى سعه ودفعه ان معناه على ماذ كرشراح كلامهم لانصور في مسئلة قطاحتاع نصفين مخالفة السنة ﴿ تبه ﴾ لا شت البائرة الطلاق بالقد مأت كما في الزيادات وربعوهذالانافيوقوع العول فيهافياسوي قسمة التركة(ولوطلق كذلك قبلوطء

سفط ربع مهر من خرجت وثلاثة اتمان من ثبتت وثمن من دخلت) يعني ان كان وقال الكرخي ثبت بالتقبيل كإمحصل له لات زوجات مهرهن على السواء فطلقهن قبلالوطء على الوجه المذكور الوط مكذا فالفيم (قولد كبع) شامل الفيه الخيار لاحد المتبايمين والفأسد فبالابحاب الاول سقط نصف مهر الواحدة منصفا بين الحارجة والثابتة فسقط بدون قبض على الصميم كما فى الغيم ربع مهر كل واحدة ثم بالابحاب الثاني سقط الربع منصفا بين الثابنة والداخلة

فأصاب كلواحدة الثن فسقط ثلاثة انمان مهر الثابنة بالابجابين وسقطتين والايصاء والإحارة والزويج والعرض مهر الداخلة وانما فرضَّت المسئلة فيالطلاق قبل الوطَّء ليكوَّنُ الابجاب الاول على اليم كالبع كافي اليين (قول موجبا البينونة فااصاب الابحاب الاول لاستى محلاللابحاب الثاني فيصير فيهذا

وتدبير) كذا الكتابة والنحرير بيان المعنى كالعنق ( الوطء والموت بيان في طلاق مهم ) بعني اذا قال لام أنيه أحداكما كافي البحروسواء كان العمرير منجزا او لمالق فولمي أحداهما اوماتت فكل منهمايان انالمراد هيالاخرى اما الوطء معلقاكما فيالتبين والمراد بالمجز مالا فلان النكاح مفد وضع لحل الوطء والطلاق وضع لازالة ملك النكام إي لازالة نيقله فيدفان قال عنيت مالذي لزمني حلالوط، اما في إلحال أو بعد انقصاءالعدة فالوطء دليل على ال الموطوأة لم تكن بقولي احدكما مرصدق فضاءو بحمل

مرادة بالطلاق واما الموت فلا عرف الألبيان انشاء من وجه فلا يله من محل قوله اعتقك على اختيار العتق اي (كبع وموت وندبير واستبلاد وهبة وصدقة مسلمين في عنق مبهم) اى اذاقال احزت منفك كذافي المخر (قو لدو مدة

وصدقة مسلين) هذا القيد اتفاقى لماقال الزيامي هن الكافى ذكر السلم في الهية والصدقة في الهداية وفع اتفاقابعني لاعتاج البه وفالالكمال قالوا ذكرالافياض توكمد لالشرط لما فيالبسوط والمحيط وغيرهمااناليان باهبار دلاة تصرف بخنص الملك

(تولدوامنق منكلوجه التدبيرواستبلاد) اي ولم نبق محلائمتق من كلوجه وهوالمنتق المتزم بقوله احد كاحر فان حاصله تعلبن كامل بالبيان وبالتدبير والاستبلاد لم بق عنفه عنفا كاملا لاحمقائه الستق عند الوت تدبين الآخر كذا فيالغنج (قوله لاولمه فيه)تولياني حنيفة ومحله إذا لمحصل منه طوق امالو ملقت دنفت لاخرى اتفاقا كافي النيم (قوله وهندهما بيان )اىوان لمرمحصل متعطوق وبمعنى كافىالبرهان (قولداشار زبادة لونى العبارة الحركة إروجددك آن جلة للديمانا ونست صفة لولدنبنحل الكلام الى تواك اولولد موصوف مذه الصفة فأنت حرة فانظرهل لفوات فأنت حرة ارتباط عائبله بوجه محلاف مااذافدرت اداة الشرطكان ولوفقلت اولولد تلديمه از بالوابا فأنت حرة فاله بربط عادله على الجزائية لايد بحمل الىنولت اول وادموصوف بالولادة الكانبانا فأنتحرة وبهذا سقطماة لروجه النساد الكان عدم وجودالرابط فيجلة

ها قلة وقائلة خولان فانكم فناتهم.

بجملة على مابين في محله هذاما تيسرلي

اه قاله ناضل رجدالله وفي حكمه

المفوطعا ذكر ، تأمل (قوله منق

نصف الام ونسف الانق) عذا اذا

تصادقاعل عدم معرفة المولود الاول

وهذمالسلة على وجوما حدهاماتقدم

انها أن مصادنا على أولية الثلام

نعنق الاموالينت دونه ثالثهاان

ممادقا على اولية البنت فالا متق احد

رابعها أن تدعى الام أولة التلام

والنت صغيرة وسكرالولى فانحلف

المبر فقديستغي مندنا هل تابوره تقدره كمندولادته ومحوه وان كان ﴿ ١٢ ﴾ وجود الغا. فيالمبر فقدبحوز دخوله لعبديه احدكاحر فباع احدهما اومات احدهمااو دبره اواستو لداحدى امتيه بعددات خصوصااذا كاذالبندأنكر تموصوفة القول اووهب احدهما اوتصدق موسلم فكل ذاك بال الراده والأحر فالس حصل له الانشاء لم بق محلاله نق اصلابالوت والعنق من جهنه بالبيم و اله نق من كل وجه بالندبير والاستيلاد فنعين الآخر والهبة بإنسليم والصدقة به منزلة البيع لانه تعابل (لاولم. فيه) اى لايكون الوط وباللق عنق مبهم يعنى او قال لا متبه احداكا حرة تم جامع احداهمالم يكن باناعنده وعندهما بان لأن الوط ولاعل الافيالات فصار الاقدام عليه دللا الاستيقاء وأمان الملك ابت فيهما ولهذا كالهان يستخدمهما وكالداد الارش اذاجني علجما والمهر اداولمتنا يثمية لازالعتق الميم معلق بالبيان والعلق الشرطلا ينزل فبله (وباول واد)اى قوله لا متماول ولد (تلد علو )كان (انا) اشار ترمادة لوق العبارة الى ان مارة الوقاية لاتستقيم موتها (فأنت حرة ان ولدت انا و مناول مدر الاول من تَصف الأمو) نصف (النت والابن عبد) لإن كلامن الاموالبنت بعنى في حال وهو مااذالو لدت الغلام اول مرة الام مالسرط والبنت بتبعيثم الكونها حرة حين ولدتهاور ق فيحال وهو مااذا ولدت البنشاولا لعدم الشرط فيعتق نصف كل واحدة وتسعى قالتصف واماالان فبرق في الحالين (شهدا) إي شهد رحلان فلي زيد (بعثق احد علوكيه) عبد شكانا اوامتين (نشت الشوادة في الصورة بن) عندا بي حنيفة اما في الاولى فلا ف الثهادة على منق المبدلاتقبل بلادعوى المبدعد ولادعوى منه مهنا لكونه عمولا

علىنق العلم لميعنق احدمنهما خامسوا انتشمالام منة بعد ذلك على أولت فتعقاسادسها ان تدعى الام كا تقدم وشكل عن البين تعنقا سا بسيان وعدهماتقبلبلادعوى فلاتلغوواما فىالثائبةفلان الدعوىوان لمبكن شرطافي حق تدعى الام اولية التلام والبنت كبرة الامة لكن الشهادة على المتق المبهم مردودة كافي احدالمبدين (الاان تكون) شهادتما ولمتدع شيئا من الحرية لنسباو سكل (فروصية) قال فالهداية اذاتهد الماعتق احدعبد به في مرض موتداو شهداعل دبيره في صنه اومر صه وادباالشهادة في من من موته او بعد الوفاة تقبل استحسا الان الندير

فتعتق الامخاصة فامنهاان تقير الأمينة والبندسا كتة فنمتق الامدونها السمها النهدهيا اوليته وينكل فتعنقا عاشرها الذبنجا بإنافياوليته فتعنقاحادى هشرهاال نفيم البنت بينة بأوليتهوالام ماكنة (حبتما ) فنمنق دونها الى عشرها النادع كدلك وينكل فتمنق دون امهاكما بؤخذ ذلك من البرهان بفتح القدر (فول عنق نصف لام والبنت)كذا فيالجامعالصغير من غير خلاف والذكور لمحمد فيالكيسائيات فيحذهالمسئلة آنهلا محكم بعنق واحدة وصمح في النهابة مافي الكيما يات وحقيقته ابطال أولي الى حنيفة وابي بوسف مع انه لمرَّرد عنهما رواية شاذة تخالف ذلك الجواب كذا فيالغيم (قولهاى شهد رجلان على زيد بعثق احدىملوكيه لنت) بشيرالي أنهما لوشهدا بمدمونه الهائب في صحمه احدكما حر نغبل وهو الاصح اعتبارا الشيوع كافىالغُم (قوله واديا الشهادة فيمرض مونه الح) انول نَسَ الاسام الاعظم على انها لاتقبل هذه الشهادة في حال الحياة ولا وجِّه لماجعله شارح الهداية وجها لقبولها حال الحياء وقديمته برسالة مهمة

رقي أو طائق مهم) قال في الهداية ومجير ملي ان يطاق احداد و الدالم اديجير ملي اليان لا ته يندى الطلاق في احدادي إلى المباطق العنق في المدادي المنابع المسلم المباطق المسلم المسلم

أخراه عالما الإسكان بقال حلفاو حلفا وتدخله التائمرة كفول الفرزدق المرتى علمدت ربي وانتي بين رئاج قاعًا ومقام على حلفة لاانتم الدعرمسطا

لين رئاج غاءًا ومقام على حلقة لااشتم الدهر مسئا ولاخارجا من في ذوركلام والمراديا خلف الملقه بصرط كان الفحج (قو له قال الدخلت) المرادو هومن على الشخير لما قال والعراق الرعادة

ا ومتانب أماكه حرفتن فلتحدا فهو فن عند لان من ليس أهلا لتنجز الدي ليس أهلالتديده و حكما يسته لان الملق بالشرط كالجزعندوجود اه وقال الحكال فيهاب التدبير أوقال العبد الملكاتب إذا احتشائكل عالموالمالكه

ر فدى فك علوكا منى خلاف الوقال كل علوك الملكدالى خسين سنة فوحر ستى قبل دائ للكداليدى عندابى حنيفة وقالا بعنى اه فليتبداء قاد دقيق ( قولله فهوحر ) كذاتى الهداية ولا حاجذالى

لفظة فهو (قولدو أتالدخول) عدل

الى لفظة وقت عن لفظة بوم ليفيدان لفظ

اليوم مرادم الوقت حتى او دخل للا

متق ماق ملكه لانه اضف الى نسل

لاعد وهو الدخول ق اللك

(قول الحشى قوله فهو حر ) كذا

بنسخته التركت علمها والنسخ الترك

(مون الحسى الوله المها والنسخ التي بنسخته التي كتب عليها والنسخ التي بذك اليس فيها لفظ فهواه مصحمه

بثاوتم وقع وصية وكذااله نتي في من ضالموت وصية والخصير في الوصية انماه والموصي وهومعلوم وعه خلف وهوالوصي والوارث اقول مرادمان مقتضي القياس الأتلغو هذالشهادة ابصالجهالة المدعى لكنها تتبل استحسانا لوجوالدعي تقديرا ومدعى عله محقيقا لان هذاو صدو الحصري الوصية هو الموصى لان نصه يمو داليه فكون مدعا تقديراوعه خلف مقوم مقامدق الخرصات وغرها وعوالوصي اوالوارث فكوركل معمامدي عليه تحقيقافكان الموصى ادعى على احدهما حقه واقام الشاهدي فكور الموصى مدعيامن وجه ومدعى عليه من آخرة ضمحل مذا الحل ماقال صدر الشريعة الدليل الاول مشكل لاقالمتنازعفيه مااذأ انكرالمولى تدبيراحدعبدهاو الوارث تكرذاك بعدموت الورثوالبدان يردان أثبته فكيف خال الالدعى هوالموصى او نائه لانالانسام ال المتنازع فيه ماذكر بل انكارالول تدسرا حد عبدية وارادة العبدين الماهليس الافيا اذاشهدافي صحة الولى على الماعنق احدمبديه كيف لاوقدقال فيالهداية وهذاكله اذاشهداق محته على إنه اعتقى احدعبدته وقال بعدماما اذاشهدا الماصق احدعديه فيمرض موثه الخوابضا المقل صاحب الهداية ال المدعى هوالوصى او البه بلجمل الموصى مدهياو نائبه مدعى عليه كاينا بؤ مدماذ كر المأقال في غايد البيان لماكان المتق في عرض الموت او الندبير وصية كان الفضى له معلو مالان الحصرفي تغيذالو صدهوالموصي وهومعلوم وعنه حلف وهوالوصي أوالوارث فقلت الشهادة يخلاف عال الحياة فان الشهادة العبدلا للمولى لان المولى لا يدعى والعبد الذى وقستالشهادتله مجهول واعجب موقول صدر الشريمة ماقال في الكافي وسعه الزيلع وجدالاستحسان الاالتق في مرض الوت وصية حتى اعتبر من التلث والتدبير وصينسوا كانفي السحة اوفي مرض الموت والخصم في تفيذ الوصية هو الموصى لان وجوب تفيذالو صيدلحقه ونقمه يسوداله وانكاره مردودلا فسفه وهو معلوم وعنه خلف وهوالوصي اوالوارث فتحقق الدموى وزكل واحدمن وصية اووارثه فالدهرصحيح امااولافلان انكار للولى ليسرفي هذما لصورة بل فيما أذا شهدا في صحة

> لتضيد نحرم الفرج فيكون حقاقة تعنى فلابشترط فيه الدغوى اجاعاً ﴿ إِبْ الْحَلْفُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ إِبْ الْحَلْفُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ الْحَلَّافُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ الْحَلَّ

المولى كامرواما ثابافلان تحقق الدموى مزالو ارثق هذمالسورة غير معقول اصلا

لانهاذا قال اعتق مورثى احدعده كان اقرار الادعوى فلامحتاج الى الشاهد فليتأمل

فيهذا المقام فانه مزمزالق الاقدام واقعه الهادى الىسوا السبيل وحسبنا الله وأم

الوكل (اوطلاق ميم) بأن قال لام أيا حدا كالمائق فان الشهادة فيه تقبل بلاد عوى

( قالمان دخلت هذه الداريكل مملوك لى يوه ندحر ) اى يوم ادخايا ( متق من له وقت الدخول مطلقا ) اى سواطريك له مملوك فاشتراء تم دخل اوكان فى (قولد كذا) اى بعدق من في ملكه دون ماسهلكه اذاقال كل علوك لي او قال كل ما الملكه حر بعد غدة الإيتاول من بشتر به بعد الحلف لان فوله املكه البمال حفيقة بقال اناءات كذاوكذا وأدبه الحال ولفا استمماله من غرفرنية وفي الاستثبال بغربنة السهن او سوف فبكون مطلقه العمال فتكان الجزاء حرية الجملوك في الحال مضافا الى مابعد الفدو لاتناول مايشتر يه بعداليمن كذاق الهداية وهو احدالذاهب التلائد لاهل العربية اختار وصاحب الهداية لانه مذهب المهفين منهم كذاؤ أنتح (قولد حبث بناول الهنق)اي

في صورة توله كل بملوك لي اواملكه حر بعدة دمن ملكه مذحاف نقط و لاية اول من يشتر به بعده كافدمناه (قولدوالندبير ) اي في صورة كليملوك لي او املكه حريد موقي من ملكه مذحلف فقط لامن ملكه بعدا لحلف نالذي كان عند مد برمطاق لا يصح سعه بعدهذا الفولوالذي يشتر به مدير مقيد بحوز سعة قبل موت سيده (قو لدلان قوله كل ملوك لي السمال) قال الكمال ووجه كون كل عموك لي حالاً ان المحتار في الوصف من أسم القاعل والمنسول ان ﴿ ١٤ ﴾ معناء فأم حال النكام عن نسب البه على وجه فسامده اووقوعه عليـه واللام

للاختصاص اى لاختصاص من جرت

معنى منعلقهااليديداي بمدني المنعاق وهو

ماوك فلزم من التركيب اختصاص ماء

المنكاء النصف بالملوكية للعال وهي اثرا

ملكه فبازمقام ملكه في الحال ضرورة

انسافه بأثرهافي الحال والاثبت الاثر

بلامؤر (قولد لكن عوته اي موت

المولى عنقامو ثلثه فانخرجامنه فيها

وادفاق علما بضركل منهافيه بقيته

وهذا ظاهر الذهبءن الكا إي الامام

وصاحبه كان الفيم (قولد وقال ابو

بوسف رجدالله لآبعنق من ملكه بعد

البين) ليسالظاهر هنه بل رواية

النوادرعنه نصعليه فيالهداية بقوله

وقال أبوبوسف في النوادر ألخ وكذا في

الفنح بعد حكانه ماقدمناه من عنق الجيم

فى مَا هِرَ الذهب مِن الكل فكان يديمي

المصنف بانه (قوله ولهذا صارمين

كان في ملكه وقت البين مديرا)أي

في الحال دون الاآخر كان النتم (قوله

ملكه في بماوك بوم حلفه فيبق على ملكه حتى دخل لان المعتبر فبام اللك و فت الدخول وهوحاصل فيمما ( وبلانو، تذمن له نوم حلفه فقط) اى ان لم مقل في عبنه نو، نذ بل قال أن دخلت الدار فكل مملوك لى حر لايعتق من ملكه بمداليمين لان فوله كل مملوك لي للحال والجزاء حربة الملوك في الحال الاانه يدخول الشرط عليه نأخر إلى وجود

الشرط فيعتق اذابق على ملكه الى وجو دالشرط وهو الدخول ولا يتناول واشتراء بمده لعدم الاضافة الى اللك تحوان ملكت اوسبيه نحوان اشريت (كذا) اى اداقال (كلِّ ،اوكل او) قالكل (مااملكه حربعدغد)وله في الصورتين ،اوك فاشرى آخر ثمِحاً. بعدغد(او)قالكل مملوك لي او املكه حر (بعدموني) وله مملوك فاشتري آخر حبث(بتناول) الدتق والتدبير (من ملكه مذحلف فقط ) ولا يتناولان من بشتر به بعداليين لاردوله كل ملولتلي الحال وكذاكل ماوك املكه ولهذا بستعمل فيه بلا قريته في الاستقبال يقرينة السين اوسوف فينصرف مطلقه الى آلحال فكأنَّ الجزأ،

حريةالمملوك اوتدبيره في الحال فلاتتناول مابشتر به بعداليمين ( لكن عوته ) اي عوت المولى (عنفا) اى من ملك بعداليمين وقبله (من ثلثه) وقال انو توسف رحمالله تعالى لابعتق من ملكه بعد البين لان الافظ حقيقة العالكام فلا يتساول ماسجلكه ولهـذا صار منكان فيملكه وقت اليبن مدترًا دونالآخر ولهمــا ان.هذا ابحساب هنق بطربق الوصية حتى اعتبر من الثلث والوصية أنمانهم بعدالوت وكون القصود منها حال الموت الابرى ان من اوصى شلت ماله ولبسله

مال اوكان له مال والشحدث غيره بتناولهما اذامنيا في ملكه الى الموت ( الممارك) اى لفظ الحلوك ( لا يَناول الحل ) لان متناوله الحلوك الطائق والحل مماوك تبعىالامه ولهذا لمبصيح اهتاقه عن كفارة البهن ولانه عضو من وجية وأشم المملوك يتناول الانفس لاالاعضاء ( فلايمنق حل جارية من قال كل تماوك ل ذكر فهو حر) قبد بالذكر لانه لواطلق عنفت الام فيمنق الحمال نبصًا

لفظ املكه نقطكافي بعض الشروح كذا فى الفتح ( قوله والوصية انماتهم بدرالموت ) اى انمانهم معتبرة فىالتعلبق عابعدالموت (J) لانه منهر في الوصايا الحالة المنظرة وحالة الراهنة حتى تعاقب عاكان موجود او مام يكون الدوصي) قو لدقيه الذكر الز) قال الكمال هذا بناءعلى الانطاء عالو كدامالذات متصفقة بالحملو كيقو قيد التذكير ليس جزءالفهو جوان كال التأثيث جزءمقهوم علو كتذبكو أدبار لداعم من علو كذفالتأنيث فيد هدم الدلالة على التأنيث لاالدلالة على عدم التأنيث والمان الاستعمال استرفيه على الاعمية فوجب اعتباره كذائهاه

﴿ فَهُ لِدُولَاللَّكَانِبَ}قَالَالْكَمَالُ خَلَاقَالَوْقُرُ وَلَامْخُلُ الْمُمْلُوكَ الشَّرْكُ كَالْجِينُ الآنْ يَعِينُهُمْ وَلَاعَبِيدَعِيدُهُ النَّاجِرُ وَهُولُولُ إيى وسفالاان مومرسواء كانءلي العبدد ضامليكن وفي قول مجديمتة ون نواهم اولاعليه د نباولا وعلي قول ابي حنيفة اللم يكزهايه دن منقوا اذا نواهم والافلا وال كان عليه دن إينقوا والوثواهم اه واللهامإ بالصواب فوباب العنق على جمل كه ( قول المال ماء مل الانسان الح) كذا الجعيلة (قوله وكذا الجعلة بالكسر) كذا في العماح و في ديوان الادب بالفنع فيكور فيه

وجهان كذافي الغيروقال في البحر الجعائل جعجعياة اوجعالة بالحركات عمني الجعل كذا في المغرب والمراد هنا العنق على مال اه (قوله اعنق عَلَى مال اومه فقبل الغبد) يعني ف مجلس علمه او مجالسه تخلاف مااذاعلق منقه بأداله كاسنذ كرو ليس له الفبول بعدمولابد من قبوله الكيل فإنجز عندالامام ﴿ ١٥ ﴾ ، بعضه وقالا مجبوز ويعتق كله بالالف نــــاءعل تجزى الاعتماق

] وعدمه كافي البحر (قوله لانه لاكان (و) المملوك (لا) بتناول (المكانب) ايضا لانه ايس عملوك مطلقا لانه مالك بدا معاوضة المال بغروشامه النكاح) اي في ⊸چ بابالدق على جعل ∰جہ۔

ان الحمالة الدسرة مفنفرة (قو له ان قال مولاه الأاديت الى الف در هم أنت هو بالضيرما يجعل للانسال من شيء على شيء نفعله وكذا الجعالة بالكسر (اعتق) عبده (هلي مال أوبه) بال قال انت حرعلي الف در هم او بألف در هم ( فقبل ) العبد (عنق) حر)فيه تساع لانه لانقنضي الحصر لذلك أذجيع أدوات الشرط كذلك لانه معاوضة المال واوبغير المال اذالم و لا علك نفسه ومقتضى ألمعاوضة ثبوت الحكر وقدالحواب مالفاءاشارة اليانه بتبحز ر من العرض كافي البيعة أذا قبل صار حرا (والمال) الذي شرط (دين) صحيح (عليه)

مأذونا معلقا عنقه بالاداء لامكاتباجازالمولى ال مبعه مخلاف المكانب (ولايكون)

العبد (احق عكاسيه) حتى مازالهولى اخذهامنه بلارضاء مخلاف المكانب (ولايسرى)

عنقداذاقاله بالوأو اولمبأت بخرف لكوله دياهلي حر (حتى بكفله) ولولم يكن صحيحا الصحت الكفالة به ( بخلاف بدل عطف لكو نه ابتدا ، لاجو اما كإفي البحر الكنابه) حيث لم تصيم الكفالة له لانه لمبت مع المنافي وهو قياال ق كأسيأتي والمال (قوله مأذون) لمبشرط قبوله هناي بتناول النفندو العرض والحبوان والألم يعين لانه فاكان معاوضة الال بغير مشابه النكاح فمااذا علق عتقه ماداله اذلا محتاج البه والطلاق والصلح مزدمالعمد وكذا الطعام والمكبل والموزون اذا عل جنسهولا ولاسطل بالرد كافي التبعن مخلاف تصرره جهالة الوصف لانهابسرة (العلق عقه الاداء) من قال مولاه الأدات الى الف المسألة السائقة وهي مااذا قال له أنت حر در هرفانت حر (مأذون)اي هبد مأذون لا يعتق الاباداء المال (لامكانب) لانه صريح على الف (قول المخلاف المكانب الخ) فى تعليق العنق بالاداء والماصار مأذو بالان المولى رغيه في الاكتساب بطلبه الاداء بق مسائل اخرى مخالف فعاللكا تداذا منه ومراد. النجارة لاالتكدي فكان اذناله دلالة ( فجازيعه) اي اذا كان عبدا مات العد وتركما لالانؤدي منه صه

ولوحطعنه المولى بعض البدلوادي اى حكمه (الى) ااولد (المولود قبل الادام) كايسرى في المكانب ( وعنق ) العبد الباق لايعتق ويقتصر على المحلسان (باذا ، كله)لوجو دالماني (ولو) كان اداؤه ( بالتخلية) ينمو بين الولى يعني أن علق بان فلو اعرض او احذفى عل آخر العبداذا حضرالمال بحيث يمكن المولى من قبضه وخلي بينه وبين المال اجبره فأدى لايعتق وللمولى اخذما للفريه من آلحا كموتزله فابضا وحكربعنق العبد فيض اولا(ومعضهلا)اي باداء بعض المسال كسبه قبل اداء مدله وإذا فضل عن مدله شيئ لابعنق(لانف المعلقبه ( ولواجبر ) المولى ( على القبول ) اعتبدارا الجزء بالكل بعداداله اخذ مالمولي كذاق فيحوالفد و (فان كان ) المال الذي اداء ( مما كسبه قبل التعليق رجع، المولى عليه ) لانه وزاد صاحب البحر ماادا فالسده

ولومات السدوفي بدالعبد كسب ساع ولوكانت امة وادت لم بعنق ولدها بعب

الديث الىالغا في كيس ابض فاداها في إسود لايعتني واذا قيد اداء، بشهرواداء، في غرب لمبعني و في المكانب لاسط ل الأ بالحكم اوالتراضي ولوام غيره بالادامفا دى لا يعتق اه ( فقول و اجبر المولى على القبول) كذا في الهداية و هو المذكور في الابضاح وهووجهالاستحسان والاوجهوذ كرشيخالاســـلامانهلامجبةبولهلان وجوبةبولىالكيل لتمفق شرط العنق وليس كذبك البهن وجه الاستحسان دفع الضررعن البيدلانه قد يعجزعن الاداء دفعة ومانحهل مشقة الاكتساب الالذات الغرض كذا في الفخو ( قوله اوادا. المال الحلس) مصدر مضاف لفعوله وفاعله العبد لاختص صالادا. تقسه لماقال في المحرع، المحيط لو امر غيره الادا قادى لا يعدَق لان الشرط اداؤه ولم يوجد فلا حاجة الى ﴿ ١٦ ﴾ اداء غيره لانه قادر على ادائه مخلاف الكناءة لانهامعاوضة حفيقة فمامعني التعلبق ملك المولى (واو) كان عا كسيه (بعده) اى بعد التعليق (لا) يرجم لانه مأذون من فكان الاصلفها المارضةوحصول جهته بالاداء منه (وعتق في حاليه) اي حال ادابه من كسبه قبل التعليق او بعده او جود البدل دوالمقصود نها(قولهواعنقه الشرط (فان علق ) المولى (بان) فقال الديب الخ (تقيداد وم) اي اداء العبد او اداء الوارث) كذا قال صاحب الهداية عن المال (مالحلس) فان ادى فيه عنق والإعلالانه تحسر كام في الصلاق (وياذالا) مقيدية لمشاخ لابعثق مالم بعتقدالو رثدو زادغيره لاته يستمل الوقت كتي كامر (قال) المولى (انتحر بعدموتي بالف الفيل) العبد اوالوصىاو الفاضي الاامننعوا وتوقف (بعده) ای بعدموته ( واعتقه الوارث عنق ۵) ای بالالف (والا) ای واز لم شبال عنقه على الاعناق هو الاصيمو قبل بعنق العبدالعنق بالالف بعده او قبل و فريعته الوارث (فلا) اي له يعنق الالف وال حازال بلااعتاق والوارث للكه عنقه تنجزا يعتقه الواوث محالا اعترالقبول بعدالوث لأن امحاب العنق اضيف الي مابعد الموثولا وتعليقاؤ الوصى علكه تنجز انقطولو يمتبروجو دالقبول قبل وجو دالابجاب فصار كفوله أنت طالق غدا ال شئت حيث اعتقدالوارث منكفارة عليهوقع من لايعتبر مشيئتها فبلغدوا عتبر اعتاق الوارث حتى ال العبدال قبل بعدالموت لابعنق مالم ألمت لامن الكفارة والولا الميت لأ يعتقه الوارث لان الميت ليس ماهل للاعتاق لان العنق ليس عملق مالوت في مثله لا يعنق الوارث من الفنع و العر ( قوله بيني از الاباعناق الوارث كالوقال انتحر بعدموتي بشهر مخلاف المدير لان عنقه تعلق نفس هَدْ مَا عَلَا فَيَهُ مَرِدْيَةُ عَلَى خُلافِهِ أَخْرى) الوتفلايشترطفيداعناق احد (حرره على خدمته سنة فقبل هنق) لان الاعتاق على قال الكمــال ولا يخو إنَّ ناء هذه على شئ منتضى وجود القبول لاوجو دالقبول كسائر المفود صورته ان مول اعتمال الماليس وأولى من عكمه بلاخلاف على ال تحدمني كذات، و إمااذا قال ال خدمنني كذامدة فانت حر لا بعنق حتى بحدمه فيهما مداندانياه (قوله وامااداقال لا ته معالى بشرط والاول معاوضة (ولزمته) اى لزمت الخدمة العبد النسؤله البدل فلزم ان خدمنني كذامدة الز) قدم المصنف عليه تسلير الدل (قال مات هو) اي المبد (او مو لا مقبلها) اي قبل الحدمة ( عجب قيده انه ان علق بان تقيد ا داؤه بالجاس و لعل عليه)ونؤ خدمن ركنهان كال البت هوالعبد عندابي حنيفة وابي وسف وعند محمد الفرق الااء المال مكن في المحلس فيتفيديه والخدمة سنة لائكن تحصيلها فيه عليه فيتما لحدمة في الدة (كبيع عبدمنه بعين فعلكت) العين (نحب فينه) اى فيمة فالفنصرعل الجاس واوعفلها بالفلينظر العبديعني الهنده الخلافية مبنية على خلافية اخرى وهي مألو قال لعبده بعت نفسك (قولدرات) اىامتعت الامدعن منك مدداله بن فهلكت العين تجب فيمة العبد عندهماو فيمة العين عند محدله اله معاوضة النكاح عنقت اشارة الحاله لابحب علما مالَ بغير مال لان نفس العبد ايس عال في حقه اذلا علك نفسه فسار كمالو تزوج ثبي ولا يلزمها زوجدلانها ملكت نفسه امرأة على عبدنا سُمَّق نائنا ترجع عليه بقيمة العبد لابقيمة البنسع وهو مهر باله في فولد لان اشتراط البدل على الا المثل ولهماائه معاوضة مال بمال لاث العبد مال فيحق المولى وكذا المنافع صارت حنبي جائز في الطلاق لافي العناق) قال مالابا يراد العقد عليهما فصمار كما لواشترى اباء بامة فهلكت قبسل القبض او الكمال لازالاجنى فالخُلْع كالمرأة لم استمقت نال البائم رجع عليه نقيمة الابلانقيمة الامة (قال) رجل لولى امة عسلها ماكمالمنكن تملكه تخلاف (اعتمها بالف على النزوجنبها النفسل ) اى اعتقها المولى (وابث) اى امننت العنق فاله شبت للعبدفيه قوة حكمية هي

العوض الاعلى من حصل له الموسل | البدل 14 الاحتي جائز في المللاق الااستاق كاس (ولوسم) الفائل (عني) وقال ا اهرقول كاس) كذافي الهداية حيث قال وقد قرراء من قبل اه وقال الكمسال بعني في خلّع الاب اباند ( اهتفها ) الصغيرة لكنه لمهذكر الناشراط بدل الدتي على الاجنبي غيرضج اه

وللثالبع وانشرا وغير وذلك ولامجب

الامة على النكاح (عنقت )الامة ( ولاشي عليه ) اي على القائل لان اشراط

(قولى فسمالالف ملى تيمًاو مهرمثلها) لهويق القسمة أن نضع تجة الامة الى مهرمثلها وتقسيم عليه ماالالف التي اشتر لحهاالاحنبي ظما ان مساوى الفيدو مهرالمثل فيجب هذه نصف الذي مهاء للولى ويسقط عندالنصف والمان نشاونا بأن كان فيتها مثلاالفين ومهر مناهاالفافعيب للولي ثلث الالف وسقط ثلثاها وهكذا مثل ان تكون فيها ثلاثقاً لاف ومهرها الفا بحب ربع الالف كإمع انفد م (قه له فلو لم تأك الامدنهر ها حصة مهرالمتال منه )اي و بحب لهادو ن الولى لا نه لمال بضعها و قد ملكنه بالاحتاق (قو له و هو المث ا الإلف) لا يكون لها ثلث الالف الا في صورة ما أذا كان قيميا النبين و مهر مثلها الفااما اذاتساوى القيمة و مهر الذل فيكم ن لها نصف الالف وان كان فيمًا للائة آلان ومهر النال الفا ﴿ ١٧ ﴾ وجب لهاريع الالف الايخض عاقده الصنف فكان تركم عامذ بم (فه له في صورتي الضم اي ضم عني و تركه) لكنه في صورة الضم بسمق الولي مامخص انفجاز وبسقط عن الفائل في تركه الضم (قوله واواءني امنه على ان زُوجِه نفسما) شامل أدرة والمكاتبة در أم الولدلان قوله فان أبت تعلما فيتما في قو لهم جمعا لا يشمل ام الولد لما قال في البحر عن الحالب في المالولد اذا اعتقها مولاها على الل تزوج نسيها منه نقيلت عنفت قال ات

اعتقها عنى الله على الناتر وجنبها (نسم) الآلف (ه! قُبتُها ومهرمثالما فحصة الفيم عليه وحصد الهر تسقط) فااصاب القيماداه الآمر رمااصاب المهر سقط لانه لما قال عني تضم الشراء اقتضاء كام في آخر باب نكاح الرقبق فأذا كان كذلك فقدقابل الالف بالرقية شراء وبالبضع نكاحانا نشسم عليهماووجب فليدخصة ماسإلهوهو الرقية وبطل فنه حصة مالم يسلم له و هو البضع ولم يطل البيع باشتراط النكاح لا نه يقتضي صداله ني هنه فيكون مدرحا فيه فلابراعي فيه شرائطة بل شراط المقتضي وهوالعنق كاتفررقالاصول فلهذاوجبعليه حصهمن الالف المسمىولوكان فاسدالوجب عليه القبمة فلولم تأب الامة بل (تروجت) من القائل (فهرها حصة مهر المثل منه) ايمن الالف وهو ثلث الالف (في صور ق الضم) اي ضم عني (وتركه) ولواعتق امتدعلى ال بروجه نفسهافزوجته نفسهاكال لهامنز لهامهر مثلها عندابي حنيفه ومحمد الأتزوج تغسهامنه لاسعابة عليها اه حمر باب الندبير 🦫 لان العاقي لبس عال فلالصلح للمهر وعند ابي وسف بجوز لانه صلى الله عليه (فولدو شرعابستعمل كل من لفظ لندبير وسإ اعتق صفية ونكمها وجعل متقها مهرها قلناكان النبي صلىالله عليهوسلم والمدر في الطلق والقيد ) خلاف ظاهر محصوصا بالنكاح بغير مهر فانابت فعليها فيتما فيقولهم جيعا وكدا لواهنفت كلام عامة ائمتنا حبث قصرو مشرعاءل المرأة هيدا على الابتزوجها فالرفعل فلها مهر مثلها والرابي فعليه قسته حديث ماب التدبير ﴾

المدر الطلق فإيستعملوه فبالفيد كأفال الهقق ان الهمام التدبير شرط اله في هولفة النظر في عافية الامر فكان المولى نظر في عاقبة امره فأخرج عبده الى الحرية الموقع بعد الموت في المملوك معلف بعدء وشرعا يسعمل كل من لفظ الندبير والمدير فيالمطاق والمقيد والظاهر ان بالموت مطاغا لفظ اومعني اه ولما كانت اشراكه ينهما معنوى لانالةفظى محناج الىتعدد الوضع وهوخلاف الظاهرفلا عبارة المبسوط تخالف ذلك اعترضها يصار البه بلادليل وليس فليس فلابد ههنا مزيان ذلك المعني المشترك اولائم الزياعي والعيني حيثقالا بعدسيافهما نفسير الىذبك القسمين وبان احكام كل منهما كما وقع ههنا حيث قلت ( هو ة، لالكنزه، تعلق العنق عطلق موته تمليق اله:ق بالموت) اي تعليق المولى عنى مملوكه بالموت سواء كان موته او موت اىموت المالك وفي المبسوط التدبير غيره كما سباني في الدبر المقيد ثم قسمته الى قسيمين وبينت احكامهما ونما دؤيد مبارة عزالعتق الموتعفىالمملوك بعد ك ن اشراك معنويا قول الامام شمس الائمة في البسوط الندير عبارة عن العنق

موتالمائك وماقاله الشبخ اى صاحب الكن احتىن لان التاتى رد عليه ( درر ۳ نى ) المدير المقيد بأن قالانامت من مزرى اومرضى هذا اومرضى كذا و تحوذلك بما ليس بمثلق واحترز الشيخ عندهوله بمطلق موته اه فهذا يوضع المدشرعا ايسرالالحملاتي لانالسبيدفي المفيد لمرتمقد فيالحال الدردد فيوقوع ناك الصفة ولائبت له حكم التدبير الافرآخر جزمين اجزاء حبانسيده أتعنني ناك الصفة فان ذاك بصير مدر اوسيذكر المصنف انه اذا انتني معنى السببية لتردد مبين النبوت والعدم بق تعليقا كسائرا لتعليقات (قو له سواء كان مونه او موت غيره) بعارضدة ولوصاحب الحرخرج معلقه ءونه تعلقه ءوت غيره كفوله ان مات فلان فأنت مرفاته لا يصير مديرا صلا لامطلقار لامفيدا فادامات فلان عنق من غيرشي أه (قولد وعابؤ يدكون اشتراكه معنو باقول الامام شمس الائمة في المسوط) أعلت اهتراض الزبلعي والعبني عليه والكلام صاحب الكنزاحس فالاعتراض طي الكنز وشارحه وممدراك بربعة غيرمسلم

( فخ لدنم برد ملى الميسوط ايضاال أوله بعدموت المالك ليس كاينبنى غلر وج المعلق بوت التير من المنبد) الايراد سافط بمانغلناه من العرارا الملق منفه عوت غيرسيد اليس مديرا اصلا ( فق أعاد انت حريوم اموت ) هذا اذا لم يؤالتها و فقط اذا وأو ادول البال لا يكول مد برامطلقالا مخالدان بوت بالدلكافي الندين ( فولد او انت حرال من المائة سنة الح) هذا عند الحسن بن إوقال الوبوسف ليس عطاق لازالبرة انوقيت ولايتظرالي لمولىالمدة اوقصرها كافيالتوقيت ﴿ ١٨ ﴾ فيالتكاح والمخار هوالاول كذافي التبيين وعليه مني في الهداية وعله بأنه كالكائز

الواقع فىالمملوك بمدموت المائت فسإمن هذا ال قول الكنز هو نطبق العنق بمطلق موته وقول شارحه الزباجي احترزالشبيم عن المدير القيديقوله بمطلق موت المولى

ولفط الوقاية من احتق عن در مطلقار قول الرحه صدر الشريعة انحاقال مطلقا احترازا

من المفيد ايس كانتبغ نم رد على البسوط ايضاان قوله بعدموت المال ايس كاينبغي لحروج المعلق عوت النير من المقيد اللهم الاان مقال كلامه مبي على الام الاغلب

وماذكر نادر الوقوع (وهوامامطلق كاذامت فأنتحر اوانت حربوم اموت اوانت حرعن درمني اوانت مدر اود برتاف وانت (حراف مت اليماة منه) اى ان من من

هذا الوقت الى مائة سنة (وغلب موته قبلها) بال يكون ابن مانينسنة مثلاقاته في هذه الصورة مقيد وفى المنى مطلق لان الغالب ان عوت قبل هذه المدة ثم بين حكم المطاق يقوله (فلا رهن ولا يخرج من المات) مبيم أو هيذا و محد (الابالاعناق أو الكتامة) و صد الشافعي بحوزا تفاله من ملائال ملك (ويستخدم ويستأجر) والامة توطأ وتنكم والمولى حق بكسبه وارشه ومهر المد وة لبقاء الملك في الجلة (وعوته) الدموت المولى (بدني) المدر

الصورة بحرمه والى العني ببحه واماهنا (من الثلث وبسعى فى تلتيه الليرن المولى (غيره) من المال (وله وارث) اى والحال ال الإلى والاا (ولم بحزه) اى الندبير حتى لولم يكن لهوارث اوكان لكنه إجاز مبعنق كله

لانه في حكم الوصية فيفدم على بيت المال ويجوز بإجازة الوادث (و) إسعى (في كله) اى كل قيته (او)كانالمولى (مديونا ولاعكن نقض العنق فجب دقيته (وولد المديرة مدبر )لاجاع التحابة ولانه ينبعها (وامامقيد) عطف على امامطلق (كان مثافي سفرى هذا اومرضى هذا اومات فلان اومت الى سنة او عوها) اى مشرسين مثلا (مايقع غالبا) هذه العبارة احسن من عبارة الوقاية ما عكن غالبا (فباع و وهب و رهن)

فالاصل أوتبارالمهني مالمرعتع مانع فلا تنافض ولذاكان هوالهتار واذكان الولوالجي جزم بأنه ليس عدر مطاق

لامحالةاه وقال\أكمال والمصنف اى

صاحب الهدايذ كالمتناقض فانه في السكام

امتبره توفينا وابطل 4 النكاح وهنا

جعله تأبدا موجبا لتدبير اه وقال

صاحب العمر قدبجاب عنه ياته في

بأب النكاح اعتبره نوفينا لمنهى عن

النكاح المؤقت فالاحتيماط فيمنعه

تقديماللمحرم على المبيم لان النظر الى

فنظر الىالتأبد المعنوى ولاماتع منه

ئسوية بينه وبين النكاح اه (قو له لقاء الملك في الجملة ) فيه تأمل لعنقها بقوله كل مماوك لى حر (قولدوبسم فى كاء لومد تو ما) يعني مستغر قارفية المدير امالو كان دونه فانه يسمى في قدر الدين والزيادة فأذالوت على نلك الصفة ليسكامًا لامحالة فلاسقد سبافي الحال واذا انه معنى على الدمن ثلثها وصية ويسمى قى ثاثى السبية لزدده بين النبوت والمدم بق تعليقا كسار التعليقات فلا عنم البيم و عو وقبل الزيادة كذاق أأهر عن شرح الطعاوي

وجود الشرط (ويعنق من الثلث الوجد الشرط) لان الصفة الصارت متعبنة في وسياتى فيكلام المضنف ببال فيمذالدر آخرجزه مزاجزاءالحياة اخذحكم المدبرالمطلق لوجودالاضافة الىالموت وزوال (قولدولامكن نقض المنق فبجب رد التردد (صحيح قال) لعبده (انتحر قبل موتى بشهر فات بعدشهر عنق منكل قيمة) بعني لوجو د العنق العلق يوجو د شرطه فالا شوقف عنفه على اداء السعاية

ماله ) بعني رجل صحيح قال لعبده هذا الكلام ثمِمات بعدشهر قال بعشهم بعنق

وشبناه احكام الاحرارومن قال اله بن على حكم الارقاء الى اداء السعاية المحرر الحكم وانافيه رسالة ممينما العاط ذوى (من) الدرابة لوصف وكاف السعابة (قوله رولدالد رمدر) بعني المدرة ندير امطاغا اماولدالد رمعيد افلابكون مدرا كاف الفيح (قوله لأجاع العمامة) بعني الإجاع السكوق كافي الفيح (قوله او مات فلان) ندمنا الدلايكون، ديرا اصلابل معلقا صفه بشركم ( قوله و بعنق من الثلث أذ وجد الشرط) شامل العليقه عنقه بموت فلان كإذكر هو اذامات فلا تدوالسيدي كيف يحكم الهنق من الثلث

(قة له لان العنق على فول ابى حنيفة بستند الى اول شهر قبل الموت الخز) كذاعله الكمال و وضحه ماقاله امى الكمال فياب الاستبلاد النديرسبب للمنق فيالحال وثبوت سببيته فيالحال علىخلآف القياس فيسائر التعليفات لضرورتهم الزنأخيره كفروم الطيفات وجب بطلانه لان مابعدااوت زمان زوال اهلية التصرف فلآنأ خرسبية كلامه اليه فينقدر بقدر الضرورة اه (قولَ كذان الحانة) نقله في البحر عنها ابضائم نقل من الجنبي أنه اذا مضي شهر فأ كثر المشايخ على أنه بحوز بعد وهو الاصح اه وقال فيالبدائم ذكرفي الجامع الهاذا،ضي شهرقبل موت الولى لايكون مدر اوبجوزيعه ولمهذكر الحلاف وهوالصميم و ذكر وجهه قات و هيد صحة بعه بأن يعيش المولى بعدالبيعا كثر من شهر ليننؤ المحل للعنق حال المدة التي بليهاموت المولُّ تأمل(قُولُه، لو قال أنتُ حر بعد و ق بشهر فات بعده) ﴿ ١٩ ﴾ لفظة بعده زائدة لاحاجة البها(قولد بل بعنفه الوصي او

من ثلث ماله و قال بعضهم يعتق من جيع ماله و هو الصحيح لان العنق على فول ابي حنيفة ويعتفه القاضي إذااه تنع الوارث ( قوله يستندالي اول شهر قبل الموت وهوكان صحيحا في ذلك ألو قت كذا في الخانية (ولو مات فيدالمدر المطلق نصف فينه لوكان قنا) قاله) اى قبل شهر (لمرسنق) لائه مدر مقيد والقيد لم يوجد (ولو قال انت حريعد موتى هوالخنيار كما في البحر من الوالجي يشهر فات بعده)لايعتق بالموت لعدم اهلية المولى للاعتقاق عندوجود المعلق، (بل و اختاره الصدر الشهيد ( تو له و قبل يعتقه الوصى اوالوارث اوالقاضي)لانتقال الولاية بعده اليهم كذافي النحفة (قيمة) ثلثًا فيته لوكان قنا )هوالمفتى. كذا المدر (الطلق نصف قينه لو ) كان ( فناو المقيد مقوم قنا ) اختلفو اف قيمة المدر قيل في العر ايضا قيمته نصف قبمته لوكان فناوقيل ثلثا قيمته لوكان فناوقيل بنظربكم يستخدم مدة عمره اب الاستيلاد مررخيث الحزروالظن فجعل قيمته ذلك وقال الفقيه الوالليث نصف قيمته لوكان قنا سبيه مندعلا تنالثلاثة ثبوت نسب الولد وهكذا ذكر الشيخ الامام المعروف بخواهر زادهلان للقن منفعتين منفعة البيع وما شرطاو قال ذفر ثبوت النسب مطلقاسواما شاكلها مه التمليك بالدش والامهاروغيرذلك والثائية منفعةالاحارة والاستحدام

> كان التدبير مقيدا مقوم قنا كذا في الحائية السلاد

الآئي لم تملك ( ولدت من مولاها باقراره) اي باقرار المولى بان ااولدمنه (ولو) كان افراره حال كونها ( حاملا ) بان مقول جل هذه الامة مني (او)ولدت (من زوجها) بأنزوجها المولى من رجل فولدت منه ( فاشتراها ) الزوج( لمتملك ) اى لمِنكن نماوكة ملكا ناما وان بق فيها الملك في الجملة ( وحكمها ) اى حكم المستولاة (كالديرة )وقدم (لكنما)اىلكن الفرق بينهماا الستولاة ال (تعنق ، وته من الكل) والمدبرة من الثلث (ولم تسعلدينه) والمدبرة تسعى ( فان ولدت

والتدبير فنفوت الاولى وتبقى الثانية فنكون فيمته نصف قيمته لوكان قناولو

هولفة طلب الولدوشرعاطلب المولى الولدمن امته بالوط (امة) مبتدأ خبر ، قوله

خرجت من اليموم الم المصوص كالتيم ولدا آخرنت نسبه بلادعوة) اذبدعوة آلاول تعين الولدمقصودا منهافصارت 🏿 والحجوا ناقال من امنه وال كان حكم المشتر كذو من ولدت نكاح فلكها كذاك فظرا الفالب ولحل الحال على الصلاح لان ام الولدهي التي نبث نسب ولدهامن مالك كلها او بعضها (قوله بإقراره) شامل لافرار المريض من ضااوت لكنه إذا أيكر معها ولدولا بياحل منه تعنق من الثلث بإفر ارالمريض كا

في الصرَ (قُولِد لمَّءُلك) قال الزيامي اي لاَبحوتمليكها وهوالصوابُ خَلاف قول المُصنف اي لم تبكن بماوكة ملكا تاماوان بق فيها أالمك فيالجلة ونافضه ماقدمه فيكتاب الاهتاق ان الملك فيهاكامل وهوالصواب وكاسيذ كرمفي الاعان ان لفظ المملوك بتناول امااولد فنعنق بفوله كل علوك لى حراثبوت الملكاء اى الملك الكامل لقول الزياج ال المطلق نصرف الى الكامل وملكه كامل المدروامهات الاولاد نخلاف الكانب\لاناللك فيه نافس أه (قول وحكمهاكالديرة)منه أنها تعنق ببعدخد سرامنها كبيم المدرن نفسه كافي الفنم (قوله لكنهانسق عوله من الكل) يعني الااذآ افر أفها امولده وليس معهاو لدولا براحل في مرص موته فانهاته في من اللك كافر مناه ( قوله فان و لدت ولدا آخر التنسبه بلا دعوة اذبد عوة الاول لعين الولد مفسود امنها بمسارت

الوارث او الفاضي) اي بعد مضي المدة

لدت شرعااو حفيقة فلو ملك من اقر بأمومة ولدهاس زنابا وصدقه مولاها لمتصرام ولاء عندنا وحواستمسال والقياس تصروهو قول زفر مدليل انه لو ملك الولده تق عليه بلاخلاف بين اصحاب كافى البدائم (قولدهو الفاطلب الولد) اى مطلقاوا مالو لد تصدق لفة على الزوجة وغير هاين لهاو لدنايت النسب وغيرنابت نسبكان الفير (قوله وشرعاطلب الول لولدم رامنه كيشيرالي انه من الاسماءالتي فراشا كافي الهذابة و قال الكمال وجدا بمن الالاولى في تعريف الفراش كون المرأة مقصودا من وطنها الولدناهرا كافى الموادد و والذي مرافيا به الوراش والمراش الانة كانده في قدل الحرمات بل فراشان فوى هو فراكل و وصفيف و ووفر اشرام الوراش والدم المناق المؤلفة والموادن و في قدل الحرمات بل فراشان فوى هو فراكل وحدة وضفيف ووفر فراشام الولدة المؤلفة والدعا بهزو المالية المؤلفة والدعاف الذي تعدون المؤلفة والمؤلفة والمؤلف

ان كونه من غير ، عند ضبطه العزل ظاهر [[ قراشًا كالمنكوخةولهذا لزمها لعدة ثلاث حيض بعدِ العنق (و) لكن ( النفي ) نفيه لان فراشما ضعيف حتىءلك نفله بالنزويج بخلاف المنكوحة حيث لانتنى واماطهوركونهم غرماداافضي الما ولم بعزل منها محل نظر كذا في الفيح ( فولد الولد نفيه الاباللمان لتأكد الفراش حتى لا علك ابطاله بالتزويج وهذا الذي ذكر حكرالقضاء واماالدنانة فالكان وطئهاوحصنها ولمبعزل عنها يلزمهان يعترف وان زوجها فحانت تولدنهو فيحكم امه) اى فيما لا ما نع منه لا ن الو لد لو كا ن و يدهي لان الظاهر أن الولامنه وأن عزل هنها اولم تحصنها حازله أن نفيه لان هذااالظاهر بقالمه ظاهر اخروان زوجها فجامت بوادنهو فيحكم امد لانحق الحرية حاربة لايستنع مالانه وطيئ امهاوهذه يسرى المالولدكالتدبيروا نسب يأبت من الزوج لات الفراس له واوادعاه المولى أحاعبة قالأآكمال وهىواردة على لثبت نسبه منه ويعنق الولد وتصيرامهامولدله لاقراره وإذامات المولى متقت من الهلاقه حبث قال هو ق حكم امه اه جيم المال كذا في الهداية ( ام ولدافذي اذا اسلت عرض عليه الاسلام فأن اسلم والجواب عنه ظاهر ( فو له و النسب ثبت فهىلدوالاتسمى في قيتها وعنقت بعدها) اى بعدالسعاية (ادعىولدامة مشتركة). من الزوج لان الفراش له ) تنمة عبارة ينه وبين آخر(نبت نسيمنه ) لاناالنسب اذائبت منه في نصفه لمصادقته ملكه الهداية وانكان النكاح فاسدا فاله ثبت فيالباقي ضررورة الهلابتجز ألماان سببه وهوالعلوق لابتجزأ اذالوالد الواحد ملمق بالصحيح فيحق الاخكام اه وهذا اذا انصل، الدخول كافي النَّم (قولُهُ ولوادعاء الولي يُبت نسبه منه ) أي وقدجاتِ به استة اشهرها (لا)

وهدا المسابق الديون بهاي عن وكويه وهداره الموات المالية المسابقة في وصب المسابقة والمواقد المسابقة والمواقد الم المواقدة لا ترارى المبتضين هذا من صاحب الهداية لا الكلام في ترويج المالو المالية من لوكان في ترويج الا مقالتي ليستام ولذكالسورة الله كورة في المبدو طروح اما تمن معده فولدا المجال الوقوله والمالسا المي همة من يجم المال كال نبنى هده كرك المواقد في حدث المواقد المواقد المحالة المنافقة المنافقة المالية المنافقة المالية المالية المالية المواقدة المواقد

وشرلهو هوامكان النكاملوقيلاله لايعبزأهنده ابضالكن فبإعتمال فغلاالك فيعوار فبما لابحتمل فهو مجزئ عندكذافي الدائع ( قوله لا مقابل الخليك) حيارة الزبلعي الخلاف اه وقال الكمال تعلي على نصيب شريكه بأنه قابل الخلاف تعليل بعدم المانع وهو لا بصلم المعال بقال سافر المجار و العام و لو قبل لا من العلم بقي عد جنو مااه ( قول إذا المحصل لها من الساب الحريد شي كالندبير وغير • ) بعني قبل نملكه (قوله وتعتبر فيمايوم العلوق) كذا العقر كافي النَّحيم (قولة تخلاف الاب اذااستولد جارية ابنه) بشير الى الله لا فرق فى صان نصف القيدة والعقر بين مالوكان الشريك اجتبيا وبين مالوكان ابلو القرق بين استيلاد الاسله او لا ملك الدخوا وبين كونه شريكا لايدفيهاالهااذالمبيكن له فعاملك مستبالحاجة الى أتبات الملك فيهاساها على الولح نفياله هن الزنافلا فقرواذاكا أباه فيهاءلك كنق لذك فعليه نصف العفر كذافيل (قولدوان ﴿ ٢١ ﴾ ادهاء معانهما) هذا اذالم يكون مع احدهما مرجع ظو رجع احدهما لمربعارضه المرجوح فيقدم الابعلى لا يعلق من ماء ين (وهي ام و لده) لان الاستيلاد لا يتجز أعند هماو عند الى حنيفة بصير الانوالساعل الذي والحرهلي العبد نصيبه امواده ثم تاك نصيب صاحبه لانه قابل التاك اذا محصل لهامن اسباب الحرية والذمي على المرتدو الكنابي على المحوسي مَى كَالنَّدَ بِرُوهُرِهُ ﴿ وَضَيْ نُصَفَّ فَيْمًا ﴾ لانه تملك نصب صاحبه حين اسْتَكُمْ والعرة لهذ. الاوصاف وقت الدعوة الاستبلاد ويعتبر فيتها يومالطوق لانامومية الولدنبنت مززناك الوقت سواكان لاالعلوق كافي غاية البيان وفيدبكو لهما موسرا او مصرا الانه ضمال تملك مخلاف ضمال العنق كانفر رفي موضعه (و) تصف ائنين للاختلاف فيما زاد عليهما فعند (عفرها) لانه وطي حارية مشتركة اذملكه شت بعد الوطء حكماللاستبلاد فيعقبه الى حنيفة شبت النسب من الدصين الملك فنصب صاحبه مخلاف الاب اذاات والدجارية ان حيث لا عب عليه العفر (لا وانكثروا وقال الولوسف يثبثمن فيدولدها) لانه على حر الاصل اذالنسب شت مستندا الى وقت العاوق والضمان الناش لامن الاثة وعند محمد شبت من بحب في دائث الوفت أجدث الولد على ملكه ولم بعلق شي منه على ملك شربكه (وال ثلاثة لاغر وقال زفرشيت مزخسة ادعياه معافيهما) اى الولد أيت النسب منهما وسعناه اذا حبلت في ملكهما وكذا إذا اشتر باحا ففط وهو روابة الحسن ن زيادعن حبل لانختلف فيحق ثبوت النسب منهماوا تمانختلف فيحق وجوب العفرو الولاء الامام ولوتناذعفيه امرأتان فضىبه وضمان أبيذا مالولد حتى لابحب على كلو احد مجما العقر لصاحبه لعدم الوط في ملكه بنهماوعندهما لآنفضي للرأتينونمام وبحب طيه نصف أبه الولدان كان الدعى واحدا وشت لكل واحدمهما فبه الولاء النفريع في المر (قوله واما مختلف لانه تحرير ولم ماعرف وانماكان منهما لاستوائهما في سبب الاستحقاق فبسنو مان فيه ق حتى وجوب العفر)كذا نخالف (وهي امر لدلهما) لتحدد عوة كل منهما في نصيبه في الولد فيصير نصيبه منهاام و لدله تعا في كونهانصيرام ولدلهما فلاتصير المشتراة لوادها (وعلى كل) منهما (نصف عفرها) قصاصا بماله على الآخر (ورث) حيل امولد لهماباد عائمماو لدهالان مده الان ( من كل ) من شريكين (ارثان ) كاملانه اقرار بمرائه كله وهو جدة ف دموة عنق لادموة استبلاد فيمنق الولامقصراعل وقت الدعوة مخلاف حقه (وورثامنه ارشاب) واحدلاستوائهما في السبب كادًا اقاماً البينة على البنوة

(قوله وعدابي حنيفة بصير نصيبه ام ولدم) اشارة الى ان الاستبلاد بنجز أعند هاالااته قد نكامل هندوجو دسبب التكامل

( ادمى ولدامة مكانبة ) بعني اذا ولمن الموثى جاربة مكانبة فجاءت تولدنادعا. دعوة الاستبلاد فان شرطها كون العلوة ( وصدته) اى المكاتب الولى (از مدعفرها) لاته وطي بسير نكاح ولا الك عين وقد فالمك كاف الغنم (قولدو ضمان فبمذا الولد)صوابه فبمقالولدباسفاط لفظفام كماهي عبارة الزيلعي وغيره لانه هو محل الاختلاف حتى نفرع هلبه صمال نصف فبمقالو لدبادها احدالشر بكيز ونداشنر ياها حبلي تخلاف مااذا حبات في ملكهما فإدعاه احدهما فاله لا باز مدنصف فيمدا او لد ( قولدو شيت لكل منهما في الولاء) بعني اذااده إدمها (قوله لانه تحرير على ماعرف) بعني من ال هذه دعوة عنق فعنق مقتصرا على وقت الدعوة لادعو استبلادلان شرط هاالملوق في المك وهو منتف كاندمناه (قو له وور نامنه ارتاب) مفيدا هاذامات احدهما قبل الولد فجميع ميرا أ

قباق منهماوان الولاية عليه في التصر فأت المالية ، شركة وهذا عندهما وعندا بي وست نفر دكافي الخاتبة واماولا به الانكاح فلكل وعماالانفراد فالدائر بامي النسبوان كالالبجر ألكن علق داحكام مجر ثة كالمراث والنفقة والحضانة والتصرف في المال واحكا غير مجز ندكا أنسب وولاية الانكاح وصدقة فطر معدابي وسف على كل مجما صدقة المدوعد مجر عليمما صدقة واحدة كذافي الحم

الحاكمات به الكافى مفيد كتاب المتاق لان الكتابة ما لها الولا، ﴿ ٢٢ ﴾ والولاء حكم من احكام المتق ابضاو ليس كذاك لاناله في اخراج الرقبة عن اللك بلا مقطعته الحداثمة (و) إنه (تسب الولد) لتصادقهما على ذاك فصار كاالو داعى نسب هو ضوالكتابة ليستكذاك ملفها ولدحارية الاجنبي نصدقه (وقيمته) اي قيمة الولد لانه في معنى الفرور حيث اعتمد ملكالرقبة لنعنص ومنفعته لقرءوهو دليلاو هوائه كسب كسبه فإ رض بكو له رقفافكون حرابالفية ابت النسب مندكان انسب للاحارة لأن نسبة الذائان اولى المغرور اعتمد دليلاوهو الملك ظاهرا والأمايكن حقيقة (لاالامية) ادلاء لمك لدنما من العرضيات (قولدوشرعالن) حقيقة ومالهم إلحاق كاف لتحة الاستبلاد فلاحاجة الوالنقل وتقدم الملك خلاف قال الزبلمي وسمى هذا العقد كتابة امة الان ادليس الاب فهاحقيقة الملك ولاحقه واعاله حق ألماك وهوغر كاف اسحة ومكاتبة لان فيهضم حربة البدالي الاستبلادة حجناالي نفاهاال ملت الاب لصيح الاستبلاد (وال ابصدف) اى المكانب حربه الرقبة اولان كلا منهما بكتب المولى في دعوته (فلا ئبت نسبه) اي نسب الولد منه وقال الوبوسف ينت لان الحارية الوثيقة وهواظهراه وفي البرهان معناه كسكسيه فصارت كارية الان الولى لان الولى في المكانس ملك الفد علاف كنبثاث طينفسي اذتمنق مناذا الانوجه الفرق اللاب الشلك مال الداذا اجتاج الموليذا لابجب علمه مقرها وفيت المالوكتين مل نفسك إن ولاقية الولدونصير امولدله وليس للولى ال غلت مال مكاتبه لانه المقد حرعل ننى ذفك اوكنبت عليك ألو ناء مالمال نفسه والحقها بالاجنبي ولهذا بجب عليه عفرهاو فيدة ولدها ييلا تصرام ولدله نبشتر لمأ وكنب على المنقي اه ( قولد فان تصديقه بخلاف مااذا وطئ المكاثبة فجامت ولد فادعاه حيث ثبث نسبه مندولا يشترط المكاسماك دا) قال الكمال في اول تصديقها لان رقبتها علوكتله (الااداملكه) اى الولد (يوما) فيناذ شبت نسبه منه بإب التدبير لأممني في التحقيق اقو لهم وتصرامه امواد ابضااداملكهالان الاقرار باق وهوالوجب وزوال حق المكاتب المكانت مالك دابل الواجب ازمقال وهوالمائع (ولحي حاربة امرأته اووالده اوجده فولدت وادعاء لاشت النسب ملكه منزلزل أذلاشك فياته مالك و درأ عنه الحد) تمشمة ( فارقال احلها لي المولى لاشبت النسب الاان يصدقه) شرعالكنه بعرضان زول بتحيزنفسه اىالمولى (فيهوفيان الولدمنه) ولوصدته في حدهمانقط لائبت النسب (وان اه (قوله كان مول اسده ان اديت الي كذبه المولى تمملكها وماثت النسب لقاء الاقرار كامر كذاف المالية الفافأ نتحر مناقض لاقدمه في باب

(كناب الكنابة) (قوله اورده هينا الخ) قال في الهنابة ذكر في بعض الشروح الدُذكر كتاب المكاتب مقيب العنق انسب ولهذاذكره

حاص كتاب الكتابة ﴿ هَمْ ) لتقالضم الرحم عائلان الكتابة ﴿ مَنْ ) لتقالضم والمتعدد والاستياد (من ) لتقالضم والمكتب المجاهل المؤمن في المقلل وشرعا (جع حريقالوفية ما لامع حريقالوفية ما لامع حريقالوفية وأيان الكانب ماك بداو طول زفية وسيائي

و: يهم وشع الكنية بمجيش المنظم والكنب بخيم الحروث فالنظر وثيم (جمع حرينا البقة ما آلام حرينا إلد حالا) فالكنائيسانك بداو كلوك رفية وسيائي بها وروكنها الإعباب والنبول كان يقول لعبد الناديت الى الغائمات ومريلها اوكانيك حل الف فقيل لانها معاوضة قلاد من الإيباب والنبول وشريلها كوف البدل معلوما عالاكان اوعلاوا ماكوته ضجما اومؤجلا فليس بشريل حريا تجوز الكنابة على اللل الحال والتجم وعد الثاني لاتجوز الارجيلا تجمين وحكمها في جانب البدائية، الجروئيوت المريدة في الدلال قدم يحكون الول الحريبة بمحمون المريدات والمراجد المبارية في الدلال قدم يحارب المريد المريدة المبارية الدلية المبارية في الدلال قدم يحارب المريدة المبارية في الدلال قدم يحارب المريدة المبارية في الدلال قدم يحارب المريد المبارية المبارية المبارية المبارية في الدلال قدم يحارب المبارية المبا

بالسليم بيدالمنتق وانكان بضربهم ثلاً المساحة وذا لا يتحقق الانشات وفيجانب المولى بقاء رقبة العبده في ملكه و ورت بالسليم بالمانية وقبل خيرا المادوة، وامانة وصلاحا وقبل المال والخبر برادجه المال قال تعالى ال (حق) ترك خيرا الممالا ومانتفوا من خير الممال وهوان يكون كسوبا بقدر على اذاء البدل وله تربيمي

العنق على جعل فائه قال الملق عقته بالادا.

بأن قال مولامان ادبت الى الف درهم

فأنتحر مأذون لامكانت فجاز يعدولأ

بكوزاحق مكاسه اه فكمف محمله

من صبغ الكاتبة وحكمهما متباس فنأمل

(قو لدوشر لها كون البدل معلوما)

زادال بلع كغيره كون الرق فالحل

اه ولم شرض الصنف لسبماو هو الرغبة

فى البدل عاجلاو في التواب آجلاو لاصف

وهىمندوبة لنءل فيه خيراوندب حط

شي من ما المرادبالمران لايضر

والصغيرالذى لميعقل ولوقبل عنه رجل ورضي المولى ولايتونف على اجازته بعدا البلوغ فى الصميم ويرجع الرجل بمااداه على المولى لانه إيسار العتق لعدم القبول من المكاتب وهو شرط منتف بانتفاه اهلية المكانب له كافي البدائم (قو له عال) ايس قيد الحزاز يامن المدمة لاسيأتي وقال محداذا كانب عبده على ان مخدمه شهر اللغياس لامجو زوالاستحسان مجو زكاني الذخير ز( قو لهراو مؤجل) هو افضل كافي السراج ( قوله او قال جعلت عليك ﴿ ٢٣ ﴾ الفاتؤدية بجوما الخ) ذكر وبعدة وله او مجم ليفيد ثبوت حكم الكنسانة بلفظهاو عايؤ دى مناه ثم الكتابة امامن حق المطالبة بدلهامتي شامو استر داده الى ملكه اذا بجز (اذا كانب فنه و او صغير ا يعفل ) النفس خاصداوعنهاو مزالال الذي في البعوالشرأ والناداهقل كالمن اهل القبول والتصرف الفع فيحفد فجوز (عال بدالعبدوكلاهماجائز ولوكان ماق يده الاوه وجل) بسنة اوسنتين مثلا (او منجم) اي مؤقت بأزمنة معينة اخذ من التوقيت اكثرمن بدلها وليس المولى الابدل بالوع النجم ممشاع في مطلق التوقيت (اوقال جعلت عليك الفائؤديه نحوما أولها كذا الكنابة لاغركافي السراج (قو لهوغره وآخرها كذافال أدينة فانتحروان هجزت فقن وقبل) اى القن عطف على قوله المولى العقران ولمي مكاتبته ) العقرادا كانب شرط فبوله اذباز مه المال فلاحمن الزامه (صحوحواب اذا كانباي صعوعقد ذكرفىالحرائر برادبه مهر المتلواذا الكتابة سواء عبر بلفظ الكتابة او عايؤدى مؤداً وبحود ركنه وهوالا بجاب والقبول (وهنق)التن(انادىكله وان)وصلية( لمبقلانا ادبتها فأنتُحرُ) لانُ ذكر في الاماءفهو عشر فيتماال كانت موجب الكتابة هو العنق عند الادا، لانها نامي عن جع حربة البدالي حربة الرقبة مكراوان كانت ثبافنصف عشر فبنهماكم عندالادا وفيه خلاف الشافعي ( تَشرج) عطفٌ على صحَّ وفرعه اى اذا صحَّ عقد فيالجوهرة ولووطئ مرارا لايلزمه الكتابة خرج المكاتب (من يده) اى المولى لان ، فتضى الكتابة مالكية البدقي حق الاعفرواحد ولوشرط وطئبافسدت المكاتب ولهذالا يكون ألمو ألى منعه من الخروج الى السفر (لا) من (ملكه) لانه عقد الكتابة كافي الدراية وتعنق بأداءالبدا معاوضة فيقتضي المعاواة بين المتعاقد ن واصل البدل بحب أبمولى في ذمته خفس العقد ولا ثبت لهاشي من الاحكام المنعلقة مما لكنه ضعيف لا بتر ملكه فيه الا بالقبض لانه ثبت ف ذمته مع المنافي اذا الولى لا يستوجب قبل الاداء وهذا حكم الفاسدة بفوات على عدود ماو لهذا لا تصحوا لكفالة به فيبت العبد عقابلته مالكية ضعفة ابضا فاذا شرط منشروط العجة واماالباطلة تماممولى الملك بالقبض تممالالكية العبد ابضا وتمسام المالكية لايكون الابالحرية وهيالتي فاتهاشرط من شرائط الانعقا فيمنى لضرورة المالكية فتُحقق المساواة بذلك النداء والنهاء ( وعنق محامًا) اي فلا يبت بهاشي من الاحكام الاان علق بلاندل(اناءنق مولاه)لاسفاله حقه (وغرم) المولى (العفران ولحيُّ مكاتنه ) عنفه بأداءالمال فيعنق به كسائر الشروء اوارش الجناية(ان جنيطبها اوعلى ولدها او ) مثلالمال اوقيته انجني (على كذافى البدائم (قولد لانها بعفد الكنابة مالها) لانهابعقد الكنابة خرجت من دالمولى فصار كالاجنى وصـــارت احق خرجت من بدالمولى الخ) قال في البداأ غسها وولدها وبالها( اذا كاتب على قَبِته ) بان قال أنَّ اديت الى فَبِتك فانت حراوكاتبنك على فينك ( او ) على ( عين لنبره) بأن قال كاتبنك على هذا العبد اوولمثماالول غرمالعفرلها تستعين وهولعبر مهذا في ظاهر الرواية وعن الىحنيقة انهائصيم حتى اداملكهاو سلماعتق على الكتامة لائه بدل منفعة علوكة لها وال عجزر دالى الرق (وتنعين النعبين) احتراز عن دراهم آلفير و د انبره فان الكنابة وقدقال فىالبدائع قبل هذائم مال العبد هابها مارة لعدم تعبنها ( اوعلى مائة ) من الدراهم اوالدنانير ( ليردمولاء )البه مامحصل بعدالعقد أتجارة اومقبول الهبا والصدقة لاندقت بنسب الى المبدو لا دخل فيهما كان من مال المولى في مدالمبدو قت المقد لان ذلك لا منسب الى العبد ولا دخل في الارشوالمغروان حصلابعدالمقدويكون قمولى لانه لابنسب الى المبداه فليتأمل وكذاقال الحدادى واماارش الجراحة والمغر

فذات لا مرخل وهو أبمولياه فلينظر فيه مع الزام المولي الغربوطيسا والارش بالجناية عليها ( فوله بات قال ال اديت الي فينك فانت

يو الدينااته عل هذه الصيغة يكون مأذو فا لامكاتبا فليتأمل

( قوله اذا كانبدته) جرى هل الفالب لا ته لوكانب عوام ولده سع والوصى والاب يضيع منهما استحسانا من الصغير مخلاف اهاى على مال كاميذ كو مالعمن في قوله ولو صغير ابعقل ) احزز به عالوكان لا يعفل 6لابت عبر اتفاقالا ان يكون نبعا فلا نحر مكاندا لهنون

( في له كذا قال الزبلع الح) الا براد مدفوع لان ما حكامالمسنف من الكافي فدصد به الزبلعي في تعليل المسئلة ثم قال قابار لان هذا مقد بشغل على بعا المزو ليس ضار أفلا نسب الى الخطأ ( قو لع بعني في ادائهما ) اي وال ابنص المولى على تعلق العنق بأدائهما في ظاهر الرواية كافي الاختيار فوتنيهان ، الأول في المولى فستم الكتابة الفاسدة كان كره فانستحال فوائناني للميين الصنف رجه الله حكم المعنى فيهاقى الصور الغاسدة فقول الدبعت بادا قميمه اذا كاتبه عليهالانها معلومة من وجه وتصير معلومة من كل وجد بهندالادا حنى تصبر معلومة القدر والجنس ولصفةاه والتاشبت اداءالفيمة مصادقهما اوباداءا قصى ماسقع به تقوم المقومين وادا كاشدعلي عين لغير وتنعش التعيش قال الزياعي اله لاستقدالمقداصلا اه وقال في العناية لم يتنعش التعيش قاله الزواقة الااذاقال له الراديت الي فانت حر فينديمنتي محكم الشرط اه فهذا غيداته بالحالاةامد ﴿ ٣٤ ﴾ وامااذا كانبه علىمائة ليرد سده عليه وصبفنا فبدل

الكنابة مجهول القدر فلانصيح كذاءله (وَصِفا)اى خادماعبدا كان او امة ختى لوشرط ان ير دعبدا معينا او امة معينة صم الزباهي وفوله فلاتصيح بعني فتكون بالملة (اوالمم)عطف على ضمر كانب وحاز الفصل (على خر اوخنزير) وقوله (فسد) لماقاله الزيلمي بعد ذلك ال الاصل عند جواب اذاكات اىفىدالىقد فىهدالصور اماالاولى فلاز ألفية بجهولة قدرا وجنساووصفا نفاحشت الجهالة وامااتانية فلعجزه عن نسلم ملك الغبر وأماالنالنة علائنا الثلاثة انالسمى متى كانشيأ فلازهذا مقد اشتمل على بع وكتابة لائها كان من المائة بازاءالوصيف الذي برد. لابصلم موضا لجهالةالقدراولجهالة المولى بع وما كان منها بازا ، رقبة المكانب كتابة فيكون صفقة في صفقة فلا بحوراً عنى الحنس فان العبد لايعنق باداء المعي ولا عنها كذاةال الزيلمي ويردعليه انه مفتضي عدم صحة العقداذا شيركمات يردعليه عبدا معينا مادا القيمة الذلا بنعقد هذا العقد اصلالا اوامة مينة والقوم صرحوا مخلافه فالصواب مافي الكافي الدل الكنابة في هذه على وحدالسمى ولاعلى القيمة اه ( فو لد الصورة مجهول القدر فلابص كالوكائيه على فية الوصيف وهذا لان العبد لا مكن وقال زفر لايمتق الابأداء فيمة نفسه ) استناؤه من الدانير واعايستني قيته والفيمة لانسلح الدتكون يدل الكتابة لجهاانها قال الريلعي ممللاله لان البدل في الكتابة قدرافكذا لانصلح ال تكون مستشى من مدالبدل وامالر ابعة فالرالجراوالجنزير الغاسدة هوالقبمة فبعتق بإدائه ولابعتق لْبُسَى ال في حق المسلم فلا يصلح المعوض في هفد المعاوضة ( وعنق فعهما ) اي الحمر بادا ماليس مدل مكذا د كر مق الكافي والخنز ربعني فيادام مالانهمامال فيالجلة فامكن اعتبار معنى المقدفية وموجبه العنق وهزاه الىالمبسوط والذخرةوكذاق عدادا الموض المشروط (ثم) يعدما عن اداء السمى (سعى في قيمة نفسه) وقال الهدايداء (قولدةالفالكفايدوف زفر الاستق الاماداء فيمتنفسه لان البدل هو أنفية قال في الكفاية وفي أبيخ الهداية

الزيلمي بعدما قدمناه من موافقة الهداية عافيلها غير مختمسة بهايعني الشائقية فيالكتابة النساسدة اذاكانت من جنس المسمى فان كانت ناقصــة عن السمى لانتقص منه وان كانت زئمة زيدت عليه لمافىالبسوط والذخيرة وفىبعض نسخ لان الواجب عليه رد رقينه لقبادالعقد وقدتمذر بالعنق فوجب ردقيمته بالغة الهداية وقال زفرلايعنقالابادا قيمة مابلغت لانالمولى لم رض بالنقصان والعبد رضي بازيادة كبلا سطل حمّه في الخروهوغاطهن الكانسأه (قوله وانه العنق فوجب ذلك ( ولوعلي مينة ونحوها بطل) اي عقد الكسابة لانها المست مشكا جدا) فدعلتانه غلطو قدتم هذا الغلط في الاختبار فليكن في علن (قو لدولو على مبنة ونحو هابطل) قال في الاختبار والكتابة على المبنة والدم إلحلة ( عال )

لابهة قالابادا قبرة الحمر والد مشكل جدا مخالف لعامة روابات الكذب فإن فها

لايه:قالابادا، قَيْمَ نفسه ( لابغض منه ويزاد عليه ) هذه مسئلة لها نوع نباق

لانهماليسا بمال اصلاولامو جب لهاو لوطاق العنق بادائهما عتق بالاداء لوجو دالشرط ولاشئ عليه الهدم المالية تم قال ولوعلق منقه داءثوباودابة اوحبوان فادى لايعنق الجهالة الفسأحشسة اء قلت وبخالفه فولـ الزبلعي الهيقيقية كررقربا من قوله قال وصيم لى حبوال غرمو صوف ونصد يحلاف مااذا كأتبه على تُوب حيث لابنتق بالناء و النام يختلف أختلا فاناحث لا يوقف على مراد لمولى فكانت الكنابة بالحلة فلانعتبر اصلا حتى لوادى قينه أيضا لابعتق الااذا علقه وقصدابان قالىان اديت الى نوبا فانت خر فينذيين بدائوب لانه تعلق صريح فصار مزباب الاعان وهي تنقدمع الجهالة فينصرف ليمايطاق عليه اسمالوب اه

نسيخ الهداية) بعني في بعض نعيها منسوبا

إرفرلابعنق الاباداء فبمفالخر لمسافال

ق له وصعت على حيوان ذكر جنسه كالعبد) كذا قال في العناية اذا كاتبه على حيوان وبين جنسه كالعبد والفرس ولم سين النوع انه ترك او مندي و لاالو صف انه جيداور دي جازت و ينصر ف الى الوسط و انتاصهم العقد مع الجهالة لا نهابسرة و مثلها بنعمه ل في الكتابية لان ميناهاعلى المساهلة فيمتبر جهالة الدل بجهالة الاجل فيه حتى لوكاتبه الي الحصاد صحت وقد ثبت ان ان عمر رضي الله عنهماا حاز الكنامة على الوصف جعروصف وهوالعد التندمذاه ولكئ قال فيالا خنيار والكتابة على الحبوان والثوب كالنكاح إن مين النوع صحوان الملق لا بصير احفلتاً مل و لعله ار ادمالتو عالجنس و الا ناقصه ما في الساية قول و يؤدى الوسط ) قدر و الوحنيفة في العبد عاقبته اربعون درهما وقالاهو على قدرغلا السعر ورخصه كذا في العناية فخوله وعنق بقبض الحمر )كذا في الكذو قال الزيلمي قال في الكافي مكذاذكر. يعني المشامخ كالقاض ظهير الدينو في شهرح الطحاوي والتمريان الوادي الحمر لابعت قالان الكنامة انتقلت الي الفيمة ولم ببق الحريد لا اه وقال في المناية فكان في المنقى إداءا لحرروا تان اه فوله وعلى خدمة شهر له او نفير م) استحسان و الفياس عدم الجواز لان الحدمة مختلفة وجدالا سنحسان ان الحدمة المطلقة ﴿ ٢٥ ﴾ تنصر ف الى المهودة قنصير معلومة بالعادة كذا في البدائم قوله أو حفر براويناه عال فلابلزم هل المكانب شي " (وصحت) الكتابة على حوال (ذكر جنسه) كالمبد (فقما) ای لانو هدو صفته (و بؤ دی الوسط او فینه )فان کل زاحد اصل من وجه اماالوسط آجرهاو جصهاو ماماني مافنصهم الكنابه فظاهر والماقتد فلائه يعرف الفيد فصارت اصلا فدفع القيد قضاء في معنى الاداء كما لانه كاته على بدل معلوم كذافي البدائم

تقرر في الاصول (ومن كافر) عطف على قوله على حيوان اي صعت الكتابة من كافر قول والآجر) بالدومنم الجم البين (الاتب عبدامثله) بعني كافر المخمر مقدرة) اعتبر النقدير ليعلم البدل والماصحت لانه مال المَرَقَ قَوْ لِهِ وَالنَّهِ عَلَى أَنْ بُؤُدُمُا أَلَى عندهم منزلة الحل عندنا (وأي) من المولى والعبد (اساللمولى قيمها )لان السام،وع غر عد) أي صحت علماو كذا اذا كاتبه على الف يضمنهالر جل من سده فالمكاتبة عن تملك الجر وتمليكه(وعنق)العبد(هبض الجر)لان العنق متعلق بقبضها لكن مع والضان مائزان كذا في البدائم قولد ذاك بحد عليد قيمة الفسه كامر (وعلى خدمة شهر) عطف على قوله على حيوان (له) اي والفوه صف والف وخدمته سنة أاي لممولي (اولغيره اوحفر بئر او ناءدار آذابين قدرالحمول والآجر بما رفع الزاع) طمول الركن والشرط (والفعلى البؤديها الى غرعه والف ووصيف والف وخديته سنة وخديته إبدا لا) اىلابجوز هذا لانه مناف لقتضى العقدنا أبالمقصود م الكنابة كون الملوك مالكامداولوفي بعض الازمان ليكون مالكا مطلقا بعدمكما في الكتابة على الخدمة منذوهذا بنافيه (التفسد) الكتابة (بشرط الاان بكون )اى الشرط (في صلب المقد) قال في الهداية الكتابة تشبه البع بعني انتهاء لانهام ادلة

محتالكتابة لان البدل معلوم وليس صفقة في صفقة قو لدر خدمته الدالا) بعنىاذاكاتبه علىآلف وخدمته ابدأ لاتصيم لما ذكر من منسافاته الهنضي العقدقان ادى الالف منق و قال بشر المريسي هذا غلطلان المنق لاينزل الا ألمال بالمال انتهاء وتشبه النكاح يعني ابتداء لانها مبدادلة المال بغير المسال وهو بعداداء جيعالمشروط عليه وقدشرط

عليدمع الالف شيأ آخر ( درر ) ( ٤ ) ( ني ) فكيف بعنق باداءالالف قلنااشترالحا الحدمة عليه ليسر بطر بق البدل لمااو جبدله بلباعتبار شاءملك نفسه في لحدمة كالوكاث من قبل فلايكو ل استناء لموجب العقدة اساالبدل المشروط عليه هوالالف فاذاادا معنقي لوجو دالنهر طكافي البرهان اهقو له اى لا يجوزهذا) ريده الصورة الاخيرة فقط وهي مااذا كانبه على الف وخدمته الداوال كان فيه نوع خفاه فشرحه اوضه فوله قال في الهداية الكتابة تشبه البع بعني انها الانهامبادلة المال النهام) اقول ابيعن صاحب الهداية شبه الكنابة بالبيع من هذا لقبيل بل من حيث المعاوضة وعدم صحتهما بلا بدل واحتمالهما لفسيح كاذكر منى العنابة وقد نبي صاحب الهداية شبه الكنابة بالبيع فيانقدم من هذاالفبيل حيثقال وقال الشافعي لابجوز اي هفدالكنابة على حبوان غيرموصوف وهوالقباس لانه معاوضة فاشبت البيع ولنااما معاوضة مال يغير مال او عال لكن على وجه يسقطا المان فيه فاشبت النكاح والجامع الماتبني على المسامحة اه وقدمنع في العنابة شبه الكتابة بالبيع النداء النهاء فقال ولتاان هذا قباس فاسد لان قباس الكتابة على البيع اسان بكو ن من حيث التداؤها اومن حيث الانهاء والاول لا يصحم لان اليع معاوضة مال عالى والكتابة معاوضة مال بغير مال لانهافي مقاملة فك الجرق الانداء وكذات الثاني لانها وان كانت في الانهاء معاوضة مال بمــالـوهو الرقبة لكن على وجه بسقط اللك فيه ناشبه السكاح في الانهــاموفي رْمَبَيْ كَامِنْهِمَا عَلِي السَامَةُ وَهَذَا القَدَارُ كَانَ فِي الْحَامِ اللَّهِ الْعَامِادَةُ السَّال بغير السال وهوالبضم ) صواف

وهو فك الحير كإذال الزياجي والكنابة معاوضة مال بغيرمال في الإنتداءا ذالدل مقابل بفك الحجر انتداء هوليس عال اه ومثاه في المناية فصل ف تصر فات المكانب كي فولد صعيمه وشراؤه ) كذاا مارته واعارته والماحه واقر اره الدين واستبغاؤه وفيول حوالة مدين هله لاان لريكم عليه وله ان يشاركه عنا الامفاو ضقالا سناز امها الكفالة وهوايس من اهلها كافي البدائع وذكر فيها حكم وصيته مبسوطا قوله ولوبالهاباة ) بعني البسيرة لاقال فاضنحان ولايحابي محاباة ﴿ ٢٦ ﴾ فاحشة كالسد المأذون أه قول لانه اس في صلب العقد ) مع إليس الضع انداء فالحقناها بالبع فشرط تمكن فيصلب العفد كااذا شرط عليه متكنا فيصله لانه غرداخل فياحد

الدلع لاقال في العنارة الشرط الباطل

اعاسط الكنابة اذاتكن في صلب العقد

وهوان دخل في احدالبدلين كاداةال

كانتك على الانحدوني مدة او زما او هذا

ليس كذاك لانه لاشرطلافي دل الكتابة

ولافهامة الدفلا غمده الكنابة اءقوله

فقرادرهماولا يكسوه ثوباو كذالا بحوز

لدان مدى الابشى قلبل من المأكول ا

وقال في الجوهرة ولا يهب ولا تصدق الا

بالبسير بعنىكالرغبف ونحوءوالبصل

واللخونحوذاتاه وفىغيرذاك اذاوهبه

اوتصدقه ثمءنق ردالبه حيثكانت

حد الكاتب كان من الكاتب

خدمة مجهولة لانه في البدل وبالنكاح في شرط لم عكن في صلمه هذا هو الاصل (صيم بعدوشراؤ ، ولو بالحاباة ) فانهامن صنع النجار فان الناجر قد محالي في صفقة

لريح في اخرى (وسفر موازشرط تركه) لانه شرط مخالف افتضى العقد و هو مالكية الدولاتفدد الكتابة عثل هذا الشرطلاته ليس في صلب العفد (وترويج امنه) لانه مفيد المال وهو الهر (لا) تزوج (عبده) لانه تقيص العبدو تعييه وشغل ذمته بالهر والنفقة (وصيم كتابة رقيقه) لانه عقد اكتساب أمال فيلكه كثرو بجامته (والولاء)اى ولاه الثاني (له) اى للاول(ان ادى) الثاني (بعدعته) اى عنى الاول لان العاقد م. اهل ثه تالولاء و هو الاصل فشتله (والا) اي وان ابده بعد منفه بل قبله (فلولاه)

وصير كنابة رقبفه ) بسنى الذى لم شكانب عليه مفراية الولادقو لدوان لم يؤده بعد عنقه بل قبله فلولاه ) قال الزيلم ولا اي مولى المكانب الاول لازله فيمنوع ملك وتصيما ضافة الاعتاق اله في الجلة فاذا لذقل عند باداءالاول بعدهلات اأولى تعذر اضافته الى المباشر لعدم اهليته اضيف الهكافي العبد المأذو ناذا اشرى شيأ (وان جعل منفاو الولاءلا مذفل عن العنق الي ادما) اى المكاران مداهما (جرماه ما فو لاؤهم المولى) ترجيساللاصل (واز عز الاول) غير اه قوله والأدباجيماً معاالخ) من اداءالبدل وردالى الرق و لم بؤدالتانى مله ( بق الثانى مكاتبا ) فأن ادى البدل الى كذافى البدائم قو لداى لايصح زوجه) المولى دنق وال عجز رد الى الرق كالاول (الاالزوج) عطف على قوله بعه اى معنى لا غذ تروجه بلااذ ن الول قوله لا يصيم تزوجه (بلااذله) اى الولى (ولاانسرى) وهو اتخاذ السرية بهني اشراه والتصدق الابسير ) بعني من المأ كول قال في البدائم حتى لا بحوزله ال يعملي

جاربة يستمتعها ولئـ ( ولوبه ) اى بادن المولى (كذا المأذون.والمدير )وذلك لازمني التسرى على ملك الرقبة دون المنعة فالرقبق وأن كان مكاما اومأذو ااومدبرا لاعمال شيأ من احكام ملك المال لكون رقبته علوكة ولا نفع اذن الولى ( ولا ألهية ) واوبعوض والتصدق الابسير وانتكفل والاقراض واعتماق مبدمولو عال وبيع نفسه اى العبـــد ( منه ) اى من العبد لان هذه تبرعات فلا علكهـــا الكانب ( الاب والوصى في رقبق الصغير كالكانب ) اى كل تصرف علكه الكانب ف عبده علكانه في رقق الصغير ومالا فلالاتهما علكان فيد تصر فاعصل

بالال الصغير كالمكانب علك كسب المال فسكمهما حكمه فبلكان كشابة عده

الهبةوالصدنةلان هذآ عقدلامجنزله لااهناقه على مال وبع عبده من نفسه وعلكان تزويج امنه لااعناقهــا على مال حال وقوعه فلاتوقف كذاقي البدائع قول والتكفل ) اىلابالنس ولاباال لاباذل ااولى ولابغير النه لانهـاتيرع والولى لا الك كسب المكانب (ولا) فلابصح اذنه بالتبرع بمكذافي البدائم وقال في الجوهرة فان اذاله مولاه في الكفالة فكفل اخذبه بعداله في اه وقال شبخ مشابخناالمقدسي رجهماللة فيشرحه نظمالكنزولوكفل عن سده صحح لان بمل الكتابة عليه فإيكن متبرعاه وبعنيلوكان باذن المولى لبلتق قساصا بمادى عن بدل كنابته قول الاب والوصى فىرقبق الصغير كالمكانب فيملكان كشابة عده ﴾ بعني استحسانا واذا اقرالاب اوالوصى بقبض دل الكتابة فان كانت ظاهرة بمحضر من الشهود بصدق وبعنق المكاسبوان لم تكن معروفة لمربحز اقرارء بالعنق لانه فىالاول اقرار باستيفاءالدين فيصيح وفىالتسانى بالعنق وهولايصيم كذافىالبدائم

قه لدولا ، لك شيا منهما) اى النزو بج (ولا بملك شيأ، مهمامضارب وشريك) شركة مفاوضة اوعنان لانهمالا بملكان|الا والكنابة قولد وبكانب علىه بالشراء البجارة والنزوج والكتابة لبسامنها ( و نكاتب عليه بالشراء من بينهماولاد ) لان من بينهما ولآد) هم الاصول وان علوا المكانب اهل لانبكانب والدابكن اهلا للعنق فبجمل كل منهر مكاتبا معدنح فبقالصلة وألفروع لدوان سفلوا قهاله ولهذا مفدر الامكان واقو اهردخو لاالو لدالمو لود في كتاعه ثم الو لدالمشترى ثم الايوان ولهذا غاوتون في الاحكام) سُهَا ان المولى غاوتون فى الاحكام فأن الولود فى كتابته بكون حكمه تحكم ابدحتي أذامات الوموام لابطال من دخل فالكنابة بعابل يترادونا سمي على بحوم المدوالولدالمشترى يؤدي مدل الكتابة سالاوالاردالي الرق مقصودا ولابطالبالنبع حال فيسام والوالدان بردان المالرق كمات ولايؤ دمان حالاو لأمؤ جلاو انماكان كذلك لان الوك المنبوع فولدوااو لدان ردان الى الرق كا المولود في الكتابة بمبته لانة بالملك والعضية التاسة حقيقه وقت المقدو الولد المشتري ماتولا يؤديان حالاولا مؤجلا)كذا فيالتيبن والعنابة ومخالفه ماقال في سمته النة بالك وبالمضة بنهما حكمافي حق العقد لاحقيقة في حقداذ لا حضية ينهما البدائم اذامات المكاتب من غير مال مقال ا، لدالمشرى اولاو الدناما ان تؤدوا الكتابة حالا والا رددناكم فيالرق غلاف الولد المولودق الكنامة اهلكن منني الخالفة بحمل مافى البدائع على قول الصاحبان ومحمل غره على قول الامامكا صرحه في تختصر الطهر بدوسندكره قولہ وقالابکانب طبه) ای وبسمی على نحومه عندهما كإفي الحالمة قوله زوج المكانب امنه من عبده) هكذا في غير ماكنــاب مع ماتقدم من انالكانب لايزوج عبد. فلينأمل و قد مقال انه لا منافأة لا ن تزويج ال. كانب امته من عبده ليس مفيداتهم عقده وملكه آباه وماذكر من انه لا بزوج عبده طمغيراته ان زوج عبده من أمنه واللم مملكه لاعنع ثبوت النسب ودخول الولد فكتابة امه فانالنسب نابت الشعة كالتكاح الفارد وكاان المكاتب لاءلك التسرى ومعزئك لووطء امةاشراها فادعى ولدهائت نسبهمنه وبكون كبهله دون أمه كافي غابة البيان وهناكسبدلامه لكونه جزألها كاذكره المصنف وليس تزويج المكانب عبده كتزوجد يكون موقوفا اذلامجنزله

حققة بعدالانفصال والوالدان معتمها وعبار اللك لاالعضية فالمهاليسا معض له فاختلفت الاحكامانة لك ( لاغيرولو محرماكالاخوالم ) هذاهند ابي حنيفة وقالا نكانب طبه لازوجوبالصلة بشمل القرابة الحرميةولهذا يعنق علىالحركل ذيرحم محرم مناوعب تفقهمطه ولارجع فجا وعبدلهمولا يقطع دواذا سرق منهر المرغوذاك مر الاحكام ولدان الكاتب كسبالاملكا حفيفة لوجود مانافيه وهوالرق ولهذا اذا اشزى امرأته لانفسد تكاحه وبحوزدفع الزكاة الدهولووجد كنزا الاان الكسب بكني للصلة في الولاد الا برى إن القادر على الكسب مخالج شفقة الوالدو الولد ولا بكن في غير هماحتي لانحاطب الاخ منفقة الحيم الااذا كأن موسرا والدخول في الكتابة بطريق الصلة فيمني الوجوب عنمله (حتى حازله )اى لىمكانب (يعهر) لانه لم تملكهم لمِنه بعير (لكنه) اي المكانب ( اذا ادى البدل عقوا ) لان كسب المكانب موقوف بينآن يؤدى فينقررله وبين ال يجزفينقور للمولى وههناتقررله فسنقوا عليه ﴿ وَلَا سعاية عليهم ) لانه صار كشراء القريب ابتداء ( اشترى ) المكانب (امولده لو) كانت ( ممد ) اى مع ولدها ( لم بحز بيعها ) لان الولد لمادخل في كتابته امتنع بمدلاذكر فنبعند امد فامتنع بعها لانها نبعله فال طبدالصلاة والسسلام اعتقبا ولدها (والا) اىوان لميكن ولدهاءمها (ّجاز) اى بِمها عندابى حنيفة وعندهما لابجوزلائها امولده فلابجوزيمها وله انءالقياس جوازيمها وانكانءمها ولدها لأنكسب المكانب موقوف فلاتعلق به مالا يجتمل الفسيخ امااذا كال معها ولدها فينتم بعها ذمية الولد العديث وبدول الولد لوثيت ثبت اشداء والقياس غيه (زَرَج) المكانب ( امنه من عبده فكاتبهما فولدت منه )ولدا( دخل ) الىالولد ( في كنانها وكسبه لها ) لان تبعية الام ارجيم ولهذا بنجها في الحرية والرقكما مر( مكانب اوما ُذون نكح بالاذن حرة ) لا في الوافع بل ( بزعها ) حيث قالت انا حرة ( فولدت المكوحة ) ولدا ( فاستعقت فولدها عد ) عند الى حنيفة والى نوسف وقال مجدحر بالقيمة لانه شارك الحرفىسبب ثبوت هذا الحقىوهوالنروز فأنه لم يرغب في تكاحها الالينال حرية الاولاد ولهما الهولديين رقيقين فيكون بعدمتقه اذلابحيز لىما حال الهبة والصدقة

حال صدوره وتزوجه موله بجيزوهوالمولى الحرفصار نزوبجه كهبته الكثيروفي غأبة البيان هبته وصدقته غيرالبسير لانصيم فيسترده

قه له لان حق المولى) اي مولى الامة التي ظهر ت مستحقة هناك الاشارة الي مسئلة الحر المرور قو له وههنا بفيمة منأخرة الي مابعد الهنق) از ام لممدر حدالله عامقوله من إن الفيمة لاز مذاله غرور بعد حريته كاصريعه في شروح الجامع الصغير من إن فيما لا ولا دعده اي مجديًّا خر اداؤها الى مابعدالمتني فكان المانع عن الحاصبالحر موجودا وهوالضرر اللاحق بالسنحق بالتأخير ال مابعدالمتني قو لدنق ) اى الولد على الاصل في تبعية الام في الرق او فيق الكانب ﴿ ٢٨ ﴾ على الاصلوهور ق ولدمار في امدوله الحق اي المكانب والأذون وايالم فلابكون رقيفاو قدس مراراان الوادين عالام في الرق والحرية لكن ثرك هذا الاصل في المغرور باجاء الصمابة رضيالله تعالى نهبروهذا ابس في معناه لبلم في مدلان حق الولى هناك ولدمحر الالفيمة فيهذه الصورة قولد اواشراها شراء صححا فاحقت محبور يقدمة اجز توههنا يقدمة متانخرة اليمابعدالعنق فبق على الاصل ولم الحق مه الاستمقاق بمنع صعةالشراء فكيف ( وطء المكاتب امداشر اهافاسدافردت) على مولاها (او) اشراها شراه ( صحها فَ سَمَعَت صَمَىٰ عَفَرِها حَالاً ﴾ اي يؤخذ حال الكتابة (كالما ذون بالجارة) فانه أذا وصف الشرامها فكان ناغي اذ مقال فعل هكذا بضي عقر ها حالا ( تكهما بلااذن فاستحقت ضين ) العقر ( بعد عنقه ) كافي المواهب لووط مشتراته فاستحقت والفرق ان في الآول ظهر الدين في حق الولى لان النجارة وبُوا بعهاد الحلة تحت الكنامة اوردن لفساداليم الخ قوله فبكون وهذاالمفر من توابعهااذلو لاالشراء لم يسقط الحدومالم بسقط لابجب العفروق الثاني الاذن بالثنر اءاذ البالوط )غير مسإفكان

ا, يظهر في حقد لان النكاح ليس من الاكتساب فلا دخل في الكتابة قال صدر لنبغ تركه والاقتصار على ماذكر قبله الشريمة واة تل ان مقول آن المقرثات بالوطء لابالشراء والاذن بالشراء ليسادنا وبعده يوضمه مافرقه في العناية بان بالوط، والوط، لبس من النجارة في شئ فلا بكون النافي حق المولى، اقول حوا ١٠ انا الكنامذاو حث الشراءو الشراءاوجب سأناا فالعقر بثبت الوطء لا بالشراءا تداءلكن الوط مستند الى الشراءاذاو لاه لكان سقوط ألحد وسقوط الحداوجب العقر الوطء حرامابلاشهة فلا نبت المقرفيمب الحدفيكون الاذن بالشراء ادنابالوطء فالكنابة اوجبت العقر ولاكذلك النكاح والوط، نفسه والدايكن، ن التجارة لكن الشراء منها فيكون أبنافي حق المولى (المولى ا ﴿ قُولُ والاسمِ فِي ثَلْثِي تَعِيمُ اوْ ثَاثِي ان دره) اي بحوز لولي المكانب ان دره ( فان عجز بق مديرا والاسمى في التي فيه الدل عوثه مصرا ) عذا عنداني حنيفة او ثاثى البدل بموته مصرا ) يعنى ال الكاتب بعد التدبير بخير اما ال بيجز نفسه ويكون لاناتلت مسفق بالندبير المتأخر مدرااو عضى على الكتابة فان مضى هذها فات المولى والامال الهسو الفهو بالحار اماان فيسقطه ثلث بدل الكتابة وهما اي

بسعى فى ثلثى فيمند او ثلثى بدل الكتابة واعاقال مصرا لانه ادامات موسر الحبث محرح ابوبوسف ومحدميناالاقل منهماللسعاية المدر من ثلثه فانه يعتق بالتدبر ويسقط عنه بدل الكتابة ( ويستولدها ) عطف وهوالاظه والخلاف هنافي الحارواما على ديره اي المولى مجوزان بستولد مكانته بان وطنها فولدت فادهي الولد نتصير القدار فنفق عله وهو القول ماثلثينكا امولدله ( ومضت عليها او عزت وكانت امولد ) اى خرى بين ان تمضي على فىالبرهان قوله مجوز ان يستولد الكتابة رتؤدى البدل فتعتق قبل موت المولى وتأخذ العفر منه وبين ال أهمز مكاتنه) غرجيدنازمراده بالجواز نفسها فتمنق بعد موت المولي (ويكاتب) عطف على ديره او يستولدهااي أمولي العحة لاالحل لانه قدم في ثبو ت النسب انه ان يكانب ( ام ولده وعنقت عوثه ) لتعلق عنها عونه (مجانا) اى سقط عنبالدل لاعل المولى وط مكاته و وصرح الكتابة لان النوض من الجاله العتق عند الاداء فاذا منفت قبله لاعكن توفير الاكل وغره فلو قاله كالكنز ولدت مكاتبة الغرضطيه ( ومديره ) عطف على امواده اى بحوزله ان يكانب مديره (وسعى من سدهاالخ لتخلص بن هذا قو لد فنصير في ثنثي قيمه اوكل البدل عوته ) اي مولاه ( مصرا ) هذا هندابي حنيفة وعندابي أمولدم) بعني وان لم نصدته لانها علوكة وسفيسمي فالاقل منهما وعند محد يسعى فيالاقل من تأثى الفيمة اوثلثي البدل أور فبذكا في النبين لكنما لوو لدتولدا والخيار وعدمه فرع التجزي وعدمه كامر ( ويصالح ) المولى ( مع مكانبه من الفين آخر حال كناشها لم نأبت نسبه من غير دغو مظرمة وطنها عليه واذا مانت من غيره وفاء سعى هذا الولد في بدل الكنابة لانه مكانب بعالهاوار -أت (ومؤجل) المولى بعددًاك هنتى وبطل غنه تعب السعاية كماني النبيين فنوليه وتأخذالمفرمنه) كذا في النبيين وهوظاهر فبما اذا افر بولمُّهما

حالكناتها امالوحامت بالولد لدون سنة إشهر من الكنابة ولمهضر بالوط بمدالكنابة لاينوجه استمفاقهاالعقر عليه فلمنظر

قو له فلا بحوز التأخير ف الله ) كذا بصورة افراداللث في النسخ وصوابه ف الله بالنائية والضمير المضاف الى الثلثين راجع المعتى والمراد بعدم الجوازعدم ﴿ ٢٩ ﴾ النزوم فهومو أوف على اجاز أالورثة لتعلق حقم بالنامين فحو لدو لوكاتبه على نصفها ﴿ اي الى احل و لم بحز الورثة ادى ثلثي الفيون

ومؤجل ملى الفحال") والقباس اللايجوز لانه اعتباض عن الاجل بالمال وجه حالااورد رقفاق فولوم جيعاقولد الاستعمان انالاجل فيحقالمكاتب مال من وجه لانه لانقدر على الاداء الانه و مال فينفذ في اللت لا الثلاين) اي صحوتصر مه الكتابة ليس عال من وجد حتى لا يصح الكفالة به فاعتدلا (مات مربض كانب عبد م) فى ثلث قيمته فى الاسفاط والتأخير لكم. في مر ضدو ليس له مال سوى العبد (على ضعف قيمته) بان كان فينه الفافكاتيه على الفين لماسقط ذلات الثات لمهسق التأخر ابضا (بأجلورد ورثه)هذا التصرف(ادي) يالمكانب (نافي البدل حالاوباقيه مؤجلا وإيصيم تصرفه في الي القيمة لافي أواسترق)يعني ان العبد مخير بين ان يؤدى الني البدل حالاو الباقي مؤجلا وبين ان يأبي حقالاسفاط ولافي حقالنا خركدا في المناية فولد وإن قبل العبد فكأنب فيسترق وهذاعندابي حنيفة وابي يوسف وعندمجدبؤدى ثافئ الالف حالاوالباقيالي قال الزيلمي ولوقال العبد لااقبله فأدي اجله لان الربض السراما التأجيل في ثلثي الفيمة الذلاحق له فيمو فيماورا.. يصحركه الترك عندالرجل الذي كانب عنه لابحوزلان فبصحوا لتأخير والعماان جبع المسمى بدل الرقبةوحق الورثة متعلق بالبدل فلايجوز العقدار تدرده اهقو لدصورته الزاعا التأخير في ثلثيه (ولو) كاتبه آلمربض (على نصفها) اى نصف قيمنه بان كاتبه على الف صوربهذه لانه يعنق فمساالعبدقياسا وقبيمالفان (ادى الهي المالا) وسقط الباق من الفية (اواسترق) يعني اله مخير بين واستعسانا باداءا لحرالفا بلوالافقدقيل الامر نلان الهاباة وقعت في المقدار وفي التأخير فينفذ بالثلث لاالثلثين (حركانب عن صورة مسألة الكتاب الالذكر الحر ف مكانينه تعلم العنق على ادائه بل فكاتب ﴾ صورته ان مقول حرثولي العبدكاتب عبدك على الف درهم على اني ان بكني الانقول كانب صدك فلاناعلى اديتاليك الفافهوحروكاتبه المولى على ذلك يعتق بادائه بمحكم الشرط واذاقبسل الف درهم ولكنه بعنق استحسسانا

العبدصار مكاتبالان الكتابة كانت موقوفة على أجازته وتبوله اجازة ولولم يقل على أنى لانباســا قوله ونو ادى الحرالبدل الديتاليك الفافهو حرفأدي لابعتني فياسألاناالشرط معدوم والعقد موقوف لا رجع على العبد) فيد به لا نه فبل وجع والموقوف لاحكم لهويمتق استحسا الالاضرر العبدالقائب في تعليق عتقه باداءا لقسائل مُ على مولاً كا فالنبين قوله لانه منبرع) بعني وقدحصل مقصوده وهو فبصيم فىحقىهذاالحكم ويتوقف علىازوم الالف ولوأدى الحر البدل لابرجع عتق العبد ولابدمن هذه الزيادة لانه اذأ هلى المبدلانه متبرع ( كوتب عبد حاضر وغائب وقبل الحاضر)العقد (فاي)مهما ادى بعض البــدل برجع عاداه على (ادى)البدل (قبل)المولى:ئاتالبدل(جبرا وعنقا ) صورته رجلله عبدانقالله المولى لعدم حصول المصوده وهو احدهما كاتبني بالفءن نفسي وعن فلان ففعل وقبل الحاضر فالقياس ال بصحوفي حصة العتق سواء ادى بضمان او بغير ضمان الحاضرو ينوقف فىحصداالنائب على قبوله وجدالاستمسان ان الحاضر باضافة المقد واذا ادىكلالبدل بضيان يستردما الى نصد الندا، جمل نصد فيدا صيلاو الغائب بعاكا مد كو تبت دخل او لادها بعاحتي اداءلانه كان بالمسلاكا لوضمن بدل عنقواباداماوابس عليهم من البدل شي فاذا صعت عن الحاضر فالمولى ال يأخذ ككل الكنابة الصحمة فأدى رجع مااداه البدللاصالته نامها ادى بحبر المولى على القبول اماا لحاضر فلكون البدل عليه واما

بحبرالرتهن على الفبول لحاجته الى تحليص ديه وان لميكن الدين عليه (و) المهماادي مراده كذا فالنبين قولد كونب مبد (لم رجع) على الآخر لانه متبرع في حتى الآخر (وقبول الفائب لنو) فلا يؤخذ بشيُّ حاضروغائب وقبل الحاضر) كان نبغي لفاذ المقد على الحاصر (فان حرره) اى احتى المولى الفائب (مقط عن الحاصر حصته) ان زيد ، صم فولد اجه الى تخليص من الدل لان الفائب دخل في المقد مقصودا فكان الدل منقسما عليها عينه ) هوالصواب ووقع فيبعض

الغائب فلائه ينال شرف الحرية والهابكن البدل هليه وصار كعير الرهن اذاادى الدن

فههنااولي مخلاف مااذا اداءبلاضمان

لابرجعلاته تبرع ولمصيل العنقاتم

السخافظ ديم بدل عنه وهوغلط قوله وقبول النائب لنو ) كذارده كما في النبين قوله فان حرره سقط عن الحاضر حصته ) مخلاف مااذا ابرأه اىالولى النائب اووهه مال الكتابة لا بصبح المدم وجوبه عليه ولوابر أالحاضر اووهبداه عتقاجيها كافي التبين قولدكو تبت امة وطفلان لها) اشارةالى اذهب اليه بعض المشابخ رحمهم الله تعالى ال ثبوت الجوازهها قياس واستحسان لان الولدتابع لهايخلاف الاجسي فانه استمسان لاتياس الدف العنابة وارى العالمى احرباب كتابة العبد المشرك فوله وفائدته الماذالم بأذن فله حق الفسيخ) قال في البدائم لانه تصرر بالكتابة في الحال وفي التي الحال لانه لا بحوز بعه في الحال لان نصفه ﴿ ٣٠ ﴾ مكانب وفي التي الحال يصير بستسمى

فكالدحق النسيخ والكتامة تحتمل والهايكن مطالبا يخلاف الولدا لمولود فالكتابة حيث لايسقط عن الامةشي من الفسمخ ولابصيم فسفدالا مقضاء القاضي البدل بمنقه لانه لمدخل مقصوداولم يكن يوم المقدموجودا واعادحل في الكنابة او رضى العبد فأن لم يعل حتى ادى العبد تعاوكذا ولدها المشتري ( وال حرر ) المولى المكانب ( الحاضر اومات ) الحاضر عنق نصفه وبرجع الشريك لذى (سقط)حصدًا الاضر(وادى له تبحصته حالاوالاردقنا) لمامراته داخل في العقد لم يكانب على شريكه منصف مااخذلاته مقصودا محلاف الولد المولود ڧالكتــابة حيث سق على نجوم والدماذامات كسب عبد بينهما ويرجع الذى كاتب (كوتبت امة ولحفلان اما وقبات فأى ادى لم رجع ومتقوا) لمامر في السئلة الاولى على العد عاقبض شريكه منه الانه كاتب - 💥 باب كتابةالعبدالمشترك 🏖 – على دل ولم يسإله فيرجم عليه لي تمام (احدشر كي هدادن للآخر بكتابة حصته) اي حصة الآخر (بالف وقبضه) اي

البدل ومايكو ذمن الكسب في دالمد

لهنسنه بالكتابة ونصفه لشريكه الذي

لميكانب هذا فالكسدالذي اكتسه

قبل الإداء ومااكتسبه بعدالاداءفهوله

خاصةلاته بعدالاداء يصر مستسع وهو

احق عنافعه ومكاسبه من السيدو القول

4 فيدلان الكسب حادث فعال حدوثه

الى اقرب الاوقات اه قولة واوقبض

كله عنق نصيبه) اى القابض الذي اذنه

شربكه في مكاتبة نصيبه وليسن له مشاركته

فياقبض الكازاد زله مقبض البدل

والاشاركه فيدكانقدم قولد وضمن

للاوّ لانصف قيتها ) يعني حال كونها

مكاتبة وهذاعندابي وسف لانه تملكدني

حالكنا تهاوسواكان موسرااومصمرا

لانه ضمان تملك وهو لايختلف بهماوقال

محديضن الاقلمن نصف قيتها ومن

نصفمايق مزيدلالكنابة لانحق

الشرلك فينصف القيمة على اعتبار

قبض الف ( ففعل وقبض بعضر فهوله)اى لقابض ( انْ عجز ) المكانب وقالاهو مكاتب ينهما وماادى فهو ينهما فانالكتابة عندهما غير متجزئة فالاذن بكنابة نصيبه اذن كمنابة الكل فالغابض اصبل فىالبعض ووكل في البعض والمقبوض مشترك ينهما فبق كذلك بعدالمجزوعنده متجزئة فيكوثالاذن مفتصراعلي نصيبه ونائدته انه اذا لمبأذن فله حق الغيمخ فبسالاذن لاستيله ذلك واذنه لشربكه بالقبض أذن العبد بالاداء البه فيكون مسبرعافي نصيبه على القسابض فيكون له (ولو) قبض (كله عنق نصيبه) اى القابض (مكاتبة رجلين حامت بولد فادعاه احدهماتم ولم، الآخر فجاءت بولدةادعاه فعجزت فهي امو لدللاول ) لان احدهما لماادعي الو لدصحت دءوته لقيام ملكه فصار فصيبه ام ولدله لان المكاتبة لا تقبل النقل من وللث الي ملك فيقتصر امومية الوادعلي نصيبه كافي المدرة المشتركة واذاادعي الاخرو لدهاالتاني صحت دعوته ايضالقيام ملكه ثم اذاعبزت جعلت الكتابة كان لمتكن وتبين ال الامذكلها المولدللاوللاز المانع من الانقال قدزال ووطؤه سابق (وضمن) للآخر (نصف

قَيْمًا) لانه تملك نصيبه الماستكمل الاستبلاد (و نصف نفرها ) اوطئه جارية مشتركة (وضمن شريكه عقرها) بالتمام لانه ولحوام ولدالنير حقيقة فلزمه كال العقر (وقبية الولد)يمني الولدالثاني (وهوامه) لانه عنزلة المفرورلانه حين وطمُّا كان ملكه قائمًا ظاهراوولدالمغرور ثابت النسب منه وحربالقيمة كاعرفت(واي دفع الهاالعقرصير) لانااكمتابة مادامت بافية فحق القبض لها لاختصاصها عنافعها وابدالها وآذا عجزت ترد الىالمولى لظهور اختصاصه ( واندرالثاني ولمبطأها صحرت بطل التدبير )لانه لم يصادف الملك اماءندهما فظاهر لان المستولد تملكهما فبل العجز

العزم الأداءوفي نصف دل الكتابة هلى اعتبار الادا والانل منيفن فبحب كذا في التبيين وقيمة الكانب نصف قيمته قالانه حريداو بقيت الـ فينة 🚺 وإما ) كذا في الفنم قوله راى دنع اليا العقر صح لان الكتابة مادامت باقية الح ) كان الاولى في التعليل ان يقول كما قال الزيامي لانه حقهاحال قيامالكنا بذلاختصاصها غسها فاداعزت ترده اليالمولي لظهور اختاصهما

é r1 € واماهنده فلا والبحز نبين اله تملك نصيبه من وقت الوط فنين اله صادف ولك غره والندير بعندالمك مخلاف النسب فاله يعندالغرور كامر (وهي امولد للاول) لمامر اله تماث نصيب شريكه وكل الاستيلاد (والولدله) المران دءوته صعيد انهام الصحير (وضع اشريكة نصف مفرها) لوطئه حارية مشتركة (ونصف فينما) لانه عمل نصفها بالاستيلاد وهوتماك بالقيمة (فان حروها) بعني انكانا كانباها ثم حررها (احدهما غنيا قولد فعرزت ضن الحرر نصف فبتها فعزت ضمن الحرر نصف فيهما لشريكه ورجع) الضامن 4 (علما) عند، وعندهما لشريكه)يمني اذااخنار نضمينه والرشاء لارجم وهذاه بني على مأمران الساكت اذاضم المعتق رجع عنده لاعندهما (عبد اعتق اواستسمى قولدورجع الضامن لرجلين دره احدهما فحرره الآخرغنيا اوعكسا ) اي حرره احدهماغنيا ثمدره معاماعنده)بعني انشاء لانه قام، قام الآخر (اعنقالدراواستم فيهما) اي في الصورتين ( اوضي شربكه في الاولى الساكت قوله وعندهما لارجع) فقط) وهي مااذا در ماحدهمااو لافاته اذا در ماو لا فلشر بكه تضمينه او اعتاق حصنه فالدالز يآم ويستسعماالساكت الكان اوالاستسعاء من العبدهندا ي حنيفة فادا اعنق لم بق.له ولاية انتضمين والاستسعاء العنق مسرااه بعني اوبعنق قولد والسده نصيب الدر فله ال سنق اوستسعى اوبضي فيته مدرا وهي نصف قبيمه فنا وهذا مبني على مامراز الساكت اذا او الثاها كامر و بالضار لا علكه لا يه لا مان غل من ملك الي ملك و في الصور ة النابه ذو هي ضمن المنق رجم عند. لاعندهما ) صورة العكس اذاحر والأول فللا خرالخيار ات الثلاث عنده فاذاد بره لم سق له والابة لمبقدم الصنف رجهالله تعالى ذلك التضمين بل ولاية الاعناق اوالاستسعاء فولاية الاعناق والاستسعاء ثائمة في ال سكت عنه و ذكرته نمة وو خد عدم الصورتين والتضمين نخنص بالاولى وعندهما اذا دبرماحدهما فاعتاق الآخر بالمل الرجوع علما عندهما الهضمن حصة لانالندير لايتمزأ عندهما فبلك نصيب صاحبه بالندبير ونضمن نصف قبينه تنا شربكة باعتاقه وهو فعله فلابلز مهاضات موسرا كازاومسرا لانه ضمان تملك فلانخنلف بالمسار والبسار وان اعتقداحدهما مالز مدمقعله لات الاعتاق لايتحز أعندها فندبيرالآخر الهل لازالاعتساق لانجزأ عدهما فيضمن نصف قيمه ان كان موسرا ويسم العبد الكال مصرا لال هذا صمال اعتاق فتتنلف باليسار والمسار -مع بابالموت والمحز كاي-

🗨 بابالوتواليجز 🇨

البدائم

فه لد لانه مقدلازم تام) بهني ف-ق المولى امافى حق العبدة نبر لازم نظراله فيلك الفسيخ من غير رضى مو لاه كافي

للابسة منتهما (او) كاذ (ادمال سيصل لم بعجز والحاكم) اى لم يحكم بعجز ، (الى الاندابام) نظرا العانين الماسة ضربت لابلاءالاحذار كامهال الخصم للدفع والدبول للفضاء (والا) اي والليكن له وجهسيصل (عزم) عذا عندهما وعنداني وسف لا يعزه حَى يُوالى عليه نجمان (وضفها) اى فمخ الحاكم الكنابة بعد عَز الْكانب (بطاب مولاه او) فه حولاه (رضاه) اى رضاالكانبوان لم رض به العبد فلا بدمن القضاء بالقسيخ لانه عندلازم المذلا مدمن القضاء اوالرضاء كإف الرجوع عن الهبة وف بعض

الروابات غردااولى بالفحخ ولايشرط رضاه كااذاو جدااشري عيبا قبل القبض فانه يغردبالغميخ كذا فىالكاتى اهإان حكم الكنابة الفاسدة ان بكون للولى حق الفسيخ واعادته الى آل ق من غير رضاء العبدولا ببدار يفسيح في الجائرة والفاسدة بغير رضاء المولى كذان العمادية (وعادر قه)لانفساخ الكتابة (ومآنى بده) من الاكساب (لمولاه) اذاتلهر كسب عبده (وان مات من و نامله تفسيح) الكنابة و عندالشانهي تفسيخ افو ات الحال و نحرم

(مكاتب عِز من نجر)الجرالطالع ثم سمى ما الوقت لانه إمر ف به ثم سمى به ما يؤدى فيه

قة له ومنتي نبه) لوقال ولده كالكنز لكان اولى لبشمل البنات قوله وبأداله حكم بعتق ابه قبل موئه وبعنقه) كذا جعل الهنق مستندا صاحب الكنز ومخالفه ما فالظهرية اذا مات عنوفاء واديت كنائه بسنندالهنق اليآخر جزء من احزاء حباته وازمات لامن وغا. لكن رك ولداولد فيالكتابة وسعى على نجومانيه وادى لايستند بل تقتصر علىو تتالادا، اله ونظر

ا كمكم فيا لوكان الولدصفيرا رضيعا اولم يصل لفدرة الكسب فينا مل فيه ﴿ ٣٢ ﴾ قوله ترك ولذا اشتراء فعا الخ ) شارة الى ان الوالد فالساكالولد فساعات كسارً نقول تستندا لحرية الى ماقبل الموت (وقضى بدله منه وحكم عوثه حراو الارث منه و هني اكسابه وهذاعندابي حنيفة وعندهما

> المولود فىالكنــابة كذا فى مختصر الطهيرية قوله لانه) اىالمتروك ان

كانعينا بعني بق بالبدل لتعليله بامكان

الوفاء في الحال قوله فبكون القضاء في

محمدنيه فينفذو تنفح الكنابة)جواب

مما قبل فستخالك أبة مبنى على نفوذ

القضاء ولزومه وذلك لصيانةالقضاء

ه. الملازو في صانه بطلان مابجب

رمانه وهوالكنابة رعاية لحق الكانب

وليس احدالبطلانين ارجح واجيب بأن

القصاء أولى لاته أذا لاق نصلا محتبدا

فيه نفذ بالاجاع وصيانة ماهو مجمع عليه

اولى من صانة كنابة اختلف الصحابة

في منامًا كذا في العنابذ فو لد طاب لولا.

صدقة اداهااله نعن عدا بالاجاع

وكذابط سالسدما بحده في مدعده من

الصدقة بمدالهجز بالاجاع على الصحيح

كالهاب مااخذه الذةير صدقة تمماستغنى

او تركه لو ار نه الغني و ما اخذه ان السبيل

ثموصل الىماله كافىالنبين والبرهان

فوله ومن الاصول الفررة الخ) بشير

الى انه اولم متبدلكما اذا اماح الفقير الغني

بأيه سواء و لدوافي كتابته او شراهم حال كنابته او كوتب ه ووائه صفير ااو كبرا مرة) ادامات المكانب وترك ولدامشتري او ابا اوامايسعي على نجوم المكانب كالولد

اى بكنابة واحدة فالكلامنهم يتبعد في الكنابة وبعنفه عنفوا (واللم يترك وفا الحن ولد

في كتانه يسم على تحومه وبأدالة حكم بعنق البه قبل من ته وبعنفه ) اي عنق الوالد لانه داخل في كناته وكسبه ككسبه فتحلفه في الادا، وصار كااذارك ونا، (ركولداشراه فها) اى فى كتات (ادى)ااولد (البدل حالااور در فيفا)عنده وعندهما بؤدمه الى اجله اعتبار اماله لو د في الكنابة وله ان الاجل ثبت شرطا في العقد فيدخل في حق من دخل

نحت المفد والمشترى لم يدخل اذلم يضف البه المقدو لم يسر حكمه البه لانفصاله نخلاف ااواودفي الكنابة لانه منصل به واقتمافيسرى الحكم اليه واذادخل في حكمه سعي على نجومه (تركولدا من حرةودنا بني بالبدل فجني الولد وقضي 4) اي بمو حب الجالة (ملى عافلة امد ايكن تبحيز الايه) لان هذا الفضاء مقرر الكتابة لانها تقنضي الحاق الولد عو الى الام والحاب المقل علم لكن على وجه محتمل ال بعن فيجر الولا ال موالى الاب والقضاء عامة رحمكمه لا يكون أهمزا واعاقال ودما بو لا مان كان صنا لا مَا تِي الْفِصَا ، بالا لماق بالأم لا مكان الوفا . في الحال (وان اختصم أوم أمه وابعه في ولا به

فقضى 4 اقوم امد فهو تعميز ) لان معنى القضاء يكون ولا الوالد أوالى الام ال الإب مات رقبقا وانفحت الكتابة فبكون النضاء في مجتهد فيه فينفذ وتنفسخ الكتابة ( لهاب لمولا.صدقة اداهااليه فبجز) بعني ال،ولاه اذا لمبكن،صرةًا للصدقة زكاه كانت اوغيرها فأخذالكانبالزكاة مثلا لكونه من المصارف واداه الىالمولى عن بدل الكنابة تمجز نظهر ازالمولى الحذال كاذغنيا ومعذلك بطيب لهالانه الحذءو ضاهن الهنق زمان الاخذو العبدقد اخذه صدقة ومن الاصول القررة الأبدل الملك فأثم مقام

تبدل الذات اخذا من قوله صلى الله عليه وسلم لبريرة هي الناصدقة ولناهدية (جني) المكانب (جناية او جنايات خطأ كان عليه حالا) اي على المكانب (في كسبه) لاعلى مولاه لاز الكانب علوك للمولى رقية وذا تاحر هاو تصر فافياعبارا له علوك رقبة يكون موجب جنائه على المولى و باعتبار اله حريد او كسباعب ال يكون موجب جنانه عله لاعلى المولى فجعل موجب جناته في كسبه حتى يكون موجب جناشه علم بهما لان لهما حقا في كسابه وقد تعذر دفعه بسبب الكتابة وهي حقهما فوجبت النبية في مالهما (الاقل من فيته ومن الارش) لان المكاتب عبد لكن تعذر دفعه بسبب الكنابة

اوالهاشمي ما اخذه من الزكاة لابحل ولوكان ممكن الدفع بتحلص المولى بدفعه وأنكان|الارش أكثر من قبمة|لعبد اواباح مااشراه فاسدا لأيطيب بالاباحة ولو المكه بطبب كافى النبيين فوله الاقل من فينه و من الارش ) هكذا ذكر الكرخي وغيره و تال في الهدا بذا لجنا بذ ( فاذا ) انمقدت وجبة للغيمة وهويشير الممال الواجب هوالخيمة لاالاقل نها ومزارش الجناية وهومخالف للذكرنا من رو إيةالكرخي والبسوط وعلى هذا يكون تأويل كلامه اذا كانت القيمة اقل من ارش الجناية كذا في العناية

مقوله سامة وجنابات خطأ وكان يفنيه عن هذا ان مقول تمقاو جنابات خطأ قبل الفضاء الخزقو لهاو البأس عن الدفع) اى دنهر فبته لرده الى الرق ( قوله واذا لم يحكم عليه حتى عجز بطلت كذا في القاعدية ) قداوهم المصنف وابعد لان المسئلة في شرح الجمع واما الامهام فلانها لاتبطل اصلا بل في حق المولى العود ﴿٣٣ ﴾ في الرق ويؤاخذ بها بعدالمنق عند ابي حنيفة خلانا أنهما ونص شرح الجمع لوقال خطأ فصالح ولي مال او اقرمه فاذانمذر دفعه ينحلص بدفع قبمته كافي المدر (وال تكررت قبل القضاء لزمته قيمة فقضي عليه بالفيمة ثم عبيز او افريقة ل عمد واحدة ) ولوجني فقضي عليه نمجني اخرى يقضي هليه قيمة اخرى لان جناية ثمصالح ولمبؤدحتي عجز فهومطالب بعد المكانب لانصردنا الابالقضاء اوالصلح اوالياس من الدفع ربعتق اوءوت فبنوفف العتقى عندابى حنيفة وقالا مطلقااى وجوبالنبمة علىمانوجب توكيدها بأحد الاشياء الثلاثة(اقربجنابة خطألزمته في يطالب به في الحال و ساع فيه بعد ه اهو مثله كسبه)يعني لوافر الكاتب بجناية خطأز منه وحكمها عليه لانجناينه مستحقة في في البرخان (قوله فان قضي به) أي كسبه وهو احق باكسانه فينقذ اقرارهكالحر واذالم يحكم عليه حتى عجز بطلتكذا موجب الجناية وهوالافل من قيمنه ومن فى القاعدية ( جنى عده كاتبه مولاه جاهلا ) مجنايته (فعجزاو) جنى (مكاتب الم نقض ارشوا (قولدوبؤ دى البدل الى ورثه مه) اي يمو حد جنانه (فعمز دفع) الولى العبد الى ولى الجناية (اوفدي) لانه الموجب لجناية العبدق الاصل ولمبكن عالمالجناية حتى يصير مختارا للفداء لكن الكتابة مانعة على نجومه) هذااذا كانبه و هو صحيح ولو للدفع فاذازال المانع عادالحكم الاصلي (وال قضى به عليه حال كونه مكاتبافعجز بع كاتبه وهومربض لابصح تأجباه الامن فيه) لانقال الحق من رقبته ألى قيمته بالقضاء (لاينفسخ) اى الكنابة (عوت مولاء) الثلثاي فيؤدى ثاثى البدل حالاو الباق لانهاسب الحربة وسبب حق المرء حقه (ويؤدي البدل الي ورثته على نجومه) لانه الى نجو مد كانى النيبين ( قولد فبكون اسمق الحرية على هذا الوجه والسنب انعقد كذلك فيقى مذ الصفة ولانتغير لكن الاعتاق منهم الراءاة: ضاء) بشير ال علم الورثة مُحْلَفُونَه في الاستيفاء (فال اعتقه بعضهم لايعنق) لائه لا علكه فأن المكاتب لاعلك صمقارا بعضهرلان البراءة منهرجيعا بسبب من اسباب الملك والوراثة منها(نان اءتموه متق مجانا)والقياس ان لايعتق لم تثبت الاافتضاء في ضمن العنق وادالم وحه الاحمسان انه بجعل ابراء عن بدل الكنابة فانه حقهمو قدجرى فبهالارث ببت المفنضي لا بثبت المفتضى و هو ابراه فبكون الاعتاق منهماراء اقتضاء او اقرارا بالاستيفاء مندفنير أذمته فمعنق كااذاار أه المضكاف البرهان (قوله فلكها المولى عزيدل الكتابة كلهوشرط البينقوه فيمجلس واحدحتي لواعنقوه كله لاتحلله) اىلابحوزله ان يتكمهاحتي منفر قالم بعنق وقبل بعنق اذا اعتقه الباقون مالم يرجع الاول (تحنه)اى المكاتب تنكح زوجا غيره فيدنظر لانداما ال سق ( المدطانها لذين ) فحصلت حرمة غليظة ( فلكهالا تحل له )اى لابجوز لهان على الكتابة حتى ملكها والمملوكة لا بنكسها (حتى تنكم) تلك المرأة زوجا (غيره) اى المكانب لقوله تعالى فلا ينكسهامو لااهوليس للمكانب السري عماله من بعد حتى تنكح زوجا غبر. فان النكاح ههنا مجمول علىالعفدالصحيم بهالمدم اهلينه له واماان يعنق قبل ملكها واشتراط الدخول ثبت بحديث المسيلة كانفرر في موضعه ثم ملكها والحكم في عدم صحة نكاحها حرير كتاب الولاء الله

(قولد، ان نكر دقبل الفضاء لزمته تميمة واحدة) فيه قصور لحسكمه بلزوم الفيمة والازم الانل هنها ومن الارش وفيه نوع استدراك

(هو) انه من الولى بمعنى القرب وشرعا (قرابة حكمية حاصلة من العنق اكذاك وتصميم عبارة منه ال مقال فملكها بعني بعدم عنقه لامحل له اى (درر ٥ نى ) وطؤها علك اليمين حتى تنكم زوجاً غيره اه ولكن بأباء قوله اى لابحوزله ال ينكمها (قول لقوله تعالى الخ) الاستدلال به قاصر لانه قدم ال المرادية النالة أصاح اليمان مقال وَالْنَانَ فَىالَامَةَ كَالَىٰلَاتُ فَ حَيَالَمِهُ ﴿ كَتَابَالُولَاءَ ﴾ ﴿ (قُولَةٍ هُولَمَةُمْنَ الولى بمعنى القرب)و أَمَا وسرعال ينهما ولاء اى قرابة (قوله وشرعافرابة حكمية حاصلة من العتق

اوالولاة) شراليانه نوعان لاختلاف اوالموالاة الاول) اى الولاء الحاصل من العنق يكون (المنق فيرحربي) بعني لواعنق حربية دارالحرب عبد الولاء له عليه حتى اذا خراحا الناسلين لا ر له خلافالا في بوسف كذا في الكافي و قال الزيلعي الذميون سو ارثون ما او لا كالسلين لا ته احداسات الارث (واو تدبير اوكتابة او ابلاد) اي جمل الامة ام ولده (او ملك قريب) أن علك قرب فأن كلامنها اعتاق شبت ه الولاء لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لن اعتقى (وانشرط عدمه )بعني لواعق المولى عده وشرطان لا رثه كان الشرط لغوالكونه مخالفا لحكم الشرع فيرثه كافي النسبّ اداشر لحائه لا برئه و اورد بان الولاء بالتدبر أو الاستبلادكيف يكون المولى وام الولدو المدر اعاسقان بعدموت المولى واجبسان صورتهان وتددالمولي ويلحق دارالحرب حتى محكم بعتق مدر ووامو لده تم حامسا فاتمدر ووامولده فالولامله والاحسن إن مقال الرأدان ومتالو لا العصية المولى أنما يكون بسبب و تعالمولى فالعالم عنى له اولالصدورسب العنق منه ثم يسرى منه الى عصنه (اعتقامة زوجهاتن الغير)هذه العبارة احسن من عبارة الوفاية زوجها تن (فولدت لا قل من نصف حول من الاعناق فله و لاءالو لدبلانقل هنه) بعني إذا تروج عبدر جل امة لاخر فأعنق مولى الامة الامة وهي حامل من العبد عنقت وعنق حلها ثم يسرى منه وولاء الحل اولى الام لا ينتفل عندا دالانه عتى على معنى الام قصدا لانه جزء منها مقبل الاعناق قصدالان الجنين في حكم العنق كشخص على حدة حبث مجوز انفر اده بالعنق فلا منقل ولاؤه عندلارو باوهذا أذاولدت لاقل من سنة أشهر من وقت الاعتاق النقبن نضام الجل وقت الاعتاق (وكذا لوولدت ولدين احدهما لاقل منه) أي من نصف حول من وقت الاعتاق (والآخر لا كثرمنه وينهما) اي بين الولدين (اقل من الاقل) اي اقل م. إقل مدة الحل بعني إقل من نصف حول لا النفناحينندان الاول كان مو جو داونت العنق وتبقنا انهما توأمان حلت مهما جلة لعدم تخلل اقل مدة الحل بينهما فاذاتناول الاهتاق الارل تناول الآخر ايضا ضرورة فصار منتفا لهما وولاؤهما لهلاستفل منه ابدا (ولو و لدت ) ولدا بعد عنقها (للاكثر ) اى لاكثر من سنة أشهر (فولاؤه )اىولاء الولد( لمولاها) لانه متق بما للام لاتصاله ما عند متقها وقد تُمذَر جِمله تبعاللاب رقبته (فان اعتق الاب جرولاء النه الدقومه) لان الولاء بمنزلة النسب قال صلى القطيه وسلم الولاء لجمة كلحمة النسب لا ياع ولا يو هب ولا نورث ثم النسب الي الاباً، فكذا الولاء والنسبة الي موالي الام كانت لعدم أهابة الابضرورة فاذا صاراهلا عادالولاء البه (عجمي لهمولي موالا فنكم معتقة) سواء كان معتها من العرب أو من غيرها ( قولدت ) ولدا (فولاؤه اولاهاً)عندهما وعند الى وسف حكمه حكم ابه لان النسب الى الاب كا اذا كان الاب عربا نخلاف مااذً كان لاب عبدالاته هالك معنى وأنهما أن ولاء العنافة أنوى معتبر في حق الاحكام حتى اعتبرت الكفاءة فيه والنسب فيءق العجم ضعيف لتصييمهم انسام ولهذا لانعتبر الكفاءة بالنسب ينهم والضعيف لايعارض الغوى مخلاف مااذا

السبب لانسب ولاءالعناقة العتق على اللك في العرج خلا ما ماله أكثر اصماناان سدهالاعناق ووجدالصميح از العزة بكو زيلاا هناق كعنق القريب بالورانة وسببولاء الموالاة العقدكذا في المنابة (قول لماني غرحري الز) يستنغ منه اعتاق المساعده الحربي بدار الحر ولانه لابعتق باعناقه بالقول وأنما بعنق بالخلية عندابي حدفة وعنداني بوسف بصرمولاه لبوت العنق بالقول . وقول محمد مضطرب حتى لو خرجا مسلمن لاولاء للمعنق عند ابى حنيفة خلافالا في وسف كما في البدائم ( قوله فان كلا منهماً اعتاق ) فيه تساع لأن علت القرس تحصل العنق بلااعناق وكذا الا تبلاد (قول والاحسن أن مقال المرادان أمو تالو لاء لعصية المولى) يعني المتمصين بانفسره (قوله فالدالما المتحقلة) ىنەر عىلىدىنسا دىر نەرىخو ھامنە (قولە حيث بحوز انفراده) الاولى افراده (قول واو ولدت ولدا بعد عنفها للاكثر) الى مراالاقل فهوشامل للسنة فا فوقها ففولة اىللاكثر من سنة اشهر قاصر عن افاد نسه حكم السنة كانونها ( فوله فاز اعتق الابجرولا المالي قومه )هذا اذالم تكر معتدة فأنكانت فجامت واد لاكثر من منه اشهر من وقت العنق ولاقل من سنين من وقت الفراق لا نظرولاؤه الى موالى الاب لا ته كان موجودا هندهن الام كذافي النيبن (قول عبيميله مولي موالان) انعافر ضه فيمز له مولى موالاة ليكون من ايسله مولى موالاة اولى منه في الحكر الذكور (قولدسواتكان معتقها من ألعرب او

كانالاب عربالانانساب العربة ويةمعتبرة فيحكر الكفاءت والعفل مز العافلة لكون تناصرهم مافاغنت عن الولاء (الام اذا كانت حرة الاصل عيني عدمال ق في اصلها الاولاءعل ولدها والآب اذا كان كذلك فلوعر با لاولاء عليه مطلقا ولو عمالاولا ، عايد اقوم الأبو رثه مه تى الام و عصيته خلافاً لا أي يوسف) اعران اقط حر الاصل يستعمل عندالفقهاء في معندين احدهمام المبحر على نفسه رق بل تولده ن معنفذ بعد مضىستة اشهر من و قت النكاح والعلوق او يمن باصلها رفيق و الثاني من لابكون في اصله رق اصلاوان الولاء كاصرح به صاحب الداية وغره مبنى على زوال الملك ولهذاقالوا لانقبل الشهادة بالقسامع فيالولاءكما فيالعنق وزواله فرع ثبوته وثبونه على الولد يكون من قبل الام لمانقرر ان الولد يتبع الام في الرق والحرية ولا يسرى ولك الاب ال الولد فلا يكون زواله عن الولد الامن قبل سنق الام وعصبته في حكمه فاذالمبكر فيحانب الامرق لانصور على الولدولاء والالفظاذا كالقطعافي معنى وحبان بحمل عليه الظاهر المحنمل له ولغيره وان المطلق محمل على القيد في الروايات اذاعرف هذه المقدمات فاعلم ان صاحب البدائع ذكرفيه ال من شر الط ثبوت الولاء الانكولاالام حرقاصلية فالكانت فلاولاء لاحدعل ولدهاوال كال الاسمعتقالما ذكرناان الولد بتبع الامفى الرق والحرية ولاولاء لاحدعلي امدفلا ولاءعلي وادها فالدارا دبالحرية الاصلية الحرية الاصلية بالمعتى الثاني بقر سَدَقُولُه ولاولاء لاحدعلى امه وقدعر فتان الولاء سبني على زوال الملك وزوال الملك بالواسطة لايكون الامن قبل الام فاذا كانت حرة الاصل عِذا المعنى لم ثبت على الولدماك فلا ثبت عليه ولاء وواففه كلام الشيخ رشيدالدين محمد النيسابورى فيشرح النكملة وكلام صاحب الحبط في مختصر الحبطوكلام الشيخ ال محدمسمود بن الحسين ف مختصر الشهور بالمسعودى وكلامه فباصنفه في الفرائض وسماء بالكافي وامامانال في المندال لدوان علق حرالاصل بان كانت امه حرة اصلية او مار ضية بحوز أن بنت عليه و لاء اما لقوم الاب اولفوم الامثم قال ان كان الاب حرالاصل لاو لاملقوم الابوكذا إذاكانت الامحرةالاصل لاولاءلقوم الاملازحر الاصلابجرعليه عنق فالمتبادر من ظاهره الامادا كانت حرة الاصل مطلق مازان يبت على ولدها الولاء وليس كذف بل مرادها لحربة الاصلية ههناا لحربة الاصلية بالمعنى الاول بقرية انه جعل الولداة ولد منحرة عارضية وهىالمنقة حرالاصل ثمجعل الحرية الاصلية مقابلة فمعارضية فلا مخالفة بينه وبين ماسبق من الحق فصورة كون الولا -لقوم الاب مااذاكان في نسب الاب رقبق والولدولدمن معنفة اومن ولدت من معنفة وصورة كون الولاء لقوم الاممااذا كانالاب بطاحر الاصل زوج عققة انسان اومن ولدت من معقدقان ولاءالولد فىالاول لفومالاب انفاقا وفي الثاني لقومالام عندابي حنيفة ومجمدر جهماالله تعالى فالحاصل الالاموين اذا كاناحرين اصلبين بالمعنى الثاني فلاولاء على الولد واذاكانا معنفين اوفي اصلهمامعتق فالولاء لقوم الابواذا كان الاب معتقااوفي اصله معتق والام

(قولدوالاباذا كان كذه علوعها لاولا، غليه ) اي على ولد، مطلقا تقييده بالعربي اتفاق لانه لوكان الاب مولى عربي لاولاء لاحد على ولده لان حكمه حكم الدربى لفول النهي صلى الله عليه وسلمان مولى الفو ممنير كذا في البدائم (قوله واوعمالا ولا مليه الخ)مستدرك مقوله قبله عجميله مولى موالا وزقو أيوالهذا فالوالا تقبل الشمادة بالتسامع في الولاء) هذا عندهما خلافا لائبي توسفكا فيمخنصر الظهيرية (قۇ ئەونبوتە على الولدىكون مى قبل الام) يعنى بالإصالة لانه شت مرقبل الأبلو اليه باعتاقه وقدحات بالولد بعد عَنْهَا ثم اعتق الاب فجر ولاء ولده الى مواليه كانفدم ( قوله فلا بكون زواله عن الولد الا من قبل معنق الام) بعني زوالا بواسطة كاسبذكر والانالحصر غير مسلم لان الولداذا ات ثم اعتقه مالكه كأن الولاء له لا لوالي الام ولالموالي الاب وكذا لو كانجلااوصيه فأعندالموصيلهم (قولدوليس كذلك بل مراده بالحرية الخ) فيد تكلف ظاهر لان العطف مقتضى المفائرة فالمحالفة أبائية وحصل التدافع فكلام المنية على هذا الجويزه الولاء على من امه حرة بالاصالة ثم تفيه عنه بعده (قولدوادا كانت الام معنفة والاب حرالاصل في الشالعني وإن كان عربيا) صوابه حذف أن من وإن كان عربالكونه ومسالفوله بعد و واكان غير هر بي و في نسخة هاء التفريع ولااعتراض طبها (قول خلاقالا بي يوسف) اي ناله يقول الولدية عالاب في الولا يكافي العربي لان النسب للا أوان ضعف وألما اله للنصرة ولانصرة له من جهة ﴿ ٣٦ ﴾ الاسلان من سوى العرب لا يتناصرون حرةالاصل بذلك العني سواءكانت عربةاولا فلاولاء على الولدانوم الاب واذا الفيائل (قول مقدى بالمراث والولاء كانتالاممعقة والابحرالاصل فالتالمعني فانكان عربافلاولاء على الولدلةوم أما) الملقد فشمل مالوكان المال بد الاموال كال غيرهر بي فعندا بي حنيفة ومجديكو ل لقوم الام عليه ولامخلا فالابي يوسف احدهماوكان نبغي انبترجع صاحب البدلكن كل منهما نبت له الولاءاذه وههنافوائد كثيرةذ كرناعا فيرسالتنا المعمولة فيالولاء فن ارادها فلبراجع نمة (م القصودفي عذه الدعوى وهماسيان ولم المتقء مسبة) اي شخص بأخذما بق من صاحب الفرض وكلّ المال هندهد مه (اخرت يرجع صاحب الدلان سبب الولاءوهو عن)العصبة (النسبة)و هي على مانقر رفي علم الفرائض الماعصبة لنفسه اي ذكر لا فرض العنق لانا كدبالقبض بخلاف الشراء لهولابدخل فينسبته الىالميت الني والمابغيره وهيمالني يعصما ذكروامامع غيره كاق مختصر الغامير يداء وهذااذالم بؤقة كالاخت لابوام اوالاب تصرعصبة معالبنت وكاهم يقدم على المعنق (وقدمت) ولمبسبق الفضاءباحدى البيتين لأقال العسبة (على ذي الرحم) وهو من لافرض له ويدخل في نسبته الي البت التي (فان مات في الدائع لووقنا فالسابق اولى لأنه اثبت السيدتم المعنق فارثه لاقر بعصبة سيدم) الحال مات السيد (تم المدق ولاو ارت له من العنق في و نت لا ماز عه فيدا حدو لو كاز النسب فارثه لا قرب عصبة سيده) على الرّ تبب العروف (و يثبت به) اي بالولا ((العقل) هذا في ولا المولاة كان صاحب الوقت وهو من العاقلة وسبأ في بإنهافي كناب الماقل (وولا بدّالنكاح) وقد مرفى كنابه (ادعبا) الاخير اولى لإنولاء الموالاة يحتمل اى تحصان (ولاميت و رهن كل) منهما (الداهنة، مقضى بالبراث والولالهما) النقض والفحخ فكال عقد الثاني نقضا لجوازاشرا كلمافيه كافي الملت ذكره في المنية (لاولاء النساء الامع اعتفر كافي الحديث) للإول الاان يشمد شهو دصاحب الموقت وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس لنساء من الولاء الاما اعتفن أواعنق من اعتفن الاول انه كان مفل عنه لانه حينة ذلا يحتمل ادكاتين اوكاتب من كاتين او دير ت او دير من دير ت او جرولا مسقهن او معتقى معتقهن النقض فأشبه ولاءالعناقة وان اقام البينة اي ايس النساء من الولاء الاولاء من احتفته او ولاء من احتق من اعتفته و اماو لاءالمد ر الداعنقه و هو علكه لا الحلون له وارثا ففدعر فت بائه بالوجهة بن وعر فت الضامسلة جر الولاء (والثاني) اي الولاء الحاصل سو اوه فقضي له ثم اقام آخر البينة على مثل من الموالاة (اذاوالي حرمكاف) اي عالل الغرفيدية لان مقدالموالاة تصرف دارُ بين ذلك لمنقبل الاازيشهدو الهاشري مرم النفع والضر لان فيدايجاب الارثو التزام المقل فلابصح بدون ذاك الاباد تكاسيأني الاول فبل البينقه تماعتقه وهو علكه

(بجهول النسب) فيذبه لان من عرف نسبه لا يجو زان يوالى غيره (غير عربي) فيدمه لان تناصر العرب بالقبائل فأغنى عن الولا (او)و الى (صبي حاقل) قيد به لا نه اذالم بعقل لم بعتبر أه (قول بحهول النسب) مفعول والي تصرفه اصلا (باذن أووصيه) لان الصيمن اهل أن شتله ولا العناقة أذا منسبه لاصفة لحركانوهم بعضهرلان الاعلى بأن ملك قربه اوكانب ابوء اووصيه هبده وعنق كان ولاؤه للسير فحاز ان شت لاشترطه فيه جهل النسب ولاكو ته غر عربي وكاذ الانسب الصنف تأخرذكم له ولا الموالاة اذا صدر عنه عقدها بالاذن (او) والى (العبدباذن سبد،) فأنه يكون الفمول عن موالا فالعبدو الصير غرهما وكيلامن سيده لعقدةالوالاة (آخر) مفعول والى (علىاله رئه) متعلق نقوله فجمل المآرة مكذاو الى حر مكلف او والى وبان لعقد المولاة اي ان مات الاسفل ورثه الاعلى ( وبعقل عنه ) اي ان صي عاقل او عد بأ ذر و ليه وسيده مجهول جني الاسفل فديته على الاعلى سواء ( اسلم ) الاسفل ( في ده ) اي بد الاعلى لنسب على ان يرثه الخ (قو لدوغير عربه) بعيولامولى عربي كاني البدائع وبغني عن هذا كونه مجهول النسب لان العرب انسام معلومة (فولداو صي اذن اب) (اولا) عطف على حر ( فوله على انه ير نه و بعقل عنه الح) لا بد من اشتراط ذلك في العقد القال في الهداية ولا بد من شرط الارث و العقل كما ذكر . في الكتاب لا نه بالالترام وهو بالشريط أه وقال في الجوهر ة ومنهااي الشرائط أن يشترط الميراث والمقل أه واعترض صاحب فأية البيان على وجوب اشراط الارث والعقل أمحمة عقد الموالاة عامدل عليه كلام الحاكم في الكافي ورد مقاضي ذاد مبائه لبس في ثي مماذكر ه

فيبطل فضاءالاول لانه تبعثانه كان بالحلا

مادل فارعدم اشراطاة رب والعدل فيراجع وموله ويومرهان جيني سوارس العجران وب اسد ماساسه السديم النفاهل متنفيذاه وذكر مثل قول المصنف في غيرما كتاب كالجوهرة عن المبسوط والخجندي من غير خلاف ولكن نفل العلامة الشيخ فلى المغدسي رجداللة عن ابن الضياء مانصه و لو كان رجلان ليس لهما و ارت مسإو هما مسلان في دار الاسلام فو الى احد هما صاحبه ثموالاءالآخر فعندابي حنيقة يصيراكاتي مولي ﴿ ٣٧ ﴾ الاول وببطل ولاءالاول و قالا كل منهمامولي لصاحبه لامكان الجم بينالو لانتناذ بجوزان يكون شخصان

(اولا)نان،ماونع في هار ةبعض الفقهاءمن ذكر الاسلام في د. تدخرج مخرج النالب كلمنهمايرث منصاحبه وبعقلامنه وهوليس بشرط (صيم) هذا العقدخلانا للشافعي (وعقله عليه وارثه له في الاولين ) كالاخوينوابني العرفلا ينضمن صدة اى الحرالمكاف والصبح العاقل لانكلامنهما اهل للارثوالنزام المال ( والسيد في احدهماا نقاض الآخرولابي حنيفدان الاخير)اي الديد لائه ليس باهل لهما مل هو وكيل من الاهل كامر ( ولوشرط ) اي الولى الاسفل تابع للاعلى و قو مدكا لمه: ق ولا اللوالا:(من الجانبين ينوارثان ) اذلامانع من صحته(بخلافولا العنافة ) حيث

تابع للمعتق ولذابرث الاعلى الاسفل لارث الاالاعلى (واخر) مولى الموالاة (من ذي الرحم) لأن الموالاة عقدهما فلايلزم غيرهماو دُوالرحم وارث شرعافلا ملكان ابطاله (الاسفل النفل عنه الى غير. ) اى يحوزللاسفل الريفلولاء، عن الاعلى الى غير، ( مالم يعقل)ه، فأنه أذا عقل عن

ويعقل عندولايكو فالتبع منبوعاو المنبوع تبعافلإبجز الجمع وتضمن صمةالشانى انفاض الاولاء (قوله مخلاف ولا. الاسفل ايس له ان محول ولاءه لتعلق حقالة يرمه ( او عن والده) فافهما في حق الولاء العتاقة حبت لا برث الاالاعلى) لد برث كشيمهم واحد (وللاعلى التبرى عنه)اي عن ولا الاسفل ( بمحضر منه) اي الاسفل كلمنهماصاحبه اعتبار اعتاقه له كااذا قال في الهداية للاعلى ان تبرأ من ولائه لعدم الازوم الاانه يشترط في هذا ان يكون اشترى مستأمن عبدا بدار الاسلام ممحضرتن الآخر كافىعزل الوكبل قصدا مخلاف مأاذا عقدالاسفل مع غيرء بغير

فاعتقه ثمرجع المستأم لدارالحرب محضر من الأولالة فسيخ حجمي عنولة العزل الحكمي في الوكالة (العنق لأبو الي احدا) فسيىفاشتراء عنيقه فاعتقه فكل منهما لانولا العنافة لازم لا يحتمل النقض (والت امرأة) اي عقدت عقدولا الوالاة مع نفسه وله ان الولاء كالنسب وهو نفع محض في حتى صغير لا درى له اب فتملكه الام للذمي على المسلم ولاءالمتاقة فكذلك ولاءالموالاة واناسلم على يدحربي ووالاءهل

بكون مولى صاحبه وكذا الذي اذااءنق شخص (أو لدت مجهول النسب)اي و لدا لا بعرف له أب (صح) هذا العقد (و معها) ذماكان عيداله فاسرتم هرب سيده ولدهاويصران، ولى ذلك الشخص (كذالواقرت» ) اى بعقد الموالاة ( اوانشأته ناقضاللعهدالى دارالحرب فسيءواسلم وهو)اىوالحال انولدهاالجهول النسب (معها) فانه صحيح ابضا وتبعهآ ولدها هند فاشتراه عنيقه فأعتقه فكل منهما مولى ابى حنيفة رجه الله و قالالا يتبعهالان الا مهلولا يدُّلها في ساله قاولي از لايكون لها في صاحبه وكذالو ارتدت امرأة بعداعناق عبدهاو لحقت تمسيت فاشراها عنيفها كقبول الهبة فالرف المبطوالي دمي مسلما وذمباحاز وهو مولاه لانه بحوز انبكون فاعتقداو اسلت كاف البدائم (قو لدالاله يَشْرَط في هذا اى ف أسم عقد الموالاة) بصحيلهذ كره فيالكناب وفيه خلاف قيل بصيح لانه بحوزان بكون العربي ولاءالهنافة كذا في النماية و الكفاية و قال ما جالشر بعد على السافكذاو لاءالموالاة كافى الذمى وقبل لايصيم لان في مقد الموالاة مع الحربي اى ق انتقال الولاء الى غير. و تبرى الا تاصرا لرق وموالاته وقدنهناه بخلاف الذي آقول ظاهره مشكل لان الارث عل عن ولا الاسفل ( فولد بمحضر من لارمالو لا وقد تقرر ان اختلاف الدنين مانع من الارث الهم الاان مقال معناه السبب الارث ببت في ذلك الوقت و لكن لايظهر ماداما على حالهما فاذاز ال المانع بعو دالمتوع

الآخر) المرادمن الحضرة العلم حتى إذا كالزكفر العصبة اوصاحب الفرض مانع من الارث فاذازال قبل الموت يعود الممنوع وجدالملم بلاحضور كنىكذافى غاية البيان (قوله كذالوافرت») اثارة اليان هذاالمقد ثبت بالافرار كالشهادة الفسرة وسواء كان الافرار في الصحفار الرص صرح بد في البدائع ( قوله انول ظاهر مستكل الخ) الاشكال مدفوع لانه نص في البدائع على ان الاسلام ليس بشرط لصحة هذا الهند فيص وبجوزموالاةالذى الذمى والذمى المسلموالمسلمالذي لان الوالاة يمنزلة الوصية بالمال ولواوصي ذمىلذي اولمسلم ادمى

بالمال جازتالوصية كذا الموالاة وكذا الذمى اداوالى دمياتم اسلم الاسفل جاز لماقلنا اه والقداعلم

وسيدوركت وشرهدو حكمه فالمفهوسه الفترى فيدالا إلى المتال الفتذاليين مشرك بين الجارحة والقسم والفوتانية تنبيه ليان مفهوسه وسيدوركت وشره لموحكمه فالمفهوسه الفترى فيدالا إلى المنافرة مستحدالمين بو كسياج فاهيدها خيرية وترك الفقائول بسيد وشره المنافرة الموتورك في المنافرة المتالكة والمتافرة المنافرة المتالكة المنافرة المتافرة المتافزة المتافزة المتافرة المتافرة المتافزة الم

الاسلام والعقل والبلوغ وحكمهاالذي

يلزم وجودهما وجوب البر فمااذا

انعقدت على لماعة اوترك ممسية فيثبت

وجوباذ لائم ئ الفعل والبرووجوب

الحنث في ألحلف على ضدهما وتده فيما

اذاكال المحلوف عليه حائزا ولزوم

الكفارة فيمابحو زفيه الحنث اوبحرم كذا

فالغموالمر (قولد وشرعانفوية

الخبر لَمُ كراسماللهُ ) الاولى منه قول

صاحبالكنزنقوبة احدطرفي الحبر

بالمقسم 4 لشموله الحلف بصفات الذات ولكون التقوية لمتعلق الخبر لاذات الحبر

(قول، والتعلبق) عطف على تقوية

الخرنوضمه ماقاله الكمال وامامفهومه

الاصطلاحى فحملة اولىانشائية مقسم

فعاباسرالله نعالى أوصفة يؤكدما

(اواتعلق) بعنى تعلق الجزاء الشرط نحوان فعلت فكذا اوال إذه ل فكذا المقصود مت تقوية عن المسائل على العمل اوالترك وهذا ليس جين وضعا وانما سميها عند القليا مسلم المسلم وانما سميها عند القليا مسئل الجين به وهو الحل اوالتم (المتول الافتاق الجين اكثر المائل المائل

يم كند) حتى لو إملية والد مجال البدوق الدول المسافي (وهر حلفه على الدب يعلم كند) حتى لو لم المدب كل المال المدب حتى المدب المال المدب المال المدب الم

مضون الذي نسال المعظم هو اللغني أوالاستقبال في هذا الحلف بالحل لتعين ارادة الحال فندر وبين حكم التحين الرادة الحال فندر وبين حكم التحين المسالة على المستقبل التحين المسالة على المستقبل التحين المستقبل التحين المستقبل التحين المستقبل التحين المستقبل المست

(قُوْلِهُ قَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ لَا لَهُ وَفَيْ الحَلْفَ بَعْيراللَّمَا قَالَ فَالاختيار روى ابْنَرسُم عن محدرجه اللَّهُ لايكون اللغوالا في البين اللهُ وذلك لان ﴿ ٣٩ ﴾ من حلف بالله على امر بظنه كما قال و ليس كذلك لفا المحاوف عابه و مني قوله و الله فلا يلزمه شيُّ والْيَمِينَ بَغَيْرَاللَّهُ نَعَالَى بِالْغُو أخموس بقوله (ويأثم بها ) اى الحالف لقوله صلى الله عليه وسلم من حاف بالله كاذبا المحلوف عليهوبني فوله امرأنه طالق ادخله النار (و) نام اليون ( اللغو ) سمت به لانمالا يعتبر عاقال اللغو اسم اللانفيد مقال اوعِده حراوعلِه حجِ نبلزمه اه (قو له الما ذااتي بشي لا تأمَّة فيه (وهي حانمه كادْ بايظانه صادقا) كااذا حلف ال في هذا الكو زماء و رجى عفو م) كذا علقه ماله حاء محمد من بناء على الدرآء كذلك ثماريق ولم يعرفه وبين حكمها بقوله (وبرجى عفوه) فال قبل الحسن حيث قال رجو أن لأبؤ اخذالله مامعني تعليق مدما اؤ اخذة بالرحاء وقدقال الله تعالى لايؤ اخذكم الله باللغو في اعانكم ماصاحما (قوله قلناالخ) احدمائيل فلنا نع لاشك في نفي المؤاخذة في المنو المذكور في النص وانعاالشك في كون الصورة التي في الجواب عن التعلميق بالرجاء مع ذكر الغوا فان الغوعدالشافع إن بحرى على لسانه بلافصد سواءكان في الماضي القاطع بعدم المؤاخذة والاصححان اللغو اوالآنى بان قصد التسبيح فيرى على لسانه اليمن مثلا (و) الثالث اليمن (المنعقدة وهي بالنفسيرين اللذين ذكرهما المصنف حلفه على شهر أت) في المستقبل فعلا كان او تركا قال صدر الشريعة فان قلت الحلف كما متفق على عدم المؤاخذة به فإيتم العذر بكون على الماضي والآتي بكون على الحال أيضا فإلمذكره وهومن اي اقسام عن التعلق بالرحاء فالاوحمه ماقيل الحلف قلت انمالم ذكره لمعنى دقيق وهوان الكلام محصل او لافي النفس فبعبر عنه الهابردية التعليق بل التبرك باسمالة بالسان فانالاخبار المتعلق بزمان الحال اذاحصل في النفس وعترعنه بالسان فاذائم نعالى والنأدب فهو كفوله صلى الله عليه التغيير بالسان انعقد اليمن فزمان الحال صارماضيا بالنسية الى زمان انعقاد اليمن فاذاقال وسإ لاهلالقاروانا انشاءالله بكم كتبث لادمن الكنابة فبل التداءالتكلم واذاقال سوف اكتب لادمن الكنابة لاحفون كذاق الفيح والاختيار ( فو له بعدالفراغ من التكلم في الزمان الذي من انداء التكلم الى آخره فهو زمان فان قلت الح ) كيف شأتي هذه السؤ ل مع الحال بحسب العرف وهوماض بالنسبة الميآن الفراغ وحوآن انعقاد اليمين أو ل صاحب الاختيار اليمن اماان يكون فيكونالحلف عليه حلفا علىالماضي اقول حاصل الجواب السايظن منكون على الماضي أو على الحال أو على المنقبل الحلف على الحال فهو في الحقيقة حلف على الماضي ولا توجد الحلف على الحال حقيقة فانكانت على الماضي أو على الحال فاما ولذالم ذكروه وفيه محشلان الحال المقابل الماضي والمستقبل على ماذكره رضي الدين ان يتعمد الكذب فها وهي الاولى اي وتبعه من بعده من المحققين اجزاء من اواخر الماضي واوائل المنقبل بعتبر امتدادها الغموساولم بتعمدوهي النابة اي اللغو محسب العرف حتى قالوا الزرها اذاصل فهوفي حال المعلاة مادام مصلياواذا كتب وان كانت على المستقبل فهي الثالثة فهوفى حال الكنابة مادام كانبا فأذا قال زدحين كنائه والقاني كانسبكون عيناعل الحال لنعقدة أه (قولد بل الصواب في الجواب الخ) شيدا لحو أب عن عدم ذكر الحلف بلامرية ولا مكن اعتباره ماضيا فالسؤال باق بل الصواب في الجواب ال مقال لاوجه على الحال و لا يغيد بال انه من أى الا فسام لهذا السؤال بعدماقال اولاان مطلق البين اكثرمن الثلاث فندر وبين حكر النعقدة ويعزحكمه مماقدمناه عرالاختيار انهاما سوله (وكفرفيه ) اى في هذا القسم ( فقط ) اى دون الاولين لقوله تعالى ولكن

يُؤَاخِذُ كُمْ مَا هَقَدْتُمُ الاعَالَ فَكَفَارِتُهُ الاَهُ وَالْمُ ادَّبُهُ الْمُمْنُ عِلْمُ الْمُستقبل بدلل

قوله تعالى واحفظوا إعانكم ولاخصور الحفظ عن الحنث والهنك الاق المنتقبل

(انحنث) الحالف وقوله فقط اشــارة الىخلاف الشافعي في الخموس فان

الكفارة تجب فيها ايضاعنده (ولو ) كان الحالف ( مكرها او ناسبا ) اي مخطئا كما

ادا اراد ان هول اسقى الماء فقال والله لااشرب الماء وقبل ذا علام التلفظ به

بأن قبل له الاتأنينا نقال بلي والله غيرةاصد اليمين واتماوجب فبمماالكفارة لقوله

صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمن

الهداية وقال الكمال اعزانه لوثت حديث البين لميكن فيه دليل لان المذكور فيه جمل ألهزل بالبين جدأو الهازل فاصداليين

ان يكون منعمدالكذب فهي الغموس

اولافهي اللغو (قوله اي مخطئا) نسر 4

النامير لان الحلف ناسبا لاخصور الا

ان محلف ان لا محلف ثم ذي فحلف وعلى

غمير والنسيان وذاعناو في الحنث محقيقته

يلزم منداستعمال اللفظ في حقيقنه و بحازه

(فولدوانماوجب فهماالكفارة لقوله

صل الله عليه و سلم الخ) كذا استدل به في

غرراض محكمه فلابعتر عدم وضامه شرعابعد مباشر ثه السبب مخار او الناسى بالتفسير الذكور لم يقصد شيئا اصلا ولمدر ماصبع وكذا الحملُ لم يفصدقط النَّلفظ به بال بشي آخر فلا يكون الوارد في الهازل ﴿ ٤ كُواردا في النَّاسي اه ( قول أنجب الكفارة بالمنتكيف كان )اى الحنت (قوله (فى اليمن اوالحت) اى تحد الكفارة فى المعقدة وادكال الاكر اواوالنسبان فى البين و قال بعضهم كل اسم الخ) رجمه بعضهم اوالحنث لانالفعل الحقيق لايعدمه الاكراء والنسبال وكذا الاغماء والجنون أيجب ماندان كا ستعملالله تعالى ولنبره الكفارة بالحنث كيفهاكان ( والقهيم بالله أو باسم من امماله كالرحن والرحيم والحق) لاخمين ارادة احدهما الابالنية اء كذا وجيع اساى الله تعالى في ذلك سواء تعارف الناس الحلف به او لا هو الظاهر من مدهب فيالفتم ورجمه فيغايدالبيان وقال

اصمانآ وهوالصحيم وقال بمضهركل اسم لابحميه غيرالله نعالى كالله والرحن ابو صاحباليمر وهوخلافالذهبالان هذه الاسماء وانكانت تطلق على الخلق لكن تعين الحالق مرادا لدلالة القسم

عين وماسميه غيره كالحكيم والعابم والقادريان اراديه عينانهو عين والانلاكذا في الكافي والحق من اسماء الله تعالى قال الله تعالى ذلك بان الله هو الحق (او بصفة محلف بهاعر فامن صفاته كمزة الله وجلاله وعظمته وقُدرته) لان الاعان مبنية على العرف اذالفهم بغيرالله لابحو زفكان الغاهر فاتمار فالناس الحلف به من صفاته تعالى يكون يمينا ومالافلا لان البين انمانعقد الداراديداسم اللدنعالي حلالكلامه على لحمل اوالمنع وذا أنمايكون ممايعتقدالحالف تعظيمه وكل مؤمن بعتقد تعظيمالله العمدالاان نوى غيرالله فلايكون بمينا

وصفاته وهوبجميع صفاته معظم فصارت حرمة ذاته وصفائه حاملالحالف اومأنعا لانه نوى مامسمله كلامه فيصدق فيما بينه و هذا انمايكو ن ادا كان الحلف عا منعار فأو امااذ المبكن فلا (لا) اى لا يفسم (بغير الله وبين ربه كذا في البدائم اه ( فولداو نعالى كالنبي والقرآن والكعبة ) لفوله صلى الله عليه وسلمن كان منكم حالفا فليحلف

بصفة )الراديه اسم العنى الذي لا يتضين بالله اوليذرهذا اذاقال والنبي والقرآن وامالو قال انا بري من الفرآن اوالنبي قاله ذاناً ولابحمل عليها بهو هوكالعزة بكون بمينالان البرائة منهما كفروتعلبق الكفراك سرط بمينولو تال الاريءمن والكبرياء والعظمة نخلاف نحوالعظيم المصف لايكون عينا ولوقال انارئ مماني المحمف يكون عبنا لان ماني المحمف كذانىالغنع (قوله فانعارف الناس قرآن فكائه قال\الرئ من القرآن كذا فيالكافي (و)لا(بصفةلامحلف ماعرة الحلف له من صفائه تعالى بكو ت بمينا) كرجندوعلمورضاء وغضبهوسخطهوعذاله) لماسيقان مبنىاليمن علىالعرف(واما اي سواءكان من صفات الفعل او الذات وهوفول مشايح ماوراءالنهروهوالاصيم

قوله لعمرالله) جواب اماقوله الآتى فقسم وجه كون لعمرالله قسما العرالله بفاؤه والبقاءصفة وهوم فوع الانداء واللام اتوكدالانداء والحر محذوف والقدر لان الا عان سنية على العرف وكل، ؤمن لعمراللة قسمي ومعناه احلف مقاءالله ودوامه كذا فيالسحاح وأنمالله معناه عند الكوفيين اعرالةوهوجع تمين حذف نونه لكثرةالاستمال وعندالبصريين من

بمتفد تعظيمالله تعالى وتعظيم صفاته وقال مشاعزالم أق صفات الذات مطلقاعين ادوات القسم و معناه والله (و عهدالله و ميثاقه) فأن المهد عمن لان الله تعالى قال واوفوا كبزة الله لاصفات الفعــل كالرضى والغضب لان صفات الذات كذكر الذات بمهدالله اذاعاهدتمثمقال ولاتقضو االاعان بمدنو كيدها والميثاق عمني العهد (وأنسم وصفات الفصل ليس كذكرالذات واحاف واشهد واحزم وال لم يقل بالله) فال هذه الالفاظ مستعملة في الحلف فعمل حلفا والحلف بالله تعالى مشروع دون غيرء في الحال سواء قال القدار لا ( و على نذراو عمن اوعيد) قان كلامنها بكون فعما (والله كافى الرهال (قول لعمرالله) فيهضم يضف) الى الله حتى إذا قال ال فعلت كذا فعلى نذر فان نوى قربة من الفرب التي يصيح العبن وفقعها الاآنه لابستعمل المضموم

النذر مالزمته واللم توفعليه كفارة عين لقوله صلى الله عليه وسامن نذر ندراو لمسم في الفسم ولا بلحق الفتوحة الو او في الخط فعليه كفارة بين وكذافواه على مين لان معناه على موجب مين والمهد معنى البين كامر يخلاف مروالعإفانها الحقت لغرق بينه (وانفعل كذافهوكافر) فأنه قديم يستوجب الكفارة إذا حنث انكان في المنقبل واسال وبينءر كذاني الفيح (قولدوهو مرفوع بالإبداء) اى لدخول اللام وإذا لم يدخله اللام نصب نصب الصادر فقول عمر الله مافعات وبكون هلي حذف حرف الفيم كافي (كان)

الله لا خداني الفتح والبرهان ( قولد وعدالة ومثانه ) إذا تصده غير اليبن بدين كذافي البحر ( فولد واقدم واحلف وأشهد واعزم وان لم مَل بالله) اتما مُعدَادَادَ كرمقهم مله لا كانان الرجود قوله اقدم ويحومه تدويؤ لمدمكام تجدَّف الأصل كذاة له ابن النساء

(قوله لا مقعال) فال الكمال لاز معناه احلف الآن بالله إه وأوله لاحقا) بشيراى ردمانقل من الشيخ اسماميل الزاهدو الحسن إن ا ي مطبع الله يمين كافي الفنيم و في مختصر الشام بية الصبيح الله يمين الدار له السم الله زمال (قوله والوقال والحق بكون برينا) ندمه متنا (قوله فيكون مياد فيرالله ) اي فلا معقد ( فولدو حرو فعالواو ) قال الكمال ثم قالو الله هي الأصل لانماصلة الخلف ثم الواويدل منهالناسية معوبة ووهمما فالالصاق من المجمالذي هومعني الواو فلكوم إبدل انحطت عها مدرجة فدخلت على الطهر لاألمضر والنامدان واولانهمان حروفالزياد ، (قوله تم قبل ﴿ ٤١ ﴾ خصب بنرع الخانض ) اي بند بالاسموهوا كثر أسنمالا وفيل محفض وهو

قليل شاذق غير الفسم وحكى الرفع أبضا كان في الماضي لشيٌّ قد فعله فهو الخموس ولايكفر فباروي عن إبي وسف اعتبارا نحوالله لانعلن على اضمار مبندأ أوخبر الماضي بالمتبللا وقصده البين ولم مقصده تحقيقه بل ان بصدق في مقالته و فال مجد وهوالاولى لأن الاسمالك م اعرف منمقاتل بكفرلانه علق الكفر عاهومو جودو التعليق بأمركان تبحيز فكأنه قال هو العارف فهواولى كونه مبندأ والنقدر كافر (و) الاصم الانالف (لم يكفر ) في الماضي و المنقبل (ال علم اله عين و كفرال) الله قسمي او قسمي الله لا فعلن كذا في كان عاهلا( اعتقدانه كفر) في الماضي والمستقبل لانهاذا اقدم على ذلك الفعل وصده البرهان والفنيم (قوله لكل توبيستر اله كم فير به نقد رضي بالكفر (وسوكند مضورم مخداي نفسم) لانه العال (لاحقا ) عامة دنه ) عو اللازم والافضل كسوة لانالنكر براديه تحقيق الوعدومعناه افعل هذالا محالة فلايكون بميناولو قال والحق ثوبيناو تلاندكا في الفيحوو قال الطعاوي مكون تبينا (و)لا(حق الله) فانه لايكون عيناهنداني حنيفة وتحدو دورواية عن ابي وهذااذادفع الىالرجلامااذادفعالى بوسف لان الحق اذا اضيف الى القتبالي راديه لما مذالة إذا الماايات حفوقه كما ورد المرأة فلابد من خارمع التوبالان في المديث فيكون بمينا بغيرالة(و)لا(حرمته)اذلا محلف ماعرةا( و-وكندخورم صلاتمالا تصحرونه قال الكمال وهذا منداي)قبل لايكون عبنا لانه وعد (أو) نقول سوكند خورم (بطلاق; ث) نانه بشاهاز وابة التيعن محمد فيدفع السرا المالايكون عينالعدم العارف وقوله اواشارة الى الفظة بالقارسية الواقعة في مبارة ويلانه للمرأة لايكه وعذاكاه خلاف الوقامة مكان أوغر صححة فندير (وان فعله فعليه غضه أو سخطه أو لعنته أو قا فازان أو ظاهرالجوابوا عاظآهرالجواب مايثبت مارق أوشارب جراوا كلرما) قال كلامنها لا يكون عينا لانه دعاً على نفسه و لا يعلق ماسم المكتسى ونذني انماسم العربان ذلك الشرط ولانه غير متعارف (وحروفه )اىحروف الفسم(الواو)ُّحو والله وعليه بني عدم اجزاء السراوبالاصحة (والباء)نحوبالله(والتاء)نحونالله لانكلامنهامعهود فىالابمان ومَدْ كور فىالقرآن الصلاة و عدمها فاله لادخل له في الامر (و) قد( تضمر ) الحروف فبون حالفاً (كالله لا افعاله ) قان من عادة العرب بالكسوة اذلبس معناه الاجعل الفقير حدف حرف الجرللابحاز ثم قبل مصب بزع الخافض وقبل مخفض لبدل على المحذوف مكتساهل ماذكر الوالرأة اذاكانت ثم لافرع من بان،وجب البين شرع فيبان مو جبها وهو الكفارة لكنها لابعة قيصاحا بلاو ازارا وخاراعلى موجهاً عند الانقلاب لان البين لمتشرع لكفارة بل تقاب البها عندالا تقاض رأسها واذبها دون منفها لاشك في بالحنث فقال (وكفارته اعناق رقبةاو الهمام عشرةمساكين كما هما فىالظهار ) بُوت اسمالها مكتسبة لاعربانة ومع وقد بنا هما نُمَدْ ( او كسوئهم) بحيث يكون (لكِل )من تلك العشرة ( ثوب هذالانصيح صلانهافالمبرة لثبوت ذاك الا يسر عامة بدنه فإبجز السرا وبل) لان لابسه بسمى عربانا في العرف (هو يه صعت الصلاة او لااه و لمار حكم ما الصيبيم )المروى من ابي حنيفة وابييوسف لاماروى من محمدان ادناها مابحوز يفطى رأس الرجل نصا (قولد الم نجز فيه الصَّلاة (فان عجز عنها )اى عن الأشياء الثلاثة (وقت الاداء )اى وقت أرادة البيراويل) قال في المحر لكن مالا الادا. (صام ثلاثة المرولا، )والاصلفيه قوله ثعالى فكفار ته المعام عشرة مساكين

باعبارالفيد(قوله فانعجزعها)شرلهد( درره ني ) لانه لوكان عده احدالثار تذلابحوز لهالصوم وانكان محناجا البهكذا في المحروقال قاضحان لابحوز التكفير بالصوم الابمن عجز عماسوى الصوم فلابحوز لمن مملك ماهو منصوص علبه في الكفارة او ملك بدله فوق الكاف والكف مزل يسكنه وثوب بلبسه ويستر هورته وقوت مومه واوكان أه عبدمحتاج للدمته لا بحوز له التكفير بالصوم لانه قادر على الاعناق اله (قول وقت الادام)قيد لان اهتبار الفقر والغني عند ناعندارادة النكفير نحلاف الحدقان المعتبر فيه وقت الوجوب حتى تنصف الرق كافي الغثم

مجزيه عن الكسوة بحزيه عن العامام

(قولد ولنا الذالكفار وتستر الحنامة ولاجنابة ههذا) اي فياقيل الحنث (قولدلانها) اي الجنابة تحصل منك حر مداسم الله تعالى مالجذبت كون الحنث حنارة مطاغاابسروا قعااذ قديكون فرضاوا نمااحرج المصنف الكلام محرج الغلاهر النبادر من احلاف المعلوف عليه والمصل ان الكذارة نجب بسبب الحنث سوا كان مهمصية اولاوالمر آد توفير ما بحب لاسم الله عليه فهذا يغيد ان السبب الحنث كذا ن النهر (قولدوا علاضيف البهاالح)اضافة الكفارة الى البين اضافة الى الشير طبحاذًا كافي الفحر (قوله اي مذبغي البحث) اي عساعليه ان يحنث ويكذرو واعزال المحاوف عليه انواع منه ما يجب فيه الحنث وهوماذ كر مالصنف ومنه مايكون الحنث افضل كالجلف على له وطه زوجته نحوشهر والحلف ليضر بن عبده وهو بستأهل ذلك اوليشكون مديونه ان إيوافه غدالان الرفق اين والعفو افضل كذابيس المطالة ومنه ما يكون البراولي كالحلف على ترك اكل هذا ﴿٤٢﴾ الحزوايس هذا توبولو قال قائل انه واجب لقوله تعالى واحفظوا اعانكم على ماهو الآية (ولم بكفر قبل حنث) يعني لا بحو زنقد م الكفارة على الحنث و قال الثافعي بحوز المحتار فى تأويلها ان البرفيها امكن اه اذا كانت المال لا واداه ابعد السبب وهو الين لانها تضاف الى الين بقال كفارة الين كذانى الغتيمو بق قسم رابع وهو مايكون والاضافة دليل السبية والادا بمدالسب حائز اتفاقا فأشبه التكفير بعدا لجرح قبل البرفيه فرضا كحلفه ليصلين ظهرالبوم الموت ولنا الالكفارة تستر الحنابة ولاجنابة ههنالانها تحصل بهنك حرمة اسمالله ذكر في الحر (قولد ولا كفارة على تمالى الحنت فكون هو السيدون الين لاناقل مرتبة السيب ان يكون مفضالي الحكم والبين غيرمنضية الىالكفارة لانها نجب بعدنقضها الحنث وانمااضف اليها كافر ) كذااوارته بعدحلفه ثمحنث بعداسلامه لايلزمه شئ واماتحليف

لانهاعب محنث بعدالمين كانضاف الكفارة الى الصوم مخلاف الجرح لانه مفض الى الموت (حلف على معصية كعدم الكلام معابه) وترك الصلاة ونحوه (حنث وكفر) الفاصي ونحوه فالمراديه صورةاليمن فاز المقصودمنهار حاءالنكول فأن الكافر اى منه في ان محنث و يكفر لقوله عليه الصلاة والسلام من حلف على بمن و رأى غرها خرامنها فليأت بالذي هوخيرثم ليكفرلبينه (لا كفارة في حلف كافر وال حنث بعنقد فينمسه تعظيماللة تعالى والأكان ما ) لانه إس اله البين لانها تنعقد لتعظم الله تعالى و الكفر بناق التعظم والاالها لاسل مندولا ثاب عليه كذا فى الفرَّير (قولدمن حرم ملكه)ايس نيدا بل الكفارة لانها عبادة وان تبعها معنى العقوبة (من حرم ملكه لا محرم) اى من حرم على نفسه شأ عاملكه لم يصر حراماعليه (وال استباحه) اي عامله معاملة الماح (كفر) المراديه شيءما من الاشباء سواكان وقال الشافع لاكفارة عليه لائه ليس عين الاق النساء والحوارى لان عرم اللال ملكهاوغره ليشمل الاعياد والافعال قابالشروع والجين مقدشروع فلأنعقد بلفظ هوقابالشروع كعكسه وهو وماكان حلالاوماكان حراما كقوله تحليل الحرام ولناقوله تعالى باايها النبي لمتحرممااحلالقاب الى قوله تعالى قد كلامك علىحرام وقولهالزوجهاانت فرضالة لكم تحلة أعانكمتم قبلحرم النبي صلىالله عليه وسلم العسل على نفسه على حرام اوحرمنك فجامعها لهائمة

وقبل حرم مارية على نفسه والتمسك على الأول ظاهر وكذا الناني لان السرة لعموم اومكرهة حنث ودخول منزاك على الهفظ لالحصوص السبب (كلحل) أي اذاقال الرجل كلحل ( على حرام ) حراماوا لخرعل حراماذالم ردمانابر محمل ( على الطعام والشراب) الاان نوى غير ذلك والغياس ال محنث هذب بلارادالبين كافي الفيح (قولداي من فراغه لباشرته فللامباحاوهوالتنفس اونحوه كادهب اله زفروجه الاستحسان حرم على نفسه) فيده لا ته او جعل حرمته الالقصود وهوالبر لابحصل معاهبار العموم واذاسقط اعتباره بصرف الى معلقة على فعله فلانلزمه الكفارة كمالو الطمام والثَّراب العرف(والفتوىءلى بينونة أمرأته بلانية ) لنابدالاستعمال فبه قال ان اكلتُ هذا الطعام فهو على حرام مَّا كله لا يحنث كافي البحر عن الخلاصة (قوَّ له والفنوي على إنه نبين امر أنه الز) قال الزدو و في مبسوطه هكذا قال بعض مشايخ (كذا) سير فدول بضح لى عرف الناس في هذا لآن من لامرأته محلف مكاعلف ذوا خليلة ولوكان العرف مستفيضا في ذلك السعمله الا دوالمللة فالصحوان بقيدا لجواب فهدا اونقول النوى الطلاق يكون طلاقافامان غير دلالة فالاحتياطان مقف الانساز فيهولا منالف المتقدمين أه نقله الكمال عندتم قال واهإان سل هذا الفظلم عارف في ديار البل العارف فيه حرام ال كلامك و نحومك كله كذا ولبسة دون الصيفة العامة وتعارفوا ايضا الحراميلزمنيولاشك في نهم يريدون الطلاق معلقانانهم يذكرون بعده لاافعل كذا اولافعلن وهومتل تعارفهم الطلاق يلزمني لاافعل كذا ناله براديه ان فعلت كذا فهي طالق وبجب امضاؤه عليهم أه

التصدق مذه الدراهم اجزاه النصدق (كذا ) أوله (حلال روى حرام) للفلمة ايضا (المذوراذا كان له أصل في الغروض بغيرهامها كافي الفنح ( قولداي عليه لز مالادر كالصوم او الصلاة والصدقة والاعتكاف ومالا أصلله) في الفروص (فلا) الوقاميه ) اي عائدر ولا يحزيه كفارة بلزمالناذر (كعادةالمربض وتشبيع الجنازة ودخول السجد وساءالفنطرة والرباط عين وصرح صاحب الهدابة في الصوم والسفاية ونحوها) هذاه والاصل الكلي (نذر مطلقاً) نحولة على صوم هذاالشهر بأن النذور واجب اه ومن الناخرين (أومعلقا بشرط بريده) نحولة على كذا ان قدم غاشي (فوجد) أىالشرط(وفي)أى من قال بفرضية الانفــآء بالمنذور علىدالوفامه فىالصورتين لقوله صلى القطيه وسلم من نذروسمي فعليه الوفاء بماسمي للاجاء وهوالاظهر كافالبرهان (أو) ندر معلقا (عا) ای بشرط (لا ر ده کان زنیت) فعلی کذا (وفي او کفرو به نغنی) (قولدون او كفرو بديني) اي مني بعني الدهاقي لذر مشرط لا يرشده شوته كالزئا وتحوه فنشيضير مين الكفارة وبين بالتحسر بعن الغائه عاالنزمو بعن كفارة الو فا، ماالتزم و هو قول الشافعي في الجديد و روى إن اباحنيفة رجع اليه قبل مو ته بسبعة يمن وهذالنفصل فيالعاق بشرط رُده وبشرط لارده اله في الأول الموية كان سنى الأمام شمس الأغد السرخسي وغيره من كبار الفقها و ذاك لا نكلامه ملز مدعين ماندر ، وفي النابي بتضربين لذريطاهره عن عمناه لانه قصد بدالمتم عن ابجاداك رط فييل الى اي الجايتين شاء الفائه بمين مانذرو بين كفارة مين محتار بحلاف ماأدا علق بشرط يربد شوته لائ مسى البين وهوقصد المنع غيرموجود فيه لان صاحبالهـدابة وهووانكان فول فصده اظهار الرغبة فبإجعاله شرطا قال صدر الشريعة إقول انكآن الشرط حراماكان المهقتين فهو خلاف ظاهر الروأية ونظر زنيت مثلابنبغي الابتخير لان التخبير تحفيف والحرام لايوجب التخفيف اقول ليس فيد صاحبالعناية وبين وجدالنظر الموجب النحفيف هوالحرام بل وجوددليل التحفيف لان اللفظ الكان نذر من وجدو عينا وقال طيمالوقاء نفسالنذر ولانقعه من وجد لزمان بعمل مقتضي الوجهين ولم مجزاهدار احدثما فلزما لنحير الموجب كفارة ءين لالحلاق الحديث ورديت الفغيف الصرورة فتدبر واستفر (نذر بعتق رقبة علكهاو ف حاوا لااثمو لابحبر والفاضي) تنظره رسالة ببنت صدحصرالعمة بمني او قال لله على ان اعنق هذه الرقبة وهو علكها فعليه ان بني يه و او لريف يأثم و لكن فها قاله صاحب الهداية فبحر الناذر لابحيره القاضي (نذر لفقر امكمة حاز الصرف الى فقراء غيرها) لان المقصود النفرب بين الوقاء بعين المنذور وبين كفارة عين الياللة تعالى بدفع حاجد الفقير ولامدخل فيه لخصوص المكان قال الفقيه ابو البيثوهو فعا اذاعلق النذر عالا وادكونه وهله قول علمائنا الثلاثة وقال زفرلا يجو زالابالنصدق على فقراءمكة ( نذر يتصدق عشرة لفتوى واسم الرسالة تحفة النخر يرواسعاف السادر النني والفقير بالنحير (قولد دراهم حرانصدق بسراخير ) عايساوي عشرة دراهم (او) تصدق (عُهجار) نذربعنق رقبدالخ) كذافي الفنع ( قولد اماالاول فلانخصوص الحز لامدخلله فدفع الحاجة واما النابي فلان الثمن نذر لفقراه مكة ) مستدرك عاقدمه الفع الفقير ( قالمان برئت من مرضى هذاذ محت شاة لم بازمه الاان مقول فلا على في كناب الصوم (قوله قال ان رئت من ان أذيها ) لان الزوم لا يكون الابالنذر والدال عليه الناني لاالاول ( نذر صوم مرضى هذاذ محث شاة لم بلزمه ) كذالو شهر بعينه لزمه متنابعا لكن إذا افطر بوما قضاء ولايلزمه الاستقبال ) بعني لوقال قال على شاة ادمحها كاف الفير (قولد لله على اناصوم شعبان مثلاً فأفطر فيه يوما قضاء وحده ولايستقبل وان قال الاان مقول فلله على إن اذ يحها ) كدايلز مه فينذره متنابعالان شرط النتابع فيشهر بعينه لغولانه متنسابع لننسابع الايام لو قال أذبحها و أنصدق بلحمها و لو قال لله والصالا عكن الاستقبال لانه معين ( ندر بصدق الف درهم من ماله وهو لا علك عل أنأذبح جزورا فانصدق المحمه فذبح مكانه سبع شياه حاز كافي الفنح قوليه لكن إذ الفطر بو ماقضاه و لا ياز مه الاستقبال و ان قال متنابعا) هذا محلاف ما إذا أندر شهر ابغير عينه وغير طالتابع فانه يزيمه الاستقبال شطره يوماكاني الفتح قول نذر بصدق الندر هرمن ماله الخ كال فاضحان وانكان عنده مروض اوحادم بداوى ماندفانه بدع و مصدق و ان كان بساوى عشر منصدق بعشر موان لميكن لهشي فلاشي عايدكن او جب على نصد الف حدة

ع بنه جادام من به مر ، و ودحلف الصيدالعامد يلزمه وفارة يمين إذا اكل اوشرب كذاق المجمرة النهاية (هولد كدافوله سلال بروى حرام من ألها باية و حشار الملال عليه حرام ( هو ليم النذورادا كان أبه أصل في النمر و ض) أي أصل مقسود ليحرج الوضو المعذم زوم به الذور ( قولدان ما لثانو) أي هو ٣٠ كيه از معالو فاميه من حيث هو قرية الإيكل وصف الترميم الوحين كما يعد كل لذره سدرما عاش في كلسنة جميناته (تقوليه و صل محلفه الشاءالله ببلل) كذا ندره ولملاند وهنانه واقراره هباد ناومعاملة وسامر العقود وسواء وصل حقيقة اوحكما كانقطاع لتنفس اوسعال ﴿ ٤٤ ﴾ وسواء قصدالاستناء اولمبقصدهم حكمه اوابيعا

الامانة لزمته فقط ) وهو الصحيم أذفيما لا علك لم يوجدالندر في الملك ولامضافالي سرم ال حلف الفعل سبب الملك فلايصيم كالوقال مآلى في المساكين صداة وليسله مال لايصيم (ندران (قولد مبنية على العرف عندنا) اي يتصدق مذءالمائة ومكذاعلي فلان فنصدق عائة اخرى قبل ذلك البوء على ففرآحر ادالم تكن ندفان كانت واللفظ محتمله ماز) لما هر فت ال هذه الحصو صيات لا تعتبر بعد حصول دفع حاجة الفقير (قال على بدر انهقد البين ماه تباره كذا في الفصرو قال في النمر من الحاوي الحسيري المعتبر

فسكت ولانبة له نلز مه كزنارة عين) كذا في النوازل (و صل علفه ان شاء الله بمال) أي حلفه يعني اذاحلف على فعل وترك وقال معدمتصلامه انشاء الله تعالى لا محنث لماروي في الا عان الالفاظ دون الأغراض أه عن العبادلة الثلاثه موقو فاوم فوعامن حلف على عين و قال ان شاء لله الفداستني ومن ولعله تضاء وماقال الكمال ديانة فلا استئي فلاحنث عليه ولاكفارة لكن لابدمن الاتصال لانه بعدالانفصال رجوع ولآ محالفه (قوله وعندالثانعي على الحقيقه) بصيحالر جوع في الا عان وعن ابن حباس رضي آللة عنهماانه كان يحو ز الاستشاء المنفصل يعنى اللغومة وعندالامام اجدعلي النية

الىستة أشهرلقوله تعالى واذكررك اذانسيتأى اذانسيت الاستثناء النفصل فاستثن مطلقا (قولد محنث دخول صفة) لم مفصولا فالرمثانحنا فيتصبح الاستثناءالنفصل اخراجالهقود كايسا مزالبوع بقيد بكونها مسقفة وقال الكمال محنث والانكعة وغيرهمائ ان تكون ملزمة ولاعتاج الى الحلل لان المطاق يستثني اذائده بالصفة بعدان كون مسقفا كافي وأماقوله تعالى واذكررك اذانسبت فعناه اذاله نذكران شاهالله نمالي في أول كلاءك صفاف ديارنا تمقال بعد هذا السقف فاذكر . في آخره موصولاته روى ان مجدن اسمحق صاحب المغازي كان عند المنصور وصف فيهاى البيتوهذا نفيدكان وكان مقرأ عندالمفازي وامو خنيفة رجهافلة تعالى كان حاضرا فأراد ان يغوى ذكر السفف في الدهلز لا حاجة الداء اخليفة علية فقال ال هذا الشيخ بخالف جدك في الاستثناء النفصل فقال له المغرم قدرك

فكذا الصفة (قوله لانالبيت اسم انتخالف جدى فقال ان هذا بريد الانفسدهايك ملكك لانه اذاجاز الاستثناء لمبنى مسقف ) السقف ايس شرطاً فيعنث والالميكن مسقفا لمااسيذكره المسيف (قولدوقيل محنث اذبات فهمادة) كذافي الهداية لانه لواغلق الباب كذا داخلا وقال الكمال اذا الهلقالبيت فمالعرف فانمسا براده

مابات فيه عادة فدخل الدهلنز اذاكان

كبرا محيت مات فيه لان مثله يعتاد

بينوند الضيوف فيبض ألفرى

وفي المدن بيت فيه بعض الأتماع في بعض

الارمات فعنشاه (قوله بل لامن

كوزينائه البينونة) مخالف مامشي عليه

النفصل فالناس بابعونك ومحلفون ثم بخرجون ويستثون ثم محالفون ولايخشون فقال نع ماقلت وغضب على محمد بن اسمحاق واخرجه من عنده م بابحلف الفعل الاصل الالفاظ السنعملة فيالاعان مبنية على العرف عندنا وعند الشافعي هلي الحقيقة لانها حقيق بأن تراد دونالجاز وعندمائت على معانىكلاماللة تعالى

(حلف لابدخل نامحنث بدخول صفته) لانالبيت اسميلبني مسقف مدخله من حانب واحد ني البينوند سواءكان عيطانه اربعة اوثلاثة وهذالعني موجود فى الصفة الاان مدخلها اوسع فيتناولها اسم البيت فيحنث بمسكناها الاان سوى ماسواها(هوالصميم ) احتراز عا قبل انما محنثاذا كانت الصفة ذات حوائط اربعة و عكذا كآنت صفاف اهل الكوفة (لا) دخول (الكعبة او مسجد او سعة اوكنيسة ) وقد مربان معناهما لان البيت كاعرفت ما بي البيونة وهذه ليست كذلك (اودهليز)لانه ايضا لم ين البينونة فيه وقبل محنث اذبات و مادة

سابقا مزالحنث بدخول الصفة لما اقول هذَ القدر لا يكون في كونه مِتَابِل لابد من كون بناله البيتو ته كاسبق لامقال فعامن معنى البيت وكذا منى الكمال اذا وت فه عادة كان باؤه اليتونة عادة لان اللازمة بمنوعة (اوظلة بابدار ) عله كاقدمنا مخالفالصاحب الهداية لأن صاحب الهداية صحيح الحنث يدخول الصفة دون الدهليز مع ان المني فيجها واحد فكان وجهالكمال في اتسويه بديمه (قوله (وهمي) أوظاة بابداروهي اتي الح كفسراا فالقعذاتكو نساباطالان الطاقة اذاكان معناهاه وداخل البيت مسققا فالمصنث دخوله لانه بأت فه كذابي الحروقال الكمال الحاصل الكلموضع اذاأغلق الباب صارد اخلا لاعكنه الخروج من الداروله معة يصلح البنوتة من

سقف محنث مدخوله اه وقدعات من كلامه أن السقف وصف فالتقبيديه اتفاق (قوله وفي لا دخل دار لم محنث دخولها خربة) بعنى بحبث لم بق ما ناه اصلابأن صارت صحراء فأمااذا دخلها بعدمازال بعض حيطانما فهذه دار خربة فيذغى الانحنث فيالمنكر الاال يكوزله ليدكذا فيالفنح (قولدوقبل في عرفنا لا محنث كذا في الهداية اد وهوقول المتأخر بنوقال الكمال لوح بين قول النقد مين والنأخر بن بال محم جواب المتقدمين بالحنث على ماا داكاز السطيحضير وجواب المتأخر بن المع عنه مقوله وقبل في عرفنا بعني العج لامحنث بالوقوف على السطح على مااذا بكر له حضير انجهوهذا اعتقادى ا (قوله وفي هذه الدار) فيدبالاشار مع السمية لانه لواشار ولمبسم كما حلف لامدخل هذه فانه محنث يدخو على اى صند كانت دارا او مىم اوجاما اوبستانالان اليمن مقدت العين دو ن الاسمو العين باقية كافي اله عن الذخيرة (قوله كالوجعلت معم الح ) يشير الىانەلو حلف لادخ هذا المجدفهدم عنى محدافد-بحنث لعدم اعتراض اسم آخر عليه

وهىالتي تكون على بابالدار ولايكون فوقها ناءواذا كان على بابالدار تكون على السكة الانكون بينافلا محنث (و في)الحلف بانه (لا مدخل دار الم محنث بدخو لها خربة و في هذه الدار محنث وان صارت صحراءاو ينبت بعدامهدامها) دارا (اخرى) لان الداراسم لعرصة عندالعرب والجمع بقال دارعامية ودارغامرة وقدشهدت اشعار العرب بدلك والبناءوصف فبهاغيران الوصف في الحاضرانو وفي الغالب معتبرهذ. هبارةالهدابة وتحقيقهاان مرادهااوصف ماليس صفقعي ضية فأتمذ بحوهر كالشباب والشخوخة وتحوهما بلما يتناولها ويتناول جوهرا فأتمامحوهر آخر تردقيامه بدحسنا له وكالاو بورث انقاصه عنه قبحاله ونقصا ناحتي فرقوا بين الوصف والقدر كاسأني ف أوائل البيوع انشاءالقة تعالى بان الاول مايورث تشقيصه ضرر الاصاءو الثابي مالا يورث ذاك وجعلوا مابساوى الذرع فىالذرومات وصفا ومابساوى الكبل في المكيلات قدرافاذا كانت الدار اسماللعرصة وكاث البناءوصفا وكانت الدارمنكرة كانت فأبة فيعتبر فبهاالبناء واذالم بوجدنم يحنث واذا كانت معرفة كانت سأضرة فلا يعتبرفيها البناءواذالم يوجد يحنثاذاعرفت هذافاهإان ماصدر من صدرالشريعة ههناايضا مزالغرائب لانه غالف جهورالائمة برأىغير صائب حيث قال واعإاتهم قالواني لا يدخل هذة الدار فدخلها مهدمة انه يحنث لان أسم الدار يطلق على الخربة فهذه العلة توجب الحنث فىلايدخل دارافدخل داراخريةتم فرقهم بال الوصف في الحاضرافوفرق وأدلان معناه ائهاذاوصف المشاراليه بصقةمثل لايكلم هذاالشاب فكلمه شيخابين ثلازااوصف بالشاب صارلغوا وفىقولنا لايدخل هذهالدار اولا بدخل دارا انالوصف حتى يكون لغوافي احدهما غيرلغو فيالأخرثم هذا المعنى وحسالحنث في لا يدخل هذا البيت وعدمه في لا يدخل بيتا ال دخله منهدما صحراءلان البنو تة وصف فيانو في المشار اليه فز وال اسم البيت نبغي ال لا يعتبر في المشار البه ثم قالوا فالامدخل هذه الدار فدخلها بعدما نبيت جأما انه لامحنث لانه لم بق دارا فان ماقاله فاسدأماأولا فلان توله فهذه العلة توجب الىآخره ناشئ من الفقلة عز قول الهداية غيران الوصف في الحاضر لنووقى الفائب معتبروأمانانيا فلان قوله لان معناه انداذا وصف المشاراايه الىآخره ناشي من الففلة عن معنى الوصف وقدم إن البناءوصف في الدار كأصرح به في الهداية و اما مُالتا فلانُ أو له ثم هذا المعنى يوجب الي آخر وغلط محض كاشي من عدم النفر فة مين البيت والدار وابضا البيتو نة ليست وصف البيب لا يه كاعر فت هبارة عن امرزالدهلي الذات قائم مهاو البينو تذليست كذلك بل هي علة غالبة لبناله مخلاف الدار فان البنا وزائد على الدار التي هي العرصة وامار ابعا فلان حاصل قوله ثم قالو في لا لدخل هذه الدار الى آخر مان الدار اذا كانت عبارة عن العرصة كان شيغ ان محنث أيما اذا نبت جاما اوجو دالمرصة وهوفاسد لان الدار تطلق على العرصة المجردة وعلى عرصده مابي عليهامن ناءالدار واماادا ني هلها ناءغير الدار اوتصرف فيهاتصر فا روب، أمم الدار عنه عرفا فلا يكون داراكان هذا الفاضل لمنظر في الفاظ

(قوله او دخلها بعد هدمالحام) كذالو بنيت دار ابعد هدم محوالحام فدخلها فانه لايحنث ايضالانه غير نلك الدار التي منع نفسه من الدجول فيما كذافي اليمر (قو لولا دخل هذه الدارالخ )لوكان الخلف على الخروج انعكس الحكم واذازلق وهويشند في المشي فعثراوزاق فوقع فيالدار أودنعته الريح واوقعته فيالداروهولا بستطيع آلامتناع لايحنث فيالسحوم كافي البحر ( فولد فاخذنى النفلة من الدار ) أي ولو كان شبأ فشبأ محيث لانفتر الفلات وليس عليه الديستأ جرمن بقل مناهه في يوم ولا يلز مدالنفل باسرع الوجوه بل هدر ما يسمى ناقلا في العرف كذا في الفتحر (قو لد فا ذابت على حاله ساعة ﴿ ٦ ؛ ﴾ حنث ) اذا امكنه النقل فاماآذالم بقدر فان كاذبعذرل وخوفالا اللصاوبمنع الهدابة وعباراته فضلاع التأمل والتفكر فياعتباراته والجدللة ملهما الصواب واليه ذى سلطان او مدم موضع نتقل آليه الرجع والماك (كذا الوقف على طعمها) فانه ايضا يوجب الحنث لان السطومن حيننذاوا فاق علبه الباب فآبستطع قتحه

الدارالابرىاناالمعتكف لايفسداهتكافه بالخروج الىسطح السجد (وقيل)في هرفنا اوكانشر مفااو ضعيفالا مقدر على جل (لا) محنث (كالوجعلة الدارم جدااو جامااوبستانااوينا) -بدلا محنث لاعالم الم المناع نفسه ولم بجد من ينقلهالا يحنث دارالاعتراض اسم آخرعليه (اودخلهابعد هدمالجام واشباهه ) لأن اسمالدار لا وبلحق ذلمشالو تشبالعدم للعذر والفرق يعوده (وهكذا البيت)يعني اذاحلف لا دخل هذا البيت ودخله (مهدما محراء ) لم بين هذاو بين ان لماخرج من هذا المنزل يحنشاز والراسم البيت فالهلابات فيه حتى لوبق الحبطان ومقط السفف محنث اذمات البوم فكذا فقبد اومنع أوقال اللم فيه والسغف وصف نيه (او) دخله (بعدما بني مِنا آخر) لم محنث ايضا لان الاسم لم يق تحضرى المبلة فنعها ابوعاحيث يحنث بعدالاتمدام (او) حلف (لا يدخل هذه الدار فوقف في طاق بابدار لواغلق الساب اذالهلوفعليه ازكانعدمالا يوقف كان الحارجا) لم محنث لان الباب لاحراز الدار ومافها فإيكن الخارج من الدار (او) علىالاختبار واذنعلا نوقف عليه حلف(لایسکنها)ای.هذه الدار (وهوساکنها او)حلف (لایلبسد) ای.هذا النوب كالسكنى لاذالمقودعليه الاختباري (وهو لابسه او)حلف (لا ركبها) اى هذه الدابة (وهو راكبا فاخذ في النقاة ) من وينعدم بعدمه فيصير مسكنالا ساكنافإ الدارق الاول (وتزع) التوبق التاني (وتزل) عن الدابة في التالب بلاميث ) فيد يتعفق شرط الحنث كذافي الفيح (قولد الثلاثة فاله لامحنث فيشيءم الصوروقال زفر محنث لوجود الشرط وان فلولناان فقعد) عمني مكث و نظيره الانخرج والا البين تمقد البر فيستثنى منه زمان تجقيقه فان لبث على حاله ساعة حنث لان هذه الافعال ينزوج ولاخلهر فاستدام النكاح لهادوام بتحدد امثالها حتى بضرب لهما مدة مقمال ركبت نوما ولبست نوما والطهارة لامحنتكا في الفنح (قو لدلاً يُـ بخسلاف الدخول ادلانصال دخلت بوما ممعني الدة والنوفيت وان جاز معني من خروجه باهله ) قال الكمال فاذا الظرف ولونوى النداء البس مثلا يصدق لانه محتمل كلامه فلا محنث بالبث (أو) خروج هوو ترك متاعه واهله فيهاولم رد حلف(لابدخلها)وهو فيما(فقعدفيها) فاله لايحنث القمود(الأنخروجه ثمدخوله ) الرجوع حنث وكذااخلف لايسكن في والقياسان محنث القمود لان الدوامله حكم الاشداء وجه الاستمسان ان الدحول هُذُه الحلة او السكة لوخرج عنسه عازما لادوامله لآنه انفصال من الخمارج ألى الداخل ( وفي لايسكن هذه الدار أو على عدم العو د ابدا سنت و ان خرج على البيت اوالحلة لاند من خروجه باهله وَجبع متاعه) حتى لوبقي وتدحث هذا هند ابى حنيفة وقال ابويوسف يشبر نقل الاكثر لان نقل الكل قد نعذر وقال مجمد عزمان برسل من مقلهم لانه بعدالمنأهل بعتر نقل مانقومه كتحدايته لان ماوراء ذاك ليسمن السكني فالواهذا احسن ساكنا بمحل سكني أهله وماله عرية واوفق الناس (مخلاف المصر والقرية )قال البر لا توقف فيهما على نقل المناع وهذا اذا كان الخالف مستقلا بسكناه والاهل لانه لابعد ســـاكـنا فيالذي انتقل عنه عربة مخـــلاف الاول وحنث فانماعل عاله فانكان سكناه نما كان كبير ساكن مع ابـه او امرأة مع زوجها فخرج نفسه و تركناهاه وماله وهي زوجهاو ما الهالا محنث وقيد ما لفقيه ابو البيث ايضا ( في ) بال يكون حلقه بالعربية فلوعقد بالفارسية لايحنث اذاخرج مفسه وترك آهله وماله والكان مستقلا بسكناءاه (قول هذا عندابي

حنيفة)ورجه الفقها والبشواخذه لكن استنى منه المشايخ مالانأي هالسكني كقطعة حصيرووندكذا في البحر (قوله وقال الوبوسف بصر نفل الاكثر) وقال صاحب المحيط والغوالم الظهيرية والكافي الفنوى على قول ابي يوسف كذا في الفنح (قول وقال محد بعبر الخ ) هواصم ماينتي من التحميمين كما في البرهان (قوله مخلان المصر والغربة ) جسال لفرية بمزلة المصر وهوالعميهمن الجواب

ويره الحل اشارة اليمان الاكراء على الخروج يتفسه لايعتبر فيمنث مخروجه يتفسه اذاتوهد عليه العرف آن الاكراء لايعدم الفسل هنداكاوا وحلف لايأكل هذا الطعام فاكره عليه حنث باكله ولواوجر ف الفعلامحنث كاف الديموكان مأبغي للمصف الاقتصار في الشرح على قولهاي وبدون الامر لاعنت وعذف قوله بان يكره عله لأناس قوله بعده واوراضا أذلا بحامع الاكراء الرضي ( **قولدو لور**اضيا) هو التحييمو قبل يحنث ثم اذالم يحنث هل تعمل اليين باخراجه بغيرام ، قال السيد ابو شجاع نهمل وهو ار فق و قال غيرمين المشابخ لانتمل وهو السحيج ذكر الترتاشي وقاضيفان كذا في الغيم (قولد فالاقسامان بخرج امره )صوانه المدخل لكو تعموضوع السالة (قوله و مدمه ف الاخبرين) ﴿ ٤٧ ﴾ و ومن حكمه عدم انحلال البين في الصحيح كما نفدم في الحروج (قولم فغرج لهآورجع) هذااذانجاوز عرآن في لا يخرج ان حل واخرج بامر . ) لان فعل المأمور مضاف إلى الآم فصار كالورك مقامه فانرجع قبل مجاوزة العمر انلا دابه فسر جت به (و بدو به )ای بدون الامر بان اکر عطبه (لا) ای لا محنث لان الفعل ال بحنث كافىالنبيين ولوكان ببنه وبين لمنفل المدم الامر (ولو) كان (راضيا) بالمروج لان الانقال يكون بالامر لاعجر د المحلوف الميه دول مدة السفر تخلاف ألمروج ( ومثله لا دخل اقساما وحكما )فالاقسام ان مخرج امره وبلا امره اما الحروج الاالى جنازه فاله محنث بالفصاله مكه هااو راضياوا فيكم الحنث في الاول وعدمه في الاخير ين (ولا) محنث (في أو له والله عزردار مخروجه لغيرجنازة ولامحنث لايحرج من داره الاالى جنازة أن خرج البهائمانى الى امرآخر) لال خروجه لمبكن بخروجه من منزل بهااو صن الدارثم الاالى جنازة فال في الوقابة وان خرج البهاثم الي أمر آخروكا ته سهو من الناسخ الار ل لانه يقتضي خروجه الى غيرجنازة فيبطل الحصرو يحنث ولذاقلت ثم آني الي أم آخر رجع كافي البحر ( قو لدو في لا أنبها حني كمانال في الهداية فخرج البيائماتي الى حاجة اخرى ( وحنث في لايخرج الى مكة فخرج يدخلها)ويحنث بالوصول تصداولم لهاورجع)لوجودا لمروج على قصد مكةوهوالشرط(لا) اىْلانحنت فى لاياتهــــا مقصد مخسلاف الخروج والذهاب فاله حتى بدخَلها)لان!لاثبان اتما يكون بالدخول (وذهابه كمفروجه ) بعني لوحلف يشترط وجوده عن قصد كذافي الفتيم عز لاذهبالي مكة فبل هو كالاتبان وقبل كالخروج وهوالاصح لاله عبارة عن الزوال حامع قاضيخان والغوالدالفاهيرية (قول (وحدث في ليأنين مكذ) اى لوحلف ليأنين مكذفرا بأنها حتى مات حدث (في آخر جزء) ودّهابه كغروجه) قال صاحب البحر لم من اجزاه (حياته) لان البرقبل ذلك مرجو واليأس حيثة بحصل (و) حنث (في ليأنينه اومن صرح بلفظ الرواح من اثمتناوهو غدا ان استطاع ان لم يأته غدا بلامانع ) يعتبر مانعا(كرض اوساطان ودين نيته كثيرالوفوع فى كلام المصربين في المائم الحفيفة) اى أن قال اردتالاستطاعة الحقيقية المقارنة للفعل كانقرر فىالكنب لكن قال الازهرى لغة العرب ان الروا الكلامية صدق ديانة لافضاء لانها تطلق في العرف على سلامة الاسباب والآلات والمني الآخر خلاف الظاهر (حلف لابدخل دار فلان براديه نسبة الذهاب سواء كان اول الال او آخر واو (السكني)بدلالة العادة وهي الاالدار لاتعادي ولاتججر لذاتها بالبغض ساكنبها في الله قال النووي وهذا هو لصواب أ الاال السكني فدنكون حقيقة وهو ظاهر وقد تكون دلالة بال تكون الدار ملكا فعل هذا اذاحلف لاروح الى كذافهو عمتر لابذهب وهو عمني الخروج محاث

كما الهداية وهواحزاز عن فول من جمل الفرية كالدار فقال بالحنث بقاءالاهل والمناع كذا في الفنح (قوله بان بكر ءعايه)

(السكني) بدلاة المادة وهم أن الداد للاهادى ولا مجبر الدام بالبيس عن المنافئ الداوى وهذا هو المواجه الاان السكني فدتك و حقيقة وهو ظاهر وقد تكون دلاله بالدامك المنافئ المنافئ المنافئ والمنافئة وهو ظاهر وقد تكون دلاله الداملك المنافئ المنافئة والمنافئة وهو ظاهر وقد تكون دلاله بالكوالد بحافظ المنافئة والمنافئة والمناف

غير مما كنافيااولاالخ)عبارة الحانية والدخل دارامملوكة لفلال وهولايسكنها حنث اهومثله في مختصر الظهيرية تم قال في الحانية حلف ان لا مدخل دار فلان فأجر فلان داره فدخلها الحالف فيل محنث وقيل لامحنث قالوا ماذكرائه لامحنث ذلك قول ابي حنيفه وابي وسفلان عندهما كاتبطل الاضافة بالبيع تبطل بالاحارة والنسليم وءللت البدافير ثم قال ولودخل دار أبملوكة لفلان وسأكنا كنهاغيره -حنث ابتدائم قال ولو دخل دارا اجر هافلان حنث ابتضافيل هذا قول مجداماقول ابي حنيفة وابي بوسف لا محنث وقد مرت المسئلة اه وفي مختصر الغايرية ولوآجر فلان داره فدحلهاا لحالف هل محنث فيه رواتان اه فهذا مفيدان الدار اذالم بكن مالكهاسا كمهاو لاغيره

فالنسبة بافية أيحنث الحالف وامااداسكم اغر مفقد علت الاختلاف على قول مجمد يحنث وعلى قول ابي حنيفة وابي يوسف لايحنث فانتصار الصنف على ماذكر قاصر عن افادة الخالية والظهيرية ﴿ ٤٨ ﴾ (قولدلكن ذكر شمس الانمذاخ) علت الدور ال حنيفة وابي وسف وقال ان الضياء واما ساكنافها سواءكان غيره ساكنافها اولالقيامدليل السكني النفديري وهواللك الدارالمملوكة لفلان انكان يسكنهاغيره صرحه في الخائية والظهيرية لكن ذكر شمس الائمة ال غير ، لو كان ساكنافها الامحنث ولاسكني لمالكهانوجه فالمانمنع حنثه لانقطاع النسبة بفعل غيره (او) خلف(لايضع قدمه في دار فلان حنث بدخولها مدخولهااه وقال فيالاختيار لآدخل مطلقا) اي-واءكان را كبالوماشياحافيا اومنتقلافان المعنى الحقيق ههنا مهسو راذلو دار فلان وله دار بسكنهاو دار غلة فدخل اضطبع ووضع قدميه في الدار بحنث يكور باق جسده خارج الدار لآيقال في العرف اله دارالغلة لا محنت اه (قولد ای سواء

كازرا كباأوماشيا ) هذا اذالم تكريله

نبة فان نوى ماشباو دخلهارا كبالاتحنث

كافي الزازبة (قولد نان العني الحقيق

وضعالقدم فىالدارفاداهجر الحقيقة اربدمعنى مجازى وهوالدخول مطلقابقرشة

العرف (وشرط للبرق لاتخرج الابادني لكل خروج ادن )لانه استثناء مفرغ ومعساه

لأعرج حرو باالاباذنى والنكرة فىسباق النني تقيدالعموم فاذاخرج متهابعض بق

ماهداه على العموم (لافي) قوله لانحرج (الاأنآ ذن لك) قاله لانوجب لكل خروج

ههنامهجور)بشيرالي ماقال الكمالياته اذ ااذلا عكن حله على حفيقة الاستثناء لان الاذن ايس من جنس الخروج فحمل على الفاية لناحبة بينهما فان الغاية قصر لامتداد المفياو بان لانفائه كان الاستثناء قصر لووضع احدى رجليه فهالا محنث على جواب ظاهرالرواية لانوضع القدم المستنيمنه وباللانتيا حكمه وفيهذا القام ماحث شريفة اوردناها فيشرح المرقاة في ارادهاه ليطلب تمة (و)شرط (العنث في الأخرجت مثلالمريد الحروج فعله فورا) ههنامجازع الدخول ولامحنثفىلا يعنى لوارادت المرأة الخروج مثلافقال الزوج الإخرجيت فانت طالق فجلست ساهة لدخل وضع احدى رجليذاه فافي مختصر الظهربة حلف لايضع قدمه في تم خرجت لم محنث وهذه تسمى عين الفور تفرد الوحنيفة رجه الله تعمالي علمه بالخهارها ووجهه ازمرادالمتكلم الزجر عن ذلك الحروج عراا ومبنى الابمال على دارفلال فوضع احدى قدميه فماجنث العرف(و)شرط الحنث (فيان تغديث بعيدً) قول الطالب ( تعال تغدم مي) قوله اه خلاف طاهر الرواية (فولدوشرط (تغديه معه)قائم مقام مفعول شرط المقدر يعني اذا قال زيدلبكر اجلس فتغدم عي للبرقىلانخرج الاباذني لكل خروج فقالبكران نفديت فعبدى كذا فرجع الى منزله فتعدى لمبحنث لان كلامه خرج اذن) كذابغيرادني اورضائي اوعلى مخرج الجواب فينطبق على السوال فينصرف الى العداء الدعو اليه ( والاضم إوالانقناع اوملمفة وهذامقيد قاء اليوم) وقال ان تغديث اليوم (كني ) في الحنث ( مطلق النفدى ) لانه زاد على النكاح وتحوه لأن الاذن انماله حوازيه قدر الجواب فبجعل مبندأ ( مركب المـأذون ليس لمولاء في حق البمين الااذالم المنع فلوابانهائم تزوجها فخرجت بلااذق لانطاق وان كان زوال الملك لا بطل البين هند الانهالم تعقد الاهلى مدة بقاة النكاح ولوثوى الادن مرة واحدة ( بستفرق ) صدق دبانة لاقضا ولواذن لهااذ باغير مسموع لمبكن اذنافي قول ابي حنيفة وتحبد وهوالضيج وقال ابوبوسف هواذن ولابدمن علمابالاذن فيغبتها وفهمها الخطاب وطربق اسقاط هذا الحلف ان يقول كمااردت الخروج فقدادنت كثم اذا نهاعالم بعمل نهيم عندا بى بوسف خلافالمحمد كافي الفنح وهذا بخلاف مالوقال لااكلم فلاثاالاباذن فلان اوقال لرجل فى دار. والله لانحرج الاباذي فاله لا شكررالبين لانه مالا شكررعادة كافي الفتح والبحر (قول فحاست ساعة ثم خرجت الح ) كذا في الداية وفي الفح مايشير

الى عدم اشتراط نغير نلك الهبنة الحاصلة مع ارادة الخروج حيث قال امر أنتم بأت اخروج فعلف لانتخرج فاذا جلست ساعة ثم تخرجت لانحنث لان قصده أن منعها من الحروج الذي تميأتِله فكائه قالمان خرجت الساعة وهذا أذالم تكن له نبذ فان نوى شباعل به (قوله نائم مقام مفعول شرط) صوابه فأعل شرط (قوله مركب المأذون ليس لولاه الخ) قال في البرهان ولي هذا الملاف د مول

ه بيد مأذو به في حكم حروث عبيدي ( فقوله لم محتث عندان حنيفة ان كال عليه دين مستقر ) حوا فيه ما نذاتوي او لم يتولا له لا مقال المول فيكسب مبده الدون المستغرق وفي لحيط أوركب ابة مكاتبه لايحنث لان ملكه يس مضاة الى الولى لاذا تاولا بداكذا في العر (قوله برادبالاكل من الشجر نمر م) يشير الى الدانو نكاف لا كل من الشجرة لا محنث و هو الصحيح و كايراد نمر الشجر براد جار ، و طلعه ومانحرج من الشجر بلا نفير بصنع جديد فلامحنث بالتيذواخل والناطف والدبس الطبوخ وأحترزيه من غير المطبوخ وهومابسال بفسه من الرطب نانه بحنث موقى بعض المواضع بحنث يدبسه والمراد عصيره تم هذا اذاكان الشجر تمر ولاية له نان نوى ويهالا يحنث غرهالانه نوى حفيفة كلامه واذا لمتكن له تبقولاتمر الها المعقدت على تمنها فصنت اذا اشترى به مأكو لا كذا في الفيح زاد ف البحر وا كله اه وفديقال براد بالاكل الاتفاق في اي شي فيمنث هاذ نوى فلينظر (قوله وبهذا البراخ) بشير اليانه اذاكان المحلوف عليه بمايؤكل هينه نفيدنه فلوحلف لاياً كل ﴿ ٤٩ ﴾ من مذه الشاة حنث بالسم خاصة ولايحنث بالمبن والزبد كافي العمر (قولد فضعه)اى اكله لان النضم الأكل بسنغرق ديدونواه) بعني ان حلف لا بركب دابة فلان فركب دابة عبد مأ ذو ق له لم يحنث بألحراف الاسنان ولانخنص الحنث به عندابي صيفةان كالرهايدون مستغرق لرقبتموكسيه لانهاحينة ليستماز هوال لميكن وقضيمن باب عاوقيدبكون الحنطة عليه بن مستغرق فان نوى بدابة زيددا نه الخاصة له لا محتشو ان نوى دابة هي ملك زيد مسنة لانه لوحلف لا يأكل حنطة بنبغي سوا. كانت خاصدله اوكانت لعبده المأذون فحينذ يحنث وقال الولوسف بحنث مطلقا ان يكون جواب الامام كجو الهماذكره اذانواه وقال مجمد محنث والنالم ينوه ( براد بالا كل من الشجير نمره ) يعنى اذا قال لا آكل شيخالاسلام قالىالكمال ولايخني انه من هذا الشجر برادبه تمر ملان المعنى الحقيق مهجور حسا(و) يراد (بهذا البرقضيم) تحكم والدليل المذكور النفق على أراده

فيجيع الكتب يع المعينة والنكرة وهو عندابي حنيفة حتى اواكل مرخز ملم محنث عنده وهندهما بحنث به ايضاو هذاالخلاف مبنى على خلاف آخر بينهما وهوان الفظ اذا كان له معنى حقبتي مستعمل ومعنى ان عنها مأكولة أه (قولدوهندهما بحازى متعارف فابوحنيفة برجح الممنى الحقيق وهماالمسنى المجازى فالراد هندهما اكل محنث به ایضا) ای کامنث مقضه عندهما علىالصحبح كذاف الهداية وقال بالمند بحاز المحنث بأكلد مطلقا عملا بعموم الجاز (و) يراد (بهذا الدقيق ما يتحذمنه) لأن الكمال وقوله هوالصجيح احترازا منه غير مأكول عادة فانصرف الي ما يتخذمنه خيزا كان اوغير ، قال في الوقاية بأكل خزم مهرروايةالاصلانه لانحنت عندهمة الولءوغير صبح لان الباء متعلقة بقوله تفيدوا ذاقيديه وجبيان لاية اول غيره وبطلانه اذقضمها وصحسها فىالذخيرة ورجم ظاهرولا بمحمدقول صدرالشربعةان بأكلما يتخذمنه كالخزونحوء بإ بظهر فساده شمسالاءة وقاضيفان رواية الجامع لانهاذا قيد بمعين بحب ان لابصح الالملاق فكيف بصح التفسير به فندبروا . تقم (و) يراد انه محنث قال المصنف اي صاحب (بالشواءاللحم) لاالباذنجان وآلجزر (وبالطبيخ لمبيخ اللحم وبالرأس رأس يكبس في الهداية واليه الاشارة مقوله في الخز محنث التنانيرو باع في مصره) لانهاالتعارفة (وبالشهم شهم البطن) عندابي جنيفة وعندهما أيضااى عندهما فأنه خيدانه محنث بالغضم يناول شمم الظهر ايضا( وبالحزمااعناد. في بلده) والمعتاد في اكثر البلدان خير الحنطة ولابلزم استعمال اللفظ حقيقة ومجاز ابل والشمروانكان فبمضهاخرالارز والذرة معتادا ايضا(وبالفاكهذالتفاحوالبطيخ

والسيروانكان فيهضا خبرالارز والفرة معنادا ابضا (وبالفاكمة التناسخ المناسخ المنافر (قولدو رادبهذا الدنيق مايخذ منه) ( درر ۲ فی ) بشيراليا له لواست الدنيق المحتسر هوالصيح كافي الهدايز (قولدو المبزر ) ای مدم المبند فان نوی مايشون و الله الدنيق المحتسر الذي يسمى في عرفا سري الدرب كذا في الفر و (قولدو الله به طبخ الله م) يستى مايم ماير المحتبر وهذا اي المحتسفة وهذا اي المحتسفة وهذا المحتبر ا

﴿ قَوْ لِهِ وعندهماالعنب والر مان والر طب فا كهة ) قال في البر هان المشائخ قالو اهذاا ختلاف زمان فق زمانه لم يعدو هام: الغو ا كه فأفق هل حسب ذائ و في زمانهما مدت منهما فأفتيا 4 و قال في المسط العبر قالم ف قابة كل على سدل التفكه عادة و بعد فا كهذ في العرب في بدخل عب البين و مالا فلااه ( فقوله و براد بالشرب من مرالكرع) هذا إذالم تكن له يُه قال نوى بانا و اوغيره على موقيد بالمر لا به الوحلف لابشرب من البرو ليست ملا من فدكل الكرع منهالا يحتشبه في الصبح بل بالاغتراف منها الدالم تكن له نبة كافي الفنح (قول يخلاف مالوحلفٌ لا بأ كل لحرهذا الحمل او لا يكام هذا الصي الخ)هذا اذالم نو ﴿ ٥٠ ﴾ الحقيقة فيداليمينه فيهماوان تواها تفيدت ما

لانه نوى حقيقة كالامه والظاهر لابخالفه والمشمش لاالعنب والرمان والرطب والقثاءوالخيار) هندابي حنيفةوعندهماالعنب كذافى البرهاز (قولداوعذا الثاب) والرمان والرطب فا كهة (و) راد (بالشرب من نهر الكرع) وهو تناول المان موضعه ة له في البحر عن الذخير ة الصبي من لم ببلغ بالفه حتى لوحلف لابشر ب من دجلة فشرب منهابا ناملم محنث حتى بكرع فبها كرعا خلافا وكذاالغلامةاذابلغفهوشاب وفتىالى لهما (لا عن مائه) اى لا و ادبالشرب من ماء نهر الكرع بل محنث بالشرب منه بانا و نحوه ثلاثين سنة أوثلاث وثلاثين على لاته بعدالاغتراف بق منسوبااليه وهو الشرط (لايحنث في) حلفه (لا بأكل من هذا الاختلاف فهوكهل الى الاربعين فهو البسرباً كل رطبه اومن هذا الرطب اواللهن بأكابه تمر ااوشير ازا) لان هذه صفات شيخ الى خمين اه (قولد لان تلك داهبة الىاليين فننقد ما مخلاف مالوحلف لاياً كل لح هذا لحمل اولايكام هذا الأوصاف غيرداعية الى اليمين) قال

الكمال فهذانظرلان الجل ليسمجودا

فىالضأن لكثرة رطوباته زيادة حتىقبل

فيدالحس بين الجيد ن مخلافه كبشاةان

لجه حيننذ اكثرقوةوتقوية للبــدن

لفلة رطوياته فصار كالحلف لايأكل من

هذاالر لمسافأ كاءتمر الايحنث واعلمان

آترادمثل هذا وماقبله فيمسئلة لأأكل

إهذاالصبي ذهولءن وضع هذءالسائل

ونسبان انهانبت طىالعرف فيصرف

اللفظ الىالمناد قالىمل والعرف فى

الغول واذالمنكام لواراد ممني تصيح

ارادته من الفطالا عنه منه الامر بتحمل

اخلاق الفنباذ ومدارآة الصبيان فلامنق

كون حالف من الناس عرف عدم طب

الحلوسوءادب صبى عإانه لاتردعه

الاترك الكلامصداوعإان الكلامعه

الصبى اوهذا الثاب فأكل بعدماصار كبشا اوكام بعدماشاخ فاله محنث لان الت الاوصاف غيرداعية الىالبين/لانالشرع امرنا بالنحمل باخلاق الفتيان ومدراة الصيبان وقدصر عفى الكافى وغير مان الصفة في المين لغو الااذا كانت داميد إلى المين كانى مسئلة الرب ادر عايضره الرطب لاالتر (ولا) محنث (فيلابا كل بسرابا كل ولحب) لا نه ليس مسر الفرق بين هذه المسئلة وبين ماقبلها ان صفة البسورة وصفدا الطبية وجدنائمة فىالمعين وكال مقتضى قولهم الصفة فىالمعين لنوال تكون لغوالك: بالمرتلغ

لكون الصفة داهية الى البين وههناوجدت في النكرو الصفة فيه معتبرة فنامر من هذا ان قول صدر الشريعة اعلانه لافرق من قولنالاما كل من هذا الدسر فأكله رطاو من قو لتالاياً كل بسرافاً كل رطبانا، على الدالرطبو البسر من اسماء الاجناس فاذاصار رلحباصارماهية اخريكابينا فىلايدخل بينامع كونه مبنياءلىكلامه المزيف في اول

الباب محالف لكلام الهداية والكافي وغرهماان صفة البسورة والرطبية داعية الىاليمن فأناعتبار صفةالبسورة ونحوها نافى اعتباركون البسرونحوء مزاسماء الاجناس وانكان البسرونحوء اسمجنسفي الواقع فندبرواستقم(ولا) بحنث (في لاآكل لحا مأ كل سمك والقباس ال محنث لانه سمى في القرآن لجاوجه الاستحسال ال التسمية مجازية لان الحرمنشؤ من الدم ولادم له لكونه في الماء (ولا) محنث (في لا آكل لحا اوشحما بأ كل الية ) لانهانو ع ثالث حتى لاتستعمل استعمال السوم والشموم (ولا) محنث ( في لايشرى رطبا باشراء كاسة بسرفهارطب )لان الشراء بصادف

بضره فيعرضه أودنه فتصرف يمنه حبث صرفها فلا يحنث بالكلام معه بعد فوات التالصفة التي ارادها (قوله ولا عنث في لآكل لحاياً كل من اي اذا (الجلة) لم تكن له منه فاسااد أنواه فأكل سكناطر بالوغير طرى حنث كاف الفتح (قوله والقباس أن بحنث) روى شاذا من إي يوسف (قوله وجد الاستمسان الخ) كذافي الهدابية وهومنقوض بالاليقلانها تعقدمن الدم ولايحنت بأكلها ونمنع ان اسم الحمر باعتبار الانعقاد من الدم بل احتبار الالتمام فالتمسك لا بي حنيفة إناهو بالعرف كاف الفتح (قوله كباسة) بكسر الكاف عنقو دالتحل والجم كبائس كذا في البحر (قوله لان الشراء بصادف الجلة والغاوب تابع) مخالفه ما نقل في البحر عن أخالية او حلف لايشتري الية فاشترى شاة ، ذبو حة كان حالة وكدآ لوحلف لانشتري رأسا ا

(قوله وخنث في لاياً كل رطبا الخ)هذا عندا بي حنيفة وقال ابويوسف لا يحنث بـ كل الذنب وروى من محمد الحنث و عدمه كافي البرها ل (قَقِ لَه و فرع ذالا بحنث) هو الصميح كافي البرهان (قوله وعليه الفتوى) اشأرة ألى ردماقيل المالمو في العملي لا مفيد الففظ لماصر س به في الاصول من إنّا لحقيقة تنزلُه مدلاتة العادة كذا في البحر (قوله و قال محمد ما يؤكل مع الخيز فالبانه و ادام) عليه الفتوى كافي البحر من يرذ ب الفلانه بي وعن المحيط قول محمد الله و واخذا لفقيه الواليث (قو لدو هو رواية عن الولوسف) قال في المحروه براي يوسف ال أسمية هذه الانباء على ماتعارف اهل نلك البلاد في كلامهم (قولد الغداء) اى التفدى لاز الغذاء بضم الغبرة والمداسم لابؤكل فىالوقت الخاص لاالاكل) ليس المرادنه مطلق.الاكلولامطلق المأكول لانه يشترط الذبكون المأكول بماياً كله اهل بلده حتى او شرب اللهن او أكل التمر او الارز ﴿ ٥١ ﴾ حتى شبع لم محنث ان كان حضريا و ان كان دوياحنث و لو اكل افل من اكثراك ملامحنث حتى في الحور لان الجلة والفلوب نابع ولوكان البمين على الاكلءنت لان الاكل صادف شيأ فشيأ الشرطان زدعلى اكثرنصف الشع فكانكل واحد منهما مقصودا وصاركااذاحلف لايشترى شعيرا اولايأ كله فاشترى كافىالنيين والفنح (قولدس لملوع حنطة فهاحبات شعير واكلهامحنث في الاكل لافي الشراملاذكر (وحنث في لا يأكل النجر الى الغامر كذا في العرف) كذا رطها اوبسرا او ولابسرا بأكل مذنب البسر) الذنب بكسرالنون الذي اكثره فيالتجريد وفيالخلاصة وفتبالتغدى بمروشي منه رطبوالرطب الذنب فكسه واتماحنث لاته اكل الحلوف عليه وزيادة من طلور الشمس الى الزوال و كذا قال فحنث (و) حنث ( في لابأ كل لجا بأكل كيد اوكرش ) لان نشو هذه الاشياء الاسبجابي فيشرح ألطعاوى كذا مزالدموالاختصاص باسرآخر لالانقصال كالوأس والكراع قال صاحب الميط هذا في الفتيم وقال صاحب البحرية بعي ال فيعرف اهل الكوفة وفيع فنالامحنث لانبالاتعدلجا ولانستعمل استعمال اللحوم يكون هوالمعتمد موالعرفلانالاكل (اولج خزر اوانسان)لان كلامتهالج حقيقة وذكر العنابي ته لامحنث وعليه الفنوي قبل لهلوع الشمس لابسمونه غداء اه كذافي الكافى (والادام مابصبغه الخركالخال والمج والزيت لااللمم والبيض والجبن)

(قو أيدو العشاء مندالي نصف الدل) كذا يعني لوحلف لابأتدم ولانبقله فكلشئ يصطبغ له الخزفهر ادامو مالافلا هذاهند فىالهدايةوقال الخجندى والاسبيمايي الى حنيفة والى نوسف وقال محمد مابؤكل مع آلحنز غالبا فهو ادام وهو روابة عن ابي يوسف (الغداء الاكل من ) طلوع (الفجر الي الظهر) كذا فالعرف هذاقء عرفهم امافي عرفنا فالعشاءمن بعد والعشاء منه الى نصف الليل ) لان مابعد الزوال يسمى عشاء ( والمحور منه الى صلاةالعصر كذافىالجوهرة وألفيم الفجر ) لانه مأخوذ مزال هر فاطلق على مانقرب منه في حلف لااتفدى اولاً (قولدان ا كلت اوشربت كذا ال اتعشى اولا اتسمر يرادبها هذه المعانى ( قال أنَّ اكلت اوشرَّبت اولبست ) ولم اغتسلت او تکمیت او سکنت دار فلان ثم يذكر مفعولا (ونوى) مأكولا اومشروبا اوملبوسا (معينا لم بصدق) لاثاانتي قال هنيت من جنابة او امر أ دو ن امر أ ماهية هذهالافعال ولادلالة لها علىالمفعول ألااقتضاءوقد تقرر الالقتضي لاعموم اوبأجر ولم بسبق قبل ذلك كلام بان له عندنا لنصح يم نبة التحصيص (اصلا) اى لاقضاء ولادبانة (ولوضم طعاما اوشرابا استأجرهامنه اواستعارهافأبي فحلف اوثوبادن) أي صدق ديانة لاقضاء لان الفظ حينة عاميقبل التخضيص لكنه سوى السكني الأحارة او الاعارة لا بص

الموادي المناهر فلا يصدق قشاء (إمكان البرشرط صحفاطلف) بعنى أن البين القشاء لادبانة كافي الغيرة الالاهارة الإصدارة المسلم المسلم

(قولد نيافه رياه الصدق) اي حقيقة لاعادة (قولد اوكان فيه ما فصب) قال صاحب اليمر ظاهر كلامهم اله لا في من ال بكون قد صدالحالف اوغره اوانصب من غيرضل احد (قوله لم محنث) جواب الممائل الثلاث والملاق المصنف شمل مااذاه إالحالف أن المحميم كما في الهداية والتبين والبحر (قوله وفي ليصعدن السماء الح) الهلفه احترازا الكوز فيه ما، وما اذا لمبعر وهو

عااذافيد الصمود وقلب الجر عدة لانه لايحنت قبل مضهاحتي ﴿ ٥٢ ﴾ لومات قبلمضبها لابجب الكفارة كافي الفتح الماتنقد عندابي حنيفة ومحجداذا كال المحلوف مليد يمكن الوقوع سواء كال الحاف الله تعالى و فد الفعل لانه لو حلف على الزائبان اوالطلاق اوالعناق (خلافالا بي يوسف) وحاصله أن اليين مقدكسا را العود الشرعة قال ان تركت مس السماء نعبدي حرلم تنعقد ءينه لازالترك لالتصور فيغير فلادله مزمحل ومحله عدمخبر فبالمسقبل سواقدر طبه الحالف اولاالابرى ان

البهن ها مس السماءوتحويل الحجر ذهبامنعقدة لانه عقدها على خبر في السنة بل وان المقدور كذا في المحر (قولد كذاليقتلن فلانا عالما مونه) مخالف الحلف على لمقدرعليه وعندهمامحله خبرفيهرحاءالصدق لان محلاالشئ مابكون فابلالحكمه ضربه لاقال قاضيمان حلف ليضرن وحكوالين الروهولا بتحقق فيالس فيهر عامالصدق فلانعفداصلا كبين العموس فلان اليوم وفلان ميت أنَّ على موته (فغ) قوله (والله لاشر سماءهذا الكوزاليوم) اوقوله ال الشرب الما الذي هو

لامحنث وأن لمبطر فكذلك وأن كآن في هذا الكوز اليوم فكذا (ولا ما، فيه اوكان) فيهما، (فصب) الماء قبل البل (او حياو قت الحلف ممات لا محنث في قول الحلق) الحالف ولم قبل اليوم ( ولامافيه لم محنث )عندهما لعدم صحة الحالف لانتفاء ابي سبغة ومجد ومحنث في قول ابي شرطها وهوامكان البروعند الى وسف محنث لسموة الحلف عنده (والكان فيهماء وسفاه (قولدشرعلى انسانسيفا وصبحنث) لازالبروجب عليه اذافرغ من النكلم لكن موسعا بشرط اللانفوته وحلف لبقتانه فهو على حقيقته) مثله في عره والبريمكن عندالفراغ مند فانعقدت اليمين حتى لوامتنع بان صب الماء مقب أليمن ماقال فيشرح المحنار لاضرشك بلار اخلانعقد فأن قيل قبل لم لم تنعقد البين على ماه يو جده الله تعالى في الكور فاله يمكن بالسيف حتى تموت فهو على ألوت قلنط ذلك الماء ليس الماء الذي انعقدت البين هليه خان قبل أمكر القول بانعفاد البين حفيقة ادوكذا في البرهان وقاضحان

موجبة إبر على وجديظهر فيحق الحلف وهو الكفارة قلناشرط انعقادالسدف وكذا فىالزازية قال لاضرته حق الحلف احجمال الانعقاد في حق الاصل ولااحتمال هنا لعدم امكان البر (وفي ليصعدن السماء اوليقلين هذا الحر ذهباحنث للحال) وعندزفر لايحنث لاستحالة البرعادة وانا ان الصعود الى السماء بمكن حتى وقع العض الانباء والجن حبث قال تعالى والالسنا السماء الآية وكذاقلب الجرذهبا ممكن فينفسه وواقع لبعض الاخبار وأذا امكن البر تنقد البين فيحنث في الحال ليجزء من تحقيق البر ظاهرا وذاكاف

بالسيف حتى عوت نانه لابير الا بالضرب حتى عوت اه ولكن قال الكمال لاضربنك حتىاقناك فهوعلى الضرب الشدد وعندى ابضاعلى الضرب الشدد لاضربنك بالسيف للمنث (كذا لِفتلي فلانا عالماءونه) اذابراد حينئذ قتله بعداحياءالله تعالىوهو حتى نموت ولاضرين ولدك على مكن فتعقد البين ومحنث في الحال اما أذا لم يكن عالما عوته فالراد الفنل الارضحي ينشق نصفين نهوعليات المتعارف ولماكان ميناكان ذلك بمنها حقيقة (شهر على انسان سفا وحلف بضرب به الارض ويركله فقسط لبقتلنه فهو على حقيقة) فان قتل بروالاحنث لان السبف آلةله ( واوشهر عصا وخلاف هذاليس بصحيح اه والركل الضرب مالر جلالو احدة كافي الصحاح

حنث لانالعصا ليس آلة الفتل بلالابلام بالضرب كذا في شرح الحامع الكبر الصدر الشهد المان ( تحليف الوالى لعله كل داعر أتى مقد عال ولانه) بعني اذا حلف الوالى رجلاله شعور على اهل الفساد لعلمكل مفسد بحيٌّ في البلدة مات هو اوالمستملف اوحرل لانه لامحنث في اليمين المطلقة الاباليأس الااذا كانت مؤقتة فعمنت عضي لوقت (كان ) معالامكان اه ولوحكم بانعقادهذه الفور لمبكن بعدائظرا الىالمقصود وهوالمبادرة لزجره ودفع شره فالداعى وجب التمييد

وحلف لبقتك ضلى) اى الحلف نقع على (ايلامه) لاحقيقة القتل نان آلم روالا (قولدداعي) بالدال والعين المملتين هوالفيد (قوله تفيد محالولانه) فال الكمال وفي شرح الكنز ثمان الحالف لوهإ بالداعر ولم بعلمه لم يحنث الااذا

مالدوراي فورعله الهكلام الكمال ﴿ نبيه ﴾ تعتبرنية الحالف ظالما كان او مظلوما انكان الحلف بالطلاق والعتاق ومحوذاك والكان الحانب باللةعن وجل فالكال ألحالف مظلوما تعتبرنيته والاتعتبرنية المحلف عندابي حنيفة ومحمدكذا في مختصرالظهيرية **( قول** دو بعد ماعزل لم يلزم الاعلام ) كذالو عاد الى الو لاية لا يعو داليين لسقو طها كذا في الفنح ( **قول** دو الضرب و المكسو ة الخ) الاصل فيدان كل فعل بلذو يؤكم ويفرو يسريقع على الحياة دو ن الجمات كالضرب والثمرو الجماع والكسوة والدخول عليه ومثله النفبيل اذاحلف لامقبلها نقبلها بعدا او تالامحنث وقبل الرحقد على تقبيل مليم محنث اوعلى امرأة لامحنث وهواى النقبيل على الوجه اه كذافي الفيم ﴿ نَبِيهِ ﴾ الكلام من حلف القول لا الفعل فذكر معناا متطر أدا ( قو لدو القريب مقيد عادون الشهر ) كذا العاجل فلا يحنث أن مات قبل مضىالشهر هندعدما لنبة فالمال نوى بالقريب ونحو مدةمعينة فهو على مانوي حتى لونوي سنة اواكثر صحت وكذالي آخر الدنبالانها قربة بانسبة الىآخرة كذا ﴿ ٣٠ ﴾ في الغُيْم واول الشهرقبل مضى النصف وغرة الشهر الآيلة الاولى مع البوم الاول وثلاثة أالم لغذوالسلخ لغة مرااثام والعشرين كان ذلك مقيدا بحال ولاية الوالي واللميذ كرفان اعلم حال ولائه بروالا حنث وبعدما الىالآخروع فامن الناسع والعشرير عزل لمبازم الاعلام (والضرب او الكسوة والكلام والدخول عله مقيد (الحياة) ورأسالشهر ورأسالهلآلواذا اهإ يمني لوحلف على ضرب فلاث اوكسوته او الكلام معه او الدخول عليه كان ذلك مقيد ا الهلال ولانبذله فعلى الهيلة التي تمل و يومه عماته حتى لوفعل هذه الافعال بعده وته لا يكو نبارا لان الضرب اسر لفعل مؤلم مصل وان نوى الساعة التي مِل بصدقٌ لانه بالبدن والابلام لابحقق في البت ومن يعذب في قبر ، يوضع فيه قدر من الحياة وكذا تغليظ عليه وآخراول الشهر واول آخر الكسوةاذ رادمه التمليك عندالاطلاق وهو في الميت لا يُحقق الا إنّ ينوى به الستروكذا الخامس عشر والمادس مشركذافي الكلاملان المقصود متعالافهام والموت نافيدر كذاالدخول فان القصودت ذيارته مختصر الظهير بذوقر بامن سنذفهوعل وبعدالموت بزارة بره لاهو (لاالفسل)يعني لوحلف على غسل فلان لانتقيد مجياته لان نصفهاوالي صفر لاندحل اوله على المفتي العسل هو الاسالة و مناه النطهير و هو يتحقق في المبت (و الفريب) مقيد (عادو ث الشهر في لقضين دينه الى قريب فالشهم ) ومازادعليه ( بعيد)ولهذا يقال عندبعذا لعهد مه كذا في الزازية (قوله وقبل لا محنث في حال اللامنة (هو القيم بحركا في مختصر مالقينك منذشهر (مدشمر هاو خنقهاو عضها كضربها) بعني لوحلف لايضرب امرأته الظهم مذو المزاز مذو قاضَّفان (قد له فدشعرها اوخنقهااو هضهاحنث لانه اسرافعل والموقد تحقق الايلام وقبل لامحنث ف حال الملاحدة لانه يسمى عاز حدة لاضر با (قال) لامر أنه (الرابست من غزاك فهدى) من غزاك) اى مغزولك (قولد فهو هدى )اى عليه اهداؤ والى مكةوقال اى قالماس صدقة نصدق ما فرمكة (قاشترى) الزوج (قطنا فعزاته) المرأة (ونسيم) الكمال وال نذر ثوبا حاز التصدق في مك وخيط (وليس) از وج (نهو) اى الباس (درى) عندانى حنيفة و قالاليس عليه ان مدى بعينهاو بقيمندواو نذراهداء مالاينقل حتى تغزله من قطن ملكه موم حلف لان النذر المابصيم في الملك او مضاف الى سبه ولم

بوجدلان البس وغزل المرأة ليسامن اسبابه والهان غزل المرأة عادة يكو زسن قطن الزوج كالدارفه ونذر بقيمتهاوان نذر هدى شا والمعتاده والمرادو ذاك سبب ملكه ولهذا بحنث اذاغز لتمن قطن مملوكاه وقت النذر أوبدنة فانما تخرجه عن العهدة ذبحه لان القطائ لم بذكر حتى اذاذ كربان اضافه الى نفسه وقال أن البست من غزاك من في الحرم والتصدق مه هناك فلابحز به اهداء قمتهه وقبل في اهدا ، فبئة الشاة قطني فهدى بالاجاعوان اضافه المها وقال الابستمن غزاك من قطنك لم بكن هديا بالاجاع (عقد اؤلؤ لم يرصع وخاتم ذهب حلى لاخاتم فضة) يعني لو حلف روانتان فلوسرق بعدالذ بحايس عليه غر واهو في هذا تنبيه على مفار فته الصدة لايلبس حليافلبس عفد لؤ لؤ غيرم صع لم محنث عندابي حنيفة وقالا بحنث لانه مكة لان مدلول الهدى خاص عابكون عكة والصدفة لانخص ما (قوله من قطن ملكه يوم حلف) يعنى و تنحلف (قوله وله ا غزلالم أنمادة بكون من قطن الزوج) كذا في الهداية وقال الكمال والواجب في ديار الذيف بقو لهما لان المرأة لانفرل الامن كتان نفسهااو تطنها فليس النزلسبا لملكه للمغزول هادة قلايستقيرجو اب ابى حنيفة رجه الله فيه أه و و الموالمناد هو المرادو ذلك سبب ملكه الخ)معني كونه سباكونه كاوقع مت الحكم عنه وكون النزل في العادة يكون من قطن علوك بستاز مه كوئه كاوقع مت صد ملكالزوج فيالمغزول ولهذا فارق مسئلة التسرى حيث لامحنث فيها بألشراء بعد الحلف لاثرالاضافة الىالنسري ليست اضافة

الى سبب اللك لان اللك لا ثبت عند النسرى اثر الله بل مو أى اللك مقدم عليه اى النسرى كذا في الفتح

(قول وقبل هذا اختلاف عصروزمان ومغتي مقولهما)كذافي الهداية وقال الزبلعي وفي الكافي فولهما اقرب الى عرف دبار نافيفتي سولهما لازالتمل معلى الانفرادمة وعلى هذا الخلاف اذالبس عقدز وجداوزم دغيرم صعاه (قولدوان تخم مخاتم نضة لاءنث) قال الزيلعي وذكر في النهاية مغزيا إلى الغوالة الظهيزية أن خاتم الفضة اذا صبغ على هيئة خاتم انساء بال كال ذافص محنث وهو العميم اه و زيالة تم لانه لوليس موارا او خلحالااو قلادة او قرطااو دملوجا حنث بذاك كاه ولوم، فضد كذبك الفتح (قول إ. لا ينام هل هذا الفراش فنام على فراش فو قه )كذا في الهداية وقال الكمال وروى من ابي يوسف رواية غير ظاهرة عندانه محنث لانهبسمي ناءاءل فراشن فإنقطع النسبة ولميصر احدهما تبعاللآخر وحاصلهان كون الثيء ليس تعالمناه مساولايضر الغيه ; الغراشين بل كل اصل نفسه ويتحقق الحنث بتعارف قولنا نام على فراشين والآكان المِتاسهالا الاعلى!﴿ فَقُولُه قرام ﴾ هوااستر النقش والقرمة الحبس وهو مامسط فوقالنال وقبل عماه ٤٥ ﴾ معنى كذاتي المنرب( قول وبذمله منع على من الالكمال سواء كان مكر هافيه حلى حقيقة حتى سمى 4 في القرآن وله انه لا ينحلي 4 عربة الامر صعاد مبني الا ممان على اوناساا صيلااو وكيلاواذا كانتاليين العرفوقيل هذا اختلاف عصر وزمان ونفتي تقولهما لان التحليمه منفر دامعناد مطلفة لا محنث حتى مقع البأس عن الفعل وان تختم مخاتم ذهب حنث لانه حل ولهذا لا بحل استعماله الرحال وان نحتم مخاتم نضة موت المألف او فوات محل الفعل وان لا منت لأنه ليس محلى عرفا ولاشر عاحى ابيع استعماله الرجال (حاف لأعلس على كانت مفيدة مثل لااكله البوم سقطت الارض فجلس على بماط او حصير او لا ينام على هذا الفراش فنام على فراش فوقد او لا مفوات محل الفعل قبل مضى الوقت بجلس على هذا السرير فحلس على سرير فوقه لم بحنث) اما الاول فلانه لا يسمى حالسا عندهما على ماسلف فيمسئلة الكوز على الارض واماالتاني والتالث فلان مثل الشئ لايكون تبعاله نقطع النسبة عن الاول خلافالابي وسف ولومات الحالف قرل

(و لو حال بنه و منهالباسه) في الصورة الأولى)او جعل على الفر أش قرام او على السرير مصدلا حنث عليه ولاكفارة ولوجن بساط او حصير) في الصور تين الأخير تين (حنث) اما في الأولى فلان لباسه تبعله فلا بعد الحالف فرربو مدحنث عندنا خلا فالاجد حاثلا وامافي الثانية فلأن القرام تبع للفراش فيعد ناعا عليه وامافي الثالثة فلان الجأوس اه (قوله بدل المني الى بت الله ) قال على بساطاو على حصر فوق السرير جلوس على السرير لان الجاوس عليه في العادة الكمال اي اذا اراد به الكمية والوراد كذلك قوله على هذالسرير اشارة المان ماوقعيني الهداية والوقاية والكنزين شبكر بعض المساجد لم الزمه شي وكذالا يلزمه سريركا تهسهومن الناسخ اذ على هذا لا يستقيم قول الهداية بخلاف مااذا جمل شي مفوله على المني إلى بإت القدس او فوقه سرير آخر لانه مثل الاول فان هذا لايستقيم الا في المعين بل الصواب مدنة رسول الله صلىالله غليه وسلم مافى الكافى من تعريف السرى فليتأمل ( النعله عم على الاند ) بعني إدامًا ل (قولداوالكمية)كذا على الشيالي واللهُ لا افعَل كَذا وجب ان لانفعله الما لانه في العني نكرة في ساق النفي مكة او مكنة بالباء كما في الفير قوله (ويفعله )مقع ( على مرة ) لانه نكرة في سياق الاثبات (بعلي المشي) بعني هو له ماشبا )ای من بیته علی الراجم لامن على المشي (الىستالله اوالكعبة )سواءكان فيها اوفيي غيرها(بحب علبه حجاو حبث بحرمهن المبقات واذاكان الناذر عرقماشا ودم آنرکب )وفي القباس لابحب عليه شي لالترامه ماليس مُرَّبَّة بمكة اختلفوا في لزوم المشي حال دها به واجبة ولا مقصودة في الاصل لكنه مستحسن بالاثر نانه عن على رضي الله عنه الى العمر ة الى ان يجاوز الحرم او لا يلزمه المشي الابعد رجوعه قال الكمال والوجد يقتضي لزومه بما قدمناه في الحج من انه بازمدالمثي من بلدته (ه (لا) ودر

عداة الخدافي المراقع الدهام المواجهة المنطقة والمتصودة في الاصل لكنه سخسن بالاترائة من طورض الله عنه المالية المراقل المراقل

(قولهاوالمشي ألى الحرماوالمبجدالحرام)هذاعندا يحنيفة وقالا فيقوله على المشيي الى الحرم اوالمسجد الحرام عليه جمناوعرة كذا في النبيين( قولدو في لايصوم حنث بصوم ﴿ ٥٥ ﴾ ساعة ﴾نص محمد في الجامع الصغير وهو الاصيم خلاة اذكر والتمر نانهي اله لا محنث لذنه لتعظيم الله نعالي و ذلك لا (لاشي بعلى الخروج اوالذهاب الى بت الله اوالمشي الى الحرم اوالسبعد الحرام او محصل بالفاسد الااذا كانت في الماضي كافي الصفاوالمروة)لان النزام هذه الافعال مهذه العبارات غيرمتعارف ولايمكن ابحابهما الفنح (قولدوني لابصلي ركمه) شامل باعتبار حقيقة الفظ لاتم اليست بقرية مقصودة (قال لعبده ان لما حج العام فانت حرفشهدا لحشه بالصحفة والفاسدة ولوقيد مذكر بنحره بالكوفةلمبعنق) العبدعندهما وقال مجد بعنق لانهاشهادةعلى امرمعلوم وهو الركعة لا يحنث بالفاسدة لماقال في الفيح عن الضمية ومن ضرورته انتفاء الحج فيتمقق الشرط ولهما انها قامت على النبي لان الذخيرة ومثله في قاضيحان و البزار بدلو المفصودممانني الحم لااثبات التضمة ادلامطالب لهافصار كااداشهداانه لم محم العام قال لعبد وان صابت ركعة فانت حرفصل غائدان هذا النغ بالمحيط معيالشاهدو لكنعلم عنر بين نغي ونغي تيسيرا كذا في الهداية ركعة ثم تكام لايعنق ولوصلي ركعتين عنق بالركمة الاولى لانه في الصورة والكافى وغيرهمآم كتب الفروع لكنه مخالف لماتقررفي كتب الاصول ال النق اذا الاولى ماصلى ركعة لانبانير اءمنهي عنها كان محصورا احاط مع الشاهد كان مثل الاثبات (في لا يصوم حنث بصوم ساعة نينه) نهبا بمنع السحة لوفعلت مخلاف مااذا بغنى حلف باله لا يصوم فنوى الصوم و صام ساعة ثم افطر من يو مدحنث لوجو دالشرط صلى شفعااه ولوحاف لابحج فهوعلى اذالصوم هوالامساك عن الفطرات في النهــار على قصد النقرب (و لوضم يومااو الصحيح دون الفساسدكاق البحرعن صومالا) محنث(حتى بتروما)لان المراديه الصوم التام الممتبر شرعا وذلك إعامه الى الظهرية (فوله ولوضم صلاة فبشفع) آخراليوم(وفىلابصلى)حنث(ركعة لايمادونها ) بعني لايحنثبالقياماوالفراءة او اختلفوافىوقتحنثه والاظهرائهان الركوع وانسجدمع ذلكثم قطع حنث والقياس ان يحنث بالافتتاح اعتبار ابالشروع عقد ممينه على مجر دالنفل و هو اذا سأف فىالصوموجها لاستعسال البالصلاة هبارة عن الاركال المحتلفة فالميأت بكلبا لاتسمى لايصلى صلاة بحنث قبل القعدة لان الحق صلاة مخلاف الصوم لانه ركن واحدوهو الاساك وينكر رفي اق الاجزا (ولوضم انالاركان الحفيقية هي الحسة و القعدة صلاة فنشفع لااقل)اذ براد بهاالصلاة المتبرة شرعارا قلها ركعتان للنهي عن البنيرا. ركززائدعل ماتحرروا عاوجبت السنير (وبان ولدت فانت كذا) محنث (بولدميت) يعني لوقال لامرأته ان ولدت ولدافانت فلاتعتبرركناق حق الخنث وال مقدها لهالق فولدت ولدامينا طلفت وكذالوقال لامتمان ولدت ولدافانت حرة فولدت ميتا على الفرض كصلاة ألصبح اوركعتي الفجرينبغي الابحثء يقعدكا لانالولودولد خفيفةويسميه فيالعرف ويسبرولدا فيالشرع حتى نفضي بهالعدة والدم بعده نفاس وامدام ولدله فتحقق الشرط (وفى ان ولدت) ولدا (فهو)اى الولد فى الفتح ( قولد و الدالو قال لامنه ) بعني وكذاتحنث لوقال لامنه الخوليست (حرعتق الحي ان ولدت مينائم حيا) عند ه و قالالا يعتق لان الشرط تحقق بولادة اليت الأشارة الطلاق كالوهمه ظاهر العسارة كاذكر نافا بحلت اليمن لاالى جزاء لان الميت ليس بمحل الحرية وله ان مطلق اسم الولد والصنف شرح متنه بعبارة الهداية ومنيه مقيديوصف الحباة تصمحا لكلام العاقل اذلولم نقيديه لغالانه قصد اثبات الحرية اولىكالكنز وشرحهانزيلعي بعبسارة جزاءوهي لائنت فيالمبت فينفيديه كااذا قال انولدت ولدا حب بخلاف جزاء الهداية (قوله معلاف جزاءالطلاق) الطلاق وحرية الاملانه لايصلح للتقييد ( وفى ليقضين دينه اليوم وقضاء زيوقااو كذا في الهداية و الاضافة بانبذ (قو له نهرجة اومستمقه اوباهه به شيأ وقبضه بر) يعني اذا حلف ليقضين فلانا دن. لائه لا يصلح) الضمر العزاد صرسيد في البوم فغضاه ثموجد فلان بعضها زبوقا اونبهرجة اومستحفة لمحنث لانالزيافة لعناية بقوله لانه اى الجزاء وقوله لا بصلح هب والسبالابعدم الجنس ولهذالوتجوزيه صارمستوفيا لدينهفوجدشرطالبر النقيديعنى لايفنقر الجراء النقيد بحباة الولدلاستغناءالام منحياته فإبكن الشرط الطلاق والعتاق الاالولادة وفدتحققت(قولدوڨليقضين ديندالوم الخ )كذا

الحكم لوحلف ربالدين فقال الالماقيض مالى طبك اليوم اوال لماستوف كافي الفنح ( قوله اوباعه بهشبأ وقبضه ) كذا

فىالهداية وليسالقبض فيدا احتراز بالماسيذ كرء الصنف فكان طيه ان لايشترط القبض

(قولدوند تعنقت باليم) اى بجر داليم تعنقنا لقاصة (قولد فتا تمشر طاقيق لغر را لفضايه) كنا في الهداية بشير الميان ادفع في المبلم الصغير من القديد القديم اليم يتنقنا القاصة بعد طل القيض المبلم الصغير من القديم المبلم السنير في المبلم المستمر في المبلم المستمر في المبلم المستمر في المبلم المستمر ومع باليم المستمر المبلم المستمر ومع القاطة والمبلم المستمر المبلم المبلم

وكذا النهرجةوفيض المسقفة بح ولارتفع رد. البرالتمفق وكذالوباع من الشرعية فانتاشيت حكمهما مادام السبب الدائن عبدا ديمو قيضه رلان قضاه الدين طريقه المقاصة لان الديون تقضي بامثالها قائما فادافر مس النفاؤه النتي الحنث والبر لاباعانهاو قد تحققت باليم فكا نه شرط القيض ليتقرر القضاء ه (ولوكان) ماقضاه وان كانت اليمن مطلفة فلاشك انه محنث (ستوقة اور صاصااوو هيه )اى الدائن الدين (له) اى المديون (لا) اى لاير أما السنوقة والاتفاق لاث الصور لايشتر لم مقاؤم في والرصاص فلانهما ليسامن جنس الدراهم حتى لابجوز أأجوز بهمافي الصرف والسا البير الطلقة لرفى الابتدا. وحين حلف والمالية وفلمنام القاصة (و في لاستمن دين در همادون در هم المصار حيرية من كاله كان الدين تانما مكان نصور البرثابتا منفر قاغير ضروري) يعنى اذا حلف لا مقبض دعدر هما در هما دون در هم فقبض بعسه فانعقدت ثم حنث بعد مضى زمن بقدر فيه لم منتحتي بقبض كله منفر قالان الشرط قبض الكل بوصف النفرق لانه اضاف الفض على الفضاء بالباس من البر بالهبداء (قولد لى دين معرف الإضافة الى نفسه فينصر ف الى كله فلا محنث الابه فال قبض دنه في وزنين فانقص دنه فيوزنين)الرادتعدد لم تشاغل ينهما الاسمل الوزل لم محنث لاته ليس نفريق ادَّقد تعذر فبض الكل الوزنات لاخصو صالننين والحيلةان دنمة في العادة فيكون هذا القدر مستثنى منه والبه اشار مقوله غير ضروري (ولافي ال مقطىالدنوز درهما اداتعددالجلس كان لى الامائة فكذا ولم علك الاخسين ) يمنى اذا قال ان كان لى الامائة درهر ( قوله ولا فيانكان لي الامائة ) فكذا ولم علك الاخسين درهما لم محنث لان القصود منه عرفا نني مازاد على ف جعله من حاف الفعل تأمل (قولد المائة وكذا ذا قال غير مائة اوسوى مائة لان كلهاا داة استناء (و لا) اى لا محنث (في لابشم لايشم) بفتح الياء والشين مضارع شمعت ربحاناان شروردا اوياسينا) لانه اسم لالاساق له وليماساق والبنف يجوالور دسم على اللب بكسراليم في المناضي حي الغة الورق)حتىلوحلف لايشترى بنفسمااووردا فاشترى ورقهما نحنث ولواشترى المنمورة النصمة كذافي الفرع (قوله دهمهالانحنث لانهما يقمان علىالورق لاالدهن فيعرفنا كذا فيالكاني انشم وردا) بعني قصدا فلو وجدر بحه

(حنت في لايكلمه ان كله نامًا فاشله ) لانه كامواسمه فضت ولولم بوفقه ذكر القدورى اله انه بحضواله خال القدورى اله انه بحضواله خال الدنه بحضواله خال الادن المناد الول (و) حنث (في لايكلمه الابادئه الذائه الذات ولم يتلا فائل به كان الادن مشتق من الاذان يمنى الاملام اومن الوقوع في الادن وكل ذك لا يتعمق الا بالسماح (و) حنث في الايكلم (صاحب هذا الثوب فياهة تكلمه ) لان هذه الاضافة (و) حنث في الايكلم (صاحب هذا الثوب فياهة تكلمه ) لان هذه الاضافة المناد المناسانة المناسكة المنا

المحلف القول

هرف الهراالدراق اسم الاساقية من البقول عاله واتحة مسئلة وقبل اسم اليس له شجرة كره في المبسوط تم قال ( لا ) الكمال والذي يجب ان يمول ها في دبار نا المدار ذلك كاله لا ناار بحال من المراقب التروع وهو رمحان الجاجوا ماكون الربحان التونيمي منه فيكن ان لا يكون لا نهم يلزمونه التقيد فيقال وبحان ترنجي وعندما بطلقون اسم الربحان لا ضهر منه الا الجاجم فلا بحث الا يمين ذلك النوعاء وقال صاحب المجرما قاله الكمال هو الواقع في مصر حملاً باب حلف القول كالله عندا (قول ورافيز) مو الاول قال في الرحان و هو الا نام (قول ولان الاذن مشتق من الاذان) برديه الاشتفاق الكبر

بلاقسدووصلت الرائحة الىدماغهلم

بحنث كافى الفنع (قولدلانه اسمالها

لاساقاله) كذافي الهدابة وقال التمال

وفىالمغرب الربحان كلمالحاب ربحه

مزالنيات وعندالفقهاء مالسأقه

رائحة لهبدة كما لورقه وقيسل في

(قولدوان باعديمانا لا يدنق ) قال الزيلمي وينبغي ال أيمل اليين لوجود الشرطوه والبيم حقيقة اه (فولد بعني ال حلف لا يدم محنث بالبيع الفاسد) قاضرعن افادة المثن لانه شامل لمااذا كان الحالف هو المشترى و لمااذا حلف شخص انه لا يذبع و لا يشتري و قاصر هن شمرحه صورة البيم الموقوف فنقول اذاكان البيع فاسداوكان الحالف هو البائع ينظران كان العبدفي مدالمشتري مضمو ناعليه عنل غصب لابعد فى لانه كاتم البع برول من ملكه كالبيع الصحيح البات و فبغي الدنهم البين لمافلنا في الصحيح البات وال كان العبد في دال أم من في لانه لا نرول ملكه قبل السلم و لوكان المشترى ﴿ ٥٧ ﴾ هوا لحالف بعنقه فاشتراء فاسداو هو في بدء مضمون بمثل فصب بعني لدخوله في ملكه كإتمالسع والافلاواذا لانحنمل الاالتريف لان الانسان لايعادى لمعنى في التوب ولا محنث اذا كم المشرى كان البيع او الشراء موفو فالصدور ، من فراديه الذات (و) حدث (ق لا يكام هذاالثاب فكلمه شيخا) لاان لحكم تعلق بالذات فضولى فبحنث به لوجو دالبيع حفيفة لان الصفة في الحاضر لغوو هذه الصفة ليست مداعة الى البين لتعتبر كامر (و) حنث (في وجودركنه وشرطه ومحله وكذاحكما هذا حران بعنه او شريته ان عقد ما لحار ) يعني اذا قال لعبد هذ احران بعنه فيامه على على سيل التونف كافي النبين (قولد اله بالخبار بعن لانه لم يخرج من ملكه و قدو جدالشر طافيه ولو قال لعبد الغير ال اشتر مه اودىر)اى تدابير مطلقا (قو لداوجود فهو حرفشراه بالخيارية قاما مندهما فلائه دخل في ملك الشرى واما عنده فلائه علق العلق عليه) هوء؛ مالبيع او قوع البأس العنق بالشراء لابالمك والمعلق بالشرط كالمجز عندو قوعه فكائه قال بعدا لشراء بالخيار عنديقوات الحابة فيحنث وهوالعميم هوحر ومزاشزي عبدابالخيارأواهتقه بعدالشراسقط خبارءو شتاللك مقتضي ولايعتبرتوهم منعاليأسبار تدادالامة الامتاق سابقاهليه كذا هنامخلاف قوله الملكتك فأنتحر فاشتراه بالحارلايمنق وقضاءالقاضي مبعالمدرو لحوقالعبد لانشرط الحنث وعواالك لم يوجد لان الشترى بالخبار لا علكه عندا ي حنيفة فإ ينز ن الذي بدارا لحرب كافي الفيم (قوله الجزاء واذباهه يعابانا لايعنق لانالبيعكاتم زال الملكوالجزاء لاينزل فيغيرالملك

وحنث نفعله وفعل وكيله ) لو قال مأمو ره (و) حنث (بالفاحدو الموقوف) يعني اذاً حلف لا مبع محنث بالبيم الفاحد لوجو دحده لكاناولي أبشمل رسوله لانه محنث وهوالتمليك والنملك من الجائمين(لاالباطل) لانتفاء حده (و) حنث (في ان لم ابعه فكذا بالرسالة في هذه الاشباء وكان بستفني من فأمنق أودير) لوجود العلق عليه(و) حنث شعله و(فعل وكيله في حلف النكاح اراد الاعتراض على النوكبل بالا والطلاق والخلع والعنق والكنابة وأاصلح منءم عمد والهبة والصدقة والفرض منقراض (قولدووجهه الدالوكيل فيها والاستقراض ) أقول عده والاستقراض ههنامشكل لانهم صرحوا بال التوكيل

مفير محضحتي انالحفوق ترجعالي بالاستقراض باطل فجب ال لايترتب عليه الحنث لان الباطل لايترتب عليه الحكم الاَ مَمْ )اى فَهَا له حق من الآمور (والابداع والاستيداع والاعارة والاستعارة والذبحوضرب العبد وقضاءالدين وقبضه والبنا. والخباطة والكسوة والجل) يمنى اذا قال ان تزوجت فكذا فان المذكورة وذلك لانهامنفسمة الى ثلاثة نزوج بنفسه او زوجه وكيله مجنث وكذا حال سائر الصورووجههان الوكبل انواع الاول ماثرجع حقوقدالي الآمر فيها سفير محص حتى ان الحقوق ترجع الىالآم فكان الآمر فعل عنده (و) لتأنى مالاحقوق لهاصلاا لثالث ماهومن حنث (نفعله ففط) اى دون فعل وكيله ( في حلف البيع والشراء والاحارة الافعال الحسية ذكره في البحرو لونوي والاستعار والصلح عن مال والخصومة والقسمة وضرب الولد) وانت خبيربأن المباشرة منفسه فقط صدق قضاء وديانة فجا مارد في الامتقراض وارد ههافي ضربالولد لأن الضرب فعل حسى لاينتقل كان من الحسسيات كالضرب والذبح من محل الىآخر الا اذا صحالتوكيل وصعنه فىالاموال فيصحى النظر الى العبد وصدق دبانة فقط فيماكان مرا الحكميات وسطل بالمنار الىالولد ( ولآيحنث ڧلاينكلم فقرأ الفرآن اوسجم اوهال اوكبر كالتزوج والطلاق كافي الفتح (قولد اى دون فعل وكيله في حلف البيع الخ ( درر ٨ ني ) قال في البرهان الا أذا نوى التوكيل ايضا لانه شدد الاسر على نفسه اوكان ذاساطان لاباشر هذه الآمور يفسه عادة فينتذ بحنث بالتفويض فانكان باشر تارة و مفوض اخرى يعتبر الغالب اه (فق له وضرب الولد) أي الصغير و قاله الكمال مقتضى عرفا الحنث بالامر بضرب الولد مقال فلان ضرب ولده بأمر مؤد 4 مدان (فقو لدولا بحنث في لا شكلم فقرأ القرآن او جماوهال اوكبر في صلاته )منفق عليه وهو المحسان والقياس المنت

(قُولُمُ اوخَارَجُهَا) غير تااهرالذهب وهوقول شُخِّالاً للام خواهر زادء كذافيالبرهان والبه ذهب الصدر الشهيد والعنابي ذكره الن الضياء وقال الكمال اختار المشايخ اله لايحنث ابضائحميم ذلك ﴿ هُ ﴾ خارج الصلاة واختير لفنوى من غير تفصيل بين مقداليمن بالعرسة والفارسة لان في صلاته او خارجها) عند بالانه لا يسمى متكلماع بر فاو شرعاو عند الشافعي محنث و هو مبنى الاعان على العرف التأخر اهلكن القياس ( يوم اكله )يقم (على الملوش).بعني إذا قال المبده انت حريوم اكم فلا ما يقع هلي نقلَ في أليحر من الواقعات ان المحتار اللهل والنهار لمام إن الوم إذا قرن معلى غير عند يراد به مطابى الوقت (وصع مداله المار للفنوى الداليمين الكانت بالعربية لممحنث لاندمستعمل فيهايضا عندإبى حنيقة وعندابي وسف لابصدق قضاءاكم بدخلاف بالقراءة في الصلاة ومحنث مالقراءة المتعارف (وليلةا كاء)مقع(على الدل خاصة )لان الديلايستعمل في مطابق الوقت خارجهاوانكانت بالفأرسية لامحنث (الاان) اى لفظ الاان العالية كعتى ففي لا اكاه الاان يقدم زيداو حتى يقدم محنث ان كايد مطلقائمقال صاحباليحر فقداختلف قبل قدومه والالفا صربالمدة (لايكام عبده)اى ادانال لايكام عبد فلان(اولايابس الفنوي والافتاء بظاهر الذعب اولياه ثوبه اولا يدخل داره اولاياً كل طعامه اولاير كبدايه ان اشار) الى الضاف أن قال قلت الاولوية غيرنااهرة لما ان مبنى هبده هذامئلا(وزالت اضافته) بان اخرجه من ملكه (لايحنث)لان البين هدت على الاءان عارالعرف المتأخر ولما علت عين مضاف الى فلان اضافة ملك فلاشق اليمين بعدزوال الملك كااذالم بشرلان هذه من اكثربة التحجيم له اه ونقل من الاحياز لايقصدهم المالذواتمابل لاذي من ملاكهاواليين تنعقد بمقصو دالحالف فصار مُذبِبِ القلا نسى أنه لامحنث بقراءة كانه قال مادام لفلان (كالجدد)يمني لاعنث ان تجدد اللك في هذه الاشباء اجاعابان الكند ظاهراو بالمناف عرفنااه (قوله اشرى فلان عبدا اوثوبا آخراودارااودابقاخرى (واللبشر)اي إضاف الي فلان الاات الغائية كحنى) انما قال ذلك لانما ولم يشر الىالمضاف (لامحنث بعدالزوال)اىزوا۔ الاضافة لانه مقد يمنيه على فعل تخالف الشرطية لانه اذامات زحسقط واقع في محل مضاف الى فلان ولم يوجد فلا محنث (ومحنت بالمجدد) اي محنت بالفعل الحلف في العابرة كفوله لا اكله الاان في المجدد ملكالان الفظ مطانى فبحرى على الهلافه (وفي الصدبق والزوجة محنث بقدم زبد ولابسقط الحلف فيغيرها فىالمشاراليه بدرالزوال) اىلوحلف لايكلم صديق فلان هذا او زوجة نلان هذه كفوله انت الق الاان مدم ز د فاته ان فكالم بعدزوال الصدانةوالزوجية محنث اجابا لان الحرمفصود بالهجران فكانت قدم فلان لا تطاق وان لم يقدم حتى الاضافة التعريف المحص والداعي لمعني في المضاف اليه غير ظاهر لانه البعين اي ابيقل لا مات فلان طافت لانه لماتعذر الاستثناء اكاصديق فلان لانفلانا هدولى فلا بشترط دوامها مخلاف مامن آنفا لانتلك لعدم الحانسة بنالطلاق والقدومكان الاعبان لائمجر لدواتهااما غيرالعبدفنااهر وكذا العبد على ظاهرالرواية لانه لحسنه جاءا على الشرط أولى من جاياعلى وسقوط منزلته الحق بالجادات فكانت الاضافة معتبرة فلامحنث بعدز والها(و في غيره الغابة لان الطلاق لانحتمل التأفيتكما أى المشار اليه بان قال لا أكلم صديق فلان او زوجة فلان فر الت النسبة بان عادى صديقه في التدين (قو لدان اشار و زالت اضافته اوابان امر عفكام (لا) اى لا محنث لان بحرد هجر ان الحرافير معقل فاذارك الاشارة جواب الشرط غيرثابت فيما رأشه اليه دل ذلك على المتمل اذلو كان لعينه لعينه فلامحنث بعدرو أن الاضافة معروجو دهذا من النسخ ولالد منسه وهو كما قال الاحتمال (حين وزمان بلانية نصف منة نكر اوعرف)لاز الحين ير ادبه الزمان الفابرل في الكنزو فعل لائعنث (قولد لان اليميز قال الله تعالى فسيحان الله حيث تمسون الا يقوقد براديه اربعون سنة قال الله تعالى عل عفدت على عن الخ) تعليل لعدم الحنث

والزمان يستعمل استعمال الحين ( وبها ) أي بالنبة (مانوي )لانه نوى حفيفة لانه نوى محتمل كلامه كما في التبيين (قولد حين و زمان بلانبة نصف سنة) (كلامه ) أذالم نكزله بة وامااذانوى فعلى مانوى البين مخلاف لا صوص حينااوزماما كان لهان بعين اى سنة اشهر شا. اه قال الكمال وبعنبرا لنداؤها من وقت

الممتفاد مرجواب الشرط الذيءذكرنا

انه محذون من النهخة (قوله وفي

غره ای فیغیر المثار الیه الخ )هذا

اتى على الانسان حين من الدهر وقد براديه سنة اشهر قال الله تعالى اؤتى اكاما

كل حين فسره ال عباس رضىالله عنهمانطينة اشهروهذا وسط فينصر ف البه

(قوله رده رلميدر) بعني اذالم تكن له نية كمافي البرهان اه فان قبل ذكر في الجامع الكبير اجهوا نجين فال ان كانه دهور ا اوشمور ا اوسنبنااوجما اواباماهم ثلاثة من هذمالذ كورات فكيف قال ابوخنيفة لاادرى الدهر قلنــاهذا تفريــع لمسئلة الدهر على أول من بعرف الدهر كافرع مسائل الزارعة على قول من ترى جوازها قاله ان الضياء رجه الله أهالي اله ونفل النوفف عن الائمةالاربعة بلعن النبي صلى انشطبه وسلم وجبريل عليه السلام ولقداحسن شيخ الاسلام برهان الدن بن الى شريف حيث قال حمل الامام المحنية، دينه ان قال لاادري لتسعة اسئله اطفال الدرك ان مجلهم وهل الملائكة الكرام مفضلة ابرانماءالله نماشم من جلالة انى يطب الاكلىله والدهر مع وقت الخنان وكليم وصف المعامى وقت حصله والحكم من حنى اذا مابال من فرجيه معسور الحاراستشكاه وأجاز نقش الجدار لمسجد من وقفه ام إيجز ان بفعله انهى كذا نفاته من خَطَ استاذي شَجْزالاسلام مجمدالمحيي امتعالله محياته أه قلت ولايخني الىالدهر في كلام هذا الناظر معرف وهو لم نوانف فيه الامام الانظم بل في المنكراه وقال ﴿ ٩٩ ﴾ صاحب البحر توقف الامام الوحديثة رجه الله تعمالي في اربع عشرة

مسئلة كاني السراج او هاج اه (قوله كلامه (وده رلمدر) فال الوحنيفة رجم القنمالي الدهر منكر الأدري ماهواي باي وابامحال كونهامنكرة ألااة) عوالصميح كافي الجامع الكبير وذكر في الاصل أنه بقع على عشرة الأم قال في البر هان واكثر مَدَّا يَخْنَاعَلَى الله غَلْطُ وَالْسَحْبِيمِ مَاذَ كَر في الجمامع ( قوله والاباموالتمور عثمرة) كذا المنونوالجعوالدهور والازمنة بالتعريف عشرة من الله حتى يلزمه في الازمنة خس سنين لان كل زمان ستداشهر عندعدم النبد عندامهم وقال في الإمام مصرف الي امام الا موع و في الشمور الى اثني عشر شمر او فع ابق. الىجيع العمر وهوالاند كذا في الفيح (قوله ناضم وحده منق الشاكث) احترزته عالوأال واحدا فانه لايمنق والفرق منهماان وحده نفنضي الانفراد فىالقمل القروث بهو ننى مشاركة الغبر الإه في ذلك الفعل وُ لا مَعْ يَضِي الأنفر اد في أالذات وواحدا يقتضي الانفراد في الذات وتأ كيدالوجب فإخلق الحكم دفل

شئ فدروعندهما نصف سنة كمين وزمان (والدهر) معرفا براديه (الابد)عرفا (وَابْأُم) حَالَ كُونُهِما (مَنكرة ثلاثة) لانه جع ذُكرمنكُرا فيتناولُ اقْل وَهُو الثلاثة (وابام كثيرة والابام والشهور عشرة ) بمني أذا قال لعبد. ان خدمتني ابام كثيرة فانت حرامى منداق حنيفة عشرةايام لاتهاكثر ماية أوله اسمالايام وقالاسبعة ايام وال حافلانكمهالايام نعلى مشرة عندموعندهما طيايام الاسبوع والحلف لابكامه الشهورة فليمشرقاشهر عنده وعليانني فشرشهرا عندهمالآن اللام للمعهود وهو ماذكر لانه بدور هلبهاولهانه جم معرف فينصرف الى اقصى مآبذكر الفظالجم وهو ه ير ز (فال اول عبد اشتر عه أحر فاشترى عبد ا عنق) اذلا محتاج اوليت الى شراء هدآخر (واو)اشترى (مبدين ثم آخر فلا) اىلايعتق واحدمنهم (اصلا) لان اول فردلابكون غيره ساها عليه ولامقارنا له ولم يوجد (فان ضيرو حده عُتَق النالث) لوجود الاولىة فيه (و في آخر عبده) إي ادَّاقال آخر عبداشتر ته حر (ان مات) الحالف (بعد شراءعبدلانعتن لانالا خرلايدله من الاول ولم يوجد (وانشرى) مبدا (آخرتم مان عنق) الآخر الفاقا (يوم شرى من الكل) عنده يه ندهما يوم مات من الثلث لان الآحر به تحففت بالوت فيعنق عندالموت فيكون من الناث ولهان كونه آخر اعندالشرا ينبين بالموت فيمنق من ذلك الوقت ( وبكل عبد بشر تى بكذافهو حرعتق اول ثلاثة بشرو منفرقين)لاناابشارة اسم لخربة ربشرة الوجه وبشرط كونه سارا بالعرف وهذا العاليمة في من الاول (و) أعنق (الكل إن بشعرو. معا) لانهما تحققت من الكل (صحشراءابه الكفارة) يعني الناشزي اباءينوي من كفسارة عينه اجزأه بعنق الااذانوى معنى النوحد في حالة الشراء وتمامه في النبيئ والفنح وقال صاحب البحر واذاكان مجرورا فهو صفة للمبد نهركو حده انه (قُولُ وَقُرَآخِر هِـد) لم يَذَكُّر حَكُم الوسط ولايكون الآفي وترلاشهُم قادًا أشترى عبداتم عبداتم عبدا قالناني وسطفاذا اشرى رابعاخرج عن الوسط فاذا اشرى خامساصار التالث وسطاو هكذا كأفي البحرس البدائم ( قولديوم شرى من الكل عنده )بعني ان كان شراؤه في صحنه كافي النبيين (قول منفر فين) كذا في الهداية ع قال الكمال اي منعافيين أه ولوكنب احده البه كنابا بالبشارة يعنق الااذانوي المشافهة ولوارسل البهرسولا يعنق فيالبشارة والخبر بخلاف الحديث لايحنثالا بالشائهة وبشرط الصدق فيالبشارة وفمين اخبرني بقدوم زيديخلاف متراخبرني الذفلاناقدم فالدخلق علىالكذب والصدق كذا في اليمر ( قوله صح شراء المعلكفارة ) اشار به الي انه لا يجز به عنها الارث لانه نبت فيه الملت بلا اختيار فلانصور الزية فيه اه وبجزيه عن الكف آرة اذانواء منهاعندة وله بهية اووصية اوصىدقة لسبق النبة مختارا فىالسبب كما نص طبه فىالغنيم والتيين وقدذ كر مصاحب العريحنا ثم قال والمؤدمنقولا صريحالكند ذاد في عنه ما اذا جعل مهر الجزاءات من سعه المشكور خيرا اه ولايخ في اله اذا جعل حلا عن خلُّم او صلحاعن دم و نحو و يكون كذنك جزيا البية عند قبر له ( تحقيله و كذا كل فريب بحرم لكان اولى لتعرف ( قول للان التسرط فران البينه بالله القول و يعاليم في المعين كان والموجد حتى اوافرند المنابع بال قال ا اختر بنك فانت عرص كفارة بهي فانتراه جاز ضهالا فتران البينه الله كافي التيين وسيدكر ما المسخد ( قوله و المالات المدرنة بالفرم المنافرة و و انحاز ها والعربة بالفرم المنافرة و المحافزة والعربة بالفرم المستوقعة و المنافرة و المحافزة والعربة بالفرم المنافرة و المحافزة والعربة بالفرم المنافرة و المحافزة و المحافزة و العربة بالفرم المنافرة و المحافزة و العربة بالفرم المنافرة و المحافزة و المنافرة و المنافرة و المحافزة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المحافزة و المنافرة و

امابالاصالة ان كانت من السرور اومن وكذا اعه خلافاز فروالشافع (لا)شراء (من -لف بعقه) بعني إذا قال إن اشربت هذا تغبير ات النسب ان كانت من السرومعني العبد فهو حرفاشر اميوى مكفارة عينه لمبحزته لان الشرط قران النية بعاة العتق وهي النسرى عندابي حنيفة ومحمدر جهماالله اليمن واماالشرا فشرطه مفقو دفال العتق عندالشراء أعايضاف الى اليمن الساحة ولم تعالى المحص الامة وبعدها الحماغ نوجدنية الكفار ذو قت اليين (و لا) شيرا (مة ولدة شكاح علق عفها عن كفارية بشيرامًا) افضى الماعائه اوعزل عنساو عندابي يعني قال لامة قدامتو لدهابالنكاح ال اشترتك فانتحرة عن كفارة عمبني تماشزاها بوسفَّانُ لَا يَعْزَلُ مَا مَعْيَا فَعُرْفَاتُهُ لُو فانهاتعتق لوجودالشرطولاتجزه عن الكفارة لانحر نهامستمفة بالاستيلاد فلا وطئ امتله ولمنفصل ماذكرنامن تضاف الى اليمن من كل وجه مخلاف ما إذا قال الفنة ال اشترينك كانت حرة عن كفارة التمصين والاعتداد لابكون تسريا عينى حيث بحز معتقهااذا اشتراهالان حرتهاغير مستندة الىامر آخر وقدتارته النبة وأنءلقت مندنلا محنث فيحلفدلا (وبان تسريب المذفهي حرة تعنق من تسراهاوهي ملكه حينه ذ) لان اليين انعقدت في بنسرى كافي الفيم (فولدلامن شراعا حقهالمصادقتهاالماك(لامم شراها فتسراها)فالمالاتمنق وقال زفر تعنق لان التسرى . فتسراها ) بشــبرالي آنه لوطلق عنق لا يكون الا في الملك فكان ذكر مذكر الملك دلالة او اضمار الانه لا مقول بالافتضاء غرها أوالطلاق باشمرى مهامحنث ولناأ الملك بصر مذكورا ضرورة السرى فيتقدر بقدره فلايناهر فيحق صمة ذكر مصاحداليم آمرانحفظه فاته الجزاءوهوالحرية(و) بعنق(بكل محلوك لىحرامهات اولاده ومدبروه وهبيده ) غلطفه سمض معاصر به (قو لداتيوت لوجودالاضافة المطلقة فيهراثبوت اللك فيم رقبة وبدا (الامكاتبوء الابنيتهم) اللائفهم) اىكلارقبة وبداولونوى الذكور دون الاناث صدق ديانة لاقضاء لمدم ثبوت الملك داولهذا لأعلَت اكسانه ولأنحل له وط مُكاتبته (و) بعنق ( مذا ولونوى السوددون غيرهم او النساءدوز حراوهذا وهذا لعبيد.) الثلاثة(الثمر) في الحال (وخير في الاولين ) لان سوق الذكور لابصدق اصلا ولوقال لمانو كلامه لابحاب المنق في احدالاولين وتشربك السالشله فيما سبق له الكلام المدرى فيرواية بصدق دبانة لاقضاء كاتحدهما حروهذا فالمطوف عليه هوالمأخوذ من صدرالكلام لااحدالذكورين وفيروابة لابصدق اصلا كذاق النتح بالتعبين وهينا مباحث شريفة ذكرناها فيمرقاة الاصول (كالطلاق) يعنيأذا (قوله لامكانبو والانبتهم) كذامهنق قال لنسوةله هذه طالق اوهذه وهـذه طلقت الاخيرة وخسير فىالاولېسين العصعندابي حنفة كافي الفيحو التبيز (والاقرار) يمنى اذا قال لفلان على الف درهم اولفلان وفلان كان للأخير

خبرا فان ذكرله خبرابان قال هذه اللام(مرم) اعام ذكاتاتير المتكم (لاغتمام) الى اللام(مرم) اعام ذكاتاتير المتكم (لاغتمام) الى اللام(مرم) اعام ذكاتاتير المتكم (لاغتمام) الى اللام اختمام ذلك القرار) المنطق القرار) القرار) القرار المنطق القرار المنطق المنطقة الم

ف باب الحالف فباعه ولم بعلم محنث لان تقدر الكلام أن بعت يوكالنك وأمرك ولم يوجد كدافي البرهان

خسمائة وخسمائة بين الاولين ( ولام تعلق ) مبتدأ خبر. قوله الآني انتضى

(نفعل شبل نبابة الغير كبيع وشراء واحارة وخياطة وصباغة وبناء اقتضى) اي

(قولد لملفت الاخيرة وخير ف الاولين)

اشاربان هذا ادالم ذكر للثاني والتالث

وقع هذا نظر العدلى الدين بالدين الدارق والانارة قوله متنافحت في اندست وبالف (قوله واما نظير التعلق ضمالا عبل ابد المحكمة المحكمة اللام من اللام على مقدول القدل او تقدم مفعول القدل المهالان هذا القدل اهري الاكل والسرب والدخول وضعب الولديم لا بالنابا العقد فو جب صرف اللام الى ما يقلت وهو الدين بخلاف القدل الاول فان كل واحد منها ما يقلي بالقرب بمن ولهذ كر الصنف الموقوي بأحدهما الاخر كالوفوي بسينات نوايات فوائد والمحكمة ويسدق ديافة وفضاء أينافه مت بالقرب بمن ولهذ كلف المحكمة الموقوي المحكم المحلف في القصل الاولو بنفد بعد لي محلف القصل التال والكلام بحداث القدم والتاخير كذا في البر هال وقال في المورد فوقي عند من واخلالا معتمل والمحكم المحمد المحكم المحكمة والمحكم المحكمة والمحكمة المحكمة ا

المناخ وال فاضغان به اخذ منا منا و رقل قالد به و المائة خر و الاول الدخر و الاول الدخر و الاول الدخر و الاول و المناف ال

سوا، (ملكه) ان الخاطب ذات الوب (اولا) مخلاف ما اذا قال والدخاه منتضى كونه ملكاله بحسانى (وان تعلق الاله ( كا كل وشرب و دخول و ضرب الدخول الدخول) الدائم و المرب و دخول و ضرب الدخول الد

حل كتاب الحدود ﴾

(الحدّ) لغالمنع وضرعا ( هفو بدهفدرة ) خرج بهالتعزير الأنفدر فيداى ليس أله. فدر مين قان اكثرة ندمة و بالاتون سو طاواته فلانة كاساً فى ( تجب ) اى طل الامام اقاضاً (حقاللة تعالى) قان الفصد الاصلى من شرعه الانزجار عا منصر به العباد خرج به القصاص لائه حتى العبد (والزنا) الموجب المحدد ( وط\* مكلف ) خرجه وطا الجدون والصبي ووالوط\* يتناون الابلاج المجرد عن الانزال قائمه ليس بشرط عها كافى الجنا ( فى قبل هشتها : ) خرجه وط\* غير المشتهاة كصفيرة

(قوله فان اكثر متصدة ثلاثون الخ) علة لمدم تقدر ولان ما بين الا فا و الاكثر ليس بمقدرو لا يم يكن فير الضرب كانى العرز (قولم بحب الى على الامام اقامها) بعنى بعد ثبوت السبب عندا لحاكم وعليه

🗨 كناب الحدود 🏲

ا بني مدم جواز الشاه ند فا ما طلب ترك الواجب واما في الله الم واليوت مند تجوز الشاه مندار الفه الما لما كم يللنه و من قال به از بير برموام و قال ادابلغ الم الاستفادة مندان ها كما لكنه في الله و الما الما تعرف المندولات المنطقة المناسبة المناسبة

(قولدوشبزه) كذافى نستمذوفي نستمذاخرى وشبمة بالتنكيروهواولي لكونها شمل منهامعرفة بالاضافةالي الضمير الراجع للملك

(قولدحني لوشهدو امنفر قبن انقبل) بعني منفر قبن حال بحبيثم وشهادتهم ﴿٦٣﴾ ومجمدون حدالفذف كما في الابضاح وامااذا حضروافي بحلس واحداي عندالقاض لاتفتهى والمنفو البهام فالوطم الابوجب الحد (خال عن الد) اع من المال الدكاح وجلسوا مجلس الشهود وقاءوا آلى و التاليين (وشمته) و يدخل فيه شمد الاشتباء وسيأتي بالم ا (من طوع) خرج به زا الفاضى واحدا بعدوا حدفثمدو اقبلت

المكر، فان الاكراء يسقط الحدوسياتي تفصيله في كتاب الاكراء هذا في حق الرحل شهادتهم لانه لاعكن الشهادة دفعة وأحد واماز ناللرأة فعبارة عن تمكينها الله هذالفعل كذافي النهاية (وشبت) اى الزنا (بشمادة كافى السراج (فولد بلفظ الونا لانه ادامة) من الرحال (في مجاس) واحدحتي اوشهدوا منفر قين لم تقبل ذ كر مالز العي الدال على فعل الحرام) دمن الدلالة

(بالزنا) متعلق بالشهادة اى بشهادة ملتبسة بالفطالز نالانه الدال على الفعل الحرام اوما

بااوضع ويذبغي ان زادولانه غرمحتمل بفيدمعناه وسيأتى بيانه (لا) مجردافظ (الوط الوالجاع) فالهلالفيدفائدته (فيسألهم مخلاف الواوالجاع لانهما محملاز (في له الامام صنه ماهو) أي من ماهية فانه قديطاتي على كلوط حرام وابضا الحلقه الشارع هلى غير هذا الفعل نحو العينان تزنيان (وكيف هو) قان الوط" قديقع بلا التقاء الخنانين

أومالفيدمعناه) عطف على بلفظ لزنا ومنظرهل تقبل الشعادة الحردة ورأفط الزنامع لفظيفيد معناه اولإ فآيرر (وا بنزنی) فائالز نافی دار الحرب لا بوجب الحد (ومتی زنی) فان النقادم لا بوجب الحد (و عن زنى) فانه قديكون في و لحمَّ اشهة (فان بينوه و فالوار أساه و لمما في فرجها والمنصوص مليه لانقبل (قوله ايءن كالمل في المكحلة) بضمين وعاء الكحل (وعداوا سرا وعلنا ) ولمبكنف بظاهر عدالتهراحتبالالدر، (حكم) اى الامام (4) اى شبوت الزناوباقرار العاقل البالغ)

ماهيته) اي حقيقته و هو ماتقدم تعريقه مقول المصنف الزنا وط الح (قولد وكيف هو فان الوطء يقعبلا التقاء عطف على قوله بشهادة اشترط العفل والبلوغ اذلااءنبار لفول المجنون والصمى الخنانين) فيمنأمل فان التقاءا لخنانين أخصوصا فيوجوب الحد لاالاسلام لان الذي بحدباةراره عند ناخلانا اللكولا واللميشزط الحفيفةالوط تتصوره الحرية لازاقرار العبدبالزنا توجب لحد عليه مأذوناكان اومحمورا خلافا لرفر لدولهما فيالدر لكز الكف هوان ( اربعاً) اى اربع مرات عندنا وعندالشافعي محد باقراره مرة كافي سائر الحنوق (في اربعة مجالس) من مجالس القر لاالحاكم لفصة ماعن رضي الله عنه فانه صلى الله عايد وسراخرالانامة عليمان اقراربع مرأت فياربعة مجالس فلوظهر دونها لمااخرها

بكون لهائمااومكرها (قوله فان بينوه الخ)قال الكمال وبق شرط آخروهو اذبعاازالز ناحراممع دنككاءونقل البوت الوجوب (رده كل مرة الا)مرة (رابعة) فانه اذا اقر مرة رابعة قبله الامام (نم اجاءالفقاء علىاشتراط العلمبحرمته سأله كمام) قبل الافى السؤال عن متى لانه اللاحتراز عن النقادم وهو عنم الشهاد، لا نمقال الكمال في شرح قوله وال ولميُّ الاقراروقيل بسأل عنه ايضالا حممال كونه في الصبا (فان بينه ندب الفينه رجو عد بلعاك لمستاوقبات اووطئت بشبهة فانرجع قبل حده اوفى وسناء خلى والاحدوهو)اى حداز نانوعان احدهما (المعصن) وثانيهمالغير المحصن والاحصان ابضانوعان احدهما

حاریة اخیه او عمه وینتی هذا یسنی الاشراط مسئلة الحربى أذادخل بأمان دار الاسلام فأسإ فزنى و قال ظننت إنما احصان الزناز ثاوثاتهما احصان القذف وسيأني في حد الفذف وقوله وهو المحسن مبندأ حلال لى لا يلتفت اليه و محدوان كان فعله خر مقوله الآقير جدوبين المصن على وجد بعلم منه احصال الزيامة وله (اي الحر) فان اول ومدخل الدارلان الزناحرامق الاحصان يطاق طبها قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المصنات الادبان والملل لانختلف في هذه المسئلة اى الحرار باجاع الامة (الكلف) اى العاقل البالغ فأن غير الكلف ليس باهل فكف شال اذادعي مسلم اصلي انه للعقوبات (المسلم) لقولة صلى الله عليه وسلم من أشرك بالله فايس بحصن (الواطئ لابعلم حرمة الزنالابحد لأنفاء شرط

شكاح صميم) هذامتضين اشرطين النكاح والوط ماشتراط الاول لان الاحصان الحداه ( قولد الكملة بضين) يطلق عليه لقوله تعالى والمحصنات من النساء اي المنكوحات وقال تعالى فادا بعنى ضم المرواطا ، كافي الفير (قولدو هدلواسرا)هواز بعث ورقة فيهااسماؤهم واسماء محلم على وجه غيزكل منهم إن بعر فدفيكنب نحت اسمدهو عدل مقبول (احصن)

الشهادة ( فقوله حكم به اي بثبوت الزنا) والمرادا لحكم ، وجب الزنا ( فقوله وعلناً) هو ان يجمع بين المدل و الناهد فيقول هذا هو الذي هدله كافي النهم (قول دوفيل سأل عندايضا) هو الأصح كافي شرح الجموعيره (قولدلات الاحصال بطاق علمها) اي المرأة لعاومة

من الفام ( فوله فال ابوا اوغابوا اومانواسقط) كذالوكال بعضهم كذلك في ظاهر الروابقو كذايسة طالحد باعتراض مايخرج من اها. ته الشهادة كالوارند أحدهم أوعى أوخرس أوفسق أوقذف فحدلافرق فيذاك بين كونه قبل الفضاء أوبعده وهذا اذاكان محصنا كاذكروغير ميفام مليه الحدفي الموت حجر ٦٣ كا- والغيبة كذا في الفتح وسنذكر تخبّا الكلام على هذا الحال في كتاب السرفة النشاء الله نعالى ( قوله بين البرح وغير الذلم) احصناي نزوجن واشتراطالتاني لقوله عليهالصلاة والسلاماليب بالنيب والنيابة يعنى فيكون ، و لاو لو كان ضعيف الخافد لانكون للدخول وذالايكون علىماعليه اصلحال الآدمي من الحرية الابالنكاح فحيف عليه الهلاك بحلد جلدا خفيفا وبجب اذباران حصول الوطء بنكاح صميم شرط لحصول صفة الاحصان ولابجب عنمله (قوله كسر عقدته) بعن حلها بقاؤه لفاءالاحصان حتى اوتزوج في عرومرة بنكاح صحيح ودخلها نمزال النكاح أُولِينُها بِالدَّقَادَا كَانَ بِابِسَا (قُولُهُ الا وبني مجردا وزني بجب عليه الرجم (وهما) اى والحال ان الزوجين (بصفة الاحصان) رأسه وفرجه ووجهه اقوله صلى الله عليه فالجملة حالءا فهم مماقبلها من الواطئ والموطوءة ونظيره لقيت زبدا راكبين وحاصله وسلاالخ)الدال على بعض المدعى دو ن البعضوهوضربالرأس فكانبغر ال استراط صفة الاحصان فعماء ندالدخول حتى ال المملوكين اذا كال برمماوط ، شكاح ال يقال كما في الهداية بعد الحديث و لا في سحيم حال الرقائم هنقالم يكو نامحصنين وكذا الكافران وكذا الحر اذا تزوج امة الفرج مقتل ورأسه مجمع الحواس وكذا اوصغيرة اومجنونة ووطئها وكذا السلم اذائزوج كتابية ووطئها وكذالوكان الزوج الوجهوهو بجمعالمحاس إيضافلايؤمن موصوفا باحدى هذه الصفات وهيحرة طافلة بالفة مسلة بان اسات قبلان بطأها فواتشي منهابالضرب وذلك اهلاك الزوج ثموطئها الزوجالكافر قبلان نفرق بينهمافانها لانكون محصنة بهذا الدخول لان الدخول انماشر ط الكونه مشبعا عن الحرام وانمايكون مشبعااذ الحلاع ايحل بالرغبة كالصبا والجنونوالرق والكفر (رجه قضاء حتى بموت بدأبه شهوده فان الوااوغانوا اوماتوا سقطالحدتم الامام ثمررمىالناس وفي المقر سداالامام ثمررمي الناس وغسل وكفن وصلى عليه) وذكرا انوع النائي من حدالز نابقوله (والغيرالمحصن) حالكوته (حر اجلده مائة) أقوله تعالى الزائية والزاني فاجلدوا كلو احدمتهما مائة جلدة لكنه نسخ في حق المحصن فبق في حق فيره معمولاته (وسطا) اي متوسطا بين المبرح وغير الؤلم لافضاءالاول الى الهلاك وخلوا لثانى عن المفصود وهو الانزجار (بــوط لاهقدة له) لأن عليار ضي الله عنه لما ار ادان مقيم الحد كمير عقدته (و تزع أبه) لانه ابلغ في ايصال الالماليه ومبى هذاالحد على الشدة في الضرب (الاالازار) لان فيه كشف العورة (وَنَعْرِقُ) الصَّرِبِ (عَلَى لَدُنَهُ) لَانَالِجُمَّ فَيَعْضُو وَاحْدَقَدَنْفُضَى الْمَالِنَافُ وَهَذَا

معنىاه قالىالكمال وهذامن المصنف ظاهر في القول بان العقل في الرأس الا ال يؤول وهي ختلفة بين الاصو لبين اه (قوله لان مبني اقامة الحد على التشهير الخ)الشمير في جبع الحدو دغراله زاد فيشهرته فيحقالرجللانه لابصره ذلك ويكتني فيالمر أنالاخراج والانيان براالي مجتم الامام والناس خصوصافي الرجهواماالحلد فقدقال تعالى او ليشهد عذامهما طائمة من الؤمنين اى الزائدة والزانى فاستحب اذيأم الامام طائمة اىجاعةان محضروا إقامةالحدوقد اختلف في هذه الطائعة فعن الن عباس أمره الدصرب الحدانق الوجه والمذاكير (فائماني كل واحد) لان مبني اقامة الحدولي واحدونه قال اجد وقال مطاءو اسمحقي النشهير والقيام الغرفيه (بلامد) قبل هو البيلق علىالارض ويمدكما يفعل في زماننا أثنان وقال الزهرى ثلاثه وقال الحسن وقبلان عدالسوط فيرفعه الضارب قوق رأسه وقبلان عده بعدضر بهوكل ذلك زيادة البصرى مشرة وعن الشافعي ومالك على المستمق فلاهدل(و هبدا) عطف على قوله حرا (نصفها) و هو حدوث سوطالقوله اربعة كذا في الفنح ( فولد الموله تعالى تعالى فعلمن نصف ما على الحصنات من العذاب نزات في حق الاماء (ولا بحده) عن فعلمن نصف ما على المسات من العبد (سيده الاباذن|الامام) لان| لحد حقاللة تعالى لان|المقصود منه إخلاء المالم العداب) زلت في حق الاماء قال الكمال ولافرق بين الذكر والاعي بتنفيح المناط فيرجع الى دلالة النص ناءهلي أنه لايشترط في الدلالة أو لوية المسكوت بالحكم من المذكور بل المساوا واندكى فده ( فولدولا يحدّم مده الا بادن الامام) شامل كل مالت لا قال الكمال واستنى الشافعي من المولى ان يكون دميا او مكاتبا اوامرأة اه وينظرهل يعتدبا لحديلااذن الامام اولا اه وقيدبا لحدلان التعزير السيد بلااذن الامام لانه حق المبدكاق اليحر (قوله لانه صلىالة عليه وسلم حفر للغامدية) اىالى تندوتها والتندوة بضمالتا. المثلثة والبميزة مكان الواو وبفضها معالواو مفتوحة ندى الرجل او لم النديين و الدال مضمومة في الوجهين كافي الفنح ﴿ ١٤ ﴾ (قولد اشراحة) اى الهمدارة بسكون المم

عن النسادولهذا لايسقط باسقاط العبد فيستوفيه النائب من الشرع وهو الاساماو نائبه (قولدلانه صلى الله عليه وسلِلم بأمريه)[آ يخلاف التعز برلاته حق العبد ولهذا بعزر الصبي وحق الشرع سأقطعه (ولاينزع كذا في الهدامة والم اد اله لم يوجيه ناء على انحفيقة الامرهو الانجأب وقال أنه يُلهاالاالفروو الخشو)لان في تجريدها كشف العورة والفروو الخشو عنعال وصول الالمالي المضروب (وتحد حالسة) لانه استرلها (و حاز الحفرلها) لارحم لانه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم حفر للمامدية ومعلوم انه ليس المراء الاانه امر ذلك فيكون وسإحفر الفامدية وعلى رضى القدعنه اشراحة والترك لابأس لانه صلى القدعاليه وسل لم يأمر يهو هي مستورة شامها (لاله) لانه صلى الله عليه وسؤلم بمغر لماعز (ولا بحمم) محاذاهن إمروالا كانت مناقضة غربة في المصن (بين جلدورجم) لاته صلى الله عليه وسلم محمم (ولا) في البكر بين (جلدو أفي) فان مثلها اتمامتم مند بعدالمهد اما معه فيسطرواحد فقريب وهوهناكذتك والشاذج بجدم ينهما فبجلدمانة ويغرب سنة فقوله صل الله هلبه وسلاالبكر بالبكر جلدمانة اهاكذا في الفهو (قوله ولا مجمع بين جلد وتغريب عام والقوله تعالى فاجلدوا حيث لم ذكر النفريب والسكوت في موضع الحاجد ورهم) قال الكمال واما جلد على دضي الىاليان تمام البيان كاتقرز في الاصول ومار واء منسوخ (الاسباسة) نال الاسام اداراي القاعندند احة غررجها فامالاته لم تبب فيد مصلحة غرب مقدر مايري لانه مغيد في بعض الاحوال (ويرجم مربض) محصن عند. احصامًا الابعد جلدها أو هو (زنى) لاته شرع اللانا قلا عنم بسبب المرض (ولا بحلد) مربض حده الحلد رأى لامقاوم إجاع الصحابة ولاماذكرنا (حتى ييرأ) لانه شرع زاجراً لامثلفا والجلد في المرض رما يكون مثلفت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فقوله (وحامل زنت) لا تُعِـد حتى تضع لانَ فبــه اضرارا بالولد الذي لم بحن فال كان حدها الرجم ترجم حين والمخلوق منءاء الزاً محترم كغير. فآن كان حدها الرجم (ترجم حين وضعت) وضعت) قال في البرهان وتأخير ماي لانالتأخير لاجل الولد وقدخرج والمرض لاناقي اقامة الرجم ( و ) الأكان الرجم الى استفناء الولد لعدم المربيلة حدها الجلد (تجلد بعدالفاس) لانه نوع مرض فينظر البرء منه روابة عزاب حنبفة والتقاعل

حر بابوط، توجبالحد اولا ﴾

(الشيمة درئة لحد) لقوله صلى الله عليه و جلم ادروا الملدود بالشيات مااستطعتم هذا حديث تلقته الامة بالقبول وانما اختلفوا في ثبوت الشهة وحدها فصناح الى تحددها وتوبعها فقول الشبهة مابشبه النابت وليس ثابت وهي ثلاثة انواع احدها شبه في العمل وأسمى شيمة اشدًا ، (وهي) شيمة تبت (ق الفعل بظن غير الدليل) اي غير دليل الحل (دليلا) وهى تحقق فى حق من اشتبدها يه لامن لم بشتبه عليه ولا بدمن الظن لينحقق الاشتباء كقوم مقوا خرابحد من علم منهم أنه خر لامن أبيط (فإمحد منظن الحل) في تماية مواضع ذكر ها غوله (في ولحدامة ابو به) قال اتصال الاملاك بين الاصول والفروع يغيدظن ال للانولاية وله، جارية الاب كما في العكس ﴿ ) إِمَّةُ (امرانه) فان غَيْ الزوج عالىزو جنه المستفادمن قوله تعالى ووجدك عائلانا غنى اى بمال خديجة رضى الله صافديورثشمية انسال الزوجة ملك الزوج (و)امة (سيده) فالداحتياج العبيد الى اموال الموالى أذ ليس لهم مال يتفعون به مع كال الانبساط بين مماليك مولى واحدومع انيم معذورون بالجهل مظانة لاعتقادهم حل وطء اماءالمولى (و) وط. (المرتهن) الامة (المرهونة) قان مالكية المرتهن المرهونة ملك بدلهد ظن حل

(بابوط، بوجب الحداولا) (قولد فربحد من طن الحل) اي وامكاز از حل او الرأة فاله يسقط الحده مهماكما في اليمر ( قول في عالبة مواضع الزيادة علما حاصلة بالطرائعة والاصول ( قوله وط، امدانويه) لو فال اصله وال علا كاذاولي لنموله الاجداد والجدات (قوله وامدامرانه) قال الكمال ولا بحد فادانة وكذا لاعد الولمة لازالشية لانعففت في الفعل نفت الحد عن طرفيه اه ومني ادعى شهة بغيرا كراه سقطالحد عمردد مواءو لايسقط دعوى الاكراء الا ان شمالينة كذا في النحر (قوله ووط، الرتير الامة الرهونة) جعلها من قبيل شهدالنعل هوالاصيح وهي روآبة كناه الحدود و في دواية كتاب الرهن من شبعه الحمل كافي البرخان وقال في الهذابة والمستعبر الرهن في هذا بمزلة المرمن (وطء)

(قوله والمندة غلاث) هذا اداطلها الاناصر بحا امالو نواها الكناية فوقين فوطنها في العدة وقال عبات الهاحرام لابحد لتمفق الاختلاف وهذام فبيل الشهدا لحكمية وهذميلغزها فيقال مطلفة ثلاث وطئت في العدة وقال علت حرمها ولامحد وهي ماوقع الثلاث المهابالكناية كذا في الفتح ( قو له فإ محدمطلقا بوط المدّانة ) لو قادواد ، او فر عه لكان او لي لشمو له امه في المعدد السنة والانهى في كلاء، خسدو فال انهاسته والحكم كذبك في امة و لدولد وال كان ولده حيا وال لم تكن له ولا يد تملك ماله حال فيام المدكافي الغنع (قولدو منة مواضع) ظاهر مالحصر لمقام البيان وايس كذلك فال امة المكانب والأذون المسنعرق والغنيمة بعد الاحرازوما إلمق ما كذبك في الحكم كما في العمرو قال الكمال وينبغي إن زاد جارته التي هي اخته من الرضاع وجارته قبل الاستبرا، والزوجة التي

حر، من عصب فلاحد طبعولا على قاذنه اله ﴿ وه ﴾ ﴿ وَقُولُهِ ووط معندة الكنابات ﴾ هذا مخلاف وط المخلعة لا بالبست من ذوات الشهذالحكمبذوا خطأمن محث وط الرهونة (ويقاءا رالنكاح) وهوالعدة لابعد ال يصرسبا لال بشته عليه حل وقال مذيغي كونهام ودوات الشهدأ كحمية وط (الممندة) اي معندته (شلاثو)المعندة (بطلاق على مال و)المعندة ( باعناق وهي كذافي الفيح (قولد روط البائم الامد امولده)اي والحال ال العندة اموله مولاحدق هذه المواضع الثمانية ال قال الجاني ظنفت المبعدالي فبذبكونه قبل السام وهذا انهاتحالى وازقال علت انهاحرام على وجبالحد وثانى أنواع الشبة شهة في المحل فى البيع الصحيح اما الفامد فلا فرق بين كوت وتسمى شبهة حكمية (و) مي ثبت (في الحل تقيام دليل مناف الحرمة ذا ما) اي اذا انظر ما الولم قبلآنسام اوبعده وكدا الببع الىالدليل مع قطع النظر عن المانع بكون منافيا الحرمة ولانوقف على لخن الجانى بشرط الخيار سوا البائم او المشترى كافى واهنفاد. (فَإَنحدُ)الجاني مِنْمَالشَّمَةُ (مطلقاً) اي ولوقال على انهاحرام طي ڤسنة البحر (قول لاالاولي) اي شهذالفعل مواضع ذكر ها نقوله (نوخ امدانه) فان الدليل النافي الحرمة فيه قوله صلى الله عليه يستنني منه الطلقة ثلاثا لاتقدم الماشبت وسر التومالك لا بك (و) بوط (معندة الكنايات) فال الدليل فيه قول بعض الصحابة نسب ولدها لدون سنبن بلادعوة ان الكنايات رواجع (و)وط (البائع)الامة (المبيعة و)وط (الزوج)الامة (المجهورة) ولا كثريده وةفكان مخصصها الهذاو شبت ايمالتي جعلها صداقًا لامرأة تزوجها ( قبل تسليمهما ) اى تسليمالاولى الى المشترى بضائسب من زفت البه وقبل هي زوجته والنابدالي الروجة فانكون المبيعة في بدالبدائع بحيث لوهلكت انقض البيع دليل الملك د عوته كافي البحر من النبيين ( قوله و هو في الاولى وكون المهر صلة اي غير مقابل عال دلبل عدم زوال اللك في الناب (و) وطُّ عالمه) بعنى ومع ذلك هو معنقد لحرمة (النمرك)اى احداا شربكين الجارية (المشتركة) فالاللك في الجاهلية الشتركة دايل از نا كاسباتي اذاو اعنقدا لحل بحرى عليه جوازا لوط (واذا ادعى انسب من )اى انسب (هنا)اى فى شمة الحل (لاالاولى)اى احكام المرتدين فلية نبه له (قو لدولكن موجع دقوبة ان دار لذلك) قال الكمال وهيأشد مايكمون من النعزير سياسة وعلماله ابضااه (قوله وعندغرمان

شبه النمل لان الفعل في الاولى تمص زنا وان سقط الحد لامر راجع اليه وهو اشتباه الام مليد علاف الثانية و الثانواع الشمة شمة العقد (و) هي نبث (بالعقد) اي عقد الكام (عنده) اي عنداني حنيفة (في وط محرم نكحها) و انكان حرمته متفقاعلم او هو عالمه حبث لاحدها بهعده ولكن يوجع عقوبة انعلم بذلك وعندغيره العامحد عإبحد) المراد بالغير صاحباه و يقولهما والافلا وسيأتي بيانه ( وحد بوط امة آخيه ) اواخته (اوعمه ) اوعته وال قال اخذالفقيه ابوالليث ورجعد في الوافعات ظننت اتما تحالى وكذا سائر المحارم سوىالاولاد ادلابسوطةله فيمال هؤلاء فلم وفي الخلاصة وعلى الفنوى كاف الحر (قولدوسیاتی بانه) لم بیند فجاسیاتی جیمابل لم ( درر ۹ نی ) یذکرهناكماذکر هنا و احال هناك علی ماهنا و بانه ان العقد عندهما وعندمن وافقهما لم يصادف محله يعنى بالنسبة الى هذا العاقد فيلغو كما ذا اضيف لى الذكور ولابي حنيفة رجه القدان العقد صادف محله بعنى محليتها لنفس المقد لابالنظر الى خصوص العاقد لان محل النصرف مامقبل مقصوده والانني مزبني آدم قالمة فتوالد والنناسل وهوالمفصود وكان بغبغي ان منقذ فيجمعالاحكام الاانه نقاعد من افادة حقيقةالحال لدليل فيورث شمة اه وقال في البرهان عن صاحب الاسرار كلا ممها اوضح اه وفي البزاز بة الفتوى على قو لهما اه ( قولِه وان قال ظننت المراحل لي قال في الفنح وممني هذا انه علم الدائر نا حرام لكنه للن الدوطئه هذه ليس زنا محرما فلابعارض ما في المحيط من قوله شرط الله وجوب الحد ان يعزان الزنا حرام وانماينهيه مسئلة الحربي اه وقد تقدمت ﴿ قُولِمُ وَسِدهَا هَلَ فَاللّهُ مَا يَوْهُ اللّهُ مَثْلُقًا كَالْهَالِمَالِةُ ﴿ فَوَلِمُ وَسَدُولِ الْتَحْبَق اسمرافته عاله وينظر ماذابكول بدقدمها ﴿ فَوَلَمُمَا الاَدَادَةُ العَالمِياتُ اجْبَيْهِ كَالْعُرِمَالَهُ الآدَى بين كَلْ وَاللّهَا يَعْلَى اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

به سرالا يصدق على دانما فتدافر في تشاوا هو له و در مين الرسط المناسبة و الموادي و در مين به الماست من هذا الولا و لا و لا مولا و المناسبة و و المناسبة و

الكمال وبضمن قيتها عند الىحنيفة ﴿ نبيه ﴾ قال ق السراج البان البهية دليل كذا فيالكافي حتى اذا اجابت بالفعل ولم تقل ذلك فو اقعهاو جب عليه الحدكذا في الاصم عند اصماناجيعان مقبل فيه الابضاح (و ذمية) عطف على ضير حدو حاز الفصل (زني ماحربي و ذي زي بحربة) ددلانولايقبلفيه شهادة النساء (قوله لكون اهلالذمه مخاطبين بالعقوبات (لاالحربي والحربية) لانهم ليسوا بمخاطبين بها اواتی فیدیر) شامل دیر منکوحته (ولامن وطي اجنبية زفت اليه وقلن هي حرسك وعليه مهرها) فضي 4 عرضي الله واختلفوا في الشمادة على اللواطة فعندابي عنه وبالعدة (ولا)، رُروطي (محرمانكيها) عندابي حنيفة فالهجعل المقدشمة في در، حنيفه كممة عدلان وعندهما لابدمن الحد كاسبق (ولا) من وطئ (البيمة) لانه ليس في معين الزال في كونه جناية ثم الكانت إربعة كالزناويه فال الشافعي كمافي السراج ىالا بؤكل مذبح ثم نحرق بالنار و لا نحرق قبل الذبح وضمن الغاهل قبيد الدابدان كانت لغير ، (قولدنعندا بي حنيفة بعزر بامثال هذه لانها فنات لاجله والاحراق بالنار ليس بواجب وانما بفعل ائلا بسرالرجل بها الامور) قاله صدرالشريعة ومخالفه انكانت باقية فينقطع التحدث، وانكانت بما يؤكل تذبح فتؤكل عند الى حنيفة وعند الى وسف تحرق (اواني في دير) عطف على ولمي أنه لا بحد عندالي حنيفة ماقال الكمال لاحدعليه عندابي حنيفة ولكنه بعزر وبسجن حتى بموت او وعدهما وعندالثانعي بحدلانه فيممنيالزنا لانه قضاءالشهوة فيمحل مشتمي علىسبيل الكمال على وجه تمحض حراما وله انه ايس نزنا فال الصحابة اختلفوا يتوب والحدالمقدرشرعا ليسحكماله فى،وجبه عن الاحراق وهدم الجدار عليه والتنكيس من محل مرتفع باتباع الاجماز آه وماقاله صدراك ريمة مروىءن

هن التعابية فحميول هل السباسة اله أن تمرّج البنا ) لانها لاتفام هناك بالمديث ولا بعد ما شرح لانها المتنفذ موجهة ولا أن الكلمال الواعناد البواطنسون المن التعالى ولا المنافذ المنافذ المنافذ والمنافذ المنافذ المنافذ

فمند ابي حنيفة بعزر بامثال هذهالامور ( اوزئي فيدارالحرب او) دار ( البغي

(نورالمشي بعار ولابعل) كذا بالاصل ولعل لفظه يعار اولايها وحررمناه شرعا اله مصححه

الصابد وقال فح شرح الجسع وسازوى

(قوله لم بحد الحدو فاقا)اي و بحب مستأجرةله )اىلاز ا بان استأجر امرأةالزنى مها لامحد عندابى حنيفة وقالا حدا العقركانت معترفة بأن لامه لهاكافي وهوقول الشافعي اذابس بينهما المك ولاشبهة المك فكان زنامخضاوله ماروى ان امرأة الفنح(قولدوفية لمامة بزياالز)بشير سألت رجلامالافأبي ال يعطم احتى تمكنه من نفسها فدرأع رضي الله عنه عنهما الجد الى أنه مخالف ما أو اذهب عنها به و فيه وقال هذا مهرها (و لا) بالزنا (ما كراه )سواء كان المكره زانا او مرزنية ( و لاماقرار بجب مليه قيمتها وسقطته الحدلان اللك بالزناار بعمرات(ان انكرالا خر)هذه المسئله على وجهين احدهماان نقرأر بعابالزنا مثبت في الجنة العمياء و أمي من فأورث لفلانة وقالت آله تزوجني اوافرت اربعا بالزنا مع فلان تزوجتها لمبحدا وفاقا و نانيهماان بقر اربعانه زي بفلانة فغالت مازي بي و لااعر فه اواقر تنار بعابان نامه فلان المشهد كلف الهداية

🗨 بأب شهادة الزااو الرجوع منها 🗨 وقال فلان ماز نبت ماولااعر فهالا محدالمة رعندا بي حنيفة (و في قتل امة بزنا بحب الحد (قولد من شهد محد) ای موجب حد والفيمة (لانهجني جناشين فيترتب علىكل منهما موجبها الحد بالزناو الفيمة بالفتل وقوله متشادماي موحمه فاستادم

الىالحدمجاز (قولدبأن بكون قريامن

امامه)قال الكمال ولاشك اله لا نعين

العدعدرابل محسان بكونكل مراضع

مرضاو خو ف لمربق و لو في بعد يو معن

ونحوه من الاعتبار التي إنهرائها مائعة

من السار عذاه ( قوله المرسل ) وحكى

الحسن انهم محدون وقال الكرخي الطاهر

انه لا يحب عليهم الحد (قوله ويضي

السرقة) عالمسرون (قولد عضي

شهر) هو الاصحوطذا اذالم يكن بين

القاصى وبينهم وسيرة شهراءااذا كان

فنقبل شهادتهم كافي البرهاز (قولدو

قبلسنة اشهر) قال في البرهان وقبل

نصف شهراو عاراه الفاضي (قولد

اذلاحد عليه) إبعدم معرفتها كاسيأتي

(قولدوهي شرط في السرقة )لكنه

اوشهدواعلى السرقة بدون الدهوى

تقبل شهادتهما وبحبس السارق المحان

مجي الممروق منه كافي البرهان (قولد

باحتيال لدرية كإفي البرهان

(والخليفة)!ى الامام الذي ليس فو قه امام (لا بحد) لان الحد حق الله تعالى و اقامته اليه دون غروولا ممكنه ان مقيمه على نفسه (و يقتص ويؤخذ بالمال) لاتهما من حقوق العبادوبستوفيه وليالحق امائتكينه اوبالاستعانة بمنعة السلمين

🔫 مات شهادة الزناو الرجوع عنها 🗨 (شهد محدمتقادم بلاعذر) بال يكول قربام، إمامه محيث بقدر على إقامة الشهادة بلا نأخير (لم تقبل) لا ف الشاهد في الحدو د تحترين حسبتين اداء الشهادة و الستر قالتأخير الكاللاختيار السترفالاقدام على الاداء بعده لسوء في باطنه من حقداو هداوة حركته

فيتهم فما والاصارةاسقاآ تما بخلاف الاقراركماسيأتي(الافيةذف)لانالدءوى فيم شرط فصمل تأخيرهم على الفدام الدعوى فلانوجب تفسيقهم ( ويضم المعرقة ) اى اذائهد شهو دالسرقة بعدالتقادم لابجد السارق ويضمن ماسرق لان التقادم لابضر. لانه حق العبد (ولواقره) اىبالحد بعد النقادم (محد)لانتفاء تهمة الحقد

و العداوة (الاق الشرب) كاسائى (وتقادمه) اى الشرب (روال الريحو) التقادم لغيره ( عصى شهر )هو الاصحوقيل سنة أشهر (شهدوا بزنا وهوغائبة حدو بسرقة من غائب لا)لان الدءوي تنعدم بالفيبة وهي شرط في السرقة لاالز نا كاسياتي (ولو اختلف اربعة في زاوتي البيت او اقر زارجهالها حد) اما الاول فعناه ان يشهد كل من اثنين

إشهدوا زااوهي غائبة )اي و هريعر فو نها على الزنافي زاوية والفياس اله لابحب الحدلا ختلاف المكان حقيقة وجدالا ستحسان ان النوفيق ممكن بأن يكون ابنداء الفعل فهزاوية والانتهاءفيالاخرى بالاضطراب وفىالكافي هذااذا كان البيت صغيرا بحيث محتمل ذلك واما اذاكان كبيرا فلا واماالتابي فلان جهل المفر لاندفع آلحد آذاو كانت امرأته اوامته لمرتخف هليه

(وان شهدوا كذنك)اىشهدوا انهزنىبامرأة لايعرفونها (اوا ختلفوا في طوعها اي شهرد اثنان انه زني مفلانة فاكر هها وآخران انها طاوعته(او) اختلفوا (في ملد وجهالا شحسان ان النو فيق تمكن ) يعني زاء ) اىشهد النان انه بامرأة بالكوفة وآخران انه زناما بالبصرة ( اوالفق مكن إصبانة البينات من التعطيل لا لأبحاب الحدلانه غير مشروع لامرنا

جناء في وندة واختلفا في بلده اوشهدوا نرنا وهي بكر اوه وفسقة او شهوده لي شهودا بحد احد )ای لاالمشهود علیهما ولا الشهود بسبب الفذف ( وان شهد (قوله لاغرمانسبو اللشهو دعليه بالزنا) ضمن نسبو امهني رمو التعدية الزنابالياء ﴿٦٨﴾ (قوله و ان حا الاصول ﴿) أعالم نقبل شهادةالأضول بعد ردشهادة القروع الأصول بعدهم) أي بعدالفروع اماعدما لحد في الأول على المشهود عليه فلان الظاهر

اشبهة المذكورة لدر والحد فردشهادة اتمازوجته اوامته واما عدمه علىالشهود فلان اتفاقهم علىاانسية الىالزنا بلفظ الفرعر دلشهادة الاصل للشبهة وفيه الشهادة اخرج كلامهم من الأيكول قذفاو اماهدمه في الثاني فلان الفعل المشهو ديه اذا

كانواحدافبمنهم كاذب لآن الواحد لايكني بطوعهاو كرههاو الافلانساب الشهادة ردشهادةالفروع فىغىر الحدودائبوت علىكل منهماو اماعدمه على الشهود فلاتياتهم بلفظالشهادةواما فى النالث فلان النعل

المال معالشهم دون الحدو لوردت الواحد لايكون في موضعين ولامحدالشهو دلاذكر وامافي الرابع فإ في النالث واما شهادة الاصل لاتقبل بعده شهادة في الخامس فلان الزام لا يتعقق مع الكارة فظهر كذبهم يقين فلا تجب الحد عليهما لان الفرع في كل شير ان كان الردائمية مع قولهن عجة في اسقاط الحدلافي انجما به ولاعلى الشهو دلتكامل عددهم والنظ الشهادة مقاء الاهلية واذردت لعدم الاعلية

وكذا اذاشهدوا علىرجل بالزنآ وهومجبوب فالهلامحدلظهور كذيم ولا الشهود لتكامل هددهم واغظ الشهادة كمااذا شهدوا على امرأة بالزنا فوجدت رنفاء حبث

بشهادتهم الزنامن وجماعتبار الاهلية دون وجماعتبارالقصورفيسقط الحدهن

المشهود عليمما باعتبار عدمالثبوت وبسقط حزالشهود باءتبارالثبوت واماالسابع

فلان فىالشهادة على الشهادة زيادة الشبهة لان احتمال الكذب فبها في موضعين ف شهآدة

الاصولوشهادةالفروع ولامحدالفروع لانهماتسبو المشهود عليهبالزنابل حكموا

شهادةالاصولواتما ردت شهادتم لنوع شبهة وهىكافية لدرمالحد لاالباته وانجاء

الاصولوشهدوا علىمعاسة ذلك الزنابعينه لمتقبل ولم محدوا ايضا لان شهادتهم قدردت في تلك الحادثة من وجه تردشهادة الفروع لأنهر فائمون مقامهم وشهادتهم كشهادتهم

والشهادة في حادثة اذاردت لم تقبل فيها أهما) فأن شهدوا بالزنا حال كونهم (عيانا

او محدود تن في قذف او ثلاثة) وقد وجب الاربعة (او) اربعة (احده م محدود )

فی قذف ( او عبدا او و حد کذا)ای محدودا فی قذف او عبدا ( بمدالحد حدوا)ای

الشهود لاالمشهودهليه وهوجواب لقوله فال شهدوا. وانماخص الحديم لعدم اهلية

الشهادة فبهم اوعدم النصاب فلا يتبت الزنا وبجب الحد لكونهم قذفه (وارش حرح

جاد. مدر ) اى شهد الشهود زنا والزاني غير محصن فجَلد فجرحه الجلد ثم

ظهر احده مر عبدا او محدودا فىقذف فارش الجلد هدر هند. خلافا لهما (ودبة

رجه في بيتُ المال اي شهدوا والزاني محصن فرجم تم ظهر احدهم عبدا او نحوه

فديةالرجم في بيت المال (واى رجع من الاربعة بعد رجم حد) اى حدالراجع

فقد حدالقذف خلافا لزفر (وغرّم ربع الدية )خلافا للشّافعي (وقاله )اى اى

رجع منهم قبل الرجم (حدوا )ای حد جبع الشهود حد الذذف لانکلامهم

قذف فىالأصل وانما يصير شهادة باتصال الفضاء به فاذالم شصل بق قذفا فحدول

(لاشئ على خامس رجع )اذبق من بق بشهادتهم كل الحق وهوالاربعة ( فان رجع آخر حدا وغرما الربع) اى ربعالدية اذبق ثلاثة ارباع الحق بقاءاللاثة

الممضى لانه او انصل به القضاء ولم بيض فرجع احدهم حدو اكالو كان قبل الفضاء لان الامضاء وهو الاستيفاء من الفضأء في الحدر د (علي)

لاحد هليها ولاهليهرواماالسادس فلائاالفاسق من اهلاالحمل والاداء والكان

فادائه نوع قصوراتهمة الفسق ولهذ الوقضى الفاضي بشهادته خذ عندافة ت

اشارةاليان شادة الاصول تقبل بمد

قذف او عبد) كذالو كان اعي (قو لداو

و جِد كذاالح) كذااذاو جداعتي او كافر ا

كافي الفخو (قو لداو حدوا) إي الشهود

لاالمشهود عليه وهوجواب لقوله فان

شهدواولابخق الزنق الحد عن المشهود

عليه تلساهر فبما اذا فات شرط صحة

الشهادة قبل امضاء الحداما أذا مضي

الحدثم تلهر فوات الشرطكيف نني

الحد من المهود عابه وقدحدفكان

بذغ المقول حدالشهود لاالشهود

عليه قبل الامضاءو بعد مالشهو د ﴿ قُو لَهِ

وبجبالحد لكونهم قذفة )يعنى فبقام

اذاطلبهااشهود عليهعند علائناالثلاثة

كافى التنار خابة (قولد فارس الجلدهدر

هند. خلافا الهما)اي فبكو ل الارش

حندهما فيبتالمال وكذاالخلاف فيما

اذامات من الجلد كافي النَّيْحِ ( فَوَلِدُو قَبِلُهُ

حدوا) اي ولوبعدا تنسا ، قبل الامضاء

(قوله واعايدسرشهادة باتصال الفضامه

فاذالم تصل بق قذفا )المراد بالقضاء القضاء

كالرق والكفر تقبل شهادتهم بعدزوال

المانع لثبوت الاهلية كما في ألحر عن

التبين (قوله احدم محدود في

كافئ الفتح (قولد تألو استادادار جواهن التركية وقالو اهم ميدأوكنار) أيء منى الرجوع الوجب الشعال و احرز به عالو قالو ا اخطأ نافى دى ظهم لا بضيو راتفاقا وعالو احتم الزكون هلي تركيتم قائلين هم احرار مسلون قلاشى عمليم اتفاقا ومعالم بد كفرهم حكم بهم يأتم كافوامسلين واتما لمراكز كفره مكافى الفتح اهو هذا ظاهر في ادعاء طريان الكفر التصور دفا الحكم في الرق (قولم وقيل هذا اذاقالوا تعمدنا بالزكية المنه) هج 40% في جعل هذا صورة اخرى الظهور نظر لاته لم يخرج عن الصورة الأولى اه وقد

**(قو له** ضي المزكي) التركية ان مقول المزكي هم احرار مسلو ن عدول امالو اقتصر على هم عدول فلا ضان عليه اذا نام واعبدا انفاقا

صو رالكمالالسئلة على للانداو جدفها على الشهادة لان كال العدد ليس بشرط لابقاء بل سق لكل رجل قسطه فصار عليها لواستمر واعلى تزكيتم وأنجا اذا قالوا الربم وعلى كل واحد من الراجعين حدكامل لان الحد لانتجزأ (ضمن المزكى دية اخطأنا نمقال فإبق أصورةالرجوع المرجوم انظهروا هبيدا أوكفارا) بعني شهد اربعة على رجل بالزنافزكوا فرجم الاان مقولوا تعمدنا ففلنساهم احرأر 'فاذا الشمود كفار اوعبيد فالدية على المزكين عنده وعندهما على بيت المال قالوامعناه مسلون مع عانا بخلاف ذلك منهم ثم اذارجعوا هزااتزكية وفالواهرهبيد اوكفار وقبلهذا اذقالوا تعمرنا بالنزكيةمع قال اذاع في عذا فقول المسنف و قبل علنا محالهم (كالوقتل من امر 'برجه فظهروا كذلك) بعني شهد اربعة على رجلُّ هذا إذاقالوا تعمدنا أأزكة مع علنا بالزنافام ألفاضي برجه فضرب رجل هنقه ولمبرجم ثم وجدالشهود عبيدا أو محالهم ليس على مالذبني يعدقوله إذا كفار افعل القاتل الدية والقياس المجب القصاص لأته قتل نفسا معصومة بفيرحق رجعوا عزالنزكية لانه نوهر الرفي وحدالا سحسان ان القضاء صحيح ظاهرا وقت الفتل فاورث شمة بخلاف مااذاذله صورة الرَّجوع الخلافية قولين ان قبل القضاء لان الشهادة لم تصريحة بعدو تحب الدية في ماله لانه عمد وسيأتي ان العواقل رجهو المذا الوجه اوبأعممته وليس لاتعقل دم العمد (و) ضير (بيت المال الله ترك فرجم) لانه امتثل امر الامام فنقل فعله ك للثاه (قوله فرجم) بالبنا الفاعل اليه ولوباشر نفسه تجبالدية في بيتالمالكذا هذا (اقرشهودالزنا بنظرهم عمدا وضيره الىالرجل فىقوله ففنل من قبلت) لاباحةالنظرايم ضرورة تحملاالشهادة (زان انكرالاحصان )بعدوجود امر برجه (قوله فنمد عليه) ای سائر الشرائط ( فشيد طبه رجل وامر أبان او ولدت زوجته منه رجي) إماالاول شهدملمه بالاحصال رجلان اورجل ففيه خلاف زفروالشافعي فالزفر يقول الهشرط فيمعنىالعلة فلانقبل فيهشمادة وامرأنان وكيفية الشهادة ان مقول النساءا حتيالالدر. والشافعي بجري على اصله ال شهاديم فير مفبولة في غير الا وال الثمو دتزوج امرأة وحامعهااو بأضعها ولنا انالاحمان عبارة عزالخصال الحيدة فانها مانعة مزالزنا فلايكون فيممني

وال ان الاحسان عارة من الخسال الحيدة فاتها مائعة من الرنا فلايكون في منى ولو قالوا دخلها بعض مندها وقال المنافعة المنافعة في منطق والله المنافعة ا

ر قولدواخذ برعمها) يُدبو جو دائر اعت حال النهادة عليه الالامت كالنهادة عليه النهرب ووجدان الرائحة وادانه با انبرب ظفياً مم الفاضي باستكامه في تنكيمه وغير مانديمها موجود كافي النتج وان زالت إمدائل وفي لابدنيه ان بشهر ابالنهرب و بفو لا تعذا مارديها موجود كافي النتج قوله والريح مؤتد منها كالنافي المجر (قوله وف-ق حرمة الانبرية ان مردي) ظاهر أنجابس معربان الاقد مقادمة المالي مقاصلها كف شد طالفذان ألمعر مقد صدّ كالسائف في كتاب الأنهر مقان الطرق المفتر المرالك

بمناه ورجعه ورجود من محموله والمؤرخ الهذيال المرحة ورجود ورجود والمستخدم الماطرين الفريق الفريق المفريان المرك عمر مامن الاثمر بدقاعده والمالهم مقاومة الهذي المقدين المرحة والمؤرخ المستخدمة المتأمل (قول وعدها البردي فذكر كل مراما كاني المرامة المرامة المؤرخ المرامة الم

قدتكون حراما كافي المرومة العرمة اه قالاتوقف الحرمة فيزاهل الدنيان فهو محالف لكلامه هذا فنا مل ( فوليدوعنه محال مهدى مطلقا) الراديه ان يكون غالب كلامه هذيا نافال كان قصده مستقياة ليس بسكران فيكون حكم محكم الصحاة في افراره بالحدود وغير ذلك لان السكران في العرف من اختلط كلامه جرد عزاية فلا يستقر على شئ واليصال كثرالمشانخ واختاره النتوى كذا في الفنح (قوله واقرم) فيعاشارة إلى الاخرس لا يحد باشارته بشريه كالوشهد واعليه به المترض المسنف لسؤ الدافقاضي الفرع الخرماهي وكف شرم أو أن شرب و بذبني ذات كافي الشهادة ولكن في قول المصنف و على شربه طوحاً اشارة المهذات ( فقو ل والسكر بغرها). به ي وربحها الراكاني الحر (قوله وشهده رجلان) لمذكر - وال القاضي لهرو فال في البحر عن فاضحان بـ ألهم الفاضي عن الحر ماهي م أله كف شرب لاحمال الاكراء والن شرب لاحمال اله شرب في دار الحرب اله (قول و خدصاحا) فال صاحب اليمر عنامه ظاهر معيدانه لايكنني محده حال سكر واحدم فائدته اه وفيه تأمل (قولد بزع ثويه) اى الرجل (قولد لان السكر من الماح لا وجب الحد كالبيج و ابن الرماك كذا في الهداية و قال المصنف في كتاب الاشربة ﴿٧٠﴾ وهل محد في هذه الاشربة بعني مدذ العسل والتن والبروالشعير والذرة وان لم يعلجع الحمر (واقر 4) اى شرب الجراو السكر بضرها (مرة اوشهد ه رجلان) لارجل قبل لابحد قالوا الاصح انه محد بلآ وامرأتان فأنها لا تقبل في الحدود (وع إشر 4 طوعا) فان الشرب الا كر اولا وجب الحد تفصيل بن المطبوخ والني وكذاالمنجذ (حدصاحیا) لیتأدب، وینزجر لاز الظاهرانه لا تألم حال السكر (نمانین سوطاللمر من الالبان اذا اشتد اه و كذائقله ونصفهاللمبد) لاجاع العمابة رضوان الله عليم (بنزع ثوبه) سنى الاالازار (وبعرق الكمال مزرالهداية بعدذكره لماهنائم على جلده كاف الزنا) لمام تمة ( وان اقربه) أي بشرب ألخر ( او شهده ليه بعد زوال قال وهواى لزوم الحدقول مجدفقد صرخ الربح)فيدلجموع الاقرار والشهادة ( اوتقبأها ) اى عاشريها بان نقبأها (اووجد اىصاحبالهدابة باذاطلاق (قوله رعهامنه)بلااقر اراوشهادة (اورجم عن اقرار شرب الجرو) شرب (السكر) بفعين هنالا ذالسكر من المباح لا يوجب حدا عصير الرطب اذا اشدوقيل هو كل شراب مسكر (اواقر سكران لا ) اى لاعداما مدم غيرالمحتار وروآبة عبدالعزيز عزابى الحدبعد نروال الريح فلان حدالشرب ثبت إجاء الصحابة رضي الله عنهرو لااجاع الأ حنيفة وسفيان المهنا سئلافين شرب ر أى ان مسعود وهو شرط قيام الرائحة واما عدمة منفيةً او وجدان ربحها فلان الرائحة البع فارتفع الىرأسه وطاق امرأته محتملة وكذا الترب فديفع عن اكراءاواضطرار ولاعدالسكران حي بعاله سكر هل مفعرقالا أن كاز يعله حين شريه ماهو من النيذوشر ، طوعالان السكر من المباح لانوجب الحد كالبنج و ابن الرماك وكذا بقع أه كلام الكمال وقال قاضضان شرب المكر ولا يوجب الحدوا ماعدمه بالرجوع عن اقرار وفلا له خالص حق الله تعالى الصيح الهلايقع علىكل حاله واداسكر فبعمل فيهالر جوع واماعدمه في اقرار السكر ال فلزيادة احتمال الكذب في اقرار وفيعنال ورالبجراختلفوا فيوجوب الحدهليه فىدر له لانه خااص حق القدتمالي مخلاف حدالفذف لأن فيه حق العبدو السكر أن فيه وآلصم بجوانه لامحد ولابصيم لحالاقه ولا كالصاحى مقو بة عليه كافي سائر تنصر فاته (ولوارية)السكر الدّرائل العقل (لابحر م ص سه) هنافه ولابعه ولانكاحه ولااقراره لان الكفر من باب الاعتفاد و لا يتحقق مع زوال العقل (اقبم عليه بعض احد فهرب فشرب ولاردنه اه (قوله لانه خالصحق البايستأنف الحد كذافي الزنا) لماسياتي آن الحدودادا كانت من جنس واحد تنداخل الله تعالى) بشير الى أنه لا نقطع باقرار. المحدالقذف بسرة وبضمن الالرصرح وقواليمر

(هوكمد الشرب كمية) اى مددا وهو تمانون جلدة السر ونصفها لنره (وثبوناً) حيث يُلبت كلّ تما يشهادة رجلين ولانقبل فيدشهادة النساء كمان الحدود ( واذا نذف محصنا او محصنة ) و ياكمان معني الاحصان هانا منهار المني الاحصان في الزنا اضرء بقوله ( اى مكلفاً ) يعني مأثلاً بالنا وانحا اشترة ذلك لأن العار

( قوله ولو ارتد السكران الخ)

فالرفى البحر ويذغى اذيصح اسلامه

كالكره اه ثم قال وفي فتح القدر ان

اسلامه غير صحبحاه (قوله لان الكفر

اذالهبوبوالرنقاء لابحدقادفهما لانهماوال صدق عليمانعريف المحصن هنالايتحقهماالعار بذلت لظهور كذبه بقيزوالاخرس طله بالأثارة والعله لوكان خلق لصدقه كذا في البحر والبسوط فليتنبه له (قوله لانتفاه الزنامة) به بي الزناا إزنمو في البحر من الظهير يذلونذف مراهقا قادعى البلوغ بالسن أوالاحتلام لمبحد القاذف بقوله اه فهذا يستنني من قول أنمتنا لوراهفا وقالا ملفناصد قاو احكامهما احكام البالفين (قو لد صفيفاع الزنا) قال في البرهان هو از يكون معر و فايكف نف م از نا (قو لدو عنده اعرم: الوطني سكاح صحيح اولا) يعني اولاو لمني اصلالا تصحياو لاغيره لماقال الكسال وفي شرح الطيحاوي في العفة قال المبكن وطني امرأة مان اولابشيمة ولانتكاح فاسدق عمره فال كال فعل ذلك من تريدالنكاح الناسد سقطت عنالته ولاحدها باذفه وكذالو وطري في غير اللك اوطي المة مشتركة سقطت عدالته والروطي مملوكت وحرمتها مؤقنة لاتسقط عدالته كالذاوطي امرأته في لحيص اوامتهالمجوسية والكانت،ؤيمة يسقطاحصاله كائستهوهي اخته رضاعاًاه وبستفادهذا منكلام الصنفآخرالباباه ولم يصور الكمال بوط المولى الامة التي زوجها وذلك لائه ملك متعاليس الان وجهامخلاف المحوسبة أذحره مهالعارض فتنبل ازبلمي يوط امته المذكوحة فيالا يسقط احصائه ﴿ ١٧ كَ مع قوله بعده لانّ ملات المتعدّ فين البت مني ذلك النصوير اذلا ملك الممولي في منعدًا منه إ التي زوجها فليتأمل ولومس امرأة او لايلحق الصبى والمجلون لانتفاء الزنا منهما (خطا)لقوله عليدالصلاة والسلامهن نظرالي فرجها بشهوة فتزوج شهااوامها اشرك الله فليس بمحصن ( عفيفا عن الزنا) فازغير المغيف لا يلحقه العار وابضا ودخل بإلابسقط احصانه عنداني الغاذف صادق فبه وطنته اعم من الأولمئ بنكاح صحيح اولاوبهذاالتعميم متازعن حنيفةوعندهما يسقط لتساجد الحرمة احصال الزيا(بصر محه)متعلق هذف اي بصريح الزيَّابِأَنْ هُولَ زَيْتَ أُو أَذَابَةً وله أن كثرا مرالفقهاء بصون اوانت زائدةونحوها ( او نزنات في الجبل ) معناه زئيت فانه بجي مُعمودًا البضا نكاحها وانماقال محرمتها احتباطافهي وعندمحدلابحدلان المموز هوالصعود اومشترك والشبهة دارئة قلنا حالة الغضب حرمة ضعفة لأنتنى بهاالاحصال ترجع دلك ( اولست لابيك اولست بابن فلان ابه ) اى تال لست بابن زيدالذي الثابت مفتل مخلاف ألحر مذالثا خذنا هوابوالمقدوف ففوله ابه لفظ الصنف ( فيغضب ) متعلق نرنأت والمعطوفين الاستانيا ثائة بظاهر قوله تعالى ولا بدرونني البنوة فيغير الفضب محتمل المائبة (حدَّ)القاذف ( بطلب المفدُّون ) تنكعوا مانكم آباؤكم مزاانساء فلا المحصن واشترط طلبه لان فيه حقه من حيث دفع العار عنه (ولو) كان المقذوف يعتبرالخلاف فلمسامع وجود النص (غابًا) من مجلس القــادف ( حالة القذف) ذكر هذا التعميم في التـــار خارة نفلا (قولد بصریحة) ای من ای عن المصرات ولايد من حفظه فانه كثيرالوقوم ( بنزع الفروو الحشو فقط)متعلق المان كان كما في الرهان ولوقال محدبعني لابحرد كابجرد في حدالز الانسبه غير مفطوع له لاحتمال كون الفاذف الرجل بازاني فقالله غير. صدأت صادةالكن ينزع عندالفرو والحشو لانه بمنع ابصال الالماليه (لابلست) اى لابحد حدالبتدى دون الصدق ولوقالاله مُعُولُهُ لست (باسْ قلانُ جدء) بالجرصة فقلان او بدل منه و أنما لم محد لانه صادق صدقت هو كاقلت فهو قاذف ايضا فىنفيه(ونسبته) اى ولامحد ايضا منسبته ( البه ) اى جده ( اوالى خاله اوعمه ولوقال زنبت سعير اونافذ اومااسهه

لاحدهليه لانه نسبه لاتبان البهيمة ويه تبين ان حد الفذف لابجب مع التصريح بالزناني بعض المسائل لفرينة وبجب في بعضها مع هدمالتصريح مثل قوله فيانفدم صدقت هو كماقلت فحينتذ يحتاج لضبط هذه السئلة اه كذا في البحر ( قوله و يحوه ا ) بعني كمقوله لامرأةزنيت نافةاوا تان اوثوب اودراهم فانه يحدلان معناه زنيت واخذت البدل ولوقال زنيت بمعمآن اوبعيراونور لايحد لانالز الدخال رجل ذكر الح كذا فىالفتحر( قوله أو ترنأت في الجبل) وكذامحدلوقال على الجبل في حالة الفضب وهوالاوجه وقبل لامحدلان لفظه على تعيز كون المراد الصعود كافى الفتح (قولهاو است لابك الح) بعنى وام الفذو ف محصنه لانه في الحفيفة قذف لهاو في كلام المصنف اشارة الى اندلونغاه عن امداوقال آست لا يكوامك اولست ابن قلان وفلا: د وهما ابواء لاحد علمه مطلفار به صرح في الفيح والبحر ( قول في غضب متعلق بزنأت والمطونين بعده) اشتراط كونه في غضب واسمح في الاولى والثالثة واماالنا يففدذكر هافي الهداية مطلفة عز التقييد بالغضب وقد حلهابعضهم طبه كالني تلماوجزمه في غابة البيال ولمنعفه

الكمال وهوبعيد لاصرحه في الكافي ألحاكم الشهيد يقوله وان قال رجل باولد الزياان الزياو است لأبك وامه حرة مسلمة ضليه ألحداه نقدسوي بين الالفاظ اللانة وصرحه في تأضيفان قال زجل لست لا بك من ابي وسف اله قذف كان ذلك في غضب اورضا إه كذا في الحر ( قول واشر لم طله لان فيه حقه ) بشير الى ان الاظهر ان الذاب فيه حق الله صرح به في الهدية و سباني في كلام المسند

﴿ مُولِدُ ادرامٍ ) ءوذوج أمه (قولُه لان كلامنهم! عني أبالنز) بشيراني أنه لونسبه إلى غير هؤ لامفغال انتسان فلان حدوهم استصيال نصُّما والكمال (قوله ولاحد في نفيه) إمني النبي الصريح في فوله لست بان فلان جد. والنبي الضمي في نسب اليمو خاله (قوله ويطلب من هم الذرح في نسبه بقذف الميت) بشير اليانة لو هغا بعض يكونُ ﴿ ٧٢ ﴾ لنير ما قامته لد فع العار من نفسه ويه صرح الكمال (قه لهرحاز لائه الكافر او المد

اورائه) لان كلامنهم بسمى اباوليس بأب حقيقة فلاحد في نفيد (ر)لابقوله باابن ال وطالب الحد خلافا أعدد ) تفالته مافر ما السمام) فان في ظاهر م نهر كونه المالايه وليس المراد ذلك بل انشبه في الجود السراج أأوهاج وأن كأن القذوف والسماحةوالصناء (و) لاُرْمُولُهُ بالنظى لعربي ) فانهم جبل من النساس في سواد محصنا حازلانه الكافرو العيدان مطالب أمراق وقال الناني إلى هوقذي أحمد فيه لانه نسبه الى غير الم والجمة عليه بالحدعداق لراحمانا الثلاثة وقالرزفر ماروى عن إن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل قال الرجل ماسمالي فقال

ليس لهماذلك اه وقال في الجمع واجزمًا لاحدمليه (وبطلب) عطف على بطلب المذوف ( من يقع الفدح في نسبه بقذف طلب الان الكافرو العبد مقذف الأباه فابحملا الخلاف مع محدبل،م زفر

البت بعنى لايطالب محد القذف للمبت الامن مقع القدح في نسبه مقذفه (كالوالد وأنْ عَلَا وَالْوَلَدُ وَانْسَفَلَ) لانْ العَالِ بَلْمِقَ بَهُمْ بَسِبِ الجَرْبُةُ فَيْنَاوِلُهُمُ الغَذَف

رجهرالله(قولد أوولدالبنت) عو طَّاهُرَ الرَّوابَةُ كَافَالْهُمُ (فَوْلِهُ وَمَنْدُ معنى وعندالشانعي حد القذف يورث فيثبت لكل وارشحق الماالية (ولو) كان السااب ( محروماً ) عن البراث بالفت ل اوالكفر اوالرق فأن المفذوف أذا كان محدلابطالبالامن رتبالعصوبة) كذا في الحنه ومخالفه ما في الهداية حث محسنا حاز لائه الكافر اوالعبد الدطالب الحدخلاة العمد وشت لولدالولد حال غال و شت لو لذ النت كاشت لو لد الان قيام الولد خلافا لزفر فعهما (اوولد بنت) فازله الماالية أتحقق الجريمة وعندمجر خلانا لحمداه فالرالكمال وقوله خلافا

لايطالب الا من برث بالعصوبة ( قال باان الزايين وقدمات الواه صليه حد واحد)لان النَّابُ في الحدود عندنا حق اللَّه تعالى فتنداخل حتى لوقذي رجلا لهمديعني فرواية ايست هي تلماهر مراوا او جاعة كلواحد منهرلابحب الاحدواحد كاسأني حكيم ابن الياليل الروابة عندنم قال فان قلت قد ظهر الاتفاق كاذناضبابالكوفة فسيمهوما رجلا نقول عندباب مسجده لرجسل بأان الزانين على ولاية مطالبة ولدالو لديقذ ف جده فأمر باخذه فادخل أأجد فضر محدى عانين عانين لفذفه الوالدين فبلفذات وجدته انماخالف زفرقي ذلك هندوجو د الافرب فاوجدماني فأضبخمان اذافال اباحنيفة نقال بالنجب مزقاضي بلدنا قداخطأ فيمسئلة واحدة مزخسة أوجه جدك زازلاحدمايه فلناذلك للابهام

حدمهن غيرخصو مذالفذوف وضربه حدين ولابجب عليه الاحدو آحد ولوفذف لأن في اجداده من هو كافر فلايكون الغاووالى بن الحدث والواجب النفصل بينهما يوم اواكثر وحدم في المجد فادفامالمسن سلانخلاف قولهانت وقدقال طبهالصلاة والسلام جنبوا صبيانكم مساجدكم ومجانينكم ومل سيوفكم وافاءة حدودكم والخامس يذغى الايكشف الاالفذوفين حيال اوميتال لتكول ان ان اله اله تأذف لحد الادفى فَالْكَانَاوَكَانَتُ مُحَسَّنَةً حَدَّ ( قُولُهُ الحدومة البرما أوالي وادهما وإن اجتمت على واحد أجناس مختلفة مان قذف والواجب الخصل بنهما) هذاهلي

وزنى وشرب وسرق نقام هليه الكل ولابوالى بينهاخيفة الهلاك بل ناظر حتى يرأ من الاول فيدأ محدالقذف اولا لان فيد حق العبدئم الامام بالحيار انشأه دأعدازنا وانشاء بالقمام لاستوائهما فيالقوة لتبوئهما بالكناب وبؤخر حد الشرب لانه اضعف منهماً ذكره الزباهي (ولايطالب احد ) من العبيد (سيده

( قوله ذکر الزبامی ) بعنی کر ولا)احد من الاولاد (المعذف امه ) الحرة السلة لاثالول لابساف بسبب مانس عليه من توله حكى الخ امااصل عبد. ولاالاب بسبب الله فلوكان لها ابن من غيرمله الطلب لوجود السبب السئلة فأخوذ نما حكى ( قولد ولا وانتاء المائم (وليس فيه ارث ) اي اذا مات القذوف بطل الحد هندنا خلافا احدم الاولادامام) أو قال اصله لكان اول لبشمل الام ن والاجداد والجدات وقال ق اليمر قيد بالقذف لانه لوشتم ولده فانه بعزر كافي الفنية اه ثم ( فشافعي )

قال صاحب العرو في نفسي منه شي التصر محهم بال الوالد لا يعاقب بسبب والدُّمُّ قاذا كان القذف لا وجب عليد شيأ فالشتم اولى اله ( قُولِدوليس فيه ارت ) بشير الى ان طلب النوع مذف اصله مينا بالاصالة لا الميراث كافي اليمر ( قول اى اذامات الغذوف بعل الحد عند بآخلافا اشافع الز) ذهب صدر الاسلام الو أليسر الى ال المالية يعلى العبد كقول الامام الشافعي رجهما الله تعالى

سبيل الفرض والتقدر يعنى لولزمه

حداد لوجب الفصل وايس المراداته

مقام عليه الحد هنا بعدالفسل فليتبدله

فكاته لمغاصرالي الآن وفي غاية البيان معزيالي الشامل لابصيم عفو المقذوف الاان عول لم يقذفني اوكذب شهودي اء كدافي البيم **(قول ن**ال رحللآخربازانی فردعله بلابلانت-حدا)بعنی بطّاهماماولا عفرکمانقدم ولایلتقیان قصاصاوکدالوتضار بایمزران ولاشكافآن ويبدأ بالبادى لانه اظم وهذا بخلاف مايوجب التعزير من السب فانهما فكافآن بشرط ان لايكون في بحلس الفاضي لانهما مزران مشاعهما بين بدى الفاضي كل العرو (٧٦) ( قوله افر ولدف في الخ) كذاذ كر مهناف الهداية و الكنز ابضاو فد نقدم لهم في باب اللعان مابنني عن هذامن فولهم نني الشافعي لان الارث بحرى ف-قوقالعباد وههناحقالشرع غالب مندنا(ولا)فيه اول التوأمين وافر بالثاني حدوان (رجوع) بعني من أقر بقذف ثم رجع لا يقبل لان المقذوف فيه حقافيكذبه في الرجوع معكس لاعن وثنت نسبهما فبهما ولذانبه بخلاف حدود هي خالص حق الله تعالى اذلا مكذب له فيها (و لااعتباض) أي اخذعو ض صاحب الهداية على ذلك (قوله وأو (هنه)لانهابضا بجرى في حقوق العباد(قال) رجل (لآخربازاني فرد)الآخر كلامه قال لامرأة بازاني حد) هذا بالاتفاق عليه بلا)اي شوله لإ(بلانت-دا) لان معناءلابل انت زان(ولو قال المرسه فردت به لان النزخيم شائع (قولد ونو قال حدت ولالعان)لان كلامتهما قذف الآخرو قذفه بوجب اللعان وقذفها بوجب الحدفيبدأ لرجل بازایهٔ لآ) ای لایحد و هو بالحدلان في بداءته فالدَّمَا بطال اللمان لان المحدود في القذف ليس بأهل الممان و لا ابطال استحسان عندابى حنيفة وابى وسف عندمجد والشافعي محدلانه قذفهعلي فى مكسه لان الملاعنه تحدحد القذف لأناجصائه لايبطلالهمان والمحدودة في القذف المبالغة فان التاء تزادله كافي علامة ونسابة لاتلا عن لسفوط الشهادة فيحتال لدفع المعال لانه في معنى الحد (و ترينت مك عدر) بعني وألهمااته رماه عايستحيل منه فلابحدكمالو ا داة الله الإزابة فقالت زنيت بك فلاحدو لا لعان لو قو ما الشك في كل منهما لاحتمال انها نذف مجبو باوكالو قال انت محل الز مالا يحد ارادثالزنا قبل النكاح فبجب الحدلااللمان واحتمال انهاار ادتزنائي هوالذيكان وكو ن التاء للمبالغة محاز ناعهد لها من معك بعدالنكاح لانى مامكنت احدا غبرك وهو المراد فيمثل هذه الحالة وعلى هذا التأنيثولوكان حفيفة فالحدلابجب بجبالهان لاالحداوجو دالقذف منه لامهالجاءالشك (اقربو لدفنني لاعزوان عكس بالشك كذافي الفنح ( قولد لاشي بلبس (حد) لان انسب سبت باقرار ءثم بالنفي صار قاذقا فوجب اللمان و اذا نفاء ثم اقر فقد كذب بابنى الز) كان الانسب تقد عه على السنلة نفسه فوجبالحد (والولدان) بعني ولداقر به تمنفاه وولدنفاه ثماقر به(له) اي نبت التي قبله لتعافه عا قبلها (قو لدلااتله نسبهمامنه لاقرار ، (قال لامرآه يازاني حدولر جل يازا نية لا)كذا في تحفه الفقها. (لاشيءُ منى لاابله معروف في بلدا لفذف لا في كل ليس بابني ولابابنك)لانه نني الولادةولا يصيربه قاذفا(ولاحديقذف من لهاولدلاب! البلاد كذافي البحراء فهذااعم من مجهول النسب لانه من لا بعر ف له اب في مسقط لقبام امارة الزام منهاوهي و لادة والدلااب له ففاتت العقة نظر اليها (او) مقذف (من لا رأمه (قولداو بغذف من لاءنت ولد) عنت بولدوالولدجي) أو قذ فهابعد موت الولد لقيام امار ذالز نامنها كمام بحلاف الملاعنة يعنى وقدنني القاضي نسبه عن ابيه واستمر بلانق الولد حبث محدقاد فهالانفاء الإمارة (او) بقذف (رجل وطي في غير ملكه بكل منقطع النسب عنه حتى لوادعي الولد بعده وجد او وجدكالامدالشركة) فان الوط في الصورتين حرام لعينه والاصل ال من فعداولم محدحتي مات اولاعن ولمنقطع وطئ وطناحراما لعينه لايجب الحد يقذفه (او)وطئ (في ملكه الحرم الداكا مُدَّهي

**(قول**هولااهنياض عنه)كذالاعفوفيه لنُكه ليسللاماجانُ بقيمه بعدذهابالمفذوف وعفو مبلاذاعاد وطليه حدلان العفوكان انوا

القاضي نسب الولدحدةاذفها وكذابحد

(قَوْ لِداوافرار مهای باز نا کام الز) کذاةال في البدائع قال اقامار بعدّ من الشهو دعلي معامنة الزيامن المعذو ف او علي افر از مباز نامغط الحدم القاذفو بفام حدالزنا على المقذوق اه قلت في اقامة الحدملي المقذوف البينة على اقرار منظر لانه فد تقدم في كلام البدائع مانانش هذاوهوالصوابونصه ولواقرأى بالزنااربع مرات فيغير مجلس القاضى وشهدالشهودهلي اقرار ملانقبل شهادتهم لانهاتن كأنءفر اقالشهادة لغولان الحكم للافرار لالشهادة وآنكان منكرافالانكارمنه رجوع والرجوع مزالافرار فوالخدود ألخالصة حفالله صميحاه ففدا فادم ذاصر محاانه لاحدعلي المقذوف باقامة البينة على افراره ولاحد على الفاذف لاقامة البينة ويمكن دفع المناقضة عمل قول صاحب البدائم على الف والنشر المشوش بارجاع قوله مقط المدعن الفاذف الى قوله او على اقراره على الزاوارجام فوله ويقام حدالزنا على الفذوف الى قوله فان افامار بعد من الشهو دعلي معاسة الزنا من المفذوف اه ولكن لا يخبي مافيه من التكلف ولايساعدهكلام انتحفة وفىكلام الكمال مابشيرالى دفماحيث قال فانشهدرجلان اورجلواهم أنان على افرار المقذوف بالزنامدرأ هـ الفاذف الحدومن الثلاثة اى الذن اقامهم القاذف فشهدو ابالزنا لان الثابت بالبينة كالتابت بالمعاشة فكانا سمعنا اقرار مالزنا الاان المنبر فيالاقرار اسقاط الحدلااقامته لان ذلك لايمكن ولوكثرت الشهوداه ﴿ ٧٤ ﴾ وقىالتنار غانبة عن الهذيب شهد ار بعة الدافر بالز بالاحدعلم ولاعلى المشهود

لتحقق الزنا منهاشر عالانمدام الملت والزنا حرام فيجع الاديان (او)بقذ ف(مكاتب مليدبار نااه (قولد يؤجل الى قيام مات عن و فاه النَّمَكُن السُّمِهُ في حريته لاختلاف العجابَةُ فيه ( وحد مستأمن قذف المجلس) هوناه الرواية ومن ابي مسلاهنا) ي في دار الاسلام لان فيه حتى العبد وقد النزم ابفاء حقوق العباد (و)حد وسف يستسأني 4 الى الجلس الثاني (فادْف والمي عرسه حائضا)لكون الحرمة مؤدنة (او) والمي حاربة (ملو كة حرمت كافي الفره ( قولدولا بكفل) قال الكمال ه وْ فَنَهُ كَا "مَنَهُ الْجُوسِيةُ او مَكَانَيْنُهُ و) قاذف (مجوسي نحج امه فأسل) قانه بحد عند ابي حنبغة ولايكفل فيشيء من الحدود والقصاص خلافالىماو هذامبنىءلىماسبق الاتزوج المجوسى الحمارمله خكم الصحة فمما بإيهرهنده في تول ابي حنيفة وابي بوسف الاول إخلافا ما زادات التات (بالتنف بعالب)ال التانف (بالبينة) على كون الفذوف ولهذا بحبسه انو حنيفة وفي تولى ابي زانيا(فاناقام اربعة على زناه اواقراره به)اى بالزنا (كامر)اى اربعا في اربعة مجالس بوسفالآ خروهوقول مجديؤ خذمته (حد المقذوف والمعجز) القاذف هن إقامة البينة(العمال واستأجل لاحضار الكفيل للهذالا يمس عندهما في دعوى شهودقالمصر يؤجلالى قيام المجلس فأن عجز حد ولايكفل ليذهب فيطلهم بل حدالقذف والقصاص ولاخلاف انه يحبس ويقال ابعث البهم) من يحضر هم كذا في تحفة الفقها. (كني حد) و احد (بحنايات لابكفل خسرالحد والقصاص ثمقال اتحدجنها غلاف مااختلف )اى جنسها وقدم تفصيله وكازاوبكر الرازي بقول مراد ابي حنيفة الاالقاصي لانجبره على اعطاء

## المل کے

(التعزير تأديب) في الكشأف العزر المنع ومنه التعزير لانه منع من معاودة القبيم ( دون الحد) اى ادنى قدرا من الحد وهو قد يكون بالحبس او الصفع

الكفالة بالنفس أنما يطالب مذا القدراء (قوله بل محبس وبقال له ابعث اليهم) هو ظاهر الرواية و ذكر ابن رسم عن محداد الم يكن له من بأتى مرم اطلق صدو بعث معه واحدا (او) من شرطه أمر ده عليه كذا في الفيح وقيه الناو ةالي ال الدباطيس حقيقته وبه صرح في التناز خانية فقال الرادباطيس "حقيقته وقال في الدائم والمراد بالمبس الملازمة اي هال المدعى لازمه الى هذا الوقت فان احضر البينة فيه والاخلى سبيله اه ( فولد كني حدواحد بجنايات اعد سبما) هو من النداخل في الحكم لاالسبب و قدمناه في مجود التلاوة و من فر وع التداخل لو قذف آخر و قد بني سوط من حده للاول كنى كذا في الفيح ﴿ فصل ﴾ ﴿ فَوَلِدَ النَّعَوْ بِرِنَادُ بِهِ ﴾ قال الكمال النعزِّ برالتأ ديب فعاشرع فيه النعز برا ذاراً والأمام وأجب ولاخذ على احداثه مفسم الى ماهو حتى العبدو حتى الله فاكان حتى الله علكه الانسان وان ابكن محتسبالانه من باب از اله المنكر باليد والشارع ولي كل حددتك اء وهو بشير الي اله لا يقيم غيرا لحاكم الأحال قيام المعصية واما بعد مثليس الالعماكم كذا في البحر وماكان حق العبد نوفف ولى الدعوى لا يفيمه الاالحاكم اومن حكمه فيه وفي البحر عن الجدي وقبل لصاحب الحق اقامته كالقصاص وقبل للإما, لان صاحب الحق فديسرف فيه غلطااه ( فو لهدون الحد) اى الذى هوادني الحدود وهو حدالعبد لماسبذكر. المصنف (قُولُه اوالصفع )كدافىالمغوب ونقله في العناية مِن الظهيرية (ه وقال في البحر ذكر أبوااليسر والسر خسى انه لا باح التعزير

الكفيل فأمااذا اسمعت نفسه به فلأمأس

لار نسليم نفسه مستحق عليه و الكفيل في

بالصفع لاندمن إعلى مايكون من الاستمفاف فيصان عنداهل الفبلة كذافي الجنهي والصفع الضرب على الغفا اه (قوله اوالضرب) بيذكر الصنف آخر الباب انه يكون بالقنل لمن رآء ترق و بق التعز بربالشيرو أخذا لمال فاما التعز بربالشيم فهو مشروع بعدال لا يكون وَذَمَّا كَافِي الْحَرِ مِندا لَجِتِي وَامَابِالْال فَصَفَّة الْحَبِيمة من صاحبه مدَّ لَيْرَ جِرْثُم يعيد ماليه كافي الحرَّ من الزَّازية اله ولا نفتي مذالافيه م. تسليط النظامة مل اخذمال الناس فيأ كاو نه (قول له اكثره تسعة و ثلاثون سوطا) سيقيده المصنف عااذا كان سبيه من جنس ما يحب فه حدالة ذف نحو آن سقول اذمية او أم الدياز ابد كما في الحائية (قول واقله ثلاثة) هذا على ماذكر الفدر وي و ال بعد نفله في الهداية ذكر مشايخناان ادناه علىما بري الامام هدره هدرمايم إانه ينزجو بهلانه لايختلف باختلاف الناس وعن ابي بوسف انه علي قدر عظم بلرم وصغر ، وعنه انه بقر بكل نوع من أبه فيقرب اللمس والقبلة من حدال للوالقذف بغير الزنامن حد الفذف أه وتقربه من حدال مأ ن يكو ن فيه اكثرا لحلدات وتقريقه من حدالقذف أن يكون فيه اقل الحلدات كذا في السناية ( قو له وانما قال افله تلاند لأن مادوم الاستم يه الرَّجِ ﴾ اي لن يناسِه لماقد علَّت ﴿ ٧٥ ﴾ الله ليس لازما لاختلافه باختلاف الناس (قوله ولا نفرق) كذا ف الهدابة

وفي حدود الاصل بغرق النعز بر على الاعضاء وفياشربة الاصل يضرب التعزير فيموضعواحد وقال الزبلعي للس فيالمسئلة اختلاف الرواية واختلافالجواب لاختلافالموضوع فالاول فيمااذاباغ بالنعز براقصاء والثاني فيااذالم بلغو مكذافي الجنبي وقنح القدير كاف النَّمرُ (قولد والنَّعزُ بر على أربعةُ مرانب) كذان الفيح م الشاف (قولد

وهوال مقول له القاضي بلغني الك تفعل كذا وكذا) فيده في شرح الجمع عن النماية بأن يكون معالظر بوجه عوس اه ولانخني ال هذا مع ملاحظة السبب فلاند والايكون؟آبلغ، ادنىالحد كالذااصاب من اجديد غيرا لجماع (قولد والثانى الاعلام والجرالي باب القاضي) تمنز عن الاول محصول الاول بعد أأجماع الفاضي منغيرسبق طلبدان

اوتعربك الاذن اوالكلام العنيف اونظر الفاضي اليه توجه هبوس اوالضرب فحيثانه ﴿ ﴿ ٱكثره تسعة و تلانو للسوطاو اقله تلائة ﴾ لان التعزير بذيتي ال لابلغ حدالحدو اقل الحداربعون وهوحدالعبد فىالقذفوألشرب وابوبومفاهتبر حدالاحرارلاتهم الاصولوهو تمانون وتقص عنهاسولها فىروايةو خسة فى اخرى وانما كان اقله ثلاثة لانمادونها لانفع به الزجر (ولايفرق) الضرب على الاعضاء (هنا) اي في النعز بركما نفرق في الحد لاسبأتي والتعزير على اربع مراتب تعزير اشراف الاشراف كالفقهاء والعلوبة وتعزر الاشراف كالدهافنة وكبائرالتجار وتعزر اوسالحالناس وتعزم الخسائس فالاول الاعلام لاغير وهوان يقول القاضي بلغني انك تفعل كذا وكذا والناتى الاهلام والجرالى باب القاضى وتعز والاوساط وهرالسوتية الاعلام اوالجر الى باب القاضي والحبس وتعزير الحسائس الاعلام والجرالي باب القاضي والحبس والضرب(وصيم حبسه مع ضربه)اذااحتيج الى زيادة تأديب (وضربه اشد) من ضرب المدلان التخفيف جرى فيدمن حيث العدد فلا مخفف من حيث الوصف بالبؤدى الى فوت المقصود والذالم يخفف من حيث النفريق على الاعضاء ويضرب فأعما في ازار واحد (ثم) الضرب (الزما) اشدمن الباقى لانه ثابت بالكتاب وحدالشرب ثعت بإجاع

الصحابة رضىاللةءنهم حبث تالءلى رضىاللةءنه اذاشرب سكرواذاسكر هذىواذا

هذى افترى وعلى المفترين تمانون جلدة وعليه اجاع الصحابة رضو ان الله تعالى علم (ثم

الشرب م الذف الانجناية الشرب مقطوعها وجناية القذف الاحتمال كون الفاذف يعزر والابتحدالنانى والاول اه وعلىماذكر فىالبدائع التميز ظاهرلقوله تعزير اشرافالاشراف بالاعلامالجرد وهوان يبعث القاضي امينه اليه فيقول بلغني الكاتفعل كذاوكذا وتعزير الاشراف الاعلام والجر الياب القاضي والخطاب بالمواجهة الخواما ملي ماذكر والكمال فبمرالناني مزالاول بالخصومة في ذلك زيادة عن الجر والاعلام فانه قال تعزير اشراف الاشراف وهم العماء والعاوية بالاعلام وهوان مقول له القاضي بلغني الك تفعل كداف نزجر به وتعز و الاشراف وهم الأمراء والدهافين بالاعلاما والجرالي باب القاضي والخصومة في ذلك وتدر رالاوساط وهم السوقة بالجروا طبس وتعز رالاخسة مذاكله وبالضرب اه (قول وضربه اشدمن صرب الحد) بؤخذ من التعليل الهذا فيما اذاعرر عادول اكثره والافتسعة وثلاثور من اشدفوق تمانين حكما فضلاهن الضرب اربعين مع تقبص واحدم الاشدية فيفوت المني الذي لاجله نقص كذاةاله الشيخ قاسم ن تعالوبغا (قول ويضرب فأنما في ازار واحد) كذا في الفح عن البــوط ثمثال وفي ذاوى ناضحان يضرب في التعرير قائمًا عليه ثبايه وينزع الحشو والفرو ولا يمد في العزر أه (قولَه لانجنابة الشرب مفاوعها) الممتبقق بسبها المشاهدة كذا في البحر والهر أه و عكم إن مفال الإبارم منالمشاهدة النيقن بالسبب لانه قديكون لاساغة لقمة وتقوم عليدينة وعكن الجواب بأن المراد النيقن مرجيث الظاهر

(قوله قالله باغاسق فأرادائباته) يعنى أزبشهد الشهودانه فاسق من غيربان سبهلامقبل امالوارادائبات فسقه ضمالمائصح فيه الخصومة كجرح الشهود اذاقال رشونهم بكذا فطيهم رده تقبل ﴿ ٧٦ ﴾ البينة كذا هذا اه انقله صاحب البحر عن الفنية فالمسنف ذكربيض مافيهامع صادقاق فذفه وعزه عن إقامة الينة لابدل ولى كذبه لاحتمال غيية شهوده او إبائيرهن الحاجة الىذكر باقيدتم قال فيالبحر ادائماولان شارب الجرقلا مخاو من القذف فيصير كلشارب جامعا بين الشرب واذاتال باناسق فلا رفع الى القاضى والنذف فيتمقق منه جنايتان ومز القاذف جناية واحدة فلهذا كال ضر به اخف من ادعىانەرآء مقبل أجنبيذاوطانفها او ضرب الشارب وال كال منصوصا عليه كذاف الكافي فاضمعل ماقال صدر الشرسة اقول حدالقذف ثابت بالنص وهو قوله تعالى فاجلدوهم تمانين حلدة وحدالشرب خلاماونحو ذلك نماقام رجابن شهدا نيس على حدالقذف لان حدالشرب لمشت القاس بل باجاع الصادعات انسد أنهما راباء فعل ذاك فلاشك في في والها الاجاعهوالقياس وقدتقرر فيالاصول اناكم يستندالي الأجاع لاسنده (وعزر مقذف عملوك) هيدا او امة او ام ولد (او كافر نزناه) لانه جناية قذف وقدامتنم وجوب ألحدلفقد الأحصان فوجب ألتعزير ولهذا بالم فىالتعزيرغائه وفىالصور الآثبة الرأى المالامام وصورتان اخربان بجب فيهمآ البلوغ في التعزير غانته احداهمامااذا اصاب من الاجذبية كل حرام فيرا الجاع والثانية مااذا خذالسارق بعد ماجع المناع قبل الاخراج كذافي الكافي (و) عزريقذف (مسلم بإقاسق الاان بكون معلوم القسق) فعيند لايمزرذكره فاضحال (قالله بافاسي فأراد اثباته لدفع النمز رالايسم) لانه شهادة على الجرح المجرد ) يخلاف مااذا قال يازاني قاراد أثباته حيث يسمم) لانه ئبت هليدالحد وهوحق الله تعالى فلايكون جرحا مجرداكما سبأى فى كناب الشهادة (و) عزر بساكافر باخبيث باسارق بافاجر بامحنت بالحائن بالولمي مازنديق بالص ) الاان بكون لصاكذا في الحانية (ياديوث) هوم لايغار على زنااهله (باقرطبان) هو معرب قلنبان مرادف دبوث ( باشارب الجرباآ كلااربا ما ان الفعيد) في الفناوي الظهرية القعبة الزائية مأخوذة من الفعاب وهو السعال وكانت الزائية فالعرب اذامهما رجل معات لقضى منها حاجته فسيت الزائية لهذا فعبة وقيل هي من تكون همهاانو ناوقيل هي افعش من الزائية لان الزائية قد تفعل سرا وتأنف مند والقعيدمن تجاهرته بالاجرة اقول ردعلى ظاهره المقتضي هذه المعاني انبكون فالقعبة معنى الزنامع زيادة امر فبيح فبذغى ان يجب فيه الحدكاو جب في باان الزائبة كامرالهم الاان مقال أن الحداثما بحب أذا فذف بصر يحالزنا أو عاهو ف حكمه مان بدل علىه الفظ اقتضاء كالذا قال است لا مك او الست باس فلان ابه في الغضب كامر ولفظ القمية لمروضع لمعنى الزائية بالسجمل فيه بعدوضعه لمني آخر كامر ولايدل عُلَيه اقتضاء ايضًا وهو ظاهر يؤيده ماقال الزيلعي لايقال بجب الحد بقوله لنيره لست لايكوهو ليس بصريح فالزنا لاحمال الأيكون مرغره بالوط بالنبهة لانانقول فيه نسبة امه الىالزا اقتضاء والفتضى اذا ثنت ثبت مجميع لوازمه فحب الحد اذا الثابت اقتضاء كالثابث بالعبارة هذا غاية ماعكن فيهذا القام لكنَّه بعدموضع تأمل (باابنالفاجرة) فانما من باشر كل معصيَّة فلايكون في معنى الرائسة ولا في حكمه فلا حديه ( الله ماؤى اللصوص انت ماؤى

وسقوط التعزير عن القائل ويذبني على هذالفاضي البسأل الشاتم مرسبب فسقم نسيهفان بالسياشر عاطل منه اثباته و مذبع إنه أن بعن أن سبيه ترك الاشتفال العلم مع الحاجة اليدان يكون صحاولابسأله بنةبلبسأل القولله عن الفرائض التي عليه فان لم بعر فها ثبت فسقه فلاشي على الفائل له بافاسق لما صرحه في الجني الأنادك الاشتقال بالمرلانقبل شمادته اه (قولد علاف مااذامال بازاني) من عمد كلام القنية وقدمه الصف فيآخر ماب حدالقذف (قولدوع ريغذف مدل فالفي العر النقيبد بالسارا تفاق اداوشتم دميايعزر لانه ارتكب معصية كذا في الفتح وفي القنية لوقال المودى او مجوسي باكافريأتم الأشق عليه قال صاحب المحرو مفتضاه آله يعزرلارتكاله ماأوجب الاثماله وفيه تأمل ( قوله وعزريا كافر) كذا فيالهداية وقال فيالتنار خانية عن المضمر ات قال بعضهم من قال لآخر باكافر لابجب التعزير مالميفل باكافر بالله لان الله تعالى سمى المؤمن كافرا بالطاغوت فبكون محتلااه كذاق النهر فلترجح خلافه حالة السدوالاذية فلذااطلقه فىالهدابة وغيرها (قولد الزواتي بامن يلعب بالصبيان ياحرامزاده) معناه المتولد مراا: طء الحرام وهواعم الا ان کون لسا ) گذا لوکان به من الزا وغير مكالوطء حالة الحبض وفي العرف لا يرادالاو لد الزاوكثير ما راده ماوصفه کا کل از باوشرب الجر (قولد فينبغي ان يجب فيه الحد) نقل التصريح توجوب الحد يقوله با ان الفعية في منع الغفار عن اللضمرات أه ( الحبيث )

(قول وانماع زومالانه آذي مسالوا لمق به الشين) بشير الى ان كل من ار نكب منكر الو آذي مسالامني او دميا بغير حق مقول او فعل عرر قال في منح الغفار و لو بنمز العين و كذا في الاشباء والنظائر ( قول هو قبل في عن فناالي قوله و هذا حسن كذا في الكافي ) مثله في الهداية وقال الكمال فمحصل ثلاثة مذاهب وهوظاهرالروا يقلابغزر مطلقاو مختار الهندواني بعزر مطلقا والمفصل بين كون المحاطب من الاشراف بعزر نائلة والافلا(قول: ﴿ ٧٧ ﴾ ادعى على رجل سرقه) كذافي البحر عن الفنية تم قال وفي الدتاوي السراجية اذا

الحبيث الاشم فلابحد به واتماعز رفع الانه آذي مسلاو الحتى الشين به ولامدخل القياس فی المدود فوجب النعزیز (ولا) ای لایعزر (باحار باخنزیر پاکاب بانیسیافرد باحجامهاانه اىبااينالجام ( وابوء ليسكذاباءؤاجر ) فانه يستعمل فين يؤاجر اهله للزلكنه ليس معناه الحقيق المتعارف بل عمني المؤجر فلاتعزير فيه ( يابنا) غانه من شتم العوام ولايقصدون به معنى معينا ( ياضحكمة ) بوزن نقطة من يضحك عليه الناس وَوَرْنَالْهُمَرَةُ مِنْ يَضِمُكُ عَلَى النَّاسِ ( يَاسْخُرَهُ ) هُوَايْضًا كَذَّلْكُ وَقَيْلُ فَيْ عَمْ ثَنَايْعِمْرَر فياكلب إحار باخنزير بالفرةاذيراديه الشتم ويتأذىبه وقيل اذاكان المسبوب من الاشراف كالفقهاء والعلوبة بعزر لان الوحشة تلحقهم فالتوان كان من العامة لا يعزر النبق بكذبه وهذا حسن كذا في الكافي (ادعى عندالقاضي على رجل سرقة وعجزهن الباتهالابعرر) لان مقصو دالمدعى تحصيل ماله لاالسب والشتم ( مخلاف دهوى الزنا) فانهاذالم ننبث بحدلمامي (وهوحقالعبد) اىحقالعبدغالب فيه (فبحوزالا براءفيه والعفوواليينوالشهادة هلىالشهادةوشهادة رجلوامرأتين محالاف الحدالذي هو خالص حق الله تعالى حيث لم بحز فيه شي من ذلك ( يعزر المولى عبد. والزوج زوجته على تركها الزينة و ) تركما (غسل الحنابة وعلى الخروج من المنزل وترك الاحابة الى الفراش) لااي لايمزر الزوج زوجته (على ترك الصلاة والاب يعزر الاين عليه) قال في النهاية المايضر بالمنفعة تعوداليه لالمنفعة تعودالباالارى اله ليس له البصر بما على ترك الصلاة وله ان بضرم اعلى ترك الزينة و تحوه ( من حداو عن رفات قدمه هدر ) لانه فعلمافعل بامرالشرع فيكون منسوباالىالآ مرفكائه ماتحتف انفد(الاامرأة عن رهازوجها) عثل ماذكر ما (فانت) فان دمها لا يكون هدر الان تأديه مباح فينقيد يشرط السلامة (ادعت على زوجها ضربافا حشاو ثبت دلك عليه يعزر) وكذا المعلم اذا ضرب الصي ضربافا حشابعزر كذافي مجم الفتاوي رأى رجلامع امرأته اومع محرمه

- من كناب السرقة اللي

وهمامطا وعنان قنل الرجل والمرأة جيعا كذاق المنبة

(هي) لذناخذالشي من النبر خفية الىشي كان وشرعاً ( الحَدِ مَكَلَف ) الى عاقل بالنم(خفيةةدر عشرةدراهم مضروبة جيدا محرزا )صفة قدر اوحال منه (ممكان اوحافظ)فقدزيد على المنني اللغوى اوصاف شرطامنها في السارق وهوكونه مكلفا ومنهافي المسروق وهو كونه مالامتقومامقدرا ومنهافي المسروق منه وهو كوئه

الشرعىبها اذلاشك الداخذاقل من النصاب خفية سرقة شرطاكن لمبطق الشرعبه حكم القطعاء

اه 🎇 كتاب السرقة 🎥 ( قول فقد زيد على المهني اللغوي اوصاف شرعاً ) قال الكمال وزيادة الاوصاف لانالمة الحكم

ادعى هلى شخص بد هوى تو جب تكفيره وعجزون إثبات ماادعا ولابحب عليه شي اذاصدر الكلام على وجه الدهوى عند ما كمنسرعياه (قولدوهوحق العبد) كذا قال في المحر من الحالية و في الفيح لانخفي على احداثه مقسم الى ماهو حق المبدوحق الله زمالي فعق العبد بحرى فيه ماذكراي من نحوالا را واما ماوجب منه حقاللة تعالى فقدقد مناانه بحب على الاماماقامته ولامحلله تركه الافيماعلماله از حرالفاعل فال ذلك (قوله وشهادة رجلوام أنين) كذا في النتار حالبة عن المنتق وتخالفه ماقال في الجوهرة والانقبال فى التعز وشرادة النساء مع الرحال عنداني حنيفة لأنه عقوبة كالحدو القصاص وقال انونوسف ومجدئقبل شهادةالنساءمع الرحاللانه حق آدمي كالدنون لانه يصيحالينو عنه اه وقدعات تقسيمه (قَهُ لِدِلا الرِّر الرُّوجِ زُوجِتِهُ عَلَى رُكُ الصلاة الحركة النابين وقوله يسنى صاحب ألكنز بخلاف الزوج اداعزو زوجته الخبشيرالي الهمجوزله الأبضر مالهذه الأشياءيعني ترك الصلاة والزينة والفسل من الجنابة وترك الاجابة إذا دعاهاالي فراشد وللخروج من البيت ثم دُكر ماقاله المصنف ايضا بعد ، (قو لدراى رجلامع امر أنه الح) كذا قاله الزبلعي وقال قبله سئل الهندواني عن رجل وجد رجلامع امرأته ابحلله قنله فالمان كالربط إنه ينزجر بالصياخ والضرب عادون السلاح لاوان هرانه لاينزجر الابالفنل حلله الفنل

( قوله والمسى النوى مراعى فيها بندا وانهام) يعنى إذا كان بالنهار كافي التبين (قوله اوا بندا مفط ) اي إذا كان بالبل لا موقت لا يلمغه النوث فيه فلولم يكنف بالنافية فيه ابتداء لامتنع الفطع في اكثر السراق لا بيافي ديار مصر يخلاف مااذا كانت في النهار لا نهو قت بلحفه الغوث فيه كافي التبديق فحو لدوفيها مسارقة عين المالك اومن مقوم مقامه )اي في الحفظ وشير طهاان تكون خفيه على زعم السارق حة الو دخل دارانسان فسرق واخرجه من الدار و صاحب الدار بعار ذلك والسارق لابعا أنه يعار قطع و لوكان السارق بعامان صاحب

الدار بعا ذلك لا مقطع لا نه جهر كافي التدبين ( قوله جدة ) بشير الى ما قال الكمال حتى او كانت ذيو فالا تقطع بما و او مجوز بما لان مقصان الوصف غصال الذات ويشترطان نخرج ماسرقه ظاهرا حتى أوأ تنام دنارا في الحرز ثم خرجه لانقطع ولا ينظر تغوله بل يضمين

ولله استملكه وهوسبب الضمان أمحال وال يخرج النصاب بمرة وأحدة فلواخرج بعضه ثم دخل واخرج باقيه لانفطع أه ولايشرطان يكون الملك واحداذ قطع بسرقة عشرة دراهم لنشرةمن ﴿ ٧٨ ﴾ حرزواحد كافي مختصر الظهرية ( قوله وشرطها كونهاوز نسبعة منافيل) قال محرز اوسيأتى بانها أنشاءاللة تعالى والمعنى الافوى مراعى فهااماا بنداء اوانهاء كااذا الكمال فنضى ماذكرو ممن ان الدارهم باشرسبب الاخذخفية واخذخفية اوائداه فقط كإاذا لفب الحدار خفية واخذالمال كانت زمن الني صلى الله عليه وسلم مختلفه من المالك مكارة على الجهار ثم انها الماصغري وهي السرقة المشهورة وفيها مسارقة عبن صنفءشرةوزن خسةو صنفوزن ستةو صنف وزن عشرةان بعتبر في القطه

اكمالت اومن مقوم مقسامه واماكبرى وهي قطع الطربق وفهسا مسسارقة حين الاماملانه المنصدى لحفظ الطريق باعوانه وشرطة كون السارق مكلفالان الجناية لا نتحقق بدون العقل والبلوغ والقطع جزاءالجناية وشرطه كون المأخوذ عشرة دراهم مضروبة جيدة فصاعدا اوقدر هافية فالاالنص الوارد في حق السرقة بجل في حق قيمة المسروق وندور دالحديث فى بانه فى الجلة حبث قال صلى الله عليه وسر لا يقطع السارق الافي ثمن الجن وقال اصحابنا الجن الذي قطعت البدفية على مهد النهر صلى الله عليه وسل كانبساوى عشرة دراهم رواه اين عباس وائن عررضي الله عنهم وشرطكونها

وزنءشرة لمقنضي اصلهمرفي ترجيم تقديرالجن بعشرة فاندادر أالعدوما كآن دار ما كان اولى ثم قال ثم هذا البحث الزام على قو لهران و زن سبعة لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأماأت قيل وزن سبعة مناقيل لانه المعتبر في وزن الدراهم ف فألب البلدائد وكونها مضروبة لانها كالشافعية إنها كانت كذلك في زمنه المتناولة عرفالاسم الدراهم وهوظاهرالروأية وهوالاصنع حتىلوسترق عشرةتبرآ صلى الله مل دوساً فلاا ه و بلوح اله برد لاتساوى عشرة مضروبة لابجب القطعلان شروط العقوبات تراعى في وجودهما كذلك على قول الشافعية لوجو دااملة بصفة الكمال والتبرأ نقص مزالضروب قية ولهذا شرطوا الجودة حتى لوسرق (قولدوسألهما الح) لمذكرسؤال

عشرة رديئة لم بقطع عندا بي حنيقة وزفر وشرط كون الاخذ من حرز لاشبهة فيه لان مابدرأبالشبهات لآيستوق بشبهة والحرزقديكون بالمكان وقديكون بالحافظ وسيأتى بِأَنَّهُ الرَّا اللَّهُ تَعَالَى ﴿ فَبِقَطُمُ السَّارِقِ ﴾ اى عمينه ﴿ الْ اقر مرة ﴾ كافي القصاص وحدالةذف روى من ابي وسف عدم القطم الاباقرار . مرتين ( اوشهدر جلان ) كاف ارُ الحقوق ( وسَأَ لَهما) اى الشاهدين ( الامام كيف هي وماهي ومتى هي

السارق اذااقرما ولايسأله عزازمان ولامن المكاذ وبسأله عن باقى الشروط كذا في الفنح اه وترك السؤال من وان هي وكم هي وينسرق وبيناها ) زيادة الاحتباط كمام. في الحدود ويحبسه الى ان بسأل عن الشهود التهمة تم يحكم بالفطع ( وان اشترك جم ) في السرقة

اى ماهيها فالمانطلق هلى نحو استراق السمم ( قول دومتي هي) اي في اي زمن لآنه عندالتقادم يضمن المال ولا يقطع ( قول دوان هي) اي

من اي محل سرق لا حمّال إنه سرق من دار الحرب من مسا ( فقو لد و محبسه ألي ان يسأل عن التمو دائمه هُ ) بشير الي مأقال الكمال ان القاضي لوعرف الشهود بالعدالة قطعهاه ولعله على القول بان القاضي بقضي بعلمه وهوخلاف المحتار الآن (قو لدنم بحكم بالقطع ﴾ قال الكمال ولايقطع الايحضرة المسروق منهوا لشآهدين فأنَّ غابا أومانا بقطع اه وكذا لوغاب اومات احدهمنا فىظاهر الرواية كمانىالنهر اله نم قال الكمال وهذا اى اشتراط الحضور فىكل الحدود سوى الرجم وعصى الفصــاس ان لم محضروا استمسانا هكذا فيكافي الحاكم اه ونقله هنه صاحبالبحر وتعه اخوء صاحب النهر اه قلت استناء الرجم مخالف

لماتقدمهم فىحدالزنا بالرجماله آذاغاب الشهود اوساتواسقط الحد فلايجمه الااستثناء الجلد فيقسام حال العبية والموت بخلاف

المكان مشكل لاحتماله إنه من دارا لحرب كذابحنه صاحب البحرو قال اخوه صاحب النير الصواب اله بسأله لحوازان مكون فداراطرباه (قوله كيفهي) اى كيف السرفة لاحمال كفية لانقطع معاكاد خال ده ف النفب (قوله وماهي) (واصاب)

الرجم لا شراط بداء تاليه و بداه و هذه عبارة الحاكم الشهيد في الكتاب الحدود و اذا تلا الا حسان مما تو الوالا حسان مما تو الوالا و الموال الموالموال الموال ا

ولوصع هذااستع القطع فى فردة حلمن أأش وتحوه وهومننف ولذا اطلق الحاكم في الكافي القطع أه (قولد لا) أي مقطع نافه ای حفیر ( قو آه کخشت) ای لمتدخله صنعة تغلب عليه كالحصر الخميسة والقصب المسنوع يوارىحني لوغلبت فيالحصرقطع فبها كالحصر البقدادية والعبدائية ودبار مصر والاسكندرية وهى العبدابة محلاف الحصر الحسيسة لنقصال احرازها حيثكانت تبسط فيغرالحرز ولان شبهة النفاهة فيهاكماقالوا انه مانقطع فىاللح كذلك ولانفطع فىالآجر والفخارلان الصنعة لمرتفلب فبهاهل أيتهاو ظاهرالر واية فيالز حاجانه لايقطع لائه يسرع اليهالكسر فكان ناقس المالية كذآ في الغنيم (قوله وسمك)

(واصاب كلاندرنصاب) و هو عشرة دراهم (قطهوا وان اخذالمال) كله من الحرز (بعضهم) لا المادند بين السراق المرز و بعضهم الاخذوب سدالياق و لهدف ظوا منتع الحديثة لا تناف لا المنتاف المراز المرز الموال الموال المدر المرز الموال المدن المدن الموال المدن المدن المدن المرز الموال المدن المرز ا

شادل المداوح ( فولدو صد) شادل المدر بصبح الواصحى البط و الدجاح الى الدين و هو الاسح كافي التهر ( قولدو زرائح) هو بالكمر فارسى مربكا في المدبر التوقيق المربون في الموقع المدبرة المدبرة المدار ( فولدو لم شادل المدبد كافيال المعارف كمار الاوال كاف الفاقع الفاقع الموقع في الموقع المدبرة الاحراف المالا موافق التاكم في المدار الموقع المدبرة المحافظ المدبرة الموقع المدبرة الموقع المدبرة الموقع المدبرة الموقع المدبرة الموقع (قول و شعر نبي) ال الكمال واو كان من ذهب وهو بكسر الشين يوزن قرطعب (قوله و ترد) بفتح النون و هو الذي بليه الافرنج فالدالسين ( فقو لدوياب - جد ) فيه استدراك عاقدمه من أو له وياب من خشب والتفييد بالمبجد اتفاق لانه كذلك في الدور ولا فطع بمناع

المجمد كمصر وتأذَّه للدم الحرز وكذاً المتاراكمية كأنّ الفتح ( قوليدونش ) شامل الوكان الغير في بت مغانى في الأضح وكذا لو سرى من ذلك البيت الاغير الكفن اومن ابنوت ﴿ ٨٠ ﴾ في الفافة وفيماليت لا ضلع ولواحاد اس ذلك الاسام فع ساسة لاحداكافي النيين والفير (قوله وشطر نجورُ د ) لأن من اخذها شأول الكسر اوالارافة مخلاف دراهم عليها التاليل و مثل حقه) قال الزيلعي و لومثله حكما لانها ما اهدت المادة بل التمول فلاشبت فيها تأويل الكسر (وباب مسجد) لمدم فالصمجان اخذ احدالنقدين وديه الاحراز (ومصحف) لانه ليس بمحرَّزالتمول وآخذه تأول الفراءة فيه ( وصبيُّ القدالناني لان النقدين جنس واحد حر)لان الحرليس عال (ولو) الانجف والصي (محلبين) لان ماف بهاما الع (قولدلانه مفدا، حفه بكون شربكافيه) فلايعتر (وعبدكير) لان اخذه فصب اوخداع لأسرقة (ودفار غير الحساب)لان قاله الزيام وقال فالبرهان لانه يصير القصو دمافيها وهوليس عال ولانهاان كانت شرعية ككتب النفسر والحديث والفقه فيمعنى الشربك في السروق مقدر حقه فهي كالمصحف والكانت اشياء مكروهة فهي كالطنبورواماد فاترا لحساب فألذكور (قولدراز سرق منه عروضالقطع)

في الكافي ان المراد دفاتر امضي حسابها لانتمافيها لا مقصد بالاخذوا تما القصو دالكو اغد كذااوسرق حلياهن نضةو دمه دراهم فقطعان المغت نصاباو في المحيط ميرق دفار حساب انسان واسترلكه الضمر بالكها الاان مول اخذته رهنا ديني فلا يقطع فيتما وهوان ينظر بكم يشترى ذلك وهو نظير من حرق صك انسان ضن فيذالسك ومزابى وسفلانقطع اىوانابدع مكتوبا على قول اكثر المشابخ ولاخطر الى المال (وكاب وفيد) لا نعمانو جدال مباحى الرهن لازله ان أخذه عند بعض العلاء الاصل (وخيانة) كا أن مخور المودع مافي دمم الثبيُّ المأمور (وخاس) وهوان

نقل عن إن ابي ليل قضاء لحقه او رهنا به بأخذمن الدبسرعة جهرا (ونهب) وهوان بأخذعلي وجه العلانية قهرا من ظاهر بلدة او قرية كذا في المستصفى (و نش) لقوله صلى الله عليه وسإلا قطع على الحذة و هو فلناهذا لايستندالي دليل ظاهر فلايصير شبهد دارند الااناداعيداكاه كذا النباش بلغة اهلالدغة ( ومالعامة) كالرمت المال (ومال له فيه شركة ومثل حفه في الفنيم (قولد وماقطم فيه ولم نغير) حالا اومؤجلا )بائكان له على آخر دراهر حالة اومؤجلة فسرق منه مثلها لمنظم لانه استيفاء لحقه والحال والمؤجل فيه سواء ولان التأجيل لتأخر المطالبة (ولو) اخذ كذالا يفطع لوكان ذهباأو فضة وقطع مه وردفجعلة المسروقمنه آئبة اوكآنت (ئائد) على حقه لانه بمقدار حقه يكون شريكافيه وهوشائع وان سبرق منه عروضا يقطع اذايس له ولاية الاستيفاء منه الابعا بالتراضي (وماقطع فيه ولم نغير )بعني من آئية فضربها دراحه ثم عادفسرته سرق عينا فقطع فردها ثم عاد فسرقهاوهي محالهالم يقطع لاسبأتي حتى اذاندر فسرقها لانقطع هندابي حنيفة خلافا أمماكا قطم النا كنزل قطم فيه فنجم فسرقد (ولا) مقطم (بسرقة من ذي رجم محرم منه في الفيم شرح الطعاوي ( فولد ولا ولو) كان المسروق (مال غره) يعنى الاالسرقة من ذي الرحم الحرم سواه كان مقطع المسرقة من ذى رحم محرم ) بعنى المسروق مال ذي الرحم أو مال غيره لا يوجب القطع الشبهة في ألحرز مخلاف اله والمحرمية لارضاع كمنت العرادا كانت اى مال المحرم اذاسرق (من بيت غيره ) حيث بقطع المفق الحرز (و) مخلاف اخنامن الرضاعة قالهالعبني (فقوله ولا ( مال مرضعته مطلقا ) ای سواء سرق من بیتها او بیت غیرها حبث يقطع بسرفة من زوج وعرس) ولوفي عدة أتحفق الحرز (و) لابسرقة (من زوج وغرس ولوكان سرفة العرس ( منحرز خاصله ) اى للزوج قان بســوطة البد لكل منما فيمال الآخر

البائزوكذالاقطع لوسرق من اجنية ثم زوجها سواكان الزوج بمدالقضاء مانع من القطع (و) لابسرقة (عبد من سيده او عرسه) اى عرس سيده ( او زوج بالفطع اوقدله في ظاهر الرواية كما في التبين والنتج وكذالوسرةت نه تم تزوجته يكون عل هذا كلى العر**( فؤل**ه ولومن حرز شاصله) بين بالذكان (سينه) شارح سكتهما صرحه في الهداية والمجر ( فؤ**ل**ه ولابسرفة عبد**) شا**رل انن والمدرو المكانب وامالولدكذا في العرو لمهذكر معنق المعص ولعله كالمكانب ( قوله ولا بسرقة من سيده اوعرسه ) كذا افاربسيده فال في البحر و العبد في هذا المحق عولاً محتى لانقطع فيسرقةلايقطع فبهاالولىكالسرقةمن اقاربااولىوغيرهملانه مأذوناله بالدخول عادتنى بإت هؤلاءلاقاءة المسالح (توله ولامن مكاتبه بني على هذا مكاتب الكانب (قوله ولا يسر قة النيف الح أطاقة فتها ما اذا سرى من البيت الذي أشافه أو من غرم من تابيت الذي أشافه أو من على من تابيت الذي أقد أو من غرم من النام ورضي القد عدد أو قد المالا كذالي التحول فيه من مناور من على درضي القد عدد أو قد المالا كذالي التحول فيه من أو ادن بالدخول المناب عدد أو المنابع وسائلا كنام عدد أو المنابع والمنابع المنابع والمنابع المنابع والمنابع المنابع والمنابع والم

فىدخوله نمارا) لوجودالاذن عادة فىالاول وحقيقة فىالنانى فاختلى الحرزوكذا السارق كافي القيم (قولداوجودالاذن حوانيت البجار والحانات الااذا سرق منها ليلا لانهاينيت لاحر ازالاموال والاذن عادة في الاول) تعليل العدم قطع السارق مختص النهار (اوسرى شيأ ولم يخرجه من الدار) لا يقطع فيه أيضا لأن الداركالها حرز مزجام نمارا وقوله حفيقة في الثاني واحد فلا بدمن الاخر اج منها (او دخل بيناو ناول من هو خارج) حيث لا قطع عليهما لأن أمآيل اقوله وبيثأذل فىدخولهوهو الاول لم يخر جلاعتراض بدمعتبرة على المال قبل خروجه والثانى لمبهتك آلحرز فإنتم ثابت في صحيح النسخ و نص عليه في الهدابة المعرقة من كل و احد (او نقب بينا فادخل بده و أخذ نصابا) حيث لا يقطع الروى عن على (قولدأوسرق شأولم مخرجه من الدار كرمالة وجهه اللصاداكان طريفالا يقبلم و فسرة برزا (اوطر صرة خارجة من كمغيره) لامنطع) قال الزبلعي هذااذا كانت الدار صغيرة لابسـنفني أهل البيوت ع. قال في النباية الصرة وها الدراهر والمر ادعاهه نانفس الكم وانما كان الحكم هكذا لان الانفاع اصحنها والكانتكير مفسرق متها واخرجه الىصمنها نقطع والالم غرجه بنهااه (قولد فلالدم الاخراج منها) شرطه أي الاخراج لبتحقق هنك الحرزوهذا بخلاف المرزبالحافظ فانه مقطع كمااخذءالزوال يدالمائك بمجرد الاخذفيتم أبجب وحماكذا فيالفتح

الرباط من خارج فبالطر يُحقق الآخذ من الظاهر فلم يوجد هتك الحرز وان كانت الصرة ذاخلة فطرها وأخذها قطع لاثالرياط مزداخل فبالطرثيق الصرة داخل الكم فيوجدالا مخذمن الداخل ولوكال مكال الطرحل الرباط عكس الحكم لانعكاس هلنه (اوسرق-جلامن قطاراو-جلا) حيث لم يقطع سواكان معه ــاثق بـــو قه أو تألّــ مغو د ه او لان مفصو دالسائق والقائد السيوق والقود و قطع الميافة لاالحفظ (و قطع) سارق الجلوالجل (ال حفظ صاحبه أو نام عليه) فأن النوم على الجل او يقرب منه حفظ له (اوشق الجلو اخذمنه شيأ) بلغ النصاب قال الجوالق حرز (اوادخل مده في صندوق (قولداودخل مبناو ناول من هو خارج غير اوكه أوجيه) للا خذو اخذ قدر النصاب (او اخرج من "قصور ددار فما مقاصير حبث لانقطع عليهما ) شامل اخراج الى صماارسرق صاحب مقصورة من)مقصورة (اخرى) بعنى دارافما عرات يسكن الداخل دوالي الخارج وادخال الخارج فكالمنها من لاتعلق له بالحرقالتي بسكن فيأغيرة لادار لواحد بيونها مشغولة عناعه يد ، كا في الفتح ( فولد و فسر ، بهذا ) أي و خدامه و بينم انبساط (اوالق شيأ من حرز في الطريق ثم أخذه) لان الرمي حيلة بعنادها وسره على رضى الله عندم ذا كافى الدبين السراق لاغراض فاسدةفيه ولميسترض عليه دمعتبرة فاعتبرالكل فعلاواحدا فقطع (قوله أوطر صرة لخ) قال لكمال وإذا اخرج وابياً خذفه ومضع لاسارق فلا يقطع (أوجله على حار فساقه فأخرجه) لأنَّ وعن أبي يوسف انه يقع الطرار على كل سيره مضاف اليد لسوقه في المنية للامام ال يقتل السارق سياسة لسعيد في الارض بالفساد الوهو قول الأعد الثلاثة وعادكر من التفصيل فيالطر ظهر ( درر ١١ ني ) ان مايطلق فيالاصول من الىالطرار يقطع انتابتاًي على قول أبي يوسف رجه الله

التفصيل في الطر ظهر ( دور ١١ في ) ان ما يطاق في الأصول من الباطراد يعظم انتائق هو هول الجائز مسلط التاتيق من هو تعال (قوله لانمفصود السائق والقائد المح) قاله في الفترة م قال حتى لوكان مع الاحال من يدعيا تعملنا قالو إنسط (قوله الاسام التح) مجالسة ما تلفه في الفتح عن التجنيس بعلامة التو از ل لعن معروف بالسرقة وجده رجل بذهب في حاجته غير مشغول بالسرقة "٣٣ ليس إنه ان مقاله وله أن يأ حده وللامام ان محبسه حتى توب لان الحبس زجرا التوبة مشروع اله 🛶 نصل 🎥 (قو له تفطع بمين السارق) بعني محضر ة المسروق منه و اما خصور الشاهدين فقد مناعن الحاكم مانصه و اذا كان اي المسروق منه حاضر والشاهدان غائبان ابيقطع ايصاحتى بحضراو قال ابوحنيقة بعد ذلك بقطع وهوقول صاحبية وكذلك الموت وهذا في كل حدو حق سوى الرجم و عضى القصاص والدا بحضر وا استحسانا لانه من حقوق الناساء وانتاذكرته لاني رأيت محط بعض المشايخ معزوا للحاكم مالانفيد هذا( فولد ونحسم) الحسم الكي لينقطع الدم ﴿ ٨٢﴾ وفي المترب والمفتى لا بن قدامة هو ال تفعس في

( تقطع عين السارق ) اماالقطع فبسالنص و اما البيسين فلقراءة ابن مسمود فاقطعوا اعانهماوالقراءةالمشهورة بعمل ماعندنا (من زنده) لان النبي صلى الله طبه وسإامر بقطع السارق من الزئد وبحسم لقوله صلى الله طبه وسلم فاقطعوا وأحسموا (الافي حرو برد شديدين)لانه رءا غضي الى التلف والحدز اجر لامناف(نمرجله البسرى ال عادة الذعاد الا العلامة علم (وحبسحتى خوب)وهزر ابضا و قال الشافعي بقطع فى الثالثة حده البسرى و في الرَّابعة رجله البيني أفوله صلى الله عليه وسلم من سرق فاقطه ومقال عادفا فطمو مغاث عادفا فطعوه فالرعاد فافطعوه والناا جماع السحابه رضى الله عنهم حين حجهم على رضى الله عنه مقوله الى لاسمى من الله بعالى ال لاادع له مداسطش بهاورجلاعشي بإولم مجتم احد منهم بالحديث فدل على هدمه وقال الامام الطحاوى تبساهد الآثار فإنجدائس منهااصلا ولوصح جل على السياسية اوالسح (فان كان) جواب هذالشرط قوله الآئي لم يقطع اماعدم القطع فيا اذا كان (بدء السرى او إجامها اواصبماها ورجله اليني مقطو عداوشلام) فلان فيد تفويت جنس المنفعة وهو البطش والمشي نخلاف ماادا كأنت اصبعواحدة سوى الامام مقطوعةاوشلا لان فوتمالا عنع القطع في ظاهر الرواية و اما عدمه فيماذ كر مقوله (اورد مالي مالكه قبل الحصومة) فلان الدموي حيناذ لاتمكن فلا تظهر السرقة وامافياذ كريقوله(او ملكه مبية)مع القبض (اوبع اونقصت فيندمن النصاب قبل الفطم) هذا قيد الملك والنقصال مما فلانقام المصومة عندالاستيفاء شرطالقطع وقدانني فىالاول وقيام كالالتصاب عندالامضاء شرط القطع ابضا وقدانتني فى الثانى وامافياذ كره يقوله (اوسرق)وشهد عليه شاهدان (فادعى)كون المسروق ( ملكه)وان لم يبرهن فلان الشبهة دارنة العد ونثبت بمجردالدعوىللاحتمال والممافياذ كرميقوله (اواقرا) اىالسارقان بالسرقة (وادعاء) اىالملك (احدهما) وائلم ببرهن حيثلالمقطعان فلان الرجوع عامل فىحقالراجعومورثالشبهة فىحق الآخرلان الشبهة تنبت بافرارهما ملى الشركة قال في الوقاية او سرق فادعي ملكه او احدال ارقين اقول فيه بحث لان المفهوم من العبارة غير مطلوبوالمطلوبغير مفهوممنها اماالاول فلانقوله احمد السارقين عطف على ضمر فادعى فالمدنى اوسرق سارقان فادعى احدهماوهو ايس مطلوب وامالناني الان الطاءب ان يقر السارقان وادعى الملك احدهما كاهو المذكور في الهداية والكافي وغير هما وهو لبس بلازم إذلااشمار في العبارة بالاقرار واما

الده والذى اعلى أه وثمن الزيت وكلفة الحسم على السارق عند ال قو لداة و له صلى ألله عليه و سلم فاقطعو او احسمو ا) مقتضى وجوب الحميرولانه علل بانه لولم يحديم بؤدى الى النلف وقال ألكمال ةول المصنف اى في الهداية لانه لولم يحسم لادىالىالتلف منتضى وجو به والنقول عن الشافعي واحدانه مستحب فائدلم مفعل لابأنم وبسن تعلبق يده في منقه اي حندا لشاذهي لانه صلى الله عليه وسارامر به رواءا وداودوان ماجه وعندناذلك مطلق للامام الرآءو الالم يثبت عنه صلي الله عليه وسلم فكل من قطعه ليكو ت-نة اه (قول بحواب هذاك رطقوله الآني لمنظم) لمارجواب الشرط فبارأت من السيمة فالحوالة غير دائجة ثمر أيه في نمنذاه (قوله اواصعاها)بديغير الامام (قوله اورده الى مالكه قبل الخصومة) اشاريه الى اله لورده يعد الفيشاء الفطع يقطع وكذا بعد الشهادة قبل الفضاء استمسانا ورده الى ولد المسروق منه اوذوى رجه وكانوا في ه باله كرده الى المسروق منه و كذار ده على إمر أنه او اجيره مسائمة او مشاهر قاو عدواومكاته واوردوالي احدمن اصوله وابس فيءيسانه لايفطع كمافىالتبيين (قولدار ملكمية معالقين) عكذا وقعاالفبيدبالقبض فبالهداية ولقائل

[ان مغولـالابشترطالةبض لان الهبغة نفطع الحصوصة لانه ماكان يب ليخاصم فليناً مل (قوله افول فيه بحث الح)لابخي عدم ( أنج ) اسفامته لاندني يختص الحكربان مقرا بالمسرفة تمدعي الملك احدهمابل حكم ثبوتما بالبيئة تمادعا مالملك كذلك في الحكم فعبار فالوقاية اشمل

فلان الغائب قطع استحساناو لا ينتظر حضور الغائب وتصدية موقيل عندهما ينتظر وعندابي يوسف لا ينتظراه وقال صاحب الصرايست هذه عارة البدائم فان عبارته قال ابوحنيفة ومجدالدعوى في الاقرار شرطحتي لواقر السارق انه سرق مال فلان الغائب لم يقطع مالم محصر و مخاصم عندهما و قال الولوسف ﴿ ٨٣ ﴾ الدعوى في الاقرار ليست بشرط الجاه (قول دسر قاو غاب احدهما المز) فول ال حنيفة الآخرثم لوحضر الفائب لانقطع فيماذ كريقوله ( اولم يطالب المالت وان اقر السارق) فلان الدعوى شرط فلا بدمن الاان تعاد تلك البينة عليه او تثبت ببينة المطالبة (سر فأو غاب احدهما فبرهن على سرة تهما قطع الحاضر) لان السر فة إذا لم تثبت اخرىوكذالواقر الحاضربسرقةمع على الغانب كان اجنباو مدعوى الاجنبي لاتثبت الشهة ولان احتمال دعوى من الغائب الغائب بقطع في فوله الا خركاف الفيحة الشبهة شبهة الشبهة فلاتمتر (وقطع) السارق ( بخصومة ذي دحافظة ) كا بووصى (قولهو- سومةالمالك ايضا) شامل ومودع وغاصب وصاحب واومسنعير ومستأجر ومضارب وقابض على سوم الشراء لالوكان السروق منه حاضرا اوخائه ومرتبن ومسابضع (وخصومة المالك) ايضا (من سرق منهم) مفتول خصومة الما ومن محد لانقطع مخصومة الالك حال خصومة ذىء حافظة فلازال وقدموجبة القطع فينفسها وقدظهر تنفسهاهند غيبة المسروق منهوالظاهر الاولالا القاضي بحجدثهر عبدتناه علىخصومة معنبرة فيسنوفي القطع ولهم يدصحبحةوهي ان الراهن انما يقطع مخصومته حاله مقصودة كالملك فاذا ازيلت كاللهم الايخاصموا عن انفسهم لأسترداد هاا صالة لانابة قيام الرهن قبل قضاء الدبن اوبعدم لاله الكان اسبنالا بمكن من اداء الامانة الابه والكان ضمينالا يمكن من اسفاط الضمان ادلوكان مستهلكا لايقطع الامحضرة عزنفسهالابهبأن بقول سرق منيفانكان اصيلافي الخصومة وجبالاستيفاءعند المرتمين كذا في الفتح وقال في غاية البيان الثبوت الاحضرة الألك لان القطع حق الله ثعالى مخلاف القصاص و اماخصو مدالمالك وينبغى انيكون للراهنولايةالفطع من سرق منهم فلان له حقيقة اللك وهي اقوى من البدالحافظة فاذا جازت بالثانية فلان أذا كانت فيمة الرهن ازيد مرالدين نحوز بالاولى اولى (لا)أى لايقطع من سرق (من سارق قطع)يمنى اداسرق رجل شبأ غدر النصاب اء وكذا قال الزياجي فقطمه وبق الممروق في هموسرقه من السارق آخر لا يقطع التابي لات السرقة اعا قال الراجى عفوريه بذغيالخ (فولد توجب القطعاذا كانت من بدالماك اوالامين اوالضمين المر آنفاو لم وجدشي منها لانقطع مؤسرق من سارق) بعني ههنا ادالسارق الاول ليس عالمت ولااه بن ولاضمين حتى لواتلفه لايضمن كالميأتى لايكوزله ولالرب السرقة القطع بخلاف مااذامر قبل الفطع حيث يكوزله ولربالمال الفطع لانه في معني الغاصب وللاول ولاية خصومة الاسترداد (وقطع مبد اقر بسرقة) لان اقراره صحيح من حيث انه آدى لان الجزاء انمانجب عليه فىرواية وليسله ذلك فياخرىاه بسبب الجنابة والجناية اعانحقق واسطة التكليف والتكليف أعايحقق من حيثانه والوجه انه اذا ظهر هذا الحال عند آدى لامن حبثاله مال تم يعدى الى المالية فيصيم من حيث اله مال آدى الالتحدقيد القاضى لاردءالي الاولولاالي الثاني الابرى ان قوله مفبول في هالال رمضان لعدمها ﴿ وَمَاقَطُعُ مِعْطُلُمُا ﴾ اى سواكان ادارده الظهور خيانة كل منهما بل رده. المفطوع حَر ااو عبدا(ان بقردالي صاحبه) لبقالة على ملكه (والالا يضين وال اتلف) مندالاني الىاللك الكانحاضرا لفوله صلى الله عليه وسلم لاغرم على السارق بعدما قطعت عينه قوله وان الف اشارة الى والاحفظه كاموال الغائب كذافي الفهم ردماروى العسن من ايي حنيفة ان الضمان بحب بالاستملاك (ولامن سرق) عطف (قولدو قطع عدافر بسرفة) بعني ادا على ضمير لا بضمن وحاز الفصل ( مرات فقطع ولو )كان القطع (بعضما) اى

(قوله اولم بطالب المالك) اى لم يقطع فهذا محل جواب الشرط كذا في الكنز وشرحه از ياعي ثم قال وفي البدائع اذا أفرانه سرى من

مان محمیر الاصمن وجازافصل ( مرات نقطع ولو ) كان اقطع ( بعضماً) ای از کان کیراوت الافرار فانکان صفیرآ فارتماع طبه اسلالکتفازکان ماذر تاردالدال الله انک انکافا تاریخته ان کان هالکاوانکان محبورا فان صدفه المولی رد الی اسمروق منه انکان قانما و انکاف هالکا فلارضمان طبه ولایعد الهتی کذا د کر ، آب الفضاء عن الاسلیم ای (قولمه ان بین رد الی صاحبه) ای سواء بن پدالساری او غیره کیاذا باهد اورویه و ساد یزخذ من المشری والم هوب اد و داکله بعد الفظم ولوقال المالک فیله ایاضته لم بقطع عندنا فاله بشخین رجوهه عن دعوی السرفة الی دعوی المال کیانی الفتح (قوله و لا بضين قاطع بدارمن امر يقطع بينه) شامل غير المذاد و هو الصيح وسواد قطع مخطاني الاجتراد او في معرفة البين من السيال وهو الصيح و لكته يؤدب و فيد بالاحر بالقطع لا ته لو قتله احدقه الامر والقضاء كان عليه التفاص في المعدو الدين في المنطاكي الته رقوله و قطع من شق ما سرق الحى هذا عداد من اليه يوسف الدلاخيط وهذا الخلاف فياذا فتعين التنفيذ و ترك التوب طبع لا يقطع في 4 كم بالا تتفاق وهذا كلماذا كان النصاف فاحدا في المنطاع في المنطاع في المنطق المنطقة المنطقة

سبب المانك اذليس فيه اختيار تضمين سرقات فضرواحد من ارباما وادعى حقه فأثبت فقطع فهافهو لجيعهاو لابضمن كلالفيمة اله كافيالهدايةوقىالفنح شيأهندابي حنيفة والمحضر واجيعافقطعت مده محضور هم لابضين شبأ بالو فاق (ولا) قال فيالفوائد الخبازية وفي العميم اىلابضى ابضا (قاطع يسار من امر يقطع عينه بسرقة) لانه اتلف واخلف من جنسه لايضم الغصان لئلا مجتمع القطع مع ماهو خيرمنه فان قبل البني لم تحصل مقطع البسري بلكانت حاصلة قبله فلناالعني كانت ألضمان ولانه اوضمن النقصان بملك مستمقدًا لانلاف فيقطع البسرى سلت فصارت كالحاصلة له. ﴿ قَالَ السَّارِقِ هَذَا ماضمنه فبكون هذا التوب مشتركا التوب بالاضافة قطع) لكونه أقرار بالسرقة (ولو) قال الاسارق هذا التوب (بدونما) منهما فلا بجب القيام لكنه نجب اى دون الاضافة بل بننو شسارق (لا) اى لا يقطم لكونه عدة لااقرار ا(وقطع من بالاجاء فلابضم النقصان والحق شق ماسرق في الدار فأخر جه فهو) بعدالشق ( بساوى العشرة )اي عشرة دراهم ماذكر فعامة الكنب الامهات اله مضروبة قيديقدين انبكو زالشق في الداروان بساوى الميروق مشرة دراهم بعد مقملع وبضمن النقصاق والنقص الشق في الدار لانه أذا اخرجه غرمشقوق وهو يساوى عشرة دراهم ثم شفه والنقص بالاستهلاك غير واردتم فال الكمال واعل قبته بالشق من العشرة فانه يقطع قولا واحدا واذا شق في الدار وانتفس قبمته انالمرق بكونبسرا ويكون احشا تماخر جهلم غطع لان السرقة تمت على النصاب الكامل في الأول لا الناني ذخار ان القيد ونارة بكو ذانلا فاواستهلا كأوفيه مجب الثاني لا مده ولهذاذ كرفي الهداية والكافي وغيرهما وقد رك في الوقاية والكز (لا) ضمان كل الفيمة بالأخيار لانه استبلاك اي لإيقطع (من سرق شاة فذبح في الحرز فاخرج) لإن السرقة تمت على اللمروقد سبق وعلى هذالا بقطع لائه ماتمت السرقة الا انسرقه لاتوجب القطع ( ومن جعل ماسرق) من الفضة والذهب مدر النصاب مماعلكه بالضمان وقدحده التمرتاشي (دراهمودنانيرقطع) السارق (وردت) الداهموالدنانير الىالمسروق منه عندابي بأذخص كثر مرنصف القيمةوأما حنيفة و فالالا ترديناه على الماصنعة منقو مة عندهما خلافاله (وال جره) أي الثوب الذي الحرق الناحش فقيل مانوجب تفصان سرقة (فقطم فلاردو لاضمان عندهما) وقال مجديؤ خذمنه الثوب ويعطى ماز إدالصبغ ربعالقية فصاعدا فاحش والافيسير فيه لان مين آله قائم من كل وجه وهو اصل والصبغ تبع فكان اعتبار الأصل اولى ولهما ولأدان بكون معنى نصاعدا مالم باند ان الصبغ قائم صورة ومعنى وحق صاحب التوب قائم صورة لامعني لزوال التقوم بالقطع الى ما 4 بعدر اللافاد الصحيح الذالفاحش كامر فكان-قالمارق احق بالترجيم (وانسود) السارق الثوب (رد) على ما يفوت به بعض العين و بعض النفعة المسروق منه عندابي حنيفة لان السواد تفصان فلا يوجب القطاع حق المالك (سرق واليسرمانقوت بمثيء مزالمنفعةذكره فى ولاية سلطان ليس لسلطان آخر قطعه) ادلاولايةُله على من ايس تحت بده التمر ناني اه ( فوله و قالالا ردنا ، على

# حول باب قطم الطريق كة−

الهداية غوله تم وجوب الحدلايشكل الم فرغ من يسان السرفة الصغرى شرع في بيان السرفة الحجرى فقال الم على نوله لامام بلكتو فيل ملي قوله الا يحب لانه ملكة قبل القطع وفيل بحيدلانه صار بالصنعة شيا آخر فإعالت عينه اه وقوله (من) مرى في لا يتمامان الخرى في القين من في مختصر النابر بقمنوا الى الامام الاجل الشهيد اه هي باستام الطراق الله ا اتما اخر هذه من السنرى لا نها اكثر وجودا وسيت هذه سرفة ابضالسارفة حين الامام أو من شوم مقامه وسميت كبرى لان ضرر فعام الطربق على أسحاب الاموال وعلى عامة السائين باقطاع الطربق وابقذا غلط الحد فيها محلاف الصغرى

الباصعة منقومة) بشيرالي الهيقمام

عندهما وهواحد قولين ذكرهمافي

(قول من قصده،مصوما) شامل،مبدوالمرأة وهوظاهر الرواية واختاره الطيماوي/لانالواجب قنل وقطع وهيكالر جل في جل كل ملَّ بِعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ و عصمة ماله حالاوان لمبكن على التابد ومحل ( من قصده) اى قطع الطريق سواء كان جاعة تمنيمين عن لهاعة الامام فقصدوء او عدم الحدما لقطع على المستأمن فبما أذاكان واحدالقدر على الامتناع فقصده وهو مبتدأ خبره قوله الآتي حبس (معصوما) اي منفر دااماا داكان مرالقافلة فاله بحب حالكون القاصدمعصوم الدمهانكان مسلما اوذميافانهان كان مستأمنافغ اقامة الحد الحدولي القطاع ولابصير شبهة تخلاف عليه خلاف (على معصوم) متعاق بالضمير البارز في قصده اي قصد القطع على مسلم او اختلاط ذىآلرحم بالقافلة كافىالفتح ذى حتى لوقطعه على مستأمن لا بحب عليه الحد (فأخذ ) اى امسك ( قبل اخذشي \* ) (قولدونصيب كلمنه نصاب) اى قدر ن المارة (و) قبل ( قتل ) لواحدمنهماوا كثر(حبر ,)بعدالتعزير اباشرته منكرا عشرة دراهم مضروبة كافي السرقة (حتى نوب) لابمجر دالقول بل بان بظهر فيه سياء الصلحاء (وان اخذ)اى القاصد الصغرى (قو لدوان ةنل واخذ نطع تم

(مالا)و نصيبكل منه نصاب ( قطع ٩٠٠ور جله من خلاف) انكان صحيح الالحراف فنل او صلب آلخ) المر ادالجم مين جمع

كذافي محفة الفقهاء (وال قنل بلاا خذ قنل حدا) لافصاصا( فلا بعفو عنه ولَّى) تفريع هذه الثلاثة وعطفه الفتل بثم ظاهر في افادة تقديم القطع على الفنل و في الفيح على كو نه حداو لوكان قصاصالعفاو لى القصاص (وان فنل و اخذ قطع تم فنل او صلب والبرهان عطفه بالواو (قو لداو صاب عطف هلى فنل( اوقتل ) عطف هل قطع اى فنل! إداء بلاقطع ثم قنّل اوصاب (او حا) كيفية الصاب ان تغرز خشبة صلب حیاویبعم) ای بشق بطنه برمح (حثی بموت) والاصل فیه قوله تعالی انماجزاء في الارض ثم ربط عليها خشية اخرى الذمن محاربون اللةورسوله الآيةاي بحاربون اولياءالله عؤرحذف المضاف لان احدا عرضافيضع قدميه عليها ويربط من لايحاربالله تعالىمولاناالمسافر فيالبرارى والفيافي فيامانافة تعسالي وحفظه اعلاهاخشبة اخرى و ربط عليها ند به فالمنعرض لدكا نه محارب اللدنعالى والمراديه التوزيع علىالاحوال كأنه قال ال يقتأوا كذافي الجوهرة (قوله ويعم) قال ال قناوا الخلاالصركا قال ماك منشبنا بظاهر والأبت دلك بقوله عليه الصلاء والسلام في الجوهرة تم يطعن بالرع في لديه الإبسر من اخذالمال فطع ومن قنل ونن اخذالمال وفنل صلب وقدروى انجبربل ويخذبنحض بطنه برمح الى ال مموت عليه السلام زل بهذا النفسم في اصحاب ابي بردة (ويترك) مصلو باثلاثة أيام ليعتبر به غير ملا (قولد أي محاربون أولياءالله) قال الكمال اي محاربون عباد الله و هو احسر ا كثر منهالانه ينغير بعدهاديناً ذي الناس به (وما اخذفناف) او الله (لايضمن) بعني

من تقد براو لياء الله لان هذا الحكم نبت اذاقىل الفالهع فلاضمان عليه في مال اخذه اعتبارا بالسرقة الصغرى و قدم (و مقال بالقطع على الكافر الذمي ثم قوله تعالى احده حدوا)لانه جزاء الحاربة وهي تحقق بائيكو ٺاليمض رداللمض حتي اذازلت محاربون الله ورسوله محار بنه لرسول الله اقدامهمانحازوا البهموالشرط هوالفتل من احدمنهم وقدوجد (وحجروعصالهم صلى الله عليه وسإاما باعتبار عصبان امره كالسيف) لارفطع الطربق محصل بالفتل باىآلة كانت بل بمجرد اخذالمال اوالاحافة واما باعتبار ان الرسول صلى الله علبه (وانجرح واخذ )المال (قطع) اى قطع بدءورجله من خلاف(و هدر جرحه)لان وسإهو الحافظ لطربق المسلمين والخلفاء الحدااوجب حفالة نعالى مقطت عصمة النفس حفاقا مدكم تسقط عصمه المال لان والمأوك بعدمتواله واذاقطع الطربق التي تولىحفظها لنفسه وناسه فقدحاريه الفطع مع الضمان لايجتمعان (وانجرح فقط ) اى لم يقتل و لم يأخذ مالاجواب هذا

( قَوْ لُدِ لاا كثر منها ) قال الزبلعي وعن ابي الشرط قوله الآني فلاحد ( اوقتل عمدا) بحديدة ( واخذالمال فناب ) قبلان وسفانه يترك على خشبته حتى نقطع بمسك ( اوكان فيهم غيرمكلف) اىصبى اومجنون ( اودورحم محرم من المارة او وبسقط لاته ابلغ في الارداع (قوله فلا قطع بمضالمارة على البعض اوقطع الطربق ليلا اونهارا بمصر اوبين مصرين صَمَالُ عليه في مآل اخذه ) كذا لا يضمن منقاربين فلاحد ) الماحةوطه اذاجرح فقط فلانهذه الجنايةليس فبهاحد فلا مانىل وماجرح كافىالىيين (قولد وبفنل احدهم حدوا) او قال و بمباشرة احدهم حدوالكان اولى لشموله غير القنل ( فقوله او كان فيهم غير مكلف ) كذا لوكان احرس كاني البهر (قوله اومصرين) اي بين مصرين (قوله اوقطع بعض المارة الح) لوقال بعض الفافلة لكان صوابا

امرأة الح)هذا غبرظاهر الرواية كما قدمناه و هو رواية هشام في نوادره عن ابي يوسف و قال مجمد مقام الحد عليها اي المرأة ولايفام هليهم وذكرا بن سماعة عن محدون الىحنفة الهدرأ عنهرجيعا لكونالرأةفهم وجعلاارأة كالصي اه قال الكمال ثم عجب بن مذكره مع نص البسوط منسوبا الىظاهرالرواية ان المرأة كالرحال مع مساعدة الوجهله (قولد عشرنسوة الز) هو كذلك مبني على غير ظاهراله وايذ كأفي الفتح والعجب من المصنف رجة الله ذكر هذا مع اشارة الكنزالى خلافه مقوله اوكان بعض االقطاع غير مكاف اه

🔫 كتاب الاشربة 🦫

(قولدا مرازجيع ماستخرج منه الا شربة الخ) الحصر غير مسايفان الفواكه تحوالفر صادوا لاحاص والشهدو الالباز من الأعبان التي يتحذم ماالا شربة كإذكره قاضيخان على إن المسنف ذكر ما يتخذم الإلبان فيماياً في (قوله وهي الني) بكسر النون وتشد داليا، قاله العيني ( قَوْ لِه بل انماسميت له لأختمارها) قال آلعبني واما غبرها فكل واحدله اسممثل الثلث والباذق واطلاق الخرعليهما مجاز (تنبه) لم نعرض المسنف لنوع يسمى العرقى استخرج بالاستقطار من فضلات الج وبجاسة مملو مذغلبظة كاأصله لكن ليس كرمة الخربالنظر لعدما كفارمستحله وعدما الديدون سكر لانه ليسجر افلا يلحفقهامن كلوجه فليتأمل فيحكم العرفى ثمر أبت مثل هذا في شرح النقاية لانهستاني فليراجم (قولد ثم الفذَّف بالزيد شرط منده وعندهمااذا اشندصار مسكر

﴿ فَوَلَدُوبَكُونَ لِهَالْقُودَ اوَاسْفُوقَ غَيْرِهُما ﴾ الفيدغير احترازًى لاناله ﴿ ٨٦ ﴾ المفوق الاولى ابضاكه في النهر (قول معالقطاع يسقط حق الديد السقوطه في ضمن استيقاء الحدولم توجيد فيبق حقه ( فلاول القصاص) انكانت الجراحة محافد القصاص (او الارش)انكانت عافد الارش (في الأولى) من الصور الذكورة وهي مااذاجرح فقط واماسقوطه إذا اخذ بعدمانات وقدقنل عداواخذالمال فلقوله تعالى الاالذئ تابوام قبلان تقدر واهلهم فاذاسقط ظهر حق العدفيه (و)يكون (له)اى للولى (القود) اى قبل القاطع (او العفو في غيرها ) من الصورالذ كورة وامااذا كال فيهم غير مكلف او ذور حم محرم فلانه جنابة واحدة فامت بالكل فاذالم يقع فعل بمضهم موجبا كان فعل الباقين بعض العلة و 4 لا نبت الحكم وادامقط الحدصار القتل الى الاولياء انشاؤا قتلوا وانشاوا عفوا وامااذاقطع بعض المارة على البعض فلان الحرز واحدفصارت القافلة كدار واحدة واما اذا فلع كيلا أو نهارا عصراوبين مصر من متقاربين فلان النااهر لحوق النوث الاانهم بؤ حدون برد المال ابصالاللمال الىالمستحق وبؤديون ويحبسون لارتكابهم الجناية ولوقتلوافالامر الى الاولاء وعن إن يوسف انهم لوكانوافي المصر ليلا اوفيا ينهم وبين المصراة ل من مسيرة مفرنجرى فليهم احكام أطاع الطربق قال في الاختبار وعليه الفنوى لمحلمة الناس وهي دفع شر المتعلبة المناصصة (وفي الحُذَق) بكسر النون مصدر حنق بعني إذا حنق رجلاحة تله فعله (دية) وسأتى وجهد في الحامات ان شاءالله تعالى (ومن اعتاده في المسرقال) لانه صارساعيا فالارض النساد فيدفع شر والقتل (مع القطاع امرأة نقتلت واخذت المال دون الرجال لم نقتل) المرأة (وقتل الرجال عشر أسوة قعاص الطربق واخذالمال وقتلن قتلنوضين المال )كذا فىالمنية

### الاشرية

لانخ وجهمنا يذهذا الكتاب لكتاب الحدود والقوم اخروه الي آخر الكتاب وهي جع شراب (والشراب) لغة كلمايشر بمسكراكان اولاوشر عا (مائم مسكر) اعزان جيع مابت عرج منه الاشربة ادبعة العنب والتر والزبيب والحبوب كالحنطة والشعير والدرة تمالماء السنخرج منها حالتان في و مطبوخ والطبوخ قد بطبخ حتى سن ثلثه وقد يطبخ حتى وثلثاء وقد يطبخ حتى مق نصفه والحرام من الاشر بدايسا ارسة والحلال ايضاار بعدَّاما لحرام فبين الأول منه يقوله (حرمت الجروان قلت وهي التي من ماء المنب اذا على واشتدو قذف بالزيد) خص هذا الاسم بهذا الشراب باجاع اهل المفة وقبل كلمسكر خولانها اعاسمت خرا لحامر تهاالمقل وسائر المسكرات كداك قلنا لانسا ذاك بل انماسميت والمختارها فال ابن الاحراب سعيت الخرخوا الانهار كت فاخترت والحتمار هاتغير رمحها كذافي الصحاح ولوسلم فلانسلم الدواية المدى يسبب الالهلاق بل بسبب الوضعور جيم الاسم على التير فان القاروزة سميت بهالفرار الماء فيهاو لا تطلق على الدر والكورو وتنتقر رفي موضعه الاالفياس لا يحرى في المنه تم القذف الزيد شرط

قذف بالزيداولا) لدل صوابه صارخرا كاهمي عبارةالهم وقولهما هوالاظهركا فيالمواهب وقال قاضيمان وعن (عده) الشيم لامامان حنص الكبر العارى رجدانة اله اخذ بقولهما

بطلاء البعبر وهوالفطران الذي بطليمه هنده وعندهمااذا اشندصار مسكرا قذف بالزبدا ولاوبين الثاني مقوله (كذا المنادء البعير اذاكانه جربذكر العني وهوماءهب لحبخ فذهب اقل من ثلثيه كذافي الهداية والكافي و تال في الحبط الطلاء (قولدوفي الحيط الطالا المرتمثاث وهو امع المناث وهوسط بخمن ماه العنب حتى ذهب ثلثاه وبق ثلثه وصار مسكر اتال ازيابي ماطيخ من ما العنب حتى ذهب انشاء و بق وهو الصواب أاروى أن كار الصحابة رضى الله تعالى عنم كانوا يشربون من الله تلتهوصبار مسكرا قال الزيام وهو وهوماذهب ثلثاءوبق ثلثه (وغلظا)اى الجر وماذهب اقلُّ من نشه (بحاسة) ماالحرر فلثبو تهابالدلائل القطعية حيث سماهاالله رجساوهو استراحرام أأنجس العين كذا العدواب) لاوجه لنصوبه لاحكماولا نبيه مذاما حكمافلان الحبكوم محرمته في فالكافى ووردت الاحاديث المتواثرة الممنى فيه واماما ذهب اقل من ثلبه فلانه حينان الهداية والكافي والكنزه والمصرالذي يكون في حكم الحروبين الثالث بعوله (و) حرم السكر وهو الني من (ما الرطب) كذا في الهداية والكافي وبين الرابع فرله (ونقبع الزيب بيئا اذا غلت) أي الطلاء والسكر ذهب اقل من الله وحوضر ما في الصط والنفيم (واشتدت وقذفت بالزيد) فال هذه الاشرية الماصرم عندابي حنيفة اداحسات نانه الذي ذهب ثلثماء ولاخلاف في لهاهذه الصفات الثلاث وعندهما يكمني الاشتداد كافي الجزر وحرمة الخر أفوى)من الطرفين واماتسمية فلان العالاء بطلق حرمةالثلانةالباقية لتبوتها دلائل لاشبهة فيهااصلا كامر( فيكفر مستملها وابجز بالاشتراك على اشياء كثيرة منما العصير يمهاو لم يضمن متلفها ) الاان تكون لذى (وبحد شاريها ولوقطرة وشارب غيرها أن الذى دهداقل من ثنيه والذى دهب

كر) وإماالحلال فبين الاول بقوله ( وحل المثلث الدنبي ) وهو ماطبخ من ماء العنب نصفه والذي ذهب ثلثاه والذي ذهب حتى ذعب ثلثاء وبق ثلثه ( والْ غلى واشتدو كن ) من العلبان هذا عندا بي حنيفة و ال ثلثه و إ-عى بالطلاء كل ما طحو من عصير يوسف وعندمجدو مالك والشافعي قلبله وكثيره حرام سئل الوحفس الكبير عنه نفال الهنب مظلفا فلاا وترمن عل الكنزولا لامحل شربه فقبل خالفت أباحنيفة وابانوسف فقال لالانهما محلان لاعتراء الطماء هلى الهدابة والكامى لاحكما ولانسبة وآلناس فرزمانايشربون المجور والتلبى فهإان الخلاف فبالذاقصد بدانفوى فاسااذا (قولدرغاظ) اى الخرومادهبافل قصد به التلهي فلا محل أنفاقا و الذي يصب عليه الما يمدماذهب ثلثاء بالضَّبخ حتى برق ثم يطيخ لحفة حكمه حكرالنك لان صبالاء عليه لاز دوالاضمفا مخلاف مااذاصب من ونشيه تجاسة تعنيف المال تعاسم على الماملي العصير تم يطبخ حتى يذهب الثاالكل لان الماء يذهب اولالاطافته او يذهب منهما احدى الروائين كافي خانية وشرح فلايكون الداهب تنتي ماءالعنب وبين الناني يقوله (وحل تبيذ التمرو الزبيب طبوخا الديني(قول فلانه حننذبكون في حكم ادنى لهجنة والنفل وأشند وسكن) من التلبان عندهماوعند محمد والشاذي حرام الخر) يعنى حرمة ونجاسة غليفاة لاقى والكلام فيه كالكلامق النلث المذكور وبين النالث مقوله (و) حل (الحايطان) الحكم بكفر مستعله ولاالحدبشرب وهو الاجمع بين ماءالتر والزبيب مطبوخا ادنى لحبخة وينزك الى الدينلى وبشند مادوق المسكرمنه ويضمن بالاثلاف فانهابضا محال أذاشرب مالم يسكر بلالهو ولحرب وبين الرابع مقوله (و) حل (نبذ وبصحوبها عندالامام المول المسنف المسلواتين والبر والنسروااذرةواف إبطبخ) وهل يمدق هذه الاشربة اذاسكر فيمابهمد وحرمة الحجر أقوى من حرمة منهاقيل لاعد قالوا الاصمح انه بحد بلا تفصيل بين المطبوخ والني لان النساق الثلاثة البافية (قوله وحرم المكرالخ) مجتمعون طبها فيزماننا كاجمناعهم على سائرالاشربة المحرمة بل نوق ذال وكذا لمهيين حكم نجاسة السكر ونفيع الزبيب المتمذمن الالبان اذا اشتد(اذا شربت) قيدلقوله حل اي حل هذه الاشربة الاربعة وهىخفيفة روابة فىغليظة قىاخرى افاشربت(مالمقكر) واذا احكر وأحدمنها كانالقدح الاخير حراما لاتدالفسد (بلالهووطرب) مناق بقوله شربت وهذا الفيد غير يختص مذه الاشربة بل اذا كاتاله العبني (قوله مطبوخا ادنى لحفة كالرازيلي وهواز اطبخ الحاث شربالما وغيره مزالباحات بلهو وطرب طيهيئة الفسقة حرمت اعلم الزالسكر وذكرادلته من تنميم مسلم وان حبان والكتب السنةوغيرها (قولدة بل لايمد ) تاله في البسوط كاني البرهان

ينضح(قوله وعدمجد والشانعي حرام)قال فيالبرهــان أوالحنها مجدكايا بالجر فيالشهور عنه كالشــانعي وساهـــوبه منتى

(قو إيرنانهمام الكيفيات النفسائية دون الافعال الاختيارية ) اقول مجرد الامرالنفساني لايكون اعاما ولا كفرا اذالا مممان من المدلالجزم واعتقادا معالقول وهوالنطق بالشهادتين او بدوته والكفر ﴿ ٨٨ ﴾ يوجد بارادته لتبدل الاعتقادلا بمجردعاء ولاوجه لنفيه كوث الاسلام والكفرمن حالة تعرض للانسان من امتلاء دماغه من الإبخرة المتصاعدة اليه فيتعطل معه عقله الممز الافعال الاختبارية لحصو أقسابها وقد بين الامور الحسنة والقحةوهو حرام بالأجاع لكن الطريق الفضي المقديكون ابضأ حراما كماني الاربعة السامقة وقديكون مباحا كماني الاربعة اللاحقة وسكر المصطر فانض نفسه عاقده في كتاب الاستحسان

لى شرب الخر والسكر الحاصل من الادوية والاغذية المحذة من غير المنب فان قبل محالف الهذاو بسطناه برسالة سمينها مراقي الحلوا لمرمة من صفات الانصال الاختيارية حتى أن الحرام يكون واحسالترك العلا فيتحربر مسئلة حقيقةالابمان والسكر على ماذكر ليس بفعل فضلا هن كو ته اختياريا فلنامعني كو ته حراما حرمة ضد والعلا (قولدولا يكر ، تخليلها) المباشرة الى تحصيله واكتساب اسباب حصوله كماقالوا في بان وجوب الاعان وحرمة اىفكون مباحا وقدىضال انەبكون الكفريالهمام الكيفيات النفسائية دول الافعال الاختيارية فندبر (وخل الحر ) واجبالحفظ المال عن الضياع مع القدرة عطف على المثلث اى حل خل الجر اى الخل الذي يتحول الجراليه (ولو) كان تحوله طبه فان الجر مال في الجملة حتى صحوتو كيل (بعلاج) كالفاءاللح والخزمثلااليها (ولايكره تخليلها) وفالىالشافعي بكر ولابحل مسإذما بيعها والالرتكن مضمومنة الخل الحاصل به انَّ كان بالقاشيُّ فيه قولاو احدا وانكان بدوته فله في الحل قولان (والانتباذ)اي حل اعاد النبيذ (في الدبا) وهو الفرع (والحنم) وهو الحرة الحضراء بالانلاف له بجلد المينة (قوله و الانتباذ) (والمزفت)وهوالظرفالمطلى الزفت(والنقير)وهوظرف بكون من الخشب المنفور أقال الزياء وال الذذ فيهاقبل استعمالها فاذهذه الظروفكانت مختصة بالخرفلا حرمت حرمالنبي صلى الله عليه وسلر أستعمال فىالخرلااشكال فىحلەوطهارتەوان هذءالطروف امالازفيه تشها بشرب الجز وامالازفها أثرالجر فلامضى مدة اباح استعمل فيهاالجرثم انتبذ فيهاخطرفان النبي صلى الله عليدوسا استعمالها وايضا بالغرقي انتداء تحريم شيء ويشدد ليركه الناس كان الوعاء عنيقا يطهر بغسله ثلاثاوان مرة فاذا تركوه واستقر الامر يزول التشديد (وكره شرب دردي الخرو الامتشاط كان جديدا لايطهر عند محمد بخلاف يه) ارادبالكر اهدا لرمدلان فيه اجزاء الخروعبر مه العدم القاطع فيه كامر في أول كتاب

الكراهية والاستحسان (ولايحد شاربه بلاسكر) لانوجوب الحدثي قابل الجر لكونه داعيا الىالكثير والدردى ليسكذلك فاعتبر حقيقة المسكر المالات لانخف وجهمناسبة هذاالكتاب لكتاب الحدود والاشربة الجناية اسم لفعل بحرم شرعا سواتعاق عال اونفس وفي اصطلاح الفقهاء خصت عاتماق بالفوس والاطراف وخص النصب والسرقة بماتعلق بالاموال (القتل) وهوفعل موثر في ازهاق الروح وهو على ماذكر في الميسوط ثلاثة اقسام عدو خطأ وشبه عدو كان الوبكر الراذي يقول هو حسة اقسام جدوشيه جدو خطأو جار بحرى الخطأوقال بسبب واختاره التأخرون والرادم

سان إنواء منل شعاق بدالا حكام الآنية والإ فالفنل إنواع كثيرة كالرجم والفصاص وفنل المربي والفتل صلبا في حق قطاع الطريق بين الأول مقول (اماعدو هو قتل آدمي قصدا) احترزيه عن الحطأولا يمخني ما في قول الوقاية ضربه قصدا من النسام (منحو سلاح ) اي بسلاح ونحوه (في تغربق الاجزاء) فأن القصد فعل القلب لا يبوقف عليه فافيم استعمال الآبه القائلة غالبا مقامه تيسيرا كمااقنم السفر مقام المشقة (كايطة ونار وزجاج

بعنى فرهذا الباب والافجنايات الحجلم ومحدد من خشب او جر)فان الآلة القائلة غالباهي المحدودة كيزيا هي المعدة لقنل تعلق نفس الآدمي ولااطرافه مع

العتبق وهندابي بوسف يغسل ثلاثا

وبحفف كل مرةوهي من مسائل غسل

مالانعصروقيل عند ابىءوسفعلاً

مرة بعداخري حتى اذاخر جالماءصافيا

غير منغير لونا اوطعمـــا اوربحاحكم

بطهارية اه فرع مهم من النيعن

ذكر في النهاية ال الاستشفاء بالمرام

جائزاذا عإ اذفيه شناء وليس لهدواء

حي كناب الجنامات كالمخ

(قولُه رَفِّي أَصَطَّلَاحُ النَّفْهَاءُخُسَتُ

آخرغره وعزاه الىالذخرة

طلاق الفقها، عليها الجنابة (قوله ومحدد خشب ومحدد جر) لمارقيه خلافاه الحلاف في المنقل من الحديد ونحوه كالنحاس (حتى )

(قولد بصنعة حديدار نحاس لابحب القصاص مندابي حنيفة) بعني في غير ظاهرالر والدلقوله بعده وفي الحاردان الجرح لايشترط فىالحدد ومايشبهه كالنحاس وغيره فياناهر الرواية اه ومقابل ظاهراله واية رواية الطحاوي مزابيحنيفة وقال فيالخلاصة فعلى هذءالرواية اىرواية الطمارى يعتبر الجرح سواءكان حديدااو هو دااو جرا بدد ان بكون آلة بقصدما الحرح قال الصدر الشهيدق أسخته وهو الاصحان المعتبر عند الى حنيفة الجرحاء (قولد وسيأتى فيشهه العمد) لميستوف ممة جيع ماذكرهنااذلهذكرفيه صرمه بصِّية حديد اوتحاس ولكنه ذكر. باب ما وجب الفود (قوله و من ادعى الشهرة فعلية البيان ) بانه ماقال الغزى فيشرحه قدصرح الاكل فىالمنابة بأن الحديث مشهور على الانسإ الالعاملمخص اولابلخص منه مالو قنــل غير محقون الدم على التأسيد وخص منه قاتل من بينه وبينه شيمة ولاد اوشبهة ملك فاذكره الصنف لمشعموقع الشول اه (قوله اوبصالح) هو عفو ابضا الاانه بدل كالخطأ يعنىوشبه السمد

حنى او ضربه عبر كبراوحشب كبراوبصيحة حديد او تحاس لا محب القصاص عند الىحنيفة وسيأتي فيشبه العمدوق الخائية النالجرح لايشترط في الحديد ومايشهه كالتماس وغيره في ظاهر الرواية (وشريله) اي شيرط القنل العمد (كو ث الفانل مكلفا) ايءائلا بالفالمام في اول الحدودان غير المكلف ليس اهل العقوبات وقال في الحلاصة ليسالصني والمجنون عمدو هو خطأمنهما (و) كون (الفتول معصوم الدم) بان يكون مسالاو ذميا (١٨١) احتراز عن المستأمر فان عصمة دمه مؤفت اليرجوعه (بالنظر الي الفاتل) احتراز عااداقتل زيدبكرا عمدا حتى وجب هليه القصاص ثم قتل بشر زيدافان زيدالمكي معصوم الدم النظر الى اولياء بكر لكنه كان معصوم الدم النظر الى بشرايدا ولذاو جب ولى بشر القصاص ال كال قعل زيد اعداو الديدا لكان خطأ كاسأتي (وال لايكون بانهما) اي بين القاتل والمقتول (شبهة ولا دو)شمة (ملك) لما سيأ في ال الفتل حيدًد لا بكو أعدا حق برتب عليه القصاص (وحكمه الاثم) لقوله تعالى ومن مقتل مؤمناه عردا فجزاؤه جهنم غالدافيهاو قدوردفيه احادبث كثيرة والنقدعليه الاجاع (والفودعينا) وقال الشافعي هوغيرمتمين بلالولى مخيربينه وبين أخذالدية ولناقوله تعالى كندعايكم الفصاص فيالفتا والمرادبه العمدلانه اوجب في الخطأ الدبة لفوله العالى ومن قنل مؤمنا خطأ الآية ولانه قال النبي صلى القاتعالى عليه وسؤا العمدةو اداى موجيه القود فاننفس العمد لا يكون قودا اقول في كلم الدليان اشكال اماق الاول فهو الدن الفواعد الفروة في الاصول ال الخصيص بالذكر لايدل على الحصر فمصص الحطأ بالذكر لابدل علىقصر الدبة على الحطأ بلبجوزان تكون الدبة مشنر كدين العمدو الحطأ كإذهب المدالشافعي وامافي الثاني فهوان من القواعد المفررة فيالاصول ابضا انتقبيد المطلق نسيخ وهولانجوز مخبرالواحد والظاهر انهذا الحديث كذلك ومزادعي الشهرة نعلية البيان والنخصيص عام الكتاب مخبر الواحد فبلاان يخصص بكلام مستفل موصول لابجوزو لفظ القتلي فيالآ بداما مطلق لوعأم وعلى النقدرين لابحو العمل تخبرالواحد بلاالوجدان بقال ان الآيات نفسه بعضها بعضا فقوله تعالى ولكرق الفصاص حياة بدل انءوجب العمدهو الفصاص فقطلان معنى الآية على ماذكر فى النفاسير وكتب المعانى أن الفائل اذلاحظ أن قتل قتل ارتدع بالضرورة مزالفنل فاذالمبقتل لمبقتل فيبقيان علىالحياة وظاهر المهذا مختص العمد فان الفاتل في الحطأ لانقتل بل يتخلص بالدية وبه يظهر الردعلي الشاذي فيا ذهب البه فليتأمل فانه بمتقردت به والحجدللة ملهم الصواب والبه المرجم والذَّب ( الا أن يعفو وليه) بلا بدل ( اويصالح ببدل ) لان الحق له (و) حكمه ابضا (حرمان الارث) لقوله صلى الله عليه وسلم لاميراث لفانل (ولا كفارة فيه ) اى في العمد عندنا سواء كان عدا مجب فيه القصاص اولا كالاب اذا قتل ابنه عمدا ورجل قتل من المر في دارا لحرب ولمهاجر البنا عمدا كذافي النهاية وقالاالشافعي نجبالكفارة لاتماشرهت كاسمهاماحية للاتموالاتم في العمد

(قولد خلافا لفره) اي كصاحبيه (قوله وحكمه الانم) من حكم شبه العمد حر مان الارثايضا وكان بذيني ذكر كإذكر وأنما قبله ويعده ولكنه مبذكر مماضده (قولدوالكفارة) هو الصحيد وقال صاحب الانضاح وجدت فيكنب اصماناان لاكفارة فيشه العمد عند ابيحنيفة والصحخ هو الوجوب كما في البرهان (قولُه والسلامة في المرافه ثانة ظاهر او غالبا) الفرق بنن هذا وبين عدم وجوب ضمان دية الحرافه في الجناية عليهاان الحاجمة فيالنكفر لدنع الواجب والناهر بصلم حمة له والحاجة في الانلاف آلي الزام الضمان وهو لايصليم جد فيمه ولأنه يظهر حال الاطراف فما بعد التكفير اذا عاش ولاكذلك فيالانلاف فأفترقا كذافي م النفار الغرى (قول يعني اذا جرح عضوابآ لذجارحة وجب فبهالفصاص الح)فه نظر لان قوله بعده لان اتلاف النف يختلف اختلاف الآلة ومادون النفس ليس كذاك مناقض لكلامه هذا (قوله کامیانی) ای فیالفود فمادون النفس

اكثر فكان ادعى إلى امحاب الكفارة ولناان الكفارة دائرة من العبادة والعقومة كماس في اليمن الغموس فلانحب الابسيب دار بين الحظر والاماحة كالحطأ فأنه بالنظر إلى اصل القعل مناح و مالنظ الم الحل الذي اصابه حرام بسب ترك الثاث و ذكر الثاني مقوله (واماشية العمد وهو قتله قصدا بغير ماذكر) في العمد كالمصا والسوط والجر الصغر واماالضر سمالح والخشب الكبرين فيشه العمد الضاعند ابي حنفة خلافا لنروسي به لان في هذا النعل من العمدية ماهتبار عدم قصدالفاعل الى الضير بومهني الملأ باعتبار عدم قصده الى القتل لان الآلة التي استعملها ليست بآلة القتل الماقل انما متصدالي كل فعل باك فاستعماله غيرآلة الفتل دليل على عدم فسد واليه فكان خطأ يشيه العمد (وحكمه الاغم) لقصده ماهو محر مشرعا (والكفارة) لايه حطأ نظرا الى الآلة فدخل محت قوله تعالى ومن فتل مؤ منا خطأ الآية و من الكفارة مفوله (محرير رقبة مؤمنة ال قدر عليه والا) اي وال لم نقدر (فصيام شهر من متنابعين) لقوله تعالى ومن قتل، ومناخطاً أتحر ررقبة، ومنة الآية والالمعام غير مشروع فيه لانه غير منصوص عليه والبات الابدال بالرأي لابجوز وبجزيه رضيع احدابويه مسارلانه مسارات بمتدخير الابوين دينا والسلامة في الحراف النه ظاهرا وغالباو لابجز به مافى البطن لانه عضومن وجه فإ دخل تحت اسم الرقبة (ودية مفاغلة على العاقلة) وسيأتي بالماال شاء الله تعالى (بلاقود) اى ليسفيه قودلشبهه بالخطأ كاعرفت (وهو) اى شبهه العمد ( فيا دون النفس) مزالالحراف (١٤) يعني إذاجرح عضوا بآلة حارحة وجب فيه القصاص ال كان عار اعى فيد المائلة كإسياتي (فليس فيه) اى فيادو ث النفس (شهه) اىشبه العمد كالوكان في النفس لان إتلاف النفس مختلف باختلاف الآلة و مادون الفس ليس كذلك وذكر التالث موله ( واماخطأ وهو امافي القصدكر مه مساولو عبدايظنه صيدا اوحربا) فانه لمنخطئ في الفعل حيث اصاب ماقصد رميه وانما اخطأ فىالقصد اى قى الغان حيث غلى الآدى صيدا والمسرح با وانماقال ولو عبد الدفع توهران العبد مال وضال الاموال لايكون على العاقلة فال المعبر آدميته لاماليته (أو) خطأ (في النمل كرميه في ضا فأصاب آدميا) فانه اخطأ في النمل لا القصد فيكون معذور الاختلاف الحل مخلاف مااذا تعمد الضرب موضعام وجسده فأصاب موضعا آخرمنه فات حبث بحب القصاص اذجيع البدن محل واحدفها رجع الى مقصوده فلابعذروا عاصار الخطأنوعين لانالانسان مصرف بفعل القلب والجوارح فعنمل فيكل منهما الحطأ على الانفراد كإذكر أو الاجتماع بال برمي آدميا يظنه صيدا فأصاب غيرهم الناس وذكر الرابع شوله (واما حار مجرى اللطأ كنام القلب على رجل اوسقط من السطم عليه نقته) قان هذا ليس مخطأ حقيقة المدم قصد النائم الىشى ً حتى بكون تخطأ لقصوده لكن للوجد ضله حقيقة وجب عليه ضمان مااتلفه كفعل الطفل فجعل كالخطأ لانه معذور كالحملي ( وحكمهما) اي حَكُمُ النَّمَاأُ وَالْجَارِي بجراء ( الاثم دون اثم الفتل ) المالاثم فلزك العرز فان

6 11 d الافعال المباحة لانجوز مباشرتها الابشرلج انالابؤذي احدا نان آذي فقد ترك النمرزنانمواما كونهدونه فعلدم القصد(والكفارة والدية)اما كونهماحكرالخطأ فالنص واما كو فيما حكم الجاري مجراه فظاهر ( وحرمان الارث) لا عَال السُّفصد استعبال الميراث واظهر من نفسه الفصدالي محلآخر واذبكون متناوما ولمبكن نائما قصداالي استعمال الارث وذ كرالخامس شوله (وامافتل بالسبب)اي بكو نه سببالقتل ( كاللافه بحفرالبر اووضع الجرفيء برملكه) فيدالحفروالوضع ( او )وضع (خشبة على قارعة الطريق ونحوه) مما هوسبب اللاتلاف ( الاان عني )المالت (عليه) اي على البرونحو. ( بعدعله الحفرونحو.) فعيننذ لايلزمشي على الحافرونحو. ( وحكمه الدية على العاقلة) لان الفاعل سبب التلف و هو متعدفيه فكا نُه مو قع في البرُّ و دافع عليه الحجر فوجبالدية وهيعلىالعاقلة(يلا كفارة ولاائمالةتل)لأني القتلمنه معدوم حققدوا لحق مالخطأ فيحق الضمان فبق فيحق غيره على الاصل والماقال والالتم القنل لانه بأنمها لمغر في غير ملكه (ولاارث الاهنا) لان الحرمان بسبب الفتل ولاقتلهنا ◄ باب مانوجب القود ومالانوجبه ◄ ( بحب نة: ل معصوم الدم عدا) قيد الفنل (بشر ائط دُ كرت) من كو ل الفاتل مكافا الزّ ( فيقنل الحرباطر) لتما ما ألما ثلة (وبالعبد) وعندالشافعي لا يقتل الحربالعبد القوله تعالى الحربالحروالعبد بالعبدولتا الهلاق قوله تعالىان النفس بالنفس والتحصيص بالذكر لامنني ماهداء لايقال لودل لوجب اللايقتل العبدبالحرلان الشافع بمجيب عنهاله تفأو تبالى النفصال فلاعنع وبه بندفع ماقال صدر الشريعة على الهاق دل بحب الالانقتل البعد بالحرلفوله تعالى العبدبالعبد (والمسلم بالذمي) وعندا لشافعي لامقتل لقوله صلى الله عليه وسإلايقنل مؤمن بكافرولناماروى انه صلى الله عليه وسلم قتل مسلما يذى وقول على رضى الله عنه اتماا عطو االجزية لتكون اموالهم كاموالنا ودماؤهم كدمانًا والمراد عاروي الحربي لسياقه ولاذوعهدفي عهده والعطف المفايرة فكأنه قال لانفتل وثرمن

ولادمي بكافر فيكون مستأمنا ضرورة (لاهما) اي لايفتل مسلودي ( عستأمن ) غر

ممصوم الدم على التأبيد كمامي ( بل هو بمثله ) اى يقتل المستأمن بالمستأمن قباسا

المساواة ينهما ولايقتل استحسانا لقيام مبهج الفتل (و) مقتل (العساقل بالجنون

والسالغ بالصي والصميم بالاعمى والزمن وناقص الالحراف والرجسل بالمرأة )

الهمومات (والفرع باصلة وان ملا) الدمالمة قط ( لا تكسه ) الى لا مقتال الاصل فرعه يتاول الاب واجاد والجدة لقوله صلى الله عليه وسلم الإعداد الوالد بولده ورا لاسيد بدد، و دمر ره و مكاتبه وعبدولده ) لانه لا يستوجب تفسالتماهام هل نفسه ولا واد، عليه (وعد بعضمه له) لان القساص لا يجرأ (ولا ) الى الإعتا و خال مدائر من حتى يحتمع عاقداء ) ايمال اهن والرقين لا المرتقين لا مالرقين لا المرتقين المالرقين المراجع المها البيقط حتى المرتمن رضاء وذكر في المسيون والجامواله عنير الاسلام وغيرهما

(قه أيرو لاارث الإهنا) ستغفي عنه في الجلة لانه أقدم كلواحد من الاقسام مع حكمه الأشه ألعمد كاذكرنا 🛊 يابمانوجب القودو مالانوجبه 🏈 (قولدوالفر عباصله وان علا)اى سواء كان مزجهذالاب اوالام (قولهولا قاتل عبدالرهن حتى بحتمع عاقداه) قال فىشرح المجمع وانماوجب حضور المرتهن ليسقط حقدر ضاءولا رجعمه على الرأهن وفيه نوع اشكال لآن الاستيفاء قدتم بالهلآك فكف يعتبر رضاه لسقوط حقه ممكن الجواب عنه مان الاستيفاء غرمتعذر الاحتمال عدم القود اما بالصلح او مدعوى الشبهة فيااة تل فيصر خطأ كذافي الكفاية اه وحكم مااذأحضر احدهما واقتص بطلب ن مجم الروابات (فولدوذ كر فى العيون الح) قال فى الظهيرية وهو ار بالي الفقه (قو لدوغر همامنه ما فالمبط مزالمتي على عدم القود ولم بذكر خلافه ولواجتمع الراهن ومرتم له

الالقصاص لا ثبت لهما والداجما كذا في الكافي ( ولا قاتل مكانب قال عدا من وفام) اى وقد ترك مابق بدله (و) عن (وارث وسيدوان اجتما) اى الوارث والسيد لأن التحابة رضى الله عنهم اختلفوا في موته حرا أورقيقا فعلي الاول الولى هو الوارث وعلى الثاني المولى فاشتبه من إدا لحق وارتفع القصاص (فان لم يترك وارثا غير سيده او ) ترك (ولاو فاماقادسيده لتعينه لاقو د مقتل سيار مسلا غلنه مشركا بين الصفين بل بكفر و دى) اى يعملى الدية لانه ايس بعمد بل خطأ (مات) شخص ( مفعل نفسه ) بان شج نفسه (و) فعل (زيد) بان شحه (واسد)بان عقر ه (وحية) بان لدغته (ضي زيد الت الدبة) لأن فعل الأسدو الحية جنب و احد في كه عدر افي الدار من و فعل نفسه هدر في الدنبامعتبر في المقبى حتى يأثم بالاجاع و ضل الاجنبي معتبر في الدارين فصارت الافعال ثلاثة اجناس فتو زع دية النفس اثلاثا فيكوث الناف مقعل الاجنى تلثها فيلز مه تلث الدبة لكن في ماله لانه عدو العاقلة لاتعقل العمد كماسياتي انشاء الله تعالى ( شهر سبفا على السلين وجب نتله) لقوله صلى الله عليه وسلم من شهر على السلين سيفا فقد احل دمه اى اهدر مواتماو جب لان دفع الضرر واجب (ولاشي م)ى مقتله والماقاله بعد القول بالوجوب لجوازان بجب تنآه لدفع الشروبجب يقنله شئ كافى الجمل الصائل والمحنونكما سيأتي (كذا)اي بحدايضا (قتل شاهر سلاح طررجل مطلقا)اي ليلااو نمارا في مصر اوغره (او)شاهر (عصاليلا ق مصر اونهارا في غره فقنله الشهو زعليه عدا) حيث لا بحب طيعشى المر ( تبع سارقه الخرج سرقته للاوقتله جاز)ولا بحب مناهش القوله صلى الله عليه وسلم قاتل دو ن مالك (ادائمين) اى القتل (خلاص ماله) واذا لم نعين لم بحزوكذا اذاقتله قبل الاخذاذا قصدالاخذو لانمكن من دفعه الابالقتل وكذا اذادخل دار رجل بالسلاح فغلب على غلى صاحب الدارانه قاصد لقتله حل قتله (شهر عصافهار افي مصرة تلمن ذناه عدا) لان العصاليس كالسلاح والظاهر لحوق الغوث نهار افي المصر فلانقض الى القتل (شهر سلاحافضر ب فانصر ف نقتله المضروب مقاد) القاتل لائه اذا انصرف عادت عصمه ازائلة بالضرب فاذاقتله آخر قتل معصوما فعليه القود (وضمن قاتل مجنو دُوصبي شاهر من السلاح و لو كان قتلهما عمدا الدية ) مفعول ضير في الله ) لما مران المواقل لا تضمن العمد (ولو) ضمن قاتل ( جل صال عليهالقيمة ) وذلك لانخلالجنون والصبى والدابة غيرمنصف بالحضره فإمقع بنيـا فلانسـقط العجمة ومقتضى قتل النفس المصومة فيالا دمي وجوب القصاص لكنه امتنع لوجود المبيم وهودفع الثمر فبجب الدية فيه وألقيمة فى الدابة ( مقتص بجرح ثبت عيا الوبشهادة جعله مجروحاً وذافر اش حني مات) بعني اللريق ثبوت القصاص سوى الاقرار امران احدهما الابحرح رجل رجلا بمحضرحاهة فات منها والثانى انبشهد رجلان انه جعله مجروحا ودافراش عتى مات (ولو)كان جرحه اياه ( بنمومسلة )وهي بكسر المهو تشد داللام ا رة

(قه لهو لا قانل مكانسالخ) كذالانو د مقنل عبدالمكانب ولامقتل الزالمكانب كافي المبط (قوله فان لم يترك وارثاغر سدهاو ترك ولاو فاءافاد) هذا عندهما و عند محمد لسرله القود كمافي البرهان (قولد شهر سيفاعل المسلمن وجب قنله) قال الزيلم إذالم يمكن دفعه الإه (قولد اوشاهر مصاليلا في مصر) لو اطلقه من فدالمصر لكاناول لئموله غره (قوله فقنله المشهور عليه الخ) كذاله قنله غير المشهور عليه دفعاعنه لايحسشي كافي النيين (قولد نعسارقد) بعنيسارق قدرعشرة دراهم فاقوفها كافي البرهان (قوله اذائمن) قال في الرمان كان صاح عليه وانشده الله والاسلام ثلاثا فإ بتركه فقتله حث مدرده ( قوله وضمن تانل بحنون وصبى شـاهرىن الدية) قال في الرهان وقبل مفها اي ابوبو سف الدبة في رواية عنه (قوله ولوكان قنلنما عدا) لايخني اذغاهر العبارة شمول الفتلخطأ مفتضىولو الوصلية ولامخني فساده لماآن الخطأ على العاقلة والذي يظهر لي زمادة الواو مزولو فكون لوشرطية لوجوب الدية فىمال قاتل الصبى والمجنون دفعا لنرهما مدا ( قولد بننس بجرح من عيانااو بشهادة الح) هذه المسئلة ذكرت في الكنز في بأب الشهادة في القتل

رقوله لا بموابر توان تعدالاان بفرزالا برقي مقتله ) هذا التفصيل على رواية قال في اختيار روى بوسف عن ابي حنية غين صدر بحراج الموادية و في الموادية و في الموادية الموادية و في ا

وهوبالفارسية كانك لانه في معنى السلاح(لاظهره)لانه ليس كذلك وروى عنهاذا القصاص طوله والأضربه بارة متعمدا جر - وجب به القصاص (ولاءو داو مثقل او خنق) و هو بكسر ألنو ن مصدر قوالت اوماائبه الابرةفاتلابجبالفصاص خفه محنفه كذاني الصحاح(اوتغربق اوسوط والى قىضىربه فات) لان وجوب اه وتعلمانضا وجهمااقنصر عليه في القصاص يمنص بالعمد المحضودابان باشر الفنالبآ لتموهىالآكة الجارحة لان الجوهرة والبدائع من لزوم الفصاص الجرح بعمل ونفض البذية ظاهرا وبالهناوغيره يفضهابا لمنالاظاهرا وقوامها بالظماهر بالقنل بالا رة عدا معالفا لفاضحان (قولد والبالم إكا ماهومن جنس الحديد كالصفرة التحاس والرصاص والذهب والفضة ويحدم ) المربالفيح الذي يعمل به في والآلك كالمديداو) كَانْ(لەحدەتقىرق) لاتەحينتنىكون ڧىمىنى السلاح (رماء ااملين كذا في الذرب ( قول لا للمرم) بمقدار حديديفتال به )اى من شائه ان يقنل به (فجر حداو لاقات منه قنل كذا لوضر به بعنى ولم مجرحه وهذا على رواية الطحاوى بعصاراتها مصبب بالحديدو قداصا به الحديثر حداو لا أوضر به بقدر حديد او تشمته وقدمنا تعجمهاعن الخلاصة (قوله اوعوده فان منه) كذا في البسوط وروى الطحاوي عن إلى حنيفة اله لا بحب القصاص وروى عنه )اى عن الى حنيفة رجه الله اذالم بحرح كالوضربه بالمصاالكيرة اوالجر المدور ولم بحرح لا يحب الفصاص في قول نمال اذاج ح وجب القصاص نااهر

بهماراسا مضيب الحديد و نداسا به الحديد فيرحه او لا او ضربه بغدر حديد او نشخته المحيمات الملاحمة ( توليد المحردة الله و دوى عنه كان من ابي حنيفة المحالة المحردة الله و دوى عنه كان من ابي حنيفة المحالة المحردة المحر

النائل عند من وكان متددا فان اتفاوا كالواحدوالا ايجزالفنال وجازاينا المدر بقد والاكان سنخي عند عا ان يأمر آخر بقناء اما كونه فيدا جلواز القصاص اله قبل الفضاء فلام المساجازاء النائل ولكندم هذا يافض ما ذكر السحاص بحرح نست عانا واما كونه قيدا الجواز الامراء فلانه المساجازاء القوار المساجد والمساجد والمساجد والمساجد والما والما الاوراد من الماست المضار واما الاوراد من المساجد والاور وتعالما المشارات

السمنى كل على رواية و لكندلا بغينى في من هذا المنتصر و طلب التحميم عانى الملاصة ( قولد او خنق ) وعور بكسرا لتون مصدراى مهدر خنف ادا عصر حلفه المالية و كل المالية و من جنس الحديد المحديد المعدد المدين و لا ماليا تقدم من الدائد المحدد المدين و المعرف و المجروك منوى الاجراء كالمعدد ( قولد قال تأضفان و ف ظاهر الرواية الخراى منوى الاجراء كالمعدد ( قولد قال تأضفان و ف ظاهر الرواية الخراى منوى المدين و اقتص التبريح و واية المحلوى ( قولد الأمر التبريم) بعنى واقتص التبريح ضوره المائن

 ( قول لانفاشر طجواز الفتلو هوظُهور الامر) بعني امر الولى الاجنى لا امر الفتل لانموضوع المسئلة إن الفتل ظهر اه ولذا قال في الدائم ثم اذا ذنه المأمورو الام ظاهر صارمت وفياو لاضان عليه فأمااذا قتله والامرغر ظاهر وانكرولي هذا الفتل الامر فانه بحب القصاص على الفاتل ولايعتبر تصديق الولى لان الفتل العمد سبب ﴿ ٩٤ ﴾ لوجوب القصساص في الاصل فلوخرج من ان يكون سبا انمايخرج بالامروقد الانتفاشرط جواز الفتل وهو ظهورالامر(ويل الفصاص من رت) اي كل من كذبه ولى هذاالفنيل في الأمر وتصديق رثالةتول فله ولاية القصاص(ولو) كان(زوحا اوزوجة كذا الدبة)اى بستمق ولى القصاص غر معشر لانه صدقه بعدم الدية كل من يستمق الارث ( وليس لعض الورثة أستيفا وماذا كانوا كباراحتي بطرحفه عرالفصاص لفوات محله بجنمهوا)لاحمّال عفو الفائب اوصلحه (ويستوني الكبير قبل كبرالصفير) لانه حتى فصاراجنبياهنه فلا يعتبرتصديقه فلم لابنجزأ لثبوته بسبب لابتجزأ وهوالقرابة واحتمال العفو أوالصلح من المسغر منقطع لمبتالام فبق الفنل العمد موجبا فيُبت لكل واحد كملا كافي ولا بذالانكاح (ولا بحوز التوكيل باستيفاله) اي استيفاء لغصاص اه ( قولد وابس لبعض القصاص (بفيهة الموكل) من الجلس لانها تندري بالشمات وشبهة العفو أانة حال غينه الورثة استيفاؤه الخ)كذا في قاضحان بل هوالظاهر لاندب الشرعي (قتل)رجل (عدا رجلالاولي له للامامة لله والصلح) ثمقال وليسالهم ولالاحدهمان وكل لان السلطان ولي من لاوليله (لاالعفو)لان فيه ضرر العامة (و تقيدا والمعنو وكالمعمد ماستيفاه القصاص اه وكذاق الخلاصة وقاتل قربه )بعني اذاقطع رجل خالمه و عدا اوقتل قربه كولده فأبو المنعوم نقيد مقنصرا عليه وقداوضمه فيالبدائم من حابه لأن لا به ولاية على نفسه فبليهماكا لانكاح (وبصالح) لا به الفع المعنو ومن شوله واذاكان الكل حضورالا الاستيناء فلما ملك الاستيفاء فلان علك الصلح اولى هذا اذا صالح على قدر الدية لابحوزلهم ولالاحدهم انوكل في اكثرمنه والالابصيم وتجب الدية كاملة ذكر الزبلعي (ولابعفو) لانه ابطال لحقه استيفاه القصاص على معنى أنه لا مجوز وللوصى الصلح نقطلان ولاية القصاص تابعة لولاية النفس وهي مخصة بالاب الوكيل استيفاء القصياص معغيبة (والصي كالمنوء والقاضي كالاب)في الاحكام الذكورة (ويسقط قود نفس وما الموكل لاحتمال ان الغائب قد عفاولان دونهاورته على أبه) بال قتل الوه امه عدا اوقطع بدهاعدا لايستوفيه إمه بل يسقط فياشتراط حضرة الموكل رحاءالعفو لحرمة الابوة (وعوت الفاتل) لقوات الحل (وبعفو الاولياء وصلح، على مال وال منهعند معاسة حلول العقوبة بالقاتل قل) لاته حقهم فبحوز تصرفهم كيف شاؤا (وبجب عالاً) واللهذكروا الحلول وقد قال تعمالي والانعفوا اقرب والتأجيل لانه مال واجب بالعقدوالاصل في امثاله الحلول كالمهرو النمن(و)يسقط للنفوى ولاتنسوا الفضيل يبنكم اه ايضًا ( بصلح احدهم وعفوه ) لان النود إذا ثبت العيميع فيكل منهم تمكن من والمصنف رجهالله استغنى عزهذاعا السلح والعنو ومنضرورة سقوط حق البعض فيالقود سقوطحتي الباقين فيه سذكره مقوله ولابحوز التوكيل لاله لا يُجزأ (والباق حصته من الدية) لأن استيفاء الفصاص تعذر لمني في القاتل باستيفائه بفيبة الموكل وقد ذكرته لما وهو ثبوت عصمته بعفو البعض فبجب المال كماني الخطأ فالأالحز م الفصياص نبه من النبيه (قوله ولانجوز تُمَوِّلُعَني في الفائل وهو كونه خَاطَءًا ولاحصة العافي لاسقاطه حقه ( صالح بالف التوكيل باستيفائه بغيبة الموكل) ذكره وكيل مولى عيدوحرقنلا)اى العبدُ والحر ( بالصلح ) متعلق بوكيل (عردمهما) فكتاب الوكالة ابضا (قوله لانها أى الدم الواجب عليهما ( 4 ) أي بالالف ( تنصف منهما الالف ) بعني أن تندرى بالشهات) الاولى الانسال قال حرو مدرجلا عداحتي وجب طمهاالدم فوكل الحرومولي العيد رجلا ان لانه شدرء ارجوعه القصاص يصالح من دمهما على الف فقعل فالالف على الحر ومولى العبد نسفان ( ونقتل (قوله وهي مختصة بالاب) المراد

(والومى لاسللنالتيوت الولاية العوالصعة (قولم ويجب-الا) بديمالاانبؤجلهالولىاجلاسلوما كانيالبرهان (الله) قولمه وبنتل جم غرد ) هذا اذا باشر كل واحد جرحا ةادلاكافي البرهان وتصيم القدوري من الجواهر

الاختصاص النسى بالنظر الى مابين الاب

جع مرد)بعني اذاذال جاعة واحد عداهال الجاعة به لاجاء العصابة رضي

(قوله لازاله جودمنهم قنلات) لعل الصواب منه (قوله والوجودمنه فنال واحد) صواب العبارة وما يتحقق في حقه فنال واحد الاالك مل قوله سابقالا ألوجود منهم قالات على ال الراد بالوجود الطاوب اي لأن عطاويم فتلات ومحمل قوله لابا والموجود منه من واحد على أن المراد وما محصل بفتله واحد ولا ينه من النكاف (قوله ان ملم ان عنو البص منه له مد ر) قال في اله. ط وله نصف الدية في مال القاتل ﴿ ٥٩ ﴾ لان قتله تمحص حراما ( قول و الا فلا) المراد بعدم العرائظ إلى الاعتفاد كانسره مه

شرحاو الأفدرم العإبالحكم لابعتبر دار الله عنه (وبالعكس) بعني مذل واحد بجماعة قنلهم عدا (وبكذني 4) ي مقنله الجميع الاسلام ( قوله فصار دلك الداويل ) (ولاشيم ) من المال (ان حضر وليهم وقال الشافعي يقتل الاول منهم ان قناهم التعاقب بذبخي استقاط الفياء منه وأذا النني ويقضى بالديد لمن بوره في تركنه لان العاقلة لاتعقل العمدوان قناهم جيعا معااولم بعرف القصاص تأويله لزمه الدية في ماله كما الاول يقرع بينهم ويقضى بالقود لمنخرج لهالقرعة وبالمية تاباقين وقبل لهم جيعا فى المحبط (قوله وان مفا الجروحاو ونقسم الديات ينهم لاتااوجودمتهم قتلات والموجودمنه تتل واحدفلانم ثأروهو الاولياءالخ )كذا الهاندق الجو هرة القياس في النصل الأول لكن تركناه الإجاء ولناال كل واحد منهر قاتل على الكمال والمحيطوالراداذا كان المجروح حرا فعصل التماثل الابرى ان الواجب ف قنل وأحد جاعة هوالقصاص و لولاالتم ثل لما امااذا كان عبد إفائه لا إصلح عفو. لان وجب(واو) حضرولي(لواحد)من المقنولين(قنل(القاتلله(وسقط حق البقية)اي القصماص بجب حفا لامولى لاله كما حق اوليا، مقية الفتو اين (كوت القاتل) اي كاسفط عوت القاتل حنف الغه لفو ات محل فالبدائم (قوله لا تجب الفود مذل عبد الاستيفاء كمام (قود بين انهن فعفا احدهما ثم قنل الا خر ان عزان دفو البعض مسقطله الوقف) لعلوجهه اشتباء من له حتى مقادو الاقلا) بعني إن القصاص إذا كان بين الذين فعفا احدهما و تان صاحبه ال عذو الحيه القصاص لان الوقف حبس العبن على لايؤثر فيحقه ففتل القاتل فاله لابقاد منه و ملوم ال هذا قتل بفير حتى ولكن لماكان ملك الواقف عندالامام وعندهما على منأولا ومجتمدا فيمادهند البعض لايسقط القصاص بعفو احدهما فصار ذلك التأويل حكم ماإئالله نمالي اه ولم شعرض ماتماوجوب القمباص كذافي لهيط أرجل جرح رجلاو أشهدانجروح على نفسه لمايلزم الفساتل ولعله القيمة فلسنظر الفلانا لم مجرحه نممات المجروح فلاشيرعلي فلان ولاتقبلالبينة عليهوانءها ( قولدولا ماد الابالسيف ) قال المجروح او الاولياء بمد الجرح قبل الموت جاز العفو ﴾ استحسانا كذا في فناوى فى البدائم والدار ادالولى ال منال بنير المسعودي (لانجب أنتود مقتل عبيد الوقف عدا )كذا في الخلاصة (ولامقادالا السلاح لاعكن واوفعل بعزر ولاضمان بالسيف ) لقوله صلى الله عليه وسال لاقود الابالسيف اىلاقو ديستوفى الابالسيف عليه وبصيرمسنوفيا بأىطربق قنله والمراد بالسيف السلاح هكذا فلمت السحابة رضىاللةتعالى منهم وقال اصحابان ولوبسوق دائنه عليه اوالفائه فىبئر مسعو درضي اللهعنه لأقو د الإبالسلاح وانعاكني بالسيف عن السلاح كذا ف الكافي ويأثم بالاستيفاء بغير طربق مشروع

حرباب القود اعادون الفس)

(قولدولومن قصبته فلا) كذا قاله

فيالجوهرة اذاقطع بمضالفصة اوكالها

فلاقصاص لائه عظم اهكذا الهلقه

# اسالقود فيما دون النفس

المجاوزته حدالثمرع (هو فيما مكن فيه حفظ المائلة فيقاد قالهم البد عمدا من الفصل (حتى اذا كان من نصف الساهد لم بقد لامتناع حفظ المماثلة ( ولو كان بده ا كبر منها كذا الرحل ) قانها اذاقطعت من المفصل بقاد ولو من تصف الساق\((والمارث)قات مار للانب أداقطع عمدا يقاد ولو من قصبته فلا(والاذل فانهاذا قطعت عمدا يقاد ابضا(و) كذا (مين ضربت فزال ضوؤهاو مقيت المين وبين لحربق الفود مقوله

وفىالخانبة واذا قطع انفالصىمن اصل المظم عدا كان عابه القصاص في قول ابي وسف كان بجد الربح اولم بحدو في الحطأ الديدة اه (قولدو الاذن) اي كاما او بعضها كا في النبيين في قوله وقطع بدمن نصف ساعد اه وقال في الجوهرة وال قطع بعضها اي الإذن الكان ذلك البعض بمكن فيه المماللة وجب القصاص بقدر والافلا (قوله كذاه ين ضربت غزال ضوءها) هذراذا كانت غير حولاء لما في اخالية ولا قصاص في مين الاحول اه كذا أمَّانه و في البزازية وان بعين المجنى عليه حول لاينير بتُصرء ولاينتس يقنص من الذي ادهب وان الحول شده ا غص البصر فحكومة اه والمسنده لقائل وماذكره فيالبزازية ذكره فأضحان بعدما فدمناه عنه بصبغة وعن الحسن الخ

(قوله وكل مجدّراي بنياالمائلة الني الخارة الذودق موضعة الاصلم الذي ذهب معر الااز يكو زائدا به تنداك إدوق المصطف المسلم الذي تعديد المسلم الذي تعديد المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم والمسلم المسلم المسلم

(قوله نقلع من الصارب ال قلعت من المصروب) الملفه وقد اختلف في كيفية قصاص السن فني الحائية بحب الفصاص عم قال بعض العماء يؤخذسنه بالمبردالي الرينهي الى السم ويسقط ماسواءاه وفي النبيين ﴿ ٩٦ ﴾ لانقلع سنه قصاصالتعذر اعتبار المماثلة فيه فريما تفسدلهاته ولكن يبردبالبردالي ( فيحل على وجهه ) اى الضارب(قطن رطب و هابل هينه عرآة محاة) فال ضو رعينه موضع اصل السن كذاذ كر . ف النماية ايضا رول (ولوقلعت)اي عينه (لا)اي لامقاد لامتناع حفظ المماثلة قوله (وكل شيمة) معزيا ألىالذخيرة والبسوط اه وفى صلف على الرجل اي كذا كل شجة (راعي فيه الماثلة) حيث ثبت فيه القو دكالموضحة البزازية لايقلعسن القالع ولكن يبردالى وهيمان يظهر العظم كإسباتي (لاقود ق عظم الاالسن ) لفوله صلى الله عليه وسلم أن بصل إلى اللسم و بسقط ماسواه و لو نزع لاقصاص في العظم وقال عمر والن مسعو در ضي الله عنهما لاقصاص في العظم الافي السن حازو البرداحتياطا اللايؤدي الى فساد وهوالراد بالحديث(وان نفاونا)في الصغر والكيرلانه لا منضى النفاوت في النفعة السم اه ولا يُنظر حولاالا الْ يكون (تقلع)س الضارب (ال قلمت)س المضروب (و تبرد) اى تكسر بالبرد (الكسرت) صيارسان (قولدونرد انكسرت) الى ان بتساوما (ولا) قود الضا (في لحر في رجل واصرأة وحروعبدوعبدين) لان هذا الليسو دالباق والااسو دلابحب الاطراف فيحكم الاموال فنننغ المماثلة للنفاوت في الفية (ولا) أو دايضا (في قطع لم القصاص فالاطلب المجنى عليه استيفاء من نصف الساعد ) لامر (و حائمة رئت) لان البرء في الجائمة الدر الا مكن ال محر الثانى على وجه يرأمه فيكون اهلاكا فلابجوزواما اذالم نبرأ فان سرت وحب القود قدرالمكسوروترك مااسودلايكوناله والافلاهادالي ال يظهر الحال من البر الوالسراية (ولا) قود ايضا (في المان وذكر) وذلك وفي ظاهر الرواية اذا كسرالس لامتناع حفظ المماثلة فيهمالان الانقباض والانساط بحرى فيهماوهن أبي يوسف أن لانصاص فيه كإفي الحانية وسيأتي كان القطع من الاصل بقتص (الااداقطع) من الذكر ( الحشفة) لامكان حفظ فكشاب الديات وفىالبزازية قال الماثلة حبنة ( وطرف الذي والمساسوا) انساوي بينهما في الارش (وخيرالجني القاضي الامام وفي كسر بعض البين إنما عليه الكان يدالفالهم شلاء او ناقصة ) اى ناقصة الاصابع ( اورأس الشــاج يردبالبرد الكسرعن عرض امالوعن

في لمرفى رجل وأسرأني تارقيا لمؤهر المستخدمة المستخدم المستخدم المستخدم والمستخدم المستخدم ال

طول ففه الحكومة اه (قوله ولاقود

اكثر ) من رأس المجوج ( بين القود والارش الكامل) متطق بقوله خبر اما

بأخذارش كاملا كن اناف مثليالا نسأن فانقطع عن الدى الناس ولم ق مندالا الدي مغير بين ان بأخذا لموجو دناقصا وبين ان بأخذ القيمة واماالتاني وهو مااذا كان رأس الناجا كر بأنكانت النجة استوعبت مابين قرق المشجوج وهي لاتد وعدمايين فرني الشاج فلان الشيحة انماكا نتموجية لكونما مثينة فزداد الشين زيادتماوفي استيعاب مابين قرني الشاج زيادة على مافعل وباستيفاء قدر حقد لا يلحق الناج من الشين مثل ما يلمق المشهوج فنفير كافي الشلاء والصحصة (لانقه ريدان ردان امر أسكنا) واحداً (عليهافقطعت)بعني اذافطع رجلال مدرجل بأن تخذا مكينا واحدام عانب وامراهاعلى بده حتى أنفصات لاتقطع بداهماو قال الشافعي تقطعان اعتبار ابالانفس لان الاطراف نابعة لهالطلاف سااذااص آحدهما السكين من جانب والا خرمن جانب آخر حتى التق السكينان في الوسط و مانت الدحث لا بحد الله دفيه على و احدمنهما اذلم بوجدم كلمنهماام ارالسلاح الاعلى بعض العضو ولناان كلامنهما فالمعلل مصلان ماتطع نقوة احدثما لمرقطع نفوة الاخر فلابجوز أن نقطع الكل بالعض ولاالثنان والواحدة الانعدام الساواة فصار كااذا امركل واحدمن حانسآخر عنلاف النفس فان الشرط فهاالساواة في العصمة فقط وفي الطرف بعتبر المساواة في النفعة والقبمة وضمادتها ) اى ضمر الفاطعان ديدالمقطوعة لان الناف حصل شعلهما فحب عليهما نصف الدية على كل منها الربع من مالهما لما مراد ا(وان قطع رجل عني رجلين) سوا، قطعهما معااو بالنعاقب ( فلهما) اذا حضر ا (عينه) اي قطع عينه (و دية لد) اي نصف دية النفس فيقسمانه بديهما نصفين اما ثبوت القطع لعما فلان تساويهما في سبب الاستمقاق نوجب انتساوى فيالاستمقاق ولاعبرة بالتقدم والتأخر كالغريمين فالتركة وذلك لإنحق كلواحد منهما البت في كل البد لنفرر السبب في حق كل واحد منهماو هوالقطع وكونه مشغو لايحق الاول لا منع تقر رالسبب فنةر رالسبب في حق الثاني ايضا ولهذا لوكان الفاطع لهما عبدا استويا في آستمقاق رقبته و امائيو ت الدية لهما فلاعرفت الالطراف ههناني حكم الاموال وعرفت ايضاال الفود أبت لهما على الكمال لكن كل منهما لم يستوف حقه كاهو حقد فلزم الضرورة اعتبار مالية الالهراف ابضا كبلا مق حقالمظلوم علىالظالم ولهذا وجبت الدبة محلافمااذا كانالقصاص فىالنفس حيثيكتني فيه بالفتل لهما دونالدية قيدعيني رجلين لانه لو قطع بمين رجل وبســـار آخر قطع بداه بهمـــاوكذا اذا قطعهما لواحد (فان حضر احدهما) اى احد المقطوعين (وقطع) بدالقاطع (فللا خر الدية ) اى دية بدواحدة لان الحاضر ان بستوفى ولا مجب عليه التأخير ليمضر الآخر لنبوت حقه ببفينوحق الآخر متردد لاحتمال الايطلب اويعفو بجانا او صلحا فاذا استوفى الاول تمام حقه بالقود بقي حقىالتاتي فيتمام دية بدواحدة لان الاطراف ايست كالنهوس كامر (رمي عدافقذ ) سهمه (الي آخر فالالقنص للاول (لانه عد( وعلى عاقلته الدية للثاني )لانه خطأ (قطعرجل بد رجل )آخر

(قوله لا يقطع بد النبد) كذا جويع مادن النف لا يقتمي به ذا النفه مادن النس لا يقتمي به ذا النفه والد عد عدا كافي الموهوة لله المستراوا) يستى من ال الساقة لله المستراوا) يستى من الله المستراوا المستى كالمستراوا المستى كالمستراوا المستى المست

ثم ذله اخذ )اى القالم ( مهما )اى موجب قطعه وقتله (فى عدث و مخالفين) بأن قطع عداو نتل خطأ او حكس (ري عنهمااولا) متعلق بالعمدين والحناف المان العمدين فان رئ ينهما منتص القطع ثم القتل والله ير أفكذا عند ولانه المثل صورة ومعني وعندهما مقتل ولا مقطع فيدخل جزاءالقطع في جزاءالقنل وامافي المتلفين فالهاذا فطع عدا ثم ذنل خطأ مقنص القطع و و خذد مذالنفس و في عكسه رؤ خذا لديد كالقطع و مقنص الفنل لاختلاف الجنائين لكون احدهماعدا والأخرخطأ (و) اخذم ما ابضا (في خطأ من بنهمار م اى مجبدية القطع ودية القتل (و) اخذ (دية) و احدة (في خطأ من) اى خطأ القطع وخطأ الفتل (لا يرمينهما )لان دية القطع اناتجب عندا محكام الرالفعل وهوان يعإ عدم السراية والفرق بالاهذا الصورة وبال عدل لار مانهما ال الدية مثل غير معقول فالاصل عدم وجوم انخلاف القساص فاله مثل معقول فالحاصل ال القنل اما عد او خطأ والقطم كذلك صار اربعة ثم اماان يكون بنهما بر اولا صار عائية وقديين حكركل المحدمنها (كافي ضرب مائة سوط ري من تسعين ولم سق اثر ومات من عشرة (حيث يكنني بدية واحدة نانه المرئ من تسعين لم يق معتبرة الافي حق التعزر وكذاكل جراحة الدملت ولمبتى لهااثر عنداني حنيفة وعندابي بوسف في منله حكومة عدل وعند محداجر ةالطبيب وثمن الادوبة (وال بق)اى الاثر (وجب حكومة عدل )وسيأتي بالماق الديات (ودية) للفتل (عفا القطوع عن القاطم فات منه ضي الدية )بعني رجل قطع بدرجل عدا فعفا القطوع من ألقاطم ثممات منه فعلى الفاغة الدية في اله (ولو )عَمَا (عَمَا عدث منه أيضًا أو عن الجناية فهو عفو عن النفس فلاشير علم )اي على القائل (فالحطأم والله والعمدم الكل) يعني الكانت الحناية خطأو قدعفاء نهافه وحفوعن الدية فيعتبر من الثلث لان الدية مال فحق الورثة معاق ما والعفووصية فبصنع من النلث واماالىمدفوجيه فود وهوليس عال فرخعلق مهحق الورثة فبصيح العفو عندهلي الكمال هذاعنده وعندهما العفو عن الفطع عفو عن النفس ايضا (كذاالشبحة )يمني أن المغو عن الشبحة كالعفو عن القطع عنده وعندهماعفو عن النفس ايضا )قطعت امرأة مدرجل عدا فنكحه اعلى بده ثممات فلهامهر مثلها وعلمادية في مالهاو على عائلتها او خطأ ) هذا عندا بي حنيفة لان العذو عن البداو القطع لابكون عفوا عما محدث منه فكذا النزوج علىالبد اوالفعاع لايكون تزوجاعل مأتحدث منه عنده ثمان كان القعام عداكان تزوجاً على القصاص في الطرف هو نيس عال على تقدر الاستيفاء وعلى تقدير السقوط اولى فلا يصلح المهر فجب لها عليه مهر المثل فان قبل قدسبق ان القصاص لامجرى بين الرجل والمرأة في الطرف فكيف بصيم تزوجها عليه قانسا الموجب الاصلى أممد القصاص لاطلاق فوله تعالى وآلجروح تصاصواتما سفط التعذر ثمنجب عابها الدية لان النزوج وان تضمن المغو لكن عن القصاص في العارف فاذاسري تبين اله تناول لم يتناوله النَّهُ فَتَعِبُ الدُّبُّةُ لِعَدْمُ صَحَّةُ العَقُو ﴿ فَيَ النَّفِينِ وَهِي فِي مَالِهِمَا لانه عِد والعاقلة

وقوله وانبق الاز) بعن از السين سوط التي يرئ منه وجب حكومة صوط التي يرئ منه وجب حكومة ومدل فيها مع ديد كاملة المنسقة المناز وهذا لإجاع مدال قال في البرهان والمطأ كالسد (قوله بلا شيء عليه فالمطأ كالسد والمعدم المكل لا يخي ملية بان المالة من الملة المناز من عليه بنتفي باذا المرضوط بناية الملطأ من المثلة على قال قال قال في المنح والمعدم المناز من المثلة المناز على المناز على المناز على المناز على المناز على المناز على المناز والانقدر اكان الولى خرج من المناز والانقدر اكان الولى خوالى المناز المناز على المناز والانقدر اكان الولى خوالى المناز المناز على المناز المناز على المناز المناز المناز على المناز المناز

( قوله اقول نجغي ال تقع المفاصة على القول الحنارق الدية ) ايس على الملاقه بل في البحم لكنه اطلقه للاحالة (قه لدوالا مقط عنه م فدر الثلث وادوا الفضل الخر) قال الزيلعي محقبل لا يسقط منه قدر نصيب القاتل لان الوصية الفاتل لانصيم والاصيم اله بسقط لانه اولم يسقط نصيبه لكان ذلك القدر هو الواجب بالقتل فتتحمله العاقلة عنه فيفهم عليهم فااصاب العاقلة يسقط لماذكرنمأ ومااصاب الفاتل بكون عوالواجب بالقتل فيقسم ايضافيلزم مثل ذلك من نصيبهمنه ابضائم هكذا وهكذا المحال لابيق منه شيُّ النهي ( قوله وعندهما لايضمن الحز) قال فيالبرهان وهو الاظهر ( قوله فاذا اورث شبهة يسقط باالقصاص كان نذغي ال يورث حكمالقاضي فيالصورة الآولى شبهة بمقطب القصاص الخ) هذا حكرهلي معدوماذ لم تقدم د كرحكم من القاصى ومعه قصاص علىالمدعى ولايصيح جعله مفهوما لغوله سابقا وضمن دية النقس من فطع نفسه بدغير وقو دافسري

لأنحمله فاذاو جبله الديذو لهاالمهر تقاصاان استوياوان كان احدهماا كثررجع صاحبه على الآخروان كان الفطع خطأ كان تزوجهاعلى ارش اليدواداسر ى الى النفس تبين انه لاارش البدوان المسمى معدوم فبحب مهر المثلكاذا تزوجها على مافي بد ولاشي فهاو الدية واجبة نفس القتل لانه خطأ و لاتقع المقاصة لان الدية على العاقلة أقول ينبغي ان تقع المقاصة على القول المختار في الدية وهو هدم و حويها على العاقلة بل في مال القاتل كاسباني تحقيقه (ولو) نكحها (على مده ومامحدث منها) يعني السراية (او على الجنساية فاتمنه فلهامهر مثلهالوعدا) لانه نكاح على القصاص وهوايس عال فلابصلح لنمهر فبجب مهرالمال كااذا تكميها مل خبر او خنزير (ولانهي علمها) اي لادية ولاقصباص لأناحقه القصاص وقدرضي بسقوطه على أنه يصبرهم أأو هو لا اصلحاله فقسط اعملا (ورفع، العاقلة قدرمهر ، ثلها لو خطأ )لان هذا تزوج ها الدة وهي تصلح للمهر (فانساوي) اي مهر المثل (الدية ولامان المسواه ) اي سوى مهر المثل (فلاشي عليه) المحالعاقلة لان النزوج من الحوائج الاصلية فيعتبر من بحيم المال وعم لا يفر مون شيأ منه لهالانهم انجابتهماون عنمايسد وانتهافكيف بغرمون لها (وفي الاكثر) اي ان كان مهرالمثلُ اكثر من الدية ( لمُجِب الزيادة) لانها رضيت بأقل من مهر المثل (والزائد) في الاقل) اي ان كان مهر المنال اقل من المدينة برفع عن العاقلة مهر المثل و الزائد منها (وصية لهم)اى لما فلة وتصبح لانهم من الاجانب فان كان يخرج من انتلت رفع عنهم ايضاو الاسقط عنهر قدر النلث وادوا الفضل الى الولى اذلا تنفذالو صفالا من الثلث (قطعت يده) يعنى قطع زيد مثلا يدبكر فا "نيته بكر عندالقاض فامر بالقهما ص (فاقتص) زيد(له)اى لبكربان قطم مدريد (فات) المقطوع الاولوهو بكر (قال العنص منه ) وهوزىد(مه) اى قطعه سالقا اذتبين بالسراية أن الجناية كانت قنلا عدا وان حق المقتصله فىالفصاص فىالنفس وامااستيفاءالقطع من المقتص منه فلا وجب سقوط حق المفتصلة في الفتل (وضمين دية النفس من قطع بنفسه بدغيره قود افسري ) يسني ان من له القصاص في الطرف امّا أستوفاه سفيه بلاحكم الحاكم ثم سرى الى النفس ومات ضمن دية النفس عنسداني حنيفة وعندهما لاينسمر وهو قول الشافع لانه استوفى حقه وهوالقطع فسقط حكرسرا تداذالاحتراز عز السرابة خارج من وسعه فلانقيد بشرطالسلامة الانفسد بأب القصاص فصار كالامام اذا قطع السارق وسرى الىالنفس وماتوكالنراغ والفصاد ولجام والحتاث ولهاته قتل بغير حتى لانه حقه فىالفطع والموجود قتل الا ان القصاص مقطالشمهة لانه فىممنى المحطئ لأن قصد استيفاء حقه لاالقتل وقتل الخطأ نوجب الدية تخلاف ماذكروا من المسائل اذبجب الحكم فيها بالقصاص علىالقاضي يتقلده والعمل ول الزاغ و محو ما المقدو اقامة الواجب الانقيد بشرط السلامة كالرمي إلى الحري وفى مستآننا هو مخير بين الاستيفاء والعفو بل العفو مندوب فيتفيد استيفاؤه وبتسرط السلامة كالرمى الى الصدهذا ماقالوا ويردعلى ظاهره الاستيفاء القصاص مفسه فهده الصورة ادا اورث شبهة يسقطها ألقصاص كال ينبغي البورث حكم القامني

( قول انول في دفعه ال حكم القاضي لا يورث شبهة يندفع ماالقصياص ﴿ ١٠٠ ﴾ بل يوجب القصاص على مدعى الفتل الح) بعد الاسناد الى مقام المؤلف رجه الله لان الاكراه مبان لافضاء لاستنساده العبدة والاكراه لاجدمعه وانماهو بغي محض ولوقيل عاذكر لمبكن للنضاء فائدة ولاقائله علىاته لوسإ ورجع الامرالى حققة الاكراه وكان القاضي آلة في بدالمدعى صدار الفضاء متعدما وصار الدعي مسنو فبالنفسه وهولوفعل ذلك حقيقة وسرىالىالنسرلاستس منه الشبهة كاعو مذكو رمتناو في اثات لقصاص مع القضاء على هذا المنوال لعِمَالُ الْمُمَّنُّ بِلَ لَكُمَّا مِنْ وَلَاقَائِلُ لِهُ فليتأمل ولينبهله ﴿ فَوَلَّمُوارشَالِد من قطع الخ) بعني سوا ، قضي بالقصاص اولم مفض و ذاك في ماله نص عليه الصدر النهبدوالز دوى (قوله ضمن دية اليد عندبى حنيفة)يمنى اذابرئت ولمرتسر الى النفس (قوله وعند عمالا بضمن) قال فىالبرهان وهمايعنى الصــاحبين اهدراه ای ارش الید کمالوسری الی نفسه وكالوكائله نساص فىالطرف فقطع اصابعه ثمعفاعنه فالدلايضمين الاصابع وهى للكف كالاطراف للنفس وكمالوقطع وماعفاوماسرىثم حزرقبته قبل البر ، او بعد ، و لو قطع و ما عفاو بري م فهو على الحلاف في الصيم و لوحز رقبته قبلالبر° فهواستبغاء فلابضين حتى لو حزعابمدالير فهوعل هذا الخلاف في

◄ بابالشهادة في الفال ٢٠٠٠

الصمِعانهي ﴿ نبيه ﴾ لانساس في الشعر أى شعر كان كما في قاضيفان والمحبط واللداعإ امر الخ ) ذكره الزيامي

في الصورة الاولى شهة يسقط ما القصاص لان حكم الناضي ايس ادبي من الماشرة خسد اقول فيدفعه الحكم القاضي لابورث شبهة بدفع ماالقصاص بلبوجب القصاص على مدعى القطع لانهاذا ادعاء واثبته عندالقاصى كان موجباهليه الحكريه فيكو ذالدى في حكم المكر ، القاض كإيكو ذالستو في نفسه في حكم الحملي بل يكو ذ مكرها حقيقة مقتضى تعريف الاكراه وهوجل الغيرعلي فعل بمايعدم رضامه لااختيار وفاذا كان في حكم الكره او مكرها وجب القصاص عليه لان القاضي حنث يكونآ لة له ويكون ذلك كالمباشر للقنل العمد كاتقرر في موضعه ( وارش اليد ) عطف على قوله درة النفس اي ضمن ارش البد ( من قطع بد من له عليه قودنفس فعفاهنه)اى قطم ولى النتيل مدالفاتل ثم صف عن القتل ضمن دية اليد عندا بي حنيفة وهندهما بضمن لانه استمق اتلاف النفس بجميع اجزاماناتلف البعض فاذاهنا فهوعما سوى هذا البعض ولهانه استوفى غير حقه لكن لابجب القصباص الشبهة حي بابالشهادة في الفنل واهنبار حالته كه

اىحالة الفنل (الفود نثبت للورثة بدألاارثا) إعلان ههنا طريقين احدهما طريق الحلافة وهوان نثبت الملك للوارث انداء بسبب انعقد في حتى المورث كمااذا المسالعيد فأنالملك يثبت إبداء المولى بطريق الخلافة عن العبد لان العبد ليس أهلا المملك والتانى لمربق الوراثة وهوان تثبت الملك للمورث ثمالوارث بالنقل منه اليه نذهب الامامان الى الناني قولابان القصاص موروث عن الميت حتى بجرى فيه سهام الورثة وبصح منو وقبل الموت ويقضى ديونه منه اذا انقلب مالاو ينفذو صاياء منه كافي الدية وذهب الامام الى الاول قولا بان القصاص غيرموروث لانه يثبت بعد الموت للنشني ودرك النارو الميت ليس مزاهله وانما شبت الورثة بطريق الخلافة بسبب انعقد المست اي مقومون مقامد فيستمقونه النداءمن غيران بثبت للمبت لان القصاص ملك الفعل فالحل بعدموت الجروح ولاشصور الفعل من الميت ولهذاص حفوالورثة قبل موت المجروح وانماصيم عفو المجروح لان السبب انعقدله وقوله تعالى ومن قتل مظلوما فقدجملنالوليه سلطانا نصوعلى أنالقصاص نثبت حقالاوارث انداء مخلاف الدئ والدية لاناليت اهلالك المال ولهذا لونصب شبكة فتعلق به صيدبعدمو ته علكه واصلالاختلاف راجم الى ال استيفاه الفصاص حتى الورثة عنده وحتى الميت عندهما فاذا كان الغصاص بثبت حقاللور ثة عنده ابتداه ( فلا بصير احدهم خصماهن الباقين) فى اثبات حقهم بغيروكالة منهم وباقامة الحاضر البينة لا ثبت الفصياص في حتى الغائب ( فلوبرهن ) احدهم ( بغيبة اخيه على قال ابيه فعضر ) الاخ الغائب (يعيدها)ليممكن من الاستيفا (و محبس الفائل ) اذا قام الحاضر البينة بالاجاع لانه صارمتهما بالقتل والمتهم بحبس ( مخلاف الحطأ والدين ) متماق مقوله بعيدها

وكذا الدبن اذا افاماحدالورثةبينة اللايه علىفلان كذافحضر اخوملايميدها (رهن القائل على عفو الغائب فالحاصر خصم و بسط القود) اى اداكات بعض الورثة فأثاو بعضهم حاصرافأ قام القائل بينة على الحاصران الغالب قدعفا فالحاصر خصم لانه مدعى على الحاضر سقوط حقه في القودو انتقاله الى المال ناذا قضى عليه صار الغائب مقضيا عليه تبعاله (كذالوقتل هبدار جلين احدهماغانب) يعني إذاقتل عبدار جلين احدهما فأثب فادعى الفاتل على الحاضر ال الغائب قدعفا عنه فالحاضر خصرو يسقط الذو دان المت الذكر (اخر وايان بعدو شريكهما فهو عدو القصاص منهما) يعني ان وجلاقتل عمدا وله ثلاثة اولياءفشمد اثنال منهرعلى صاحبهما انه قدعفافان اخبارهما عفو للقصاص منهما وهذه المسئلة على وجوه أربعة ذكرا لاول بقول (فان صدقهما) اى المخبر في (الفاتل والشريك فلاشم له) اى الشريك لانه تصديقه ابطل تصييه (والماثلنا الديد) لان نصيبهما صار مالاوالثاني مقوله (وان كذباهما) اي كذب القاتل والشرلك الهنبرين (فلاشي العخبرين) لانهماباخيارهما اسقطا حقيما فيالقصاص فانقاب مالاولامال لىمالنكذيب القاتل والشريك ( ولشريكمها ثلثها) لانحة. المحبرس السقط فىالقصاص سقطحتي شريكهمافيه لمدم تجزيه وانتفل الي المال وسقط حقهمافي المال ايضافاذ كرفيق حصة شهريكهما وهي تلث الدية والثالت بقوله (وال صدقهما الفاتل وحده) اي وكذمهما الشريك (فلكل منهم ثلثها) لانهلما صدقهما اقرلهما شافىالدية فلزم وادعى بطلان حقالشربك فإبصدق فتعول مالاوغرم الفاتل الدية اللا او الرابع مقوله (وان صدقهما) اعنى الحرر ن ( الشربك نقط) اى كذم ما الفاتل (فله) اى للشريك (ثلثها) اى بعرم القاتل الدية وهو نصيب الشريك (ويصرف الى المخرم ف) لان زعم الشريك انه عفا الصديقة المفرين فلاشي اله على القائل ولهماعلى القاتل الثالدية ومابده وهوالمشالدية مال القاتل وهومبرجنس حقهما فيصرف البعماو الفياس الابلز مدشئ لانهما ادعيا المال على القاتل والفاتل كرفإ ثبت ومااقرته الفاتل الشربك قديطل تكذبه وجهالاستحسان الفاتل تكذبه المرين فداةر المشهود عليه شأت الدية لزعه ان القصاص سقط باخبار هما بالعفوكا شداء العفو منهما والمقرله ماكذب الفاتل حقيقة بل اضاف الوجوب الى غيره وفي مثله لا ترتد الافرار كزةال لفلان على مائة فغال الفرله ليسالي ولكنها لفلان فأن المال المقرله الثاني كذاهنا (اختلفشاهدا الفتل فيزمانه اومكانا اوآلته) بازقال احدهماقتله بعصاوالآخر قتله بالسيف (اوقال شاهد قتله بعصاو) قال (الآخر جهلت آلة قتله لغت) اىشهادتهما لانالفتل مختلف باختلاف الزمان والمكان والآلة وتختلف احكامها والمطلق يغاير الفيد فكانءلي كلقتل شهادة فرد فردت (شهدا مقتله وقالاجهانا آلته وجب الدية ) والقياس الالامجب شي لان القنل مختلف باختلاف

الآلة فحيل المشهوديه وجه الاستحسان انهرشهدوا بقتل مطلق والمطلق لبس

(قولد اخبر وليان بعفوالخ) فسر الاخبار بالشهادة ليفيدانه لافرق لنبوت هفوهما من كون الاخبار محردا مير الدعوى من الفاتل بعفو الثالث و لابعن كونه صدر بعد الدعوى من الفاتل فيكون شهادة فكل منهما مستلزم لسفوهما وان اختلف مانعلق بالاستعاق لاختلاف الحال (قوله وان صدفهما الشربك فقطفله ثلثما) قال الزبلعي فال فيل كيف بكو لله الثلت وهوقد افرائه لايستمق على الفاتل شيأ مدعواه العفو قلت ارتداقراره كذيب القاتل اباه فوجب له تلث الديد انتهى ( قو له ويصرف المالخيري) موالاضحكا فىالتيبين ( قوله وما نيده ) أي الشربك (قولدوالفياس الايلزمه) اى الفائل (قولد فكان على كل خل شهادة فر د فر دت ) كذاله كل النصاب على كل منهما ليقن الفاضي بكذب احد الفريقين وعدم الاولوية بالقبول مخلافمااذا كلاحد القريقين دون الآخر حيث يقبل الكامل منهما لعدم المعارض كما في البيين

(قولدونجساي الدية في ماله) بعن في للات سنبن (قو لدو قال الولى متلتماه فله فتلهما) قيد مقوله فتلقاء لائه لوقال صدقنا لسرله فتلواحد منهما لان تصديقه كلواحد منهما تكذب للآخر فكانه قال لكل قلته وحدك فكو ن، قر ا بعدم قنل الآخر مخلاف قوكه قناءًا. لاله دموىالقال من غير تصديق لهما فيفتلهما باقر ارهما كإفى النسين (قه له اعىشهدالفنل زيدعمرا وآخران لفنل بكر المام) بعنى و قال الولى فنلتها مأنت الشهاد تان (قو لدلان تكذيب المشهودله الشاهد في بعض ماشهد به مطل شرادته الراد شكذب نق استقلال كلم المشهود علبهما بالقنللانه لما قال قنلاما شبت الفتل لكل منفر دا فلهذا صار مكذبا لكل من البيتين فلفنا (قولد تنجيب الدية على من رمي مسلما فارتد ) بشير الم انه فى فليد لا تجسبان رى مرتدا اوكافر ناساوهو بالاجاع (قوله وقال مجد بحب عليه فنسل مابين فيندالخ) وقول ابى بوء ف مزدد روى عندا بحاب القيمة كقول الامام وزوى عنه مثل قول محدكما فيالبرهاز (قولد لاعلى سلال رماه فاحرم) بشيرالي حله كمالو رماه مسلافارتد

حر كتاب الديات

بمحمل ليمتنع العملمه قبل البيان فبجب اقل موجبيه وهوالدية ونجب في مالدلان الأصل في الفتل العمد فلاتاز مالعاقلة لمامر مرارا (اقر كل من رجاين مقتل زيدوقال الولى قطفاه فله قطامها) لان كلامنهما اقربانفر ادميكل الفتل وبالفصاص عليه والمقرله صدته فيوجوب الفتل عليمايضا لكنه كذبه فيانفراده بالفتل وتكذيب الفراد المفر ف بعض مااقر . لا يطل اقراره في الباق لال ذلك وجب تفسيقه و نسق الفر لا عنم محداقر أره (اوكان مكان اقرار شهادة انت) اي شهدا متنل زيد عرا وآخران بفنل بكر اباءلنت الشهاد تان لال تكذيب المدبودله الشاهد في بسن ماشهد به مطل شهادته لان التكذيب تَفْصِيقُ وفسق الشاهد ورجب ودشهادته (شهدا) على رجل (متناه خطأ وحَكُمُ بِالدَيْدُ فِجَاءَالطُمْمُودَلُهُ مَسْلُهُ حَيَاضَةً اللَّهِ اللَّهِ أَنْهُ فَيْضَ الدَيْدُ بِفَرْحَق (او الشهود) لانالمال تلف بشهادتهم (ورجعوا) اى الشهود) اى على الولى لانهم ملكوا المضمون وهوماني دالول كالناصب مفاصب الناصب (والمدكا لما الافي الرجوع) اى اذا كان الشهادة على العمد نقتل متم ساستها تغير الوراة بعن تضيين الولى الدية اوالشهو دفان ضمنوا الشهو دلم رجعوا على الولى عندانى حنيفة لانم اوجبواهنا الولى ماليس عال وهو القصاص فالنوسع لان وجموا كالادالة بنهما وعندهما رجمون على الولى كافي الخطأ (ولو) شهدا (على افراده) اى افراد القائل بالماأاو العمد ثمياء حيال يضمنا إذا يظهر كنيما فيشهاد فها (او) شهدا على شهادة (غرهما فانتطأع وقضى بالديدعل العافلة مسمام بالم يضمنا ايطنا الذله بناير كذبهما فيشهادتهما لانالشهوديه شهادة الاصول على الفتل لانفس الفال ( ضمن الولى الدية ) في السووتين لسافلة الاظهرائه اشغذها منهم بشرحى ثم الخرغ من مسائل الشهادة في القتل شرع في سائل اختبار حالة الفتل فقال (العبرة طالة الوحي لا الوصول) احزال الاصل ان السرة لوفت الرمى في حق الضمان والحل لان الضمان الماجب بالجناية والمايسير الشفص حاتاها مدخل تحشاختياره وهوالرى لاالوصول وتبحب الدية على من دمى مسلمًا فأرته) المرى عليه (توصل) السهراليه فاستضلى الراي الديد لورثة المرتد عندانى حنيفة وقالا لانجيء على الرافي لأن الثلث حصل في جل غير مصوم وانالان غرالمصوم هدروُّله الثاقرى اليذوقت الرعى معصوم والعيرة به (وتجعب الليمة لسيدُ عدد عاليه) بصيفة الجهول أي صار هر ميالية (نامنقه أو صل) المهر العفات لائه ومُنْ الري بملوك و كال همد يحب طبه فضل مابين فمينا مر ميال غير مربى (و) بجب ( الجزاء على عرم وى صداغل) اى خرجمن الاحرام (فوصل) السهر الدلانه وقمار مي هرم (لاحلي تعلال رماه فاحرم فوصل) لأنه وقت الرمي غير عرم (ولا يضمن من دمى مقضياطيه برجم رجع شاهده فوصل) لانه وقت الرمي مباح الدم كتاب الدمات

جمدية مصدرودي القاتل الفتول افا العلىوليه المال الذي دو بدل النفستم نبل اذلك المال دية تسميسة بالمسسمو وفاؤها محذوفة كإفى مدة كذا في المنرب ( توليه الدينا الف ديار من الذهب و شرقا لان من القضة والنامي الإلى ) الواو عمى او وكلامه بشير الى ان الواجب احداثلاثة
سو اكان القدل خطا وشبه عدو به سرح في شرح الجمع و هله يكون الخيار المانال في دخم باسانا و لوف شيد السيد و سريح المبيط خلافه
حيث قال و اما مقدار ها فالدينة و مان عنفة و مناطقة فاختفة دينا المبيا أو من علانة اصناف من الإيار و الدين و الورق قال او حنيفة رجعه القه
إلى من الإيار المنافو من الدين الفندو من الورق مشرقاً لان و القائل الخيار يؤدي اين و عشرون احقة و عشرون بدنه عاص و صدرون ان عاص و عشرون بنت الون و عشرون حقة و عشرون بدنه الدين الدينا الدينا الدين الدينا الدينا الدينا الدينا الدينا الدينا الذين الدينا الدينا الدينا الدينا الدينا و كلام
على موجب شبه المحدوعي ان ﴿ ١٠٣ ﴾ القائل في شبه المحدلا غير بين دنه الورق او الدين او الإيال الازم طبه الإيل وكلام
المناف المعدوعي الدينا الذينا الدينا الدينا الدينا الدينا الدينا الدينا الدينا الدينا المينا المولاد المولد الم

والارش اسم اواجب على مادو ث النفس (الدية الف د منار من الذهب وعشرة آلاف اول كناب الجنايات من ان حكم شبد العمد درهم من الفضة ومائة من الابل فقط) يعني ان الدية عندا بي حنيفة لا نكو ن الام: هذه الاثموالكفارة وديةمغلظة على العاقلة الاسوال الثلاثة وقالا سها ومن البقر مائنا بشرة ومن النتم الفاشاة ومن الحلل مائنا انهى فلوكان الواجب ابنداء ماهوهم حلة كلحلة ثوبان (وهذه) اىالابل (ڧشبهالعمدارباع) بين الارباع بغوله (من من الابل لم يكن النفليط فالدة لانه بختار بات مخاص) خس وعشرون (ومن بنت لبون) خس وعشرون (ومن حقة) حس الاخف فنفوت حكمة التفليط نصافليكن وهشرون(ومن جذعة)خسروعشرون (وهي)الدية(المفلظة) نقل في غاية البيان على ذكر منك لنحرر • (قول و والامنها عن شرح الفدوري ال تغليظ الدية روى من عمر وعلى وابن مسعود وزيد وابي موسى ومن البقرالح) هورواية عن الى حنيفة الاشعرى والمغيرة بنشعبة والاختلفوا فيكيفية التفليظ فمندابي حنيفة وابريوسف ويؤخذالبقرمن إهلالبقر والحللمين ماذكر ههناو عندمحمدو الشافعي ثلاثو ثاحقةو ثلاثو نخدعة واربعو ل ننية كلها خلفات اهلهاقيمة كل نفر ذخسو ل درهما و قبمة في طونها اولادها (وفي الحطأ) عطف على في شبه العمد اي الابل في الحطأ (الحاس كل حلة كذلك و هر أو مان ازارورداه منها) ای من المذكورات الاربع (ومن ان مخاض) عشرون بنت مخاض وعشرون والشاء من اهل الشاء فيمة كل شاة خسة منسابون وعشرون حفة وعشرون جذعة وعشرون ان مخاض وهذاة ول اسمسود دراهم كافي البرهان وتفسير الحلة بالازاد رضى الله عنه فاخذ ما مذلك (وكفارته اماذكر في النص) وهو عنق رقبة مؤمنة وان والر داءهو المتاروفي الهابدقيل ورماننا عجزعنه صام شهرين ولاء (ولايصيح الالمعام) اذ لم يرديه نص والمقادير تعرف قيص وسراويل كافي النيين (قولدان بالتوقيف (والجنين) اذلم تعرف حياته ولاسلامته (ويصيم رضيع احد أبوبه مسلم) تغليظ الدية روى منهروعل كذاعن لانه مسلم تبعا وألظاهر سلامة الحرافه (وديةالمرأة نصف ديةالرجل فبالنفس عثان رضم الله تعالى عنهم كاف النبين ومادونها)و قدور دهذا الفظموقو فاعن على رضى الله عندو مرفو عاالى الني صلى الله (قولدو عندمجمدو الشافعي ثلاثون حفة

و تلاون بهذه المدار بعد المعلم المقاملة في المواقع المنافع في من المنافع المن

قولدوالذي فها كالمسيراني سواءكان كتابيا ومجو سياوفيه اشارة الى ان المستأمن يس مثله ويه صرح في الجوهرة هن النهاية نقال ولادبة فىالمستأمن هوالتعييم انتمى وقالىالزباعى والمستأمن ديته مثلدبة الذى فالتحييم لماروبنا اننهى فقد اختلف النصيج (قوله والمارن) كذالو قطعه مع القصية لا بزيد على دية واحدة كافي الجوهرة والتبين (قولة والسان ان منع النطق) يشير الى اله لابلز مه الدية بلسان الاخرص والواجب فيه ما قال في الجوهرة امالسان الاخرس ففيه الحكومة (قوله او اداء اكثر الحروف كذا فىثد حالهمتار اه وقال فالهدابة لوقدرعلى التكلم جمضالحروف قبل تقسيمالدية على هددالحروف وقبل هلى هددحروف تعلق بالمسان فيقدر مالا مقدر بحب وقبل ال فدر على اداء اكثر هانجب حكومة عدل لحصول الانهام مع الاختلال وال عمز هر إداء الاكثر

على عدد الحروف مطفاا نتمي وكذا قال

الامام خواهر زادة الاول اصحواي

فسمنها على مددالحروف وهي تمانية

وعشرون حرة اشهى ولكن قال

فيالجوهرة والعجيم انه مقسم على عدد

حروفاللسان وهى نمانية عشرحرفا

اننهى وكذا قال قاضيخان وان منع

بعض الكلام دون اأبعض تفسم دية

اقمسان علىالحروفالتي تنعلق باللسان

قص الدبة منسدر مانات انسي (قولد والعمية الأحلفت ولم نبت)

مى مد تأجيل المحنى عليه سنةوان

. مات قبل تمامها ولم تنبت لاشي على

الحانى وال نت بسنها درن بسن

فف حكومة وهكذا اى لزوم الدبة

في الحرغيرالكوسيج وفى العبد نقصان

الفيمة علىالظاهر وروى الحسن كمال

الغبمة واختلفوا فى لحبسة الكوسبج

والأصحوان كَانَ فَى دَنَّه شعرات معدود،

فلبس فى حلقەشى ٌلان و جو دھايشېنە

يحب كل الديدلان الطاهر اله لا يحصل منفعة الكلام اه و في المسط مثل الهداية قال ﴿ ١٠٤ ﴾ و الاصح هو الاول انسهي اي مستمة الدية الله عليه وسلم (والذمي فيما)اي الدبة (كالسلم) لقوله صلى الله هابه وسلم دبة كل ذي مهد في مهدالف ديار وبه قضي الوبكر وعمر رضي الله عنمما (وفي النس) هروما عمل عليه خبر لفوله الآني دية (والمار ت والسان ان منع النطق او اداء كثر الحروف والذكر والحشفة والعفل والسمع والبصروالثم والذوق واالحبة انحلفت ولمتبت وشعر الرأس) ابضان حلق ولم تنبت (دية) اعران الجاني ان فوت في الاطراف جنس المنمة على الكمال او ازوال ماقصد في الآدمى من كال الجمال تجب عليه كل البرية لا تلافه النفس من وجه و هو ملحق بالا تلاف من كل وجه تعظيما للآ دمي اصله أنشاء رسول الله صلى الله هليه وسلم بالدية كلها في المسان و الانف و قد أمضى عمر رضى الله عنه لر جل هل رجل بار بع دبات بضربه واحدة وقعت على رأحه ذهب بها مقله وسمعه و بصر . وكلامه (كذا كلُّ مافي البدن اننان) كالطاجبين والعينين والرجاين والبدن والشفتين والاذنين والانثيين و ندى المرأة فان الواجب في كل أنين منهادية كاملة (وفي احدهمانصفها)كداروي في حديث سعيد تن السبب رضي الله عند عن الذي صلى الله عليه و سلم و أحد من هذه الاشياء نصف الدية و فيما كنه الذي صلى الله عليه وسلم لعمر و من حرم رضى الله عنه وفي العينيين الدية وفي احدهمانصف الدية ولان في نفو بت الائيين مما نفو بت جنس المنعة اوكال الجال فبحبكال الدية وفي تفويت احدهما تفويت النصف فبعب نصف الدية (وكذا اشفار العينين) حيث بحب في كلهادية كاملة و في الاثنين منهانصفنا (و في احدها(اي احدالاشفار (ربعها)اي ربع الدية لاذكر (وفي كل اصبع مداور حل عشرها لغوله صلى الله عليه وسلم في كل اصبع عشر من الابل (ومانيها مفاصل) ثلاثة (فني احدهانك دية اصبع) لا المثلثها (ونصفها) اى نصف دية اصبع لوفيها مفصلان)

ولار سهوان كان ذلك على الحدو الذقي كالاماملانه نصفها وهونظير أنقسامدية البدعلى الاصابع (كافي كلسن ) بعني بحب جماولكنه فيرمنصل نفيه حكومه هدلوانكان متصلاففيه كال الدية لانه ليس بكو سجو هذا اذالم تبتكاذكر وان نبت حتى استوىكما كان لابحب شي وبؤدب (في) هلى دائلارتكا والمرم فأن نبت ابيض لايلزمه شئ عندابي حنيقة في الحروجندهما حكومة عدلكافي المبدوبستوي العمد والحطأفي حلق الشركا في التيين و تأصيحان ( فول و كذا اشفار السنين) بحوزان براد بالاشفار حروف السنين و هو حفيقة فيه و بحوزان براد به الاهداب نسمية للمحالباسم المحل والمحمآ اريدكان مستقيا لازق كل واحددية كاملة ولوقطع الجفون باهدابها تجعب دية واحدة كالمارن معالفصة والموضعةمعالشعر كافحالتدين واذائبت الاهداب فلاشئ ولاتصاص افحانم ببت لانه لانصاص فىالشعر وتجسالدية كانى الجوهرة وندمنا مثله ولم يذكر التأجيل ولعله كاللحية ( قوله كانىكل سزالخ بعني سزارجل ودية س المرأة نصف دبة سزالرجل كافي الجوهرة

(قولدنالوجدماذكر صدرالشريمة الخ)هووان كانظاهراني الجواب غير مطرداذ يننقص يقطع نحوالا عام او السيمة ادم امحاب الثارع ازد من خصندمن عام دية النفس والكان حاربها من الاصا بع لا يحصل تمام منفعتما الاعاماء ورها (قولدةانقطع نسله)فيه نظر لان نطع النسل لابوقف عليه فعقى العبارة ان مقال فانقطع ماؤ وليدار الحكم على سبيدالظاهر وهوتزول الماء وقوله ذكر ءالز بلعي هو لمريذكر فانقطع نسله فانغطع ماؤء وكذا فأل قاضيفان ضرب على الظهر فانقطع ماؤءوءالدازيلعي بفوله لازفيه نفويت منفعةكاملة وهي منفعة النسل انتهى حي فصل في الشجاج كي (قو لهو في ناهرالرواية بجب القصاص فعادونها )شامل السمساق وفيه تسايح ا قال الجوهرة ذكر مجدفي الاصلوهو نظاهر الرواية ان ماقبلالموضحة فيه القصاص الافي السمعاق فاله لاقصاص فيهاجاعا لعدمالمماثلة لانهلايقدران بشقحتي ينهى الىحلدة رفيفة فوق لعظم وانماخس مادون الموضعة بالحكم احترازاعا فوقهاكالهاشةوالمنقلةلانهلا قصاص فيه اجاعاانتهي(**قولد**ونها خطأ نصف عشر الدية)يمني فيمب خسمن الابلانكان الجني عليه رجلا ونسفها أى الجسة الكان أمرأة كافي الجوهرة (قولدوا لحائفة موضعهامابين

وهىالتى تسيل الدم)كذا قاله الزيلعي ثم

فالوذكر المرغينانى ال الدامية هي التي

ندمى من غيران بسبل منهادم هوا الصميح

مردى من ابى عبد اتمى (قولد

والمنلاحة الح ) هو ظاهر الرواية

والاختلافالذى فرنغسيرالنجاج

قال قاضيمًان هي التي ندق ولانقطع

الحديث(وفي عائمة نفذت)الى الجانب الآخر (ثلثاها) لأن ابابكر رضي الله عندهكذا حكمولانهما جائفتان (وق الحارصة) هو وماعطف عليه خبر لقوله الآتي حكومة عدل وهي الحاء المهملة التي تحرص الجلداي تحدث ولا يخرج الدم (و الدامعة ) بالمين المهملة وهي التي تغاير الدم ولا تسسيله بل نجمع في موضع الجراحة كالدمم في الدين (والدامة )وهي التي تسبل الدم (والبا ضعة ) وهي التي بضع الحلَّد اي نفطهه (والملاحة )وهي التي أخذني الحم ونقطعه (والسمحاق )وهي التي

( ١٤ درر ني ) ، لاالحكم كما في النبين وكذا

راجع إلى مأخذ الاشتقاق

فى كل سن نصف عشه الدبة وهو خس من الابل لقوله صلى الله عليه وسا في حديث ابي موسى الاشعرى رضى الله عنه وفي كل سن خس من الابل ومن الدرأهم خسمائة درهم فان قبل لوقلنا نداك نزمد على دية واحدة اداأتلف كل الاسنان لانهافي الغالب النان وثلاثون سنا وفي اتلاف كلهاا تلاف النفس من وجه لنفويت جنس المنفعة لانها نصيركالهالكة معنىوحكم الانلاف منوجه لابجوزان نزدعل الانلاف منكلوجه فلنا هذا أبات بخلاف القياس بالنص فلابرد السؤال كذافي غايغا لبيان واذا بمتهذا محلاف القياس كان غيرمعقول المعنى فلايجب ان بذكر له وجه معقول وان ار مدذلك بطريق التبرع فالوجه مازكره صدر الشريعة ال عدد الاسنال وال كال اثنين وثلاثين فالاربعة الآخيرة وهى اسنان الحلم قدلاتنبت لبعض الناس وقدينبت لبعضها بعضها وللبعض كلهافالعدد المتوسط للانسان تلائون تمللانسان منفعتان الزئة والمضغ فاذا سقط سن بطل منفعتها بالكلية و نصف منفعة السن التي تقابلها و هي منفعة المضغ و آن كان النصف الآخر وهوالز نةباقياواذاكان العددالمنوسط ثلاثين فنفعة السز الواحدة ثلث العشرو أصف المنفعة سدس العشر وجج وعهما نصف العشر (وفي عضو زال نفعه بضرب دنه كبدشات و مين عبت وصلب انقطع نسله) لان وجوب الدية تعلق نفويت جنس المنفعة ولاعبرة للصورة بلامنفعة الاأدانجردت من المنفعة عندالا تلاف فبناذبب فبه حكومة عدل الالبكن فبهجال كالبدالشلاءاو ارشة كاملاال كالفيه ذلك كالاذن الشاخصةذكر والزبلع

( لاقود في الشجاج الا في الموضحــة عداً ) وهي التي توضيحاله علم الى تبينــه لامكان اعتبار الساواة فمابال بسبر غورها بالسبار ثم يتخذحديدة بقدر ذلك فيقطعهما مقدار ما فطع و في ظاهر الرواية بحب القنه اص فيادونها ايضاذكر محمد في الاصل و هو الاصحولامكان اعتبار المساواة فيهايضاماذكر في الوضمة ذكر ه الزياجي (وفع احطأ نصف عشر الديةو في الهاشمة عشرها )وهي التي تكسر العظر (والمنقلة عشر هأو نصف هشرها )وهي التي تنقل العظم بعد الكسر (والآمة)وهي التي تصل الي ام الدماغ وهي حلدة رقيقة تجمع الدماغ وبعدالا مفشيحة تسمى الدامقة بالغين المجمة وهي التي تصل الى الدماغ لمرند كرها محدر جدالله عليه لان النفس لاتيق بعدها عادة فتكون وتلالامن الشجاج والكلام فيها (اوالجائمة )وهي التي نصل اليالجوف (ثلثها)كل:10ثبت البة والعانة) كان الحانبة ( فو لدو الدامية

(قولم حكومة عدل) لا فرى فيه بين المحدوغرو عليه الفتوى كانى الكافي والوقاية في ظاهر الرواية بمب القدماص كانى البرطان وكا فدمه المسنف الولاقات المن الوقايية وقبر خين أن طالم وبدائخ المالخياوي قولمو ذر الزباجي محميم بهوه مال المؤدو والمنتج الاسلام وأما فوقه وهم فتى احترازا لم فالمسموان الزباجي فاه قال بصد عليا قول الكرخي ماذكره المساوى بيس المحميم الامواجر وفيقات المؤرق فرعا يكون متصال المختاة كرد و ١٠٦ مح من نصف عدراك به فووى الى ان وجد في هذه النجاح وهومادون التصل الرحلة و وفقة عن العمر وهذا الرأس وتسعيد سمحانا (حكد مة عدل) اذات و

تصل الى جلدة رقيفة بين العم وعظم الرأس وتسمى سمحاةا (حكومة عدل)اذابس الم منهدًا كثر بما اوجبه الشرع في فهاارش مقدر شرعاولا عكن اهدار هافيجب فيهاحكومة عدل وهو مأثورهن ابراهم 11. ضعة وانه محال بل الصحيح الاعتبار النحمي وعن بمر ين مبدالعزيز فبين الحكومة بقوله (فيقوم عبدا بلاهذاالاثر ثم معه بالقدارو قال الصدر الشهيد بنظر الفتي فقدر التناوت بين الفيتين من الدية هو الحكومة )فيفرض ال هذا الحرصدو فيند في هذاان امكنه الفتوى بالثاني بان كانت بلاهذا الائرالف درهم وممد تسجمائة درهم فالفارت بيهما مانة درهم وهوعشر الحنابة فيالر أسوالوجه مفتى بالنانياي الالف فيؤخذ هذا الفاوت من الدية وهي عشرة الآف درهم المشر هاالف درهم فولالكر محاوان لم نيسر عليه ذلك يغتى فهو حكومة العدل(ويه بفتي) احتراز عادْ كرمالكرخي اله بنظر في مقدار هذه بالتول اولاوللانه ابسر قال وكان المر الشجة من الموضعة فتجب مقدر ذلك من نصف عشر الدية و قال شبخ الاسلام أول غبنان بغني به و قال في المبط و الاصيح اله الكرخى اصيح لان عليا رضى الله عنه اعتبره م ذاالطربق فين قعام طرف لساته ذكره مناركمقدار هذهاك بحدلها الزيامي (وفي اصابع مدبلا كف و بماتصف الدية) بعني ال الارش لا يزيد بسبب الكف ارش مقدر فانكان مقداره مثل نصف لاته تابع باللواجب في كل أصبع عشر من الابل فيكون في الخسة خسون ضرورة شجة لها ارش وثلثها وجب نصف او وهو نصف الدية (ومع نصف الاحد نصف دية) الاصابع (والحكومة لنصف الماعد ثلثارته تلكاكهمة والكاذر بعافر بع (و في كف فيهاا صبع عشرها) لاصبع (وال كان اصبعان فغمه) الاصبعين (ولاشي ذكر و بعداله و لين فكانه جعله قو لا مالنا في الكف ) لمام (و في اصبع زائدة ) هووما عطف عليه خبر انو له الآني الحكومة والاشه اذبكون هذا تفسيرالقول (و دين صبى و ذكره ولساته اللبيد إصحته )اى صحة كل من الثلاثة (عادل على نظره) الكرخى و قال شبخ الاسلام أو لـ الكرخي في الدين (و محركة ذكره) في الذكر (وكبلامه) في اللساز (الحكومة وأن عنت) اي صحته اصم الى آخر ماذ كر والسنف (قوله (قالدية) قان حكمه بعد ذلك حكم البالغ في العمدة الخطأ (ودخل ارش مو صحمة اذهبت يهني الارشلار د بسيب الكف ) عقله اوشعر رأمه في الدية )يعني إذا أشبج رجلاه وضحة فذهب دة له اوشعر رأسه و لم هذاق التلاث فازادا تفاقاو امااذا كالأمعه ئبت دخل ارش الموضحة في الدية لان فو ات العقل سطل منفعة جبع الاعضاء اذلا منتفع اصبمان او اصبع فهوتبع ابضاعنده بدونه فصار كالذااو ضحه فات وارش الوضعة بجب موات جزمن الشعر حتى لولت واونبيبا الاكثرس الارش وحكومة الشعر سقط ارشهاو الدية وجبت بفوات الشعر وقد تعلقا جيعاب ببواحدوه وفوات الكف وادخلاالا قل في الاكثر كاف الشعر فيدخل الجزوفي الكلكن قطع اصبعر جل فشلت مده ( يخلاف ادهاب السعم البرهان (تحوله لحربق ذهاب السمع او البصر اوالتعلق)اي لوشجه موضعة فذهب احدهذ الاشياء لا دخل ارش الح)لم بين بعده طريق معرفة ذهاب الموضعة في ارش واحدمتها لازكلامتها جناية أيادون النفس والنفعة محتصة به فاشبه النم والذوق والكلام ورأبت نخط الاعضاء المتنافة بخلاف العقل لان تفعه طأدالى جبع الاعضاء كامر (طربق مه فة

شيخ استاذى العلامة هم الفندى إلى الاعتباء المتلقة ملاق العلق لا تنقيه عامال جمع العضاء عمر (طريق، فقه في الكلام بغير والمريق الكلام بغير والمريق الماب الواقت بإلى المهذه على الكلام بغير والمريق من المعالم المواقع المواقع

بصرهاه ذات و مكن اختبار ما لقارحة ميت ميت بين بديه غذاة و نحوها ( قوله بان وبذالفعسل فقط ال الم ينتفع بايق والمسكومة فيابق الناشخة بهي سهو فائه او جدال المسلم عنالفالفتو ل المنتفع مين المسمون المسلم عنالفالفتو ل المسلم عنالفالفتو للمسلم المسلم المسلم عنالفالفتون المسلم المسلم عنالفتون المسلم و المسلم المسلم عنالفت المسلم و المسلم عنالفتون المسلم و المسلم عنالفت المسلم عنالفت المسلم عنالفت المسلم عنالفت المسلم عنالفت المسلم عنالفت المسلم عنالفتون المسلم عنالفت المسلم عنالفت المسلم عنالفت المسلم عنالفت المسلم المسلم عنالفت المسلم عنالفت المسلم عنالفت المسلم المسلم

واحدةاه فقول الصنف بلدية الفصل هليه البياني اده ت بصرى فاذا انكر بطالب المدعى بالبينة فاذابجز (فيكون القول فقطان لم ينتفع بمابق والحكومة فبمابق المضارب مع منه على البتات دون العلم) اي محلف بان هذه الجناية لم تصدر هنه فأن نكا. انانفع مه لا بستقم و هذا اول شي فنح حكم عليه ذكره في الصغرى ايضا ( لاقود في اذهاب عينيه بل دية الموضعة والعينين) الله سيماله على به وكنيته في سنة ست ابعني شبح رجلامو ضحة فذهبت عيناه فلاقصاص فيه بل تجب الدية فيهمالان سرابة الفعل عشر والف فله الحدوالنة (قوله معاشدا، الفعل كشي واحد فان السراية لاتفصل عن الجناية وقد أتحد الحل من وجه ذكر والزيلعي) لمهذ كروالزيلعي قال حارته وانكان عضوا واحدامان قطع بواسطةانصال احدهمابالآخر واذالم يكنآخر الفعل موجبا القودلانكوناوله الاصبع من المفصل الاعلى فشل مابق موجباله لانه بالنظر الىالابتداء انكانءدافبالنظرالي الانتهاءخطأ فصمار خطأمن منهابكة ني بارش واحدان لم بننفع بما بق وجهدون وجهفلا بكون موجباللقو دللشمة (ولايقطع اصبع شل جاره) لانه ايضامن وأن كال للنف مه تجب دية المفطوع تميل السراية ( بل الدية فهما )لان القصاص لماسقط وجب أو شكل منهما لكو نهما ونحب حكومة عدل في الباقي الإجاع عضوين مستقلين ( اواصبع )اى لا أو د ابضافي اصبع (قطع مفصله الاعلى فشل مابق) وكذا اذا كسر نصف السن واسود لاته ايضامن قبل السراية (بل دية المفصل) لانه مقدر شرحا (نقط) اللم ينتفع عابق مابؤ اواصفراواحر تجب ديةالسن (والحكومة فجابق)لانفاءالتقديرالشرعى فيه ( الانتفعية) وانما كالكذلك لكونهما كلدبالاجاع اله غان قبل لامخالفة بينه عضواواحداذكره الزبلعي(ولا) قود ابضا(بكسرنصفسر) اسود باقبها اواحمر وبين كلام الزبلعي لان الزبعي قال اواخضر او دخلهاهيب وجهما (بل) بجب (كلدية السن )كذا في الكافي و قال في بكنني بارش واحدان لم ننفع بمسابني الملاصة ثم فيااذا اخضرت او اسودت او احرت الماعب الدية (اذا فات منفعة المضغ وهو مفهوم عبارةالصنف آلتي هي بل والافلو) كان السن (عاري) حال التكام ( نجب) الدية ( ابضا) اى كافى الوجه الأول دية الفصل فقطان لم ينتفع عابق قلت (والافلاشي ) وعلى هذا لا بق كلامالكافي على الحــــلاقه ( واحتلف في الاصفرار قولالزيامي يكنني بأرش واحدال لم والمتارالدية) كافي سائر الألوان كذا في الخلاصة (اقاد) يسنى زع رجل سن رجل لمنفع عابق الراديه أرش اصبع دليل فانتزع المنزوعسنه سن النازع ( فنبت سن الاول اوقلعها ) اى قلع رجل سن رجل قولة وكذا اذا كسرنصف السن الخواما (فردت الى مكانهاو نبت عليما المحموجب الارش في الصورتين) اما في الاول فلانه تبين قول المصنف بلدية المفصل ففط فلا انالاستيفاء كان بفيرحق لكن لابجبالقصاص الشبهة فيجب المال لان الموجب فساد ضددةت بل دية المفصل لادية باق

النب والمسد حبّ بن مكافيا اخرى فاندنت الجناية وامافي السائية فلان الاسبها بضالا بما في هرفه والمكومة والمستوية فلان المناوله لا فالمرود (وكذا الاذن) بعنى ادافقط عائله فيابي التناسب الادرى فيمان فألف المنافزة من المنافزة المنافز

فنبت في مكانما اخرى لا بلزمه شي الاجاع امدم فساد النبت حبث بت مكانما اخرى فإتفت المنفعة ولاالزينة (اوالهم شجة) يعنى شبح رجلافالهمت ولمهبق اياا بروست الشعر سفط الارش لزوال الشين الموجب له (اوجرح بضرب) بعني الدصر بدرجلا مانة وطمثلا فجرحه وبرئ ولم بق اثر سقط الارش از والدالشين (ولم بق اثر ) قيد الصورتين (صي ضرب من صبي فانتز عها ينظر بلوغ المضروب ال بانم و أ بدت بحب على عافلته الديدُو او من العِم فن ماله) كذا في الخلاصة وسيأتي في كتاب المعافل اله المخار (لعلم)رجل (رجلافكمر بعض اسنانه بسنمق)المضروب (من الضارب ذلك القدر) كذافى الخلاصة وطريقه ال يبر دبالمرد حتى يكون سنه مناس المضروب فان فلتهذاليس بعمد بلشبهه وقدمي اللاقود فيادون العمد قلت قدمي ابضااز شبه العمد فيادون النفس،٤ فلاتفغل(لايقاد جرح الابمدير، ) لقوله صلى الله عليه رسل بستأنى في الجراحات سنةاى منتظروا لان الجراحات بعتبر فهاما لهالاحالها لاحتمال السراية الىالنفس فيظهر انه قتلوا عايستقرالامربالبرء عد الجنون والصبي خطأ (وعلى ما فلتم ما الدية) لما روى عن على كرم الله وجهه انه جعل عقل المجنون على عائلته وقال عمده وخطؤه سوا. ولان الصبي مظنة العذر والعائل الخساطي لما استمق النحفيف حتى وجب الدية على العاقلة فالصبي وهو اعذراو لي مذا النحفيف(ان إيكن من العم)وان كان منهر فق ماله أامرانه المتنار (بلا كفارة) لانها كاسمهاستارة ولادنب لهماتستره لانهما مرفوعًاالفلم ( ولاحرمان ارث ) لانه عقوبة وهماليسام إدلها مع فصل کے

(شرب بين امرأة حرة) احراز هن الامة وسيأتي حكمها(فالفت جنيسا بينسا وصبر خيرة مرافي) احتراز هن الامة وسيأتي حكمها(فالفت جنيسا بينسا وصبر حيرة من من ف مشرد بدالرجل) وهو خسمانة درهم (لورى) كان المينين (د كوا وصبر حينالمرأة لوركا) ومشرد على المناخسات المنافس المنافس

(قولد ورى ولمارسفطالارش) هذاةول ابي حنيفةو قال ابو بوسف عليه ارشالالم وهوحكومة عدلوقال مجمد علىه اجرة الطبيب وفي شرح الطعاوي فسرقول ابىءوسف عليه ارش الالم ماجر ةالطبيب والمداواة فعلى هذالا خلاف ببن الىىوسف ومجدكذا في النيبن (قولد ضرب سن صي فانتز عه منتظر بلوغ المضروب) فيدبالصياا فالنهابة العميم اله بسنأى في سن البالغ حتى يرأ لان آنه ادرولا فيدنأ جبله الى سنة فيؤخر الى البر و ليعل عاقبته و عزا. الى التنمة كذا في التبيين (قو لد لطم رجلا فكسر معضاساته )قدم فياب القود أفيمادون النفس مابغني مندوقد مناتقييد الفساص في كسر بعض السن عااذا كاز عرضا وقال فىالخلاصة بمد مابقله المصنفعنها انهالكان كسرامستويا يستطاع في مثله القصاص اقتص منه عبر د وانكآن كسرامنثلماليس بمستوبحيث لا " دسنطاع از منتص مثله فعليه ارش ذلك اد (قولد للمرانه الحنار) الضير للاستنار

و لو له من الما المارك المنافق المناف

المواضع التي استندت من عود الضبر على متأخر لفظاور تبذو هذا على النسخة التي وقعت للمصنف واما انسخذا لصحصة من نسيخ صدر الشريعة التي فيها تأنيث الضمر فلااشكال الانماء تل قول الصنف فأهنق سيدها (قوله امر أة سفطت مبنا بدواءاو فعل) بعني عداوالا فلاثي عليهاو في حق غيرها لا بشترط قصدا سقاط الواد كاف الحائبة (قوله الاان يكون باذن الزوج) كذا قال الزباعي اذا فعات ذلك باذن الزوج لابحب الغرة لعدم التعدى اه واقول هذا تنبي على الرواية الضعفة لاعلى الصحيح لماقال في الكافي قال لغبر واقتابي فة لله بحب الدية في العجيم لان الاباحة ﴿ ١٠٩ ﴾ لاتجرى في النفوس وسقط القصاص الشهرة باعتبار الاذن وفي رواية لا بحب

(قولدو إمااذا كان من احدهماففيه النبرة) بعني ونكون على العاقلة لمانقدم (قوليهو هو مؤخر مطلقا) اى لفظاورتبة وليس من

أشير لان نفسه حقد وقداذن باتلاف في الانبي لان القيمة في الامة كالديمة في الحرة ولا يلزم منه كون الواجب في الانبي اكثر حقداه فكذا الغرةاودية الجنين حقد م، إلواجب في الذكر فبما إذا كان فيمة الجارية اكثر من فيمة القلام لانه الدرو الغالب ان غران الاباحة منفية فلاتسقط الغرة عن قبته تزيده إفيتم ابكثير حتى ال قومت حاربة بألف درهم شوم غلام مثلها في الصفات عاقلة المرأة بمجرد امرزوجها بانلاف المرغوبة بالني درهم فلاتلزم الاكثرية هذا اذاكان الجنين من غيرمولاها ومن غير الجنين لانامره لاينزل عنفطه فاله المغروروامااداكان من احدهما ففيعالفرةالمذكورة في جنين الحرة دكرا كان اوالى اذا ضرب بطئ امرأته فألفت جنينالزم لإنه حرذكر والزبلين (فان ضربت فاعتق سيدها) وفع في عبارة الوقاية سيده كا مهمسو هأقلة الغرة ولابرث منها صرحه م الناميخ لان الصمير للحمل وهومؤخر مطلقا (حلها فالقنه فاتوجب ُعبته حيا الزيلع وغيره فلونظرنا لكون الغرة لادمه) لآن فتله بالضرب السابق وهوكان في حالة الرق و قدم ان العبرة بحالة الرمي لاالو صول وبدر منه كون القيمة المولى لاموروثة (ومااستبان بعضه كالنام) اي الجنين حقه لم بجب لضربه شي لكن لاكان الذي استبان بعض خلفه بمنزلة الجنين النام (فياذكر) من الاحكام لالحلاق الآدمى لاعلك احداهدار ادميتهازم

مارونا (امرأة اسقطت مينا بدوا، اوفعل) كضربها بطها مثلا ( ففيه الغرة ) ماقدره الشارع بانلافه واستعقد غير نحب على عافلتها في منه واحدة ( الا ان بكون باذن الزوج ) فحيئذ لابلزم الجانى الاترىانه لواودع عدهصبيا شيُّ (ولوامرت امرأة فقطت لاتضمن المأمورة) كذا في الحلاصة فقتله الصبي تضمنه حافلته وم كومملكا ◄ باب ما تحدث ف الطريق وغيره كية ٥٠ لولا.وقد سلط الصي على اللافه بوضعه ( احدث فيطربق العامة كنيفا ) وهو المستراح ( اومنزابا ) وهو مجرى الماء

عند. ولمتهدرادميته به فلزم عاقلته ( اوجر صا وهو محرى ماء ركب قي الحائط وقبل جزع مخرج من الحائط لبني علمه موجب جنائه نخلاف مااذا اودع ( اودكاناجاز ) احداثه ( انلمبضرجم ولكل )من المارة ( نقضه ) لان كلامنهم الصبي طعامافأ كله او اتلفه لاضمان عليه صاحب الحق بالرور نفسه وبدوانه فكاثاله حق النفض كما فياللك المشترك عذا ماظهر لي تحرير ، محمد الله (قولد ( وفي اربق الخاصة) بان يكون غير افذ (لا) اىلابحوز احداث شي منها للاادن ولوامرت امرأة الخ) فيهما في امر الشركا، وان لم يضر ) لانه كالمك الخاصهم ( وضمن دية من مات بسقوطها ) الزوجة وقدعاندبل الزوم هناانا برلعدم طبه لانه صارمها لمونه (كالووضع جمرا اوحفربرًا فيالطربقَاو) في (غبرماكم ا. الزوج وبطلان الامرلوبكن فتلف به نفس و ) ضمن ( فيمة جيمة تلفت) بواحد من المذكورات ( الالميأذن (بابماعدث الرجل في الربق وغيره) بهالامام) فان الصمان في جميع ماذكر باحداث شيُّ في لهر بق العامة انجابكون

( فوله و لكل من المار منفضه ) هذا اذا كان عن على التصرف الوبالاذن كالصبي والهد يخلاف المعبد رعلهما وكان ليس له مناه ولم بأذن الامامله باحداثه كاسيذكر مالمصنف ونص عليه في شرح الجمع ( فولد لانه كالانا الخاص مم ) كان بنبي ان بقال لا باءلو كذلهم كماهي هبارة الهداية (قول وضن دية من مات بمقوطها) بعني مع عافلته لاعليه وحده وهذا اذا اصابه الطرف الحارج لانه به التعدي لاالداخل ولواصاباءو فإذلك وجبالنصف وهدرالنصف ولولميع فنجالفياس لابحبشئ وفيالا تنصسان بضمن النصف ويفية تفاريع المسئلة من اذن الفعلاء بالبناء وغيره في التبيين والهداية فليراجع (قوله وضمن قيمة مبعة) اى ف ماله خاصة رقوله الأن اذن عملوق عليه قو له بعده او مات واقع في برطريق جو عاوقد بالجوع الاحزاز من العاش الانه مثله بالان الغالب الديموت في البر عمل المعاش الانه مثله بالان الغالب الديموت في البر عمل الحالية او الغرار من المعاش التي المعاش المعاش التي المعاش المعاش

آخر فتلف به نانه بضمن (اوادخل حصيرا اوقندبلااو حصاة في محمد غيره) نسقط مشغولابعمللابكره فيالمسبجدكدرس شيُّ منها فنلف به انسان ضمن قبد عجد غيره لانهاڻ كان مجدحيه لم يصمن لان الفقه وقراءة القرآن والحدث وامااذا التدبيرفيا يتعلق بالمسجمد لاعله لاغيرهم كنصبالامام واختبار النولىونحو ذلك كان معنكفااوكان حالسالا ننظار الصلاة فكان بملهم مباحا مطلقا غيرمقيد بشرط السلامة وفعل غرهم تعديا اومباحا مفدا الهبكون ضامناهندالكل اهوق التبيين بشرط السلامة (اوجلس في مسجد) سواء كان مسجد حيد او مسجد غيره حال كو له واذجلس فيهرجل منهم فعطب يهاحد ضن الأكان في غير الصلاة والأكان فها (غير مصل فعطب م احد) بالسفط عليه اعي فنلف بضي قيد بكو به غير مصل لا به لاوهذا صدابي حنفة و فالالا بضمن على لوكان مصليا سواء صلى الفرض اوالنفل لم يضمن لان المجداعا في المسلاة وال لم يكن كلحال ولوكانجالسا لقراءة القرآن مصلبا سواء جلس لقراءة الفرآن اوالتمليم اوالصلاة او نام فيدانناء الصلاة ضمن (لا) أوالنطم اوالصلاة اونام فيه الصلاة اى لايضى (من سقط منه ردا البسه) على انسان فعطب به قيد بالابس لا به الكان حاملا اوغيرها اومرفبه اوتندفيه العديث لهفسقط علىانسان فعطبه اوسقط فعثره انسان صمن والفرق انحامل الشئ فهو علىهذا الاختلاف ثمقالوذكر بقصد حفظ فلاحرج في التقييد بوصف السلامة مخلاف اللابس فلو قيد عاد كرارم صدر الاسلامان الاظهر ماقالا. لان الحرج فجعل مباحامطلقا أوضئ ذوحائطمال الىطريق العامة وطاب نقضه مسإ الجلوس من ضرورات الصلاة اودي)رجل اوامرأة حرا اومكاتب لان الناس في المرور في الطريق شركا. وطريق فكون ملمغا عالان ماءت ضرورة الطلب السئول الى تقدمت الى هذا الرجل لهدم حائطه وهذا الفدركني ولاحاجة لني کون حکمه کمکه اه (قوله الىالاشهاد وذكر مفالكتب لبتمكن من الاثبات عندالانكار (بن) منعلق بطلب وان لم يكن مصلبا لخ ) قد علت انه (علكه) إى النفض (كالراهن) السائط فانه (علكه بفكه) اي بنك الرهن وارجاع قول الامامان الاظهر ماقالاه من عدم المرهون الى يده (واب الطفل والوصى) فان ليما ولاية النصرف في مال العسبي الضمان وقال الزبلعي وصاحب البرهان (والمكانب) لانه مائك دافو لايقالقص له (والعبدالتاجر) ولومد و الأن و لايقالقص الصبح عن اب حنيفة كقو لهماانه لاضمار لهثم ماتلف بالسقو طائكان مالافهو فى رقبته والكان نفسا فعلى مأذلة المولى اوله عاقلة لان على الننظر الصلاة نص عليه شمس الاشهاد من وجه على المولى وضمان المال البق بالعبدو شمان النفس بالولى (فإينفض) من الائمة السرخسي فيالجامع الصغر

الائمة السرخسي في الجامع الصغير المستهدن ويتسمى «وقاد مستمدين بسود مستمدين ويتسدر مستمدين ومادم من المستمد المستمدة والمستمد المستمدة المستمدة والمستمدة كالمستمدة كالفيان المستمدة كالفيان المستمدة كالفيان المستمدة كالفيان المستمدة كالفيان المستمدة كالمستمدة المستمدة المست

ملكر (وماد: يمكن) اى نفضه (نيها) اى فرنائدالمدة (مالا) منمول ضن (ومائلته)

عطف على ضغير ضن وجاز افصل (نسا) مفمول ضن القدر (نلقا) اى المال

والقدس(به) اى بذلك الحافظ (لا) اى الانجني (مرائيد عليه فياع دار، وقبضه

المشرى اولا) كذا في الكافي وليسى في الهداية قنط أو لا (فسقط) الماسلة مسداليح

خلف مدال اونشى واتحالم نحن لا المبادأة بترك الهدم م تمكنه و فدزال باليح

علاف اشراع الجانع لا محان بالبالوافي والبنقسج باليح لا ضادا هي المسترى الذم

بشرد عليه الا الرشيد عليه بعدش أخضية للضمن الركافة بغدم تمكنه بعد الحال المنافي المسترى المرافي المسترى المنافي المسترى المنافية المسترى المنافية المنافية المنافقة المنافقة المنافقة المنافية المنافقة المنافقة

رجل فله الطلب) لأن الحق له (فيصيح تأجيله وابراؤه منها) اي من الجنابة (لاأن مال الي

الطريق فأجله القاضي او الطالب) لآنه حق العامه فلابحو ز أمما ايطاله ﴿ وَانْ مَنْ مَا يُلَّا

بدأضي بلاطلب كافي اشراع الجناح) وهواخر اج الجذوع من الجدار الى الطريق

والبناه عليه (ونحوه) كالكنف مثلا إحائط لخسة طلب نقضه من احدهم وسقط على

رجل) فعطب ٥ (ضي عاقلته) اي عاقلة المطلوب منه (خس الدية) لان الطب صوفي

الخس فيكون متعديافان قيل الواحدم الشركاء لابقدر انءدم شيأم الحائط فكيف

بصحوالطلب منه قلناال لم تمكن من هنم قصيه تأكن من اصلاحه بوجه و هو المرافعة إلى

الحكامونه محصل الغرض فان ترك ضم والعاقلة (كاضمنوا) اى العاقلة (ثلثيها ال حفر

( قولدوهافلنه عطف على صيرضمن) الصواباله علف على دوحالطو ليس نيه ضمار لكونه عاملا في ظاهر

يه شمير للوقه عاملاً وظاهر و باستنابذالبهبية والجنابة عليها فه (تتوله والاناى والنابكزباذيه ضمن ماتلف مطلقا )اى اذاكال معها كاهو ظاهر كلامه اوادخلها واساذالم يكن

ظاهركلامه أوادخلها واسااذالميكن معماولم خلمها لايضمن شيئاكما فىالتيبين

احدثارته في دارهم برأ الربني حاشا) تعطب ه انسان لان الحار والبادي والثانين مندد

- حقي باب سنامة البهيدة والجناية علمها كالتحت
الاصل الدار ورفي بلريق المسلمين ما حيات المسلمين المسلمين في حقد من وجه
ف حدث فرسيد ما كن من عام كالما المسلمين المسلمين في حقد من وجه
ف حدث فرسيد ما كن من عام كالما المسلمين المسلمين في حقد من وجه

وق حق غيره من وجدكو مستري بيابي كلماناس فلنا بالا احتبار ما الملا مدايدال المستريدال المستريدالي المستريدا

( قولهوان اصابت بدها الخ) قال في البرهان والراكبوالرديفوالسائق والقائد في الضمان سوا. (قولد ضمن السائق للدابة والقائدمااصات دها لارجلها) المرادمقوله لارجلها النفحة بهالاوطؤهامالقوله كلصورة بضمخ فهااله اكب يضمن فهاالسائق والقالد (قولد فيحد فيهما الضمان بالتعدي) مذيغي إذنكون العبارة فبجدعليهما (قوله وعليه بعض المشابخ) بعني مشابخ العراق كافي النيين ( قوله واكثرهم على الاول) قال الشيخ اكل الدين رد مشابخ ماوراءالنهر فعصله اله لاضمان على القبائد في النفعة انفياةً وخالف القدورى فىالسائق والصميم انه كالفائد كاندمه الصنف وفىالمواهب والجوهرة انهالاصيح (قولدوعليه اي الراكب الكفارة الخ) قال الزيلعي ومراده فىالابطاءواليه الاشارةبلانه مباشر (قوله اوراجل ديةالآخ ان|صطدما وماتا) هذا إذاوقــع كل منهماعل قفاءوانعل وجههمافلاشئ واناحدهما علىقااء والأخرعل وجهه فدمالذى وقععلى وجهه هدر وهذا مخلاف نجاذب الحبارضل عاقلة كلدية الآخر اذاوتعا عني وجوههما وانوفع احدثما على وجهه والآخر على تفاء فدية الذي على ففاء هدر لاته مقط نامل نفسه ودبة الآخرعلى عاملة الأخر كافي الولو الحمة ( قوله وقدة أنث لا الى خلف(ولو)كار( احدهما حرا والآخر عبداً نعلى عاقلة الحر ) ولو عبد بنهدرد مهما) سواء کان ذات القنول ( قيمالعبد في الخطأ ) فيأخذها ورئة حرالفنول اذملي اصل الىحنيفة عدا لوخطاء كإفي الرهان

(المانفعت)عطف على قوله ماوطئت دائه نفع الدابة بالحاء المهملة ضربها محد حافرها اى لايضين مانفحت (رجلهااو ذنبها سأرة) آذلا بمكن الاحتراز عنها مع سيرهاحتي لواوقفها في الطريق ضم لامكان الاحتراز م الانفاف وان لم عكنه من النَّفحة فصمار متعديا بالا مقاف (او عطب عار التاو بالت في الطريق سائرة) فانه لا يضم إيضا المرمن الهتناع الأحتراز اواوقفهاله فان بعض الدواب لانفعل ذلك الابعدالوةوف(فلو اوفقهالغير منمن) لانه متعد بالايقاف(الا)ان بكون الايقاف (في موضع ادن) من قبلالامام(وهافهافه) فحيناذ لايضمن لعدمالتعدى والراصابت بدها اورجلها حصاة اونواة اوالمارت غبارا اوجراصغير اففقاً عينا اوافسد ثويا لابضمن ) يمدر الاحتراز (وبالكبيريضم )لامكان الاحتراز (ضم السائق)الدابة (والقائدلهاما مااصابت يدهالارجلها)اي في كل صورة يضم فها الراكب يضمن فماالسائق والقائدلانهما مسببان كالراكب في غيرالابطاء فبحب فهماالضمان التعدي كالراك وهذاالحكرمطرد ومنعكس فىالصميم وذكر القدورىانالسائق يضمن النغمة بالرجل لانهاء رأى عنه فيكنه الاحتراز عنها مع السيرو غائبة عن بصرالوا كبوالقائد فلا يمكنهما الاحتراز عنهاو عليه بعض المشايخ وآكثر هم على الاول (وعليه) اي الراكب (الكفارة)لانه ماشر وهي حكرالباشرة (ولابرث) انكان المقنول مورثه لذلك ايضا(نخلافها) اى السائق والقائد حيث لا كفارة هامها و برئان لانهما مسببان والكفارة وحرمان الارث ليسام وإحكام التسبيب (ضمئ عافلة كل حرفارس اور إجل) ذكرالراجل في البسوط وغيره ( دية الآخران اصطدما ) وقدم معني الاصطدام (وماناولم يكونامن العجم) حتى لوكانامغيرو جب الدية في مالهم كامر مرار ا (وكان)اي الاصطدام (خطأ) لان موتكل منهما مضاف الى فعل صاحبه لان فعله في نفسه مباح وهوالمشى في الطريق فلايعتبر في حق الضمان بانسبة الى نفسه لانه مباح مطلقا في حق نفسه ولواهتر لوجب نصف الدية فيااذاو قعبير في قارعة الطربق اذاو لامشيه ونقله في نفسه لاهوى في البرو فعل صاحبه وان كان مباحالكنه ، قيد بشرط السلامة في حق غيره فيكو نسبنا الصمال عند وجودالتلف به وفيه خلاف زفروالشافعي (ولو) كان الاصطدام (عدا فنصفها) اي الواجب نصف الدية اتفاقا لان كلامنهما ما تنفعاه وضلالاخر فبعترنصف الديةومدرالصف كالداجر كلمنهما نفسه وصاحبه ولمذكرق الهداية والكافي صورة العمد صرمحا بلفي ضمردليل الحصرولهذاةال فى الكفاية بحب نصف الدية في العمد على عاقلة كلواحد وفي الحطأ بحب الدية الكاملة علىماذكر فىالكتب خلاانه ذكرالخطأ فيوضع المسئلة والعمد فيبان قول الخصم (ولو) كانالصطدمان(عبد ن مدرده مها)لان الجناية تعلقت برقتهما دفعاو فدا.

ومحمدر جهماالله تعالى تحب القيمة على السافلة لانه ضمان الآدمي مندهما فقد

اخلف العبدالجاني بدلامذا القدرفيأ خذوه ورثقالحر المقتول وبطل مازادعليه لعدم الحلف (ونصفها في العمد) اي بجد على عاقلة الحرفصف قية الديد لان المضون في العمد النصف وهذا الفدريأ خذه ولى المقتول وماعلى العبد فى رقبته وهو نصف دية الحر سقط الاقدرما اخلف من البدل وهو نصف القيمة (وضنها) اى الدية (عاقلة عاقق دابة وقع بعض ادواتها) كالسرج واللحام ونحوهما (على رجل فات) لانه بما يمكن التحرز عنداذسفوطه امالمدمشده طبهااولمدم احكامه (و)ضم اضاعاقلة (قائدقطارولحي يسر منه ر حلافات) لان القائد عله حفظ القطار كالسائة ، و عدامك النحر ز عنه فصار متعديا بالتقصير فيدا لا ان ضمال النف على العاقلة وضمال المال في ماله كذا في الكافي (و لو معه) إي مع الفائد (سائق في سانب الإبل ضمنا) إن لم يكن لهما عاقلة و انكانت ضعن عاقلتهما لان القائد الواحد قائد الكل وكذا ما القه لا تصال الازمه (و امااذا) لم يكر في حانب الامل بل (توسطها) ای دخل من الابل (و اخذز مامواحد) منها (ضم وحده) ماصلب تا هو خلفه و يضمنان ماعطب عاهو بين همه لار الفائد لا يقود ما خلف السائق لا تقطاع الزمام والسائق يسوق ماكان امامه (فال بعير ربط على قطار بسر بلا على تعلق ربط (رجلا)مفعول قتل (ضمن عاقلة القائدالدية) لانه قائدالكما فيكون قائدًا الذلك العروالقودسيب لوجو دالضمان ومع تحقق سيب الضمان منه لايسقط الضمان مجهله (ورجمه ١) اى الدافلة (م) اى بالدية (على عافلة الرابط) لان الرابط هو الذي او قعه في هذا الضمان حيث ربطه بالقطاروهو متعدفيا صنع فصار في التقدر هو الجاني (فلو ربط والقطار واقف ضمنها) الىالدية (عافلةالقائد بلارجوع) لانه قادبسيرغيره بلااذنه لاصر محاولا دلالة فلابرجعون عالحقهم على احدغاية الامرائه متعدباز بطوالا بقاف على الطريق لكنه مزال بالقود فصار كالووضع جرا وحوله غيره (كذا اذاه إلقائد) بالربطلار جعون على عافلة الرابط عالحقهم من الضحان لان القائد رضي موالنلف قد اتصل نفعله فلا ترجع به (ارسل كلبا اوطير الوساقه) اي متى خلفه معه و اثلم عش خلفه فادام في فوره فهو سائق له في الحكم فيلحق السوق والرّراخي انقطع السوق ذكره الزيلعي ( فاصاب في فوره ضين في الكلب)ما تأنه لائه محمول عليه من جهة وفاضيف فعله الدكالكر ميضاف فعله الى المكر ، في الصلح آنة له (لا) اى يضي (في الطير) اى البازى والفرقان الكلب محمل السوق فاعترسوقه والطرلا محتمله فصاروجو دالسوق وعدمه سواء (ولاكلب لم يسفه) لعدم سبب الضمان (ولادابة منفلة اصابت نفسااو مالالبلا اونهارا) لقوله صلى الله عليه وسلرجر العجماء جبار اى هدر وهي المنفلة ولان الفعل لم يضف البه إذا يوجد منه ماتوجب النسبة البه من الارسال والسوق ونحوهماله كلب بأكل عنب الكروم واشتهر عليهفيه ولمبحفظ حتىاكل العنب ا يضمن واتما يضمن آذا اشتهر عليه فيا مخاف منه تلف فيآدم كالحائط الماثل ونطحالثور وعفر الكلب العفور فيضمن اذالم يحفظ ( ضربدابة عليها راكب

(قولد ضرب دابة عليا راكب اونحسها ) يعنىبلاامر ولوكان غير مكلفكمافيالبرهان ◄ بابحنابة الرفيق والجنابة علمه كله ( قوله و لمجز الاسترقاق لكونه مباح الدم) المل المرادنق الدفع ، وجب الجنابة لان موجم ا القصاص و لا يصح الربر ادبه فق الدفع فدا معن الجنابة لانه بصح كاصر چه ﴿ ١٤) إلى يلعى ق تو له عبد قتام يدحر عدا ظيناً مل

(قولهونيما دونهما كالخطأ) إلم ذكر ماثنت ه الخطأو في البدائع و هذه الجناية تغلهر بالبينة وافر ارااولي وعلاالقاضي ولا تظهر باقرارالعبد محجوراكان اومأذونا واذالم بصحاقرار ملابؤ خذمه لاقي الحال ولابعدالعنق وكذلك او أقر بعدالعناق اله كانجني في حال الرق لاشي عليه اه وقول البداثع اوعلا الفاضي على غير المفتر به لان الفتوى على عدم العمل بعلم القاضي في زمانا كافي الاشباء والنظائر عز حامع الفصواين (قوله لكن الواجب الاصلى هوالدنع في الصميح)كذا في الهداية والنبيين وقال فحر الاسلام النز دوى العميح ازالواجب الاصليهو الفذا كافي السراج والجوهرة (قولد ولهذاسقطالواجب بموتالعبد)اي سواءمات بآفة سماوية اوبعثه المولى في حاجة فعطب فيهااوا ستخدمه كإفي النهابة عن البسوط و في البدائع هذا يعني القول يسفوطالواجبالموت علىادقول من مقول حكم هذه الجناية تخيير المولى بين آلدفع وأخداء ليس بسدىدلائه لوكان

كذلك لتمين الفداءعند هلاك العبدولم

مطلحقالحني عليه طيءاهوالاصل

فالخفرا ونشيشاذا خلاء احدهماته

ينعبن علىمالاً خراء (قوا يرواماالفدا.

فلانه بدل العين فيكون في حكمه ) قال في

الظهبربة ولابلزم من كونه فيحكمه

القدرة عليه لصحته من المفلس الحتار.

الراكب) لانه المروى هن عمروان مسعود رضى القاعنه الان الناخس مندنى السيب والراكب في فيلم غير منعد في تجوياته في المقرم التعدى حتى لوكان مو قفا داده على الطروق بكن أضاف المنط اداء على الطروق بكن أسلط أن المنطقة المن

عين نقر جزاروجزوره) اى الله (والجار والبغل والفرس ربم الفيمة) كماروى اله

صلى الله عليه وسلم قضى في عين الدابة ربع القيمة و هكذا قضى عررضي الله عنه ولان

اونخسها)ای طعنها بعود ونحوه (فنفعت اوضربت بدها شخصا آخر)غرالطام

(اونفرت )من ضربه او نخسه (فصدمته و قتلته ضمن هو )اى الضارب والناخس (لا

## انامذالهل بهااناتكن بأريع اهين هياهاو مين المشعمل لهافصارتكائم ا ذات اهين الربع فيجب الربع بغوات احدها حسر باب جناية الرقيق والجناية هالي عليه

( جني صدعداني النفس عبدالقود) المر (الاان بسالح) ولم التغذيل مول العبد اي مقالسالم بين الول و المول (او بسفو) اي مقالسفر من الول (و لم يحز الاسترقاق لكونه ساح الدر (القرار الول) لا كان هذا التوقاق التوقيل المولد المولد

صدقاض[وغيره الهارهذاعنداي خنيفة اللوك ( فان ثغاء نجينى فهي كا لاولى فأنه اذا فدى خلص الجسانى من الاولى ا لانه اختار اصل حقهم فبال حقهم فى العبد لانولاية العيين أتمولى لاللاوليا. وقالا لايصبح اختياره القدام ( (نصارت) اذا كان مفلسالا رضى الاولياء كذا فى التعيين ولايحنى انقوله لانه اختار اصل حقيم انما هو على احد الانجتيارين فيه

فصار تكان لم تكن فحب بالثانية الدفع او القداء (وان جني جنائين دفعه المماالي وليمنا (قولدوان فداه فداه بحميم اروشهر) بفنسمانه نسبه حفيهما) اي على قدر ارش الجناسين (او فدا، بارشهما) لان تعلق الاولى ر قبندلا عنم تعلق الثانية بهاكالديو ف المتلاحقة الايرى ال مالت المولى لم عنع تعلق الجناية بعضهرو يأخذ نصيبه من البعدو بدفع فمق المجنى هليه الاول اولى ان بمنع وان كانوا جاهة يقسمون العبد المدفوع البهم على قدر حسمهم وان فداء فداء بحميع اروشهم لماذكر ان تعلق الاولى برقبته لا منم نطق الثانية بها ( وانوهبه ) اىالمولى العبدالجاني ( اوباعه اواعتقه اودرءاو استولدها ) اى الجارية الجانبة ( ولم يعلم بها) اى الجنابة ( ضمن الاقل س قيمته ومن الارش وان علم غرمالارش ) فان المولى قبل هذه التصرفات كان مخيرا بين الدفع والفداء ولللمهق محلاقدنع بلاعلمالمولى بالجناية لمبصىرمخارا للارش فقامت الفيمة مقامالعبد ولافائدة فيالنمير بينءالاقل والاكثرفوجبالاقل بخلاف مااذاهإقائه بصير محار اللارش (كالوعلق عنه مقتل زيداو رميه او شجه فقمل) اي قال ان قتلت زبدافانت حر فقتل اوقال انرمیت زیدا فانتحرفرمی اوقال ان مجبت رأسه فانتحر فشيم غرم الارشلانه بصير مختارا للفداء حيثاعتقه على تقدرو جودالجنابة ( فطع عديد حر ١٤٤ ودفع اليه) نقضا، او لا ( فأحقه فسرى ) فات منه (فالعبد صلح بها) فانداذا اعتقادل على القصد، تعجيم الصلح اذلاصمقله الابان يكول صلحاءن الجناية ومامحدت موا (وال لم يعتقد رده في سيده ) لا نه اذالم يعتقه وسرى ظهر ال الواجب ايس المال بل القود فكأن الدفع بالحلا فيرد العبد على سيد، (فيقتله الولى او يعفو) اي يخير الولى. بن الفتل والغذو لانه مباح الدمكمامر (جني مأذون مديون خطأ فأعتقه سيد. بلا هإبها غرمر بالدين الاقل من قيمة ومن دينه واوليها ) انى غرم اولى الجنابة (الاقل منها) اى من القيمة (ومن الارش) قال السيد اذا اعتق المأذون المدنون غرمارب الدين الاقل من فيمته ومن الدين واذا اعتى العبدالجاني جنابة خطأ غرم الافل من قيمته ومن الارش فكذا عندالاجتماع لعدم المزاح بيخمااذلولا الاعتاق لدفع الى ولى الجنابة ثم باعلدين (ولدتمأ دونة مديونة ولدا لايدفع معها لجنايتها وباع لديما) لاتحديث في دمهامتعلق رقبها فبسرى الى الولد والدفع الجناية في دمة المولى واتما يلاقبها أرافعل الحقيق وهوالدفع والسراية تكون فى الأمور الشرعية لاالحقيقية (عدار جل) زعم رَ جل (آخران مولاه اعتقه ففنل) اى العبد العنق (ولاله) اى الزاعم (خطأ فلاشي له) اى الزام لا ما ازعمان مولاً . اعتقد فقد اقر انه لابستمق على المولى دفع العبدو لا الفداء اكتسالمبدالجاني اكسابا اوولدت بالارش واعابسهمق الدبذه لي العاقلة لانه حرفيصدق الزاعم في حق نفسه فيسقط الدفع الجائية ولدا فاختار المولى الدفع لمهدفع والفداء ولابصدق في دهوا الدبة علم الانحجة (قال قتلت الحاز مدقبل عنق خطأ وقال الولد والكسباء إذا لظام م رقوله ز د بل بده صدق الاول) لان زيدادعي عليه شيأ او اقر مهازم عليه الضعال لا على الماقلة اوا كتسب العبد الجانى اله يمر الأذون لانه مدعى عليدالة للانالخالمأ بعدالعنى فاواقر معلزم عليه الضمان لان النابت بالاقرار فليتأ مل لابحمله العافلة فمراد مقوله فتلتدقبل عنقى مافتلته بعده حذراس لزوم الضمان عليه

قال الزياعي والدولى النفيدي من الباق اليغير، مخلاف مااذا كان المفتول واحدوله وابان اواو لبامحيث لمبكرله الشدى مرالبعض ومدفع الباق الى البعض لان الحق فيه محد لأنحاد سببه وهو الجنابة المنحدة اه (قو لدوان وهيد اي المولى السدالياني الح)قال الزيلعي ولافرق في هذا المعنى سَنان تكون الجناية في النفس اوفي الاطراف لالوالكل موجب للدفع فلا مختلف (قو له كالوعلق منقه شل ز د ) يمني قنلا توجب المال كالحطأ وشبدالحمدوان علقه مجنابة توجب القصاص بال قالله ال ضربته بالسيف فانت حرفلا مجب على المولى شي بالاتفاق لائه لافرق بين العبد والحرق الفصاص فإبكن المولى مفوتا حق ولى الجنابة بالمنق كافي النبين (قو لدولدت مأذو نةمديو نةولدا) اي بعدا لحقوق الدىن كما اشار اليه لانها اذا ولدت ثم لحقهاالدين لانعلق حق الفرماء بالولد نخلاف الاكساب حبث نعلق حق الغرماء عاكسبت قبل الدو وبمده كما في اثنيين وظهرلي انه لانخالفه مافىالولوالجبةمن فوله ولو

لامعناه الظاهر لفهماز ومالضمان على المولى بالافل من فيتدو من الدين ال لم يعز بالجنابة والدية ال علم امع ال قوله ليس محمد على المولى (وال قال قطعت بدها قبل اعناقه او قالت كان بعد. صدقت وكذا في اخذ. منها )اى اعتقى امدَّتم قال لها قطعت بدك او اخذت منك هذا المال قبل مااعتقتك وقالت بل بعده فالقول لهالانه اقر بسبب الضمان ثم ادعى البراءة وهي تنكر فالقول للمنكر (الاالجاع والغلة) بعني اذا قال حامعتماقيل الاعتاق اواخذتالفلة قبله فالقول له لان الظاهر كوخما حال الرق( امر عبد محمور اوصى صياغتلرجلفقتله فالدية طيءأفلة القاتل) لان الباشر هوالصير المأمور فنضن مافلته (ورجعوا على العبد بعدعته) لانه او فع الصي في هذه الورطة لكن قوله غرومتر لحقالولى فيضمن بعدالعتق (لا) على (الصي الأمر) لقصور اهابة (ولو) كان مأمور العيد) المحيور عبدا محيورا (مثله دفع السيد) العبد ( الفاتل او فداه في الحطاء بلارجوع حالا) لان الامرقول وقول العجود غير معتبر (فلاية خذه في الحال بلبمدهنمه) زوالاالمالانع وهير حقالولى (بالاقل من قيمنه ومن الفداء ) لانه مختار في دفع الزيادة الامضطر (كذا) الحكم (في ألحمد) اي دفع السبد الفاتل او فداه تمرجع على العبد الأمربالاقل من قيمته ومن الغداء ( الكان العبدالقاتل صغيرا ) لان عدالصفر كالحلمأ (ولو) كان (كبرا انس ) لانه بحرى بين الحرو العبد (قتل من عداحرين ولكل وليان فعفاا حدولي كل معما دفع نصفه الى الآخرين او فدى دية) هي عشرة آلاف درهم لان الرقبة محكم القود صارت بنهر اكل واحد ربعه فاذاهفا الناز بطل حقهما وبق حقالاً خرين في النصف فلذا قبل له ادفع نصفه واماالفداء نفدكان بمشر ب الفا فاذا مفااثنان بطل جفها فبق حق كل من الباذين في حسة آلاف فلذا فداه بعشرة آلاف انشاء (وانقتل) القن (احدهما) اى احدالحرس (خطأ والآخرعدا فغااحد ولبي العمد فدى دية لولى الحطأ وخصفها لاحد ولي العمد) الذي إيف لاننصف الحق بطل بالعفوفيق النصف وصار مالاو بكون خسة آلاف ولم يبطل شئ من حق ولي الخطأ وكان حقهما في كل الدية عشرة آلاف (او دفع)اى القرر (الرم) يعني أن سيدة كان مخير أبين الفداء والدفع فان دفعه دفعه المر (اثلاثاً) ثلثاه لولى الحطأ وثلثه الذي لم يعف من ولي العمد (عولا عندان حنيفة) فيصرب وابا الخطأ بالكما وغيرالعاق بالنصف لانحقه فيالنصف وحقهما فيالكل فصاركل نصف ينهمانصار حقولي الخطاف سمعين وحق غيرالعافي فيسهم فبقسم بنهم ائلانا (وارباعا منازعةعندهما)ثلاثة ارباعه لولى الخطأوريسه لاحدولي العمدلان النصف سلم لواي الخطأ بلامناز عةواستوت منازعة الفريقين في النصف الآخر فبنصف فابدا منسم ارباحا (قتل عبدهما قر بجماوعفا احدهمابطل كله) لانما بحب من المال بكو نحق المقتول لاته مدل دمه ولهذا مقضى منه دبوئه وتنقذ وصاياء ثم الورثة تخلفونه فبه عند الفراغ من حاجته والمولى لايستوجب على هبده دنا فلانخلفه الورثة فيهوالله اعل

رقوله لاالجاع والنة) فالق المواهب الانجاكان المسابق الديما تم مثاقد اقريدها تم مثال المسابق ا

◄ فصل ﷺ (قوله فارغصب عبدالميته مائة ديناروهاك في بدميلز مه ناك الفيم ) تمنيله عن قبيته مائه لا ناصب المام ادالا بنظهر به النفاوت بن الجناية والنصب والذي نبغي أن مقال قيته الف دينار اواكثر لتبلغ الفيمة دية الحر (قولية في دوباز مه نصف قيده) اعا منل الدليمز جمالو حلق لحبته اذلا يلزم محلقها غير ﴿ ١١٧ ﴾ حكومة عدل على الصحيح لان القصو دمن العبد الخدمة لاالجال وروى

الحسن عن ابي حدادة وحو سكال الفهة لان الجال في حقه مقصو دايضا كما في ( دید عبد اوامد قبنها نان بلغت ) ای قبنها ('دید حر ) وهی عشرة آلاف التبيين وقال في المحبط نقلا عن العبون در هر (او حرة) وهي خسة آلاف در هم (نقص من كل منهماعشرة) اي عشرة دراهم روى الحسن عن الى حنيفة في رجل اشعارا بانحطاط درجه الرقيق عرالحر وتعيين العشرة بأثر عبدالله ان عباس رضي الله فطعادتي مبد اوانفه وحلق لجيمالم علها (ولو) كانت أنمية (ا كثر من عشرة آلاف من الدراهم (في العبد ومن خسة تثبت فعليه مانقصه وروى محدهن إبي آلان في الأمة) وعندا بي توسف والشافعي بجب قبته بالقة مايلفت (وفي النصب) حنيفةان طبه للولى قمة نامة اذدام يعدر (قبينه) اي قبد كل نهما (بالفدمابلفت) فلوغصب عبدا فيتهما ثديثار وهلك اليه العبد اه وأنما فيدا الصنف نقطع لد في د. بلزمه ثلث الفيمة (وماقدر من دية الحرقدر عن فيمة القن (لان القيمة في الفن واحدةلانه لوقطع بدى عبدفالسيداما كالدية في الحرلانه بدل الدم (فني بده) الى اللاف بدالفين بلزم (نصف فيمنه) كافي دية البدفع العدويضين القاطمكل الفيد الحر (بالفدمابلفت في الصميم الافيرواية عن مجداته بجب في قطع يدالعبد خسد آلاف او بمسكه ولاشئ على الفاطع كافى فق درهم (عدقطع د. عداقاً عنق فسرى اقيدان ورئه سيد مفقط) اى ان كان وارث عبته عندان حنبفة خلافا الهماكافي الحبط المعنق سيده فقطأ فاد عندابي حنيفة وابي وسف وهند مجدلا لان القود بجب الموت (قولدالافي رواية عن محداله تجسف مستنداالي وقت الجدح فان اعتبر وقت الجرح فسبب الولاية الملك وان اعتبر وقت الوت قطع بدالعبد خدة آلاف ) قال في الكافي فسببهاالورا نةبالولاء فجهالة سبب الاستحقاق تمنع القود كجهالة المستحق ولعماان جهالة عن البسوط تحد خسة آلاف الاحسة السبب لانعنبر مندتيقن من له الحق (والافلا) أي والالميكن الوارث السيد فقط بل له درَاهمِوكذا ڧالبرهان (قوله وان وارث غير ملم نفد بالاتفاق لان المعتبر ان كان وقت الجرح فالمستحق السيدوان كان وقت الموت فذلك الوارث او هو مع السيد فجهالة المقضى له تمنع الحكم (قال) المولى لعبد به قنلهما رجل) يعنى معاكاةالدالزباعي (احدكا حرفتها)اى صارات بموجين (لهين)الولى (واحدا) للمرية بان قال اردت (قولد وجب دبة حروفية عبد) قال الزيامي هذا اذالم مختلف فبنهماو بكون هذا (فارشهماله) ای للولی (وان قتلهما رجل وجب دیة حروقیمة عبد) والفرق كل من القيمتين والدية نصفين بين انالبيان انشاء في حق الحل اظهار في حق المولى ولهذا ادامات المولى قبل البيان يشيع العنق بينهما وبعد ألنبجة بتيمحلا للبيان فاعتبرانشاء فىحقلما وبعدالوت لمربق المولى والورثة لعدم الاولوبة وان علالهبان فاعتبر اظهارا محضاو احدهما حربيفين فبهب فيقعبدو دية حر (ولو) قتل اختلف قيمتهما مجب نصف قيمة كل (كلا) مهما (رجل فقية العبدين) لا المنتيق بقتل كل واحد حرا وكل من الفاتلين واحدمنهماوديةحر فبقسم مثلالاول نكر داك فعلمهما قبمتهماوفى(فق عينى عبد دفعه سيدء والحذقمينه اوامسكه بلاالحذ بخلاف مااذا قنلهماعلي التعاقب حيث النقصان) بعنى إذا فقار حل عيني عبد قان شاء مولاه دفعه العواخذ قينه وأن شاءامسكه عب على القيمة للاول لمولاه والدية ولم يأخذا لنفصان وقالابخير ببن الدفع والامساك معاخذا لنقصان لانءمني المالية الثاني لورثه المنه المتق بعد موت لما كان،معنبرا وناةا وجبان يتمير المولى على الوجه المذكور كما في سائر الأموال الاولااه (قولدولو ذنلكلا منهمارجل فان من خرق ثوب غيره خرقا فاحشا بخير المالك بين دفعه البه وتضمينه قبمته فقمة العيدين ) هذا اذا فنلاهمامها وبين أمساك النوب ونضمين النفصان وله ان المالية ان كانت معتبرة في الدات او على العاقب ولم در الاول وما فالآدمية غير مهدرة فيها وفيالالهراف ايضا ولهذا لو قطع عبد بدهبد بؤمر

وان فتلاهما على التعاقب فعلىالقاتل الاول وقيمة للولى لتعينه للرق وعلى الثانىدنيه لورثته لتعينه للمنق بعدءوتالاول كما في النبين (قوله وله ان المالية ان كانت معتبرة) ان وصلية لاشرطية وان كان الا كثرافترانها با لواو

يؤ خذبكو ل بين المولى والورثة نصفين

المولى الدفع اوالفداء ولو كان مالا بحضا لوجب أن بناع فيها تم من احكام الآدمية انلاغسم الضمان على الاجزاء ولانتمال الجنة ومن احكام الماليةان تقسم وتمان فوترنا على الشهرن حظهما من الحكر

#### ــە≨∯ نسل گ*چ*ە–

( اقر مدرا وامولد ) لمهذكر- المكانب اذعار حكمه فياسبق من كناه (بحناية) خطأ (لم بحزولاتي عليه) اي على واحد منهما (ولو بعد العنق) لان موجب جناية المطأ منه على سيده و اقرار الانقذعليه (وبعدا ثباتما) بالبينة (ضمن مو لاه الاقل من الارش والقيمة) الروى الااميدة فالجراح رضي الله عنه قضي محناية المدر على مولاموكان اميرا بالشام بمحضرمن الصحابة رضى الله عنهم فصار اجاحاو لانه بالتدبيرا والاستبلاد صارمانعاد فعالر قبة عندا لجناية ولمبصر به مختار اللدية لأنه غر عالماته يحنى فصار كاله فعله بعدالجنابة غرعالمها والماوجب الاقلمن قيندوم الارش لان الاصلوجوب الدفع بالجناية وقدتمذر الدفع بسبب من المولى فتحب القيمة عليه عنعه منه ولامنع من الولى فياكثرمن القمة ولآحق لولي الجناية في اكثر من الارش ولا ثبت الحيار بين الاقلوالاكثرق متحدى الجنس تخلاف الفن حيث خربين الدفع والفداء وجنسهما مختلف (وانجني) المدير (جنابات لم بازمه الاقيمة واحدة) بمقاملة عين واحدة فيشارك ولى الجناية (الثانية ولى الاولى ق قيمة دفعت اليه) اي ولى الاولى (مقضاء) ولايطلب من المولى شبألانه مجبور في الدفع (و تبع مولاه او ولى الاولى لو) دفعت البه (دويه) اىدۇرالقضا،لانە حىنىدلمېكى مجبورا فىالدىم (جنى) مدىر (خطأفاتلمېسفط القيمة عن مولام) لاتماتيت عليه بسبب تدبره وبالموت لايسقط ذلك (قال المدر مولا مخطأ يسعى في قيمه ) لان التدبر وصية برقبه وقد التاله لانه عنى ،وتسده والأوصية القاتل فوجب عليه ردرقته وقديجز عنه فعليه رديدلها وهي القيمة (ولو) قتله (عداقتله) الوارث (اواستوفى قيته ثمقتله) اماالاول فظاهر واماالثاني فلا ذكر من الالتدير وصيفالخ (غصب عبدا قطع سيده د منسرى ضي فينه اقطعوان فطعه سيده في مدغا صبه فسرى هنده لم يضمن الآن الغصب توجب ضمال ماغصب وبيرأ الفاصب باستردادالمفصوب والاستيلاء هليه فني المئلة الاولى القطعه الولى فيده نقصت قبيمه القطع فوجب على الغاصب فيمه اقطع وفي الثانية القطع المولى مدعده في مد الفاصب صار مستردا له لاستيلاء ده عليه ويرى الفاصب من ضماته لو صول ملكه البه (وضمن) عبد (محبورغصب مثله فات بده) فاز المحبورية اخذ بافعاله حتى لوثات الغصب البيئة باع فه دو راقو اله حتى لواقر به لا باع بل بؤاخذ به بعد عتفه (جني مدر هندغاصيد تم عندمولاه ضين قيند لهما) يعنى إذا قصب رجل مديرا فجني عنده تمرده الى مولاه فجني عنده اخرى ضين المولى لولى الجنائين فتكون ينهما نصفين لان موجب جناية المدير والأكثرث قيمة واحدة فبهب علىالمولى لانهاعجز نفسه عن الدفع بالتدبير السابق من غير ال بصبر مختارا الفداء كافي القن اذا أعنقه بعد الجنابات

(قوله ثم من احكام الآدية ان لا يضم الشعان على الاجزاء) بعنى الاجزاء النائد والنائمة بليكونبازاء النائد لا يقر إلى المنائد لاغير (قوله نوفر اعلى الشبين حظما من الحكم ) بعنى نقلنا بأنه لا يضم إعبارا للآدية وتملك الجئة احبارا للادية وتملك الجئة احبارا للالية

#### 🗨 نصل 🇨

(قوله وجنسهما مخلف ) الضير لدنع والفداء (قوله وهيم مولاء) قال الزيامي فاذا أخسد منه رجع المولى هلى الاول عسامتن لثاني لانه قيضه بنير حق لا تالولى لاعب هله الاقيمة واحدة

من غيران العلمارا تما كانت القبمة بينهما نصفين لاستوائمهما في السبب ( ورجم خصفها اي رجع المول منصف ماضمن من قيمة المدير (على الفساصب ) لا به سنمر بالفيمة الجنائين نصفهابسبب كان عندالفاصب والنصف الآخر بسببكان عنده نرجع هليه (قولدورجع خسفها على الناصب بدبب لحقهمن جهذالناصب فصاركاته لمرير دفصف العبد لانرد المستحق بسببكان ودفعه الىالأول) فول ثمرجع به ثانيا هندالفاصب كلارد (ودفعه الىالاول) اىدفع المولى نصف الفيمة الذي اخذه على الفاصب فيصير كان الفاصب لمرد من الفاصب الى ولى الجنابة الاولى عندانى حنيفة والى وسف وقال محمد لا بدفعه البه ولم يضمن لمولاء شيئابعد ذلك ذلم بق لان الذي رجم به الولى على الناصب هو ص ما الولى الجنابة الاولى لانه المارجم على شيرٌ من العبداو من بدله في بده و ما يأ خذه الغاصب بيب ذلك فلا دفع اليه اللاعتم البدلأن في ملك واحد و لهماان حق الأول الولى تأنياهن النامب بكون له لوصول نى جبع الفيدلاندحين جني هلبه لانزاحداحد فيستعنى كايما وانما ناتقص باعتبار كلمن الجني طبهما الى حنه الاول الى من احدًا لناني فأذاوجد شيئًا من بدن العبدقي بدالمات فارفأ بأخذ منت البتم حقه قُيمَةً كَامَلَةً وَالسَّالَى الى نُصِفُ أَيِّنِهُ و(بمك،)بعنى جنى عندااولى خطأ ثم غصبه رجل فجني عند. (لا برجع)ااولى لان قابق بكون أتمولى ولمذ كرالصنف الجنابة الاولى كانت في يده (والفن في الفصلين) بعني اذا جني مند فاصبة ثم عند مولاء هذاالقدرولا دسه والافلانأتي عكمها او العكس (كالدير) (لكن) الفرق بينهماان (المولى دفع القن) نفه ( وقيمة المدير) الذكور بعد عافلية نبدله (قولدر بعكسه فاذاد فعرالفن رجع بنصف فيته على الغاصب وسلم المالك صدمجد ويهندهما لايسلم أما لا برجم ابس المراد نني الرجوع مطلقا) بدفعة ألى الاول واذا دفعة البديرجع في القصل الاول على العاصب وفي الناتي لا (مدير بلالرادانه لابرجع علىه نصف ثانيا غضب مرتبي فجني في كل مرة) بعثي رجل غصب مديرًا فجني هنده تمرده دلي مولا. مثل العبورة المنقدمة بل بأخذمنه أصفا تم غصبه فجني منده جناية الحرى (ضمن مولاه قبته لهما )اى لو لبي الجنايتين لائه منع ففطو صورةالمئلةانالدر جنيعند هين العبد من الدفع الندبير فوجب عليه قيمت كمام (ورجع بم) اي ناك الفيمة ( على مولاءاولا تغصبه رجل فجني عندءثم الفاصب)لان الجنائين كاتناف د وفاستحقد المولى كله بسبب كان في د الفاصب فيرجع رد. على ألمولى ضمن المولى قيمته لوكى عليه بالكل علاف المستلة السليقة فاته هناك استحق الصف بسبب كان عند. والنصف الخنائين فتكون سممانصفين ثمرجع بسببكان في يدالفاصب (ودفع) اى المولى (نصفها) اى نصف الفيد المأخوذة من المولى على الفاصب بنصف الفيمة الفاصب ابا (الى الاول) اى الى ولى الجناية الاولى لانه استمنى كل القيمة لعدم المزاح لاستمقائه بالسبب عنده فيدنعه الى عندو جودجنا بدوانما نقص حقه بحكم الزاحة من بعد(ورجع) اىالمولى (4)اى ولىالجنابة الاولى بالاجاع ثماذادفعه لارجع به على الناصب بالاجاع أه بالصف الذي دفعه البالي ولى الجناية الأولى (على العاصب) لان استمقاق هذا النصف كالبابسببكان في بدالفاصب فيرجع به عليه ويساله ذاك ولا يدفعه الى ولى الحناية الاولى كَافِىالنَّذِينَ( قُولُهُ فَاسْمُفُهُ المُولَى) كذاق النسيخ والراد ولى الجنابة فالمبم لانهاسنوف حفه ولاال ولىالثانية ادلا حقله الافيالنصف لسبق حق الاول عليه وقدوصل ذلك اليه ( وام الولد في كلها)اي كل الاحكام المذكورة (كالمدير) زائدة ق الولى ( قوله فبرجع عليه) يعنى يرجع المولى الى الغاصب بالكل لاشرًا كهماني كون المانع من الدفع الجناية من قبل الولى ( غصب صبيــاحرا ( قوله غصب صيب حرا ) بعني فان عند. فجأة اوبحسي لم يضمن وآومات بصاعقة اونهش حية ضمن عاقاته لايعمبر عن تفسمه لانه لوكإن بعبر الدية)هذا استحسان والقياس ال\ايضمن فيالوجهين كماقال زفر والشّافعي لعدم تحققالنصب فيالحرالاترى ائه لايتمقق فيالكانب وان كالأصغيرا لكونه حرا بعارضه لمسائه فلاتثبت لدمحكسا مدامعانه رقبقرقبة فالحريدا ورقبة اولىانلايضمن بموجهالاستحسان انهايس كإفى البرهان

بضمآن النصب بل ضمان الانلاف بالنسيب لنصله الى مكان فيه الصواعق

(قوله سنى لو نقال من صع منطب فيما لمي ) است قيدالانه كذا الاسم الفي كافي الدين والبرهان وله من السال اد صانه و حده بل مع خاتف الوقعة كانس ها به بل مع خاتف (قوله كافي صبي او دع عبدالقيم كانس ها به برسواد عمر في الكافي تعلام السفير القيم المنطق المنطقة المنطقة

الجامعاه ماعن الشابي ثم كتب بعدءو قال مسكين والخلاف فيالصبي العباقل في الصحبح حتى لا يضمن غير العباقل بالاجــاعاه ( قوله واذاتلفمالا بأ داع لم يضمن فان قلت ماالفرق بين ذاو بأن اللفه العبدالودع مندمهماته مال ايضا فلت الفرق ال عصمة المال غير الآدمىحق مالكه فبملك استملاكهوله تمكين غسيره من استملاكه واماالآمى المملوك فعصمتمه لحق نفسه لالحق مولاء ولهذا بتي علىاصــــلالـــلرية في حق الدم و ليسلو لاه و لاية استملاكه فلاءاك تمليكهاو هذاالقرق مؤدى قوله ولهماالخ (قوله غرالعبــد) بالنعن المجمةوالياء المتناة والراء المجملة وانما ضبطته لانه يلتبس بالعين المحملة والنوت فالزم عليه التناقض عايليه وافرااو ضعته بالفرق المتقدم والءإمن كلام المصنف

حوي بابالقمامة كي-

(قولدمبنـ4 حرح)بعنياذا كان-ر

ذ كراكان أوانثي صغيرا أوكبيراسلا

مالاباداع لايضمن) عنداي حيدة ومجدو بضمن عنداي بوسف والشافص لانمانلت مالامتصرماو لمحالات طرافعد مصموم لحق السيدو قدونه الدضع الىدالصبي واساالعبد مصمت ملقه لبقائه على اصل الحرية في حق الدم (وبدونه بضمن نامر الدموا خذ إنفاله

## ~ ﴿ بابالفامة ﴿

والحيات حتى لونقله الى موضع بغلب فيدالجي ضمن كذا في الكافي (كافي صبي او دع

هدافقتله)اى اذا او دعمولي المبدعده صبيافقتله ضن عافلة الصبي فيمه (وال اللف

(هي اعان تضم هل اهل الحاقة الذين وجدا اقتيال فيم) أنو الاست به جرح) سبندا خره و أوله الآق حافة الذين وجدا اقتيال فيم) أنو الارست به جرح) سبندا خره و جدفي محلة او الروس المنافز الدين والخرج وجرح مها النافز الوخر وجدم مها النافز الوخر وجدفي محلة الدين المنافز الم

او دسامانلاا وجنونا واسادا كال مبدانجس النسامة والتيمناذاوجد في غير ملك سيده لا يجب النرامة و لاانسامة ( الكاذية ) في سائر الاموال والبهائم وهذا على اصليها واسامل اصل او يوسف فلاقسامة فيمو لادية ممثر الناليب فوللا بنائد الولدوالمكانب والمأذون لو في غير داره ولا مروفيا اليس فيم شيء الافيالمكانب فيجب غيره على مولاه في نلات سنيم لاعلى مائلته والافيالما ذون أن كان مديونا فعلمه فيحه لتر مائه حالة في المهمكذا في البدائع وفي والصات النسبي وقيمة المبدئو خذفي نلات سنيم (قولم حلف له ) لافرق في تعليف الحسين بين دعوى الفتل عدا او خطأ واسا الدية قبل المائل الحداث في دعوى العمد وعلى العائلة في اخطأ على مائله في الذخيرة وبما عزض ابن الك على من الجسع بالزامد العائلة دية الفتل في الصورت بن ولم يضعل الكاذبة ابلغ فيظهر القاتل (قائلا) كل منهم (بالقدماة نلته ولاعلمت له قاتلا لاالولي) اي لامحلف ولى القنول بانهر قناوء وقال الشافعي اذا كان هناك لوث استحلف الاولساء حسين عينافان حلفو الفضى الدية على المدعى عليه عدا كانت الدعوى اوخطأ في قول وفرنول مضنى بالغود اذا كانت الدهوى فىالعمد والنكل المدعى من البمين حلف المدعى عليم فان حلفوا تركواو لاشئ عليهم وان نكاو افعليهم القصاص في قول والدية فىقول والأوثالذي ذكرءقر نقحالية توقع فيالفلب صدق المدعى بال يكون هناك علامة الفتل على واحديمينه كالدم اوظاهر يشيد المدعى من عداو تظاهرة اوشهسادة مدلاوجاهة غبرعدول اناهل لمحلة تتلوه وانلم يشهدله الظاهر حلف اهل المحلة للشافع فيالبداية بمن الولى قوله صلى الله عليه وسإللاولياء فيفسر منكم خسو فافهم قتلوه ولان البين عمد لمن يشهد المالظاهر كافي سائر الدعاوى فان الظاهر يشهد المدعى علبهم لانالاصل فىالذيم البراءة والظاهر يشمد للمدعى عندقيام اللوث وقرب العهد فنكون اليمن جدله ولكن في هذه الجدّ نوع شبهذو القصاص عفو بة تسقط ما قلهذا وحب الدبد في الحديد ولنا قوله صلى الله عليه وسل البينة على المدعى والبين على المدعى عليه وروى ان السبب رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسايد أبالم و دبالقسامة وجعل الدية عليهم لوجودا لفتيل بين اظهر همو لان البيين ليس بحجة الاستعفاق فلس فكيف بكونجة لاستحفاق نفس والبهن عنداليظهر القاتل بتحرزهم عزالبين الكاذبة فيقروا فبجب الفصاص واذاحلفواحصل البراءة عن القصاص تمقضي على الهلها) اي على إهل المحلة (بالدية) او جو دالقتيل بينهم وقد ثبت اله صلى الله عليه وسل جم بين. الدية والفسامة وكذا عررضي الله عنه ﴿ وَأَنَّ ادْعَى وَلِيهُ الْفَتْلُ عَلَى وَاحْدُ مَنْ غَيْرُهُمْ سقطالقسامة عنهم)يعني اذا ادمى ولى القتبلالقنل على رجل من غير اهل المحلة كان ذلك اراءمنه لا هل الحلة حتى لاتسعم دعواه بعد ذلك عليهم (و ان منهم فلا) اي و الدعى على واحدمه بمبندلا بطل القسامة والدية عن اهايا وعن ابي حنيفة في رواية يكون ذلب اراءمنه لاهل الحلة كذا في الخائية (وال لم توجد) اى الحسول (فما) اى الحلة (كرر الحلف عليهم الى ان يتم)اى الخمسون (ومن نكل منهم حبس حتى تحلف)لان الحلف فيه واحب تعظيالام الدمو لهذا يجمع ينهو بين الدية يخلاف النكول في الامو ال لان الحلف فعالمدل عن اصل حقمو لهذا يسقط بذل المدعى وهنالا تسقط بذل الدية (ومستعلف قال فنله ز محلف بالله ما قتلت و لاعرف قاتلا غرز مد) لا نه ربد اسف أط الحصومة عن نصه بقوله فلا نقبل و محلف على مأذ كرلانه أذا قر بالهذل صار مستشنى من اليين فبق حكم من سواه فيحلف عليه (ولا قسامة على صبى ومجنو في)لا نهماليساً من اهل الفول الصحيح لاحر فت والبين فول (وامرأة وعبد) لا فهماليسام اهل النصرة واليمن على اهلها (ولا قسامة و لادية) على احد (في حق ميت لا أثر مه او خرج دم من فداو انفداو در اود کره) لانه لیس بقتیل ادلاید من اثر بسندل به علی کونه فتیلا و هو ماذکر

(قولدم مفضى على اهلها الدبد) قال فالبرهان فأذاحلفو القضى علمم بالدية عندنافي دعوى العمد وعلى مأقلتهم في الخطأ كذافي الذخبرة والخانية وذكر فىالبسوط وفى ظاهر الرواية الفسامة على أهل المحلة والدبة على عواقلهم في تلائسنين (قولدوان منهم فلا) يعني في ظاهر الرواية كافي البرهان (قولد وعنابى حنيفة فيرواية ) هيرواية عبدالة ان المبارك كافي الرهان (قول والدوجد فهاكر رالحلف طهر فيهاشأرة المحاله اذاوجدالمددفاراد اولى تكريرالحلف على بعضهم ليساله ذلك كذاذكره مجد رجه الله كافي لدائع ( قوله لانه بربد اسفـاط الحصومة عن نفسه مقوله قلامقبل) كذالالقبل قوله فيحق مريزعم اله ذله ( قولد اوخرج دم من نديمني وهوينزل منءالرأس وانكان يعلو منالجون بكون نسلا مخلان ماذ كرهاهنا بعني اذاوجدماذ كرمن غير ضرب كاشاراليه ونص عليه فراخانة

( قَوْلِهُ رَجِلَ بِسُونَ دَابِدًا لِمُ) قال الامام خواهرزاده هذا اذكان ﴿ ١٢٢ ﴾ يسوقها سرامستحشما امااذاسافها نهاراجهارا في اول الباب مخلاف ماذكر ههذالان الدم مخرج من هذه المواضع عادة بلافعل احد (وما تم خلقه كالكبير) اى اذاوجد مقط نام الخلق به اثر من هذه آلاً نار الذكور، فهو كالكبر فالاحكامالذ كورةلاته الظاهران تام الخلق نفصل حيا (رجل يسوق دامة علىها قدل ضمن عاقلته) اي عاقلة الرجل (دمه) اي دبة القدل (الاعلى الحملة ) لا به في المعاركا له في داره (كذا لوقادها اوركبها فإن اجتموا) اى القبالد والسائق والراكب(معنوا) لانه في الديم ذكره الزباعي (ولوبين فرشين اوقبيلين فعلى اقرمها)لان النيلاو جديين قريتين على عهد الني صلى الله عليه وسل فاحر ان يسير منهما فوجدالي احدى القرنان اقرب فقضي عليهم بالقسامة والدية وروى مرعي عرريني الله عنه مثله (وان استونا)ای الفرینان او الفبیلتان(فعلیهماان کان)ای الفتیل(فی موضع يستمع منه صوت) لاهل الفرية في الصورة الارلى واهل الفرينين في الثانية لانه اذا كان محبث بلغالصوت بلحفه الغوث فبكنهم النصرة وقدقصروا واذا كان فيموضع لابسم منه الصوت لا يلزمهم نصرته فلا منسبون الى التقصير فلا بحملون قاناين تفدرا (وجد)ای افتیل فی دار رجل فعلیه القسامة و تدی عافلته اذا بست انه اله ما لجمة ) لان التدبير في حفظ الملك الخاص الى المالك والدبة على عافلته لان نصرته وقوته مهم وهذا اذا كان له عاقلة والا فعليه كامر مرار ا(لا بمجر داليد) حتى لوكان به لا بدى عاقلته و لا نفسه (ويو)وجد فنيل (في دار نفسه ٧ تدى دا فلته ورثه) عندا بي حنيفة الان الدار حال ظهورالة تبل لورثته قالدية على ما قلتهم وعدهما وعندزفر لاشي فيه وبه عني لماقالوا انالدار في دمحال ظهور الفتل فبجعلكا تُه قتل نفسه فكيل هدرا وان كانت الدار الورنة فالعاذلة انمابحماو ن مابجب طبهم تحفيفالهم ولا يمكن الابجاب على الورثة للورثة (القسامة على اعل الخطة) اى اصحاب الاملاك القد عد الذين كانوا تملكوها حين أح الاماماليدة وقسم ابين الفانمين بخط خطة لبتميز انصباؤهم ( لامع السكان ) الى لاحخل المكان بدني المستأجر شوالمستعر بن مع اللاك في القسامة عندا بي حنيفة ومجد وقال الوموسف هوطيهم جيعا لان ولاية التدبير نكون بالسكني كما نكون بالماك الارى ازالتي صلى الله عليه وسإجعل التسامة والدية على اليهو دوان كانواسكا ماعيبر ولهماان المالك هوالمخص مصرة البقعة لاالسكان واهل خير مقرون على املاكهم (ولاالشرن)عندهما ايضاوةال الولوسف كايم مشر كون لان وجوب الصمان

فلاشي عليه كذا في الجوهرة وقال في النبين ومزابي وسف الهلابجب الى السائق الااذاكان يسوقها مختفيااه ( قوله نازاجمهواضمنوا) يعني سواء كانوا مالكين لمدابة اولانخلاف الدار لان اهم تدبير الدابة مطلقا وتدبير الدار لالكهاوان إبكر ساكنها والدابقاذا لمركز ممهااحدقمل اهل المحاة القسامة والدية (قولدان كان في موضع يسمم منه العسوت) كذاذ كره قاضحان حاز ما و قال الربام و قبل هذا محمول الخ ( قول واهل ارسان) لعله فببلنين ثم الهبشترط السماع فبمااذا استونالبجب عليهما (قوله وجدفي داررجل نعليه الفسامة وتدى عاقلته ) قال في البرهان واذا كانت عافلته حاضرة في بلده تدخل معه في القسامة كالدية ادائت انهاله بالبينة عندابى حنيفة ومحمد وهوقول ابى وسف الاول ورجم الوبوسف الى وجوب القسامة عليه وحدمكما لوكانوا غيباوذكره فيالنهايةان في المسئلةرواشينوونق بينهمااه (قوله القسامة على إهل الخطة )كذا الدية عليهم ابضا ونبغي الفصيل كانقدم فيالملة فبمب الدية فيدعوى ألعمد علم وفي الحطأ على عافلتهم ( قوله وقال الولوسف هوعليهم جيما)ذكر بترك الحفظ بمزله ولاية الحفظ وهي بالملك وقدائ وافيه ولهما ان صاحب الحطة هو الضمير باعتبار البين (قولهوان كانوا المخنص تدبير الملةوهي تنسب اليدلا المشزي وقارا حدالمشري في الدبيرو القيام سكا الخير) مبارة الزبلعي وكانواسكاما محفظ المحلة فكان هوالمختص بالقسامة والدبة لاالمشسترى وقبل انميا احاب الوحنيفة عذانا. على ماشاهد من عادة اهل الكوفة في زمانه الراصحات الخلطة ۲ ( فوله تدی عافلته ورثنه ) امل في كل محلة مقومون شدير المحلة ولايشاركهم الشتركون في ذلك (فان باع كلهم) الصواب حذف الضمير منءأقلته يعنيان بق واحد من اهل الخطة فكذلك الحكم لان المشترين اتباع لاهل الخطة واضافة ورثنه البديدليل حلىالشارح فابق شي من الاصل بكون الحكم له دون البع والأبن بل باع كلهم ( سلى بعدفليم راء مصمحه

-€ 177 B-(قوله فانتقلت عندهما )اى الى حنيفة المشترين) انفاقازوال من نقدمهم عندهما او زاجهم عنده فانتقلت عندهمـــا البهم ومجد وخلصت عنده اي ابي وسف وخاصت عده اير (وجد) فنيل (في دار)مشر كة (بين قوم لعضهم اكثر) بأن كان ( قولدوهوابضاف عان احدهما شارع نصفهاز جل، ثلاو عشرها لرجل وباذبها لا خر ( فهي على الرؤس ) ولايعتبرقدر المحلة) قداعترضد بعدالفضلا. ونني

الانصاء لاستواء صاحب القليل والكثير في الحفظ والتقصير (وال بعت)دار (ولم انقصام الشارع الى هذين القسمين في نص) حنى و جده بها فنبل (نعلى) اى الدية على (عاقلة البائع و في البيع مخبار ضلى عاقلة الحكم بلالشارع واحداه وهوظاهر

المشرى دى اليد) عبدانى حنيفة وعندهماان لم يكن فيه خيار فعل عاقلة المشرى وال كان لاذلزومالفسامة والدبةبا عنادنرك فعلى عافلة من تصيرله الدارسواء كان الخيار البائع او المشترى فانه يعتبر اليد وهما الملك النديه والحفظ ولابكون الامع (وان)وحدالفنيل (في الفلاك) فالقسامة والدية (على من فيه) من الركاب والملاحين الخصوص بالنفرق فيالحل ولذا فالرفي الدائم ولاقسامة فيقتبل نوجدفي مسجد الجامع ولافي شوارع العامه ولا فيحسب والعامة لانهلم وجدالك ولامالخصوص اه وقول الصف وهذاما مال فيالنافع الخالجل غيرمسلم بلالجل الصحبحان يكون الراد بشارع

والمائك وغير ، فبه سوا، وكذا العملة (وق مسجد محلة وشارعها) اىشارع المحلة احتراز من الشارع الاعظم كاسباني (على اهلها )لانهم احق الناس بالتدبير فيه (وق سوق بملوك على المالك وفي غير م) اي غير الهلوك (والشارع الاعظم والهجين والجسامع لاقسامة)لانالقصو دمانة تهمة القنل وذالا بمحقق فيحق العامة ﴿ والدَّية على مِتْ المال) لأن الغرم الغمرا علم العاريق مقسم النداء الى قسمين احدهما طريق خاص وهو ، اينه مواحداوا كثروبكو ناه مدخل لا مخرج كاد كروا في محشالز اتفاه المنطيلة الصلة ماليس 'نافذ! واربد في كلام والآخر طربق عام دهو مالايختص بواحداوا كثرويكو ثاله مدخل ومخرج وبسمي هذا مانشارعوه وابضاقهمان احدثهاشارع المحلة وهومايكون المرورفيه اكثريا لاهل المحلة وقديكون لنبرهم ايضا وهذاماقال في البناجع وفي حجد محلة على اهلها كالووجدفي شارعالهانه والآخرالشارع الاعظم وهو مايكون مرور جبع الطوائف فيه على السوية كالطريق الواسعة في الاسواق وخارج البلدان وهذاماقال في الهداية ومن وحدفى الجامع والشارع الاعظم فلاقسامة فيه هكذا بحب أن يعلم هذا المقامحتي تندفع الشبهة ونصمعل الاوها (وفي أو مالتقو ابالسيف واجلواهن تتبل) اي تفرقو افظهر ف، وضماجة عهرنتيل (على اهل المحلة) لأن حفظ المحلة عن مثل ذلك واجب طبهم فاذاله بعرف من ساشر ، جعل على م القسامة والدية (الاان يدعى الولى على الفوم او على

النافع بالشمارع الطربق ولذاقال في البدائع وكذااذا وجد في محدالها اوفي طريق المحلة فاقلنا فلامحالفة بعين

اهلالهالذلان قوله حجة على نفسه ( وجد ) قتيل ( في برية لاعمارة بقربها معنى الفرب على ماسبق سماع الصوت ( اوفى نهر کبير ) وهو ماليس فى د احدولا ملكه كالفرات مثلا بخلاف النهر الذي يستمق فيه الشفعة لاختصاص الملهساله لقبام دهم عليه فبكون الفسامة والدبة عليهم فقول الوقاية اوماءبمر لهليسطي الحلاقه ( فهدر ) لانه اداكان مدر الحالة لا يلحقه النوث من غيره فلا يوصف بالنفصير(ولو) كان الفنيل (محنبسا بالشالحيُّ فعلى أفربالفرى) من ذلك الموضع على النفسير المذكور القرب ( واوفى ارض اودار موقوفتين على ارباب معلومة فعالهم) لانهم احق الناس بالندبير فيهمــا ( واو ) كانت موقوفة ( على • مجد القرب) بعني محبث بسمع منه الصوت

بعض منهم) فإبكر على الهاله المحلة شي لان هذه الدعوى تضمنت براءتهم من القسامة البرهمان وقال الزبلمي قال الوجعفر ولاءلى القوم حتى بفيموا البينة اذبجر دالدعوى لانثبت الحق لكن بسقط الحق عن رجهالله فيكشفالغوامض هذاان

البينة (قولد مل النفسير المذكور

كان الفرىقسان غيرمتأولين اقتنلوا فصدةوان كانوامشركيناو خوارج فلاشئ وبجعل ذلك عن اصابه العدو (قوله حتى بفيوا البينة) بعني اواباء المقتول اي يقيموا البينة على القوم وكان نابغي الانفول حني يقيم اى الولى

الهدايةوغيرها فىلزومالفسامةوالدية بالوجدان في سكة غير نافذة على اهلها وعدم القسامة في النافذة و تكور ، الدية في بيت المال ( قولد وفي نوم النفوا بالسيف كالمراد مطلق السلاح وعذااذا كانوا غير متأولين جهة حق كذافي (قولدون،مسكر ڧ فلامّاخ) قال ڧالبرهاڭ وال كاڭ!لقو مالتقوا قتالاو وجدقتيل بين اظهر هم فلاتساء تيدو لاديمة و قال الزيلعي وانَ كَانُوا القوا عدوهم فلاقساءة ولاية لان الظاهرائه فنيايم ﴿ ١٣٤﴾ اه (قولُه خَلافالا ْ يوسف) مي قال لاضان فيه ولا

فامدلان ماحصل في نلك القبيلة مادور [ فكالمبيد)اي كالووجد في المسيدو تدمر (ولو)وجد (في معسكر في فلانفر بالوكة الفسولانسامة فيعاساركا ذالهيك صاحب فراش (قولد لان ألجرح اذا انصل به الموت الخ) تعليل الزوم القساءة والديد على الحى الذي جرح فيمه على فول الأمام كافي النبيل (قولدوندي عاملتها) اي المرأة و نشارك عاملاتها في

الدية على الاصح كافى التبيين

-معرف كناب العاقل كالخاه-(قولد جم معقلة عمني العقل) اي الدية لغائل اذ مقول اذا كان المرادم الدية فقدتقدم كتاب الدمات وايس في هذا الكناب شي من بان الديات بلمن نجب عليه الدية وهي العاقلة والذاترجم في البرهان مقوله باب العاقلة اله وقال فى المبط العافلة اسم مشتق من العقل وهوالمنع ولهذا مقال لمايعقله اليعبر عقالاته بمنعه من النقور ومنه سمى المب علالاته عامنع الانسان عايضره فكذلك عاقلة الانسان وهم اهل تصرته ماعنمونة عن قتل ماليس له قتله فالمقل الذي هو آلة الادراك جعهدة ول والمقل إلذى هوالدية جمدالماتل ومنه العافلة وهم الذن محملون العقل

واختلف فىدخولهم كوباشروا

خرجوا من الخصومة كالوصى اذاخرج من الوصاية بعدماة لمهائم شهد (وعلى واحد منهم) أي بمال شهادتهم على واحدمنهم بعدماادعي الولى القتل عليه بعينه لأن الحصومة وهوالدية اه (قوله العاقلة هراهل الديوان ) ليس على عومه لارالنساء والذربة بمزله حظ فالدنوان وكذا الجنون ولاشئ طبهم من االمدية

أق الخبعة والفسطاط على ما كنيهماو) في (خارجهما الركانو!) اي سماكنوا خار حما إقبائل ذيل ) قبلة وجد (القتبل) فيها واوين القبيلتين كان كما بن القرين (و قدم بانه)واز نزلواجلة مختلفين(فعلى إهل المسكر) كلهم لانهم لانو إجلة صارت الامكنة كلها تنزلة محلة واحدة ونسو بةالبهر فتجب غرامتها وجدفي خارج اللبام طلهر (ولو) كانت الارض التي زل فماالمسكر (علوكة فعلى الآلك) اى النسامة والدية بالاجاء لانهر سكان رلا زاحو نَّ المالك في القساءة والدية (جرح في حي ننقل إلى اهله . فيق ذائر اش فات فالقسامة والدية على الحيى خلافالا بي بوسف لان الجرح اذا الصل بهااوت صار قالاولهذاوجب القصاص بخلاف مااذالم يكن صاحب فراش (رجل معه جريح ٨ ر مق فحمله آخر إلى اعله فك زمانا ذات لم يضي الحامل) في قول ابي يوسف

ومحمدوفى قباس قول ابى حنيقة بضمن لازبده بمنزلة المحلة فوجوده جرمحافي بده كوجوده فيه (رجلان في بتبلا الث وجداحد هما تبلاض الآخر دنه) مندابي وسفخلاة الممدقاته لابضى عنده لاحقال الهقتل تفسه ولا في وسف الالظاهران الانسان لاعتل نفسه (وجد) تنيل (في قرية امرأة كرد الحلف عليها وندى عافلتها) عندابى حنيفة ومجمد وعندابي يوسف القسامة ايضا علىالعاقلة لانها على اهل النصرة والمرأة ابست منهافا شبهت الصيى ولهماا فالقسامة لنني النهمة والتهمة من المرأة منحققة (بطل شهادة اهل المحلة مقتل غرهم) بعني اذا ادعى الولى على غير اهل الحلة وشهد شاهد ان من اهامالم تقبل هنداي حنيفة وقالا تقبل لانهر كانوا بصددان بصروا خصا، وقد بطل يدعوى الولى القتل على غيزهم فنقبل شهادتهم كالوكيل ابالمصومة اذاعن لقبل الخصومة ولهانهم خصماءا نزالهم قاتلين لتقصير الصادر منهم فلانقبل شادتهم وان

> فاعدم الكل على ماذكر والشاهد مدفعها عز نفسه فيكون منهما - من كذا الماقل كية -

جع معقلة بفتح الميم وضم القساف بمعنى العقسل اى الدية سيت به لانهاتعقل الدماء من الانسنك ومنه المقل لانه عنم من القبائح (العائلة) هرالذين نقسم على ديد الفتبل خطأ (اهل الديوان لمن هو منهم تؤخذ من عطب آنهم فى ثلاث سنين من وتتالفنساء ) وهم الجيش الذين كتبت اسماؤهم فيالديوان هذا عسدنا وعند الشافعي على العشيرة لماروى الىالتي صالى الله عليه وسلم حكم عليهم ولانسخ بعده

ولأنها صلة فالا قارب اولى بها كالارث والنقات ولناقضة ممررضيالله تعمالي الفتال معالمانلة فيالغرامة والصميم المهربثاركون العافلة كإفىالنيين (قوله منوفت الفضاء ) بعني لامنوفت الموت ونظير، ولدالمنرور ( عنه )

فارقيته لانجب فبالقضاء والمانحب فيتمالقضاء فنمتر فيمه فيذاك الوقت

عندفانه لادون الدواوين جعل الديدعلي إهل الديوان محضرهن الصحابد من غير نكير منهم فكان اجاعاو ايس ذاك بنسح بل تفرير سني لان العقل كان على اهل النصر قوقد (قه له کالولا، ) بعني ولا، المنافذ كانتهانواع كالولاء والحنفوا العدوهوان بعدرجل مهرفبيلة وفيء يدعمررضي الله (قُولُه والحلف) قال في غاية البيان عندصار بالدبوان فجعلها على اهله الباعاللمعني ولهذا قالوا اوكان اليوم قوم يتناصرون والحلف بكسرالحاء وسكون اللام العهد والمراديه ولاءالو الاةوق النهاية الحلف بالحرف صافلتهم اهل الحرفة والكانوا بتناصرون بالحلف فأهله والدية صلة كافال بكسرالحاء المهدبكون بسالفومومنه الشافعي لكن إبجاما فياهوصلة وهوالعطاء اولىمن إبحامها فياصول أموالهم لامها قو لهرتحالفوا على التناصر والمرادهنا اخصوماتحمات العاقلة الالأعفيف والتقدير لنلاتسنين مروى عن النبي صلىالله و لادال لاد (قو لهوالعدو هوان بعد عليه وسارو يحكي هن عمر رضي الله تعالى عنه (كذاما يجب في مال القاتل من الدبة) بغني الرجل من قبيلة ) بعني و أنَّ لم يكن من يؤخذني تلزث سنين عند الوبيب عالا هندالشافعي وسيأتى امثلته ال شاءاللة تعالى (وال فبالم مفال فلان عديد بى فلان ( قوله خرحت) ای العطابا (لاکثرمنها) ای من ثلاثسنین (اوقل)منها (یؤخذمنه)ای كذما يحدقي مال القاتل من الدية بعني الاكثراوالاقل (والحي) عطف على اهل الديوان اي العاقلة الفبيله (لمن ليس منهم) يؤخذ في ثلاث سنعن عنداً } قال الناطق اي من اهل الديوان وقع في عبارة الوقاية هكذا أوحيه لمن ليس منهم وكائه سهو من فان لم يكن له عافلة أفي ماله بؤ دى كل سنة الناميخ لان ضمير حدان ولاوجه لارجاهدالبه فالصواب والحي لن ايس منهم (بؤخذ ثلاث دراهم اواربعة كإفىالجنبي قال من كلّ) اىكلواحدىن آحادالعاقلة (في) مجموع (ئلاتسنين ئلائةدراهم اواربعة العلامة شيخ استاذى العلامة المقدسي فقط)بحيث إز خذمن كل واحد، نهم (في كل سنة درهم) ليكو ت المأخو ذفي ثلاث سنين رجه الله تعالى فلت وهذا حسر لابد ثلاثة دراهم(اومع تلث)اي ثلث درعم ليكون الماخو ذفي ثلاث سنين اربعة دراهم (وان من حفظه فقد رأيت في كثير من لم نسم الحي ضم اليه اقرب الاحياء نسبا الاقرب فالاقرب كافي العصبات) واما الآباء المواضعانه بجبالدية فيساله فيثلاث اولا يا فاختلف في دخولهم (والفاتل كاحدهم) لاته الحاني فلاممني لاخراجه وفيه سنين آه (قوله وان خرجت اي خلافالشافعي(و)العاقلة (المعنق عي مولاه لان نصر كه بهريؤ بدء قوله صلى الله عليه العطايالاكثر منهاالخ) قال الزيلعي وهذا وسامولي القوم منهم (و اولي الموالاة مولاه) الذي عاقده (وحيه) اي قبيلة مولاه لان اذا كانت العطابالسنين السنفيلة بعد العرب يناصرونهم فاشبه مولى العناقة (وتحمل العاقلة ما يجب غس الفتل) الاصل القضاءحتي لواحتمت في السنين الماضية قبل القضاء بالديدتم خرجت بعد القضاء فى ابجاب الدية على العافلة بالخطأ وشبه العمدقوله صلى الله هليه وسلم لاو لياءالضاربة لانؤخذمنها (قولد كا في العصات) قوموافدوه قاله حين ضربت امرأة بطن امرأة فالفت جنينافر فعد االامر الدصلي الله ظاهر على الفول بدخول آباء القاتل عليه وساولان الحاطئ معذو روكذا المباشر شبع أليمدلان الآلة التأديب لالقتل والنفس وانائه واما علىالةول بعدم دخولهم احتراملابجوزاهدارها ولاوجهلابحابالقودطيه وفيامحاب مالعظم استنصاللة فيبدأ بالاخوة ثم ينهم ثم بالاعام كذلك فضماليه العافلة لانه انماقصر مقوة فيه وهي بانصار ءوهم العافلة فكانو أمقصر من في ترك الخ (قول والعافلة الممنق عي مولاه) مراقبه فصواه (وقدرارش موضعة نصاعدا) المرفى فصل الشيماج ال الواجب يعني مع مولا. وعليه نص البرهان. في الموضَّمة فصاعدًا الديَّةُوهي على العائلة (لا) اىلايتحمل العائلة (مابحب بصلح لقوله وبعقل عن مولى الموالاة مولاه اواقرار لمنصدقه العافلة أوعمدسقط قود وبشهه اوقتله اعداوهمدا ولاجنابة هبداوعمد وقبيلته عندنا كولى العنافة اه والبه ومادون ارش موضعة) لماروى انه صلى القدمليه وسلم قال لاتمقل السواقل مجداو لاعبدا بشيرقول الصنف فأشبهمولى العنافة ولاصلما ولاامترافا ولامادون ارش الموضمة ولان التحمل المحرزم الاستنصال ولااستنصال فىالفليل والتقدير الفاصل عرف بالسمع ومانقض عندلا تتحمله العاقلة

(قو لدولو صدق العاقلة الجانى لز منهر الدية) قال الزباج وكذا اذا اقام السنة ولىالجناية اوالمقراه فنقبل البينةمم الافرارهنا (قولدون ليسله ديوان ولاحى فما قلته بدالال ) ذكر في كتاب الولامم الاصل البسالمال لاسقل من له وارت معروف سوام کان مستملا للمراشبأن كانحرامسلااولم يكزبأن كَانُ كَافِرًا اوْهِبُدَا فَقَالَ لُوانَ حَرِياً مسنأ منااشري مبدام الى دار الاسلا. فأعنفه ثممات معنفه فمراثه ليدت المال لان معتقه رقيق في الحال و أو جيز هذا المهنى فعفل جنا نه يكون طيه ولايكون على ببت المال لاذله وارئا معروفا وهو المعنق وان كان لابستحق مبرائه لاجل الرق وهو الصحيحواه

🕶 كناب الآبق 🍆

(قبد لدفأن ايالا خديهاي بالا بق الى الفاضي)بعني ان شاءو ان شاءحفظه نفسه (قوله فيمبسه) ليس الراد حبسه الداءبل اذا رضه اليه لا عبله الا مبنة نم محبسه كما في النيين (قولد ولموصله الح) شامل لا لوكانت امة بولدها فلهجعل واحدمالمكرولدها مراهفا فبجب تمانون درهما (قوله ولموصله مزاقل

بل الجانى ولوصدق العاقلة الجانى لزمتهم الدية لانها ثنبت بنصادتهم والامتناع كان لحقهم ولهم ولاية على انفسهم فتجب عليهر (ومن ابسله دنوان ولاحى فعاقلته بات المال) في ظاهر الرواية وعليه الفتوى كذا في الحلاصة وقال عسام روى مجد عن الى وسف عن إلى حنيفة الدبحب في مال الجاني ولا بحب في ملت المال بالاجاع كذا في الحلاصة (ولاطائلة العبر) في الحلاصــة لوكان الرجل مزالهم عنشمسالائمة الحلواتى انالائمة اختلفوا فيهنال بمضهم لاعاتلة لاهل الصموهواختبار الفقيه ابى جعفرةال ومه كال مفتى شيخ الاسلام نله برالدس الرعبناني

#### ح كناسالاً بق كا

ولانحق مناسبته لكتاب الجنايات وتوابعهاوهو بملوك فرمن مالكه تسدا (ندب اخذه لقادر عليه) لانْ فيه احياء ماليته والعال حرمة كالنفس واعانة لولاه ( واختلف فى الضال) قبل اخذه افضل احبامله لاحمال الضياع وقبل تركه افضل لا له لا يرحمكانه فيلقاء مولاء وانعرف الواجد بيت مولاه فالاولى ان يوصله اله (فيأتي) اي الآخذ (4) اى الاَ بق (الى الفاضي فصيسه) تعزيرا له ولانه لايؤمن من الاَ بق ثانبار لهذا لابؤجره الكائله منفعة وغقي طبه من بتالمال وبجعلها دناعلي مالكه فيأخذه منه اذاجاءاومن تمنه اذابع ولامحبس الشالانه لابستحق النعز رولايأبق وان كاذله منفعة آجره وانفق عليه من اجرته (الي بحي مولاه فاذاجاه وافام البينة) الدله (فيل على القاضي وقبل على من نصبه القاضي) لحفظ الاوابق ونحوها (علفه) اي الفاضي او من ينصبه المولى (بالقمااخرجه عن ملكه) بوجه من الوجود (فيدفعه اليه قبل) مدفعه (بالكفيل)لز يادةالاحتياط (وقيللا) لكوثالدفع بعدالاثبات (والداينجها) عطف عن أقام البينة (واقر) أي العبد (أنه عبده أووصف) المولى (علامته وحلته دفعه) القاضى (الم بالكفيل وال انكر الولى اباقه) محافة اخذا لحل منه ( علف ) بالله ماان (و مدفع) اليه (فال طال مجيئه) اي مجي المولى (باحه الفاضي وال عزمكانه) اللا منسرر المولى بَكْثر مَالنفقة (وامسك منه اوانفق عليه) اى الآبق (منه) اى المن (ردفع الباق اله)اى الى المولى (ان اثمت)ان له بالبينة (او بين الحلية و الملامة و ليس له)اى المولى (فسند)اى فسخ مع القاضى لان بعد إمراك مرع ككمه لا يقض والزع الولى اله كانكائبه اوديره لمبصدق علىنفض البيع كذافى فناوى المسعود (ولموصله) خبر لقوله الآني اربعون درهما (الم) اي اراد الآبق الى مولاء سوا، كان الآبق هدا محبورا اومأذو ااومدرا اوامولا) لانم علوكون فحصل مد احياما الدم هذا الوجه مخلاف المكانب لانه احق مكاسبه لأنه غير ، الولند ا كاسبأتي (من مدة سفراو اكثر متعلق بالوصل (اربعون درهماوان لمبعداها) اى وانكانت قمته اقلمنه (ان اشهدائه اخذه لارد) وان لمبشهد فلاشي له كاسبأتي (و) لموصلة ( مزاقل

مَمَا )اىمدة العقر ( بعسف) اى محسا 4لاز العوض بوزع على العوض ضرورة المقالة ( وفي الاخيرين )اى المدير وام الولد (ادامات المولى قبل وصولهما المقلا جعلله)لان مااولدنعتق ،و ته فتكون حرة ولاجعل في الحر وكذا المدير ان خرج م الثاث والاجتمرج فكذا هندهما لاته حرمد مول اذالاعتاق لا يتجز أهندهما وعنده مكاتب ولاجعل فالكاتب كإباتي (فالدائيد)اي آخذالاً بق باله اخذ الدال مولاه (وابق منه لم يضمن )لانه امانة عند ولم نعد (والا)أي وان لم يشهد (ضمن) لانه غاصب (ولاشي له) في الوجهين اماقي الاول فلانه لم ر. مالي مولاء وامافي الثاني فلانه بزكه الاشهاد صارفاصباهذا عندهما واماعند ابى وسف فلابضمن وبستحق الجمل اذار د. لان الاشهاد عند ليس بشرط فيه و في القطة (لاحمل و دالمكانب) لانه ليس بمملوك هـ ا(وعلى المرتمن جعل الرهن) لان وجوب الجعل قر ادباصا متمالية العبد وماليته حق المرتهن اذموجب الرهن بوب دالاسة غاء المرتبئ من المالية تكان الراد عاملا له قصب الجمل عليه (والدوبعدموت الراهن) إذالر هن لا يبطل بالوت وهذا اذاً (كانت أيمنه مثل الدين اواقل منه و في الاكثر قدر الدين عليه والباقي على الراهن )لان حقه بالقدر المضمون وصاركتن الدواء والتحليص عن الجنابة بالقداء فالهعلى المرتمن بالقدر المضمون فيه (وان كأن مديوناضلي )اي الجلس على (المولى ان اختار الفضاء) اى قضاء ماهلىالعبد من الدين(وان أبي )من القضاء ( بــــم)العبد (فبدئ بالجمل) ي اخذصاحب الجمل جمله أولاً (والباق للغرماء) لانه مؤنة الملك فتجب على من يستقر المك له (و انكان) العبد (حانيا فعلا الولى القداء) اي الجعل على المولى الناخنار الفداء لانه لهمره عن ألجناية باختيار مالقداءو تبين الدار اداحيا ماليته (والاولياء فيالدفع ) اوالجعل علىالاولياء اناختارالمولى دفع العبد اليم لانه احيا حقهم (وانكان) العبد (موهو باضلى الموهو بالدوان رجع الواهب في ابته بعدار د) لاناالك للموهوبله عندالر دفزواله بالرجوع تقصرمنه وهوترك لنصرف فيه فلا بسقط عنه الواجب بالر د (وانكان اصبي فقي ماله) لانه ،ؤنة ملكه (وان راده و صيد فلا حملله )لان دبر واجب عليه فلابستمق الاجربه (ابق بعدالبيع وقبل الفبض خير المشترى)اي فالمشرّى بحنير (الـ شاه صبر حتى برجع)الاً بق (او رفع)الامر (الى الفاضي لفسيم) العقد يحكم عجز البائع من السلم ذكر وفا الكافى في إب التصرف في الرهن

منها عسله )اى يقسم الاد بدون على الإبدون على الابام التلات كافى البرهان و قال از بلى على المسلمة و ضيحا ذا و بدد في المسلمة و خال المسلمة المسلمة على المسلمة و المسلمة المسلمة و المسلمة

#### ﴿ كتابالففود ﴾ (غولدهولفة من فقدت الذي الحر) قال

ر توليه و سمن العدت التي اعلى الله في المرافقة و المستقدة الاسم في الله من الاصداد تقول فقدت الشيخ الى المستقدة في المستقدة في المستقدة و المستقدة في المستقدة و الم

#### -->﴿ گتاباانفود ﷺ--

(هو )لنة من نفدت الذي غاب هني وانا فاندوهو منفود واصطلاسا(غائب) بدر ارء ) اى فياى موضع هو(رام بسمع خبرء) اببى هوام مبت (سى في حتى نفسه )بالاستحجاب(فلانكاح لعرسه )لكونه مخالفا لقوله تعالى والذين يتوفون منكم الآية (ولامتم ماله قبل ان يعرف حاله) لازغاهر حاله الحباء ولقسمة بعد الحمات (ولانفسخ إجارته ) لانها لاتفسخ قبل الموت (وشم الفاضي من مغبض حفه )الكائن في ذيم الناس (و محفظ ماله و بييع ما مخاف فساده) لان الفاضي نصب لافرا اكما عاجز من النظر لنفسه كالصبي والمجنور والفقود كذاك وفي نصب الحافظ له والقائم مليه نظر له فائه مقبض غلاته والدين الذي افريه خريم من غرماته لا نه من باب الحفظ ومخاصم فيكل دين وجب بعقده لانه اصبل في حقو قه و لا مخاصم في الدين الذي تولاه الفقو دولأفي نصيباه في عقار اوعروض في مدآخر لانه ليس عالك ولا مان منه بلهووكيل بالقبض منجهة القاضي والهلاءاك الخصوصة بلاخلاف وانماالخلاف فالوكل بالقيض من جهة المألك في الدين فان ادعى احدا الفقو دحقام را لحقوق لمبلغت الى دعواه ولمبقبل منه مينة ولم يكن وكيل الفاضي ولااحد من الورث تخصما والرأى القاضي صاع البينة وحكم بذلك لمنفذ حكمه لان الاختلاف في نفس الفضاء دْ كره الزبلعي (وينفق على اقرباله بالولاد كولده وابويه وعرسه) الأمر في باب الففات الاصل انكل من بسنحق النفقة في مال المفقود حال حضوره بلاقضاء الفاضي فق عليهمن ماله عندفيبته لان القضاء حينتذبكون اعانة وكلمن لابستمة بالى حضوره الابالقضاء لاينفق عليه من ماله لان النفقة حبنان تجب بالقضاء والفضاء على الغائب لا بحوز (لا غرق بينه وبينها )اي بين المفقود و عرسه لقوله صلى الله عايه و سرا الماام أنه حتى أتى البيان (و او لاربع سنين) وعند مالك اذاه ضي اربع سنين مدرق بينه واوتعند عدة الوفاة ثم تزوج الشاءت (وميت) عطف على حي (في حق غر مفلا رث من غير ه ولابسته قي ما اوصي له به اذامات ااوصى بل و أف أسطه، ن مال ، و رئه و ، و صبه الىموت اقرائه في بلده) اختلف في تقدر مدة حياته وظاهر الرواية ماذكرهنا فان ماتقع الحاجة الىممرفته فطريقه فيالشرع الرجوعاليامثاله كفيمالمتلفات ومهر مثل النساء ومقاؤء بعد كل اقرائه لادر وماء الاحكام الشرهبة على الطاهر العالب واعتبر اقراته فيبلده لان التفعص عن حال الافران في كل البلدان خارج من الامكان وقال الزيلعي المحتار المنفوض الىرأى الاماملانه محتلف باختلاف البلاد وكذا غلبة الظن تختلف باختلافالاشخاص فالاالك العظماذا انقطع خبره بغاب على الظن في ادنى مدة انه مات لاحبا اذا دخل مهلكة ولم بكن سبب اختلاف الناس في مدته الا اختلاف أرائم فيدفلا معنى لنقدر المدة له(فان ظهر أبله)!ى قبل موت اقرائه ( حيافله ذلك ) اي القسط لموقوف (وبعده ) اي بعد موت إقرائه(يحكم بموندق) حق(ماله نوم تمث المدة)النز ف منعاق بماله اي تحكم نوندق حقى اله الذي في بده وتحتَّ تصر فه حقيقة او حكمانوم تمام المدة (فتعد عرسه) لانه كاله لآن مات ( الموت ) بعني اربعة اشهر وعشرا (ونفسم ماله بين، ر ـ ثه الآن) ولا يرئه وارث مات قبل المدة (و في مال غيره ) عطف على في ماله اى بحكم بمونه في حق مال غيره (من حين فقد )حتى لابكون بعد ذلك الحبين مالكا لمال

السلم لكر عل سل الاستشكال على مانس فيالذهب مخلافه فانه قال ولا يخاصم في دين لم يقربه الغريم الى الدقال لا فيهمن تضمن الحكم على الغائب ثم قال فاذاكان ينضمن الحكم على الغائب لابحوزمند انلوقضيه قاض رى ذاك حاز لانه فصل مجتهد فيهفينقذ قضاؤء والاتفاق فانقل المتهدفيه نفس القضاء فبنبغي الانتوقف نفاذه على امضاءقاض آخ كاله كان القاضي محدو دافي قذف قلنا ليس كذلك بل الجمهد فيه سبب الغضاء وهو اذالبينة هلنكوزجة منغيرخصم حاضرام لافاذار آهاالقاضي هجة وقضي مانفذتضاؤ كالوقضي بشهادة المحدود فىقدف هكذا ذكر هناو هو مشكل فات الاختلاف في نفس القضاء والالم تصور الاختلاف في نفس القضاء الدافاذ اكان الاختلاف فيه نفس القضاء فلا غذ حكمه حتى نفذه حاكمآخر مخلاف مااذا كان الاختلاف فىواقعة فحكم الحاكم بأحد القولين حيث لنفذ حكمه فيه من غير تنفيذ احدلوجو دالاختلاف فيها قبل الحكماء فلبنأ مل (قولد وخفق على اقر بآنه بالولاءالخ)بعني ما كاٺ من جنسر حقهم كالدراهم والدنانيروتمام الكلام علبه فى النبيين (قولْ وظاهر الروابة ما ذكرهنا)هكذاذ كرءالزيلعىوالبرهانُ وقال شيخ الاسلام خواهرزاد. هذا القول اصيح كمافي ان الضياء وفي البرهاز وحكم موته بعداسعين سنة على الفتي به والارفق بالناسالقدير بتسعينسنة

#### ۔ ﴿ كناب الفيط ﴾

وهولغة مايلفطاي رفع مزالارض فعيل ممني مفعول تمغلب على الصبي المنبوذ باعتبارمآله لانه بلقطوشرعا مولودطرحه اهله خوفا مزالعيلة اوفرارام المعتمة (ندب رفعه) ان المخف هلاكه بان وجد في الامصار لان فيه اظهار الشُّفَقَةُ على الالحفال وهو مزافضل الاعمال ( ووجب النخيف هلاكه ) بالزوجد في مفازة ونحوها مزالهالك كهرأى اعميهم فيالبئر ونحوه مجب عليه حفظه عزااو فوع وهوارض كفاية لحصول المقصود بالبعض (وهو حرالاعجة رقه) لان الاصل في بى آدم الحرية لكونهم اولادآدم وحواه ولانالاصل في دارالاسلام ابضاالحرية نمائه حرفى جبع الاحكام حتى ال قاذفه محدلا قادف امه اوجو دولد منها لا يعرف لهاب (ونفقته وجناته فيبت المال وارته له ) لأنَّ الغرم بالغنم انفاق الملتقط عليه تبرع لابكون ديا عليه) اي اللفيط (وال امره) اي الملتفط (القاصي 4) ي ما لا نفاق (في الاصيم الا أن يقول على ان يكون ديناعليه ) فعيناذ يكون ديناعلي الافيط برجع به الملتفط عليه لان القاصي و لا يدعليه واعاقال في الاصحولان مجر دأم القاصي الانفاق هابديكن في الرجوع على الانبط فعاذ كره الطعاوي كالذاقصي ديناعل فص امره بالديرجع عليه وفىآلاصيم لابرجع الااذاصرح عاذكر لان مطلقه قديكون ألحث والرغبب فلا رجع عليه بالاحمة ل(فازادعي المانفط الانفاق كإماذكر) اي مغول الفاضي هلى ال يكون د ما عليه (فكذبه) الى الله قبط الملته قط (لا ترجع الاسينة) مخلاف الوصى اذا الفق على الصغير حيث بصدق في الانفاق المتعار ف ولا محتاج الى بينة (أن المدقط ال سفق عليه و سأل الفاضي از بأخذ منه فانه) الحالفاضي (لا بقبله) اي اللقيط (الا بينه على كونه لفيطاً ﴾ لانه منهم لاحتمال أن يكون ولده او بعض من تلزمه نفقته واحتال مدُّه الحبلة لبدفع النفقة عن نفسه واذا اقامها قبلهاالقاضي بلاخصم حاضر (وبعدها) اى بمدالبينة (الاولى قبوله ان علم عجزه) اى عجزاالمنقط (قال) اى بعدما قبله ان (وضعه) اى الفاضي (هند آخر فطلبه الاول فهو) اى الفاضي (محبر) بين الدفع وعدمة (وَلَا يُؤْخَذُمنِ آخَذُه) لسبقه في الآخذ (وَانْ دفعه) اي آخذه (الي آخر ايسله الاخدمنه ) لاسفاط حقه (ونسبه) شبت ( عن ادعاه وأو ) كان المدعى ( رجلين ) فيكون ولدالهماكافي الجارية المشتركة ( او ) يُنبت ( عن بصف

### ~ كناب الفيط كلي ص

(قولد ال وجد في الامصار) الراد وجدانه في موضع لا يخاف عليه الهلاك - و او كان مصر آ او قرية (قوله و هو فرض كفاية لحصول الفصود بالعضر) اقول ظاهرهانه اذا لم وجدغيره يكون ەر ض مين مليه ( فولدو اسبه نبت من ادعاه) بعني اذالمد عدالملاقط استحسانا وبكون احق محفظه من الملنقط على الأصيم وقيل بصح فيحق النسب دو ل ابطال البدالملتقط والءادعاه الملتقط فدعوية الملتقط اولى وان كالذميا والآخر الله المالزبلعي ثم قال والمسلم احق من الذى مندالتنازع لانه المعمله اذا كانحراوانكان عبدا فالذي اولى لاث الترجيم بالاسلام يكون عندالاستواء ولااستواءوكذا العبدلابنزجح بالسيد اه ( قوله و او كان الدعى رجلين ) اأولًا بان ادعيامها كافي البرهان وقال الزبلعي وذاك عندعد مالمرجح لاحدهما من يد أوبينة اوذكر علامة اه أفول اوحريقا اسلام ولوسيقت دعوة احدهما فهواك امدم النزاع ولوادعي الآخر بعده الأملية

﴿ قُولِهُ وَمَمَالُونَانَ فِهِ ﴾ لا يُمنَّى ما فيه من القصور لا ته صادق بالدا مان الملتقطة ﴿ ١٣٠ ﴾ من مقر الذمبين مسااوذك مختلف فه فزكناب الفيط العبرة للمكان وفي منهما)اى الرجلين المد عين (علامقه) فانه لدبكون و لدالة واصف دون الأخر (او رواية أن سماعة عن محمدالعبرة الواجد ذات زوج) عطف على رجلين اى ولوكان المدعى امر أة ذات زوج فانه بكون ولدالها وقروايةابهماكان موجبالاسلامه نهو (اڭ صدقها)اى الزوج (او بر هنت)هى على انه و اد ها(او) كان الدعى (امر أنين فير هنت المنترو في رواية محكم زيه اه و في البر هاز كل) طى انه ولدهافا به يكون ولدائمها (اوحبدا) اى ولوكان المدعى عبدا شب سه منه فازوجد مسلم فيءواضع السلينكان (فكون حرا) لانالاصل في دارالاسلام الحرية (او ذما شيت نسبه منه فيكون مسلا مسلا وازادعاه ذمى وشبث نسبهمنه اللبيكن ف مقرهم) اي مقر الذميين بل في مصر من امصار السلين او قرية من فراهم لاحتساجه النسب او وجده ذي

اوموضع فيه كفارومسلون (و ذمياان كان فيه) اى مقر الذمين بان وجد في قرية من قرى اهل الذمة اوبيعة اوكنيسة (ماشدعليه) من المال (او على دابة هو علماله) اي القيط احتازا للظاهر (صرفه) اى الملتقط ذاك المال (اليه) اى اللقيط (بامر القاضي) لائه مال ضائع والقاصى ولاية صرف مثله اليه (وقبل بدونه) لانه المبط ظاهر اوله ولاية

الانفاق عله (الملتقط فبض هبته) اي ماو هب اقبط (لانه نفع محض (و نقله حبث شاء)

ذكره قاضفان (وتسليم في حرفة) لا ته من تأديه وحفظ عاله (لا انكاحه) لانفاء

سبب الولاية من القرابة والملك والحكومة (ولاتصرف في ماله) كالام فال ولاية التصرف لتتمرالمال وهوبحصل بالرأى الكامل والشفقة الوافرة والموجود فيكل

منها احدهما (و) لا (احارته) لاته لا علان اتلاف منافعه فاشبه الم يخلاف الام فانها علكها

كاذكر في كتاب الكراهية (في الاصم) احتراز عاقبل تجوزاجارته لانه يرجم الى تأدبه ولاول رواية الجامع الصغير (ولان يختنه فان ضلو هلك به ضمن) كذافي الحائمة

وهى اسمالقبط في المعنى لكن غلب استعمال الفبط في الآدمي واللفطة في غير. (ندب

-مي كتاب القطة كيا-

(الى أن طرأن صاحبهالا يطلم الوانها تفسد) ان يقبت بعد هذا كالاطعمة المدة للاكل

وبه في التر را كانت امانة ) عند وحتى أذا هلكت بلا تعدل يضمن ( فلت او كثرت و اخذت

من الحل اوالحرم) وعد الشافعي بحب تعريف اقطة الحرم الى أن يحى صاحم الفائفع)

اى الرافع (١) اى بالقطة (او فقير او الاتصدق ما) على فقير (و او على اصله) من الآباء

والامهات الفقراء ( وفرعه ) من الأولاد واولادهم الفقراء ( وعرسه ) الفقيرة

(فارجا صاحبالجازه) اي التصدق (وله اجره) اي التواب (او اخذهامن الفقراو)

كانت(قائمة والاضمن) صاحبها ( الآخذ اوالفقير بلارجوع بينهما) بسيءان ضمن

والمابعر فالما الى ان يحي صاحم (قوله في تقويم الوفقيرا) أن داراً دن الفاضي عندالا كثروقيل مدونه كافي الرهاز (الأحد)

رفعهالصاحبا) لانه ال تركها ر عاتصل الها حفائد فكنمها عن مالكها فيضع ماله فكالرشها وسيلةالي ايصال الحق الي المستمق ولهذا قالوا بجب اذا عاف الضباع كامر (فازاشردعليه)بانه أخذها ليردهاهل صاحبها (وعرف) فيمكان وجدت فيه وفي

ثلاثة دراهم الماعشرة أوشهر أوبعرف الثلاثة الى الدرهم جعدًا و ثلاثا و الدرّه ومأوالفلس النظرينة ويسرة تميينسه الجامع بالنادى اقرو جدت أقناة الاادري مالكهافل أتمالكها وليصفها الاردهاعليه

فىكث فقير اويعرفها حولا مطلقا وأأصيح الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم قد زاد على السنة ونقض منه كما فالبرهان واستدل اذنات عاد كرءمن

فرمواضع اهل الذمة كان دميا رواية

واحدة اووجدهمسز فيموضعاعل

الذمة اوبالمكس فاعتبار المكاث او أعتبار

الواحد اوالاسلام اوالزى رو'بات

عن الى حنيفة اللهاالاسلام وقد بسط الكلام عليه فالبسوط اه

حاب الفطة كاب

(قولدندر ونها) هذااذاكان لاعاف

على نفسه الطم فها باذيني من نفسه

الامانة والافائزك افضل صيانة لنفسه

من الوفوع في الحرم ( قو له وعرف ال ان مران صاحبا لابطاما) هوالصح

وقيل يعرفالمائين فا فوقهما حولا

والعشرة فافوقها شهرا ومادوتها الى

العيمين وغيرهما (قوله واخذت الحلاو الحرم الح) يعني أنه يذنع بها او يجيبدق مابعدالثاريف واواخذت من

الحرمو فندالشاهم لالمتنم ولالتصدقم

(قولدوان تصاد ناعلي اخذ عالم بضمن) اقول وكدالم بضمن لواعاد الفطة الى موضعها الذي وجدها فيه بعد ما اخذها لعرف وبري بهرضمانهالوهلكت اواستهلكهارجلقبل الريصل اليهاصاحماق للاهرالروايةوالضمان علىمستملكها وقبل انهابيرأ اذار دهاقبل عموله من موضعها كافي البرهان ( قول دويه اي باذنه ) يعني القاضي دين على صاحبها اقول و بمجر داذنه لا يكون دينافي الاصيح فلابد من اؤبشترطوبجعله دياهلبه كمافي القبط ولايأمره بالانفاق حتى ضمرالبينة انهالقطة عنده في السحيح لانه بمنمل الكول عصافي يده فحتال لايجاب النفقة على صاحبها وهو لابحب عليه في المصوب وهذه البينة ايست القضاء وانماهي تبتكشف الحال فنفيل مع غيبة صاحبها

كماني البيين ( قولدوانفق عليامنه يومين او ثلاثة الخ) اقول التقييد مذه المدة منبغ ان يكون فيا اذالم يكن لهانفه ايدة دينا يسير اعلى الماك لايستأصل الفطة امالوكان فينفي عليها ﴿ ١٣١ ﴾ مع غلتمااحياء للدابة ونظرا للمالت حيث لا يلزمه دَّ من وال طالب المدة اه لاقال في البرهاڻوان کان البهجية ندم الآخذلا يرجع على النقير وان ضمن الفقير لايرجع على الآخذ (وا لـ لم يشهد) عطف آجر هاالقاضي وانفق عليامن غلتهااي على قو له فان اشد (فان افر) الملتقط (ماخذهاله) نفسه (ضمر وفاقا) ان هلكت في امرالملتقط بذلك احياءلدابة ونظرا بد. لانه متعد (وان تصاد فا) اى الملتقط و الصاحب (على اخذها لصاحبها لم بضمر ، و فاقا) للمالات حبث لايلز مددس وكذا نفعل لان تصادتهما جمة في حقهماو صار كالبينة (وان اختلفا) بان قال الملقنط الحذتها لك بالآبق والالمبكن لهانفعاذن بالانفاق

علمالو رآه مصلحة بانكانت القطة نفيسة والمدنقربية كيومين او ثلاثة وأل لم رء مصلحة اوامرنه ولمبظهر امرسيعهآ

وقال صاحباا خُدْمُواك (ضمن) عندابي حنيفة ومحمد (الاعتدابي وسف) بل القول له في اله اخذه الرد (والله بحدم، بشهده اووجد لكنه راء لحوفه من اخذا لظالم العا قالوالم يضمن)ذ كر مالزيلمي (كذا البهيمة) في الاحكام المذكورة (وماانفق) الملتفط و حفظ تمنيااه ( ﴿ لَهِ قَالَ فِي الهِدَايِدُ الحِ ﴾ (علمها) اى البهيمة (بلااذن القاضي برعومه) اى باذنه (دن على صاحماً) فاذا حضر فال العلامة المفدسي رجه الله اقول مكن بأحد منه المنقط عكم القاضي (وآجر الفاضي ماله نفع) اي منفع مالا حارة تالفرس النوفيق محمل ماقىالهداية والكافي والبغل والحاروا لثور (والفق عليهامنه) يومين او ثلاثة عدر ما يقع عنده ال المالك لوكان على مااذا كالبالمستأجر ذافوة ومنعة حاطضر لان فيدا نقاءالعين على ملكه الزاز ام الدسّ عليه قال في الهداية والكافي في هذا لامخاف طيدعنده ومانى غيرهماعلى

المفام وكذلك بفعل بالآبق ولماجده في غيرهما بل وجدت في الحبط و البدائم و الخلاصة خلافه اوبحمل كلامهماعلى الامحارمع خلافه حيث قالو الانجوز احازة الآبق لاحتمال ان يأبق ولهذا تركته (ومالانفعاله) من اعلام الؤجر محاله أعفظ غايد الحفظ الهائم كالشاة ونحوها (اذن القاضي بالانفاق عليهاو شير طالرجوع على صاحبها) لمامر ومانى غيرهما على الامجار معجهله الهالاصيح (ال كان) الانفاق (مو الاصلح والاامر) ابتداء (ببيعاو حفظ تمنها) لأن بحاله اه ( قوله نان هلکت بعد النفقة الدائرة مستأصلة (والمنفق حبسها) اى منع البيمهة عن صاحما (لاحدنفقتها) حبسه سقطت لانه فيمعني الرهن) لان القاءها الى الآن كان نفقته فصاركا كه استفاد الملك منه (نان هلكت بعد حبسه هكذا ذكر فىالهداية وتبعه حاعة سفعات ) لانه في معنى الرحن فبهلك عاحبسته (وقبلهلا) ادلاتعاق لهمه واتنا الوجه قال القدوري فيالتقريب

ين صنف وليس عذهب لاحدمن علاينا بأخذ حكم الرنان عنداختياز الحبس ( بين مدهم اعلامتها حل الدفع لقوله صلى الله الثلاثة وانماهو على قول زفر ولا يساعده هليدوسا فالرجاء ضاحبها وعرف عفاصها وعددها فادعها وهذا الامر للاباحة اصمانالوانفق على اللقطة بأمرالقاضي وحبسهابالنفقة فهلكت لمتسقط النفقة خلاقال فرلانهادين غير بدل هين العين ولاعن ممل ينه فيها ولاثناولها عندنوجب الضَّانُ وَمِدًا القيدالاخْير خرج الجواب من قياس زفر على المرتمن وهوالوجه المذكورهناوفي لهداية واللهاهم وقال فيالينا بعولوانفق الملقط على القطة بامرام الحاكم وحبسها ليأخذما انفق عليها فهلكت المتسقط النفقة عند الماناخلافالزفراه من خطالشبخ قاسم كذابخط الشيخ على المقدسي وكتب بعده اقول ان خرج الجواب بماذكره ن قياسه بالرهن لأبخرج الجواب من قياسه بحمل الآبق وقدد كر. في الهداية ونصاله الدب و مكن إن يكون من عمامًا فيه رواية او اختار قول زَمْر صاحب الهداية فتأمله ع اه (قول بين مدعها علامتها حل الدفع) قال في البرهان وال صدقه قبل بالجبر على الدفع وعدتمه اىعدمالجير ونودنعها بعلامة اوتصديق تماسحةت بالبينةضين الملنقط ورجع عاضمن علىالمدفوع البدفي الععيج لانوجوبالدفع انماهو بالبينةعملابالشهوروهو فوله صلىالله عليه وسراالبينة للمدعى واليمن على من أنكر (ولابجب بلاجة) لماذكرنا وعندالشافع بحب سان العلامة (رجل مات بالبادية جازلرَ فيقه بع متاهه و مركبه و حل تمنه الى اهله) كذا في الفصول العمادية (حطب وجدفي الماءات كازله فية فلقطة) براعي فيه حكمها (والافحلال از اخذ) كسائر المباحات الأصلبة

# -ه کابالونف کی۔

(هو) لفة عمني الحبس فار وقف الذي مصدر مااو قف متعدد معناه ماد كروو قف الذي مصدر مالو قوف لازم شرعا (حبس العين على ملك الواقف والنصدق بالمنافع) عمرلة العارية (خلافالهما) فانه هندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى فنزول ملك الواقف عنه الىاللة تعالى على وجه يعودنفعه الى العبدفيازم ولأباع ولابورث لهما انعمر رضى الله تعالى عنه قال بارسول الله انى استفدت مالاوهو عندى نفيس افا تصدق ه نقال صلى الله هليه و سلم تصدق بأصلها لا باع ولا يوهب ولايورث ولكن لتنفق ثمر ته نقدنص على انه لازم وله قوله عليه الصلاة والسلام لا حبس من أرائض الله اى لامال عبس بعدموت المالك من القسمة بين ورثه فن قال بانه لا بق على ملكه يلزمه القول بالحبس عن فرائض الله تعالى (وقبل الفتوى على فو لهما) كذا في الكافى وفرع على فوله والتصدق بالمنافع مقوله (فإ بصيم في رواية) يعنى اذا نضمن الوقف النصدق بالمنافع لم بحزلان المنفة معدومة والتصدق بالمعدوم لابجوز (وصيح في الاصيم) بعني أن الاصحانه صبح اجاطلان التصدق بالنافع جائزهندهماايضا كاجازالوصبة بخدمة حد وسكن داره وغلتهما لكنه غير لازم عنده ولذاقال (ولم يلزم) لبقاء الملك كافي العارية والمرادبالازوم الالإيجوزناواقف ابطاله فىحياته ولوارثه بعدءفلووقف على الفقراء ونى سقاية اوخانالبني السبيل اورباطا اوجعل ارضه نفبرة لايزول مالت الوانف وفرع على عدم المزوم بقوله (فصيم بمليكه) في حياته (وارثه) اي كونه مورومًا بمدموته (والرجوع عنه ولوفي مرض موته الابالقضاء) استناءه برقوله لمبلزماى لا بكون الوقف لازماالا بأحدامور اربعة ذكر الاول مقوله بالقضاء (من) قاض رى ذلك (مولى) من قبل السلطان غير محكم بانكان قاضيا بتحكيم الخصمين اياه فانه ال حكم لم نفذ حتى جازالمولى النقضه كانقرر في موضعه وطريق القضاء البسا الواقف ماوقف الى المتولى ثم رجع يحكم اله غير لازم فاذا تراضا الى الحاكم وحكم بانقطاع ملكه عن الوقف ازم الاجاع لانه فصل مجتهد فيه فاذا لحقه حكم المولى لزم كسائر الاحكاء الصادرة عن الحكام ومآذكر في صك الوقف القاضيام القضاة قضى بازوم هذا الوقف وبطلان حق الرجوع ليس بشي في الصحيم كذا في الكافي والخائبة و ذكر الناني مقوله (او بالموت اذاعاق 4) باز قال اذامت فقد و قفت دارى على كذاتم مات صح ولزم ال خرج من الثلث لان الوصية بالمدوم حائزة كالوصية بالنافع كمامر ويكون ولك البدفيه باقباحكما

(قولدحطبوجد فىالماءالز)انول ومحل اخذالنفاح والكمثري من الإنبار وكذا ماسق من النمار الواقعة نحت الاشمار في غر الامصار على المختار كاثخذ النوىوقشورالرمان المنبوذلا المحموع وكاخذالسنابل بغدر فع الزرع ﴿ فرع مهم ﴾ اخذ،كعبه ووجدغير ه في مكانه لاعلكه وبصبر كاللقطة في الحكم

# - م الله كان الوائف كان م

( قولد هو حبس المنن على ملك الوانف يعنىعلى حكمءلك الوانف (قولد نا بصم ڧرواية) تال ڧ البرهان و ذكر في الاصلكان الوحنيفة لابحزالوقف فأخذالاس بظاهرهذا اللفظوةالوا لابجوزالوقف عندءقلنا مراده الابحله لازمانا مااصل الحواز فئابت مند. اه وذكروجهه (قولد اوبالموت اذاعلق، ) قال في البرهان اواضف اله (قولد اي لابكون الوقف لازما الاباخذ امور اربعة) بعنی لزوما حالبا اوماکبالماسنذ کر

(قوله والوجه الثالث الح) افول هو فنصدق صددا باوان لمبخرج مندحاز مقدر الناشويق الباق الى ان يظهر له مال آخر او والوجدالتاني سواء من حسدانهما مفيد النالخروج واللزوم موت الواقف بخلاف الاول والرابع أذلا خوقف فنهما علىالموت وبغيد الهماوالكان الواقف حيا (قول بعني بعد مالزم بأحد الامورالذكورة) بعنى عندانى حسفة (قولدول بنمالا ذكر مصرف مؤدمند مجد اقول فيه تأمللانظاهر مشامل لونف المحدولا مخالفة لحمد في لزومه ولى الصورة المنقدمة بلهو موافق للامام فی از و مه با قال فی البر هان و نزبل ابو بوسف ملك البابي عاماه سجدا بقوله جعلته مسجداو شرطاافرازه عن ملكه وصلاة واحدفيه في روابة او صلاة جاعة نيه بادنه في احرى اه ( قولد فلو و تف على او لاده و انقر ضو اعاد الونف) اقول لاتخنص هذهالصورة بمحمد لاسبأتى ثابا يوسف فرق بين فوله ارضى مو أو فا وبين قوله ارضي موقوفة على ولدي فان الاول يصمح والنابي لا يصم ( قولد و لو وقت بطل اتفاقا) افول ردعله ما في الحا نيذر جل وقف دار ، بومااوشهر ااروفنا معلوما ولمرزد على دلك حازالو فف و بكون و تفاأ دا ( قولد و هو نار : بكون بالصرف الى جهة يتوهم انقطا عها واخرى بالصرف الىجهة لا نوهم ذلك فبصح في الفصلين) اقول مخالف هذا مافى الكالبة حبث قال فرق الويوسف بين قوله ارضى موقوفة وبين قوله ارضى مو أوفة على ولدى فان الاول بصح والتانى لأبصح لان مطاق أوله مو أوفة خصر فالى آلفةراء عرفافا ذاذكر الولد

صارمقيدافلا بقي العرف اله فليتأمل

بمزالور تذوات إينام ولم بميزوا تسمالغة بينهما اثلاثاتكا اوقف والتكناف الورثة زفى قوله اوبالموت اداهلق مهاشارة الى أنجر دالتطيق بالموت لاغيدزوال الملت بلاند من الموت بمدالتما تي لفيده وذكر الناك مقوله (او شوله و تفتما في حياتي و بعد مماني مؤيدا) قائه جائز هندهم لكن هندا بي حنيفة مادام حيا كان هذانذرا بالنصدق بالعلة فكان عليه الوفاء الاندر ولدان يرجع منه ولولم برجع حتى مات بازمن النلت يكون سبيله صبيل من اوصى مخدمة هنده لانسان فال الخدمة نكو ل الموصىله والرقبة على الك المالك حتى اذامات الموصى له بالحدمة يصير العبد ميرا الورثة المالمت الاان في الوقف لابنصور انقطاع الموصى لهم فتتأبد هذه الوصيةوذ كرالرابع بذوله(اوبينامسجد وافراز، بطريقه ) شرطالافرازلان المجهد لايدان يكون الصانة تعالى افوله تعالى وال المساحديلة اي محتصة به تعالى فلا تحلُّص له تعالى الا به (والاذن إنناس الصلاة فيه و صلاة جاعة و قبل) لا حاجة الى صلاة جاعة (بلك في واحد)ادا صلى فيه شرط الاذن لهم بمالاز انسلم شرط اصيرورته مسجداحندهما خلافالا يوسف ويشترط فيكل وع تسام بابق به وهو في المجد بالصلاة فيهو هذا الوجه والوجه الاول مع المدمهما اللزوم بالنظر الى الواقف ووارثته يغيدان خروجالوقف عن ملك الواقف والوجه الثاني يفيد بموت الواقف لزومالوقفبالنظر اليهوخروجه هن ملكمايضاولزومه بالنظر الىااوار شان حرج من الثلث والوجه الثالث لاغيد خروجه عن ملكه مادام ح ولانزومه بالنظر البمجاوازرجوعه بلبالنطر الىالوارثان خرج من النلث ثمانهما بمدما خالفا الامام فرهدم زوال الك الواقفوه لا نزواله اختلفا فيايتم مدالوقف فذكر ونفوله (و لم يتم) عطفا على قوله لمريلز م يسنى بصد مالز م باحدالا مور المذكورة لم يتم ( الابذكر ، صرف، وُبد مند مجد) لانه تصدق بالنفمة او الفلة و ذا قديكو ن مؤ قناو فد بكون، وبدا فطافه لا مدل على التأبد فلا مدمن التنصيص (فلوو أف على او لاده) مثلا بان قالوفقته على اولادى ولم زدعليه (وانقرضوا)اىالاولاد (عاد)الوقف الى المائك ( عنده)لكونه منقطح الآخر (ولووقت )بان قال وقفته الى عشرسنين مثلا (بطل ) انفاقا لانه کالتو فیت فی البیع (وعند ابی یوسف یم بدونه ای بدون ذکر التأبيد لان المقصود النقرب الله تعالى وهو "ارة يكون بالصرف الى جهة خوهم انقطاعها واخرى بالصرف الىجهة لا وهم ذاك فيصيم في الفصلين تحصيلا لفصود الواقف ( واذا انقطع ) الموقوفطية كالاولاد مثلا (صرف) الوقف عند. ( الى القراء ) فالصميم أن التأبيد شرط انفاقاً لكن ذكر، ليس بشرط مند ابي يوسف لاز أوله وأفت او تصدقت يفتضي الازالة الى الله تعالى وهو يغنضي النأبد فلاحاجة الى ذكره كالاعناق كاسأتى وعند محمد بشترلم ذكر. لممامر ( ١ هو ) اي ااوقف (عنده) اي عندا بي يوسف (احقاط) اي شرع لاسفاط ١١٤٠ الوافف عن العين ( كالا عنــاق نانه اســقال لحق المولّ

[لأعليك لله)لاستغنابُه تعالى من ذلك لانه المالك للواقف والوقف (و لإلابعد) والإجاز بعه وسائر تصرفاته(فضرجه)ای انونوسف الوقف عن الملك(مفس الفول)بلا حاجمة الى القضاء وغيره (وبجنز الشيوع)لان القسمة من تتمة القبض لا نه العباز . وتمامها فيما بفسم بالنسمة واصل القبض عنده ليس بشرط فكذا تتته وقدعرفث ال الوقف عنده اسقاط الملك كالاعتاق والشيوع لاعنع الاعتاق فلاعنع الوقف أبيضا (و به نعني مشاخ العراق وعند مجد صدقة) لقوله صلى القاعليه وسأ العمر رضي القانعالي عنه تصدق باصلها لاباع ولابوهب ولابورث (فشترط )اي مجد (التسام)اي تسلم الراقف الوقف المالتول (والقبض)اى قبض التولى الوقف كما في الصدقة النفذة دون الموصى مافانهالا تزول عن ملك التصدق بمجر دالقول بالسليمه وقبض الفقر وذلك لان الفليك من القد تعالى لا يتعقق قصد المام الاان ماشت له تعالى من الحق في الصدقة شبت في ضمن التسام إلى العبد فنزل منزلة الصدقات والزكاة و اوتم قبل التسام لعمار مده مستمعًا عليه والتبرع لايكون سباللاستمقاق على المتبرع (وعنم الشبوع فيا قبل القسمة )لان اصل القيض عنده شرط فكذ اما يتم مه القبض وتمامه فعاله تما القسمة وفعا لايحتملها بصيم معالشيوع حتى لووقف نصف الحام جاز (كالصدقة)المنفذة فانه احتبر الوقف ما فالمالا نمر في مشاع مقسم كالذاقال تصدقت نصف هذه الدر اهم العشرة على هذا الققر فاتهالا تممال بقبضه ذلك الفقير و تتم في مشاع لا بقسم كنصف الحام (وبه عَتَى مِشَائِخَ مُخَارِي) قال في بجم الفتاوي ثم على قولُ محمد لو كانت ألا رض بين رحاين. فنصدنا بماصدقة موقوفة على المما كين اوعلى وجه من وجوه البرالتي بحوز الوقف طها ودفعها الى قبر يقوم عليها كان مائرًا لان المانع من الجوز على قوله عوالشوع وقت القبض لاوقت المقدوهه نالم وجد الشيوع عند العقد لأنهما نصدة بالارض جلة ولاوقت القبض لانهما سأا الارض جاة ولو تصدق كلواحد منهما صف هذه الارض إمشاعاصدقة موقوفة وجعل كلواحدمنهمالوقفهمتو لباعلى حدةلانجوز لوجود الشيوع وقتالعقد لانكلواحدمنهماباشرعقدا هلىحدةوتمكن الشيوع وقت القبص ايضالان كلواحدمن المتولبين قبص نصفا شائعانان تالكلواحدمنهما لتوليه اقبض نصبى مع نصيب صاحى جاز ولوتصدق احدهما نصف الارس صدقة موقوفة على المساكع ثم تصدق الآخر مصفها كذلك وجعلا اذلك قيما واحدا حاز لائه انوجدالشوع وقتالمفدلم وجد وقتالة من لانالنولي قبض الارض جلة وهما كما البهجلة وكذا لوجعلا التولية الدرجلين معالانهما صارا كنول واحد وكذلك لواختلفت جهة الوقف حازوكذا لوكان الواقفواحدا فحل نصف الارض وقفا على النفراء مشاعاً والنصف الآخر على امر آخر حاز وهذاكله على قول مجداماه ليقول الى وسف بجو زالوقف في كلهالان الوقف عنده بحوز غير مفوض وغيرمقسوم وبعش مشايح زماناانتوا بقول ابيوسف ومه منى (واذا لزم )الوقف (وتم لاعلك ) اى لا يكون عاوكا لصاحبه (ولاعلك)اي

رقوله و مند محد صد قد نيشتر لما السلم السلم السلم الولي من أو وقف فير السمد تعليمه السلاة السلم و السلم و السلم السلم السلم السلم السلم و السلم السلم السلم السلم السلم و السلم السلم السلم السلم و السلم الس

(قولد كالوجعل وسط داره مسجداوا ذن الصلاة فيه حيث لا يكون مسجدا) اقول لعل هذا خاص عاذ كر مخلاف مالوكان في خان ال قال في فناوي قاضيمان من كتاب الشفعة رجل له خال فيه مسجدا فرزه صاحب الخال واذل الناس بالتأذين والصلاة اسماعة فيه فنطوا حتى صار مسجدا تم اع صاحب الحال كل ﴿ ١٣٥ ﴾ جرة في الحال من رجل حتى صار دريا ثم بع منه جرة قال مجدا الشفعة لهم لاشزاكم فيطريقالخسان وفدكان لامقبل التمليك لفيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه ( ولايعـــارولا الطريق علوكأ اه فهذا مقتضي صة المسعد ر من ) لا قنصائها اللك (ولا يقسم الاعدها إذا كانت) اى القسمة ( بين الوقف في داخل الخار والمسئلة واقعة الحال كافي والمالك) اي ادا نصى قاض بحو از وقف المشاع و نفذ قضاؤ . صار متفقاطيه كسائر المختلفات ماجدانات مصر (قولدلان ملك فانطلب بعضهم القسمة فعنده لايقسم و تهايؤن وعدهما يقنم واجعوا ان الكل لوكان محيط عوايد ) قال ان العمام وع ركل من موقو فأعلى الأرباب فارادوا الشيمة لا تقسير كذائي الحيط و هومعنى قوله (الالمؤدوف الى حنيفة ومحد اله بصير مسجد الاتها عليهم)اان الفسمة تميز وافراز لايع وتمليك قبموز وله انهاج معنى لاشتمالهـــا على رضى بحل وسط داره مسعوما ولوريصير الافرازوالمادلة وجهة المادلة راجعة في غرالمثلات ( ازال أبو يوسف المجد) عن مجدا الابالطريق دخل فيدالطريق ملك الواقف (مقوله جعلته مسجدا) لأن التسليم ليس بشرط عنده لا نه اسقاط كالاعتاق بلاذ كر مكالا حارة (قوله ولوخر بسا (وشرطاالصلاة كامر)اعادذ كرالمجدلاته ذكره اولافي تعدادموجسات المزوم حوله واستغنى عدسق محداعندابي وذكرمههالمخالفة احكامه سائر الاوقاف فيعدم اشتراط النسلم اليالمتولى عند مجد حنيفة والى وسف عوالفتي ما اللي ومنعالشيوع عندانى وسف وخروجه عن ملك الواقف عنداني حنيفة والالمحكمة الحارى القدسي قال ابوبوسف هو الماكروان بعل عندسردايا)وهو سرب سرداية وهو بت يتخذ تحت الارض اتبر 4 مجداها الىقامالساعة لأيسو دميرانا (لمصالحه حاز) كافي بت المقدس (ولوجعل المير هااو) جعل (فوقه) اي فوق المحد ولابحو زنقله ونقل ماله الى محمدآخر بنا (وجعل باب المبجد الى العاربق وعزله عن ملكه فلاً)اى لايكون مسجداوله ب ا، كانوانصلو تأفيداو لاو هو الفتوى بعدو ورث فنه أذامات لان المجديجب خلوصه المهقعالي ولم محلص هنا لبقاء حق العبد اه و في خزانة الفنان هو محداد او هو منطقا باسفله اوباعلاه فلانتبت احكامه وعن الىنوسفائه جوز الوجهين حين الاصوفلويني اهل الهلة مسجدا آخر ا قده بقداد لضرورة ضبق المنازل وهن مجداته حين دخل الرى اجاز ذلك كله للضرورة فاجتمو على بعالاول ليصرفوا عندال (كالوجعل وسطداره مجداواذن الصلاة فيه ) حيث لايكون مجداوله بعه الثاني فالاصحواله لبس لم ذلك (قوله وبورث عدلان ملكه محيط بحوائبه فكان لهحق النعو الممجد لايكوز لاحد فيهحق ومثله حصرال بجدوحشيشه اذااستغني المنعقال الله تعالى ومن الخابمن منم مساجدالله المبذكر فيها اسمه (ولوخر بساحوله عنماحيث لادخلان في الملك عندهما) واستفنى هند سبق مسجد اعتدابي حنيقة وابي يوسف)ولا يعودالي الك بالبدال كالرحيا اقول فباعويصرف ثمنه الىحوالج والى ملك وارثه ال كان مينا (وعاد الى الملك عند محد) لانه عينه لقر بقه معينة قاذا انقطات السلى فاراستني عندهذا المجد محول عادالى ملكه كالمحصر في الحجراذا بعث الهدى ثم زال الاحصار وادرك الحج كارك ال الىمىجد آخر عدانى وسفكانى الحاسة يصعمده مأشاءو أمما ال القربة التي قصدها لم تزل بخراب ماحوله ادالس في و في الرعال عقل خصر و الحشيش الي الماجد سواء فبصلي فيه المافرون والمارة وهدى الاحصار لمرزل عن ملكه مبيد آخر على العميم من مذهب أبي قبل الذبح (ومثله حصيرالمبجد وحشيشه اذا استغنى عنهما) حيث لايدخلان في وسفاوميعها الفيم لأجل المجداء الملت عندهما خلافا لمحد ( والرباط والبئر اذالم نتفع بهما) فأنهما اينسا على هذا ( قوله خلافا لممد )قال في المانية الخسلاف ( فيصرف وقف ألمسجد والرباط والبرُّ المافرب مسبعد اورباط او رُ والفتوى على قول مجد ر بدالله أه (قوله فيصرف وض المسجد الح) عنت ماذكره في الحاوى الفدسي من الفتوى نخلاف هذا وفي يتبعة الدهر سنل على بن المجد

هن مسجد خربومات الهاه وتحلة اخرى فيها مسجده للاهلها الأيد مرفوا وجه المسجد الخراب الى هذا المسعد كال لااه

(قوله او بعل نوفه بيناغلا) أنول نالم زماته لا فرق بين أن يكون البيت المسجداو الاالاته بؤ خذه من التعليل ان عمل عدم كونه مسجعها فهاذا أيريكم و قناعل مصالح المسجدو ، عصر سع ق الاسعاف فغال إذا كان السر داب اوالعاد بلصالح المسجداو كا ناوقفا عليه صار مسجعة ﴿ قُولُهُ جِازَجُولُ مَيْ مِن الطريق مُسجدًا ﴾ قيده الزيام مقوله وكالذفك الايضر باصحاب الطريق وكذا في فتح القدراء وظاهره أن بيق له حكم المسجدوقدة ال في جامع النصولة "جدالذي بتحذيه جانب في ١٣٦ كه الطربق لايكون له حكم المسجد بل هو لمربق مدالها دلورفع حوائطه عادطريقاكما اليه) تقريع على قوالهما (اذا المحدالواقف والجهد) إطبين رجل محدين ودين السالح كان فبلهاه (قولداو مكسه)بعني بجوز كل منهماوقفا (وَقُل مرسوم بعضَ الموقوف طيه) بان انتقص مرسوم المأم احد حمل شي من المحد طريقا قال الزيلعي المحديناوم ونه وثلاسيب كورو قنه خرالا (حازالعاكم الانصرف مرناصل) وحازلكل احدان مرفيه حتى الكافر الوقف (الآخراليه) لانهما حينة ذكشي واحد (وا را خلف احدهما) بان بني رجلان الاالمندوا لحائض والندامااعرف مجدين اورجل مجداومدرسة ووقفوا أبما الوقاة (فلا) اي لابجوز الحاكم ال مو ضمه و ليس لهمان مدخلو افته الدواب يصرف من فاضل وقف احدهما الى الآخر كذا فوالزازية (وقف ضعة على الفقراء ا. (قولدو حاز ابضاجمل العاربق وسلهاالى التولى ثمقال لوصيداعط مهفلتها فلانا كذا والاما أوافعل مارأيت ممدا الخ ) فيدنوع استدراك عائقدم من الصواب فيمله لهرامال ) لان الوقف بعد السحيل خرج عن ملكه قلا مقدر الاأن مقال ذاك في اتخاذ بعض الطريق وصيه على التصرف فيه (الااذا كانشرط في الونف) فيل الشيع ل (ال بصرف) اى مجدا وهذا فانخاذجها ولادمن الواقف (غلتهاالي من شاه) كذا في الخالبة (جاز جول شي من الطربق معد او مكسه) تغييده ممسااذالم يضر كإنقدم ولاشك كذاق كناب الكر اهدة من الخلاصة وفي النصل عالماشر من العمادية (و) حارابضا ان الضرر واهر ف انخاذ جرع الطريق (جعل الطربق مجد الإعكسة) التجوز الصلاة في الطربق الاالرور في المجد كذا مسحدا لابطال حقالعامة فياارور ف العمادية (وحاز)ابضا (اخذارض بحنب المجداد اضان على الناس بالقية كرها) العتاد بدواتم وغيرهما فلايقال بهالا كذافي مجم الفتاوي (و) ماز ايضا (جعل) الواقف (الولاية لنفسه) لان التولى بستفيد يالنأوبل بان رادبعض الطريق لاكله لولاية منه فيكون له ولاية ضرورة لكنه بعد ذاب الاكان غير مأ مون على الونف فللغاضي بلينامل (قولد لاعكمه )بعني لابحوز الاغرجه سلطان اوقاص من يدهو بول إزيتخذ المحمد لهرىفاوفيه نوع مدافعة غر ولانه شرط مخالف لحكم الشرع (واحاز الورصف جعل غلة الوقف لنفسه ) بالقدم الابالنظر للبعضوالكلونقل بعنى اذاو قف وشرط الكل او البعض لنقسه مادام حباو بعده النقراء بطل الوقف عند المسئلة فيأشم القدار وقال والهرجمل مجدوهلال لفوات مني الغربة بازالة اللك الى اللة نعالى وقال ابو يوسف بصيح اعتبارا الرحنة مجدا وقامه كذافي الخلاصة للابتدا بالاتهاء فأنه بجوز علىجهة تقطع فبعودالى ملك الناك ومشابخ ألحذوا ألاازةوله وعلىالقاب مقتضيجمل مقول الى وسف و عليه الفتوى ترغيالناس في الونف كذا في الحالية وغير ها (واحاز) المحدرجة وفيه نظر اه فكف ايضا (شرط) الواقف (البستبدل ، او مبعه وبشرى عندار ضااخرى اداشاء فادا مجمل لمربقا وفيه تسقط حرمة المبجد فسل صارت الثانية كالاولى في شر الطها بلاذ كر عام الإستبداها ثالثة ) لانه حكم ثت فلبنأمل (قولد فالإبلكد الاالفاضي) بالشرطوالشرطوجدفالاولى لاالانبة (وامادونه الشرط فلاعلكه) اى الاستدال وبهني والعالم العامل اذرآه مصلحة كا (الاالقاضي) كذافي الخالية (صعم وقف العفار بقره واكرته )وهم عبد ، (وسائر آلات . في البرحان (قوله صبح ونف السف اد الحراثة) تمالعقار (الالتقول) لانه لاناً مد (وعن محد محمد في المعارف وقفيته كالفأس بُقره واكرته الخ) هذا قول ابي وسف والمروالفدوم والنشار والجنازة وثباماوالقدور والراجل اذاونف مصحف علي وعمد (قولد ومن محد محدق اهل مجدلقر ارة الفرآن ال كانواعصو تحاذ والوقف على المجد حاز ومرأب ألمنمارف ) قال في البرهان وزاد

المتعارف) قال في الرهنان وزاد المستخطئة المستخطئة المتعارف المتعارف على المستخطئة المتعارف والمتعارف والم

يميزه ووقف كنبه والفقيه الوجعفر بجيزه وبه نأخذ كذافي الحلاصة وعن الانصاري

وكال من اصحاب زفر فبن وقضالدراهم اوالطعام اومايكال اومانوزن او بحوزات

ادهو مكيل والافلمل الكلامله تمة حذفت لاقال قاضنحان بعدماتفدم وما يكال ونوزن باع فيدفع نمنه بضاعة او مضاربة كالدراهم ةالوا على هذا فيهللان الميراث قالوا تأويل ذلك اذالميكن موضع القنطرة ملكالبانى وهوالمعتاد والظآهر انالانسان يتحذ الفنطرة على النهر العام وهذه المسئلة دلیل علی جواز وقف البناء بدون الاصل اه وفى كافى النسنى و لووقف

فال نع فيل وكف قال دفع الدراهم مضاربة ثم تصدق بفضلها في الوجه الذي وقف الفياس لو قال هذا الكر من الحنطة هليه ومايكال ومانوزن باع فيدفع تمنه مضاربة اوبضاعة كالدراهم فعلى هذا الكرمن وقف على شرطان نفرس الفقراء الحنطة كذافي الحلاصة (ني على ارضه فوقفه) اى البناء (بدونها) اى الارض (لم يحز) الذين لايذرلهم فزرءوها لانفسهمتم لازالاصل فيه العقارلانه بماتأ بدوالحقى به ما يجعه وماوردفيه الآثار ومافيه التعامل بؤخذمنهم بعدالادراك قدرالفرض فبق الباقي على اصل القباس (وقبل جاز) في الكافي ولووقف البناء قصد الم يحز في الصبح تميقرض لغيرهم من الفقراء هذاابدا وفي الفاعدية عزرابي حنيفة انهاجاز وقفالفيرة والطربق كما اجاز الحبعد وكذا على هذا الوجداه فلبنأمل (قوله الفنطرة انخذها رجلالمسلين وينطرقون فبهاولايكون بناؤهاميرانا لورث تمقلل وفىالفاهدية الخ ) الولوق الحالبة وهذه المئلةدليل علىجواز وقفالبناء بدونالاصل وذكرفيالاصل انوقف ابضا معزبادة حبثقال وِحكى عن البنا، دوناصل الدارلابحوز (ولو) بي (على ارض موقوفة لجهة فوقفه)اي البناء الحاكم المعروف بمهروية انه قال وجدت (له) ي الناجهة (حازالاجاع لاتحادالجهة (ولو)وقفه (لغير هااختلف فيه) قبل فيالنوادر عزابى حنيفة رجهالله انه جازو قبل لم بحز ثم الوقف اذا احتاج الى العمارة (تجب عارته) سواء (شرط)الواقف احاز وقف المقبرة والطربق كااجاز العمار :(اولا)فاتها الله تكن مشروطة نصافهي مشروطة اقتضاء لال مُقصودالوافف المحمد وكذا الفنطرة يتخذها الرجل ادراليالفلة مؤيداهلي الصارف وهذا انمايحصل باصلاحها وعارتها فينبتشرط للمسلين وشطرقون فبها ولا يكون رؤهامراما لورثته خص بناءالفنطرة البناء قصدا لمبحز فىالصميحاء وقال قارئ الهداية في فتاواء وقف البناء والنرس دول الارض النتوى محة ذلك اه ( قوله الو افضاذ اا فنفر و احتاج الىالوقوف برفع الامر الىالقاضي

العمارة افتضاء والنابت كالنابت نصا (على الموقوف عليه) متعلق ببجب اي بجب على الموقوف عليه عارته بمال نفسه ولايؤ خذمن الغلةشيُّ (لو)كان (معينا) بأن وقف دارا على سكنني أولاد مثلا لاته المنفع به والغرم بالغم ولهذا يكون نفقة العبدالوصي محدمته على الوصى له ما (والا) اى وان لم يكن معيا (بدأما) اى بالعمارة (من غلثه) اي غلة الوقف لان الوقف اذاكان على غير معين لم يمكن مطالبتهم حالكثرتم وغلة الوقف المرب اموالهم فبحب منها (ولم تزدق الاصيم) بعني أنما تجب العمارة عليه بقدر ما بيتي على الصفة التي وقفه المالك عليهاو ال خرب بيني على ثلك الصفة لانه بصفته صار غلته مسحفة الصرف الى الموقوف وليه فالماال بادة فلاو الفلة مستحققاله فلامحو زصرف غلة مستعدله الىجهد غير مستعدة الابرضاء (ولوابي) المالمعين (عن عارة الوقف او عِز) عنها (عره الحاكم بأنآجر.وعره (باجرتهفردهاليه) اىالموقوفعليه (ولا بحبر) اى الآبي (طبها) اى العمارة لأن فيها الله ف ماله و لا يجبر الانسان طبه كما لا يحبر صاحب البذر فىالمزارعة ولابكون اباؤء رضا جللان حقه لانه فىحزالتردد لينسيمن أن لم يكن مسجلاً) ( درر ١٨ - تي ) اقول قدتقدم ان الوقف لايلزم الاباحدامور اربعة منها مالوهلغه بموته ومنها مالو و فقه في حياته و بمدى ته مؤيدا و ذكر ان في ها تين الصور تين لا يلز ما لا بالموت و مادام حياله ان يرجع عنه من غير تفصيل بين كو ته غنياا ونغيرا بامرناص اونير وفليتأمل مع هذاو كذلك فواء وسيعه لويوا وشالوا فف الخمع لزوم الوقف التعليق بالموت وبالاضافة اليه

(قول الوفف في مرض الوتكافية) أقول الااته اذا وقف على بعض الورثة ولم يحز ماقتهم لا يطل اصله والما يطل ما جعل من الله لبعض الور تددور بعض فيصرف على قدر مواريم عن الواقف ﴿١٣٨﴾ مادام الوقوف هليه حيا تم يصرف بعد موته ال

من شرطه الوانف لانه وصيدتر جم الي النقراء وليسكوصيه لوارث ليطل اصله بالرد نص عليه هلال رجدالله فتنه لهذه الدققة

مر نصل ﴾ (قولدوان لم يشزطه الوافف فلس القم

ان يؤجر اكثر من سنة بلااذ فالقاضي كذفي الخانبة ) اقول الانه خصه بالدور ولمذكرانه زادعلى السنة باذن القاضى ونصفدقال الفقيه الوجعفرجه الله ادالم لذكرالوائف فيصكالونف احارة الوقف فرأى القيمان بؤجرها وبدفعها مراد عدقا كان أدر على إلو تفوانفع للفقر اململ الاانه في الدور لايؤ جراكة م وسنداما في الارض ان كانت تزوع كل سنة لا بؤجر ها لكثر من سنة والكانت نررع في كل سنين مرة أو في ثلاث سنين مرة كازله ان بؤجرها مدة غكن الستأجر مزالزراعةهذا اذا لميكن إلواقف شرطان لايؤجراكثر منسنة وان كانشرط ذلك الى آخر ماقاله المصنف اول الفصل وذكر عقبه قاضيحان صورة الدهموائكان الوقفذكر في صك الونف ان لا يؤجرا كثر من سنة الااداكان انفع للفقر اكان للقيم أن يؤجرها مفسها كثرمن سنةاذار أي ذلك خرا ولاعناج الىالراضةالي القاضيلان

ومن النقبه الى البث اله محر المازة

الوقف للائسنين من وصل بين الدار

لاحتال ان عتنم لر ضاه به و عنه حذر اهن انلاف ماله فلا سطل بالشك (ولا بحوز احارة م: له السكني) أذلاولايةله عليهالانه غيرمالت ولا نائب عنه بل،بؤجر. الدولي أو القاضي (وصرف نقضه وثمنه اليها) اي العمارة الحاج الوقف اليها بعني النفض الوقف ان صلح لان يصرف الى عارته صرف الهاو الانبعه الحاكم و بصرف عند الها صر فالدل الي مصرف البدل (وال اعتج حفظ الحاجة ولم تقسم من مصارفه) لانه جزءمن العين وحقهم فى الانتفاع عنافعه دوّن العين لانه حق الله تعالى اوحق الوقف فلايصرف الهرماليس حقالهم (الواقفاذا افتقر واحتاج الى الوقوف ترفع الى القاضي ليف عدال أيكن مسجلا) كذافي الخلاصة (وضعدلو) كان (اوارث الواقف كانحكما بطلان الوقف والافلا) قال في مجم الفناوي الفاضي اذااطاق سعونف غراسهم الدالماتي لوارث الواقفكان ذلك منه حكما بطلان آلوفف ومحوزيمه واناطلق لنير وارثه لالان الوقف اذابطل عاد الى ملك وارث الواقف وجعمال الفيرلا بجوز اقربوقف صحيم وباله اخرجه من بده ووارثه بطرخلافه )اى اله لم هفه ولم يخرجه من د. (جاز) أي الوقف ( وليسله) اي لوارنه (ان بأخذه ولابسمع دعواه) في القضاء كذا في الخانية (الوقف في مرض الموتكا لهبه فيه) فيعتبر من الثلث ويشرط فيه مايشزط فيها من القبض والافراز (فان خرج من الثلث او احازه الوارث نفذ) في الكل (والا بطل في الزَّالُده لي الثلث) وإذا اجاز البعض دون البعض جاز مقدر مااحاز وبطل فيالباق الاائ يظهر للميت مال غيرء فينفذ في الكل كدا في الحاسمة ( الونف) اما (انفقراء) وهو ظاهر ( اوثلاغتياء تمالفقراء) كالوَّفُ على الاولاد الاغنياء وبعدائة راضهم على القفراء (اوبستوى فيه الفريقان) اى الفقراء والاغنياء (كالرباطات والحانات والمقابر والساجد والسقابات والفناطر ) ونحو ذلك

سالاً فصل الله-

( بنيع شرط الونف في اجارته ) حتى اذاشرط ان لابؤجر اكثر من سنة والناس لارغبون فياستثجارها سنةوكان احارتهااكثر من سنة ادر علىالونف وانفع الفقراء فليس الفيم الايخالف شرطه ويؤجرا كثرمن سنة بل وفع الامرال القاضي حتى بؤجره القاضي اكثر من سنة لأن القاضي ولابة النظر الففراء والغائب والميت وان المبشترلحه الوافف فللقيم ان يؤجر اكثر منسنة بلااذن القاضي كذا في الحانية ( فلواهمل) الوافف (مدتما) اي لم يسما (قبل تطلق) اي تبقى على الحلاقها ولانقيد عدة فالفيم ال يؤجر كيف شاء جربا على سن الواقف (وقبل بقيد بسنة) سواء كان الوقف دارا اوارضا لزيادة احتياط ق امراله نف الوانف اذن له بذلك اه ثم قال قاضفان (ويما) أي بالسنة (ختى في الدار) لان المدة اذا لحالت بؤدى الى ابطال الوقف فان من رآه مصرف مه تصرف الملاك على لمول الزمان بزعه مالكا (و اللات سين في الارض) بعني ال الارض اذا كانت الررع فكل نه لا يؤجر ها كثر من سنة

والأرضادالمبكن الوانف شرلحان لايؤخراكثر من منة (قوله بعني الارضادًا كانت عازرع في كل سنه الح) اخرجه المن عن ظاهر. وعلت (وال) الهذاقول الفقيه ابيجعفر رضيالقصه والفتوى علىاطلاق المتزكمالطلقه شارحالمجمحت قال ومختار الغنوىال نؤجر الضاع للائسنين لانرخبة المستأجر لاتوفر فياقل مزعذه الدةوبؤجر فبرانشاعسنة وهوالاماء ادحفر الكبراه

من الناس مخلاف غلو السعر يعني لوزاد ﴿ ١٣٩﴾ في نفسه لالرغبة راغب ولا لتعنت لاطالب بل الهلو السعر عندالكل تنفض الاحارة فان كان في الارض زرع لم يسمصد وال كانت عارزغ في كل سننين مرة اوفى كل ثلاث سنين مرة كان له ان بؤجر ها مدة لانقض الاول بلمجب أجرالالمن تمكن فهاالستأجر من الزراعة (وبالمثل بؤجر) لا بأقل من اجر المثل دفعا الضررعن حين الزيادة الى انها، الدةاه (قوله الو نف (فلور خص اجره) بسبب من الاسباب بعد العقد على مقدار (لا يفسيخ) العقد منولآجره بدوناجرالتلامه نمامه للز و مالضر ر (و او زاد)ای اجر ه (علی آجر مثله قبل یعقد به) ای باجر مثله ( ناتباللاً بی ) الخ)ظاهر مان المتولى هو الذي يضمن من الزمان واماا لماضي فله حصته من الاجر الاول (وقبل لا)اي لا بعقد به ثانبا ( كزيادة تمامدو في الحائبة خلافه حيث قال وصي واحدثعننا) في الذخيرة إذا استأجر ارض وقف ثلاث سنين باجرة معلومة هي اجرالثل اليتيماومنولى الوقفاذا آجراوقف حتىجازتالاجارةفرخصت اجرتها لاتنفحخ الاجارةواذا ازداد اجرمثلهمابعد اومنز لالابتم دون اجرالثل قال الشيخ مضى مدة فعلى رواية فناوى السمر فندى لايغت خ العقد وعلى رواية شرح الطياوى الامام الحلبل الوبكر محد بن الفضل عن يفسيخ وبحدداامقد ولى وقت الفسيخ بحب المسمى وزيادة الأحجرة تعتبرا دازادت عند اصحانارجهرالله نابغران بكون الكلحتى لوزاد واحدثعننا لانعتبر وعلى رواية الشرح لوزادتالاجرة فرضى المستأجر فاصبأ الاال المصاف ذكر المستأجر الاول بازيادة كان هو اولى من غيره ( ولايؤجره الموقوف عليه ) كالامام فىكنامانەلايصىر غاصباوبلزمەاجر والدرس والاولادونيو هرلعدم تصرفهم في عينه (الانتولية) اي بان بجعله الواقف المثل ففيل له انفتي م ذاقال نعرو و جهه نم متوليافيننذبكون له حق التصرف فيه (منول آجره مدون اجرالمثل لزمه تمامه كذا قال وقال بعضهم بالالمستأجر يصمير اسآجر منزل صغير مدونه)اي مدون اجر الثل يعني لز مدايضاً عامه اذليس لكل منهما فاصباعند من برى عصب المفارنان وُلا يَا الحطوالاسقاط كذا في العمادية (لانفسخ) اى اجارة الوقف (عوت المؤجر) لم يتفضشي من المزل وسلم كان على لان العقد لغيره كانوكيل والاب (والوقف لايعار ولا برهن) رعاية لحق الموقوف عليه المستأحه الاحرالسي الاغروالفنوي لان فهما ابطال حقه فلوسكن المرتبين فيه بحب طبه الاجر (ويفتي بالضمان بانلاف على ماذكر ااولااله بحب احر الال على مناضه) بعني اذاكن رجل دار الوقف او اسكنه المتولى بلاا جرقبل لاشي على الساكن كلَّ حال اه الا ان المصنف فرضهــا وعامةالمنأخرين علىان هليه اجرالمثل وعليه الفتوى وكذا منافع مال البذم كذاني فى وصى و منو ل و فى الخالبة ذ كر مكان العمادية (و فصب عفاره) بعني ال الفتوى في غصب العقار و الدور الموقو فة بالضمال نظر ا الوصى الابوغلط من قال ال التولي الونفومني قضي طبه بالقيمة بؤخدمنه الفيمة فيشترى بها ضيعة اخرى فنكون على يضمن تمام الاجر باحارته مدون إجر سبل الوقف لان هذه بدل الاولى كذا في الاستر وشنية ( وتقبل فيه) اى الوقف المثلكذا في البحربل هو على المنأجر (الشهادة على الشهادة وشهادة الرجال بالنساء والشهادة بالشهرة لانسات اصلهوان كاذكر اه (قوله والونف لا بعارولا صرحواه)اى شهدوا بالنسامع وفالواعندالقاضي نشهد بالنسامع تقبل مخلاف سائر رهن )افول هذا فدتقدم اول الكتاب أمابحوزفيه الشهادة بالتسامع كالنسب فانهم اذاصر حوابا تبرشهدوا بالتسامغ لاتقبل لان الاانه اعاده ليرتب عليه وجوب الاجر الوقف حقاللة تعالى وفرتجونز القبول شصريح التسامع حفظ للاوقاف القدممة عنالاستهلاك وضبره لبسكنك ( لا ) لائبـات ( شرلحه فىالاصم ) لأن بسكني الرتهن وحيننذ كال عليه السين الشهادة على اصل الوقف بالشهرة نجوز على الجواب المجتار وان كان الوقف حكركني السمير الااله بؤخذ بمابعده على قوم باعيانهم واما علىالشرائط فلا هوالمحسّار كذا فىالعمــادية ﴿ وبـــال ( قولد الالبات شرط في الاصم) المصرف "نالأصل ) بعني اذا شهدوا الهذه الضيعة وقف على كذا نقبل فيه قال الشبخ قاسم في موجبات الاحكام

الشهادة بالنسامع ( منول بني في عرصة الوقف فهو ) اي البناء ( يكون الوقف)

الوقف إيضا (قوليد تول بني الح) اقول وهذا تخلاف بناما او اقتصافا الوقالا معان دجل غرس فياوقف أجمارا او بني بناما ونصب بالخالم الناء سسمة غذا الوقف او من مالدوذ كرائه غرصه الوقف يكون وقنا ولوليذ كر شيار غرس من ماله يكون ملكاله اه

وفالجنم والمختار المفبل على شرائط

﴿ فَقِيلِهِ وَلُوزَادِ عَلَى اجْرِمُنَاهُ الحَرِ)اقول وهذا مخلاف غلو السعر لا في الرجاد الأجارة الذرادت الأجرة في المدتمكثرة الرخمة

فتصرف غلته الى مصارف الوقف (الساء من مال الوقف او مال نفسه و تواه الوقف فراغاتم والراقام البنة على ماادعوا اختلفوا فبه كالبعضهم لخولالحبل اولم نوشيةُ وان بني لنفسه واشهد عليه كا ثاله ] اي المتولى نفسه (ولاجني اذابني ولم و) شيأ (فله ذلك) وال نوى كونه للوقف كان و تفال كذ! الدرس) بعني انه كالبنا . في جمع مدتنه لانه متناقض وقال بمضهرتقبل لأن النـــاقض لاء:م الدعوىوعلى ماذكر نا(والغرس في المجدالم بجد مطاقا) اي سواء نوى اولم نو (باعدارا ممادعي ةول الذنبه ابي جعفر رحهانة تعالى اني كنت وقفتم ااوقال ونف على لا بصحى) للتناقض فلبس له ان يحلف المشترى (والو الدموى لاتشرط لفبول البندعلي قاءت البينة قبلت) كالوشهدو اعلى هنق آمة نفيل بلاد ءوى (الولاية ) في امر الوقف ااو نف لأن الونف حق الله نعالى و هو (الواقفوات لم بشترلمها) لانهاحق من الاجنبي (وبعزل لوخان كالوصي) رعابة النصدق بالغلة ولانشترط فبهالدعوى لمصلمة الوقف (وانشركم) الواقف (الابعزل) لاته شرط مخالف لفتضي الشرم كالشهادة علىالطلاق وعنق الامقالا (ولاه)اى الوانف المتولى ( واخرجه صم ) وال لم يكن له جريمة ( وان شرط ان انهان كان هناك موقوف عليه لانحرج) لانه في معنى التوكيل و لاجرة بالشرط (طالب التولية لايولي) كالايول طالب مخصوص ولمدع لابعطىله مزالفلة القضاء (مرض المنولي) مرض الموت (و فوض التولية الي غير محاز ) لان المنولي ممزلة شي ويصرف جبع الفلة للنقرا الان الوصى وللوصى النوصيالي غيره كذا في الحائية (ولومات)اى النولي بلانه ويضها التمادة فبلت لحق الففراء فلابظهر لاقى الى غير ، او به ( فالر أي في نصب المتولى الى الواقف) الاالفاضي ( ثم) ال مات الواقف حق الفقراء قال رضي الله عنه و نُدِيقي فالر أي فيدالي (وصيد تم) إن مات وصيد فالرأى فيدالي (القاضي) وبحدل المولى من اهل انبكون الجواب النفصيل الأكان الواقف ماامكن لاالا حانب (الباني) المحجد (اولى مصب الامام والؤذن في المنار الونف على قوم باعبانهم لانقبل البينة الاادامين القوم اصلح عن عينه) اى الباني (اشترى المتولى عال الوقف دارا له) اى هله بدو زالده وي عندالكا وان كان للوقف(لابكون وفقاً في الاصم)لان في صفة الوقف والشرائط التي بصريها الوقف الوقف على الفقراء اوعلى أأسجدهلى لازما كلاماكثرا ولم يوجدهمنساكذا فيالعمادية (حازالحاكم نزويج امة الوقف قه ل ابي وسف ومجدر جهماالله تعالى لاعده ولو من امته وجنابة عبده في ماله) اى مال الونف كذا في الحـــلاصة تفبل البينة دون الدءوى وعلىقول الىحنفة رحدالة تعالى لاتقبل

-م**چ ن**صل کا⊸ قيا شلق نوقف الاولاد(قال ارضيهذه موقوفة على ولدى كانت النسلةلولد صلبه بستوى فيدالذكر والانتي)لان اسم الولد مأخو ذمن الولادة و هي موجودة نعهما (الاان مقيد بالذ كور)بان مقول على الذكور من ولدى فلا دخل فيه الا باث و اذا حار هذا الوقف (فابو جدوا حدمن) الولد (الصلي كانت) اى الفاة (له) لالفره (واداانني) اى السبى (صرفت) اى الذاة (الى الفقر اولا أو لد الولد) لانقطاع الوقوف عليه هذا اذا كان حين الوقف ولد صلى (وان لم بكن حين الوقف صلى بل و لدالاين) ذكرا اوانثي (كانت) العلة (له خاصة) لايشاركه فهامن دو به من البطون ويكون والدالان صد عدم الصلى بمنزلة الصلى (ولابدخل فيه ولدالبنت في السميم) وهو ظاهر الرواية و ما خذ علال لأناو لادالنات نسبون الى آبائم لاالى آباء اماتهم تخلاف ولدالابن (ولو) داد هلى السارة الاولى و(قال وولد ولدى فقط) اى لم زدعلى هذا (دخل فيه الصلبي واولاد بنيه بشتركون في الغلة )ولا يقدم الصابي على ولدالا ترلا نه سوى بينهما في الذكر وهل دخل فيه و لدالبت الدهلال يدخل ( ولوقيد بالذكور ) اى ال ارضى هذه موقوفة على ولدي وولدولدي الذكور قال هلال ( مدخل فيمالذكور من ولد

ملال ) انول مكذا ذكره فاضخان ومفابل الصحيح ماذكر الخصاف عن محمد انه دخل فيه او لادالبنات ابضاو الصحيح طاهرالروابة (قوله ولوقيدبالذكور لدخل فيه الذكور مرولدالسنعز والبنيات وهوالصيم) هكذاذ كره فاضفان ابضاوا حرز لداك عاقال على الرازى اداونف عملي ولده وولد ولد. مدخــل فيه الذكور والانات مرول ده فاذا القرضوا فهو لمن كان مزولمد ان الوائف دونابن أبت الوائف ولونال على اولادى و أولادهم كان ذات لكامه يدخل فيه ولدالا به وولدا لبنيت وانصحيح ماقال هازل اه ولا بن كال باشافي هذار سالة مفيدة (البنين)

مع فصل فبانعلق وقف الاولاد ك

( قوله وهو ظاهرالرواية ومحاخذ

البنين والبنات) وهوالصحيم لاناسم الولد كايتناول أولاد البنين يتناول اولادالبنات لماقال الامام السرخسي ان ولدالولد اسم ان ولده ولده والنة ولده ومورولدته المنه يكون ولدولده حفيقة تحلاف مااداةال هلى ولدى فان تمقو لدالينت لا يدخل في ظاهر الرواية كامر لان اسم الولد منازل ولده الصلى واعامناول ولدالا تولائه بسب الدعر فانم اذا القرص الاولادو اولادهم في الصور تين الذكور تين صرفت العلة الى الفقر الانقطاع الموقوف مليه(ولوزادالبطن الثالث)وقال على ولدى وولد ولدى وولدولدولدى (صرف الى او لاد ممانا سلو الاالفقراء مابق واحد من او لاده والسفل يستوى فيه الاقربوالابعدالاان يذكر مايدل على الترتيب )بان يقول الاقرب فالاقرب او يقول على ولدى تُمعنى وقد ولدى أو يقول بطنا بسديان فحيانا بدأ عايداً به الواقف لا تعلا ذكر البطن الثالث فحش النفاوت فنعلق الحكم عفس الانتساب لاغيروالانتساب موجود فيحق منقرب ومزيعد تخلافالبطن النانىلان الواسطة لهواحدكذافي الخلاصة (كذا) اي صرف الي او لاده ماتنا سأوا الاالففرا (إذا قال على ولدي واولاد اولادي اوقال) ابنداء (ملي اولادي) بستوي فيه الأقرب والابعد الاان بذكر ما شل على النربيب كامر (وقف ضيعة على او لاده تجالقفراء فمات بعضهم صرفت الغلة الى الباقي) لانه وقف على اولاده ثمالفقراء فابق منهم واحد وانسفل لاتصرف أنى النقرا.(واووتتهاعلى اولاد.وسماهم)فقال على فلان وفلان وفلان (وجعل آخر، الفقراءفات احدهم صرف نصبه الى الفقراء) لانه وقف علىكل واحدمنهم وجعل آخره الفقراء فادامات واحدمتهم كال فصيبه الفقراء محلاف المسئلة الاولى فال الوقف هناك على الكيل لا كل واحد (ولو)ونف (على امرأته واولاده) اى اولادالوقف( ثم مانت)ام أنه (لا يكون نصيبها لانها) المنولد من الواقف ( خاصة اذا لم يشترط) اي الوانف (ردنصيب الميت) اي من مات منهم (الى ولدم) حتى اذا شرطه كان نصيب الانها (بل) بكور (العميم) اي جيم الاولاد (ولو قال على ولدي وولد ولدي ابدا ماتا الوا ولم فل بطنابعد بعلن لكن شرط الشرط الذكور)وهورد نصيب الميت الى ولده (غالظة لجيع ولدءونسله بنتهم على السوية ولومات بعض ولدالواقف وترك ولدائم با تالغلة مفسم على الولد وولد الولدوال سفلوا) مفتضى عبارة الواقف (و على الميت) لانهاستمق النصاب قبل موته (فااصابه ) اى المبت من الفلة (كان اولده ) بالارث (فيصيرله)اى او لدالميب (محمدالذي عيدالواقف) بمكم تعينه (وسهموالدم)بالارث (ولووقف على ولديه فاذا إنقرضا فعلى اولادهماأيدا ماتناسلوا فاذامات احدهمسا وخلف ولدا صرف نصف العلة الى الباق والنصف الى الفقراء ) كامر في صورة نسبة كل من الاؤلاد ( فادامات الآخر صرف الكل الى اولادالاولاد ) مقسم بين ولدلاحدهما وكل واحد من اولاد الآخر على السـوية ( وقف على ذوى

فراعه بدخل والد. وجد.وواد.) رجلةال ارضى هذه موفوفة على فاربي او على فرابتي او على ذوى فرابتي قال هلال يصحوالونف ولا يفضل الذكر على الانتي

( قولديستوى فيدالافربوالابه

اذرل وبدخيل في القسمة من

لاقل من سنة اشهر من حمين طا

الفلة لامن ولد لاكثرمنهــــــا اا

ولدت مبائنه اوام ولده المعتقة!

من سنتين كافي البرهان وفي الحـ

ولوكان الطلاق رجعسا فالحو

في الولد الحادث بعد الطلاق الر-

ماهوالجواب فيمنكوحة غيرم

اه ( قوله لمدخل والده و

وولدم) اقول هذا نخلاف مافي ا

عن الزيادات كافي الخدانية

ولايدخل فيه والدالواقف ولاجدمولاولدكذا في الخالية ( دار في بد، برمن آخر انها وقت طبه و برمن تم الوقف انها العجد فادار خالسان و الانتيجاندفان ) كاهوالحكم في دعوى المائدو قف بين الاخوبن ماتا حدهما و بين في بداخي و اولاد الميت تم الحي برعن هل كل واحد من اولادالا تمان الوقف بطنا بعديل والباق في ب والواقف واحديثل و ينتصب خصط عن الباقين و لو برمن اولاد الاتم ادالونف معالم علية وطنا فينة مدى الوقف بشابعد بط، اولى كذا في النبة

# ◄ كتاباليوع ◄

( تولد الاشبر ) قال قاصفان السبح المناصف السبح المنافذ المنافذ من المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافز المنافذ الم

#### كتاباليوم

(هو) أى البيع الذي دل عليه البيوع لقد ميادلة مال عال مطلقا و هو من الاضداد بقيال بإعالتي ُ اذا شراءاو اشتراء و تعدى للى الفعول الثاني بلاحرف و م شال باعدالني ً وباقهمنة وانماجع لكوئه انوامااربعة باصار المبيملانه امابع سلعد بمثلها وبسمى مقايضة أوبعها بالتمن ويسمى بعالكونه اشهر الانواء أوبع نمن نمن كيع الندس ويسمى صرفااوهم دئ معين ويسمى سلا وبامتبار الثمن ايضا اربعة لان النم الاول ال إيسريسي ساومة اواجبر معزيادة يسي مرامحة اوبدونها يسي توليد اومع النقص يسمى وضيعة وشر عا (مبادلة مال عال بطريق الا كتساب)اي التجارة خرج مه مبادلة رجلين عالممما بطريق التبرع اوالهبة بشرط الموض فانه ليس بنبع ابندا. وان كان حمكم هاء لم على حليل التراضي ليتناول بع الكره فأنه بع منعقد وال أ بلزير(مقد)الانمقاد تعلق كلام احدالعاقدين بالآخر شرعا على وجه بغاير انروفي الحِل (بالايحاب) وهوالاثبات سميم لولكلام احدالمساقدين سواء كالبيت او اشتريت لابه شِت للآخر خيار القبول ( والقبول ) وهو ثاني كلام احدهما ــو اوكان بمت اواشتريت (الماضين) قال في الهداية البيع معقد بالإيحاب والقبول اذا كالابلفظ الماضي تم باللان اليع انشاء تصرف والانشاء برف بالشرع والوضوع للاخبار قد استعمل فيدفينعديه وارادبالموضوع للإخبار لفظ الماضي اذاللام فبه العهد فلاوجه للاعزاض مليه بانه لابد من ضمرش الى ذات وهوان بقال وكان استماله بلفظ الماصي والالابتم الدلل تمقال ولاخقد بلفظين احدهمالفظ المستقبل مخلاف الكاح وقدم الفرق هنالت وأرادبلغط المستقبل صغةالامر نحويعهمني بكذانغال بعب لاته قال هناك مثل ال مقول زوجي فيقول زوجتك فلاوجه لحله على الصارع كادهب إيه بسن شراحه نم معقد ماليع اذاقارته النية كانقل صاحب النهابة عن الطماوي وعفه الفقها (ر) حقدايضا (عافي معناهما) اي الماضين نحور ضيت واعطينك بكذا وخذه بكذابعتي الكلمادل على معنى بعث واشربت معقد البع ما بضافاذا قال بعث منك هذا بكذافقال رضيتاو قالباشتريت هذامتك فقال خده بعني بعت ذاك فعذه فام بالاخذ بالبدل وهو لابكون الابالييع فكانه قال بعته منسكيه فمذرفقدرالبيع اقتضاء فنبت العقد باعتباره لابلفظين أحدهما الامر لبنافي مامرفان المني هو

المنتر في هذه العقود والاعتبر الفظ في بعضها كشر كة الفاوضة حيث لاتصح إذالم منا جيم الفنضيه (حتى التعالمي) اي اعطاء المبيع والثن من الجانبين فأن البيع منفذيه بلاوجود لفظ فضلا عن الماضيين لوجودالقصود وموالنراضي ( مطلقاً) أي في الحسيس والنفيس هوالسمج لاما فالالكرخي معقد به في الحسيس فقط كالبقل وتحو.(و) نعقد الضا(بالفظّ واحدكاني بع الاب من لحقله) بان يقول بعت هذامته بكذا (وشرائه منه )إن مقول اشتربت هذامن الح بان عارة الاب لكمال شفقته المستمقام العبارتين فإعجمالي قبول وكاث اصيلا فرحق نفسه ونائبا عز لحفله حتى اذابلغ كانت المهدة عليد دون ابه مخلاف مااذاباع مال لحفله من اجنى فبلغ كانت العهدة على ابد فاذازم عليه الثن في صورة شرابه لا يرأم الدن حتى مصب الفاضي وكالاصفدالصغر فرده على الدفيكون امانة عنده وكذالو قال بعت منك هذا لدرهم فقبضه المشترى ولم يقل شبأ نعقد البيع (وبحيرالفابل في المجلس )لانه لولم محبرازمه حكم العفد جبرا وهو منتف(بين قبول الكل بالكل والثرك) بعني ان البابع اذا اوجب فيثبئ فغيل المشترى فيبعض ذاكاو اوجب المشترى فيشئ فغبل البائع في بعضه لم أن حنيفة والمحتار قولهما لمسافي بجزلان فيدنفر بق الصفقة واحد المتعاقدين لا ملك ذلك لأن فيه ضررا المشترئ او البائع لإن المبيع انكان واحدا لزم ضرر الشركة للمشترى وانكان متعددا فالعادةض الجيد الى الردى و نقض ثمن الجيد الرويج الردى فلو ثبت خيار قبول العقد في البعض بالقبل المشترى العقدق الجيد وتراشانودئ فزال الجيد عزيدا لبائع بأقل من تمنه وفيه ضررله واذا لمبجز أخذ البعض البعض فلان لابجوز اخذالكل بالبعض اولى وان تعددت الصفقة فله ذلك لاتفاء الضررعن البائع واليهاشار مقوله (الااذاكرر) إي البائم (لفظ بعت وفصل الثمن )اشــارة الىماذكر في الكافي ال قوله في الهداية الاان سين عن كل واحدالانه صفقات معنى لا تمالاان يدرج تكرار لفظ العقد اذبه تعددالصفقة لابمجرد ببان ثمنكل واحدوقال الزيلعي وليسله المعقبل بعض المبيع دو العضوان فصلالتن الااذا كررالبائم لفظ بعتمم ذكرالثمن لكل واحدصد ابى حنيفة وعندهماله ذلك ان فصل الثمن بات قال بعتك هذينكل واحدبكذااو بعتك هذه العشرة كل واحدمنها بكذا(اورضي )اىالبائع (بقوله )اى بقول المشترى (استربت هذا بكذا فال القدوري الدرضي البائم في المجلس نفريق الصفقة يصحرو يكون داك من المشترى في الفيقة استئناف ابحاب لا قبو لاورضي البائع بدقبو لا واعترض عليه بانه انميا بصر أذاكان البعض الذي قبله المشتري حصمة من الثمن كالصور المذكورة وقمى قفزن باعهما بعشرة لان ألثن منقسم عليمما باعتبار الاجزاء أ فنكون حصة كل بعض معلومة فاما اذا اضاف العقدالي عبد ناوثوبين فلم يصم

> العقد للمبول احدهما وازرضي البائع لانه يلزم البيع بالحصة انتداء واله لابحوز انول منشؤه العفلة عن مراد القدوري فان تسميته عبارة المشترى ابحابا ورضى السائم فبولا تدل على انه اعتبر في عبارة المشترى والبائع ذكر الثمن في مقالة

هدن التوبين عائة كلواحد مخمسين فانه يصهر حيئذ في المناريناه على قو لهما ال تغصل الثمن تعددالصفقة واللم مكر راتفظ يعت لانه لاضرر علم بعد نفصيله والمن وجدففدرضي بهوشرطابو خنيفة لتعددها تكرار لفظالبيعبان يقول بعتك هذين العبدين بألف بعثك هذا محمسمانة وبعتك هذا بخمسمائة اه

(قولد الااذاكرر السائم لفظيمت

وفصل الثمن) اقول هذا سناء على قول

البرهاق اوخصل ممنابان مقول بمتك

بعض المبع فانجر دقول الشترى اشتريته بلاذ كرالثن لابكون ابجابا ولاقول البائع رضيت نبولالعدم صدق تعريف البيع علبه وعومبادلة المال بالمال فظهرهدم لزوم البيع بالحصة ابتداء ولهذا قلتـاورضي شوله اشتربت هذا بكـذا(و بمند)ايخبار القبول (الي آخر الج لمس) و لاسطل بالتأخير اليه و ان طال لان الجلس جامع المنفر قات كامرة كتاب الطهارة فاذا عدت الامور التعددة بسبه واحدة فلان تعتبر سأعانه ساهةواحدةاولى دفعالمعمد وتحقيقاليسر واعالمبكن الخأم والعنق على مال كذاك بلتونف الانجاب فيهماعلي ماوراء المجلس لمامر انهما اشتملا علىاليمن مرحات الزوج وأولى فكان ذلك مانعا هن الرجوع في المجلس (ولكناب والر سالة كالخطاب) يعني إذا كتب إما بعد فقد بعنك عبدى فلانا بكذا أو فال لرسوله بعث هذا من فلان المائب بكذا فاذهب واخبره فوصل الكناب الى المكنوب الدواحر الررول الرسلاليه فقال في محلس بلوغ الكتاب او الرسالة اشتر نديه او قبلته تماليم منهمالان الكناب مزالغائب كالخطاب مزالحاضر والرسول معبروسفير فكلامه ككلام الرسل فالأارسول عليه السلام كال سلغ الرة بالخطاب والرة بالكتاب (و بطل الابجاب قبل القبول بالرجوع)اى برجو عالموجب لان المانع من الرجوع لزوم ابطال حق الفيروه ومتنف ههنالآن الابجاب لأنغيدا لحكر بدون الفبول اعترض بان الحق غير مُعصر في الملك بل حق التملك ابضاحق وفيه ابطاله وردبان الايجاب اذا لم مدملكا للمشترى لمبكن مزبلا للك البائع فعق النملك المشترى لابعار ض حفيفة اللك البائم لكونها اقوى منه ولا ينقض عااداد فع الزكاة قبل الحول الى الساعي نان المركى لانقدر على الاسترداد لتعلق حق الفقير بالدفوع لان حقيقة اللك زالت من المزكى فجمل حق الفقير لاتفاء ماهو اقوى منه (و) بطل ايضا الابحاب قبل الفبول ( مقيامهمه ) من الوجب والقابل ( عن مجلسه ) لان القيام دليل الرجوع والدلالة تمدل على الصريح اعرض بانها المانعمل عله اذالم بوجد صريح بعاد ضهاوه بسالو قال بعدالة يام قبلت وجدالصريح ولم يعتبرورد بال الصريح انجاوجد بعدالد لالة ولذا 1, يعارضها (ولزم) اليم (عما) الى الابحاب والقبول (بلاخيار) لاحدهما في المجلس وقال الشافعي لكل منهما خيار المجلس أقوله هليه السلام المنبايعان بالحيار مالم نفرقا ولنا ان في الفسيخ ابطال حق الآخر فلابجوز اقول برده لي ظاهره الهان اربد يحق الآخرحق التملت فسير لكنه لإنفيد لمامروان اديد حقيقية الملك فمموع بلهواول المسئلة وبمكن دفعه بالأحق التملك ثابت قبل القبول ولولم شبت حفيفة الملك بعدمام يكز القبول فألد تزالدة بلكان وجوده وعدمه سوامع كونه ركنا فالاحسنان مقال ولنا ازالابجاب والفبول بغيد ال-حقيقة الملك لما قال الله تعــالى بالبهاالذين آمنوا لاتأ كاوا اءوالكم ينكم بالبالحالالانتكون تجارة منتراض منكم فاباح الاكل ولوق الجلس لوجود النجارة الناشئة عرالتراضي والبيع نجسارة فدل الحلاقه على نق الحبار وصمة وقوع الملك للمشترى والقول بالحبار تقييد وهونسخ

( قوله و بنال بنيام ايم ) انول بدي لوكانا وانتين فيله المدين وكانا فاعدين كذاو كاناوانتين فقيله لا يحوز ظاهر الوابة و لا يقون التفوع فاضاف منه او فركمة من التطوع فاضاف المبارى فقيل جاد كا في شرح المبارة المبارة في المبارة المبارة

(قوله اونقأها اجنى فأخذارتها) ليساخذ الارش قيدا إحتراز بابل اذاهورها الاجنبي لابرامج بلابان لنحفق وجوب الضيان / في الفنيم ﴿ نصل ﴾ (قوله صميع ﴿ ١٨٣ ﴾ العقار قبل قبضه ) احززبه عن احارته قبل فيضه فان الصميم كافا في الفوائد الظهر لذان الاحارة ف او فقأها اجنبي فأخذارشهالانه صار مقصو دابالانلاف فيقابلهاشي من انثين (ووطء

الكر) لان العذرة جزء من العين مقابلها الثن وقد حبسها (كنكسره بنشره وطبه لانه صار مقصودا بالانلاف (شرى نسيئة ورامج بلابان) بعنى اشترى شبأ بألف در هم نسينةوباعدير مح مائةولم بين ضرا المشترى (خير مشتر به) انشاء قبلوان شاء ردلان الاجل بشبه المبيع حتى زادق المبيع لاجل الاجل والشبرة ههنا ملحقة بالحقيقة فصاركاته اشترى شيئين وباع احدهمام امحة غمهما فيبشله الحارهند علمهالحانة (فان اللفدتم لزمه كل تمنه) وهوالف ومائة لان الاجل لايقالية شي من التمن (كذا النه لدة (معنى إن كان و لاه اماه ولم يمن خير لان الحيانة في التولية مثلها في المرابحة لانه ينا.على النَّن الاولوان كان اسْتُمِلُّكُه ثُم عالِزِمه بألف عالَى الرَّان الاجلُلا يقالِه شي من الذي (ولي) رجلاشياً (عاقام عليه ولم بما مشتر به قدره) اى قدر ماقام عليه (نسد) البيم لجهالة الثمن ( وان علم ) الى المشترى قدر. ( في المجلس صح ) البيم لزوال المفسد قبل تقرره ( وخبر ) المشترى انشاء قبل وانشاء رد لآن الرضا لم يترقبله العدم العلم فيتغير كافي خيار الرؤية.

مع فصل کے ( صح بع العقار قبل قبضه لاالمنقول ) عند ابي حنيفة وابي يوسف رجهماالله تعالى وعندمجد لانجوز لقوله صلىالله عليهوسإ اذا اشتريت شبأ فلا بعه حتى لفيضه ولاله لانقدر على تسليمة قبل قبضه فلابجوزيعه كالمنقول ولهماان ركز البيع صدرمن اهلهووقع فىمحله والحديث معلول بأحمتال الهلاك وعوفىالعقار الدر حتى لونصور هلاكه قبل القبض بأنكان علىشط نمبرونحوء قالوا لابحوزسمه قبله فلا مقاس على المنفول وقد اضطرب ههنا كالتشراح الهداية وغيرهم والاظهر الموافق لقواعد الاصول ماذكر فيالعناية وهوانالآصل انبكون معالنقول وغير المنفول قبلالفبض جائزا لقوله تعالى واحلالله الببع لكنخص منهالربا بدلبل مستفل مقارن وهوقوله تعالى وحرم الرباو العام المحصوص بحوز تحصيده مخبر الواحد وهوماروى انهصلي الله عليه وسلمنمي عن يعمالم يقبض ثم لابخلوا مال ان بكون معلولا بغر رالانفساخ اولافان كان ثبت المطلوب حيث لا متناول العفاروان لميكن وقع التعارض يبنه وبين ماروي في السنن مسندا الى الاعرج عن ابي هريرة رضى الله نعالى عند أن الذي صلى الله عليه وسلم نهى عن سم النرو و بينه و بين ادلة الحواز وذلك يستلزم النزك وجعله مطلولا لذلك اعال لتبوت التوفيق حبناذ والاعال منعين لامحالة فبكون مختصا بعقدينة خخ بهلاك العوض قبل القبض (شرى الكبل كبلا لاجزامًا ) قدم إنه معرب كرامًا وبجوز في الجبيم الحركات الثلاث (ابيمه ولم بالكاه حنى بكبله ) لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سع العامام حتى محرى فيه صاعال صاع البائع وصاع المشتري ولانه يحتملان زيد على المشروط وذلك البائع يخلاف مااذاباح جزاةالان الزيادةالمشيري ومخلاف مااذاباع التوب مذارعة لان الزيادةاله اذالذرع وصف فيالنوب محلاف القدركام ذكرالتراء لانه اذاملك مكلا اوموزونا فيدبالاشتراء لانهاذاملت مكيلا اوموزونا ميةاوميرات اوغيرهما جازله ان تصرف قبلالكيل والوزن كذا فىالك

القبض لاتجوزبلا خلافلان المناء عنز لةالمنقول والجارة تمليك المنافع فيمن حوازهافيل الفيض وفي الكافي وعا الفنوىكذافىالفنح (قوله المنفول اىلابصيم مدوني الصديحتمل و فسادالعقد وبطلائه صرح بالاول المواهب فقال وفسديع المنقول ف قبضه اله وصرح بالثانى فىالجوه ونصدقال الحيندى اذا اشترى منف لايجوزبته قبلالقبضلامن ائعه من غيره قال باعد قالبيع الثاني با وآلبيعالاول على حاله جآئزاه وفر

المستلة فيالبيع لنكون اتفانبذمع ق عدم محمته وكدا الاجارة قال ال وقدالحق بالبيمغيره فلابجوزاج ولاعبته ولاأتصدق بهخلافا ل في الهبية و الصدقة وكذا اقراضه ور مرغر بائمه اه وفي الجوهرة الوصيةوالعنق والتدبيروأقراره امولده بحوز فبل الفيص بالانفاق الكتابة محتمل المقال لامحوزلا مبادلة كالبيع ومحتمل أن نقال: لانهااوسع من البنع جواز وان اجار بنه قبل القبض حاز اه وبكو زوجها قبضالاعفد. (قوله ذكرا المز) أيداف وأشرمشوش أيرجه جازالمالك ال مصرف فيه في ال لقولداووصة وبرجع فولد فبل لةو لهمية ومعلوم ان الملك في الو بقبضه وفي الموصى به بالقبول بعد

الوصى بوضيح هذا قول أبن

(قوله وقد يكو نالكيل ميمالانه اذا كان مختاجا (التصرف فيه مطلقا) قال الكمال بال استرى مذا البرعل انه كر فقيضه جاز نصر فه بفدفه ماه من عام فيضه او كان في في المستقد و حدالة قال ان في كر عناما يمز الله عن المن قالدراهم و الدائم انان المالي المعلم على كل حال سواء محموا حرف الباملولات والمورد المحافظة الموافقة على المناب المعلم المنافقة المعافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة المحافظة المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة الم

الباءوقابلها ومبيع فهي تمن واللم يسحبها حرف الباء اولم يقابلها تمن ﴿ ١٨٤ ﴾ فهي مبيعة وهذا لان أثنن مآتبت في الذمة دينا

مية اووصية جازامات الاخصرف فيه قبل القبض وقبل الكيل وقيد بكون الكيل

مبيعالاته اذاكان عناجاز التصرف فيه مطلقا كذفى الهاية (الاان بكيل البائع بعديمه

عندالشترى) لان البيع بصر معلوما بكيل واحدو يتحفق معنى السايرو محل الحديث

اجماع الصفقين كإسبأتى في السران شاء الله تعالى فاذا كال البائع قبل البيع وال كان

محضرة المشترى ليعتبرانه ليس صاع البائع والشرى وهوالشرط وكذا اوكال بعد

البع بغيدة الشرى لان الكيل من باب السلم اذبه بعلى البيع ولانسلم الا محضر ، (كذا

الموزونوالمدود) اىلايىمەولايا كاھىحتى زەاوبىد. ئاياوىكى انوزىداومد،

بعدالبيع بحضرة المشترى (لاالمذروع) اى لابشترط ماذكر فيالمذرومات وال

مندالمقالة اه (قولدالاانبكيلالاثم

بعديعه بحضرة المشزى عو الصميم

وهوقول عامة الشابخ وحضرةوكيلة

بالقبض كحضرته وقبل لايكنني به

لظاهر الحديث لانهاعتر صاعين كافي

الموهرة والفيم (قوله جازالتصرف

في الني قبل قبضه) يستني منه عدل

الصرف والسالان المفوض من دأس

مال السلم حكم عين المبيع والاستبدال

اشراه بشرط الذرع لامرم مراراان الذرعوصف لايقاله ثبي من الثين فيكون المشرى المبيع قبل الغبض لابجوز وكذا في قال از بلمي هذا اذا لمبم لكل دراع عناوان عنى فلاعل له النصر ف فيه حتى ذره الصرفويصم التصرف فيالقرض فبل قبضه على الصحيح والراد بالتصرف (حاز التصرق فالثمن قبل قبضه) سواءكان عالانعين كالنفود او ندين كالكبل نحوالبيم والهبة والاجارة والوصية والموزون حتىلوباع الجليدارهم لوبكر منالحنطة جازاز بأخذيداها شأ آخر وسائر الدبون كالثمن لعدم الغرربعدم لوجودالمجوز وهواللك وانتفاءالمانع وهوغرر الانفساخ بالبلاك بامر اذالاصل الانفساخ الهلاك كالمهروالاجرة وضماز فالبع هو المبيع ومهلاكه ينفح البيع بخبلاف الثن اما اذاكان من النفود المتلفات وغيرها كبدل الحُلَّع والعنق على نظاهر واما اذاكان مزالكيل اوالموزون فلاته مبيع منوجه ونمن منوجه مالويدل الصلحين دمءدكافي الفتيح ولهذا لاتبطل الاقالة في صورة المقابضة ملاك احدهمًا وقدم (و) جاز (زيادة والحوهرة (قولدوجاز زياة الشترى المشرى فيه) اى المن (القام المبيم) لانه اللهم لمبق عالة بصم الامتياض فيه اى النن فال الكمال وفي المبسوط عندلانه انما يكون في موجود والشئ ثبت يستند ولم تبت الزيادة آمدم ماهامله وكذا اذا كانت الزيادة من الاجنبي فلايستنداى لا يلحق باصل العقد بالاستناد (و) حاز (حط البائع عنه) لانه محال عكن وضمنهالانة النزمهاعوضااه كاسيذكره اخراج البدل عاهامه لكوته اسقاطا والاسقاط لايستازم ثبوت ماهاماه فشت المصنف ابضا (قولدان قام البع)اي شرط جواز الزيادة فياما لمبيع في ظاهر الرواية فلوهلت حقيقة بالنمات العبدلو الدابةاو حكما بال اعتقه او دبر واوكائبه (الجطر) اواستولاها اوباع اووهب وسإاوا جراورهن تمهامه من المستأجر والرثين اوطبخ السم اوطمين اونسيج النرل اوتحفه العصراو اسلمشترى الخردميا لانصح الزيادةلفوات محل العقد اذ العقد لمررد على المطحون والنسوج وكذا الزيادة في الهر شرطه بقاء الزوجية نخلاف مالوذ بجالشاة ألمبيعة اواجر اورهن اوخالط التوب اوأنخذا لحديد سيفااوقطع بدالبيم فأخذ المشترى ارشه نمزاد تبتسان بادة فى كل هذاو قوله فى ظاهر الرواية احتراز اعارواه الحسن في غير رواية الاصول من ابى حنيفة ان الزيادة أضيم بعدهلاك البيم كابصم الحط بعدهلا كه قال الكمال وجدالله (قوله وحط البائع) اى لوبعد هلاك البيع كاذكرناه

(قولدوزيادته اى البائم في المبيم) اى ولوبعد هلاكه وبكون لها حصة من الثمن فتسفط مهلاكها قبل فبضهاكما في الفيمومن المنتق (قوله افول لا مكن ذلك) غير مساير و نيس فيما قال ابطال لكلام صدر الشربعة رجهالله تعالى (قوله قالرجل لآخر بم عبدك الح) هذمالسناة مذكورة في مسائل شني في الهدامة والكنز (قولد وتلحق اصل العقد) أى الزيادة لكن لا تظهر في حق البائع والشنبع والمرامحة غلا بحبس المبيع لاجل آلزيادة ويأخذ الشفيع بالاكف دو ثالزيادة ويرامح على الااف ويستردالاجني لزيادة بعداقالة المبيع اورد بعيب نقضاء اوغير واوضمن الزيادة بأمر الشترى ظهرت في حق الكل وهذا كله فيما اذا كانت الومادة فالعقد كإيشراله كلام المصنف واما حصولها بعده فلا بحوز الا باحازة المشرى وعامه في اليين (قولدسوى القرض نان تأجيله لايصح) بسي لايلزم كاشار الدبعده ومهصرح الكمال

الحطوق الحال ويلجق باصل العقد استنادا (و) جاز (زيادته ) اى البائع (في المبيع) لاته تصرف في حقد وملكه (و نعلق الاستمقاق) اي استمقاق البائم والمشرى (الكما) اي كل الثمن والمبيع والزائد والمزيد عليه فالزيادة والحط يلتحقال باصل المقد لانحما بالحطوالزيادة يغيران المقد من وصف مشروع الى وصف مشروع وهوكونه رايحا اوخاسرا اوعدلاو للماولاية الرفع فاولى ان تكون ولاية التغير قال صدر الشريعة ومكن ال مال اله اذا استحق مستحق المبيع او اثن فالاستحقاق معلق بحميم ماهاله من المزيدو المزيد عليه فلا يكون الزائد صلة مبتدأة كاهومذهب زفرواك فع إقول لامكن داك لازمدار هذالاستحفاق علىالدهوى والبينة فان ادعى الستحق مجرد المزيدهليه والبته اخذه والراعادهمع الزيادة واثبته اخذه وكذاال ادعى الزيارة فقطثم ال حكم الانتحاق يظهر في التولية والمرابحة (فيراع ويولى عليه) اي الكيل (الرزيد وعلى الباق الحط) فال البائع اذاحط بعض الثمن عن المشترى والمشتري قال لآخر ولبتك هذا الثبئ وقعرعفدالتولية على مابيق من الثمن بعدالحط فكان الحط بعدالعقد ملحقا باصلالعقد فكالأائمن فياشداء العقد هوذلك القدار وكذا آذا زادالمشزى هلي اصل الثمن او البائم على اصل المبيع (و الشفيع بأخذها بالاقل فيهم) اى فى الزيادة على أنفر والحطوان كأن مقتضى الالحاق بالاصل أن يأخذ بالكل في صورة الزيادة لان حفه تعاتى بالعقدالاول وفي الزيادة ابطال لهوايس لهما ابطاله ( قال رجل لآخر بع عبدك من زيديالف على أي ضا من كذا من الثن سوى الالف اخذم) أي مولى العبد الإلف (من زيدواز يادة من الضامن ولو لم يقل من الثن فالإلف طرزيد) لانه عن الهيد (ولاشي علبه) اي على الفائل اصله ان الزيادة في الثن والثمن حارَّة مندمًا وتُلْحَق باصل المقد فكال المقد ورداندا، على الاصل والزيادة كام وال اصل أثن لم يشرع بغير مال مقاله ولهذالا بصح انجابه على الاجتبى لاته لايستفيد بازائه مالا فامافضول الثمن فيستغنى عنه حتى تصيمالزيادة من الاجنبي كاتصيح من المشترى اذلا بسالهماشي مفالة ازيادة وصارت كبدل الخلع فاله بصيم ملى غير المرأة اذلاب المحاشي اذالبضم عندالخروج غيرمقوم لكزم شرطااز بإدةالقالة تسمية وصورة حتى بجب حسب وجوبا تمز بواسطةالةالية فاذاقال من الثمن فقد جعل المائة بمقابلة المبيع صورةفوجد شرطها فنصيموا دالم مقل من أثنى لم توجد المقاطة صورة ولامعني فإبوجد شرطها فلا يصحروبق الترام المال الداءميع دارمين غيرموهورشوة وهيحرام (صحوتأجيل الدمون ) وإن كانت حالة في الاصل لأن الدين حقه فله أن يؤخره تبسيرا على المدنون كاله اراؤه ( الى اجل معلوم اومجهول جهالة بسيرة ) كالتأجيل الى الحصاد بخلاف مااذا كانت فاحشة كهبوب الريح (سوى القرض) فان تأجيله لابصيح لانه بصير بع الدراهم بالدرهم لانه معاوضة انتهاء وانكان اعارة وصلة المداء (الااذا اوصيه) فأنهاذا اوصى ال يفرض من ماله الف درهم فلامًا الى سنة لزم من ثلثه ال يقرضوه ولا بطالبوه قبل السنة لا ته وصية بالتبرع والوصية

(قول اواحال المستفرض الفرض الخ) حيلة لزوم تأجيل القرض وينصرح الكمال رجدالله تعالى ﴿ بابـالرما ﴾ (قول، وشرها فضل احدالتجانسين الخ)رد عله بعالتساويين ١٨٦ > من جنس نسبية قائدلس فيه نضل والذا متساع فيها نظرا للموصى ولذا جوزت بالخدمة والسكني ولزمت ( او احال فال في الجوهرة هو في الشرع عبارة عن

. المستقرض القرض على آخر مدينه فأجله القرض مدة معلومة ) فانه يصرح حتىلوارادالمفرض ازبطالب المستقرض بذلك الدئن لبساله ذلك لازالحوالة مبرئة براءة الدئن فيدوابة وبراءة المطالبة فياخرىكذا فيالعمادية

(هو) لفذالفضل مطلقاو شرها (فضل احدالمجانسين على الآخر (ففضل ففيزى شمير على تغير برلايكون ربالانغا المجانسة (بالعيارالشرحي) وهوالكيل والوزن نفضل

عشرة أذرع من التوب الهروي على خسة أذرع منه لايكون ربالا نفا العبار الشرهي خالباً من عوض) احتراز عن سع كربروكر شعير بكرى بروكرى شعير فال الثاني فاضل على الاول لكن غير خال عن الموض بصرف الجنس الى خلاف الجنس (شرط لاحدالعاقدين)حتى لوشرط لقير همالا يكو تروا (في الماوضة حتى لم يكن الفضل الحالي عن الدوض في الهبتدريا (وعلنه القدروا لجنس) لان الاصل فيه الحديث المشهوروهو

قوله صلى الله عليه وسلم الحنطة بالحنطة مثلا عثل يدايدو الفضل ربااى بعوا مثلا عثل اوبع الخطفا لخطة مثلاعتل والجرعمى الامرولاكان الامراوجوب والبعماح صرف الوجوب المرعابة المماثلة كإنى قوله تمالى فرهان مقبوضة حيث صرف آلا محاب الىالقبض فصارشركما للرهن والمماثلة بين الشيئين تكون باعتبار الصورة والمعنى معا والقدر بسوىالصورة والجنسة تسوىالمعني فينظرالفضل الذيءوالربا ولايعتبر الوصف لقوله صلى هلبه وسا جيدها ورديمُ اسواء (فان وجدا) اى القدر والحلس (حرمالنضل) كففز ويقفزن منه (والنساء) واومعالساوي كففز ويقفزمنه احدهمااوكلاهمانسينة (وان عدما) ايكل منهما (حلا) أي الفضل والنسأ (وان وجد احدهما) فقط (حلالفضل)كمااذاج ففيرحنطة بففيرى شعير داردحل فالراجد

جزأى العلة وهوالكيل موجودها لآالجز الآخر وهوالجنس وال يعجسه اذرغ من النوب بستة أذرع منه بدأ سدحل أيضا لوجود الجنسية وأن عدما القدر ( لاالنسأ ) اىلامحل النسأ في هاتين الصورتين ولو بالنساوي فحرمة رباالفضل

بالوصفين وربا النميئة باحدهمالان جز العلة لايوجب ألحكم لكنه بورث الشهة وهىفياب الربا ملمقة بالحقيقة والكانث ادنى منها فلادمن اصار الطرفين فق النسيئة احدالبدلين ممدوم وجع ا' دوم غير جائز فصار هذا المعني مرجعا لنلك الشبهة فإنحل وفي غير النسيئة لم يعتبرالشبهة لماذكر انها ادنى من الحقيفة

( كسإنوب هروى فى هروى ) فأنه إعزلاتحاد الجنس ( و رقىشعبر ) فانه ابضالم بحزلوجو دالقدر (والجيد والردئ سواء) لقوله صلىاللة علىه وسلم جيدهاور ديئها سوا.ولان في اعباء سد باب البيامات تمفرع على قوله غان وجدا حرم الفضل والنسأ قوله (فحرم يعالكيلي والوزني نجنسَهُ ) اى بعالكيلي بالكيلي والوزني

مفدفا سدبصفة اى خاصة آيخر جالبيع

الفاسدسو اكان هناك زيادة إولاالاترى ان بع الدراهم بالدرأ هرنسيئة رباوليس فيه زيادة اه ومن شرائط الرباعصمة البدلين وكوفهما مضمونين بالأنلاف

فعصية احدهما وعدم تقومه لابمنع فشراء الاسير اوالتاجر مالألحربي أو المسالذي لمهاجر يحنسه متفاضلاجاتز ومنها ان لابكون البدلان مملوكين لاحد المتبعايدين كالسيدمع هبده ولا

مشتركين فعهمابشركة عنان اومفاوضة كافى البدائم (قولد فنسل دشرة ادرع المر)كان ذخي ان قال ايضا وفضل ست خفنات على خس لايكون رما لاننفا القدر الشرعى وهوبلوغ احد الحفنات نصف العساع فانه لوبلغه من احدهمالا بحوز (قولد شرط لاحد العاقدين) اي اولم بشرط لقوله حتى لو شرط لغرهما لايكون رباا لاان هذا يكون

بعافا مدالتموله شرطالا مقنضيه (قوله وعلته القدر والجنس) اي مع الجنس واذاكان الاصلواحد اوأضيف أليه مخلف الجنس صارحنسين حكماحتي بجوزالنفاضل مينهما كدهن البنفسج مغردهن الوردأ صلحاوا حدوهوالزيت اوالشبرج فصارا جنسين باختلاف مااصيف اليدمن الور داو النفسيح نظرا الىاخ:لافالقصود والغرضولم ال بانحاد الاصل كافي الفنح (قوله كم

هروی فی هروی)یمنی او سعد به نسینه نانه غیر جاز ایضاوکذا اذاباع شاه بشاه اوهبدابسد نسینه کما فی الجوهرة ( بالوزنی )

**قوله** استثناء من أوله فعرم بع الوزني بجنسه ) كان الانسب اسفاط الفاء ويقال استثناء من حرم المقدر في قوله والوزني ( **قوله** كالنفو د والز مفران والفطن والحديد كالاولى ان مثال كالنقو دمع الزحتران او مع الفطن او مع الحديد فعالته هم جواز الفطن بالحديد لفايات به وانه لا بجوزة الفالدانع وانكان رأس المال عالا يتعين والمسلم خه عارتهين كالذااس آلدراهم أو الدنانير في الزمفران اوفى الفعل أا الحديدوغيرها من سائرالموزونات ﴿ ١٨٧ ﴾ تانه بحوز لانعدامالسة وهىالقدرالنفق او الجنس اماللجانسة فظاهر الانتفا واماالقدرالمتفق فلانوزن الثمن بخالف بالوزني (منفاضلا ولو غير مطعوم كالجص )قائه من الكيلات(والحديد) قائه من وززالتمن الاترى ازالدراهم توزز الموزونات والعلم غيرمعتبر عندنا بلءندالشافيم (وبالنسأ)عطفعلي متفاضلاومه بالمثاقبل والفطن والحديد يوز ال بالقباز يتمالفريع (الاان لانفقا )اي الموضان استناء من قوله فحرم بع الكيلي والوزى فإينفقالقدر فإتوجداليلة فلابحفؤ يمنسه (في صفدالوزن) بأن يوزن ١١٤ خر (كالتقودوالر صران) والقطر والحديد الربااه ومثله فيشرح المهمع لا بن الله وتصوها فان الوزنجعهما للاهرا لكنهما مختلنان في صفةالوزن ومعناه وحكمه اما (قولداماالاول) بسي مصفة الوزن الاول فلان الزعفران وزن بالامناءوالتقود بالصفحات واماالثاني فلان الزعفران فوله لكنهما يختلفان في صفة الوززومه مثن بندين بالتميين والنفودتمن لابتعين بالتعبين واماالنالث فلائه لوباعه بالنقودموأزنة وحكرد (قولدواماالتاني) يعني به مه بأن يقول اشتربت هذالز مغران مهذالنقد المشاراك على له عشرة دنانير مثلاوقيضه (قو لدواماالثالث)بعني به حكمه (قو البائع صحا اتصرف فيعتبل الوزن ولوباع الزعفران على الدمنوان مثلاوقيله الشزى لبسله آن صرف فيدحتي بسيدالوزن واذا اختلفافي صفةالوزن ومعناءو حكمه لم وحل يعهما ابضابلاقدر) بعنى بلاباو مجمعهماالقدر مركلوجه فتنزل الشبية فيهانى شبية الشبية تال الموزونين ادا انفتا قدر اعتبره الشارع وهونصف الصا وبلوغ احدهمامانع كإقدمناه وقداوط كالالنع الشهةواذالم نفقا كالذالت شبةا لوزن والوزن وحده شبة فكالذلك شبة الشمة وهي غير معتبرة (وحل) عطف على حرم اي حل مع الكيلي والوزق (منساويا) لموله كبع مادون نصف صاع الخ (قو فال المنرق قدر المكيلات نصف الصا بلانفاضل (و) حل إيضا بعهما (بلاقدر كما )اي كبيم (مادول نصف صاع) فأن الجنبر مادوته الخز) قال الكمال باحثاو لابسكم فى قدر المكبلات فصف الصاع لامادو له اذ لاتقد بر في الشرع عادو له (باقل منه) متعلق بالبيع الفدر اي كبيع مادو ن نصف صاع بأ قل منه ( كخفتين ) من بر ( محفنه منه ) قال بعهما الخاطر الى هذابل بحب بعدالتعليل الق بها جائزوان وجد الفضل لانتفاء القدر الشرعى (الاان يكون )استثناء من قوله الى صيانة اموال الناس تحريم النفا-بلاقدراي انما بحل بع الاقل من القدر الشرعي بأقل منفاذا كان عالا امااذا كان بالتفاحتين والحفنة بالحفنتين اماانكا (بالنسأ) فلا محل لوجود جزءمن العلة محرمالنسأ وهوالجنس حتى اذا انتي الجنس مكابل اصغراى من نصف الصاع كما ايضاحل البيع مطلقا ولوبالتساوى لانتفاء كلمن جزأى العلة كبيع حفنة من برمحفنتين دبأر نامن وضعر بع القدح وممن القد المصرى فلاشك وكون الشرع لمية من شمير (كذاحكم كل عددى متقارب) فأن مع العددى التقارب بجنسه متفاضلا جاز نصف المغدرات الشرعية في الواجبا الكانا موجودى لانمدام المميار والكان احدهما فسيئة لايجوز لان الجنس انفراده المالية كالكفارات وصدقةالفطربأ يحرما لنسأ (والمعتر فىغيرالصىرف التعبين/لالتقابض)حتىلوباع برا يبر بعبنهما منه لايستلزم اهدار التفاوت المتبقن وتفرقا قبل القبض جاز وقال الشافعي بعتبرالتقابض قبل الافتراق فيبع الطعام لاعل بعد بفن الفاضل مع بفن تحر بالطعام كافى الصرف لفوله عليه الصلاة والسلام فيالحديث المعروف بدايد وانا أنه مبيع متمين فلا بشرط فيهالقبضكالثوب ومعنى بدأ بدعينا بعين كذارواه اهداره ولقداعب غابة العب من كلا عادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه (البر والشعيروالتمرواللح كبليوالذهب هذاروى المهلمين مجدانه كرمالخ والفضة وزنى ) فان كل مانص رسول الله صلى الله علية وسلم على محريم التناصل فيه مالتمرتين وقالكلشي حرم فيالك كبلا فهوكلي أدا وال ترك الناس الكبل فيعمثل الحنطة والشعيروالتمر واللح الفالقابل منه حراماه كلامه رجدا نعالى (قول، الكانا، وجودين )بعني، سنين وايسكلاهماولاحداحدهماد ناوالصورة رباهية وتوجيهها بفنيم الفدير

(قولدلابغيران بالنرفاخ)كذا فيالفتم زيادة لازالعرف جازان يكون على كتعارف اهل زمانا اخراج الشموع والسرج الى الما ريال العبد والنص بعد بُروته لا يحتمل ان يكون على إلحل اه ﴿ ١٨٨ ﴾ ﴿ قُولُهُ نَفُلُ عَنْ مُحِد بن الفصل ألح ) جزم به فى شرح الجمع ففال بيع الدقيق بالدقيق وكل مانص على تحريم التفاضل فيه وزنافهو وزنى ابدا وال رك الناس فيه الوزل مساويا كلااذا كانامكم وسينبا زانفافا كالذهب والنصة ( لايغيران بعرف) لانالص انوى من المرف والانوى لابرك اه (قوله وبالنسأق الاخير وهوبيع الخز بالادني(بخلاف ماعداها)اي ماعد الإشياء السنة قال مالم نص عليه فهو محمول على عادات ماابر والدقبق)بعني اذا جعل الدقبق او الناس لقوله صلى الله عليه و ساراً أما لمؤ منون حسنا فهو عندالله حسن (فإبجر سِم الررأس مال المسإ في الحز لكان قوله

(قولد لكن عب ان عناطالخ) قال

الكمال واذا كانكذات الاحتياط في

منعه (فولد لابع الربالد فيق او السويق)

اى و مقداما و بق الشعير فيجو ز ( قول

ولأسع الدقيق بالسويق)اي وهمامن البر

امااذا كان احدهما من الشعير والآخرم.

الر أجوز كاف الفنح (قولدو لاالزينوز

بالزيت والسمسم الشيرج حتى يكون

الزبت والشرجاكثر بما في الزينون

والسمم الح )كذا في الهداية وقال

الكمال وفوناوي فاضخان المايشترط

اذبكو زاخالص اكثرادا كان انتفاق

البدل الآخرشبأ لهفيمة اما اذا كاللا

قيمة لهكافالزند بعداخراجالسميرمنه

فصو زمساوا ذاخار جالسن الفرزيروي

داك عن الى حنفة و اعران المحانسة

نكون باعتبارمافي الصير فتمنع انست

كاف المحانسة العبنية وذلك كالزبت مع

البر بالبر متساويا وزناو الذهب بالذهب متساويا كيلا كالم بحز بحاز فذ) وان تعار فوادات ومشنى اى على أول ان يوسف خلافا لاحتمال الفضل على ماهو المعيارفيه الا ال السابحوز في الحنطة وتحوهاو زيالوجود الهما المالوكان الخزر أس مال السل في الحنطة اوالدقيق فهوحائكما فيالفتيم

السارق معاوم (وحاز بع القاس بالقسلين باعبانهما) عندان حنبقة والى وسف وقال

مجد لابحولان التمنية تنبت إصطلاح الكل فلاتبطل اصطلاحهما وادامة ب انما بالا تعين فصاركيم الدرهم بالدرهمين ولهماان أثنية في حفهما سنت اصطلاحهما اذلا ولاية للغير علبممانتمال باصطلاحهما واذابطات تعين بالنمبين مخلاف النفو دلائما التمنية خلفه ( و )اجازج (الرطب بالرطب وبالتمرو) يم (التمرو بالسرو) بم (الصب

بالزبيب ) يع (البررطبال مبلولا عنله او باليابس و) بم (التم الوائز بيب المنقم بالنقم منهاو) مع(الدَّبق عنله ) نقل عن مجمد بن الفضل ان مع الدَّبق الدَّبق اتما بحوز اذا كانمكبوسين والالمبجز قوله (منساويا) قيدلجوازالبع فيالاشياء المعدودة ووجه الجوازانه اثكان يع الجنس بالجنس بلااختلاف الصفة حاز متساو باوكذا مع اختلاف الصفة لقوله صلى الله عليه وسلم جيدها وردما سوا والاجاز كيفما كان لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اختلف النوعان فبيموا كيف شتتم(و) جاز بع (العيم الحبوال و) بع ( النحوم والالبان الحنفين)اى بع لجم الغنم الجم البقر وبالعكس وكذا لبنهما

(بعضها بعض و) بع ( الكرباس بالقطن وبالغزل و) بع ( خل الدقل )وهواردا التمر (مخل العنب وبيع شهم البطن بالالية وباللحم و) بيع (الخبر بالبر والدقيق متفاضلا) هذا قيد لجواز البيع في الاشياء المدودة من السمر الى ههنا وجه جواز متفاضلا اختلاف اجناسها ( وبالنسأ ) عطف على متفاضلا اىوحازالبيع بالنسأ ابضا(في الاخير ) ودوج الحزبالروالدقيق (ومهنقي) لحاجة الساس لكن بحب ال بحناط وقت الغبض حتى يغبض من الجنس الذي سمى اللا بصير استبدالا بالساف قبل القبض(لا) بع(البرابالدقيق او بالسوبق اوبالنمالة) فان سعه ما لا محوز مطلقاً) القاء المجانسة من وجه لانها من اجزاء البر والميار فيها الكيل لكنه غير

مستومنها وبين البر لاكتنازها فىالكيل وتخلفل حبات البر فلابحوز والكان

الزبور والشرج مالسمه واذا كان احد النجاندين مطاصر مين خلاف كيلا بكيل و) لابع(الدقيق بالسوبق) مطلقا ايضاادلا بحوز بيع الدقيق بالشوبة جنسه أعوز بعقفر سيسم مطب ولايع السويق يا لحنطمة فكذا بع اجزامُها لقيماما لجانسمة من وجه (و) لا ( الزيون الزيت والسميم الشيرج حتى بكون الزيت والشيرج اكثر عا

مقفز بن غرمطيب و رطل لو ز مطاق بور د اوبان اوخلاف رطلي لوزغر مطبق ور لمل دهن لو زمط ق ترهر النارنج و على دهن اللو زائلان و كذائه ابت المطيب بغير المطب فحملوا الرائحة الترفية بالزاء ﴿ وَيَ

الزدياة هلى الرطلاه وقوله في الهداية ولجواز مدهنه والاس بسمنه والمنب بمصيره والتم مديسه على هذا الاعتبار قال الكمال بعني الكان

ق لالامام و محدوة الالكمال ﴿ ١٨٩ ﴾ جعل المتأخرون الفتوى على قول الى يوسف وإنااري ان قول محمدا حسن فان محمدا القهل قدراهدرالحران تفاوته وبدنهم و الزنون والسمسم) ليكون الدهن عناه والزيادة بالنجير ولا يلزم الربا واللم بعلم مقدار مكون افتراضه غالب والقداس مزك مافيه إيمز لاحمال الرباو قدم إن الشهدفيه كالمقيقة (ويستقرض الخزيوزن لاعدد) بالنعامل فجازافتراضه وزناو عددا اه هنداني نوسف لان آحاد، متفاو تفالعدد دون الوزن (وبه بغتي)ذكره لزيلعي (و) (قلت) محشالكمال نص فهو مؤ د بسنفرض (الفاوس عما) اي بالوزن والعدد بالعرف اذلانص) فما (والدراهم والدنانير به قال شارح المجمع جو زمج داستقر اضه نستقرض (بالوزن فقط) لا أممامن الموزو التبالنص (كذاما تلتَّاه خالص) لأن الحكم وزنا وعدا التعارفالناس على اهدار الهالب(وما الله خالص)بستقرض (بعددان تعاملوا به وموزن ان تعاملوا 4)لانه ايس التفاوت بين آحادءكما اهدر وامابين عاورد فيه النص فعمل على العرف كامر (ولايستقرض الفيم) لانه يختص بالنار الجوزتين وعليه الفنوى اه وامااس وهوكلشي بكال اوموزل نحوالحنطة والشعيروالسمسموالتمروالزبيب ومحوذلك حنفة فقال لاخرفياستقراضالخز وفي البحر دوبحوز في العدديات التي لا تنفاوت نفاو العاحشا كالبيض والجوزو في الكافي مدداووزنا لانه نفاوت بالحنز والخباز لان القرض اعارة شرع لاطلاق الانتفاع بالعين غير الهلاءكن الانتفاع بالمكيل والتنورياصار كونه حديدا او والموزون والعددى التفارب الاباستملاك اهاتبا وكانت المفعة عائدة الىذاتبا فقام المثل عنيقاه التقديم في التنوار والتأخير هنه في الذمة مقام العين كما أنه انتفع بالعين ورده وعذا انتانيا في ذوات الامثال ليمكن انجاب غاوت و جودة خر ، ذلك (قوله حتى المثل في الذمة لافي الحيوان والتياب اذلامثل لهما (ولار بابين السيدو عبده مأذو ناغير أداكان عليه دين بعقق الرما) كذاف مدىون )لانالىبدومافى دەحىنىدېكون ملك مولاء فلايكون يېنجمايىم ئېتىمتىق الربا الهداية وقال الكمال وفي المسوطذ كر حتى إذا كان عليه دين بحقق الرباليحقق البيع (و) لا ربال بين مسارو حربي معة) اي في دار الهلايحقق الربا ينهما مطلقا ولكزعل الحرب لفوله صلى القعليه وسلم لاربابين المسلم والحربى قددار الحرب وكذا اذ اتبايعافها المولى الردما اخده على العبدلان كسبه بما فاسدا ذكره الزباعي فانسالهم مباح وبعقدالامان لمبصر معصوما لكنه التزم مشئول محق غرمائه فلابدإله مالم الاندرهم ولانعرض لماقى يدبهم بلارضاهم فاذا اخذء برضاهم اخذ مالامباحا غرغ موردنه كالواخذه لابجهدالبع بلاءدر (او من امن عد) فان الحربي اذا الماعد لا يكون بينه وبين مسلم مستأمن في دار سواءکان اشتری منه درهما مدرهمین الحرب واعدابي حنيفة لان مال من المرتمة لاعصمة له فصار كال الحربي وبحوز اخذ او لا غلاف المكانب لانه صاركا غريدا مال الحربي وضاء المسالمة أمن و قالااته رباحرى بين مسلين وهو حرام كذافي الكاف وتصرفافي كسبه فيحرى الرما يبنهما اله (قولهو كذااذا زايعا فاسدا) قال الكمال مع بابالاسماق ا وكذآ اذا باع منهم مبنة اوخنزيرا او لمذكر الحفوق كاذكر في سائر المتون لانها ذكرت في او اثل البيوع (هو نوعان) قامرهم واخذااال بحل ذلك عندابي

الدهن المفرز والدين والديسا كثر عاغرج من الجوز والهمز التي جازوقد عات نفيده بمااذا كالثالثالمه فيمة وانتان الانجم التفال الجوز الاان يكون بيم شتر منبوقدو كذاللنب الأنية لتفاية فلابشتر ط زيادة العصير على ماغرج والشاهاراء (قولدو الزيادة بالبير و لاينزم الإيامي لايام حال وجود كثرة المنالس على ماغرج والالزم (قولدو بهاى بقول الويوسف بفق) لم شعرض المصنف البان

ل على بكر ان مافيد، منالسد مائله وبرهن طبه والنوعان بعد اتفاقها في أنها الإبلان لماثال في البدائم مملالقول ا اي حنيفلان الضعير والكانت ابتدائاته وابس باشتنده حتى لابخين الابلان وعدهم تضده والمه مصومان متواناته والقد منامه وتعالى اعل حظ باب الاستحقاق محمد (قولها بذكر الحامون) اي في هذا الحال كاذكرت فيه في سائر المنون لانه اي المسنف قدمها في اوائل البوع لمناسبتها به (قوله مونوعان) ذكر ما العادى من الزيادات

حنيفة ومحمد خلافالا بي وسف (قولد

لان مال من اسل عد لاعصعة لد ) الله اراد

بالعصمة التقوم أيلانقومله فلابضمن

احدهما ( مبطل الدلك ) اي مزيلله بالكاية بحيث لايبق لاحد عليه حق التملك

(كالمريةالاصلية والدق و فروعه ) كالندبير والكنابة والاستيلاد (و) ثانبهما

( مافلله ) اى للملك من شخص الى شخص (كالاستمقاق بالملك ) بان ادعى زيد

(قوله مستمقاطيهم)اى الباهة المعلومين من المفام (قولد حتى ان واحدامنهم)اى الباهة كماصر به العمادي بعدهذا ووجه عدم فبول البنه فول الكمال ان البينة كاعهام يقالكان ثاناق نفس الامر قبل الشهادة فيظهر عاماكان قبله قبلية لاتفف عند حدمعين ولهذا

برجع البامةيمضهم هلىبمض ولايسمم دعوىاحدهمانه ملكملان االكل ﴿ ١٩٠ ﴾ صاروامةبضاهايهم بالفضاء على المشترى

الاخبركالوادعت فيدالاخر انهاحرة بجعلان المسمق عليه ومن تملك ذالت الثي من جهند مستعدا عليه حتى ان واحدامهم الاصل حبث رجعون (قوله يختلفان لوادعى واقام البينة على المستحق باللك المعالق لاتقبل بينته بختلفان بوجه احر اذالنوع موجه آخر) قال العمادي ووجه الاختلاف (الاول وجب انفساخ العقود) الجارية بين الباحة بلاحاجة في انفساخ كل منهما الى حكر

انالاستمقاق الناقلاذاورد فان كل القاضي بلااختلاف رواية وفرع هليه مقوله (فلكل من البامة الرجوع على باثعه والدلم واحدمن الباهة لابرجع على باتمه مالم برجع عليه)بصيغة الجهول اىوان لم محصل الرجوع عليه (و برجم)ه وابضاكذك

وجعطه ولارجع علىالكفيل مالم (على الكفيل واللم يقض على المكفول عنه )قال توقف رجو ع البعض على حكم منص على الكفول عنه اه (قولدوا لمكر القاضى اتمايكو أدابق أثر العقد وهوءلك كإفىالنوع الثابي وادآ لم بق لم عجماليه

وايضا مدل الحرايس بمملوك فلابجقع تمنان في ملت وأحد بخلاف الاستمفاق بالملككم

صِأْتِي (والحكم بالحربة الاصلية حكم على الكافة) اي كافذالناس (حتى الأسمع دعوى

الملك من إحدكنا العنق وفروعه)فان الحربة حق اللة نمالي حتى لا بجوز آسرقاق

الحر برعاء والناس كلهم خصوم في اثبات حقوق الله نمالي بابدعه لكوم رهبيده

فكان حضورالواحد كمضور الكل نخلافاللك لانه حق العبد غاصة فلا ناتصب

الحاضر خضما هن الغائب لعدم مانوجب انصابه خصما الاان من زاق الملك من جهد

بصر مفضيا عليه ابضالتعدى الرالفضاءاليه لانحاد الملك ومن فضي اليدفي عادنه لم

يصرمقضياله فما تلك الجارة (واما) الحكم (في) الملك (المورخ فعلى الكافدم التاريخ

لأقبله) بعني اذا قال زيدليكر الك عبدى ملكنك منذخدة اعوام فقال بكراني كنت

مبدبشر ملكي منذستفاءوام فاعتفني فبرهن عابه الدفع دعوى زيد تماداقال عرو

لكرانك هبدى ملكتك منذ سعة اعوام وانت ملتكي الآن فرهن عليه بقبل ويفسخ

المكرمحرته ومحلماكما لعمرو ويدل وابدان فاضطان فالفاول البوع من شرح

الزيادات بمدما حقق المشلة حق المقبق فصارت مسائل الباب على فعمين احدهما

عنق في ملك مطلق وهو عنزلة حرية الاصل والقضاء بد قضاء على كافة الناس والثاني

الفضاء العتق ف ملك، ورخ وهو قضاء على كافقا لناس من وقت الناريخ والإيكون فضاء

قبله فليكن هذا على ذكر منك فانالكشب الشهو رة خالبة من هذه السائدة

(و) النوع ( الثاني لايوجب انفساخها ) أي انفساخ المفود في ظاهرار وابد لانه

لابوجب بطلان اللك (والحكم) به اي مذا النوع من الاستعقاق (حكم على دى الد

حتى يؤخذالمدعى من بدّه (وعلى من تاقى) ذراليد (اللك منه) بلا واسطة

أو وسائط (فلا تسيم دەوىالملك منهم ) لكونهم محكوما عليم نفريع على أوله

والحكم به حكم على ذي الد الى آخره (بلدهوى الناج) بال سُول بالم من الباعد

و تتح القدير ( فقول بل دعوى النتاج بأن يقول باثع من الباعد الخ) اقول هذا لا يصح على الملاقه لائه انما ينصور في بائع لم يناق ( - من ) الملك من غيره فبصح منه دهوى النتاج هنده لدرم التناقش منه الهامن تلق الملك من غيره فينتع دهوى النتاج هنده لائه ال كال الناج قد وجدمنده حقيقة فاهدامه هلىالشراء من غيره دليل على عدم بقائه على ملكه بيعة او هبته او تحو هما فيمنع دموى النتاج التنافض كما

بالحربة حكم على الكافة) قال العمادي

ومن ادعى حرية الاصلولم بذكر اسمرامه

ولااسم ابالاموجدهابجوزلانه بجوز

ان بكون الانسان حرالاً صلونكون

امه رقيقة بالراستو لدحار تعيقالو لد

علق حرالاصل وان لمنكن الامحرة

(قولدوالنانى لايوجب الفساخها)اي

فبوحب ثونف المقد السابق على احازة

السمنق فاذالم بحزقبل ينفسخ اذاقبض

المستعقق وقبل ينفح غسالقضاء

والصحيحانه لاينفسخ مالم يرجع المشترى

على بائمه بالثمن فاذآ رجع الآن ينفه حؤ

حنى لواحاز السنحق بعدماقضي له آو

بعدماقصه قبلان رجعالشتريءل

بائعه بصح وقال شمس الائمة الحلواني

الصحيح من مذهب أصمانا ان القضاء

المستمق لابكوز فسنفا البياعات مالم

يرجع كل على بائعة بالقضاء و في الزيادات

روىء ابىحنيفةاله لاينتفض مالمبأخذ

العبن بحكم الغاضى وفى ظاهرالرواية

لاينفسخ مالم يفسخ وهوالاصيحاء ومعني

هذاا أبترا ضباعلى الفسيخ كاف العمادية

حبن رجع عليه بالثمن آنا لااعطى الثمن لان المستحق كاذب لان المبيع نتبح في ملكي او ملك بانعي بلاواسطة اومها فيسمع دءواه وبطل الحكم ان أنبت (أوتلق الملك من المستمق ) إن هول الالاعطى التمن لاني اشتر عدم المستحق فيسمع ابضا (و لاتعاد البينة للرجوع )هذا ابضا تفريع على قوله والحكم الهاآخر، يعنى اذا كان الحكم المستمق حكماهلي الباعد فاذاار آدو احدمن المشترين أثر برجع على بالعد بالنمن لامحناج الىاعادة البينة (و)لكن(لا يرجع احد )من المشترين (على بالتعدق لى الرجوع هايه) حتى لايكونالمشترى الاوسطان يرجع على بائسه قبل ان يرجع عليه المشترى الاخير (ولا رجم) بصيغة الجهول اى لا محصل رجوع المحكوم عليه (على الكفيل) اى الضامن بالدرك(فبل الفضاء على الكفول عنه) لاته الاصل ومنه يسرى الحكم الى الكفيل واعالم رجع قبل الرجو عليه لثلا بمنمع عنان في ملك شخص واحداا ل دل المستحق مملوك (نمالر جوع)اى رجوع المشترى بالنمن على البائع (انمايكون اذا نبت الاستحقاق بالبينة )العرفت أنها جمة متمدية اما اذائبت باقرار المشترى او حكوله هن البين او باقراروكيلالشترى بالخصومة او نكوله فلا يوجب الرجوع بالثمن لان أقراره لابكون جدنى حق غير مونى زيادات إن بكو بن المدالنخاري أشرى دارا واستعفها رجلهافرار المشترى اوسكوله عن البين لايرجع علىبالعمالتمن فأن اقامالمشترى البينة انالدار ملكالسيحق ليرجع على إنعه بالخن لايسمع بينته امالوا تأمالينة على اقرارالبائع اثالمبيع،التالمستمتي تقبل ويؤخذالبائع بالنمن ولولم يقي طينة هلى افرار البائع بذلك ولكنه طلب بمينه بالله ماهى لمدعى كأناله ذلك لانه يحتمل الرسكل عن البين فبصير نكوله كالمقر وبسترد منه الثمن بعددتك كذا فيالعمادية وهذا مابحب حفظه والناس منه فافلون وقدفر عطيه بقوله (فبيعة ولدت)عبدالمشترى لا باستبلاد. ( فاستمقت بينة تبعها ولدها ) اي يأخذها المستمنى و ولدها ( وال الربها ) لرجل (لا)اى لا يتبعهاو لدهابل بأخذها المقرله لاولدهاو الفرق ال البينة ثنبت اللك من الاصل والولدكان متصلام الومنذ فيثبت ماالا ستحقاق فيهما والاقرار حدةاصرة شت بدالك فيالحبر بهضرورة محمقاللبر وشتبالضرورة تقدرتقدر الصرورة (الناقش عنع دعوىالملك)لاته يكون متهمافيها(لا)دعوى( الحرية) اماا لمرية الاصلية فلخفاء حال العلوق فأن الولد محلب من دار الحرب صغير او لا يعلم بحربدابه والمدفيقر بالرق تمهيع بحرية ابدوامه فيدعى الحرية والتناقض فيافى لحريقه خفاء لامنع صمقالدموي واماالعارضية فلانالمولي يغرد بالاعتاق والتدبير بلاعلم العد فبحرى فيدابضا الحفاء فبجعل الناقض فيعفو اواذا اقام الكانب بننة على اعتاق الظاهر أنه له اه ســيد. قبل الكنابة نقبل لاستقلال سيد، بالنحرير ( والطلاق ) فان المرأة اذا اختلعت ثماقامت ينذعلي آنه طلقهائلانا قبل الحُلَّم فالماتسمع والْ تاقضت العنفاء في تطليقه لاستقلاله به ( والنسب ) كما اذا قال ليس هذا أبي ثم قال هذا الحي وبسمع وكذا ازاقال لست انابوارث فلان ثمادعي الدوارثه وبينجهة ارثه يصح

اذا لممحصل التناج عند. اصلا الح سيذكره المصنف رجهانة تعالى في كتاب الدعوى من ال الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستثمار عنع دعوى الملك للطالب لآن كلامنهما اقرار بان ذلكالشي ملك لذى البد فكو زالطك بعده تنافضاءاه والتنافض حاصل من بائع تلق الملك من غيره بدعي النتاج عنده فتأمل (قوليد أسعة ولدت عندالشرى لاباستيلاده )انمافيد بكونه م غراستبلاده لمكان قوله اي بأخذها الستعق وولدعاوالافاستيلادءلا بمنع استعقاق الولد بالبينة فيكون والدالمفرور وهوحربالقيمة لمستمقه وبلزم مقرها بالوطء وترجع بالتية على بائمه لا بالعقر وان مات الولد لاشي على ابه كاسيذ كر المصنف في ابدعوى النب (قولد تمها ولدها) قال الكمال ويشترط القضاء بالولد بخصوصه وهوالاصنح من الذهب لانه اصل يوم القضاء لانفصاله واستقلاله فلامد مزرالحكم وقيل يصرمفضيانه بعاكاان ثبوت استمنانه بكون نبعا اه (قولدواز اقربهالرجل لا شعهاو لدها) قال الزبلع عن النهاية الولدا عالا يتبعها في الاقراد اذالم دعدالقرله اسااذا ادعامكا فالدلاز

وفرع طبه مقوله (الموقال رجل )لآخر (اشترنی فانی عبد فاشتراه)ثم ادعی الحربة فأنت حرته ضمن) العبد(ان لم يعلم مكان بائمه) لان المفر بالعبود يدضمن سلامة نفسه اوسلامةالثمن عند تعذر استيفائه من البائع فجعلاالشترى منروراوالنفرىر فى الماوضة مبد الضمان دفعاللضر ومقدر الامكان فاذا ظهر حربته و اهلمه الضمان وتعذر الاستيفاء من البائم حكر عليه بالضماذ (ورجم) اي العبد (علمه) اي على البائم اذاو جدولاته قضي دينا ولي البائع وهو وضطر فيه فلا يكون متر عا كعير الرهن اذا قضي الدن أنمليص الرهن حيث رجع على الدون ولولم مل اشترى او قاله ولمقل الى عد لبس له على العبدشي (وان على) أي مكان بالمد (فلا) أي لا بضي العبد (مفلاف الرهن) فاله اذاقال ارتمني فاني عبد لا يجعل ضامنالاله مخنص بعقد المعاوضة والرهن ليس كذلك بل حبس بلاءو مش مقاله و فالدَّة ذكر المثلة بطريق النفريق على ذلك الاصل دفع اشكال من اول الامرذكر في الكتب المشهورة الالاعوى شرط في حرية العبد عنداني حنيفة والتنافض فسدالدهوي (لاعبرة لتاريخ النبية) بل العبرة لتاريخ الملك (فلو قال السيحق غابت عني منذسنة) بعني استمق رجل دابة من مدآخر و قال المستحق عندالد عوى غابت عنى هذه الدابة منذسة فقبل إن مقضى الفاضى الدابة المستعنى اخر السنعنى عليه البائع عن اقصة (نفال البائم لي منة الما كانت ملكالي منذ سنن لا تدفع المصومة) بل مضى الفاصى بالدابة المحمق لان المستعق ماذكر الديح اللك بلذكر الريخفية الدابة فبقيت دمواه اللك بلاتار يخوالبائم ذكر تاريخ الالتودموا ودموى المشرى لار الشرى تاق الملك منه قصار كان الشرى ادعى واك والمه دار مخ سندن الاال الناريخ لابعستبر حالة الانفرادكما سيأتى فسقط اعتبسار ذكره ونقيت الدموى فالملك المطلق فيقضى بالدابة (العلم بالاستعقاق لا عنع صحة الرجوع) بعني ادا اشترى شيئا من رجل يعارانه ليس ملكاله بأل لفيره فبعدما استحق ذلك ألفير واخذ المشزى من بد المشترى رجع المشترى على البائع ولاءنع علم بالاستعة ال صحة رجوعه (فاذا الواد مشرية بعرغصب البائم اياها كان الوادرقيقاد رجع بالثن )بعني اشترى جارية مفصوبة وهو يعلم ان البائع غاصب فاستولدهاكان الولد رفيقا لانعدام الغرور املمه محقيقة الحمال ولكن برجع بالثمن على البسام ولو أنام السائم بينة إن المسترى إقر بعد الشراء علكية المبع المستحق لأسلل حق الرجوع بالثمن كذافي العمادية ( لايحكم بسجل الا سُعَقَاق بشهادة انه كناب كذا بل الشهادة على مضمونه ) بعني اذا استحق دامة من بد المسترى بحارا وقبض السنمق هليه السجل ووجد بائب بسمرقند واراد الرجوع هليه بالثمن واظهر سجل قاضي محارا واقام البينةان هذا كناب قاضي تحارالابحوز الناضي سمرقند أن يعمل به ونقضى المحقق فليه بالرجوع بالتمن مالم بشهدالشهودان قاضى مخارا قضى بخنارا على المنتمق علبه بالدابة التي اشتراهامن هذاالمائع والحرجها من مد الستمق عايه هذا لالنالخط بشبه الخط فلابجوز الاعتماده لي

(قولدان الدعوى شرط في حربة العبد) يعنى مطلفا على العصيم قال الكمال والصحيم ازدعوى العبدشر طعندابى حنيفة في حرية الاصلوالعنق العارين ا ﴿ وَوَ لِهُ وَلُوا فَامِ الْهِ ثُمَّ بِينَا أَنَا لَشَّرَى اقربه دالشراء بملكية المبيع المستمق لابطل حق الرجوع بالجن كذافي العمادية ) أات قد غل العمادي قبل هذاءن الذخيرة ماصورته تماستمفاق المشترى على المشترى انما يوجب الرجوع بالنمن على الدُّم اذا ثبت الإستمقاق بالبينة امااذائت باقرار الشنري او خكوله مَن البين أو باقرار وكيسة بالخصومة اوتكوله لانوحب الرجوع بالمئن لانافرار. لايكونجة ق-ق غره فاشأمل أه

نفس الجمل بل يشترط ال بشهدواهل فضاءالفاضي وعلى قصر مدالمستحق عليه كذا في العمادية كذا ماسوي نقل الشهادة و الوكالة) المراد عاسو اهما المحاضر والمجلات والصكوك فازفى كلمنها تجب الشهادة على مضمو فالمكتوب لاف المقصو دبكا منها كونه جمة على المصم وهو لايكون الانه مخلاف نقل الوكالة والشهادة فان المقصود مماحصول العرا اغاضي ولهذا لابحوزكو نشهو دالطربق كفار اوان كان الحصم كافرا (نبض كل المبع فاستمق بعضه بطل البيع في قدره) اى قدر دُلك البحض (فارورْث) الى استمقاق البيض (العبب في الباقي اوكان) المستمق (شيئين كشي والحد) كالسبف بالنمد والغوسبالوتر ( خير)المشترى ( فيه ) اى الباقى وهو ظاهر (والا) اى وان لم بورث ه ببانی الباق و لم بکن شیئین کشی و احد (از مه) ای از مالباق المشتری (محصنه من أَلْيْنِ ﴾ توضمه الدالبع اذا بطل فيقدرالبعض السَّمَق ينظر ال كأن أسَّمَعَاق مااسمحق نورث العيب فيالباقكما اذاكان المعقود فليهشيئا واحدانماني تبعيضه كالدار والارض والكرم والعبد ونحوها فالمشرى بالخبار ف الباق ان شامر ضي محصنه من الثين وان شاءر دو كذااذا كان المعقو دعليه شبئين وفي الحكم كشي وواحد فاستحق أحدهمافله الخبار فيالباق وان كان المحقاق ماأسحق لابورث هبيافي الباف كالذاكان المقود عايه لوبين اوعبدين فاستمق احدهما اوصبرة حنطةاو حلةوزنى فاستمق بعضه فالدلاصررفي تعيضه فلزماليافي المشترى بحصته من الثمن وليس له الحيار كذا في شرح الطيراوي (اوبعضه)عطف على كل المبيع (فاستحق المقبوض اوغيره) اي غيرا القبوص ( بعال ) البيم (فيد) الى فيما أدًا قبض البعض (ايضاً) اى كابطل في القدر المستمق في صورة فيض الكل (وخير)الشترى (في الباقي)سوا. (اورث)استحقاق المص (المب فيداو لا) انفرق الصفقة على المشرى بسبب الاستفقاق قبل الخام (ادمى منا) معهو لا (في دار اصول على شي ) كائة در هم مثلا (فاستمق بعضها) اي بعض الدار (ابرجع)صاحب الدار (بئي )من البدل (على المدعى) لجو ازان بكو ق دعواء فيابق والدَّوْلُ (او)استمق (كلها)اىكل الدار (ردكل العوض) العلم بأنه اخذه و ضمالم علكه فر د (و ان ادعاها) اى الداركلها (فصو لح على شي ) كاند (فاستحق بعضها) اى بعض الدار (رجم عصنه) لان الصلم على مائد وقع عن كل الدار فاذااستفق منهاشي نبين ان الدعي لا علك ذلك القدر فرد عسام من العوض (صالح من الدئانير على در اهروقيضها) اي الدراهم (فاسمقت)اى الدراهم (بعدالتفرق رجم بالدنانير) لأن هذا الصلح في مسى الصرف فاذا اسمق البدل بطل الصلح فوجب الرجوع (جازا عناق مشرمن فأصب باجازة بعد) بمنى اوغصب رجل عبدا اوباعه فأعقه المشترى فاجأز المالك بع الفاصب جاز عنقه عندابي حنيفة وابي يوسف وعند محمد لايجوز اذلاعتق بدون الملك لقوله صلى الله عليه وسلم لاهنق فيما لإعلامان آدموا اوقوف لانفيدا المك ولوا فادشيت

(قول جازاعتاق مشتر من فاصب باجاز: بعد) كذا لوادى الناصب الضمال وكذا وفضالارض المشتراة من فاصبها كافي الفتح

مستندا وهو نابت من وجه دوق وجهوالمجيم له المالت الكامل الحديث ولهماان

# معظ بابالم كا

(قه لدو السنة و هو قوله صلى الله عليه وسلم من اسلم الح) كذا استدل به في الهدابة عندقوله وهوحائز في المكلات والموذو نات (قوله ولم بسندل عاروي اله عله السلام نبي عن بع ماليس عند الانسان ورخص فيالسلم الخ ) نفي ورو د اصلافي كنب الحديث فيه تأمل واحسن منه قول الكمال لفظ الحديث كاذكره السنف فيهغرابة والكان فى شرح مسالة وطى ما بدل على أنه عثر هلبه مذا الافظ قبل والذي يظهراته حديث مركب من حديث النهىءن بعماليس عندالانسان رواء اصحاب السنن الاربعة عن عرون شعيب عن ابه عن جده من النبي صلى الله عليه وسلم لايحل سلف وبعالى الاقال ولاتبع مااس و دل قال الزمذي حسر معيم ونقدم والرخصة في السار رواه السنة عن الى المنهال عن الن عباس وضي الله عنهما فال فدم النبي صلّى الله عليه و سلم و الناس بسلفون فيالتمر السنة والسنتين والثلاث فقال من اسلف في شي فليسلف ف كيل معاوم ووزز معلوم الى اجل معلوم وقي العارى مرميداللة شابى اوفى قال انا كنالنساف على عهدر سول الله صلى الله هليه وساواني بكر وعررضي الله عنهما فىالحنطة والشمير والتمر والزبيب اه (قولدرشرمابع الني الخ) اشارة الي ركنه وهو الابحاب والقبول واشارة الماته كاستقد بلفظ السار نعقد بلفظ البعوهوالاصم كمافىالهيط والنبين وعلى انعقار الببع بلفظ السلم انغاق

الروايات كافي شرح الجمع

االك نبت موقوفا مصرف مطلق موضوع لافادة اللك فيتوقف الاعتاق مرساعك وينذ بنفاذه وصاركا هناق المشترى من الرهن واعناق الوارث هبدامن تركة مسنغرقة بالدين حيث يصيم و ينفذاذاقضي الدين بعده (لا بعد) اي لا بحوز بع المشترى من الناصب بعد مااجار المائك بع الغاصب اذبالاجازة شبث البائع وهوالاشترى الاول والناب والداطر أعلى والنام ووف النرو ابطله لاستمالة اجتماع اللك البات والناك الموقوف في محلواحد (باغ عبد غيره بغيراميه وبرس الشرى على اقرار البائعاد المولى الهليا مرباليم وارادر دالميم لمقبل) التناقض في الدموى اذا قدمه على الشراء افرارا منه ببحته ونفاذ. لان الظاهر من حال المسلم العاقل مباشرة العقد <sup>الصم</sup>يم النافذوالينة مينية على دموى صححة فاذا بطلت لاتفيل البينة (وال افرال أثع 4 عند القاصى بطال الدلب الشرى) لأن التناقض لا عن صد الافرار لانه غير وتهم فيه فال من انكرش أثم اقر بصح اقرار مغلاف الدعوى لانه ونهرفيه فالمشرى ال بساعد وعليه فَبْصَفَقَ الْآنَفَاقَ مِنْهَمَا فَلَهَذَاشُرُطُ طَلْبِ المُشْرَى (بأع دارغيره بلاامر، وابترف بالفصب وانكر المشترى لم يضمن البائع) قال ق الكنز من باع دار غيره فادخلها الشترى فى نائه لم يضمن البائع وقال الزيامي معنى المثلة اذاباع دارغير مبغير اذنه ثم اعترف البائم بالنصب وانكر الشزى لم يضمن البائم الدارلان افرار البائم لابصدق على الشترى ولا بدمن اقامة البينة حتى بأخذها فاذالم شرالسفيق وهو صاحب الدار البينة كان اللف مضاة الى عجره عن اقامة البينة لاالى عقد البائم لان الفاصب لابجوز بعه فعلى هذا التقرر يعلم ان قوله وادخلها المشسترى في نسائه وقم اتفاقا اذلاتأثير للادخال فيالبناء فيذاك ولهذائرك تلك العبارة ههنا

### حري بابالسل كليه-

(هر) لغة يمنى السائساته اخدها جارياً جبل سمي معدا المقدلكونه مجملاها وقد فارد قد المدالكم بوجود في ملك البائع والباطرة يكون عاليس بوجود في ملك البائع والمباطرة يكون عاليس بوجود في ملك في خوالد المدالكم في موجود في المحتمل المدالكم في موجود في المحتمل المدالكم في المحتمل المدالكم في موجود وزيد المحتمل المدالكم المحتمل المحتم

(قول احتراره الدنانير والدراهم)اخرج الفاوس لانه بجوزالسا فبالانهاسام اعتبارالاصل والمافي البرلا بحوز على قباس روابة الصرف لأنه الحقه بالمضروب وعلى رواية الشركة بحوز لانه الجقه بألمروض وهوروا بدمن ابي يوسف ابضاانه كالعروض كا في المبط ( فقوله والمددى المفارب) لى عداو بحوز ايضا كبلا كاني النبيين و فال في شرح المجمع ذكر في المناف بحوز السلم في الجوز والبيض مدداوكيلاووز ناهند نا( **قوله وو**ز نه آن بعه ) اي بالوزن كذاقال الزياجي وآن كان ثوب حرير باع بالوزن لا من بان وزيدم ذائ اي الذرع والصفة والصعة لانه يصير معلوما به اه و قال في شرح المجمع في الانتشاح في الدباج و آلمر بر من المذروعات لايكه بذكرالذرع والصفه بللامدمن بال الوزل لاجمائحنافال باختلاف الوزز فال الدباج كالفلوز فازدادت فيمنه والحربركما خَفُ وَزَهَ ازدادتَ فَيَعَ فَلا يَدَمَنْ بِالْهَ أَهُ ( فَقُولِهِ وَلا نقالُ مَا لحِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال تروحت بصرياه طعماالا لم والطرياه ﴿ ١٩٥ كه والجنائنة النصيمة قوله تعالى وهذا المحاجاج الى شديدا الموحداه (قولدوزا) | اشارةاليانه لابحوز السلم في<sup>السمك</sup> احترازعن الدنانير والدراهم فافهامن الموزونات لكنها ليست مثمنة بل اثمان فلابحوز الحروالطرى عددالاندمنفاوت وامأ مهاالسا (والعددي المتفارب كالجوز والبيض والفلس واللمن والآجر عاشمهين المك المناراذا كالكال فالصحالة والدرعي كالنوب،بينا ذدره) اىطوله وعرضه (وصفته) اىغلظهورفته(ووزنه يحوز السرفه كبلا ووزناكدافي انْ بع به ) اى بالوزن ( قصيح في العبك المانيج) اى القديد باللح بقسال سمك منهج ألحوهرة وسواء فبهالطري المملوسكم في فتح الفدر (قوله كالحيران) شأمل و علو مرو لا مقال مالح الافي الندر دينة (والطرى حين بوجد) غير • فيد بوفت دو ل وقت جم انواقه حتى المصافير لان النص حنى لوكان في بلدلا نقطع بجوز مطلقا (وزناوضربا) اى نوعا (معلومين) فيدالمليح المفصل كذافي النبين (قوله واللحم) والماري (ر) صير (في اللست والقمقمة والخفين الماعين) كل منهما عارفع النزاع (لا المكف فشيل مزوع العظمو ويدروا ينان فبالإيعان )اي قدر ، وصفته عطف هلي قوله فجاجا قدر ، وصفته (كالحبوان والحرافه اصحهما المتع عنداي حنيفة وأحازه مطلقا

واللمروالجالودعددا)قيدللجلود (والحطب حزمًا) جع حزمة وهي بالفارسية بند كالالةواتشهم وألىمك وزناوه يفني هزم(والرطبةجرزا) جع جرزة وهي بالفارسية دسترّر(والجوهر والحرز) لات أالحدم زون مضبوط اذابين وصفه بالمحر مك الذي منظر فان في كل منهما تفاو العاحشا بمنع السير حتى الدبين الطول والعرض وموضعه كافي مواهب الرجين وشرح والصندق إلا فيالفو دوقدر مايشد بدالزمة حاز (والمنقطع) اي ولا فيالنقطع ولم يوجد من المحموقال فالحط لواسرف مزوع العظم حازفي رواية عنه أىالاماموهو حين المدد (الي) حين (الحل) اي الاجل بان استفرق العدم جيم الوقت من العقد الى الاصماء فصار الفكوني على تول الاماء الاجل(و)لا(بكيل اوذراع معين لمبط قدره) لان النسليم تأخر فيه فر مسايضيم لهذه الروايد مؤافقة للو ألما ﴿ قُولُهُ فيؤدى الى النازعة (و) لا (رقرية او تمر تخلة معينة) اذقد تعتر به آفة تلا مقدر على النسلم والجلود مددابشر الياله بحوزوز اقال (وشرط مه، بان الجذم) كبروشعير (والنوع) كسفيه وبحسيه (والصفة) كجيد

وردى (والندر) بحو كذا كبلالا تقبض ولا سبسط (والاجل واقله شهر في الاصحر) فيهما بالوزناء (قولدوا بوهر) هذا وفيل ثلاثة ابام وقيل كثر من نصف يوم (وقدر رأس المال في الكيلي والوزق في الكارمنه و يحو زفي صفار الولووز، والعددي) بعني يشترط بانقدر رأسالمال وان كان مشارا ألبه فيمانعلق العقد الانه بعلايه كذا في شرح الجديم (فولدوند مابشد به الحرمة ) قال الزبلعي لو هرف ذلك بال بين الحبل الذي بشد به الحطب والرطبة و بين طوله و ضبط ذلك بحيث لا يؤدي الى النراح باز (قولداله ل) مصدر ميي بكسرالحاء ومني الحلول (قولد بان استغرق العدم جيع الوقت) ايس شرطاحتي لوكان منقطه اعتد المقدموجوداءند الحلىاوبالكس اومنقطعا فبابينذلك لأبحوز وحدالانقطاعان لأبوجد فىالاسواق وان كان فيالجيموت كذا في النبين(قوله ولا رقرية) فيديقرية لانه لواسل في طعام ولاية بجو زلان حصول الآفة لطعام الولاية ادروهذا اذانسب الى قرية ليؤدي من لمامها والمااذانسب البااليان وصف الطعام الساع جائز كذافي شرح الجمع ( فولدو شرط صحنه الح) بالالشروط التي ذكر في المقدو محصايما انه بشترط في الدةر بال ضبط المسافية وبال ضبط رأس المال المكبل اوالموزون اوالمعدودودنك اي ضبط كل منهما اى المسافيه ورأس مال مذكر جنسه وتوعه وصفته وقدر انهذهالاربسة تذكر في كل من المسلم فيه ورأس المال وبشر الدوام صمة العقد تسايم أسالال في مجلس العقدو نقدر الدراهم لتميز الجيد من الردي وخلوص البدلين من احد وصفى علةالربا وهوالفدر اوالجنس كأسلام الهروى فىالهروى والحنطة فىالشمر والحدمة فىالرصداص وكون السلم فعه مساسمين باتمين لتمرج القود والأجل

الزيلع اذا وناساعان وزنابجوزالسلم

ووجودالمسزف مدة تأجيله ومكان الابقاء فالهجل ومؤنة وخلوص المقد ﴿١٩٦﴾ هن خيار شرط الاحداء هذه الجلة من <sup>الذ</sup> والهبط وغبرهما (قوله فيوفيه حبث على مقداره كالمكيل والوزون والعدود (المتقارب) كالجوز والبيض وقالالابشترط شاموهوالاصم كذآ فيالهدايةوهو معرفة القدر بعدالتعين بالاشارة حتى لوقال لغيره اسلمت البك هــذه الدراهر رواية الاجار آتاه وقال في الحيطوفي في كربروا بدروز الدراهم اوقال اسات اليك عذا البرفي كذامنا من الزحنران والم رواية البيوع والجامع الصغير تعين وهو يدرندرالبرلايصيح عنده وعندهما يصح واحموا طيان رأس المال اذاكان نوبااو الاصموهونولهااه وقالازيلع وهو حيو الايسر معلو ما الاثارة (ومكان الفاء مالحله مؤنة والا) اى وال لم كن لحله مؤنة الاظهر مزقو لهمااه ثم قال في المصطوادًا (فيوفيه حيث شاه) وهو الاصم لان الأماكن كلهاسوا و لاوجوب في الحال (كذا شرطمكانا آخرفيالأحلله ولامؤنة الثن الازالة جل بان باع مبدا حاضر اير موصوف فى الذمذ الى اجل حيث يشرط فىروابةلاخين لاته لاغيدلامروفي بانْ مكان الاخا. (والقعمة) بان اقتحادار اوشرط احدهما على صاحبه شيئاله حل رواية نمين وحوالاصولاته بقيدلان ومؤنة لزيادة غرس او ما في نصيه بشرط بان مكان الاغاه (والاجر) بان استأجر دارا أمنه نخلف اختلاف الامكنداه (قواله اودابة عالجله مؤنقد ماق الدمة بشرط بان مكان الانفاء (وشرط نفائم) اى مقارصة كذا الثن الخ) قول الى حنيفة وعندهما السرا (قبض رأس ماله قبل الافتراق ) فانه يعقد صحائم بعال بالافتراق لامن فيض خعين موضع المقد والقسمة كذا ق (قان اسلمائة نقداومائة على المسلم اليه فكر بر بطال في حصة الدين) لاننفاء القبض شرح الجمم وقال قبله مكان القرض والمجلس وجازق حصةالتقد لأجتماع شرائطه ولايشيع الفساد لانه لحارلوقوع السإ والنصب والاستهلاك تعمل للاخاماتفاقا من الصبطاء وقال في المبط لواشري صحما بنداء حتى لونقدر أس المال في الجلس صيم (الا نصر ف في رأس المال والساف لمعاما يطعام منجنسه وشرط اخدهما قبل القبض) اما الأول فلان فيدنفو بت القبض الواجب المقدو اما الال فلان السرف التوقيةالى منزلة لمبجز بالاجاع كينما كاز مبع والتصرف فيه قبل قبضه لا بحوز كام (بشركة) متعلق مقوله لا مصرف ال مقول لازفي احدالجانب زيادة مدلوهم الجل رب السااعطى نصف رأس المال ليكون نصف السام فيدات (او تولية) بال سول اعطى والاشاءاه (قولدتم سطل بالانتراق لاء. مثل مأاعطيت المسلم اليه ليكون المسلم فيه لك (او نحوهما) وانعا خصمه ابالذكر لا نهماا كثر فبض قال في الهداية امالاذا كانرأس وقوعامن المرامحة والوضيمة وفرع على قوله لا يتصرف الى آخر، بقوله (فان تقايلا السرم النفود فلانه افتراق مزردي ل إلم يشتر) عن رب السوا (من السواليه شيئار أس المال حتى يقبضه) كله للابار ما لتصرف مد بن و قد مي الني صلى الله عليه وسلم عن الكالى بالكالى وأن كان ميناة لان الم فى رأس المال قبل قبضة (الترى كراوام رب السابق ضعة فضاء المصم) بعن اساكرا اخذ عاجل أحل فلادمن قبض احد فاحل الإجل اشترى الميااليدمن رجل كراوام ربال بقبضه تضاء لمبكن قضاء الموضين ليعفق معنى الاسم ولانه لايد والامر والمنتبضه المم يعبضه لفسه فاكناله الدثم اكناله الفسه جاز لاجتاع الصفقتين من تسلم دأس المال لينقلب السلم الدفيه بشرطالكيل فلادمن الكيل مرتين لنهى النوصلي الله عليه وسلم عن يع الطعام حتى فيقدرعلى أتنسلم ولذا فلنالايص حالسإ يجرى فيه صاعات (وان امر مقرضه صحم) بعني ان ايكن الوكان قرضا فا مر مقرضه اذا كازفيه خيارالشرط لهمااولاحدهم بِقَبْضَالَكُرْ جَازُ لَانَ الفَرْضُ اعارة وَلَهْذَا بِنَعْدَ بِلْفَظَّ اعارة فكانَ المردود عين لانه عنم تمام النبض وكذا لائبت فيه المأخر مطلقا حكما قلا يحتم الصفقال (كذا)اى صم ابضافي الصورة الاولى (لو) خبارالرؤ بذلانه غيرمفيد بخلاف خيار اشرى السراليه كراو (اومردب السريقيضه له) اى لاجل السراليه ( عملفسه ففمل) السب لا له لا عنم تمام القبض ( قوله فا ل اى كناله ألمسلم اليه ثما كناله لنفسه والناصيم لاجتماع الكيلين ( ولوامره رب اسرمانة نفداومانة على المسراليدالخ ) المر) ال أمررب المر الما اله اذبكيل الما فيه (فاطرف رب المر فكال في اشاره الدانه لوكان المين والدين تحناني غرة بنيته اوامر الشترى البائع فكال في ظرفه ) اي ظرف البائع (لمكن قبضا) الجنس بازاسإمانة درهم وعشرة دنانير لانالامر بالكيل لميصم لمدم مصادفته ملك الآمرلان حفه في الدن لاالمين دنااوعكمدلابجوز فالكل اماحصة

فصار السيراليد مستمير النارف رب السيرووا ضباءلك نفسه فيها (مخلاف كيله في طرف الشرى بأمر م) بعني او اشرى مثلا حنطة مدنة فأمر المشترى البائم ال يكماه في ظرف المشرى بعيندصار فابضالاته ملات الحنطة بالشراء فأمره صادف ملكه (كيل السينم كِلَالدِينَ فَيْظُرِفُالشَّرِي فَبْضُومُكُمُّهُ لا) صورته رجل الح في كرحنطة الحاحل الاجل اشترى وبالسأمن المسؤال كرحاه بعينها ودفع وبالسائل فاللى المسؤاليه ليميل الكر المسترنية والكر المشترى فيذلك الظرف فالدأ بكيل السين المشترى فيالظرف صارتابضا فنتأل لتحدالاس فيدوالدين المسلم فيماسادفنه ملكه كمن استغرض حملة، امرالفرضان زرعهافي ارضه وال دابالدن المبصر تأبيسًا لشيءٌ منهااما لدين فلدم صدة الامرفيه واماالعين فلاء خلطه بملكه قبل النسلم فصار مستهلكا عندابى حنبقة فينتقش البيع وهذا الخلط غير مرضى بالجواز الأيكول مراده البداية بالعين وعندهم ابالهار آن شاءنقض البيع وان شامشاركه في الحذاو فمالان الطالب باسته لاك مندهما (اسلامة في كروقيضت) أى قيصالسراليه (فتقابلا فانت بني) الدالفنابل (ارمانت فقايلاصم) الدالتقايل (وهله) الدهلي السلماليه (فيما) يوم تبعنه (فيحا) اى فى الموت بعدالتقايل وقبله يعنى اذا اشترى كرا بعقدالسار وجعل رأسالماليامة وسلماالىالمسلم اليائم تقايلا حقدالسائم ماتت الامقاني بدالمسلم اليه بق التقابل ولومانت وتغايلاصم التقابل لان آلجارية وأس المال وعوفى حكم التن في العفد والمبيع هوالسارف وصمقالاقالة تعقدقهامالمبيع لاأنتن كامرفهلاك الامقلابغيرحال الانالة من البقاء في الاول والصحة في الثانية فاذا أنَّفُ من البقد في السؤنيه إنفسيخ في الجارية تبعا فوجب عليه فوجب ردها و تدعجز عنه فوجب ردنيتها (كذا المقابضة) وهي بع المين بالمعين كامر (في وجهه) بسنى تبق الاقالة وتصير بعدهلاك احد الموضين لانكلواحد متماسيع منوجه وتمزمنوجه فنيالبآني بعتبر البيعيةوفي الهالك النية (علاف الشراء بالتن فيما) يعنى إذا اشترى امة بالف تتقايلا فانت في حالمشترى بطلت اتالة ولوتغايلا بمد موتهاة لاقالة بالحلة لان الامة هى الاصل في البيع فلاتبق بمدهلاكها فلاتصهم الاقالة ابنداء ولاشتى انتهاء لعدم محلها (القول لمدعىالرداءة والاجل ) اي اذا اختلف عاقدالسلم في شرط الرداءة والاجل فالقول لمدعيتها اما الرداءة فبأن يغول السلماليه شرلحنا ألردئ وقالدب السلم لمنشرط شيأ لبكون العقد تأسدا فالقول المسيم اليهلاتوب السامشينت فيانكاره العمة لاتالسيا فيه زائد على أس المال عادة ولوادعى وبالسلم شرطال دَامَةُوقَالَالسَمِالِهِ لَمُشْتَرَطُ شَيّاً فالغوارب السالانه دعى ألسحة وبالجلةالغول فيالصورتين لدعىالسحة عنده والهدابة والجمع والمواهب والمبط ولمنكر عدهما واساالاجل نامهما ادعاه فالقولله عندهانه بدعى العصة والمنكر موضا بالتعليل هندهما (الاستصناع) وهو ان شول لصائع كألحفاف اصنعلى من الت خفاء من

هذا الجنس مِذه السفة بكذا ( باجل ) مأن حول الى شهر مثلا ( سلم ) سوأ. (تعاملواً ) نحو خف وطست وتغمة ونحوها (اولاً) كالناب ونحوهااما كون

(قولد واما المعن فلانه) اى المأمور خلطه وهذا الخلط غير مرضى به بعني لمرض 4 الآخر ( قوله وعدهما بالخيار ازئاء نقض البيم الخ) كذا في الهداية ونقل الرباعي عن قاضفان اله عندان و مف يصر قابضا الماحما كااذا دأبالمن وقال محمد بصير قابضا فيمين دون الدين وخلط المأسور باذن الشزى بالمين أدشز كال فيداه منفصا (قولدالغول لدعى الرداءة والإجل) اي اصل الاجل مطلقار فيل القول أوله إلى ادنى الآحال وذلك شهر وفيازاد عليه لامقبل الامبنة والااختلفاف قدر الاجل فالقول الطالب اى رب السامع عينه لائه خكر زيادة مابستفاد من جهته واناختلفا فيمضيه فالقول للمطلوب اندلم عضلال البالب دعى طداشاء الحق بمضى الدةوالطلوب كروان اقاماالينة فلت منة المطلوب لانماتبت زيادة اجل فنكون اكثراثيا كذاق الميط (قوله واما الاجل فالجما ادعاء فالقول له عند، لاته دعى الصمة والمنكر عندهما) اقول تعمم الخلافسهوبل الخلافاتنا هوفيااذا ادعىالمسلم البه الاجل قصدق عدانى حنيفة عنه لاعندهما واما اذا ادعاء رب السير فيصدق اتفاقا نص عليه في النبين

قوله المبع موالمين) نوله الجهور وهو الاضم كافي النبين (قوله وله اى للآمر الحبار) اى دو في الصانع و هر الاصم و عن الى حند ند ارالسانع لهالخارايضا وعن ابي يوسف لاخارلواحد منهما كذا فيالهداية ﴿١٩٨﴾ (قولهوا بصبح اىالبا في غيرالنعامل كالوبالابأجل)لل صوابه ولم يسيما

الاستصناع باجل طما اذا لمنعاملوا فبالوقاق وامااذا تعاملوافعند ابي حنيفة يصبر اى امتصناع لاته المتحدث عند كايف حيم سالوعندهمالا لان اللفظ حقيقة للاستصناع فبحافظ على فقنصاء وتحمل الاجل على هندشرحد فولديعني لوامرحائكاآن أنتجيل تخلاف مالانعامل فيدلانه استصناع فاسدفهممل فليالسلم التحجولهانه يذجو الخ على إن هذا مستدرك عا دريح ملالسلم وجواز السلماجاع لاشمة فبدوقي تعاملهم الاستصناع نوع شهد فكان قدمه من قوله الاستسناع باجل س<u>ل</u>م

الحرابدبرحة فيالرواية الصحصدلانه

والسناوير مخلاف لحم الخنازير لاته

لابجوز انبعام الكلاب والسناور كذافي الصط اه قلت وهذا ظاهر على

تعميم لمهارة المعم بالذكاة الشرحية

وامام ملى اصح التصفيعين من انهالا تعلهر

الااللددور العم فلابص بعالهماء

(قوله لا مال مقوم آلة الاصطاد)

بشرال الهلابحوز ليمهوام الارض

لعدمالا نفاع باكالحبة والمفرب والوزع

والمطافة والفنانذ ونحوهما وبجوز

بع العاق فىالصحيح لتمول النساس

وأحنباجهم البد لعآلجة مصالدمهن

الجدد وضعهاعليكافي المبط (قولد

وط زوج الشراة فيض) كذا المنق

الجل على الماول (و) الاستصناع (دونه) اي بدون الاجل (صم) استمساما نماملوااولا (قوله كالكلب) لافرق فيه للاجاع النابت التعامل من رمن الني صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا وفي القياس بمن حيم انواع الكلاب العاوغر العا وشرط شمسالانمة لجواز ببعالكاب

لابحوز لانهبع المعدوم والعجيج انه بصح (يعالاعدة) كانفل من الحاكم الشهيد وفرع على أوله صحيحا بغوله (فالصانع بجبر على عله) واوكان هدة لم يجبرو بقوله

كونه مطا اوتابلا للنعلم كإفىالتيبن (والامرلارجعمه) ولوكان عدة لجازرجوه (البيع هوالمين لاعله) كاذهب اله وفىالمبط بجوز بيع الكلب مذبوحا الوسيدالبردعي فولان بان الاستصناع استفعال من المسنع وهو العملوفر عهل كونه لطهارة جلده ولحماه (قولدوالساع) الدين سوله (فلوجا) اى الصائع (عاصنعه قبل العقد اوغيرم) عطف على ضمير صنعه شامل المرد فجوزيعه في الصيح كافي وجاز الفصل (صم) ولوكار البيع عله الاصم (ولا تعين) اى المبيع (له) اى الامر النبين وكذابحوزج لحومها ولحوم (بلار ضاء فصحيمه قبل رؤية ألا مر)ولوتمين له الاصح بعد (وله) أي للا مر (اللبار) بعدر ويه لانه أشرى مالم ير و (ولم يصرح) اى المر (في غير الما ما كالتوب الابا جل) بسنى طاهر منشع به من حبث ایکال الکلاب لوام التكال يتسج له يابا يغزل من عند مدار هم معلو مقلم بحز اذلم بحز فيه انعامل فبق

على اصل القباس الااداشرط فيه الاجل وبين شرائط فينذ بموز بطربق السر ۔ ﷺ مسائلشنی کی۔ جع شنبت بمنى المنفرق (صم بع كل ذي ناب او مخلب) كالكلب والفهد والسام والطيور الجوارج علت أولا لانه منفوم آلة الاصطباد ( الا الخزر ) لانه نجس المين (والذي فيه ) اي في البيم (كالمسلم ) لقوله صلى الله عليه وسم فاعلهم أن لهم مالمسلين وهليهم ماعلى المسلين ولانهم مكانون محساحون كالسلين ( الافسع الحروالخزر ) نان عقدهم فيهما كمقد السـم علىالعصير

والشاة (ومينة لم تمت حنف الفها) فانها كالخنز بر وانما قال لم تمت حنف الفها لأتمالومانت كذلك بطل بعها اتفافا لاتها ليست بنال عنداحد وقدم فيالبيم الفاسد وفرع على قوله والمسلم فيه كالذي يقوله ﴿ فَاذَا اشْرَى﴾ أَيَّ الذِّي (هبداً مسلا اومصحفا بصح ) لدخوله تحت الهلاق الحديث ( وبحبر على بعد) لارٌ في امنائه فريده ارلالاله (ولمئ زوج الشراة فيض لانكاحها) بعني اذا اشترى جاربة وزوجها فيل فبضها صيم فانوطئها زوجها نقد فبضت المشترى والافلا

والندبير لان المالية قد تلفت بثبوت يكون بحرد تزويجها قايضًا لها ( اشرى عبدا نفاب فبرعن البائع على بيعة ) الحريد حقيقة اوحقه ومن ضرورته وعدم قيص عنه ( الدهر مكانه لم بعدات ) أي دين البائع لامكان ال بصل البائع بسيرة بساكذافي النبين (قوله اشترى شأنفاب) بعنى فبالنقيض بمخلاف مااذاغاب الشترى بعدالقبض حيث لايجيب الحاكم البالفرلان حقه غير متعلق بالمبيع (ال حرينذ كافيالتيين (قولد ذرهن الـ أع على بعه وعدم فيضه) فيعشرادة مليالني وهي غير متبولة وبمكن الجواب بال هذمالينة لبست للفضا بلرالنني ألتممة وانكشاف اسحال فبمد انكشافه عمل القاطئ بموجب افرار البائع ولذا لاعتاج الدخصم حاضر

يشير الىمالوكانامستأجرين فنساب الىحقديدونالبيع وفيه إبطال حق المشترى ( والا ) اى وان لم بعلم مكانه ( ببع العبد ) احدهما ونقدالآخر كل الاجرة فانا وادى التي لان الشائدي ظهر باقرارا لبائع فيظهر على الوجه الذي اقر به مشغولا بكون سرعالكونه غروضطرفيننه محفدوا دانعذر استناؤه ببيعدالقاضي كالراهن ادا مات مقلسا بدم القاضي الرهن ومقضى نصيب صاحبه من الاجرة اذايس للاج الدين (واناشربا) ايان كاناشري أنين (وغاب احدهما فالساضر دفع كل الثمن

حب الدار لاستيفاء الاجرة كذاع، وقبضه) اى المبيع ( وحبسه حتى نقد شريكه ) لانه مضطرب في الدفع اذلا عكمته الانتفاع المنابة قلت عكن مقال هذا اذالم بشتره نصبه الاباداء جبع الثن لان البيع صفقة واحدة وله حق الحبس مابق شيء والضطرب المؤجر نصل الأجرة فيتأمل قول رجعكميرالرهن واذا كاللهال رجع عليه كاللهحق الحبس عندالي أل بستوفي حقه اوباعشيئا بالف من الذهب والفض كالوكبل بالشراء اذاقضي أنتن من مال نفسه ( باع ) شيئا (بألف منفال ذهب وفضة تصفاالخ) قال الزبامي على هذالو قال

﴿ قَوْلِهِ كَالِرَاهِنِ إِذَا مَاتَ مِفْلِسًا ﴾ كذا ﴿ ١٩٩٠ ﴾ لومات المشــترى مفلسا قبل القبض ﴿ قَوْلِهِ والضطر برجع ﴾

نصفا) اى الذهب و الفضة (4) اى المثقال ال مجب خسمانة مثقال من الذهب و حسمانة الفلان على كر حنطة وشعبر وسمسريجه متقال من الفضة لانه اضاف النقال اليهما على السواء (و) باع شيئا ( بالف من الذهب مليه من كل جنس ثانه اى الكروها والفضة تنصفا) اى الذهب والفضة ( عثقال ودرهم وزن سبقة ) أي بجب من الذهب فاعدته في المعاملات كلها كالمهرو الوص مثاقيل ومن الفضة دراهم وزن سبعة لانه اضاف الالف اليهما فينصرف الى الوزن والوديعة والنصب والاجارة وبدا الخُلْع وغره مزالموزون والمكبا والمعدود والسذروع اه ( قول

المهود في كل منهما (فبض زيفا عن جيد بلاء إو تلف كان قضاء ) بعني اذا كان له على آخرعشرة دراهم جبادفقضاء زنوفا وهولابعل فانفقها اوهلكت فهوقضاءعندابي حنيفة ومجد وقال الولوسف بردمثل زلوفه وبرجع مجباده لانحفه في الوصف فيتصرف الى الوزن المهوه في كل منهم مر في كحقه في الاصل ولا يمكن رعائه بإمجاب ضمان الوصف اذلاقيه له هند أقول هذأ باعتبار زمانهم فىالمعاملة وا إإذالة بجنسه فوجب الرجوع الىمافلنا ولعماله منجلس حفه حتى لوتجوزيه الآفالفصة ليس فيسأدراهم وزا فيالابجوز الاستبدال حازفيقعه الاستيفاء ولاسق حقه الافرالجودة ولاعكن سيمة وهي تعلم صفار كل اربعة وز تداركها بابحاب ضمانهالامرولا بابجاب ضمان الاصل لانه ابجابله عليه ولانظيرله درهم تسمى انصافاو نوع! مى قرشاك للغ ثلاثعن نصفا فضة وآخر بسمى ربا

كذا في الكنب الشهورة قال صدر الشريعة ردعليه المثل هذا في الشرع كثير فانجيع تكاليف الشرع من هذا القبيل لانها أبحاب ضررقليل لاجل نقم كثير وآخر ندقيا وهي مختلفة وزنا ومال افول لبس مَى من نكاليف الشرع من هذا القبيل فالنالضرر فيا دنيوى والنفع وابضاالذهب مختلف مالية بالدنا أخروى ولايجوز العبدترك النفعالاخروى لانهحقالقه تعالى مخلاف مأنحن فيه وبالبندق والشربق والايراهيي فيف فالالصرر والنفع فيه ديويان وبجوز المبد ترك النفم الديوى لانه حفه والهذاجاز البيع بالحلاق الشراء لذهب وفضة له البجوزيه كامرو بالمنور على صدور امثال هذا عن هذا الفاضل ببادرالي الظن اله (قوله وقال الولوسف ردمثل زلو كثير الما بففل من دقائق هذا الفن (افرخ لميراو باض او تكنس على في ارضه) قيد و رجع مجياده) كذا في الهداية والته

أسمه م (كان) كل من الفرخ والبيض و ولد الظبية (الآخذ) لا رب الارض لا نه مباح اه و قال في الحقائق نقلا عن العيو ف ما سبفت د اله ( كصيدتشبت بشبكة أصبت الجفاف و در هم اوسكر نثر فوقع على ثوب ابويوسف حسن دفعالاضرر فاخز لمبعدله) اى المفارولم بكف) اى لاحفاحتي اذا اعدالتوب لذلك فهو الساحب التوب الفنوى كذا في النهر ( فوله افر خط وكذا اذالمبعد لكن ااوةم فيه كنه صاربيذا الفعلله بخلاف مااداعسل أأمحل وباضاوتكنسالى فيارضداخ) فارضه لانه عدمن انزاله بملكه تبعالارضه كالثجر النابث فيما والراب الجتمع إرهى غر مدة لذاك فانكانت مها مله فعاجر إن الماء ( مأبطل بالشرط الفاحد ولايصيم تعليقه بالشرط ) ههنا اصاحها (قوله علاف ماادا مسل اصلان احدهما إذكل ماكان مبادلة مال عمال نفسد بالشرط القماسيد فارضدال بعني والالمتكن ار من الذاك كان الدين ﴿ ما بِطَل بالشرط الفاحد والا يصم تعليقه بالشرط ﴾ ( قوله ههنا اصلان الخ ) من كلام الز. ( قبل إدو هواربعة عشر ) ذدت عليه مسائل المازة البكر البائدة عقدايها كافي الخلاصة وجرالمأذو روتعليق الفساخي جررجل وسفهد فاذا فال القاصي لرجل جرت عليك اذاسفهت لم يكن حكم المجرء كافي العمادية والاجل ببطل بالشرط الفاسد قاله في العمادية وفرا للاصدة والطال الأعل سأل الشرط الفاسدولوقال كالحل نجم ولمؤد فالمال صح والمال يصير حالا ف حبل عمس الأثمة الحلوانياه والعسم مزالفتل خطأ والجراحة الموجبة ألمال كإسيذكره المصنف والاقاة لابحوز تعليقها الشرطكاسيذكم والصنف ف مابص واضافته الى المستقبل فهذه الجلة واد فلي الاربعة عشر (قوله البع) صورة البع بشرط كفوله بعنه بشرط المخدامه شهرا وتعليقه بالشرط كغوله بعندان كازز بدحاضراو في الملاق البطلان على البيع بشرط تساع لانه من قبل الفاسد لا البالمل والبه بشير قوله

وقدم فالبع الفاحد (قول وقدم بائه فالبع الفاحد) لكنه لم خصل فيه بين مااذا كان الشرط بكلمذان او بكلمة على وقد اصله العمادي والزيلمي فغال لايموز تعليق البيع الشرط مطلف ال كان ﴿ ٢٠٠ ﴾ الشرط بكلمة ازبان فالربعت منك أن كان كذا وبطلاليم بهسواه كالاالشرط ناضااو لأزالشرط الفاحدمن بابالربا وهو فىالماوضات المالية لاغرهامن الماوضات ضارازادالمادى وكيفما كازاء الافي والترعات لازاربا هوالفضل الخالي عن الموض وحقيقة الشروط الفاسدة كامي هَىٰزُيادة مالانقتضــيه العقدولايلائمه فيكون فهــا فضل خال عنالعوض وهو صورةواحدةوهيان يقول بعتمنك الربا ولا يتصور ذلك في الماوضات النبر المالية كالنكاح والطـــلاق على مال اررضي فلازه مانه بحوز اذا وتت والخلم ونحوها ولافي البرمات كالهبة بل بفسد الشرط وبصح التصرف والبهما ثلاثنا باملائه اشترط الخيار للاجنيروهو الالتعليق بالشرط المحض لايجوز في التليكات لانه من باب ألقمار وماهومن حاز كذا الملق الحواز الزياج ونسبه بابالاسفاط الهمض الذي تحلف بمجوز تعليقه مطلقا وذنك كالطلاق والعناق الغمادى بقوله قالرا بوالفضل بجوزاذا وماهو من باب الالمسلانات والولايات بجوز تعليقه بالشرط المسلائم وكذا وقت الزوان كان الشرط بكلمة على فان المربضات قال صلى الله عليه وسلم من نثل نتبلا فله سلبه وهو أربعة عشر كانالشرط عاشتضيه المقداويلاتمه (البع) وقدم بانه فالبع الفاسد و(اجازته) فإن اجازة البع كالبع اوفيه اثراوجرى التعامل يمكاداشرط حتى لوقال ان زاد فلان في آلئن فقد اجزت البيم بعالت الاجازة ( والفحمة نسام المبع اوالثن اوالسأجيل او والاجارة ) فان قالاولى معنى المادلة وقىالثانيــة معنى تمليك المنفعة والاجرة المبارلا مسداليع وبحوزالشرطوان (والرَّجمة ) فأنها استدامة اللك فبكون معتبراً باشدائه فلابحوز تعليقه بالشرط كانالشرط لاشتشيه المتدولا يلاته ولم ( والتمليم من مال ) عال فيكون معاوضة مال عمال فيكون بعا ( والا برامين الدُّسُ اللَّهُ تَمْدِيكُ مِنْ وَجِهُ حَتَّى رَبُّدِ الرَّدُ وَانْ كَانْ فِيهُ مَعْنَى الْاسْفَاطُ فِيكُونَ مُعْشِرًا تحرالعادته فأن كالأق الشرط منفعة بالنمات (الااداعاق بكائر)اى بشرط والم حتى لوقال لمديونه مال عن دهفال لأعلالا مقداق فسدالهم والافلا بشربك توداده امفنال المدعى اكرداده بزار شدم از تووداده ات محت البراه الان (قولدوا حازته) ذكره الدبي في شرحه هذاتماة الراءة بشرط كائن كذا فالاشير وشنية (وعزل الوكل والاهتكاف)

يذكر ،العرادي (قوله والرجعة الخ) أجارة لان من بحرهما لم بحرهما الاعلى اعتبار الاجارة فيكونان معاوضةمال عال اماكونمالا بصحوته أيقها بالشرط فواضح فيفسدان بالشرط ( والاقرار ) فاتهاخبار متردد بين السدق والكذب فال كان لانها معتبرتم بالنكاح وقال العمسادى النكاح لابص مع تعليفه بالشرط و لااضافته ولكن لاسطل الشرط ويبطل الشرطاء وامابط لانبابالشرط فإبتضيح ذاك لانبا ( كذبا ) مدنية المنداه النكاس وهو لاسطال بالشرط الداحد فلينامل في ذلك وفيافرق بدينهما في الهر ( قوله لان هذا تعليق البرارة بشرط كائن ) قال الهمادي والمعدق بشرطكا ترتحقيق فلت ضلى هذا الاعتص الاستنام الأبراء عن الدين الاترى انه لو قال ال لما كن زوجها من فلان فغدزو جنهاء لمذفقبل وظهرانه لمبكن زوجها يتقدهذا النكاح ولايخني الدالملاق الشرلح علىمثل هذابحاز لال الشرط ماكال على المنظر الوجود كالذافال لديونه المتربص تاها للطاب فانترى لاتصح لانه تعلق عملروه وعزلة قوله الددخلت الدارفانت رى ولوقال ان من بضم نا. النكام فانت برى اوانت في حل جاز لانه وصبة كافي العمادية وجامع النصولين و فاضخــان والتنار غالبة من النوازل وغير هافلينيه لهذافاته مهر (قول والاعتكاف) هذا نافي ماقدمه من ضمة ندرالامتكاف وكما باب الإعتكاف قال صاحب النهر فبممل هذا دلى رواية في الاعتكاف وان كان الاكثر ه لي الرواية الاخرى) ﴿ وَقُولُه والاقرار الخ

فانهماليماً عالحلف به فلابحوز تعليقهما بالشرط ( والمزارعة والمعاملة ) فانهما

الكنزولم ذكرفي بعض أحض الكنزولم

كذاةال الزبلعي ثمقال يخلان مااذاعلق الأفرار عوته اوجمعي الوفت فأنه محو وبحمل على انه فعل ذلك للاحتراز م الجحوداودعوىالاجل فيلزءة العال (قولد والوقف) قال في الحلاص والوقف في رواية اه وقال العمادي وفي تعليق الوقف بالشرط ووالناذ (قوله والتمكيم) هو قول الى وسف وقال مجد بجوزلان فيه طلاق الولايا كذا في أعمادية (قو له الطلاق والخله ای عال و بغیر ما کمانی اسمادیة (قو آ ودعوة الوائديات بقول البرلي اخ) ليس عذاصورةالمسئلة ولبس صححاتصوء لهافان المصنف وجه الله تعالى قدم في بأه ثبوت النسب صحةدعوة الولد معلا بكونه فربطن جارته فالوجه اد تصور عالوقال هذاالو لدمني أن رضيه زوجتي نداك (قولد والصلح من جنا النصب) اى المفصوب كذاذ أت الغص لابطلبالشرط وقدد كرةالهمادي ذكر جناية الغصب الذى ذكر والمصد (قولداىموجبات الصلح فىالصو المذكورة )جعلهــا صورة واحد لكونهاهن مدخول الصلح ليصيح العد ستوعشرون وهكذاء دهافي آلماد

كذبا لايكون صدقالفوات الشرط ولابالمكس وانما التعلبق فى الاعجاب ليتبين انه ليس واقع قبل وجودالشرط(والوقف)قان فيه تمليك المنفعة (والفكم)قانه توكية صورة وصلح معنى اذلا يصار المالا براضيهما لقطع الخصومة منهما فباعتباراته صلح لايصيع تعليقه و لا إضافته و باعتبار انه تولية يصح فلا يصح بالشك (ومالا ببطل به) إي بالشركم الهاسد وهشرون ( القرض والهبة والصدقة والنكاح والطلاق والخام والعنق والهن والايصاء والوصية والشركة والمضاربة والفضاء والامارة والكفالة والحوالة والوكالة والافالة والكتابة الااذا كال الفحاد في صلب العقد) صلب الشي ما مقومه ولل الذي وقيام البيم الدوضين فكما فساد يكون في حدالهوضين بكون فسادا فى صلب المقد قال الزيلمي الكتابة المالانفسد بالشرط الفسد اذا كان الشرط غو داخل في صلب العقد بان كاتب على إن لا يخرج من البلداوعلى إن لا يعامل فلا فا فان الكنابة علىهذا الشرط تصيمو بطل الشرط وامااذا كان الشرط داخلافي صلب العقدمان كاتبه المسر على خر أوخنز وفافها تفسدته وانما كانت كذلك لان الكنامة تشهدالبع من حبث ال العبد مال في حق المولى و تشهدالنكاح من حبث اله ليس عال فيحق نفسه فعملنا بالشبهن فلشبهها بالبيع تغسداذا كال الفسد في صلب العقد والشبهها بالتكاح لاتبطل بالشرط الزائداقول بهذابه إاثماقال في الاستروشنيه وأنحماد يقاولا ال تعلق الكتابة بالشرط لا يحوز والها بطل بالشرط القاسد مبنى على كو ف القسماد في صلب المقدوماة الا الزار الكتابة بشرط متعارف وغير متعارف تصيح وسعال الشرط مبني على كون الشرط زائداليس معه فساد في صلب العقد ولهذا فيدالشرط في الاول بالفاسد دون الناني فلاوجه لماقال بعش المنصلفين هذا الكلام لايم على لملاقه لانه لوكانب عيده يشرط الانخرجم الدنة محت الكتابة وبطل الشرط فغ هذه الصورة لمبطل الكتابة فيساد الشرط (واذن العبد في التجارة ) بان يأذن المولى لمبده بشرط ان يؤنت بشم اوسنة او محوهما (ودعوة الولد) إن مقول المولى ان كان لهذه الأمة جل فهو مني (والصلح من دم الهمد)و كذا الا براء عنه ولم ذكروه اكنفاء بالصلح اذابس بإنهماكثير فرق فأن الولى اذاقال الفاتل عدا ابرأت ذمتك على اللائقيم في هذه البلدة مثلاً اوصـالح ممه عليه صحوالا برا، والصلح ولايعتبر الشرط (وعن الجراحة التي فيما الفصاص ) فان الصلح أذا كان هن القتل الخطأ اوالحراحة التي فماالارش كان من القسم الاول (و) الصلح (عن جناية الفصب) اى المفصوب (و)جناية ( الوديمة والعارية اذاضمها ) ايموجبات الصلح في الصور الذكورة (رجل وشرط فما كفالة اوحوالة) فان الصلم صعيم والشرط بالحل (وهندالذمة ) فان الامام ادافتح بلدة واقرأهلهــا على املاكهم وشرطوا مــع الامام في عقد الذمة اللايعطوا الجزية بطريق الاهانة كما هوالمشروع فالمقد صعبع والشرط بالحل ( والرد بالعيب ونخبيار الشرط ) بأن حول المشيري ان لم أرد هذا النوب الحبب طبك البوم فقدر ضيت بالعبب وكذا الرديخيسار الشرط كان مقول ابطلت خيـاري غدا وله اخبار اكثر من ذلك بطال الشرط

﴿ فَهِ لِهَ كَذَاقَ الْهَادِيةِ) هِارَ الْهُمَادِيةِ لُوكتِ الْخَلَيْفَةَاذَا آنَاكَ كَنَانِي هَذَافَانْت «مَزُولُ فُوصَلَالِهِ بِصِيرٍ مَزُولًا قَالَ ظهرِ الدَّنْ المرغبة في ونحن لانفتي بصحة التعليق وهوذوي شمسالاسلام الاوز جندي اه ﴿ ٢٠٣ ﴾ وندمشي في الكنز على الزعم ل وله از دبالميب وخيار الشرط ( وعزل الفاضي) بان مقول الامام المناصي اذاوصل الغاصي لامطل الشرطاء قلت ونزاد النصب كأندمته والحم على المأذون كتابى الك فانت معزول قبل بصحوالشرط وبكون معزولا وقبل لابصح الشرطولا لاسطله وسطلاك وسطلات بكون منزولا ومنتي كذاف التمادية والاستروشنية وانمالم بطل هذه التصرفات وتعلق تسليم الشنعة بالشرط يصيموان بالشرط القامد لانهاامان معاوضات غرمالية اومن تبرحات اومن اسقاطات (ومايص فالداذاشة بث انتفقد سلدالتنسة ا ذا وتعالى المستقيل) اربعة عشر (الأجارة و فسنمها) اما الاجارة فلانها تمليك المنسافع فاناشري فررنهو على شفيته (غوله ووجو دهالا تصورة الحال فتكون مضافة ضرورة وهومعني قول عائنا الاجارة ر بعدد فك نقل في القصو لين ) حق العبار تعقدساعة فسأعة على حسب حدوثهاوامافسيمها فعتبريها فبموز مضافا كمال فسيخ وفبلذاك كاهو مطور في العمادية البعوهو الافالة معتبر عدى لا يحوز تعلقه بالشرط والااضافته الى الزمان كالبعراقول (قولد حبث قال) ارادلفظ قال ظهر هكذاونت الدارة منضماف حزالا جارة الى الاجارة في النصولين وغيرهما من المترات

الدمن الخفاز عبارة العمادي في وتاوي ووجهه ماذكر وبعدداك غل في الفصو الشماع النه حيث قال ذكر في فناوي الفاصي قاضي ظهرلو قال اجرتك داري عذه غهيرالدىن اوقال آجرتك دارى هذه رأسكل شهربكذا جازق تولهم ولوقال اذا الز قول ماز في توليم)به ي لانه مارأس الشهر فقد فاستختك لم يصح إجاعا كذاذ كرفى درائد صاحب الحيط ولوقال أضافة إلانعلبق ولاتصيم الافيشهر فاستمنك غداهل بصيم الفسيخ المضاف لارواية لهذا واختلف الشابخ فبه واختار واحد كاسذكر والصنف فيالاحارة

تابير الديناته لا يصير فين التكلمين ثناف ظاهر فليتأمل (و المزار حة و العاملة) فإنهما وتفسد فيالباني الاازبسمي الكلمن أجارة حتى اذمن بحزهمالا بحزهماالا بطريقها وبراعي فبهما شرائطها (والمضاربة الشهور(قولد ولوةل اذاحارأس الشهر فقدة استحنك لم يصح إجساعا) والوكانة) فقهام بإب الإطلاقات والاسقاطات فان تصرف المضارب والوكل قبل لكونه تعليقا للفسيخ وليساضافةله المقدوالتوكيل في مال المائك والموكل كان موةو فاحقالهمانك فهو بالمقد والنوكسيل (قوله ولوقال فأستنك غدا الز) اسقطه فيكو واسقاطا فيقبل التعليق (والكفالة) نائها من باب الالترامات أجوز اضافتها أَمُولَ كُفْ مِنْ اللَّارِ وَابِدُ لِهِ ذَا وَقَدَدُكُمْ . الى الزماز وتطبقها الشرط اللائم كانفررق وضعه يخلاف الوكالة حيث بحوز تعليفها فالكانى وغيره وعبارته ومالاتصيح بالشرط مالفالا: كر (والايصاء) اى جمل الشخص وصيا (والوصية) بالمال لانهما مضاة الايا ، وفحمها الزوكداني

لاخيدان الابتداارت فبجوز تعليقهما واضافتهما(والفضاء والامارة) فالهماثولية العمادية كانفله المصنف (قولهذين وتفريض محض مجاز اضادتهما ( والعلاق والعشاق ) فانهما مزياب الألهادةات الكلامين تناف) اقول أم المنافأة تلاهرة والامقالمات وهو ظاهر (والوقف) قان تعليقه الى مابعدا لموت حار (ومالاتصيم) الاختلاف الثائخ في صعدا ضافة فسحز اضافه الى المنقبل منهرة (البعوانيازيه وفحفه والقسمة والشركة والهبة والنكاح

الاحارة ولكن المعتمد عليها ختيار عدم والرجية والصلح من مال والاراء عن الدين) فان هذه الاشساء تملكات فلابحوز العمة وهوالذكور فيالكافي واختيار اضافتها الىالزمان كالانجوز تعليفها بالشرطانفيه منءمني القمار ظهيرالدن كاعلنه وعادتهم حكاية الحلاف عنونهالا كثرون بالكتاب وهو لاساسب لكوئه من انواع البيع كالرباوالسلم

فالاحسن لماختر ههنا(هو) لندَّعمل النفسل فعيمه هذا النقد ادلانتهم بعنه ولايطلب منه الاالزيادات وعمني النقل فسيميه لاحتياجه في دلية الىالنقل من

وهوظاهر التنافى للعلم سي إسالمرف يجوب (قولد عولفة عمني الفضل) قاله الخلير

ومنه سمى النطوع في العبادات صرة

لانه زيادة على الغرائض كذا في النبين (قول، وتمنى القل) زاداز بلعي والردوة ال في المحبط عوجارة عن ردالشي ( ﴿ ) ودفعه مالصرفت فلانا عزكذا فانصرف اي رددته فارتد وبذكر وتراده الزيادة بجنازا بقال لهذا الند صرف على هذا النقداي فضل وفي الحديث ولاعدل اي نافلة عبى زيادة من حيث الردالثي من ما إلى دفي الماوضة سبب ازبادة

ابالصرف

(قوله فان تجانسان مالتفايض) هذاشر طلصحة الصرف عند بعض ولبقاله عند آخرين وهو الاصحرة ال الزبلعي فعلى الاول بذخي ان يشترط القبض مفرو نابالمقد الاان حالهما قبل الافتراق جعلت كالقالمقد تبسيرا فاذاو جدالفبض فيه بجعل كانه وجدحالة العقد فبصح وعلى الثاني لا محتاج إلى هذا التقدير (قو له قبل الافتراق) قال في المواهب وال تفر قاقبل قبض احدا لبدائن فسدو لم بطل و نعين المغبوض للرد في روايد كالمو دم والمفصوب اه ( فقو لد بالإبدال ) قال في البداثم المابيتير التفرق بالإبدال في موضع عكن اعتبار و فان لم عكن اعتبار بعثيرالجلس دون التفرق بالامدان فان قال الاب اشهدوا اني اشتريت هذا الدمنار من إلى بعشرة دراهم ثم قام قبل ان زن العشر فهو بالهل كذاروى عن مجمد رجماللة تعالى ﴿ ٣٠٣ ﴾ لان الاب هو العاقد فلأعكن اعتبار التفرق بالابدال فيعتبر الجملس واللهاءإ اه ومثله في الصبط عن المنتق بدالى بدقبل الافتراق وشرعا (بع الثن بالثن) اى ماخاق الثمنية كالذهب والفضة سواء (قوله حنىادا لمبكن عندالمنعافدين كان (جنسامجنس اوبغيره) كبيع الذهب الذهب والفضة بالفضة او الذهب الفضة او شي الز)هذا عند ائمتنا الثلاءة خلاة والعكس (فان عِمانسا) اى الثمنان بأن يكو الذهبين او فضيين (لزم النساوى والتقابض) ا: فرو كذا او تصار فالهما فهلكت فنقابضا أأمر في الربام ، قوله صل الله عليه وسل الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا عثل مدأيد غيرهمامن جنس ماسميا جاز عندالئلاثة والفضل ربا (فيل الافتراق) بالابدال حتى لو ذهبا عشيال في جهة واحدة او ناما اواغي واو غصب احدهما درأهم والآخر علبهما في المجلس ثم تفايضا قبل الافتراق صبحو قدة ال عررضي الله تعالى عندوا أوثب دنارا مزرجل وتصارنا وتقابضا من سطح فتب معد بخلاف خيار الحير تاذا التحيير عليك فيبطل عايدل على الردو الفيام فأجاز المالك صحوازم كلامنهما بدل دلبله (ولو) وصلبة (اختلفا) اى البجانسان (جودة وصناعة) اذلا عبرة للمالمام في الربا ماغصبه وملكماأشزاه معاث الأصل (والا)اي والم يجانسا ( قالفابض) لماس ال احدجز في العاة يحرم التسأ ( ناو ياع احدهما ان البيم لا خعقد اذا كان الملك في البداج بالآخر)اي احد مختلف أخنس بعني الذهب بالفضة او بالعكم راجز ا فالوخضل وثقابضا لو إحدُّ لان العقد العقد في هذه الصَّورة فه) اى المجلس (صح) لم يذكر النساوى لانه ليس محل الاشتباء (ولا يتعينان) إي على مثل النقدين دينا في الدمة فوقع لا نعين المو ضان في الصرف كسائر العفود حتى إذا لم بكن عند العاقد بن شيءٌ فاستقر ضا على مالين العاقدين فنفذالا أنهما نقدا فأداقيل افتراقهما اواستحق كلء الموضين فأعطى كل منهما صاحبه بدل مااستحق عا غصا هدلا عن الواجب عليهما م بعنسه اوامسكا مااشار اليه في الدفد واعطيا مثلهما حاز (وضيد) اي الصرف فلزم الاحازة من المالك واذا احاز (بحار الشرط) ادعنه اسمفاق القبض مابق الجار لان استعقاقه مني على اللك لاعلك الاستزداد النفود لكونه والحبار منعه (والاجل) لانه بمع القبض الواجب (ويصيم) الصرف(ان اسقطا)اي صار قرضا واذا لم بحز ونقدا مثل خارالشرطوالاجل (قالجلس) لارتفاع الفسد قبل تقرره (ظهر بعض البدل زنفا ماعدا عليه فيالمحاس صيم مخلاف فردائنفض فيه نقط)اى انف ح الصرف في الردود وسي في غره الارتفاع القبض فيه مالوكان البدلان عبداو حارية والمسئلة فقط (لا مصرف في تمن الصرف قبل قبضه) لانه واجب حقالة تعالى وفي تجويزه فوانه عالها فأحاز المائك لايصم لتعاق العقد (فلوشرى 4) اى تن الصرف (توبانسد) بأن باعد ارابيشرة دراهرو المقبضها حتى مالمين لو احدواذاغصب احدهمادراهم اشرىبها تُوبافسد (اشرىامةمع طوق ذهب قيمة كل الف درهم بألفين نسيئة فسد والآخر عبدامنه صحت الاحازةلان (في الكل) اما في الصرف فلفوات التقابض واما في الامة فلان الفسد مقارن العبد وانتمين ڧالعقد فالدراهم لم تعين فإهم العقد عالين في ملك واحد بل في ملك اثنين كذا في العمادية ( قو لدو منسد يخيار الشرط و الاجل ) اي فسادا من الاصل لانه فنثاد مفترن بالعقدكمافي المحيط وقيد بشرط الحيار لان خبار العيب والرؤية إصحفاقيه كمكفى شرح الجمع الاان خبار الرؤية لإثبت الا

فالهن اى فايتهن كاليز والحل لانه ينفسخ المقدبال دكافي العيط لافي الدن لانه لافائدة في زديا غيار ادالعقد لاينفسخ ردموا نما وجع مثله ويجوز الذيكون القبوض شارالر دوداو دونه فلايفيدال د كذا في المنابة (قوليم فاوشراه) اى يمني الصرف فوافسد بعنى فسد شراءالتوب وبق الصرف على ساله كافي الهيد (قوليما شرى امثال قوله خدق التكل) حذا عندان حنيفة وحدهما فسد في الطوق خاصة لان البيش ليس شرطا في صميًا وله إن النساد مقارف فيتعدى إلى الجميع كيالوجع بين سرو فيد كافي التبيين (قو لدولو نقد القابعني في المدئة السامة الز) فيه نظر لاته اشترط فيهاشراء هما بالفين نسيئة فصار المقد تأسد امن الاصل على قول الامال كاذكر ناه فلاعكم بصحته لونقد الفأبعده والذي يظهرلى ال هذا اشتباء عسناة مالواشتر اهما بالفين ولم ذكرتأ جيلا ولاغيره فنقد الفاكانت حصة الطوق وصح المقدوهي مذكورة في التبين اه فلتأمل (قولدوكذااذاة الخذهذامن تمنها) اي فيصح المقدفيما المرقال ذر بالهامن تمن النصل وقال الآخر نعاوقال لاوتقرفا فبل القبض انقض البيع في الحلية لنصر بح الدافع بالقبد النصل كذاهن البسوط وقال الزمليم بمهل على ملاذا كانت أخلية تتخلص بلاضرر توفيقا بنه وبين ماقي الحيط لوقال هذا من ثمن السيف خاصة منطران لم مكن النيز الأبضرريكون النقود ثن الصرف ويسحان جيعا لا ة صد صمة اليع ﴿ ٢٠٤ ﴾ ولاصمة الابصرف الذة و الى الصرف وان امكن تميزها بنير ضرر بطل الصرفلاته صرح بنساد الصرف

وقصدجواز البيعويجوز البيع بدون

جوازالصرفاء (قولدباع الأفضة)

بعنى مفضد او ذهب كافي النبيين (قولد

واناسحق بعضه اخذ المشزى ماقمه معسطه اوردم) كذافي الهداية والكز

وقال في الحيط اشترى انا مصوغا اوقليا

المقدوقد تقرر فيالكل معنى من حبث الفرول العقدفي البعض شرط لفبوله في الباق (ولو تقدالقا) سن في المسئلة السابقة (اواشراهما) اى الامة والطوق (بالفين احدهما نقدوالآخر نبيئة نهو تمن الطوق) اماق الاولى فلان قبض حصة الطوق في الجلس واحسالكم بعدل الصرف والظاهر منه الأثان بالواجب وامافي الثانة فلان الإجل واطل في الصرف ارتى بع الجارية والباشرة على وجه الجواز هو الظاهر من العاقد بن (وان) وصلية (لمبين) اله تمن الطوق (اوقال) خدهدا (من تمنهما) اما ادالم بين فظاهر لاتهااباع قصد العمةولاصمة الابان يجعل المفبوض في مفابلة الفضة وامااذا قال خذ هذامن تمنيمافلان معناه خذ هذاءلي أنه بمض تمن مجموعهما لظهوران الالف ليستمن المجموع وثمن النصة بعض تمن المجموع فتعمل طبه تحريا السواز أكذا اذاباء سفا مذهب ثماست والاناءاو بعضه بطل البيع حليته خيم ن عائدة و نقد خين فهو حصنها) اى الحلية (ان تخلص بلاضرر) وكان المقيوض حصة الحلية واللبين ذاك الذكر فاو كذااذا قال خذهذام بمنهمالامر فان لمنقابضا حتى افترقابطل المقد في الحلبه لانه صرف فيها (والا) أي وال لم تخلص بلا ضرر ( بطل ) المقد ( فيهما ) السيف والحلية اماا لحليه فكامر واماالسف فلانه لايمكن تسليد بغيرضرر ولهذا لمجزافراده بالعقدكا لجذع فىالسقف (باعا نامنصة وقبض بعض تمنه وافز قاصم فياقبض واشتركافي الاناء) لانه صرف كله وصم فباوجد شرله وبطل فيما لم يوجد فالفساد لحار لانه يصح ثم يبطل بالافتراق فلابشيع ( وان استحق بعضه احذالمشرى وأقيه بقسطه اورده) لأن الشركة عبب في الانا (والداسفي بعنى قطعة نقرة بعد اخذالياقي مصطه بلاخيار) لان البعيض لايضره (صوبع درهمین و د تارید رهم و د تارین و) سع (کربرو کرشعیر بضعفهما) ای کری بروکری شعیر

اه فليتأمل فيما بن النقلين (قو لدوات أسنحق بسنن فطعة نقرة بعت اخذالياق مسطه بلاخبار لان التبعيض لايضره) هذا اذا استمق بعد القبض ولوكات قبله ثبتله الخبار لتفرق الصففة عليه قبلالتمامكا فىالجوهرة وشرحالجمع ولواحاز السنحق فيمسئلة استحفاق بعض الاناء والنقرة فيل ان محكمة بالاستمقاق حاز العقد وكان الثمزيله وعندز فروالشافعي لايصيمولانه قابل الجملة بالجلةومن ضرورته الانقسام على الشبوع وفي اليه اذا لمفترة قبل الاحازةويصير صرف الجنس الى خلافه تغير تصرفه قلنا المقالة المطلفة عندل الصرف الذكور فتحمل العافد وكبلا فحجز فتتعلق حفوق وليه تصمحا الصرف وليس فيدتغير اصل التصرف بل وصفه اذمو جد بو تالك في الكل العد بالوكيل دون المجزحتي لوافترق المتعاقدان قبل اجازة المستحمق بطل الصقداى فيماستحق وان فارقه المستحق قبل الاجارة والمتعاقدان باقيان ( مقالمة ) ف الجلس صح العقد كذا في الجوهرة ( قول ومن ضرور ته الانتسام على الشيوع) اى لاعلى التعين قعقق فيه شبهة الربالقابة الجنس بالمنس (قول قاالقالة الطلقة) اي من التعرض لقيد يمتمل الصرف المذكوراي الى خلاف المنس لان عند الوجود لا يوجد الامقيدا لتعذر وجود ذات بدون صفةوان كانالفنظ غيرضوض الصفةبل اذات فقط فيحمل عليه اىعلى المقيد الصحح تصحيما التصرف مندندز العمل بالالحلاق الايرى الهلونال مند المقابلة علىان يكون الجنس بخلاف الجنس صح ولوكات منافيا لماصيرفكان حله على الفيد المسحم اولى من جله على الفيدالفيد وهومفالة الكل بالكل شائعا لملباقسمة (قوله وايس فيه تغيراصل التصرف لروصفه ) جواب إلنع لدموى مطلق تغير التصرف بصرف الجنس الى خلافه والبات تغير الوصف

بمقالة الكل وهو حاصل مذا الوجه (و) صح مع (احد عشر در هما بعشر دراهم و ديار) بال يكون عشرة بعشرة دراهم درهم درار بالطربق الذكور (و)صم ( بعدرهم مهميجو درهمين غلة) وهي مار دميت المال ويأخذه النجار (مدرهمين صحيين و درهم غلة (اليمنق النساوي في الوزن وسفوط اعتب ارالجودة (من له على آخر عشر قدراهم فاعمن هي)اي المشرة (عليد سارابها ) اي بمشرة عليه (صح) بالإجماع وتفع المفاصد نفس العقد (و ان باعه) اى الديار (بعشرة، طافة) اى غير مقيدة بكو أيها عايد (ودفعه) اى الديار (وتقاصا العشرة بالعشرة صحابضا ) اذصار لكل واحد منهما على الاخر عشرة دراهم نتقاصاالعشرة بالعشرة فبكون النقاص فحضا لبيع الدبنار العشرة المطلفة وبعماقد ناربعشرة علىعمرواذلولم محمل عليه لكان استبدالابدل الصَرف (الغالب الفضة) اي من الدراهم (و) القالب (الذهب) من الدُانير ( فضة وذهب حكما) وبعتر فيمامن تحريم التفاضل مابعتبر في الجياد (فلا بصح بع الخسالص به)اى بالخالص (ولا بع (بعضه) اى بعض الغالب الفضة والذهب (بعض) منه (الا متساوياوزنا)وكذا لايجوز الاستقراض ما الاوزنا وذلك لان النقود لانحلو عن غليل غَسَ عاد : فبلحق الغلل بالرداءة والجيدوالردي سواء ﴿ والغالبِ الغش منهما ﴾ اىالدراهم والدنانير (فحكم العروض)اهتبارا للغالب(فصح يحه) اى بع الغالب النش (بالخالص) من الدراهم والدنانير (ال كان) أي الخالص (أحكم ) من المفتوش صرةالعِنساليا لبانس وغيراليالزائد (و)صنع بيعايضا(بجنب متفاضلا)صرة لمجنس الى خلاف الجنس ( بشرط التقابض في الجلس) في الصورتين و اعاشر طلان الغبض في الخالص شرط فشرط في الفش لمدم التميز (وان كان) اى الحالص (مثله) اى مثل غالب النش (اواقل) منه ( او لا يدرى فلا ) اى لا يصحم البيع قار باف الاولين ولاحقاله في الثالث (واداراج) بعني غالب النش (لم تعين بالتعبين و الا)اى وال لم رج (نمين 4) لانه مادام روح كان عناقلا تعين بالتعبين والافهو سلعة فيتصين بالتعبين وان كان يقبله العبض دون البحض فهو كالزموف لانتعاق العقديمينه بل مجنسه زغاان كان البائع بعلم عاله أنحقق الرضامته ومجنسه من الجباد الرابه لم العدم رضاء ( ظلمامة والاستقراض بماير وجمنه يكو نوزنااو عددااو بهما)اي ان كان يروج بالوزن فالتبابع والاستقراض فيدبكون بالوزن وانكان روج المددفبالمدد وان كان روجهما فكل واحد منهمها لان المنبره والتعارف فبالانص فبه (والتساوى كغالب الحالص فالمبايعة والاستفراض) حتى لا يجوز البيع باولاافراضهاالا بالوزن بمنزلة الدراهم الردينةولا يننفض العقد بملإكها قبل النسليم ويعطيه مثلهما لان الخالص موجود فهاحدقة ولمبصر منلوبا أبجب احبارها بالوزن شرهأ الاانبشارالها كافي شرط فالصفر لانه لاغيز عدالا الْمَالُصَةُ (وَكَمَالُبِ النَّشْ فَىالصَرْفَ ) حتى اذا بأمَّهَا بَجِنْسُهِــا جَازَ عَلَى وَجِهُ بضرراه الامتبار ولوباءهــا بالخالص لمبجز حتى بكون الخالص اكثر تنافيه •ن الخالص i احدهما الله ملى الآخر وجب احبسارهما (اشترى شبأ 4) اى بغالب

(قولدوص بعدرم صماخ)الراد بالصمة الحلاالفابل السرمة تال الجوهرة لابأس بالاحتيال فياليمرز من الدخول في الحرام (قوله فبكون النقاص فحفا لبعالديار بالمنرة المللقة) اي فحقًا بطريق الاقتضاء وحدوث الدن بعدعقد الصرف كالذي نباد في الاصركافي النيين (قولدرمم بعديجنسه منفاضلا) اى بيع الفسالب الغش بجنسه متفاضلا وهذا اذاكان مخلص منه النقد بالاذابة فاذكا ف محترق ولابخرج مندشئ كالرحكمه حكم النماس الخالص عنى لايكون الفضداو الذهب فيداعتباراصلا فلابجوزيمه مجنسه الامتسار باكاني النبيين (قولد الاان يشار الما) متعلق بحب احتارها بالوزن أى فصور البيع بمااشار اليه منها بلاوزن ولبس معلقا بقوله ولاينتفش العقد مهلاكها قبل التسليم لانمائمن فلم تمين فلا ملل مهلا كهامشار البها ( قوله علىوجه الاعتبار ) بعني فلابشترط التساوى بل النقابض فال في الهداية وات معت محنسها متغاضلا حاز صرفالم الىخلاف الجنس وهى ف حكرشيان فضةو صفرو لكنه صرف حتى بشترك الغيض فيالجلس لوجود الفضةمن الجانبين واذاشرط النمض فالنصة

فىسع النقدن باحدهما قبض البدلين حنيفةلان أنتمن هلك بالكساد لان الثمنية بالاصطلاح ولمرتبق فبق بعسا بلانمن نصالا فباساو الفلوس ليست في معناهما فبطلواذا بطل ( فيرد المبيع انقام ) ولميهلك (والافتله) ان كان مثليا (او فينه) لانالثمنية لهمما صفة اصلية خلقية ان كان قيما ( صم ) اى البع ( خلوس افقد بلانسين ) لانه نمن بالاصطلاح والفلوس صفة عارضية علىشرف ( وبكاسدته ) أي بالتيبين لانه سلمة فلابد من تعيينه ( استقرض فلوسيا الزوال الكساد فلايكو ثالتص الوارد فكسدت ردمالها )عندانى حنيفة لانه اعارة وموجبها ردالعسين معني وذابالثل ثمة وارداهنا دلالة وانافزة لاعن والتمنية فضل فيه اذمحة استقراضه لمتكن باهبار تمنيتةبل لانه مثلي وبالكساد قبض احدهما اى الفلوس وماقوبلها لم عرج من كو عمثلاو اذاصح استقر اضه بعد الكساد (شرى منصف در هم فلوس او بطلالعقد سواءكان ماقوبلها فلوسا دائق فلوس او قراط فلوس صح) وقال زفر الاصح الماشري الفلوس فالهاتقدر مثلها اوفضة اوذهبالاته دين دينكذا بالمددلابالدانق والدرهم فلابد مزيسان حددها فلنسا ماباع بنصف الدرهرمن فىالصط ( قوله استغرض نلوســـا القلوس اوالدانق معلوم عندالناس فاغنى عن البيان ( وهله )اى على المشترى ال فكمدت) يسنى وقدهلكت لانهما يدفع الى البائع قدر (ما بناع بها) اى نصف درهم أودانق أوقيراط (منها) اى من أنَّ كانت قائمة عنده برد عبنها اتفاقا الغلوس (قال) مشتر ( لمن اعطماه درهمما ) من الصيمارفة ( اعطني بنصفه كاسدكره وقوله رد مثلهـا ظوسا و نصفه نصف ) اى ماضرب من القضة على وزن نصف درهم عند أبي حنيفة اشاريه اليانه و دقيتها صَاحبِهِ لَكُنْ لابِعْلَمُ مَنْهُ احْبَارَ هَنْدُ وَقَدَّ الْقَيْمُ وعَدَّا فِيوْسِفَ رَجِهُ اللَّهِ ثَمَالَى إِن الآ يومالكسادوقول مجدأنظر للجانبين وقول ابيهوسف ابسركذا فيالهداية اه والاصح ان طبدقينها يومالانقطساع من الذهب والنضة كذا فبالصطاء وعملاخلاف فياذا هلكت تم كسدت امالوكانت باقية عنده فانه برد عنهسا انفسافا كذا فيشرح الحسم ( قولدشرى بصف درهم فلوس اودانق فلوس اوقبراط فلوس صح) هذا استحسال لاقباس وهوقول زفروكذات بدرهم فلوس يجوز الاانه في الدرهم افحش لان الفلوس ليست بن في الاصل وانما ضربت لتقام مقام الكسور من الفضة لحاجة الناس الماذك فيشراء المغزات لان كسر الدرهم الواضح مكروء كذا فيالحيط وقال فيشرح الجبع ويميز الويوسف الشراء بدرهم فلوسلانه مطوم عدالناس ومنمه محمد لانالقباس كانبأبي عن جوازمئل هذا الشراءالاانه ترك الفياس فجادون درهم لجريان العادة طيعوالاصح اله بجوز فى الدرهم ايضا لكونه متعارفا اه وفى الهداية قالوا وقول ابى يوسف أصبح سيافي ديارنا

(قُولِهُ قال مُشرِّلْنَ اعطاء الى قوله فند البرزِ قالكل ) هذا عندا بي حنيفة رجدالله تعالى لأن فسنادالبيع في الفضة سرى

المااغلوس واسازه ابويوسف ومجدنىالغلوس لانه غيرساد عندهما كذانى شرح الجمسع

(قولدولو كرراعطني صيماى البيع في الفلوس نقط) هذا اختبار الاكثر كافي المواهب اه و يملل في الفضة بالإجاع كافي النبين لكر قانو افداشكال لان قوله اعطني مسآومة كلفظ يعنى بالساومة لانعقدالبيع فكيف شكر وشكراره واصل الوجدان مقال نمكرارا عطني له ل على ان مفصود منفريق المفد فحمل على انهما عقداعة دين كذا في شرح المجمع واصل الخلاف في الساعة ان العقد شكرر عند. نكر ارالفظاو مندهما غصيل الثن ووجدالا جاع في الثانية حصول التكرار وتفصيل التي كذافي النبيين ﴿ فَنْ نُدُنِّكِ ﴾ (قول ة ل رهن كان بذغي اللاند كره ﴿ ٢٠٧ ﴾ بصيفة التربض لانسندماذ كريقوله قال الشيخ الح بل يقول بع الوقاء مختلف

إ فيدةال الشيخ كذا و أوله قال الشيخ الي (الاحبةفسد)اىالببع(فيالكل)لزومالربا (نخلاف اهطنيه نصف درهم فلوس وكاث السيدالوشجاع من فصول العمادي و نصفاالاحدة) اذبكو ن النصف الاحبة عثله ومابق بالفلوس (و لو كراعطني) بان قال بالحرف وفيه زيادة تقوية لهذا الفول اعطى مصفه فلو واواعطى مصفه نصفا الاحبة (صح) اى البع (في الفلوس فقط)ولم ينبغي مراجنها ( قوله وفيل بع) بصح فاصف درهرالاحدة لانهاا كررصار عقد بن وفيالثاني رباوفساد احداليمين مستنده ماذكره يقوله ذكرهؤ

مجوع النوازل الخودو فىالعمادية ايضا لكنه ليس فيدلفظ وفيلهلكم لكتاب البيع ( بع الوفاء فيل رهن ) قال الشيخ الامام نجم الدين النسف قدمناه فكال نبغي اتباعه كذلك وذكر ف فناواه البيم الذي تمار فه اهل زماننا حيالا لرباوسموه بعالو قاءهو في الحقيقة رهن وهذا المبيع فىبدالمشترى كالرهن فىبدالمرتهن لاعلكه ولايطلقيله فىالانتفاع الا بعد، مايؤيده عن فير صيفة محريض باذن مالكه وهو ضامن إذا كل من تمر واواستبلكه من شجر و والدين يسقط ملاكه اذا ( قُولُه وَقُيل قائلة قاضيطان الخ ) كانبه وفا والدبن ولاضمان عليه في الزيادة اذاهاك عن غير صنعه وللبائم استرداد ماذا م ألعمادية ايضا وعبارته وفي قتاوي قضى دعه لافرقءند نابينه وبيث الرهن في حكم من الأحكام لاق المتعاقدين والسعياء فاضخان الاالبيع الذى احتادءاهل بماولكن غرضهما الرهن والاستيثاق بالدين لأن البائع بقول لكل احدبعدهذا العقد سمرقند ويسمونه سبعالوناء ألصيم رهنت ملكي فلاناو المشتري مقول ارتهنت ملك فلان والعبرة في التصرفاة المقاصد الاالعقد الخ فكان على المصنف رحا والمانى لاآلالفاظ والمبانى فأن اصحابناقالوا الكفالة بشرك براءة الاصيل حوالة اللة تعالى أن نعمل كذلك وقداقتصم والحوالة بشرطان لايرأ كفالة وهبة الحرة نفسها محضرة الثمود مع تسيد الهرنكاح المصنف على بعض ما في العمادية و لا و ج والاستصناع الفاسد اذاضرب فيه الاجلسا ونظائره كثيرة وكأن الامام السيد له نملیك بمراجعته وقدد كرفی البزاز؛ اوشماع على هذا (وقيل مم)ذكر في مجوع النوازل انفق مشايخنا في هذا الزمان على تسعة اقوال في بع الوظاء بجب مراجم صنه بعاعلىما كان عليه بعض السلف لانهما تلفظا بلفظ البيع من غيرذ كرشرطفيه فذكرفها مانصه اجاب عادالدر والعبرة المملغوظ نصادون المقصود فأن من تزوج امرأة ومن ثبته ان يطلقها بعد وعلااءالدين بدر ومنهاجالشريعة في ما مامه الله الدور (وقبل) قائلة قاضيفان ( الصحيح الله ) المالعقد الذي جرى المشترى وفاءاذاباع باتااووفاء اووهب بإنهما(ان كاربافظ البيع لايكون رهنا ) لان كلا منهما عقد مستقل شرعاً لكل منهما احكام مستفلة بل بكون بيما (فان شرطا) اى العاقدان (الفحيخ فيه) اى في العد (سد) لانالبع مسدم (كدا ) اي مسد ايضا (انديشترطاه ) اي الفسخ (و) لكن ( تَلفظا بلفظ البيع بشرط الوقاء ) لان هذا الشرط مفسدله

ائهذا التصرئ لايصح واذامان المشترى وفاءفورانه عفومون مقامه فر احكامالوفاء اه عبارةالبزازية وهل (ار)ناهظا ( بالبيع الجائز وعدهما) اي والحال الفيزعهما ( هوبيع غير لازم ) كذلك ورثة البائع وفاطينظر ومز الاقوالاالسعة قول جامع ابعض المحقفين اله فاسد في بعض الاحكام حتى ملك كل منهما الفسيخ وصحيح في حق بعض الاحكام كحرا الانزال ومنافع المبيعورهن فىحق البعض حتى إيملك المشترى يعه من آخر ولارهنه ولايملك قطع التبجرولاهدم البناءوسقط الدين بهلاكه وانقسم النمن الدخله نقصال كإفي الرهن قال صاحب اليمر بمدتقله عن البزازية وينبغي ال لايعدل في الافتاء عن القوا الجامعاه فلتوهو فعيدان ورثةا لبائع نقوءون مقامه كورثة المشترى نظرالجانب الرهن وهي حادثة جال والله الموقق بمندركرها

ظامايضا مضدحيتنة علازعها (والذكرا) اى العائدات (البيع من فير يُسرطُنم ذكراً، إنحائش طرطل وجعالياد بالزامى البيع ظاره من النسد (ويلزم الوقامه) الالالواحية تشكون لازمة فيصل هذا الباحد لازماطاجة اللس (صحم) بعالوة، في الفار استحسانا المتعامل والمختلف (في المنتول) قبل يصيح للموم المساجة وقبل لايصح تلصوص التعامل

### حيي كتابالشفة كييد

~ كتاب الثنمة كا مى حقالشرع نظرالن كانشريكا اوحارا عندالبع (قولدولو ذماالح) يمنى بدمن تنبضله الشفعة وسواء كان انثراو صغيرا اوستق العض والخصم مرالصيان فالثنعة لهر وعليهم آباؤهم اواوصياء الآباء عند عدمهم والاجداد من قبل الآباء عند عدمهم والالمبكن فاوصيا الاجداد فالالمكر فالاماماو آلحاكم بقبم لهم من ينوب عنهم فالخصومة والطلبكاذ كره قاضخان (قولد ادلايدمن البالوائية) اقول السواب اذلات من الاشوأد بعدطاب المواثبة لازطلب المواثبة هوالذى يسنفني عنه بالاشهادا شداءفإر بق دمن الاشهاد وعلىماصوبناء ينفرع قوله فاذا اشهد اشداء على لملبها تيسراخذ المقصود ولوكان كاقال لابصيح ان مفرع عليه لأبطاله مافرع عليه فتأمل

لمافرغ من البيع بانواعه شرعفيا يترتب دليه وهذا احسن من تأخيرها الى أو اخر الكتاب كاوقع فيسار الكتب (هي) لفقمن الشفع وهوالضم عيد بها لمافيها من ضم المشراة الى ملك الشقيع وشرعا (تملك المقار) وهو الصيمة وقبل ماله اصل مردار اوضعة كذا في المنرب (وما في حكمه) كالعلو قال في الكافي العلو المناه الشفعة وتستحق هالشفعة فيالسفل والالمبكن طريق العلو فيالسفل لانه التحق العقار ماله من حق القرار (جبرا على مشره عثل) متعلق بالتملك (ماقام عليه) من الثمن (وشبت) اى الشفعه (بعد البيم الخليط) اى الشريك (في نفس المبيم نم) اى بعد ماسلمانيت العليط (فيحقه) اى حق المبيع (كالشرب والطربق الخاصين) معنى خصو صلمــــاان يكونالشرب من مُو لآنجرى فيه السفن واللابكون الطريق نافذا (نم) اى بعد ماسلمائيت (جارملاصق واوذميا اوماذونا اومكانها) لاطلاق ماروى مناوله صلىالله عليهوسل الشفعة لشرنك لمبقاسم وقوله صدلىالله عليهوسا حار الدار احقى الدار والارش منظرله وان كان غائبااذا كان طريقهما واحداوالمرادحار هوشريك فىالطربق وشبسا لحكم فىالشرب دلالة لان الشفعة اعاشب الشركة فىالطريق إعتبار الخلطة وقدوجدت فىالشرب(بابه فىسكمة اخرى) ناز بابدان كان فى تلك السكة كاخليطافى حق البيع فلايكون جار املاصقاصورته منزل مشترك بن انبين قدارهى لقوم في مكة غير أفذه اذاباع احدالشر بكين نصيه من المزل فالشربك فيالمزل احق بالشفعة فانسلم فالشبركاء فيالدار احق من الشركاءني السكة لانهم اقرب للمنبركة بينهم في صحن ألدار فان الحوافا هل السكة احق الشركة فىالطربق فانسلوا فللجار الملاصق وهوالذى علىظهر هذا المنزلوباب داروفي كة اخرى (ولو) رصلية اي والوكان الجار اللاصق (واضع الجذع على حائمه) اي حائطالمبيم (اوشريكا ) قبائع (فيخشبةعليه) اي على الحــائط فان الجار بهذا المقدار لا يكون خليطا في حق المبيع ولانخرج من كونه جار املاصف كذافي الهداية والكافى وغيرهما وهذمالعبارة آحسن من عبارة الوقابة لان المتبادر منهسا تقار همالجار (على عددالرؤس) متعلق بقوله وتثبت (لافدر الملك) وعندالشافعي تبتعلى قدراللك صوته داربين ثلاثة لأحدهم نصفهاوللآخر سدسها والشالث ثلثها فباع صاحب النصف نصيه وطلب الآخر اناالشفعة فضي الشقص المبع بإنهماهندالثافع إثلاثاهدر ملكهما والنباع صاحب المدس قضي بإنهما اخاسا وازباع صاحب الثلث قضي بنهما ارباءأوهندنا مقضى بنهما نصفين فيالكل

(قَوْلِهُ وَبِطَابُهَا فَيَجَاسَ عَلَمُ البِيعَالَمُنَ ﴾ ﴿ ٢٠٩ ﴾ هذاعلى غيرظاهرالرواية وهي رواية من مجدوبها الخذالكرخي رجدالله ومندعامة المشابخ يشرط ان بكون متصلا يعلمه وهو مروى مرجحد ايضاوهو ظاهرالو وابدحتي لوسكت هنيهة بغير عذر ولم بطلباوتكام بكلام لغو بطلت شفعته كافى الحالبة والزبلعي وشرح الجمع (قو لدفلو قال بعدماً بلغه البيع الحدلله الخ ) مقرع على غر ظاهر الرواية واتما هو على رواية اثبات الخيار وان مال الجلس كما في الحدير: ( قولد وقیل بطل بادنی سکوت ) عبارہ تقتضي ضعفه وعلت ان اكثر الشابخ وظاهر الروابة على القول بالبطلان بادنى كوت (قولدوسيانى نيه زيادة تحقق )الذي سأني لاتحقق فيدبل عذا عوالتحقيق فأن الاشهاد على طلب المواثبة ليسشر طافيه ( قو أيه فانهااذا سلتاليه )بعني الى المشزى ( قوله لم بصح الاشماد عليه) يسى على البائع هكذا ذكر والقدوري والناطئ وشبخ الاسلام انه بصنع استسانا كاف التيسوف المواهب وقيل مطلفا يعني بشهد عليه يعني البائم ولوبعدالتسلم وهورواية الجامع الكبر (قولدة الأأشرى فلان هذه الدارالخ) أقول وانما انتصر على هذا القدرمن تعريف الدار لان الظاهر اله يشرالي الدار والوصف في الحاضر لاعتاج الدفاذ المبذكر حدودهاوالا فلأدمنه ولذاقال فيانطا بدولا بدوان بين أنه شفيع بالشركة أوبالجوار أوبالحقوق وببن الحدو دلنصير معلومة اه (قوله حتى اذا تمكن من الاشهاد عندالدارالخ)بثيرمه الى تقدير مدة هذاالمال فولد اومل ذي الد)

(وتستفر) عماف على تيتاى تستقر الشفعة (بالاشماد) اذلا همن طلب الواثية لان حق الشفيم ضعيف سطل بالاعراض فاذااشهد انداه على طلبها تيسر اخذ القصود محكم الفاضي ولم بق حاجة الى البين على ماسياً في (و بملك) اى المقاروما في حكمه (بالفضاءاو الاخذبار ضا) بين الشفيع والمشترى قال في الوقاية والكنز و علت الاخذ بالتراضى او بفضاء القاضي وصر حشار حاهما باث قوله او بقضاء القاضي عطف على الاخذلاءلى التراضي لان القاضي اذاحكم نبت الملك الشفيع قبل اخذه ولماكان عبارة المنتين موهمة لعطف مفضاء القاضى على ألتراضى بل تلاهرة فيه غيرالعبارة الى ماهو احسن منها ثم اذاثبت الملاك الشفيع قبل اخذه بعد حكم القاضي كان هذه العبارة احسن مو عيارة الهداية ابضاحيث قال وتماك بالاخذاذ اسلمها الشترى اوحكرم احاكر لان قوله اوحكم علف على سإفيازم الأيكون الاخذمعتبر افيكل من تسلير المشترى وحكم الفاضي وأيس كذلك في التاني (ويطلبها) اى الشفيع الشفعة اعلم أن الطلب ههنا ثلاثة طلب الموائبة وطلب الاشهاد والتقرير ولجلب آلاخذ وألتملك ذكرالاول مقوله ويطلبها الشفيم ( في مجلس علم بالبيم بسماعه) متعلق بالعلم ( من رجلين اورجل وامرأتين اوراحدعدل) وقالايكني واجدحرا كاناوعبداصيا اوامرأةاذا كان الخبر صدقا( وان امتد)اى المجلس لائه لما تبت له خيار ألفلك احتبيم الى زمان التأمل مَمّا فى المحبرة فلو قال مدما بلغه البيع الجدللة اولاحول ولاقوة الابانة اوسحال الله لاتبطل شفعته لان الاول جدظة تعالى على الخلاص من جوار البائع مع الامن من ضرر الدخيل بالشفعة والناني تعجب منه مقصد اضراره والثالث لافتتاح الكلام كاهوعرف بعض الناس فلا دل شئ منه على الاعراض (بلفظ) متعلق يطلبها ( مفهر منه طلبها) كطلت الشفعة اوأناطالها اواطلبها ونحوذات فان العبرة المعنى وفي العرف براد بهذه الالفاظ الطلب الحال لاالخبر عن امر ماض او مستقبل حتى قال الشيخ الوبكر محدث الفضل اذاسم ببع ارض بجنب ارضه فقال شفعة شفعة كالدناك مته طلبا كذاق الكاف (و فيل بُطل أدني سكوت) حتى أو اخبر يكتاب والشفعة في او إداو وسطه فقر أالكتاب الى آخره بعالت شفقته قال فيالايضاح الاول اصبح (ويسمى)هذاالطلب(طاب مواثبة) لبدل على فاية النجيل كان الشفيع شب و بطلب الشفعة والاشهاد فيه ليس. بلازم وانماالا شهاد لخافة الجحود كذا في الهداية والكافي وسيأني له زيادة تحقيق أنشاء الله تعالى و ذكرالناني مقوله (تم يشم دهندالدار) لأن الحق متعلق بها (او على البائم) أن كان الدار ف مدول تسال المشترى فانهااذا سلت العلم يصص الاشهاد عليه خروجه عن ان بكون خصما ادلامله ولاهلك (اوالشرى)وان لم يكن دامد لاته مالك (قائلا) حال من ضمير يشهد (اشترى فلان هذه الدارو أناشفيها وكنت طلبت الشفعة واطلبها الآن فاشهدوا عليه ويسمى طلب اشهاد) وهذا الطلب واجب حتى اذا نمكن من الاشهاد عند ألدار او على ذي اليد ولم يشهد بطأت شفعته فاذا كان في مكان بعبد فسمع فطاب مواثبة وعجز عن طلب الاشسهاد عند الدار

بثير دالى الدلابكو نااباتع خصماعند تسليمه الى المنترى كاندمه وعلمت أنه ثم لو نصد الابعد من هذه التلائدة وترالتالا فرب فانكانوا جينا في مصر جازا مُصنانا وال بعضهم فيدوابعش في مصرآخراو في الرستاق نقصد الابعد و ترالتالذي في مصر مطلب شخصة المناسكة المناسكة

اصهمن نعيم صاحب الهدابة والكافي اوعلى ذى الدوكل وكيلاال واحدوالا رسل رسولا اوكنابا فالابجد فهو على شفعته فاذاحضر طلب والوجدولم ضعل بطلت شفعته كذافي الدخيرة (واذااشهدفي الاول) عدم سفوطها بالتأخير الداكسائر الحفوق والغرق بينها وبينسائر الحقوق ان يسنى طلب المواثبة (عنداحدها) اى عندالدار اوالبائع اوالمشترى (استفنى هنه)اى من الإنهاد فياتاني لقبامه مقام الطالبين نقله في الكافي عن الفناوي الظهير يذو في شرح الشنعة حتى علك فالعين لامر موهوم الهداية عن مبسوط شيخ الاسلام واتماقال عنداحدها لان الاشهاد على مجرد لحلب وهواحتال حصول الضروم بالمشترى الموائبة بلاحضور واحدىماذ كرلايقوم،قام الطلبين بلاخدا، (تمبطلب عندقاض عاروجه بتحققالضرر علىالشزى قائلا اشرى فلان داركذا والاشفيمها بداركذا فره يسؤالي ويسمى ملك تمليك واماسائر الحفوق فلان تأخيرها غنم وخصومة وتأخيره مطلقا) اىشهرا كان او اكثر (لابطل) اىالشفعة عندايي من طبه ولا بضر ، و مكنه ال مخرجم. حنيفة وقال مجد اذاتركه شهرا بلاعذر بعدالاشهاد بطلت وهوقول زفرلانها لولم الهدة د نسهاال ارباسااه (قولدواذا تسقطه تضرر الشزى اذلاعك التصرف حذار تقضه من جهة الشفيع فقدر بشهر طلب سأل القاضى الحصم عن مالكية لانه آجل ومادوته عاجلكام في الابمال قال شيخ الاسلام الفتوى البوم على هذا الشفيع عايشفع م)بشر به ال اله لايكنن لتغير احوال الناس فيقسدالاضرار بالغيرواختار فيالوقاية وجه أول ال حنيفة بطاعر الد لات لطاعر يصلح الدنع وهوظاهر الذهب الرحقه قدتقرر شرعافلا بطأخيره كسائرالحفوق الاال لاللاسفقاق واكتنى وزفروه وأحدى بسقطها بلسائه وماذكر من الضر يمكنه الدفعه بالررفع الامر الى القادى حتى الرواشين عن الى توسف كما في البرهان بأمرالشفيع الاخذ اوالترادقتي لمبغمل فهوالمضر بنفسه (وبه بغتي) كذافي الهداية (قولدواذاطلب سأل الغاضي الخصم والكافىولوعا الدليس فبالبلدة فاضلائبطل شفعته بالتأخير انغاقا اذلا تمكزمن الخ)افول فالتبيئ ذكر سؤال الفاضي الخصومة الاعندالقاضي فكان عذرا (واذطلب) اىالشفيع الشنعةعند القاضي الدى طيدمن التاالثنيع اولاعتب (سأل الفاضي الخصم عن مالكية الشفيع لمايشفع له فال افر بهااو نكل عن الحلف على طلب الشغيع وليس كذلك بلالقاضي المع) بان معلف بانته ما بعزاته مان الدار التي يشقع بها (او رهن الشفيع) مكونه مالكالما بسأل اولا المدمى قبل ادْبقبلُ على يشفع (سأله) اىسأل القاصى الدعى عليه (من الشراء فان افر به او نكل من البين المدعى عليدعن موضع الدادمن المصر على الحاصل اوالسبب ) قال ثبوت الشيقعة ال كان منفقا عليه محلف عل ومحله وحدودها فاذابين ذلك سألهمن الحاصل بالله مايستمني هذا الشفيع الشسفمة على وأن كان مختلفا فيه كشفعة فبض المشترى الدار وعدمه فاذابين ساله الجوار علف على السبب بالقمااشريت هذه الدارلانه رما محلف على الحاصل عن مبب شفعته و حدود ما يشفع ما فاذا عذهب الشاذمي (او برهن الشفيع قضيله ) اى الشفيع (بها ) اى الشفعة (وال بينوا كن محبوبا بغير سأله منىعلم وصلية ( لم محضر ) اى الشفيع ( الثمن وقت الدوى وبعد الفضاء لزمه ) اى وكبف صنع حين مإ فاذا بين سأله الشفيع احضار أنثئ ( والمشترى حبس الدار النبضه ) اى أثنن ( و نأحبر من لحلب التقرير كيف كان وعند ادابه ) اى الثمن ( لا يبطل ) اى الشفعة بعنى اذاقبل لك للشفيع اد الثمن فأخر من اشهد وهلكان الذي اشهد عنده

س. منافر بسام لاقانا بين فلت تلعولم غل بشر و طعتم دحوا دواقبل الفاضي على الذي عليه نسأله من مالكرة الشغيريما (لا) منتعه الخز لامقال ال المستنف استخفى خزهذا متوله تم بطلب عندقاض قائلا اشترى قلال داركذا واناشفيهما بدار كذا فرسيل الولانا تقول هذا لايكونى فحالبات هذه الدعوى القدمته من الشروط فى جانب الدى

السلم) بعني في لملسالتاك (قولد لاتبطل الشفعة (والخصم) الشفيع (البائع قبل النسلم) ال تسليم المبيع الى المشترى لانه وينسخ اى البع محضور اى الشرى) بني مع حضور المالك (قوله الوكبل بالشرآءخصم الخ) افول لكن لابشتر لم القضاءحضور الموكل ولاكذاك البائع لاندليس نائب حزالشزى تخلاف الوكيل (قولدادعي المشترى مناوباته اقل منه بلا قبضه فالقول البائع) اقول ولوادعى البائع اكثر بتحالفان بعني آنبائع والمشزى وابهما نكل ظهران الثمن ماقاله الآخر فبأخذها الثنبع ندبك وال حلفا فسمخ الفاضىالبهم وبأخذها الشفبع بفوله البائع كافى البرهان (قولد وال كان البائم فيض الثمن الخ) هذا اذا كان فبض الثمن تلاهرا كإذ كربان ثبت بالبينة اواليمين ولوكان غير ظاهر فغال البسائع بست الدار بالف وقبضت ألثمن بأخذها الشغيع بالف ولويدأ بغبض ألتمن قبل بال القدر بال قال بعث الدارو فبضت الثمن وهو الف درهم لمبلتفك الى موله في مقدار الفن كافي النبين ( قول لاحطالكل) اى فيأخذها النفيه بالثمن المسمى الذى ابرأه صنه الباثم الآ ا، (قولدلانالمند حيندالخ) كاذ ينبغي ال بقول لان الحط الكل لا بانعق باصل المقد لان المقد حيثان أي حار الحق المطه يكون بما الملا الحاى فلا بكونالالحاق مقولانه علىأل لفظ البعلان فيدنسام ( فولد لاذاله حيناذبكون بعابالملا)اقولاالصواب له يكو ن قامد الان هذا في حكم المسكون من تمنه بلارق منه اذ النسمية وجد،

( قولد والخصم الشفيع البائع قبل

ذواليد(و)لكن ( لانتعم البينة) الدينة الشفيع (عليه) الى على البائع (بغيبة المشترى وبنسخ ) اى البع (محضوره) اى المشترى لاته المالمت (ومضى بالشفعة والعهدة على البائم) بسن بحب تسليم الدارعليه وعندالاستحقاق يكون عهدة الثمن عليه فيطلب منه مخلاف مااذا فبض المشترى المبيع مزيده حيث لابعتبر حضوره ولانكون العهدة عليدلانه صاراجنبيا (الوكيل بالشراء خصم الشفيع) لانه العاقد والأخذ بالشفعة من حدوق العقد (مالم يسلم الى الموكل) فاذاسله اليه بكون هوالخصم ادام بق له م ولاءلك فيكون المصم هوالموكل (اشفيع خيار الرؤية والعيب وانشرط المشزى البراءةمنه) اي من العيب لان الا عد بالشفعة شراء من المشترى ان كان الا مخذ بعدالنبض والكاثبة فشراء منالبائم لتحول الصفقة اليه فينبت له الحياران كمااذا اشزاءمنهما ولايسقط خياره ترؤية المشرى ولابشرط البراءة مته لان المشرى ليس ينائب من الشفيم فلا يعمل شرطه ورؤيته فيحقه (اختلفا) اىالشفيع والمشترى (في الثن) قال المشترى الفومائة وقال الشفيع الف (قافقول للمشترى) مع عينه لأن الشفيع مدعى استحقاق الدارعند تقد الاقل و المسترى ينكره (ولو يرهنا قالشفيم أولى) لإن منته اكثر البانا معنىوال كان بينة المشترى اكثر البانا صورة لان البينات للالوام وبينةالشفيع ملزمة بخلاف بينةالمشترى فاذبينة الشنبع أذاقبلت وجب طىانشترى تسليم آلداواليه بألفشاء أوأبى واذاقبنت بينة المتسترى لايجب على على الشفيع شيُّ بل يُضْير بين الاخذو النزك ( ادعى المشترى "مناو باتحاقل منه بلا قبصه فالفولله) اى البائع (و 4) اى بالقبض (المشترى) بعني اذا ادعى المسترى تمنسا وادعى ائمه اقل منه ولم تعبض الثن اخذها الشفيع عاقال البائع لان الامران كان كاناله البائم فالشفيم بأخذه والكالكاناله المشترى بكون حطما عزااشترى بدعواء الأال وحط البعض يظهر في حق الشفيع كامروسيائي فيأخذه وان كان البائم قبض الثن اخذهاالشفيع عاقال المشترى اآذائيت ذلك بالبينة أو يجينه لان البائم باستيفا والثن خرجمن البين والتحق بالاجانب فبق الاختلاف بين الشفيع والمشترى وقد ثبت الرافة ول فيه المشترى (حطالبيض يظهر في حق الشفيم) حيث بأخذالمبيع مَالاَقُلَالُهُ يَلْحُقُّ بِأَصْلَالُهُمْدُ فَكَانَالَتْمُنْ مَابِقُ(لاحطالكيل)لانَّالِيقَد حَيْنَذُ بكون بعابالما\اوهبة وعلى النقدر بن لاتصح الشفعة(و)لا(الزيادة) على أنتن الاول.لان استمقانه الا ُخذ عادونها (وق الشراء عثل بأخذ) الشفيع (عثله وفي قبيي) يأخذه (الفيدة أور) مع (عضار بهضار بأخذ كلانفيمة الآخر) بعني اذا بع عضار ببغار بأخذشفيع كلمن العقارين كلامنهما فيمة الآخر لانه بدله وهومن ذوات الغيم(وفي تمن) أي في المبيع تمن (ووجل بأخذ بحال اويطلب الآن ويأخذ بعد الاجل) لاه شبت الثرط وليس من لوازم العقد واشستراطه في حق المنسرى لابكون اشترالها فيحق الشفيع كالخبار والبراءة من العيوب ورضاءالبائع، في لأناطط ليسالالمممى

(قولدو لولم بطلب الآن بطلت شفعه )غير صبح مطلقالان هذا طلب تملت ولاتبطل الشفعة تأخير مالى حلول الاجل لاعد الامام لانه لم عدر له مده ولاعد مجد تقدر وبشهر ( فق له لان حق الشنيع قد ثبت ﴿ ٣١٣ ﴾ لا يصح تعليا للوله بطلت شفع م ال للوله في حق المشترى لا بدل على رضاه في حق الشفيع لتفاوت احو ال الناس ( و لولم بطلب) الشفيمالاً ز(وسكت عن لحلبها) وصبر ليطلماً عندالاجل (بطلت شفعنه) لان حتى الشفيع مَدَّمْت ولهذا كان له ان يأخذه الآن عَن حال والحوت عن الطلب ودنوت حقه بال الشفعة (وفي شراءذمي مخمر اوخنز ر) يأخذ الشفيع (عثل الحر وفيمة الخزر ولو) كان الشفيم (ذميا او فينهمالو) كان الشفيم (مسلا و في بناء المشرى) في الداروالارض(وغرسة بالتن وقيتهما) حالكونهما (مستحق القلع اوكاف المشترى قلمهما) يعنى اذابني المشترى اوغرس ثم قضى الشفيع فهوبالخبار ان شاء اخذهابالثمن ومقيمة النامو القرس وانشاء كلف المشرى فلعهما كمافي الفصب (وان قلعهما) اى البناء والترس(الشفيم فاستمقت رجع بالثن فقط) ولا يرجع مقبعة المناموالذس على من الخذمنه باثما كآن اومشتربا مخلاف المشترى فانه برجع بفيتهما على البائع لانه مسلط من قبله مخلاف الشدم لاته اخذ جبرا (وال خربت الدار او اخرَق باؤهااو جف شجرالبستان ) بلافعل احد فالشفيع بالخيار (انشاء اخذهابمام الثمن ) لان البناء والنرس ابع حتى دخلافي البيع بلاذكر فلانقابلهما شيءم الثمر الأن بكون مقدودا بالا تلاف كام (أو ترك) لا فله أن عنه عن علائه الدار عاله (وعصدة المرصة) عملف عل عَامِ اللهِ : (ان نقض المشرى البناء) بعني ان نقض المشرى البناء قبل الشفيم انشئت فحذالمر صةبحصتها وانشئت فدع لانه صار مقصو دابالاتلاف فبقابلهاشي من الثمن علاف الاول لان الهلاك فيما كف ساوية (والنقض له) اى المشترى لالشفيع لانه صار منفصلافا من بعاحتى بكون الشفيع (وق شراء ارض بمخل علما على بعني اذا شرى ارضائض عليهاتمروذ كرتمر النحل اذلا دخل دون الذكر (او شراهار ليكن) على النحل (نمر وانمر تعنده) اى عندالشرى (يأخذها) اى الشفيع الأرض (والثربكل الثن فهما) اى فالقصاين اماق الاول فلا عباه تبار الا تصال كَان تبا المقار كالبناء في الدارواما فالثاني فلاته مبيع تبعالات البيع سرى اليد كااذا اشترى حاملا فوادت عنده

سانقا وبأخذ بعدالاجل فكان حقه ذ كره ثمة (قوله والسكوت من الطلب بعد بوت حقه بطلالشفعة) قدعلنا أنه غير صحيح علىالاطلاق فلتنبه (قوله والآتلمهمااىالبناء والترس الشفيع) أقول الصواب ضلهما بالقاء فالمين فاللام لمكان فوله فأسفقت لاته اذا كار تلعه مفدماعل الاستحفاق كان اتلانا منه لابأمر احدو المرادان الشفيع اذابني اوغرس فامر والمستفق مقامد لابرجع بقبمتهما وهذاه ندهماو تأل ابو بوسف وجع بقيمتهما على من اخذمته الدار كالمشترى المغرور من جهة البائع وقالاانه متملك جبرا يخلاف المشترى فانه مسلط منجهة بائمه والشفيع غير مغرود كافي شرح الجمم (قوله وال خربت الدار الخ ) هذا ادَّالمِيق البغاء نقض ولامن النجر شيء من حطب او خشب و امااذا بني شي من ذلك واخذ المشزى لاتفصاله من الارض حبث ابكن بعاللارض فلابد من سقورا بعض أنتن بحصة ذلك لانه عينمال قائم بني محتسباعندالمشترى فيكو لله حسنه منالتمن فيقسمالتمن علىقبمة الدار ومالمقد وعلى فيمة النقضوم الاخد كاڧالنبيين (قولد ومحصة العرصة النقض المشترى البناء) أقول فبفسم الثنءلي فبمة الارض والبناء يوم العقد يخلاف المسئلة الاولى وهيمااذا المدماليناء نفسه وكان النقض بافياحيث

كانملكه بما (واذاجذه الشرى تمياء الشفيع لابأخذ المر فهما) لانعدام تبعيثه

العقاروقت الا مُحذبالانفصال (لكن في الاول) وهومااذا اشترى ارضا بُخل عليها

تمر (تممقط حصته من الثن) لانه دخل في البيع قصداو كان له قسط من الثن فيفوت

قسطه بقواته (لااتسانى) لانه لايفسايله شئ من الثمن لحدوثه بعدالقبض فإرد

عليه العقد ولاالقبض الذيله شبه بالعقد فقواته لانوجب سقوطشي من التن

( ماتكون هي ) اي الشفعة ( فيه اولا ) نكون (ومايطلها لانتبت فصدا الافي بمنر فبها أبدا الغض بومالا خذبالشفعة كافي التبيين ( قوله و ذكر تمر النحل ) افول لولاذ كر مشر حالم بعل من المن ( فوله و اذا ( عفار )

جزءالمشترى الخ)اقول وكذا بسقط حصته من الثمن في الفصل الاول لوهلك با كفاسماوية و الله اعز بالسواب

(قوله رماني حكمه كالعلو) اة ولثمانكان العلوطر مقه طريق السفل يستحق الشفعة بالطريق على انه خليط في الحقوق وال لمكن كان لمريقه غير لمريق السفل مستحقها الجاورة (قولد لكن بشرط التقابض الخ) اقول و بجب العالب وقنه (قولد او بعث غيار) و علاف الوشريت يخيار فانهاتجب اتفاقاتم اذااخذ هاالشفيع في مدة الخيار از ماليم ليجز المشترى عن الردو لاخيار الشفيع ( فو لدبان ما) في هذا الحصر نظر لان شرطوج و ما إنقطاع حق البائع ولا يختص البناء بل يكون بأع كالبيع وغيره من اخراجها عن ملك الشرع غرف في البيع الفاحد فان باعواا خذهاالشفيع ﴿٢١٣ كِي بأى البيمين شاء فان اخذها بالثاني اخدها بالثن وان بالأول فبالفيذو ان اخر بغيرالبيع كالهبة والمهر نقض تصرأ عقار) انما قال قصدالانما تنبت في غير المقار منبعية العقار كالشجر والثمر (وما في حكمه واخذت بالفيمة (قوله اور د نخبار رؤ كالعلو) وقدم بانه (ملك عال)صفة عقار اي سوض مالي حتى اذالم بكن بعوض بال اوشرط)عطف على اوبعت بعافاسه هدا شان الشفعة كذااذا كان الموص غير مالي حتى لو خولم على دار شبت (وان الخوسوا مردقبل القبض او بعده وسو لم نسم)اى المفار ومافي حكمه ذكر ولان الشفعة لاتنيت فيه عندالشافعي لانما عنده كان الردهضاه او دوله لم يكن الشف لدفع ضرر القسية وعند ثالدفع ضروا بلواد ( كحمام ورجى وبروييت صفر) عجبت الشفعة لان إله دمحار الرؤية والشر لا منفع مه ادافسم (ونهر وطريق) علوكين (لاناه ونحل) فالهما ليسا بعقار ولا في حكمه ليس في معنى البيع الاثرى اله ير دموم ه (بعاقصدا) وقدْ عرفت الهما اذا بعا بعالمعقار تيت فيهما الشففة (وعرض وفلك) رضى البائع بل هو فسيخ محض في م خلاة لمالك (وارث)اي موروث فأن الدار إذا ملكت بارث لاتنت فيها الشفعة (وصدقة الكلور فع العقد من الأصلكا معلما وهدالابشرط موض ولاشيوع فيهما)اى الموهوب وعوضه فالماليست عماوضة مال عال فيعوداليه تدم ملكه فابتحقق مع نصارت كالارث الاان نكو آبعوض مشروط لاتبا بمانتها وتكن بشرط التقابض اليم فلانجب الشفعة (قوله اوع وعدمالنيوع في الموهوب وعوضه لاتهاهية ابتداء والكيكن العوض مشروطافلا منصاء) قبد بالقضاء في الرد بالميد شفعة فيها (و) لا في (دار قسمت) بين الشركاء لأن القسمة فيها معني الافر از ولهذا بحرى لاحقاط الأخذبالشفعةلانالرد نهف فهاالجبروالشفعة لمتشرع الافيالمبادلةالمطلقة (اوجعلت اجرةاو بدل خُلُمَّاو) ﴿ لَ مطلق سواءكان بمدالقبض اوقبله ك (منقاو) دل (صلح عن دم عداومهرا وان توبل مصها مال) بان تروج امرأة على فالمترات كشروح الهدابة وبهبه دارعلى ال ردهى عليه الفدرهم فلاشفعة في شئ منها لانها عند النخنص عماو ضعمال ما في قوله منشأه متعلق رد الصدرية عال مطلق لانمائيت نخلاف القياس بالاثار في معاوضة مال عال مطلق فيقنصر عليها مته كأن يمكن بصحيحه بعليفه بردالف (او بعت) عماف على جملت اى لاشفعة فى دار بعث (بخبار البائم و لم بسقط خيار م) في قوله او عب مقضاء لكن يأ باه تصر لانه عنع زوال الملك عن البائع فان اسقط وجبت ازوال المانع من زوال الملك لكن يشترط بعده شرله يعنى اذاطت الشفعة ثمر الطلب مندسفوط الحبار في الصحيح لان البيع يصير سبالزو ال المك عند ذلك (او) البيعيأخذ ماذكر مفضاء القاضي ا بعت (يمافاسدا)بعني اذا اشترى داراشر اعاسدافلاشفعة فيهااماقبل القبض فلبقاء شنمة لاته فسخ لابع بخلاف ردبلاة ملك البائم فهاو اما بعده فلاحقال الفسيخ لانكل واحدمن المتبايعين بسبيل من فعضه اهنتصر محدبالاخذ بالشفعة فرد ولم يسقط فعيده ) فإنه اذابعت بعافاسد أوسقط حق القسيم بان عي الشترى فيها تثبت قضاء في الصورالثلاث خطأ فياا

ولهم المنافع بها والمعدد المنافع من المنافع المنافع المنافعة على المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة والمنافعة

بعنى اذابع وسلت الشفعة نمر دالمبيع باخذ ماذكر بقضاءالفاضي فلاشفعة لانه فسيخ لابع (عَلَاف ودبلافضاء)لان الرواللم يحب فأخذه بالرضاصاركا كه اشراء (او باقاله) فالمابع في حق التالث والشفيع ثالثهما (وتئبت) اى الشفعة (المبدالمنفرق بالدين) عيت عيط رقبته و كسبه (في مبيع سيده وله) اى لسيده (في مبيعه) اى العبد لان مافي ده حينة ليس ملت مولاه (و) تبتايضا (لن شرى) -وا، شرى اصالة اووكالة (او اشترىله)اى لن وكل آخر بالشراء فاشترى لاجل الموكل والموكل شفيم كان له الشفعة صورته داريين ثلاثة وقدار جار ملاصق فاذابعت الدار واشتراها أحدالشر كامشبت الشفعة للمشترى سواء اشترى اصالة اووكالة وكذائبت للموكل اذاشتراها الوكيل لاجله وتنبت ايضا الشربك الآخر وفائدته انهالا تنبت الجارلان الشربك مفدم طبه (لا) اى لاتنبت (لن مام)وكيلا كان او اصيلالان اخذه الشفعة يكون معيافي نفض ماتم من جهة وهو الملك والبدالمشرى وصعى الإنسان في نقض ماتم من جهة مردود عليه (اوبعله)وهوالموكل لان تمام البيع. بهاذلاتوكيله لماجازبعه (اوضمن الدرك) اى من ضمن الدرك من البائع وهو شفيع لا تنبت له الشفعة لانه تقرير البيع فكان كالبيع (كذا) اىكما لاتنبت الشُّفعة فيما ذكر لاتنبت ايضا (فيما بع الاذراع) ماوَّفع في الوقاية م ، قوله الاذراعا بالنصب كانه سبو من الناسخ (من طول حدالشفيم) اى الامقدار مرضه ذراغاوشير اواصبم ولحوله تمامه ايلاصق دارالشفيع فال مايلاصق اذالم بع تبت الشنمة لانقطاع الجوار وهذه حبلة لامقاط شفعة الجواركذا اذا وهب المشترى هذاالقدار وقبضه ولهحيلة اخرى ذكرها مقوله (اوشرى سماغن تمباقها عُن آخر فالجارشفيع فىالاول) لانه المبيع اولا لافى الثانى بل هو فيه جار (والمشرى شرك في الناني)والشرك مقدم طي الجار وهذه حيلة لابطال حق الشفعة اسدامها حيلة نفيد تغليل غبةالشفيع فىالشفعة وهىائهاذا أدادان يشترىالدار بألف اشترى سما واحدامن النسهم منهابالف الادرهما تماشترى الباق درهم فالشفيع لابأخذ الشفعة الاالاول غله لاالباق لانااشترى صارشر يكاوهو احق من الجار وحيلة اخرى ذكرها بقوله (اوشرى)اى الدار (غن فال)كالف مثلا (ودفع نوبادسا) فينه عشرة (4) اى عقامة التم و فالشفعة بالتم لاالتوب) لا له عقد اخر والتن هو الموض عن الدار وهذه حيلة ثم الشركة والجواد فبشترى المزل الذي فيتعمائه بألف ويعطى عن الالف ثوباقيت مشرة لكن التزل اذا استعق رجع المشترى على البائع بالف ابقاء المقدالتاني فيتضرر البائع فالاولى الأباع بالدراهم التن دينارحنى اذاا مفق الذل بطل الصرف فبصبودالدينار فقط اذظهر الءالالف لم كزعليه فصاركن اشترى منآخر دمارا بمشرة تمتصاد فاعلى اللادين طبه فانه و دالد ناروله حيلة اخرى احسن و اسهل ذكرها مقوله (او شرى بدر اهم معلومة) امابالوزن او بالاشارة (مقبضه) اي مع قبضه (فلوس اشير الهاوجهل قدر هاو ضبع الغلوس بعد القبض) فان التمن معلوم حال اله غدو مجهول حال

(قولهاوباقالا) صلف على تفلان رد بلاقعناء سبى قصب فبا(قوله بسلك المحالشندتر اولطبالما انبائغ) اقول هذا مستدوك فكان ينهى تركه كما الدحالميذ كر تزل طلب التغرومهاله مبطل ايشا معالقدة (قه لداوترك الإشباد على طلب الموات الشفعة وجهالة الثمن تمنع الشفعة (كره الحبلة لاسقاط) الشفعة (التاخة وفاقا) بال مقول هذاسيو لازالشرط الطلب فقطدوا المشرى الشفيع بعدائباته (االيعهامنك عااخذت فلافائدة في الاخذما فيسرا الشفيع) الاشهاد عليه كاسبذكر معو وكاقده ولابأخذها بعدالاثبات فتسقط الشفعة لكن تكره (واما)الحيلة (اعدم بوتها ابتداء بتوله الاشهادفيه اى لحلب الموائبة ليد فهندا بي وسف لا تكره ) لا ته محتال ادفع الضرر عن نفسه لان في علت الدار عليه بلا بلازم وانماالاشهاد كمضافةالجسودك رضاه ضررا عليه والحيلة لدام الضررعن نفسه جائزة وال تضرر النبر في صمنه (وعند فالكافى والهداية اه وكذا في شر مجدتكر م)لان الشفعة انمائنت لدفع الضرروفي اباحة الحيلة الطاء الضرر (وبالأول الفدوری لایی نصروالزیلمی (قو بغني ههناو بالناني في الزكاة) قال صدر الشريعة الشفعة الماشرعت لدفع ضرر الجواد فالفالهدابة اذاترك الجبء فالمشترى انكان بمن تضرره الجيران لامحل اسقاطها والكان رجلاصالحا منفعه اصف رحه الذكيف لم منبه ااقاله ال الجاروالشفيع متعلب لابجب جواره فحيننذ محتال في اسقالها (جالها) اى الشفعة اكلالان مزنأويل عبارةالهدا (ترك طلب الموائبة أو) ترك (الانتهاد عليه) أي على طلب الموائبة (قادرا عليهما) أما ونصه قوله واذاترك الشفيع الاشهاد الاول فبان يترك طلب المواثبة حين هم بالبيع قادرا عليه باللم يأخذ احدقه اولم يكن عزيمني طلب المواثبة وهو يقدر على ذ فيالسلاة فانشعت تبطل بالاعراضوهو أنماشبت شالة الاختيار وهىبالاقتدار بطلت شغعته واتمانسرنا بذلك كيلا واماالتاني فبازيترك الاشهادعلي لطلبها حينءا بالبيع فادراعليه بان كال عنده رجلان ماذكر قبل هذاان الاشهاد ليس بشه اورجلوام أنان فسكت ولم بشهدهما على طلبه فانه ابضا دليل الاعراض قال فال رُك ماليس بشرط في شي الآب فىالهداية اذائر لذالشفيع الاشهادحين علم وهو يقدرهلى ذلك بطلت شفعته وتمدقال ويعضده قول المصنف يعنى صاحب ألو البلهذا في بابطلب الشنمة الاشهاد في طلب الوائبة ليس بلازم واعترض عليه بال من قبل والمراد بقوله في الكتاب الته بين كلاميه تناقضا ومنشؤء الففلةعن فولهوهو يقدر على ذلك فالأمراده البالشفيع اذاسمع بالبيع فيمكانخال عن الشهود فسكت تبطل شفعته واذاقال لحلبت الشفعة بجلسه ذلك طئ المطالبة طلب المو وقدله ههنالاعراضه عن الطلباه ولم يسمعه آحد لاتبطل حتى اذاحضرا عند النساضي وقال الشفيم طلبت الشد الاكلرجه الله تعالى ( قوله واعد ولمائركها وحلف على ذلك كانباراني عينه وشبث طلب المواثبة وسيأتى لهذاذيادة طبهبان بينكلاميه تنافضنا ومذ تحفق من قريب (و) يطلها إيضا (صلَّمه) اى الشفيع (منها) اى الشفعة (بعوض) لانه تسليم (فيرده) اى الموض لبطلان الصلح لانها عجر دحق التمثل بلا المت فلا يصم النفلة من قوله وهو بقدرالح ) • الامتياض عنه لانه رشوة فيرده (و) يبطلها أيضًا (موت الشفيع بعداليع قبل القضاء بدفعالاعراض لقو تطهورالمخالف بها)اىبالشفعة ولمبكن لورثته حتى الا خذبالشفعة حتى اذامات بعدالفضاءبها ولو تأويل الشيخ اكل الدين الذي قبل نقدالتين وقبضه لاتبطل لتقرره بالقضاءوجه بطلاتها أفهسا مجردحق التملك وهو رجهرالة (قولدناذا بعالدار) لابيق بعد ،ونصاحب الحق فكيف يورث هنه (لا) اى لا يطلما موت (المشترى) بع بعضها بأن اشترى الشريك لازالمستمق باق نبموت المستمق عليه لايتغيرسبب الاستحقاق (و) يطلها ايضا (يعه شريكه (قوله وبطلها ابضابعهما مايشفع به قبل القضامها) يعنى اذاباع الشفيع داره التي يشفع بالمدشر المالشترى قبل 4) الراديم لاخيار البائم فيهسوا ان يقضىله بالشفعة وهو بعلم بالشراء اولا بطلت شفعته لان الاستحقاق بالجوار بانااوفيه خبارالمشزى (قولدو والشركة وقدزال قبل التملك (و) يبطلها! يضا (جعله) اى جعل سايشفع به (مسجدا او محدا اومقرة)تقدم عاذايصم مفيرة اووقفام بمرلا) قال قاصيحال شرط قيسام ملك الشفيع فيايستحق 4 الشفعة ماذكر (قوله اووتنامهلا) وقت اقضاء فلوجمل داره التي يستحق بها الشفعة مسجدا اومقرة اووقفا مسجملا طىالفول بلزوم الوقف بمجرد ا تمقضىله بالنفعة لمبكن شفيعا للمبيعة فالاالجد والمقبرة والونف المسجل بمنزلة انتسفطه واذلمبسجل

الزائل عن ملكه (قال الشفيع طلبت حين علت فالقول له تبينه) قوله فالقول له مدل على الاالاصل النقيم المشترى البينة امابال مقول الشفيع تركت الطلب ليكون فى صورة الأثبات او يقول ما لملبت لانه وان كان نفياظاهر الكنه أني محصور فيكون فى حكم الاثبات كاتفرر فى الاصول وعلى التقديرين اذا قام البينة نقبل ولايحلف المشترى الثغبع بانه لمبتزك اوطلب والالميكنله بينةعلى تركه واقامالشفيع البينةعلى طلبه تقبل وانكان لهما بينة ترجح بينة المشترى لأن الشفيع غسك بالظاهرو المداكان الفول له ولم يكاف با قامة البينة يخلاف قوله علت امس و لهبت كاسياً في و بدل على ذلك ماذ كر فيمض شروح تلخبص الجامع الالشفيع لولم بكن محضرته احديد مع ندخي البطلب لاته يصحوبلا اشواداتما الاشهادلئلا سكرفيذني البطلب حتى اداحافه الشرى مكنه الأيحلف انه طلب كاسم فظهر الأألمكم ههناال الشترى ال اقام البينة حكم بها والا فاناقامها الشفيع حكم بهاوان لمريكن لواحد منهما بينة حلف الشنبع فسكم بالشفعة (ولوقال علت أمس وطلبت كاف اقامة البينة)ولا نقبل قوله لانه اضاف الطاب الى وفتماض فقدحكي مالاءلك استثنافه أحال ومزحكي مالايماك استنافه للعسال لابصدق فيماحكي بلا بينة واذالم بضف الطلب الىوقت ماض بل الهلق الكلام الهلاقا فقدحكي ماعلت استشافه العال لانانجعله كائه على الشراء الآث وطلب الشفعة الآن فاذاجعل الفول قوله كذانى العمادية وغيرها (سمم) اى الشفيع (شراءك فسلما)اى الشفعة (فظهر شراء غيرك او) معم (بيعه بألف فسلم وكاث باقل او بكيلى او وزى او هددى متقارب قينه الف اوا كثر فهي له) اى الشفعة تكون الشفيم ولايكون تسليمه مانعا (وبعرض كذبك) اى اداه (انهابعت بعرض فيته الناوا كثر (لا) اى لايكو له الشفعة والاصال فيه النالفرض فيالشفعة مختلف باختلاف قدر الثمن وجنسه والمشترى فاداسا فيبعض الوجوء ثمتبين خلافه بقيت الشفعة بحالها لان التسام لم وجد على الوجد الذي استُعقه بانه أنه إذا أخبر أن الدار بيعث بالف درهم فسلم الشفيع الشفعة تمع انها بعت باكثر فالتسلم صحيح لانه اعاسل لاستكثار أنثن فاذا كان اكثر من ذلك كان أرضى بالتسليم وان علم أنَّها بيعت باقل أو محنطة أوشِمر قيتهماالف اواكثرفهو على شفعته لان تسليمه عند كثرة الثمن لا دل ملى تسليمه عند الفلة وكذا تسليمه في احد الجنسين لايكون تسليا في الآخر فرعا يسهل عليه اداء احد عماو شدر الآخر و كذا كل موزون او مكيل او عددى متقارب مخلاف مااذا هإانهابيت بعرض فيتمالف اواكثرفانه تسلم لانهاتما بأخذ يقيمته دراهم اودنانير ولوانها بعث بدنانير أيتها الف اواكثر صح انتسلم وكذاعذا والكال اللفهو على شفعة (بشفع على حصة احدالمشترين لا) حصة (احدالباعة بل اخذ الكل او ترك) بعتى اشترى جاعة من واحد فالشفيع ان يأخذ نصيب احدهم وان باعه جاعة من واحد لا يأخذ حصة احد الباعة لان قالاول دفع ضرر الجان لاالثاني (و) يشقم ابنما ( نصفا مفرزا بع مشاعا من دار نقسما) بعني اشتري رجل نصف

﴿ فَوْلِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَرْكَتَ الظلت) بعني مول له انت قلت تركت العللب وتشهده البينة (قولدبشفع على حصة احدالشرين) الولسواء كان قبلالقبض اوبعد. على <sup>الصح</sup>يم لكن لايأخذ نصيب احدهم اذانقد حصته من الثين حتى بقدا لحرم سواه سمى لكا تمنسا اولكل جلة (قولد لان في الاول دنع ضرر الجار لاالثاني) اقول الاولى فيالتعليل الرمقال لان فىالاول بأخذه نصيب احدهم تام مقامه فلاتنفرق الصفقةعلىاحدوفي الثانى تغريقها علىالشترى فينضرريه وبعبب الشركة زيادةضرر وهي فترعث على خلاف الفيساس لدفع المشرر مرالشنيم فلاتشرع على وحدشضروه المشزى ضرواذائدا سوى الاخد اه ( قولد فلاشنيم البأخذ النسف الذي صار المشترى اودع) اقول ويأخذه في اي حانب كان علىالفتيء والهلاق المصنف رجدالله بدل عايه وهو مروى من ابى بوسف وهن ابى حنيفة انه اعايا خذه إذارتع فى جانب الدار التى بشدم مالانه لاسق حارا فبماهم في الجانب الآخر

دار فقاسم البائع فللشفع النياخذ النصف الذي صادالمسترى اوده وليس لها أن يضبخ الفسفة لانها من تقالفيض لان الفيض للاتفاع ولايتم الانتفاع في الشائع الا بالفسمة (صح الاجوالوصي تسلمها) اى الشفة (على الصغي) لانه ترك أعجارة فصح من عائدا المجارة (كذا اذا بلنهها شراء دار بجوارالهمي فسكنا) فان السكوت من الطلب عن على الفسلم عززلة القسلم (الوكل بطلها اذام إلواقر على الموكل بتسلمه) الشفة صع لو) كان الفسلم الوالاقرار (هند القاضي) وان كان في غيره فلا بحوز الملفة وقال رفر لا يحوز مالمنة اله عرج من الحصومة وقال ابو بوصف بجوز مطلقا وقال رفر لا يحوز مالمنة

## 🛶 كتابالهة 🌬

لمافرغ من البيع الذي هو تمليك عين بعوض و ما يتبعه من الشفعة شرع في الهبة التي مي تملك عين بلا بعو ص فقال (هي) لفد ترعو نفضل عا تفع المو هوب له مطلقا قال الله تعالى فهدنى مزادنك ولياو فالرالله نعالى يهيدان يشاءانانا ويهبدلن يشاءالذكوروشرها (عَلْيك عين بلاءوض) اي الاشرط عوض لا أن عدم العوض شرط فيه لينتقض بألهبة بشرط العوض فندر (وتصيي ايجاب كوهبت) فائه صريح فيها (وتحلت) ابضا كذاك بقال نحله كذااي أعظاه اياه يطيب نفسه بلاعوض(و أعطيت والمعمنك هذاالطعاما فانبضه) قال صاحب الهداية الاطعام ا ذااً صَيف الى ما يعام هينه يراديه عليك العين يُحالاف ماادا قال اطعمنك عده الارض حيث تكو ن عارية لان عبنها لا تعامرة قال صاحب الحيط اضافة الطعام الى مابطع عبنه يحتمل التمليك والاباحة فاذاحتمل الامر بنفاذاقال أفيضه دل ذلك على ال الراد التمليك ولهذاز يدهها قوله فاقبضه (وجعلت هذاك) فال اللام التمليك ( واعرتكه ) لقوله صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرى فهو البمعمر له ولور ته من بعد ، وسيأ تي تمام بانه (وجعاته التعرى وجلتك على هذه الدابة لونوي) اى نوى بالحل الهدة لانه ليس بصريح فيها فحتاج فيها الى النية لانه يراد به الهدة يقال حل الامير فلانا هلى الفرس براد به التمليك (وكسوته) يسي هذا الثوب فان الكسوة برادبها التمليك قال القد تعالى او كسوتم (ودارى ال)مبندأوخير (هبة )نصب على الحال من ضهر الظرفواللام قيهاك التمليك (تسكنها )هذا لاينا في الهبة بل تنبيه على المفصود عنزلة فوله هذا الطعامات: أكله وهذاالثوب التتلبسه (لاف)دارى الت (هبة سكني) فان أو له سكني تميز فيكون تفسير المافيله فتكو ن عارية الاهبة (او عكسه) و هو دارى اك سكني هدة فأن معناه دارى التبطريق السكني حالكون السكني هبة فتكوث طارية لاهبة (او) دارى ال (محل سكني) فان تقدر م عليها تعلى وقوله سكني تميز (او) دارى وات (سكنى صدفة)اى بطريق السكنى حال كون السكنى صدفة (او)دارى اك (صدفة مارية )اى حال كونها صدقة بطريق العارية فعارية تميز خهم منه المنفعة (او) دارى لك (عاربة هبة )اى بطربق العاربة حالكون منافعها هبة لك فان هذه المبارات بدل على العارية لاالعبة ( وقبول ) صاحف على امجاب فانها كالبيسع

(قولدولين له البضخ القسمة غلاف مااذا قام الشزى الت الذى لمبع حيث يكون الشفيعة الدم وقوع المقدى تامم فإنكا عام القبض (قولد مع الابوا الو المجالخ ) هذاذا يعت عنل وان بعد بالكرة منافا لانتان ال

فى مثله قبل جاز السليم بالاجاع و لابحوز النسليم بالاجاع وهوالا فالتبين وفي البرهان وهذا اذاء عثل قيمتها فان يحت بغين فاحشر بجوزالسام لانه تمعض نظرا و لايصرع بالاتفأق وحوالاصرلانه ا الإنخذ فلا علك السايم كالاجه اللهة (قولدلانه ليس بصرع فهاالخ) عدمالراد الثاني منا فينغي اف لانالجل رادمه العارية والهبية نوى البية اعتبرت اذاله نو محمل ادناهماوهو السارية (قو لد تال الله اوكسوتهم) وجدالاستدلال محا التمليك ان الكفارة لا تنأتى ما فكان عليك الذات مرادا (قولدة تفسر الماقبله) يعني قوله دارى ات (قولدننكون طرية) افولانها فهاوالهبة تحتملها وتحتمل تا

الدين فحمل المتمسل على الم

لا تُصحِ الابالا بجاب و القبول (و تنم) عطف على تصح (بالقبض) قال الامام جبد الدين ركم الهية الابجاب في حق الواهب لانه نبرع فيتم من جهة النبرع اما في حق الوهوب فلا يترالا بالقيول ثم لا عد ملكه فيه الابالقيض (الكامل) المكن في الوهوب والقيض الكامل فيالمقول ماناسبه وفيالعقار ماناسبه فغبض مفتاح الدارقيص لها والغيض الكامل فيما بحتمل القسمة بالقسمة حتى بقع الفبض على الموهوب بالاصالة من غبران يكون ببيدة بض الكل وفيالا عدمل الفسمة بنبعية الكل (واو) وصلية (شاعلا الك الواهب لامشغولا به فتتم) تفريع على فوله و تتم بالقبض الكامل (بالقبض في محلسها) اى عملس الهدة (بلااذته) عي الواهب (ويعده) الى بعد الجملس (4) إلى باذته (ولونهاه) اى نى الواهب الوهوب لدع القيض (لم يصم) القيض (مطلعة) اى ف المسلس وبعده اذلاعبر تلدلالة تفاية النصريح (في محوز)معاتى بقوله نتم بالقبض والمرادمان يكون مغرغا عن ملك الواهب وحقه واحتراز عن هينالتمر على الضلونحوه كماسأتي (مفسوم ) اى تعلق به القسمة ولم بق مشاعا (و مشاع لا يفسم) اى ليس من شائه ال يقسم عمن الهلاسة منتفعاته بعدالقسمة اصلاكمبدر احدو داية واحدة اذلا . في منتفعاته بعد النسمة من جنس الانفاع الذي كان قبل النسمة كالبيت الصغير والحام السغير والتوب الصغير(لا) اي لانتم بالقبض(فيما )اي مشاع (مقسم) اي و شائه القسمة كالارض والتوباللذروم وغوردنات(ولو) وصليةاى ولوكانت البية (لتبريك) اى لشرمك الواهب لانالقبض الكامل لا تصور فه (فانقسمه)ى افرز الجزء الوهوب الشام (وسله)ایااوهوبله(تمت)الهبة لانتمامها بالقبض وحده لاشيوع فبه ولوسله ثائمالا بملكه حتى لاخذ تصرف فيه فكون مضمو اعليه وخذفه تصرف الواهب ذكر وقاضفان (كابن في ضرع وصوف على غم وذرع ونمل في ارض وتمر على نفل هذه نظائرا اشاع لاامتلتها اذلاشبوع فيشئ منها لكنها في حكم الشاع حتى اذا فصلت هذه الاشياء من ملك الواهب وسلت صح هبنما كافىالمشاع (عُملاف دقيق في برودهن ق سمسم وسمن ف ابن حيث لايصح اصلا) اى سواء افرزها وسله ااولا لانالوهوب فيحكرالمدوم وسرءان الحنطة اسمالت وصارت دفقا وكذاغرها وبعدالاستمالة هوعين آخر على ماعرف في النصب يخلاف المشاع فاء محل فملك حتى بجوز بعد لكن لا مكن تسليد فاذاز الاانع ماز (وتنم) عطف على قوله وننم القبض وتغريم على قوله ولوشاغلا للت الواهب لامشغولا له (في مناء في دار ، وطعام في حراه اذا سَلْهُمَا عَافِيهَانِحُلافَ العَكُسُ ﴾ يعني لووهب،مناعاً فيدار. اوطعاماً فيجراً 4 وسلمهما اىالداروا لجراب عافيهما صعت الهبة في المناع والعلمام ولو و عب داراو فيهامناع الواهب وسإالكا الحالوهو سلهاووهب جراباو فيدطعام الواهب وسإالم أسالاتصم الهدة الاصل أل الموهوب متى كان مثغو لا علك الوهاب عنم التسلم فينم صحة الهدة ومتى كانشاغلالا عنع النسلم فنصيح الهبة فغ النصل الاول الموهوب شاغل لامشغول وفي الثاني

(قولدم غران بكون تبعية قبض الكار) افول يهني أن قبض بعض ماعنم في ضمن الكل لا خدالملك حتى لووهب تعسف دارغير مقسوم ودفعالداراليه فباعالوهوباله ماوهباله لأبجوزيمه عنزلة من باعدة اخبضها (قولدذكره قاضفان)اقول وقال عقبه ذكرعصام وجدانة انهاتنبداللك وبداخذبس المشاخرجهمالة وسسبأتى اذالهبة الفاسدة تفيداالك بالقبض ومنفتي وقولدونتمفى مناع فىداره ولحمامق جراءاداساها عافيهما حذاليس بشرط لاته لوسا الوهوب دو بماهوفيه يضيم ايضاكا نفله شارح الجمع من الميط ﴿ قُولُهِ فَقِ الفَصَلِ الأولَ الوهوب شاغل)وتم فيمض القنهخ شاغلا فذف كاذواسمهآوابتي خبرهاوهومعكونه حلىقلة لابصيم هنالقو لله بعده لامشغول

الواهب لاعلى وجدالعاو ضدغلا أقلم الواهب فقيل قبول الموهوب له العقدا داقبض الموهوب بأذنه محت الهبة لأنَّ القبض . في كون الهية حينتذامانة في ماللوهوب المجلس دليل القبول (ثم النالقبض في المجلس هل محصل بالتخلية بين الموهوب هية فاسدة لتسليط الماقت الموهوب المعل والموهوب اختلف ليدالشاج) حتى قال الامام أبواليث مي قبض مند مجد لاعتدأن قيضياه يتجدان مقال بلء على الملاقها وسف ( والمتارانه يصم في صحيحها) أى الهدة (بالفلية لأفاسدها) كذافي الفتاوي بلادل فلاعكم بالصمال بمبردالتبص الظهرية ( وهب دار عتامها وسلها فاستحق المنام صحت في الدار ) اذبالاستعقاق والنف ف مدالهم الاال يكون مدانهم المهر ألد مق المتاع كانت مدغصب وصار كالوغصب الدار والمتاع ثمو هب له الدار أو الصنعة اولم بكرم المالك أذن بالخبط عمره أودمه الدار والمتاع ثم وهبله الدار فآنه يصيم(ولووهب أرضاوزرعها وسلما فلتأمل ( قوله ومه مني كذا في فاستمق الزرع بطلت ) الهبة ( فىالارض ) لان الزرع مع الارض محكم النصولين) وتصه وفي فوالد بعض الانصال كشيء واحدفاذا المحق أحدهما صاركانه استمق البعض الشائع فبامحتمل الشايخ الهيدا فاسدة نفيد الملك التبط ويدنفي ثماذائبت الملك عل ثبت ولا القسيد فتبطل الهدفي الباقى كذاف الكافى قال صدر الشريعة الفسدهو الشيوع المقارت لاالشيوع الطارئ كااذا وهب ثم رجع فى البعض الشائم أواستمق البعض الشائم الرجوع المبافيا اذاوهب هدة أسد لذى رج عرم منه قال اى خلك السخس ا يخلاف آر هن فان الشيوع الطارئ مفسدو في الفصو لين أن الشيوع الطارئ لانفسد آخر ماقاله المصنف قلت و قدد كر الحماد: الهدالاتفاق وهوان يرجع في بعض الهبقشائما أماالاستحقاق فنسدالكم لانه مقارن لالماركذا ذكره شيخ الاسلام أبوبكر فهبة الهيط أفول عده صور الاستحقاق من أرارهذام افقته شوله منها اي صوو أمثلة الشبوع الطارئ غير صمبيم والصميم مافىالكافى والفصولين لان الاستحقاق المية الفاسدة اداوهب لاتين شيأ محتدل القسمة فاذا فبضاء شبت الملك اذا ظهر بالبينة كان مستندا الى ماقبل الهبة فيكون مقار نالها لاطار ياعليها (الهبة الفاسدة أبرا قبل القسمة ويكون وضموا تفيد الملك بالفيض و به يفتي ) كذا في الفصولين (ويلى القريب الرجوع فيها) أي في الهبة عليهما وهكذا ذكرنى القشاوى الفاسدة يعنى اذائبت الملك فيهاهل شبث ولاية الرجوع للواهب فيأوهب هبة فاسدة السفرى قالو به شقاه مقال الماد لذى رحم بجروم منه قال بعض المشايخ كانت المسئلة واقعة الفتوى وفرقت بين مفدد وذكر في المدة الهية الفاسدة الهبة الصححة والفاسدة وأفتيت بالرجوع وقال الامام الاستروشني والامام عماد مضبونة مالتبض امالاعب اللك

بالقبض في الهية الناسدة وكان مل الصنف رحه القدنمال ذكر النصحيمين اهر فقوله و اماصل قول من برى فلان القبوض محكم الهي الفاسدة محمدون اخرى هذا غير ناهم لان قوله فلان المقبوض تعكم الهية لفاسدة مضعوق لايكون منهما الاهلى القول بعدم الملتحوا ا فكيف يكون ما تكارضات نا فذكر دن استفارة الجواب فيه تغلير على الملاق قوله از الفقيم الأفرة الملك بالقبض فجاو هسيه فعيد فل

( قوله الااذاو هبالتاع. البلما منبس الكل) تول الحصر بمنوع لانه اذافرغ الموجب من ملكه وبيضه الموهوب للملكم لإوال الماني وهذا كاذكر فياتند من هذا البن في الضرع ونطائر ( قوله اذا نبض الموهوب اذنه ) عالت ماند ما ذلا يشتر لما الاذن سريحا في بجلس البدة نت الملكق احسن ( قولم يستم في حق ٢١٩ كله صحيحه بالتخلية ) أفول التخلية ان عني بين الهدة والموهب الموضول

الموهوب مشغول تناك الواهب وهذا لان المظروة بشغلالظرف وأماالطرففلا

بشغل المظروف (الااداو هب المناع والعامام أبضافقبض البكل باد م تصحم في الكل) يمنى

لووهب الدارولم بسلم حتى وهب الناع أووهب الجراب ولميسلم حتى وهب الطعام وسل

الكاصدالهبة فيالكل لانهاذا الكل جلة صاركا ته وهب الكل جلة نخلاف ماادأ

تغرق التسلمو انماقال بادنه لانه البله بأذله بالقبض فقبض ضمن لاته أفسدملك غيره

كذافي الكافي (و نوب القبض في المبلس مناب الفبول) يسى اذا صدر الابجاب من

الدين هذا الجواب مستقم أما على قول من لا برى الملك بالقبض في الهيدالفاسدة

فظاهر وأما على قول من برى فلان المقبوض محكم الهبة الفاسَّدة مضمون على

فبنه كإفي اخانية قو لدالهية الفاسدة تفيد

الملك الفيض ) أقو ل فه ركالهدة الصحفة

فاشتراط القبض لافادة الملك لكنها

مضيو نذبالفية بهلاكهان دالوهوباله

كاصرح بهالصنف وسنذكر مايضام

المدة والمولف الحلاق شمال الفاحدة ويلاكها تأمل اذلاشك اله قامش باذل

للموهوبله بالقبض هوالمتاراهمثلت

نقد أختلف الصحيح في ثبوت اللَّا.

(قوله وهبت الدهذه الغزارة الحنطة اوالزق السمن الخ)اقول هذا والكال مستغنى عنه بما حال على معرفته لكن لماكال ظاهر قوله وحبتات هذاالرق متناولا الخارف والمظروف صارت غيرما تقدم لانه فياتقدم نصطى المظروق نفط يخلاف ماهنا (قولدونم هدة ملمع الموهوب له بلاقيض جديد) قال قلت هذا تلاه والا فيااذا كان يدويطريق الوديمة فانه مشكل لكون بدو بالماك بابة عنه في الحفظ فكتف موب هذا القبض عن قبض الهية قلنا مداللات حكمية والقابض 🗨 ٢٢٠ 🦫 حقيقية فباعتبار هائزل فابضالا قامة بده مفام دالمال حكمامادام عاملاله وبعدالهبة تقرر فاذاكان مضمونا بالفيمة بعد الهلاككان مستحق الردقبل الهلاك فيملك اس ماملله فعنرا الففيد (قه لد الرجوع والاسترداد (قال وهب الدهذ ما المرارة الحنطة اوالزق السمن صعة الهبة في اوامانة) بعني كالمستأجرة ثم لانحني الطفة والسمار فقط) اعرفت الكلامنهما شاغل المال الواهب لامشاول مه (وهبت آله لم يوف عا يشمله المثن من المين دارهاز وجها وهما عتامهما ساكنان فيهاحازت) الهبة وبصير الزوج فابضالدار لان المضمونة كالغصب والرهن لكنالا المراة ومنامها في بدازوج فصيح التسليم ذكره قاصفان (وهب بابا في صندوق مفغل ذكرخلاف مسألة البيم كسئلة الهبة ودفعه)اى الصندق (لا يكو رُوَّضا) فلانم الهبة لان القبض الما مصل اذاصم الاتفاح فيا ذكره احتاج الى الاقتصارطيه به ولااتفاع مع الففل (وتم هبقمامع الموهوبله بلاقبض جديد) بعني اذا كانت المين والكانت مسئلة الهية اعراشم لها الموهوبة في دالموهوب لهوديعة او عارية اوامانة ملكها بالهبة والقبول واللم بحدد فيها العن المضمونة ابضا وماذكره من قبضالان القبص في باب لهبة غير مضمون فيعتبر فيه اصل القبض وهو موجود ههنافناب الاصل بشرالى هذا (قولدلانه وله عن تبض الهبة (بخلاف البع) بعني اذاباع الودبعة او نحوها بمن في د ، محتاج الى تبض فيسترط فضبه )اقول وهكذا وقعق النبين وامل حق العبارة فلايشترك جده لاناليم فتضي قبضا مضمونا وقبض المودع قبض امانة فلانوب عن قبض قبضه فلينأمل (فوله اذاكان معلوما) الضمان بلءتاج الى بجد مدالفيض والاصل فيدان القبضين أذانجا نسأناب احدهما مناب اقول ولودارابكتهاالاب ومتاعه الأخر لانحادهما جنساواذا اختلفاناب الاقوى من الاضعف بلاعكس لان ف الاقوى غَها وعليه الفتوى كما في البزازية مثل الادنى وزيادة وليس فالادنى ماف الاقوى (و) تماينا (ماوهب) اى الاب اويسكنهاغره للااحرة والانمكالات (لطفله بالعقد) لاته في قبض الأب فينوب عن أنض الصعر لا ته وليه نيشر ط قبضه سواء كوميتا والانفى دها وايس له وصي كان في مد محقيقة او مدمود عد لان مدالمودع كيد المالك مخلاف مااذا كان في بدالغاصب وكذا من بموله والصدقة في هذا كله اوالمتأجر اوالمرته رحبث لانحو زلهبة لمدم فيضدلان كل واحدمنهم قابض لنفسه كالهذكا في النين ( قولد ومبت (اذا كان) اى الموهوب (معلوما)قال ق النهاية لفظ المبسوط وكل شي وهبه لاسه دارها من زوجها وهي ساكنة ذيها الصغير واشه دهليه وذلك الشئ معلوم فهوجائز والقبض فيه باعلام ماوهدله والاشهاد معالزوج حاز) كذا في النزاية قلت عليه تمقال والاشهاد ليس بشرط بلالهبة تتم بالاعلام الاانه ذكرالاشهاداحتيالها لأنماوماني بدهانى بدالزوج فإبكن

وتم ما وهب اجنيله ) اى الطفل تقبضه قال في الاشباء والتنائر ألا اداوهباه اعريلانفعراه والحقه مؤنته فانقبوله باطل وبرد الواهب كافي الذخيرة ( فوله اوقبض زوجهالها اى الصغيرة) اقول لا عنى عدم معرفة قيد الصغر من المن لكنه لما كان المقام في الهبة الصغير استخنى عن ذكر. (قوله ولكن بعد الزناف) اتول ولايشرط ان تكون بمن بجاءم منايا في أأسميم كما في النبين

مدها مانعدمن فبضداه لكن نقل في الذخيرة هن المنتق عن ابي يوسف لا بحوز

الرجل البيب من أمر أنه وال تمب

لزوجهااوالاجنى دارا وهماساكنا

فها وكذلك الهدة الولد الكمرلان

بدالواهب الله على الدار أه (قولد

التمرز عن جمودسائر الورثة بعدموته وعن جمعوده بعدادراك الولد (و) تم ايضاً

(ماوهباجنيله) العلامافل (مقبضه) العالطفل (عاقلا)لائه في النافع المحض ملحق

بالبالغ ( اوقبض ابداوجده اووصى احدهما ) لائه قائم مقامهما ( او) فبض (ام

هو)ایالطفل( معهااو )قبض ( اجنی بر به وهو) ای الطفل ( معه او )قبض

(زوجها لها) اى الصغيرة لكن ( بعد الزفاف) لان الاب اقامد منام نفسه في

حفظها وقبض الهبة لها ولوقبض الابايضا صجولان اصلالولايةله وولاية الزوج

منه (لمبحر هدة الحل) لكونه وصفاللامة لا تصاله بما يمزلة الحرافها (و لاله) اي لم يحز الهبه العملوان حاز الاقرارله ان بن سباصا لما وسبأى بانه فىالاقراران شاءالله (قولد اى انجز الهيكالسدر) انول ثمالي (صم همة اثنين دار الواحد) لانهما الحاها جلة وهو قدقيضها بلا شوم وهذا يخلاف الوصيذله لانها لايشترط (وعكسه) وهو هبذو احد لائنين (لا) اى لا تصح لانهاهبذا الصف من كلواحد فيلزم فهاالغبض لكونها تملكا مضافا لمابعد الشبوع (كنصدق عشرة على غنيين) فانه لايجوز لان التصدق طي الغني هبة فلانجوز الموت ولانقال الولى بقوم مقامدفي الشوع (وصم هو) اي تصدق العشرة (وهبتها على فقيرين) لأن الهية الفقر صدقة فبض الهبدلانه غير متعفق قبل الولادة والصدفة بنغي ماوجهالله تعالى وهوواحد والفقير نائب منه محلاف الهبة أوهب (قولد ای بحوز مبة درهم صحيم أصف الدار وسائم الباقي أنجز ولووهبه) اى الباقي (فبل النسليم) وسلم الكل جالة الرحلين) أفول هذاعل المعجم وقال (تحدثي الكل) لإنهاذا سإالكل جلة صاركا بموهب الكل جلة محلاف مااذا تغرق بعض المشابخ رجهرالله لابحوز لان السلم (هيددار مشراة قبل القبض) متعلق بالهية (تجوز) يعني اذا اشترى دار اختبل ال تنصيف الدرح لأيضر فكال بماعتمل منبضاوهما لآخر جازتالهبة لماعرفت الالتصرف فىالعفار قبلالقبض يحوذ الفسمة وألصيموانه بجوزيه فالبالامام (كذا )اي بجوز (هبددرهم صحيح لرجلين (لانه هبة مشاع لا بفسم وانماقال تحجيم لان الوالحسن طرأ اسعدي وشمس الأعد المنشوش فيحكم العروض كاعرفت فيكون عاهسم فلابصح هبته لرجلين الشبوع الحلواني رجهماالله تعالىلان الدرهي (معدد همان فال ارجل وهبت لك در همامنهما ان استويا) اى قدرا (لمنجز والاحازت) الصحيح لايكسر عادة فكان عالا يحتمل والفرق الدالهبة فيالوجهالاول ثناولتاحدثما وهوبجهول فلأنجوز وفيالثاني القسمة حتى لوكان من الدراهم التي ناولت قدر درهم منداوهو مشاع لايحتمل القعمة أنجوز (و) تجوزايضا (هبدآبق تكسر عادة قلا يضرها الكسر سردد في دارالاسلام لنافله) لأن داؤول باقية وليه حكمالقيام شاها الدارعليه فنم والتبعيض كانت منزلة المشاع) الذي الهور بد. تملكهم ان دخل فيها ولووهبه بعد دخوله فبهالم بجز وقدم في باب محتمل الفسمة فلابحوزكما فىالخالية (قولد فنع ظهور ده عملكهم) يسني

استبلاء الكفار (و) كذانجوز (هبة البناء دون العرصة اذاذناه) اى للموهب له (الواهب في نقضه و) هبة (ارض فيهازرع دونه) الدون الزرع (او نحل فيها تمردونه) ای دون التمر (اذا امره) ای الواهب الوهوبله (بالحصاد) فی الزرع (والحذاذ) في التمر لان المانع أسمواز الاشتفال علك المولى فاذا اذن المولى في

النقض والحصاد والجذاذ وفعل الموهوبله زال المانع فجازت الهبة

حر باب الرجوع فيها كا

(صم)ای الرجوع (في اجني) اراده من لميكن ذارحم محرم منه فخرجه من كان ذارحم

وأبس معرمومن كان محرماوليس بذي رحمولذا قال (ومنعدالحرمية بالفراية) واحترز

به عن الحرمية بالسبب لاالنسب كالآباء والامهات والاخوة والاخوات من الرضاع

ومن الحرمية بالمصاهرة كامهات النساء والربائب وازواج البنين والبنات وقال الشافعي

لارجوع فهالقوله صلى القطه وسإلا يرجع الواهب في هبته الاالو الدفيايهب لولده

بمرم) يعني من النسب والافالاخ من الرضاع لوكان ابن عم هو رحم محرم لكن لاينسب

هذافتأمل والقالموفق

اهلدارا آرب ان دخل فيها (قوله

ولووهيه بعدد خوله فبهالم بحز) بعني

لاعلكه وهي هبارته فيهاب استبلاء

الكفار (قولدوكذانحوز سفاليناء الى آخرالباب) اقول فيانقدم فنيده .

حول باب الرجوع فيها 🏲

(فولد فغرج من كان دار حوايس

عاروي الانفرد بالرجوع بلاقضاء لارضا الاالو الداذا احتاج اليذلك فأنه نفرد

ولناماروى منقوله عليه الصلاةوالسلام الواهب احق بهبة مالم يثبت منهااى مالم بعوض والمرادحق الرجوع بعدالتسلم لانهالاتكون هبة حقيقةقبل التسلم والمراد

الانخد لحاجته الى الانفاق وسمى ذلك رجو عافظر االى الظاهر وال لم بكن رجو عاحقيقة

ذكر في إب النفقات قال صدر الشريعة ونحن نقول به اي لا يذبني الدبر جع الاالو الدفائه غلك العاجة فتوهم بعض الناس من قوله ونحن تقول به أن الاب أن رجع فياوهب (قه لدذكر الاول مقوله ومنعه المرمية لابتدعدنا ايضا مطلقا وهووهم بالهلمنشؤة الغفلة عزقوله فانه نملك للحاجدتان بالقرابة) اعاده ليرتب الموائع على مرادماذكر ناحتى لولم عنج لمجزله الاخذمن مالات فان ماتوهموا محالف انصريح بسنهاولبذكروجهه (قوله وزيادة عانًا كقاضَفان وفيره آنقرابة الولاد من جلة الموانع (كافي الآباء والامهات منصلة) احترزته عزالمنفصلة كالولد وانعله اوالاولادوان سفلوا والاخوة والاخوات واولادهما وان سفلواوالاعام والارش والمقرفاته ترجع فبالاصل والعمات والاخوان والخلات) فقط فال اولادهم لبسوا بمحارم كامر في كناب النكاح دون الزيادة لامكان القصل كما في ثمان موانع الرجوع في الهية سبعة ذكر الاول يقوله (ومنعد الحرمية بالفرابة)ووجه التمين لكن في الخانبة قال الولوسف كونها مانعة الالقصود وهوصلة الرج محصل مافاتها واجبة في الحارم وكل عقدافاد لارجع فىالام حتى يستغنىالونداه (قولة كنا وغرس) الراداذاكان مقصوده بازموذكر التاتي مقوله (وزيادة منضلة) عطفاعلي قوله الحرمية بالفرابة (كناء وغرس وسمن ووجد كونها مانعة أن الرجوع انما بصحوفي الموهوب والزيادة ابست وجدز مادة في الارض وان اوجد في بسن الارض لكرها تحبث لابعدمثله عوهوبة فإبصحارجوع فيهاوالفصل غيرتمكن ليرجع فيالاصل لاالزبادة فاستم زيادة فها كالهاامتنع في تلك القطعة فقط الرجوع اصلاوذ كر التالث مقوله (و موت احدهما) اما اذامات الموهوب له فلال الماك كافيالبيين وادالموجب زيادةاصلا قدائقل إلى الورثة وامااذامات الواهب فلان النص لم وجب حق الرجوع الأالواهب لامنع الرجوع فيشئ لماقيانا است والوارث ليس بواهب وذكر الرابع شوله (وعوض) فان حق الرجوع في الهدة كان وهب دارا فين الوهوب له فينت خلل في مقصوده و قد عدم ذاك و صول العوض اليه (اضيف اليها) اى الى الهيد بال قال العنبافة التي تسمى بالفارسية كأشاته خذمموض هبتك او دلاعنها او مقابلتها اومكانها نقبض لم رجع فلووهب وعوض تنورالمنز كأذبواهب ال رجعلى ولميضف رجع كل يبته مطلقا أي سَواء العوض من الموهوبُ له أوالاجنبي بأمر هبته لان مثل هذايعد نقصا الولايعد الموهوبله اولالاز الموض إله فإبق حق الرجوع وكذالس للاجني الموض زيادةاه (قولدوموضاضبفاليا) الرجوع في عوضه لانه مترع عن الموهوب لاسفاط حق الرجوع عليه وذات حائز اقول وبشترط إن لايكون بعض ولارجم الموض على الوهوب له اذا كان بغيراص ولائه متبرع وكذا اذا اص والااذا الموهوب (قوله لجربان التوادث قال عوض عن على ان شامع كذا في الايضاح وذكر الخامس موله (وخر وجهاء ر منهما بلاجب وبطلال) المطف لتفسر ملكه) فان تبدل الماك كتبدل العين وقد تبدل الملك بتبدل السبب وذكر السادس مقوله فالمنى ان التوارث ينهما يكون ف حالة (والزوجية) فانها نظر القرابة بالحرمية في التواصل دليل جربان التوارث بنهما بلا هدمجب البطلان **(قولد ر**ضابطها جب وبطلان فكان المقصود الصلة وقدحصل (وقت البهة) حتى لووهب لامرأة ثم اى ضابط الموائم حروف دمم خزقه نكمهاله ال برجع فيهاولووهب لامرأته أبانها فايس له ال برجع لمدم العلاقة بينهما الم) كان ينبغ آن لد كر عامل ترنب فى الاول وقت الهيدوو جودها فالثانى وتهاوذكر السابع بقوله (وهلاك الرهوب) الحروف لتأتىالناسبة فيممناها ولا فأنهاذا هلك تعذر الرجوع فلوادعى الوهوبله الهلاك صدق بلاحلف كذا مقال بني من الموانع الفقر لماسباتي انه في الكاني (وضابطها) اي ضابط الموانع (حروف دمع حزقة) مأخوذ بماقبل لارجوع فيالهبة للفقير لانها صدقة ومائع عن الرجوع في الهبة ، بأصاحبي حروف دمع خزقه

فالدال الزيادة والمم موت احدهما والعين العوض والخاء الخروج عن اللك

والزاءالزوجية والفافالقرابةوالهاء الهلاك والخزقالطمن والخازقالسنان فكاته شبدالدمع السنان (وهبلاخيه واجنى عبدافقيضاه) اىالاخ والاجني السبد(له) اى، واهب (الرجوع) في نصب الاجنى لان الهبة صححة في حقد لكون المبديمالا مسمولامانع منازجوع بخلافالاخفان الفارابة فيمانعةعنه (وهبارجلشأ و فبضه) اى الرجل الثي (فوهه) اى الرجل الثي (لا خرثم رجع الثاني اور دعليه فلاول الرجوع فيه) لان الموهب العادالي الثاني بالرجوع لابسبب جديد كان الاول الرجوع فيه (ولو تصدى ما النائم هلي النائي) ان كان فقير أ (او باعدمته) أن كان غذا (لم رجمالاول) لان هذالت جد دامود ماليه بسبب جديد وحق الرجوع لم بكن اتا في هذا الملك فلا يرجع كذا في الحبط (رجع في البحقاق نصفها) اي نصف الهبة والمرأد الموهوب (منصف عوضما) لاته لمدغمه الدالاليسر إدالوهوب كله فاذا قات بعضه رجع عليه بقدر كغيره من العاوضات (لافي استحقاق نصفه) بدني اذا استحق نصف الوض لا يرجع بشي (حتى ردمايق من الموض) لانه يصلح هوضاهن الكل أنداه وبالاسفقاق ظهرانه لاعوض الاهوفيكون مخيرالان حقه فيالرجوع لمستطالا ابساله كل الموض ولم يسؤنان شاء ودمابق ورجع فى الكل وان شاء امسك مابق ولم برحمبشئ مخلاف ماذاكان الموض مشروطالانها تترتبعا فيوزع البدل ملي المبدل فاذا استعق بعضه يرجع عاما بلدمن الموض كذا في الاسرار (واوءوض نصفه أرجع بماليموض) لان التمويض مان "رجدق النصف يمتنع بقدر (أنوباع نصفها أو لم يع رجم فالنصف) لازله الرجوع في الكل فق العص اولى ولا عنمنه بع النصف (وذا) اى الرجوع ا عايصتم محبث بؤخذ الموهوب من يدا اوهوب له (براض) من الطرفين (ارسكم قاص) لان الرجوع في الهدة مختلف فيد فنهم من وأى ومنهم من ابي وفي اصله وهىلان الواهب انطاب بحقه فالوهوبله يمنع علكه وفي حصول المفصودوعدمه خفاه اذامن الجائزان كون مراده الوابوالتو اذفيلى هذالا يرجع لحصول مقصوده ومن الما زان بكون مراده الموض فعلى هذا رجع فلا بدمن الفصل بالرضاء او القضاء (نصح اعناق الموهوب) اى اعتاق الموهوب له العبد الموهوب (بعد الرجوع) متعلق بالاعتاق (قبل الفضاء) لاله لايخرج عن اللك الموهوب له الا بالقضاء فصيح اعتاقه قبله (ولم بضين): ما او هو بله (ملاكه) المالو هوب بعد الرجوع و قبل القضاء (بعد المع) عن الواهب لفيام ملكه فيه وكذا اذاهاك في دوبعد القضاء لم يضمن لا ذاصل فبضه لم يكن موجبات القبوض طبهو هذادوام علته واستدامة الثيُّ متبرة باصله (و)لكن (صين په)اي ملاكه(بعدالفضة، والنع)اي، نعه بعدالفضا، وطلب الواهب فأن الوهوب حداد بكون امانة عندالوهوباله والمنع بمدالطب وجب الضمان في لامانة (ومع

احدهما) عطف على قوله بتراض اىالرجوع بنراض اوحكم قاض (أسخالط. الهدة) من الاصل واعادة أملك القدم (لاهبة الواهب فإيشترط فبضه) اى قيض

(قوله ای ترحالید) ارادیالید النی الله کور تر فواه همیدرجل شیئا (قوله نوحه مدان کافخیا) افوللانید البیعتنی (قوله برجع باغابه من السوس کذا فیالاسراد افول صوایم مر تسوض بلدم العیم المامون بحنی الموهوب

نوله فیاصله وه<sub>م</sub>صدر من وهی الخبلهی وها نذ ضعف وفیهمض انسخ زها. وهر خطأ کافی المترب اه من حاشیة المندی الصححه (قولدنهني بطلان الرجوع النع تمزال عادالرجوع) استشكل عائد مدمن قواد ولودهب لاس أتدايا بالمان وجدم دوال المانع وهوالزوجية واجبباته بمكن البكول الرابالانع هناالطاري بعدالهية فيزواله شبت الرجوع بخلاف المانع المقارن كالهية الروحة (قولد مخلاف الترى عدابا الجاوالي) فرق بين مسئلة الهدة ﴿ ٢٢٤ ﴾ والبيم إنه تمكن ال الحمي المرمسل الإيطام مل حنيفة زواله فيمتمل بقاؤها بخلاف الواهب لان الغيض أنما يعتبر في انتقال اللك لافي مو دالمات القديم (وصيم) اي الرجوع روال البناء واشباهه اذلاتو هر ليقاله بعد (في الشاع) القابل القسمة (كنصف داروهبت) ولوكان هبد الأصمر فيه (ناف الوهوب زواله (قو له وبطلت بالشيوع هو حكم في مأاو هوبله فاستمق قضمن لم رجم) على واهد لانها عند ارع فلالسنحق فيه

الهد) بدني فبالمحمل القدمة (قوله كالم

المطل لاللاب الفيد من تنبيد الثي منفسه

(قولدوبعانها الخ) أقول وبصحولو

كالأالعوض افل منهاوهو من جنسهاولا

ربانيدذ كرمالبرجندي (قولدوهب

كرباسا فقصر مالئ كذا في فاضفان

الاانه قال وهب ثوبانقصره الخ ثم قال

وفي الاملاء اذاغساء اوقصرماء ان

يرجع في الهية (قوله وحارية علما

الموهوب له الفرآن الحر) مناه في الحاتية

معذكرخلاف حبث قالىالموهوب أيأ

اذا مل الموهوب القرآن او الكتَّابُّةُ

اوكانت اعمية فعلما الكلام اوشيأمن

الحرف وما اشه ذلك عنم الرجوع

قى الهبة لحدوث الزيادة في الدين و على

قول زفر تعليمالحرف ومااشيد ذاك

لامنع الرجوع في الهبد ومن محمد

في النَّذِي انه لا يبطل حق ألواهب

فی الرجوع کما ہو نول زفر وعن

ابی حنفة روانان اه (قوله وكذا

تمروهب بغداد الخ) حكاه الزيامي

هن النتق عندهما وعند ابي توسف

لانقطع الرجوع لاث الزبادة لمتحصل

فى المعين فصار كزيادة السعر ولهماان

وعادت الداركما كانت فلهان برجع فهاتخلاف مالواشزي هبدابا لحبار ثلاثد ابام فم

العبدق مدة الخبار وخاصم المشترى البائم فى الردو ابطل الفاضي حفه فى الرديديب

الجي في مدة الحيار ايس له ان مرده كذا في الحيط (وهي بشرط الموص عبد النداه) هذا

اذاذكر وبكلمة على بال يقول وهبت هذا العبدال على أن تدو نسي هذا التوب وامااذا

ذكر. يمرفالياء بأنشول وهبتاك هذا النوب بعيدك هذا اوبالف درهروقبله

الآخر بكون بعا ابتداء وانتهاء بالاجاع كذا في شروح الهداية وغيرها (أشركم

قبضهما) اى العائدين (الموضين) لكون كل منهاهية (ويطلت الشبوع) كاهو حكم

الهية (ولم نجز هيدالاب مال لحفله بشرطه) كالمنجز هنه به (وسعانهاء فرد السب

وخيارالرؤية وتستمقبالشقعة)كاهو حكمالبيع هذاعندالوهند زفرالشاني ببع

ابتداء وانتهاء لانالمبرة للمماتى ولناله اشتل على جهتين فبجمع ينهما مااكن عملا

بالنهين فانقلت الهبة تمليك مين بلاهوض والبيع تمليك مين بموض فكبف يحمم

يعكماو ابضالتليك لابحرى فيهالشرطوكاة على تفيد الشرطية قلت فدعر فت السمى

كونها تمليكا بلاهوض كونها تمليكا بلاشرط موض لابشرط مدم العوض فلابناني كونه

بيعا وعرفت ايضا الناشركم المنافع لتمليك شركم فيعمعنىالربا اوالتمار لامطلق

الشرط حتى لوقال بعت هذامنك على ان يكون ملكالك صحالبه فيكون مانحن فيه

شرطاا نداء نظر االى العبارة حتى لا يصير كالبيم لازمانيل القبض وشرطا عمى العوض

نظرا الى ما ول الدحتي وفرا احكام البع حالة البقا (وهب كر باسانة صر ما اوهوب

لهلا برجع) فرق بين هذا وبين النسل بأن في القصار دريادة منصلة دون النسل (كذا

عبد كافراخ في دالموهوب له وجارية علماالموهوب له الفرآن او المكنابة او يحوهما)

حبت لايرجع الواهب في هذه الصور لإن الاسلام وتعالماته وتحوهما ازداد

الموهوب فبطَّل الرجوع (وكذا تمروهب بغداد فحمله الوهوب لهالي بلخ) حَبث

بِمَالِ حَقِ الرَّجُوعِ لزيادة مُنْصِلَةً في فيمة الوهوب (نصدق على غني) اي قال لغني

لرجوع بنصيم ااطال حق الوهوب له في الكبراء وعزنة النقل فبطل مخلاف تفقة المدلانها بدل وهو المنفعة والمؤنة (تصدأت) بلابدل أه وفي الحالبة فصل في الرجوع على صفة التمريض حبثةال وهب شأله جل، ونه بعداد فحمله الموهوب لهالي بلدة اخر لايكون الواهب أن يرجع فىاليبة فيلهذا اذاكان فيقالهية فىالكان الذى انتقالها كثروان استوت تميما فىالمكان كان قواهب ان برجع فيهيد آه ( قوله تصدق على غنى لا برجع ) اقول ذكر الزبلعي ماقيات الرجوع في الصدنة على النهني

السلامة (تضى مطلان الرجوع للفع ثمزال) اى المانع (عادالرجوع) بانه انه اذا ي

تجزهبنه 4) اقول الضمر في هيندراجم فالدارالرهوبة وابطل القاضي رجوع الواهب بسبب الزاء فهدم الموهوب له البناء

**(قول وا**هرّ ضالز بلعي على قولهم) اقول اهرّ اضه هلي الكنز واجاب الهيني من التكرار بقوله نلت لا بلز م النكر ارا صلالان قوله على الدوعليه شيأ منها لا يستلزم ال يكون عوضا لال كونه عوضا عاهر بالناظ محصوصة فيحوز ال يكون رداو لا يكون عوضالعدم الاستلزام واماقوله اوبعوضه شيأ منهاقصر يح ﴿ ٢٢٥ ﴾ بالعوض ولاشك المهامتفا بران اه فهذاو بما قاله الصنف رجه ألله المنقامت عبارة الكنز (قولدلا عوز

تصدقت عليك مذه الدراهم ( اووهب لفقر ) اي قال له وهنتك هذه الدراهم الاراء عن الدين بشرط الابكان الز) (لارجع) اعتبارا لفظ في المسئلة الاولى وألممني في الثانية كذا في الكافي -م<del>خ</del>% نصل گخ⊶

اقول هذا قدتقدم فيما سطل مالشرط الفاسد والمراد بالكائن ألحال والماضي ( وهب امدَ لاجلها اومل ان بردنها عليه اويعتقها اويستولدها اووهب دارا لاماكوز (قولد العمري ان ابحل اوتصدق ماعلى ان ردعله شيئامها اويموضد) في الهيدو الصدقة (شيئامه اصحت) اى داره لا خرمدة ع. و اذامات برد الهبة لانهالابطل بالشروط الفاسدة كإمروالتبي صلىالله عليموسلم اجاز العمرى طيمالخ) قال فيشرح الجمع وهي وابطل الشرط كإساني (و بعال الاستناه) اي استناه الجل لانه انما يعمن في الحل الذي هية شئ مدة عرااو هوبله ألواهب يمل فيه العقد وقدع فت ان همة الحل لاتجوز فلا بحوز استناؤه ابضا (و) بطل بشرطان بعو داله اوالي ورثته اذامات (الشرط) لحالفته مفتضي العقد وهو توثالمك مطلقاناذا اعتراك وطالذكورة الموهوبله الدناهول المستف مداجره تفيدت بهاوهويتا فيالالحلاق واعترض الزيلعي على قولهم اويعو ضعشينا منها باث المراد بصحان رجع مناير والى الواهب ايضا هاماالهبة بشرطااه وصفى والشرط جائزان فلابستقيم قوله بطل الشرط وان اراد حج كناب الاحارة كليحه له النبوضة عنداشينا من العن الوهوية فهو تكرار محين لانه ذكر معقوله على النارد (قولدو تشرعا تعليك غم دو من)فيه عليه شيئامنها اقول نختار الشق الاول قوله فهي والشرط حائزات ممنوح وانما بجوزاذا تأمل لان الإحارة النسر ومذهبي الصميمة كان الموض معلوما كاعر فت من الباحث الساحة وصرح مبعض شرآح العداية وكذا التيعرفها أثمة المذهب بانها عقدملي المال في الصدفة (اعتق جاءار رهباصت) الهرة في الإم لان الجنين الربق على ملكم فلم منقعة معلومة بدل معلوم والقاسدة

يكون الموهوب مشغولا بملك الواهب (مخلاف التدبير) يسنى دبر حلهاووهمالم نصح ضدالشرعية فلايشالها تعريف الشرعية الهدة لان الحل الله على ملكه (لا بحور تعليق الا تراء عن الدين بشرط الا بكائن) أي سواء فسدت بشرط مغارث اوشبوع بشرطكائن (فلو فاللديونه اداجاء عدفانت ري منه)اي من الدين (بطل) اي الاراء اصل فدعواه تعول تعريف الشرعية لانه تعلىق بشرط محض (واوقال) انكان لى عليك دئ ارأتك عنه وله عليه دن الفاسدة غير مساة وبردماعدل ليدمبدأ صري)الا را الانه تعلق بشرط كائن فيكون تصورا (حاز العمر علاالرقي) العمرى ال كالإمه وهو قوله تمليك تفع اذلا تاليك لغير بجعلداره لآخرمدة عره اذامات تردعليه فبصيم التلبك وسطل الشرط والرقبي مطوم ولزوم تفيدالنفع بالعلوم في توله أن مقول ان مت قبلك أوى اك فيكون عليكا مضافاً الى زمان وهوم الارتقاب وهو عيثاودئ اذلا بكوث لفيرمطوم ذآتا الانتظار كائن بانظر موته فلانصح لعدم التملبك في الحال و قال ابو يوسف تصح الرقبي ووصفا وقدرا وقد قدالنفعة وبطل ابصاناء علىالة تمابك أمحال واشتراط الاسترداد بعدمونه عنده فبكون النزاع لفظبا تردده مقوله والكال تعريفا للاعم لانهم -م كناب الاحارة كلية -لايعرفون الاالحقيقة الحاضة الشرعية

قال عُمر الأعد السرخير في مبسوطه فقال (هري) الفة نعالة من اجرياً جرمن باب طلب وضرب اسم للاجرة وهيما يعطى لاندمن اجلام مايردهايه عقدالا بمارة من كراه الاحير وشرعا (تمليك نفع أبعوض) واتماهدل عن أواهم تمليك نفع معاوم طروجه تقطعه المنازعة مبان المدة مهم المبعوض كذلك لانه الكان ثعريفا للإجارة الصحيمة لمبكن مانعا لتناوليه الفاحدة والمافة والممارولا دم اعلام البدل

لمافرغ من مباحث تمليك المين بلاهو ص شرع في مباحث تمليك المنفعة بعوض

وكذاف سائر المعتبرات حتى ( درر ٢٩٪ تي ) قال في اثبدائم إذا كانت الجهائة مفضية إلى المأزعة منعت من السلم والنسلم الا محصل المقسود من العقد وكان المقدعينا اله فعرذا كال قوله ومااختيرهها تعريف للاعم فيرمس إلانه لا يسدق بالصحيحة لفصد تسلم المشاع الاصلى وعدم علماندل منم يوجدالمقد وكان عبثا كمافأله فياابدائع فلانبغي العدول من كلاماعة الذهب رحهماللة (قول اووهبنك منافعها ) إنول هذا ولانصيح فبالوارادالعقد علىالنافع للقال فيالبرهان وكذا بعني لاتعقدبأجرة منفشها لانها مدومة وانمائحو زيار ادالمقد على العين ولم يوجدو قبل تعقد 4 لانه ﴿ ٢٣٦ ﴾ الى بالقصود من إطافة الأجارة الى العين اه و في الحائد و لو قال أجرتك منفعة بالتمرط الناسد وبالشبوع الاصلي والكان تعر خاللاع لمبكن تتبيداننع والوص هذ. الدر شرا بكذا ذكر في بعش بالمارمية صحنا ومااخترهها تعريف الزم كالانتريف البيع كان كذاك (عين الروامات الدلانجو زوانمانجو زالاحارة اودن ارتفع) الاولان ظاهران وامالتاك فسأتى توضيد (المعدداع للهذه اذًا أَضْفَت الْيَالدار لاالْنَعَةُوذُكُر الدارشهرا بكذا او وهبتك منافعها) يعني الدارة تعقد بلفظ العارية حتى إو قال الشيخ الامام المعروف مخواهرزاده نميره اعربتك هذه الدارشهرا بكذا وقبل الحاطب كانت احارة صحيحة اماالعارمة فلا اذا أضاف الاحارة الى المنفعة حاز تعقد بلفظ الاجارة حتى لوقال آجرتك هذهالداربلا هوض كانتاحارة فاسدة ابضاه (قولد واختلف فيانعقادها لااعارة ولوقالله وهبتك منافع هذهالدار شهرا كمذا محوز ومكون احارة كذا بلفط البيع) أأول جزم في البرهان في الفتاوي الصغري (و اختلف في المقادها بانظاليم) ذكر شيخ الاسلام الدُّبه شرح موآهبالرجن بعدمالانعقاد اختلاف الشايخ وقال اذاقال الحر لغيره بستنف يمنك شهرا لعمل كذا فهواجارة فقال لا روت امنى لا تنعقد روت منفعتما لأنءم المدوم بالمل فلابصح تمليكا وعن الكرخي أن الاجارة لاتنقد بانظالبيع تمرجع وقال تنعقد كذا في الخلاصة بلفظ البيم والشراء اء وق آلحاتية (وبعد النام بالاللة) المالت او قصرت (كالكني والزراعة مدة كذا) اي سكني الدار رجل قال لغيرء بعت منك منقعةعذَّه اوالارض وزراعة الارض مدة كذا (او) بأن (العملكالسيافة والسبغ)والخياطة الدار شهرا بكذا لابحوز كالابحوز وتحوها (اوالاشارة) عطف على باناى بطالةم ابضابالاشارة (كنفل هذا الى تمة) يع خدمة المدشهرا بكذا اه (قولد فالالنم ايس عشار المه الكن يعل من الاشارة اله النمل المنصوص (لابارم الاجر أو مكنه من الاستبغاء ) اقول يسنى بالهقد أي لاعلك خسرالمقد ولابحب أسليم بدهينا كان اودعا لان المقد معاوضة في الإحارة الصحيمة للسبأني (قولد واحداله وضبن منفعة تحدث شأفشأوالآخر مالومفتضي الماوضة الساوانان وبسقط الاجر بالفصب) اقول يعنى اذا غست كل المدة وال منها فيقدره صرورة الراخي في حانب النفعة الراخي في البدل بل بنه له ) بان بعطه قبل حلول بسقط أننهي وفي انتساخ الاحارة الاجل نانه يكون هو الواجب بالعقد حتى لا يكون له حق الاسترداد (اوشرطه اى شرط بالنسب اختلاف اه وبسقط الاجر تحيله حال المقد فانه حيدًا في ب (او الاستيفاء) اى استيفاء المفهدة المفو د عليها فالأالرجر بغرقالارس فبلازرعها واناصطله حيناذ بحب ابضا (او تمكنه منه) اي من الاستبفاء و فرع على هذا مقوله (فيحب) آفة عاوية لزمه الاحرناما فيرواية اى الاجر (لدارقبضت ولمتسكن) لوجو دالنمكن من الآستينا، وبقوله (وبسفط) عن محد لاله فدزرها اوبازساجر اى الاجر (بالنسب) اى اذاغصماغاص من مده يسقط الاجر (المؤجر لماك الاجر مامضي مزالمدة فقط وبه نفتياتلم الدار والارض لكل وموالدابة لكل مرحلة) والفياس أن بطلب في كل سامة تمكن من زرع منله فىالضرر ثابا محسابه تحقيقا الساواة كاعرفت اكمنه مفضى الى الحرج اذلابع حسته الاعشفة ذُكرُه فَى البرهـان (قُولِه المؤجر فرجم الىماذكر (والجاملة وتحوها) بعني للمؤجر طلب الاجر فيهذه الصنائم طاب الاجر للدار الح) انول هذا اذا (اذافرغ) اي من العمل لالتكل يوم (وان عمل في بيت المستأجر) حتى اذاعل في لمبؤنت فيالمقد وفنالطابه واذوقت بتااسنأ جرولم مرغمن العمل لابسقيق شبامن الأجر على مافي الهدارة والتجريد فليس له العالب قبله كافي شرح الجمع (قولد والمباطة ونحوها اذانرغ) وذكر فيالدوطين والفوائد الظهيرية والذخيرة وشروح الجامع السغيرانهاذا اأول عدالوعل فيمته كافالبرهان خالماليعن في مت المناجر بجب الاجراد بحسابه حتى اذاسر ق التوب مدماخاط ( قول ودكر في البسوطين اخ) عضدا التحق الاجر محساء (والخزف) اى العباز طلب الاجر الغزق مت المسأج انول وهو على المشهور لما في البرهان (بعد اخراجه من التنورةال احترق جده فلهالاجر ولاغرم) لماسبأتي النالاجر

و بسمق حسمة ماخال لوعل في بيت [ (بعد اخراجه من التورفانا احترق جده الهاد جو وقد عرم) للعباق الناجج | المستاجر اليما النمور ( قوله الخباز غلب الاجر تسنز في بيت المستأجر بعداخراج من التور) الإلواد وخز في بت (والفخان) نفسه لا استحق الاجرالا بالسليم كما في شرح المجمم (قوله السائق النالاجراخ) ليس مناسبالهذا المقام بال فاذا تعدى المستأجر

والضمان لايحتمان (وقبله لااجرويغرم) قال في الوقاية فان احترق يعدما أخرجه فله والمناسب از يفال انه بالاخراجتم عملا الاجر وقبله لاولاغرم فيهماوقال صدرالشريعة اي فيالاحتراق قبل الاخراج وبالاحتراق بعدالنسلم حكمالاضماز وبعد الاخراج افول فيدبحث امااولافلانه مخالف لمافى شروح الهدابة ال فيماقبل (قوله ونبله لااجر وبغرم) اقول

الاخراج غرماحتي تال في غاية البيان انماقيد بعدم الضمان في صورة الاحتراق بعد وااللت الخيار انشاء صمنه دقيفا مثل الاخراج مزالننورلانهاذا احترق قبل الاخراج فطيه الضمان فيقول اصحاما جيما دفيقدو لااجرله وانشاء ضمنه قيمة الخبز واعطأه الاجرولا بجب عليه ضمال الحطه

وامانانيا فلانه مخالف للقاعدة المقررة الاكىذكرها مزيان الاجير المشترك يضمن ماتلف الحمله فان قبل وضع المسئلة فيما ذاخيره في بيت المستأجر ولك علمت ال يحز ولفيره فيكو فالجيرا خاصاؤهمي افماتلف بعمله لايضين قلناقدصرح الشراح بانه اجير مشترك حبث فالوا اجيرالو احدمن وقع العقد في حقه على المدة بالتفصيص كاسيأتي كن استأجر شهرأنسندوة عملمان لانخدم غيردومانحن فيدمستأجر علىالعمل بلايان

والمحكاف النبيين (قولد من لعمله ارفي المتنالخ) اقول ومحل حب للاجز اذاً على في دكانه امااذا على فيبث الستأجر فليس له حق الحبس كافى شر المدة ولامدخل الفعل في منه فكال اجيرا مشتركا وأبدا غيرت العبارة الي ماتري ومنشأ الجمم عن الخلاصة (قوله وخاسلًا هذه الهفوة أن صاحب الهداية قال فلو احترق اوسقط من بده قبل الاخراج فلااجرة التوب بنسر ماذكر) قال الزياعي اختافو في غسل النوب حسب اختلافهم في القصارة بلانشا وقد ببناء من قبل أه

لهالهلاك قبلالتسايم فالراخرجه تم احترق من غير فعله فله الاجرلانه صارمسلما بالوضع في ينه ولاضمان عليه لانه لم توجد منه الجنابة فحمل صاحب الوقاية فوله ولا ضمان عليه متعلقا بماقبل الاخراج ايضافلز ممالزم الحدلله ملهم الصواب واليمالمرجع أهقلت والذى ببنهجو ماحكاه المصنف والمآب (من لعمله اثر) في العين ( كصباغ وقصار يقصر بالشاوتحوم) قيديه لكون رجه الله تعالى من النهاية وظاهر لعماء أر واحرز به مراطال التوبكات أن أحميس المين الاجر) لان المقود طب التعليل بضدالله حيس المفسولة ايض وصف في المحل فكان حق الحبس لاستيقاء البدل كاني البيم (فلاغرم الرضاع) العين على الاصم اله وفي القنية قال استاد، (بعده) لا به امانه في مده (و لا اجر ( لان المقود عليه هاك قبل القبض (و من لا اثر العمله اختلف المشايخ في قول امحابنا كل صانع كالحالوالملاح وغاسلااتوب) بفيرساد كر (لايحبسله) اي للاجرد كر في النهاية ال لغمادار فبالعين له حبسه المراديه العيز

القصار اذالم يكن يحمله الاازالة الدرن اختلفوا فيه والاصحاثاله حق الحبس مل كل والاجزاء المملوكة الصانع التي تنصل حال لان البياض كان مستتر او قدالهر بقعه بعدال كان هالكابالاستنار فصار كانه احدثه بمرأ العمل كالنشائج والغراء والحبوط بالاظهار وعزاه الى الجاءم السغير الفاصيفان (مخلاف رادالاً بق) حيث بكون له حق ونحوها ام محردما رى ويعابن في محل حبسه والابكن لعمله اثرف المين فانه كال على شرف الهلاك فكانه الحياء وباعمته العمل ككبرالفستق والحطب وطيئ بالجعل (الشرط عله لايستعمل غيره) لان المعقود عليه العمل من على معين فلا مقوم الحنطة وحلق رأس العبد فاختار قع قب غير معقامه بخلاف السفرفان المعقود عليه هناك العين لاالعمل فجازان يعمل غيره (والا) ظت الثاني واختارتم الاول (قوله يخلاف السل يعنى السرفوالو استصنع

اى وال لم يشترط عله (حاز استعمال غره) لان الواجب علما حداث المعقود علمه و مُكنه الإيفاء غنسه وبالاستعانة بغيره (استأجر رجلالجي، بعياله فات بعضه رفجاء عن بق فله الاجر بحسابه لو) كان عياله (مطومين) لانه اوفي بعض المعقود عليه فيستحق الموض غدره (والا) اىوات لمبكن عياله معلومين (فكله) اىفلهكل الاجر (و) أن استأجر رجلا (لايصال قطاوزاد الى زيدان رده) اى القطاو الزاد (اونه) اي زد (اوغيته) ذكره في الهاية (لاشي له) اي للاجبر لان المقود عليه فيالكناب نسله لانه القصود أووسيلة آليه وهوالعلم بماقىالكتاب لكن إلحكم

نخوخق ،ؤجلا (قولدلوكان عاله

معلومين) افول بهني العاقد بن اوذكر

مددهم للاجير (قوله نط) قال في

مختار العيدا موالقط الكناب والصك

بالجائزةومنه قوله تعالى عجل لناقطنا اه

(قوله وهونصف الاجرالمسمى) اقول فيه نظربلله الاجركاملا مقتضى قوله ولواسنأجر رجلالايسال تعذ اوزادالى زيداذ المعودها به الايصال لاغيرو قدوجد فاوجه تنصيف الاجرعلى إن المتن صادق بوجوب تمام الاجراه والمسئلة فرصراصا حب المواهب فىالاستثمار للابصال وردالجواب معاورأيت مخطشيخ شخنا الشيخ علىالقدسي ماصورته وفىالمسئلة فبود سنةاستفبدت من الذخيرة وقاضخان وشروح الهداية الاول قيدبالكتابة فآنه لوكان له مؤنة كطعام فلااجراتفا قالثاني فيدبر دابلواب لانه لولم بشترط ر دالجي الجواب وترك الكتاب عة فبالوكان مينااو غابافله الاجر كاملاالثالث قيد بالذهاب اذلو ذهب بلا كتاب فلااجر له الرابع قيده بان وجده مينااذلو وجده حياو دفع اليهواتي بالجواب فله الاجر كاملاً ﴿ ٢٢٪ ﴾ اوكان المكتوب اليه غائبا فدنمه الى آخر لدنعه الهاودفع الى المكتوب المعولم تعلق هو قد نقضه بالمو دفيسقط الاجرد يصركا خياط اذا خاط التوب ثم نقضه فانه لا بقراورجع بغيرا لجواب فله اجرالأهاب اجرله وكذا الزاد فائهبالمود نفض تسليم المعقودهليه (فاندفع الفطالى ورثنه) في الخامس فيده بتلغ الكتاب اذاه استأجره صورة الموت (اومن بساراليه اذا حضر) في صورة النبية (وجب الاجر بالذهاب) ليلع رسالة الى فلان فذهب ولم محده بالاجاعوهونصف الاجر المسمى لانهاتى باقصى مانى و سد (وان وجد، ولم وصله المرسل اليهاووجده ولمسلفه الرسالة البهلم بمبشئ ) لاتنفاءالممقودهليه وهوالابصال (صحاستُمجاردارودكان بلاذ كر ووجع فله الاجر والفرق آن الرسالة فد تكوثسرا لابرضي المرسل بانبطام مايمل فيهما) لان العمل المتعارف فيهما السكن فينصرف اليه والهلا تفاوت فيصيم طبه غيره وفي غير الخنوم لاتكون سرا العقد (وله كل عل) للاطلاق (سوى موهن البناء كالقصارة) لان فيدضررا نلاهراً يخلاف الرسالة فانهالا تخلوعن الاسرار فيتقيد السقد عاور اهاد لالة (اوارض) عطف على داراى صبح استُجَّار ارض (لبَّناء ومااختاه الرسالة على الكناب الاليسره اوغرس) لائه منعفة معلومة تقصد بعقد الاجارة عادة (فاذامضي المدة تلعه) اي البناء المرسل البدقال شمس الأثمة الحلواق اونحوه وسراالارض فارغة (الاان يضمن الؤجر قينه) اى فيد البناء وعوه (مستمق الرسالة والكتاب وأوالسادس قيدرد القلع) فادَّاضَين عَلَكه بلار ضاالمستأجر ان نقص القلع الأرض والانبر ضاء (او يرضى) الكتاب اذلوتركه هناك ولمرده الى اى المؤجر (برك) فيكول البناء والغرس لصاحبها والارض لصاحبهما (والززع) اذا الرسل استحق اجرة الذهاب انفافا اه انقضت مدته لا بجير على قلمه (بل بيرك باجرالال الى ان مدرك لان الدنهاية معلومة (قوله سوى موهن البناه كالنصارة) فامكن دعاية الجانبين فيه (والرطبة كالشجر) لال لهامقاء فى الارص ليست كالزرع وقدعم اقولور عالداداكان يضربالناءء منه والكان لا تضر لا عنم هكذا اختاره حكم النجر(اودابة) عطف على ادمضاى صحاستُجاددابة (الركوب اوالحل) بنيح الحلواني وعليه الغنوي كافي الذخيرة الحاء (او) استجاد (توبالبسان بن الراكساوالحل) بكسرالحاء (واللابس) قال (قولداى الناءاو نعوه) بعني 4 لنصر فيالكنزوالدابة للركوب والجلوالثوب للبسءطف علىالدور فىأوله صحاجارة والرطاب قولدقيته مستفق القلم) الدور ففهرمنه الدارة الدابة وماهطف عليه حائزة مطلقاو قدقال في الكافي فاللم قالشأرح الجمم ومعرفةقيمته كذلك ببنمن ركباا ومامحمل طبهااومن بلبسه فالاجارة فاسدة والهذا تلتان بين الراكب ان نقوم الارضمع الشجر المأمور الخ (فانعم) بان قال على أن ركب أو يلبس من شاء أو يحدل ماشاء (اركب والبس مالكه مقامه وتقوم وليس فيها هذا من شاء وْحلماشاء) لوجودالاذن من المؤجر ولكن اذا ركب نفسه اواركب الثجر ففضل ماينهماهو قيمالسجر واحداليسله الاركبغيره لانه تعين مرادا من الأصل فصاركانه نص على ركوبه وانما فسرناء بكذا لان قبهة المقلوع ازيد من قيمة المامور شلحه لكون المؤنة مصروفة بقلم كذا في الكفاية اه (قوله والزرع يترك باجرالنل) ( النداء )

اقول معناه اذاكان بافتصاء اوالرضاو الافلااخير كافئ الاشباء والنظار عن الفتية ونسهآلرا ديثر الهافقياء اذا اشبتالا جارة اوالزوع لم بشخصيد بزك باجراى بقضاء اوبعقدهما حتى لابحب الاجر الاباحدهما ه واقول هذا في غير مااستناء التأخرون من الوقف والمد لاستغلال ومال المتم غيادا فقضت المدتوبيق الزوع بعدها حتى ادرك مقضى باجر المثالان ادعل الدندانة رقتو لهمة الى الكنزاخ اقول مؤاخذته هذه واردة عليه في توله التقدم والزراعة مدة كذالان الابيارة لاتصبح وان ذكر مدتالا سنجارا ما برباس ارزم فيها

وايس فىكلامه مابسندل به على وجه الالحلاق

وتولدوان نساويارزنا) افرل الواوزامة (قولد والاخف كالسميم والشعر) اقول بدي لواستأجر هسالحمل مقدار من البراه حل شلكه سمسها لوخيرا وكذامثل ﴿ ٣٢٩ ﴾ وزنه على الاصَّم كانى الندين (قوله لانه ربحا بكون اضر) انول بل مجزوم بضرره على انه جزم به من قبل انداء كذا في الكافي (وال خصص) برا كبولابس (فضالف ضمن) لانه تعدى (قولدوصي بارادف رجل الز)انول (كذا كلما يخلف بالمستعمل كالخسطاط) حتى او استأجر وفد فعد الى غير واحارة او اعارة فقبصه وسكن فيدخن عنداق بوسف رجه اقدانقاوت الناس في نصبه واختيار مكانه وضرب او اد، و عند مجد الا بضمن النه المكنى فصار كالدار (و أبالا بختاف 4) اى بالمستعمل (بطلائتيبد) لانه غير مفيد (فان سمى) في الجل (نوعا وقدرا ككررله) اي المستأجر (حلمنله في الضرر وان تساويا (وزنا والاخف كالسميم والشعير لاالاصر كاللح والحديد) حتى اذا استأجر هالهمل هليها قطنا سما ملليس له ال يحمل علم ا مثلوزنه عديدالانهر تابكون اضربالدابة لانالحديد يجتمع في موضع من ظهرها عيم والرديف رجعان كان ستأجرا والآملاكاق النبيين (فولد وضمن

ولفطن ببسط على للهرها(واضمن بارداف رجل الذكرركوبه) التحركوب لنسد (نصف فيها) بلااصارالنفل جي المردف والرديف النا لهفيف الجاهل بالغروسة مالا مادةهل جل معلو مماز ادان اطاقت فدبكون اضدمن النفيل العالم بهاذ كرالارداف لانه اوركها وحمل على عانفه غيره ضرجهم الفيمذوان كانت الدابة ثطبق حلهمالان لغلاار اكب معالذى حله بجنمعان يركان فبكون اشق علىالدابة امااذا كانت لانطبق فبجب هليه جميع العمان فيالاحوال كلها وتميد نقوله رجلا لاته لواردف صبيا لايستمسك ضمزر مازادالتقل فانكان صبيا!-تمسك فهوكالرجلكذا فىالكفابة(و) ضمز (بالزيادة

الجل) اقول وهذا اذا جلهاان ادةمم المميي وكانت وجنسه حتى لوحلها المعيى وحده ثم حلهاالزيادة وحدهااو جُلِهِ أَوْ كَانْتُ مِنْ ضُرِجِلْمِهُ تَعْطِبُ الصَّارِ، هليجل معلوم مازاد الدافانت الحلل) اي ضمن قدر سازاد على قدر الحل العلوم فىالفتل لانهاهَلَكَت ،أدون فيه وغيرمأدون فيه والسبب التقلُّ فالفسم عليهما (والا) اى والدار المق حلمته (فيضمن كالحيزية) المدم الأذن فيه فيكون اهلا كا كهلا كها بضره ) أي الراكب (وكيمه) وهواز بجذبهــا إلى نفسه لتقف ولأنجري فانه يضمن يهمالانالاذن منبد بشرط السلامة لتمفق السؤق بدوته (وجوازمها) اى الدابة (عا) اي من مكان (الـــؤجرتاليه ولو) وصلية (ذاهاوجائيا)اى لذهاب

مخاتير وبفعل في الجوالق عشر من وامر والجي (وردهااليه) عناف على جوازمها بعني اذا استأجرها الى موضع فجاوزيما الى موضع آخر تمرد عالل الاول تم تفقت فهو ضامن قبل تأويل هذه المئلة أذا استأجرها ذاهبا لآجائيا ليتري العندبالوصول الىالاول فلاتصربالعود مردودةالى شالماك ممنى امااذا استأجرها ذاهباو مايابكون عزة المودع اذاخالف في الوديمة تمعادالي الوقاق وقبل الجواب بحرى على اطلاقه والفرق الآالودع مأمور بالحفظ مقسودا دن الامر بالمنظ بعداله ود الى الوقاق فحصل الردالي نائب المالك وق الاحارة والعاربة بصبر الحذال مامواريه تبعاللاستعمال لامقصودا فاذا أنقطع الاستعمال لم بق هو أنَّا فَلا يُرأُ بالمود قال في الهداية هذا اصح وقال في الكافي الأول اسم

الكارى المتحمل هو علما فعمل هو ولم شاركه المستكرى في الجل لاضمان ان هلكت ولوجلاه معاو وضعاه علمايضين

وعملحله مااستحق المقداه (قوله وجوازمها عااسة جرباله ولوذاها وحابًا وردها البه ) قال في الكافي

هذا اصحام كاسذكره (قولد عنزتة المودع اذا خالف الخ) منذكر فياب الصرف والجنابة في الرهن السناجر والمستعبر اذاخالف تم عادالي الوفاق لايرأ من الضعان على ماهليه الفتوى (قوله وقبل الجواب بحرى على لملانه) تنسير الالملاز بازاسنا جرهاذها إرابا إفراد قال فيالهدا بذهذا اصح) وقال في الكافي الاول اصح افول هذاوهم

لانهائند في الكافي دل<sub>ي</sub>ا أنسميم الذي اعتده صاحب الهدامة فلانتاله أبين بالتقداء من التحميم لانه قال في الكافي فبل هذا اي لضمان الجاوزةاذا استأجرها ذاهبا لاحابا لانفعناه العقددون مااذا استأجرها ذاهباو ببائبالبقاء العقد وقبل بلهو ضسامن

المستكرى وبعالفية ولوكان البرق حوالقين فيمل كلجوالقاد وضعاهما على الدابة معالا بضمن السنأجرشيأ

جبع فيتماكم الواستأجر ثور الحنطة معلومة ف ادعب حمرالقمة كإفي الدين وفي عة الفتاوى استكرى دابد ليحمل علماعشر

هلكت بعد ماملغت مفصده و نصف القيمة تمالمالت الخبار انشاه ضم والرديف وان شاه ضمن الراكب فالراكب لا رجع عا

ذكرائه بضمن نصف الغيمة ولمهذكر ماذابجب عليه من الاجرو قال في الهابة وفي ألحيط الدبحب عليه جيم الاجر ذاذا

فى الوجهين وهذا اصم وقبل الاول اعتماه ملحصا (قول وترعسر جحار مكترى وابكافه) اول هذا عداى حنيفة وقالا بصن بقدرالزيادة وفي الحفائق نفلا عن العيون والفتوى على قولهمااه وماقالاروا بة الاحارات عن ابي حدهة واختلف في نفسه الزيادة قبل مساحة حتى اذا كان السرج يأخذ من ظهر الخار قدر شرين ﴿ ٣٠ ﴾ والا كاف قدر اربعة اشبار بضمن نصف القيمة وقبل ثقلاحتي اداكان السرح منوين (ونزع) ای ضمن بنزع (سر جدار مکتری و ایکافه) یعنی اذا ا کتری حارا مسر سا والاكاف منة إمناه بضي ثاغ فعته اهكا ونزعسر جداواو كفه يضمن (مطلقا) اىسواءكان الاكاف بمانوكف هذا لجار بمثله فىالبرهان وقال الانقاني وكان النقيد او لا اما الثاني فظاهر و اما الاول فلان الاكاف ليس مرجنس السرج لاختلافهما الوجعفر مقول الانلك كانت الداية توكف صورة ومني فينسن القيمة اذاعطبت كااذاحل الحدمد مكان الحنطة (واسرجه عا مثلة وتسرج بحسالضمان محسب لابسرج) بى الحار (عنله) حيث يضمن كل قيته لانه بعدا الافالدابة كن إبدل الحنطة الزيادةوان كانت نلك الدابة لأتوكف بالحديد (وسلوك) اي بصمن الحال قيمة مناع جله ال هلك بسلوك (طريق غير ماصنه) مناه وجب عليه ضمان الكا لانه المستأجر لكن الناس يسلكونه ابيشا (وقدتفاونا) اى الطريقان بالطول والقصر قصدانلافه وصار عنزلة خلاف الجنس والصموبة والسهولة حتى إذالم تفاو نافلا ضمان طلمان هاك إذلا فأبدة في تعديه حداث وهذا الفول أحسن ومه نأخذ اليهنا (اوساوك مالايسلكه الناس) أي يضمن ابضااذاهاك بسلوك طريق لايسلكه الناس لفظانى اللبشاء وقيد بنزع السرج لصمة النفييد وحصول المحالفة (وحله في الحر) بعني اذا حله في البحر فبالحمله الناس والاكاف لانه لوأستأجر معرباماليرك خارج المصر فأسرجها بضمي انفاقاوان فيالبر ضمن أذاتلف لازااعر مناف حتىان لبمودع أربسافر بالوديعة فيالبر لركور، في المصرفان كان من الاشراف لااليمر (وله اي السمال (الاجر) في الصور الذكورة (ان بلغ) المنزل (سالما) لحسول لابضن انفاقا والأمن الاسافل بضمن المفصود(استأجرارضالزرغ رفزرع رطبةضمن مانفصت) لانالر طبة اعظم ضررا وقيد تبديل سرجهابا كاف لاته لو مدل من الرلانتشار هروقها فها وكثرة الحاجة الى مقافكان خلافا الى مضرة فبضمن ا كافهابسرج لايض الفاقالاته اخف مانقصت (بلااحر) لاته صار فاصباحيث اشغل الارض بعنس آخر غير ماام به (دفع من الاكاف ولوبدل سرجها بسرج ثوبا) الى خياط (المنطقة بيما) بدرهم (فغاطه قباء) خير الدافع الشا. (ضمند فيد نوبه تسرج بنله فهلكت لايضمن اتفاقاوان اواخذالقبا بأجر مثله ولم يزد على المسمى) قيل معناه القرطق الذي هو ذوطان لانه كانت لاتسرج عثله بضمن اتفاقاكا يستعمل ستعمل الفميص وقيل هومجرى طي الحلاف لانهما نقاربان في المندة لانه فىشرح الجمعوذ كرالصنف رجه الله يشدوسطه وينتفع بالتفاع القميص ففيدالوافقة والحالفة فيميل الى ايالجهنين شاء هذا الاخبر (قوله وله الاجراز بلغ) لكن بجب اجرالمثل فنصور جهة الموافقة ولابجاوزيه الدرهم المسمى كماهو حكم اقول وكذا لوبلغ يعد نزع سرجه الإحارة الفاسدة (دفع غلامه الى حالك مدة معلومة العراف على أن يعطى الاسناد (قُولُهُ اواخذالفناء بأجر مثله) اقول المولى كلشمر كذاجاز ولولمبشرط عليه اخذاجر فبعد تعلمطلب الاستاذم ااولى هذافي ظاهرالرواية وروى الحسنءن أَجراوهومنه)اىالولىمنالاستاذ(ينظرالىعرف البادة)فيذلك العمل فال كان ابى حنيفة اله لاخبار له والخباط ضامن له العرف بشهد للاستاذ يحكم باجر مثل تعلم ذلك الممل وان كان بشهد الممولى فيمذالنوب كإفي الرهان معتوجيدكل فبأجر مثل العلام على الاستأذ وكذا لودفع اعدذكر. تاضخان (قولد ذكره قاضفان) انولوقال

الحارة الفاسدة هفبه و قال الشيخ الإمام شمس الاثمة السر ( تفسد ) بامور ذكرالاول يقوله (بالشرطالفسد ابهم) لان المسافع بكون لها

قيمة بالمقد وتصيريه مالافتحتير الاجارة بالصاه ضة الممالية دون ماسواهما من بعض ما كان منفوما حتى خطرتحوع ل نفسا لجواهر ومااشيدة لك فا كان من جنس ذلك بكون الاجر على الول ان كان ( النكاح )

مسمى فالسمى وال ايكن فاجرا الثل على للاستاذ وماايكن من جنس هذا مجبالاجر على الاستاد اه والداها

خسى كان الشبخ الامام يقول عرف

دبارنا في الاعمال التي نفسد المتمإ فيها

( قوله والشبوع) أنو ل اجارة المشاع قاحدة عنداي حنية وعندهما يجوز يشرط بال نصيبه والعالم بين نصيه لا يجوز في الصحيح و في المنظمة المنطقة المنط

التكاح وانتكام والسلح عن مهالممد وتحوها وذكر الثاني مقوله (والتبوع) بأن المساورة المهارة المهارة المهارة المهارة والمساورة المهارة ال

الشيوع الطارئ فاله الإضمالا بحدة قطاه الرواية قالدا أجر كل العارات تمضيحا التيابين الدول ما المستأجرين الانفسد الإجارة قال المستأجرين الانفسد الإجارة قالدا المستأجرين الانفسد الإجارة قالدا المستأجرين الانفسد الإجارة الانتفاد المستأجرين المستأجرين المستأجرين المستأجرين المستأجرين المستأجرين ومجالة المسيى المن جل الاجرة في التنافي وذكر الثالث يتوله (وجهالة المسيى) بأن جل الاجرة في الدان ودكر الثالث يتوله (وجهالة المسيى) بأن جل الاجرة في الدان المستأجر المستأجر الوسنة والمستأجر الوسنة المستأجر المستأحر المستأجر المستأجر المستأجر المستأجر المستأجر المستأجر المستأجر المستأجر المستأحر المستأجر المستأحر ا

بلاتمين وذكر الرابع موله (وعدم السيمة) بان قال اجرتك دارى شهرا اوسنة ولم مل وكذاادار ددق الزمانكان خطماليو فبدرهم والخطاء فدافينصفه إذا بكذاو تفسدا بضاادا استأجر حانو تااو داراسنة عائة درهم على أف يرمها الستأجر مخطه الافي الغدد لاجتماع التسميته وبكون على المستأجر اجر المثل بالقاما بلغ لائه لاشرط المرمة على المستأجر صارت المرمة فبكونالاجر مجهولا أبحباجرالذ م الاجر فيصر الاجر مجهو لاذكره فاضفان والمالم ذكرههنا لدخوله نحت أوله غيرزالدعلى المسمى ( فَتُوَلِّدُ قَالُ فَسَدَ، وجهالة ألمجي (فان فسدت العما) اي مِذِينَ الْاَحْدِينَ (وَجِبَ اجِرَ المُثَلَّ بِاسْتِيفَاءُ المُنفعةُ ) المااىمذ تالاخير توجب إجرالا اذقبل استيفائمالابستحقالاجر (بالقامابلغوالا)اىوان.لمتفسد مهما بل بالشرطاو باستيفاءا النفعة بالفاما باغ) أقول هك الشوع) لم رد) اى اجرالتل (على السمى) اى اذا كان اجرالتل ذائدا على السمى لا مثله فى النبين و برد عابــه مادكر نحب الزيادة لانهمار ضباباسقاط حفهما حبث سمى الاقل (و يقص هنه) اى ان كان اجر من مسئلة رديدالعمل ادلايجاو زه المثل اقصا عن المسمى لابحب قدر المسمى لفساد التسمية وأعاز ماجر المثل في الفساد السمىمع الفسادها لمالة السم

بمما العاماباغ ولمبزد على المسمى في الفساد بغير همالات المنافع لأفيدُها في انف باعدًا كإسيد كره فيا سبأني (قوله والاا والماننقوم بالعفد اوبشمة العقد فأذالم تنقوم في انفسها وجب الرجوع الى ما قومت من في والألم تفسد الهابل الشرط أوالشيو المقدوسقط مازادهله لرضاها إسقاطه واذا جهل المسمى او عدمث انسمية اننق لم يردعلى المسمى) اقول يرد عليه ما المرجم ووجب الوجب الاصلى وهووجوب الغيمة بالنق مابلغت هكذا بذخي النشرر الزيام وتالوا اذااسنأ جرداراعلى هذا الكلام قان عبارة القوم مضطربة في هذا المقام (فان اجرداره) تغربع على قوله سكنهاالمه أجرفسدت الاحارةوب وجهالة المسمى (بميد) اى عبد مجهول (فسكن مدة) كستة اشهر مثلا (ولم يدفعه) اى عليه ان كنها اجرالنل بالناسابلغ العبد(فعليه للمدةاجرالمثل بالفامابلغ وتفسيخ فيالباق)من المدة( اجردارًا كلشهر أوزة فسدت بالشرطوز بدفيها على الم بكذا صم فيواحد فقط)وفسد قَالباق آذَلا مِكن تصميح العفد على جلة الشهور (قوله مكذا بذنم الخ) فول ندعا

بدانها على واحد فلفا وقسل فابد في اداء من سيخ بمناسط في المجاهد و ( قول مكذا بني الخران المجانبا و لا مكذا بني الخران المجانبا و لا مكذا بني الخران المجانبا و المجا

شهر سكن في اوله) فاله اذا سكن ساعة من الشهر الثاني صحو العقد فيدر لم بكن المؤجران تخرجه الىان نقضي الابعذر وكذاكل شهرسكن فياوله لاز الزاضي معما العقد مالمغ اهكذا في الخانة (قو لهواذاتم يتم بالسكني في لشهر الثاني وهذا هو القياس وقعمال البه بعض النأخرين وفي ظاهر الشهر الاول فلكل منهما ان نقص الرواية لكل منهماالليارق الليلة الاولى من الشهر الداخل وسوم الان ذلك رأس الشهر الاحارة) إذول هذا بشرطان بكون الآخر حاضرا وازكان فأثبا لاتحوز وفي اعتبار الاول نوع حرج (الاان يسمى الكل) إن مقول أجرتماسة اشهركل شهر بكذا متعلق بالمسئلتين معايمني أذابين جلة الشموروء ين حصة كل منما حاز العقد لان بالاجاع وقبل عند ابى وسف نجوز المدة صارت ملومة نارتفع المانع من الجواز (آجر هاسنة بكذاصيم و الالمبسم اجركل وكذا لوقدم آنجرة شهرتن اوثلاثةو شهر)لانالدة معلومة الارى الأأجارة شهر واحداث عم والابهم فسلكم يوم (و فبض الاجرة لابكون لكا وأحدمتهما اولالمدة ماسمي)بان يقول من شهر رجب من هذهالسنة (والا)اىوان لم بسم شأ الفسح في قدر المجل أجرته كا في (فوقة المقد)لان الاوقات كلهافي حكم الاجارة سوّاً و في ثله خدين الزمال الذي النبين (قولدوفى ناهراروابة اكل بمقب السبب كاف الآجال بان باع الى شهر والايمان بان حلف لا يكام فلا احت اعبر منهما الخسار) اقول و به نفتي كافي فبهما الابتداء بعد الفراغ من التكلم (ذانكان) اى العقد (حين مل الهلال اعتبر انبيين (قولدوفي امنبار الاول نوع الاهاة) اىشمورالسنة كالهابالاهاة لان الاهاة اصل في الشهورة ال الله تسالى قل هي حرج) اقول الراديه اول ساعةم مواقبت الناس (والافالايام)لان الاصل اذاتعدر بصار الى البدل (استأجر عدا اجر الشهر (قولداسا جرعدا أجرمطوم معلوم وبملعامه لم يجز ) لجهالة بعض الاجر حاد الحارة الحام) فحاد اخداجر ته الروى وبطعامه لمبحز )اقول وهذا بخلاف مالو انه صلىاللهُ عليه وسردخل ألجام في الجمعة والعارف الناس (والجام) لماروى انه شرط طعام العبد على المستأحر لماني صلى القطيه وسلم احتم واعطى اجرته (والطرّ بأجر معين) والقياس الانصير لأنما الخانية استأج عداكل شويكذاعل ترد على استهلاك الدين وهوالين فصاركا ملجار البغرة اوالشاة لبشر بالماا والسنان انبكون لهمامه علىالستأجر اودابة نيأكل نمرء وجدالاستمسان قوله تعالى فالدارضين لكرفآ نوهن اجورهن وهلبه على البكون علفها على المستأجر ذكر انتقدالاجاع وقد جرىه التعامل فيالاعصار بلانكير ولانسران العقد وردعل فيالكناب الهلاعوز وظل الفقيمانو استهلاك المين بل على النفعة وهي حضائة السبي وتلفيد تسيارتر ببته وخدمته واللبن الله شفى الدارة فأخذ مقول النقد من أما كابع وانعا لانسفى الاجر ةاذار اضعت بلين الشاة لانبالم تأث بالعمل الراجب على الانه فى زماننا العبدياكل ورمال المستأجر ابجار وليس بارضاع(ولهمامهاوكسوتها) وعندهما لانجوز البهالةوله انالجهالةاعا عادةاه (قوله وطعامها وكسوتها) اقول تفدد العقد لافضامًا الىالمنازعة وهناليس كذلك لأنالعادة بين الناس التوسعة على كأثالاولى اعادة حرف الحربان شول الاظآر لازمنفعةذنك ترجع الماولادهم (وفزوج ولمؤها لافيب المستأجرالا وبسامهاوكسوتها لانها مسئلة مستقلة باذنه) يمني ايس المستأجر ال عنم زوجها من وطنها لاز الوط سبق الزوج فلا يمكن وليت تبماللاولى (قوله وعندهمالا من ابطائه حدّه لكن المستأجر عنمه من وطئها في منزلة لان المنزل ملكه فلايحوزان محوز) بعني فالجواز قال مابو حنيفة فاله دخل بلا ادنه(وله) ای اسزوج (فنکاح ظاهر) بین الناسار علیه شهسود أسجساناولها الوسطكافي شرح الجمع (فحنها)ای فسخ اجارة الظر (لوبغیرازنه) سواءکان ازوج بن بشینه آن نکون (قولد-وا كان الزوج الخ) المدهذا امرأته ظرا اولا لان مذمالا جارة توجب خللا في حق الزوج وازوج ال منع امرأته فيالاميم

عاوجب خللا فىحقە(وفىما) اى فى نكاح غيرظــاهربل (بانرارهالا) آى ليس لەازىنسىزالاحارة لان المقدقد از مها وقولها غير مقبول فىحق من استأجرها

(قوله وحازالمستأجر فسحهاات مرضا وحبلت) اقول وجازلها ابضال فعسمه ابذية أهله لهاو بعدم جربان مأدنها بارضاع ولد غير هاو مغاير تهايد كافي التديين ( قو لد لا نين شي منها ) فول وماذ كر محمد من الدالد هن و الريحان ولي الغاز فذاك من عاد ناهل الكّوفة كلفي البرهان (قولد فان ارضعت بأين ان) اقول بان اقرت ما وشورت بينة بارضاعها ابن البهائم لعوان جعدت كونه باين شاء فالغول لها مع عينهاا ستمسانا والوشهدو الفهاساار ضعند بابن نفسه نقبل لقيامها على النق مقصودا مخلاف الاول لدخوله في ضور الاتبات والناقاط فالبينة بنة الظركاني الذخيرة (قوله فلااجر) أول هذاظاهر على اختيار شمس الأنه حيث قال والاصح ان المغدر دعلي اللهن لانه هو القصودوماسوي ذاك من القبام ﴿ ٢٣٣ ﴾ عصالحه بع واماعلى اختيار صاحب الهداءة الملفقود علدالنفه وهو القبام محدمة الولد ومامحناج الدنفيه نظر لانه جمل (وجاز المستأجر أسخها ال مرضت اوحبلت) لأن لبنهابضر بالواد (وعليها غسل الارضاع مستعقا تعالعندمة فكف الصبي وثبانه واصلاح لمعانده دهنه)لان المادة ان الظئر هي التي تنولي هذه الامور بسلطكل الاجربزكه كافي البرهان (قولد فصار ذلك كالشروط (لاتمن شي منها) اي من الباب والطعام والدهن (وهو )اي تمنه مخلاف مأاذا دفعته الىخادمتهاحتى (واجره) اي احرعل الرضعة وارضاهها (على ابه) وفرع على هذ أشوله (فان أرضعه حيث تستحق الاجرافول هذا ارضعته بابن ثاة اوغدته بطعام ومضت المدة فلااجر لها) فان أحر الارضاع لما كان على التحسان اذالم بشتر طار ضاع ديهاوان الابكان ترافالا وضاع حرماناعن الاجرفان الارضاع عواشراب الصبي ابنها إدخال شرط فدفعته لخادمهما اختافوا فيد حلة تدمافي فه ولذا قال صاحب الهداية قال هذا ايجار وليس ارضاع فقولهم قان والأصبح انها لاتستمق كإنىالذخيرة ارضمته يكون من فبيل المشاكلة (بخلاف مااذاد فعته الى خادمتها حتى ارضعته) جبث (قولدو في الحيط الخ) انول بشكل عليه تستحقالاجر حبندكذا فالكفاية (ولمأصح الاجارة للإذبان والامامة وألحج وتعاج مأذ كرمؤ الرهالء سنابى داودهن

المستعدة المستعددة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعددة المستعدة المستعددة الم

قوسامن كئت اعله الكناب والقرآن علىرۇس بعض سورابقرآن سميت بها لان العادة اهداء الحلاوى (نفسد)اى الاجارة ولست غال وارجى عنها في سبل الله قال (الدفع الى آخر عن لا لينسجه ينصفه اواستأجر حجارا أيحمل زاده بعضه) اي اذكنت تحبان تطوق لحوقامن نار بمضائزاد (اونور ليطعن برميعض دقيقه)هذا الآخير يسمى قفيز الطحان وقد فاقلها وفي رواية فغلت ماري نهىالني صلىانة عليه وسلم عنه لانهجملالاجر بعدما خرج منءله والاولان فيها بار-ولالله فقال هيجرة بين كنفث تقلدنوا او تعلقنها اه (قوله العشرة الاصوع مزالدقيق البوميدرهم فسد عندابي حنيفة لجهالةالمعقود عليه اواستاجر حاراليممل زاده بعضه لانذكرالونت ينتضى كونة المنفعة وذكرالعمل مع تذربرالدقيق يقتضىكونه أتول المراد بعشه قدرمط وم منه العمل ولا ترجيح لاحدهما علىالآخر مع النافع السنأجر فىوقوعها علىالعمل و يكو زاداجر النال بنجاوز 4 السمى اذا فعل مااستأجرته (درر ٣٠ ني ) وهذا اذا اورد العقد على الجميم يعضه واماادا اوردالعقد على البعض يعضه الباق فلا اجر لانه ملك الصف في الحال بالتحيل فصار شريكا كإنس عليه أه و نشر هال ح النوب منه (قوله او من تحزله كذا اليوم بكذا) اقول هذا على <sup>المح</sup>يم من مذهب الأمام الىالاجارة فاسدة قدم<sup>ا ال</sup>عمل اواخراذاذ كر الاجربعد الوقت العمل واما إذا ذكر الوقت بولا تمآلاجر ثمالعمل بدره اوذكرالعمل اولا تمالاجر تمالوقت لاخسد العقدكما فيالخانية

لانه لابستيني الاجرة الاله لكونه أجراء شتركا ونفع الاجرفي وقوعها على العمل لانه لابستهنى الاجر الانه لكونه على المنفعة لانه يستمنى الاجرة بمضى الدة عمل اولا (قولدونفع الاجير فيو أوعهاهل العمل فقسدالعقد ولوكان المعقود عليه كابهمااي بعمل هذالعمل منغرقا لهذاليوم فهوغير لعل صوآبه على الدة توضعه تعليله مقدور عادة وع الى حنيفة اله اذا سمى عملا وقال في اليوم حازت الاحارة لان في مقوله لانه استعقالاجر عضرالمدة الظرف لالتقدر المدة فلاتقتضى الاستغراق وكان المعود عليد العمل وهومعلوم (او عل اولا ولكونه قسما لما مقع المقدعليه ارضا ان شنيها اويكرى انهارها أويسرقنها ) لان أثر هذه الانعال من بعد عليه وهو العمل او الزمان فليتأمل انقضاءالدة وليستء مغتضبات المقدوفيه نفع صاحب الارض فنفسد كالبيع (مخلاف (قوله لان اثر هذه الانعال نيق بعده استجارها على أن يكربها و زرعها أو يسقها و زرعها) لأنه شرط منضه العقدلان انقضاءالمدة) أقول لوكانت الأحارة الزراعة مستحقة بالمقدوهي لاتنأتي الابالسة والكرب فلاتفسده (وبلاذ كرزراهتها لهوطة فلاسق لفعله اثريعدها اوكان اوما رُدع فيها لم تصحى أما الاول فلان الارض تستأجر الزراعة والبناء والنرس فالم الربع لابحصل الابهلانفسد اشتراكه ببنشئ منهالم يعز المعقود عليه واماالناني فلنفاوت اثواع الزراطت واضرار بعضها وقد محتاج الي كرى الحداول ولاسة. بالارض قال بين شي منها لم يعلم العقو دعليه (الاان بحم المؤجر) إن سول على ان روع اثر . الى القابل عادة مخلاف كرى ماشئت فمينند تصحيلو جودالاذن منه (ولوزرهها) بلاذكر الزراعة أوما زرع(فضي الانهار لان اثره بني الى القابل عادة الاجلءاد) اي السقد (صحما) وله المسمى لأرتفاع الجهالة بالزراعة قبل تمامالسقد كافى النيين (قوله ولو زرعهافضى (استأجر جلاالى بفداد ولم يسم حله فعمل معتادا فهال لم يضمن لان الاسارة فاسدة الأجل عاد صحيحاً) الولصمة العقد والمين امانة ولم يوجد التمدي (وان بلغ) المكان المعبود (ظهالسمي) من الاجر لا ننوتف على مضى الأجل بعـــد استمسانا والنياس انبجساجرانتل لانه وقع فاسدا وجهالاستمسان ان الجهالة الزراعة بلاذا زرع ارتفست الجهالة لما ارتفعت قبل عام السفد (نان تنازما) اعمالماقد أن (قبل الزرم) في الصورة الاولى ذكر بعد من وجه الاستعسان فيمانا (والحل) في الصورة الثانية (فسنحت الا حارة) بسي فسخها القاضي دفعا الفساد (وال باغ الحل المكان ان الجهالة ارتفعت تمدى)اى المستأجر على الدابة (وضمن او حل لهعاما مشتركا) بينه و بين آخر فاستأجر فيل عام المقد فلينا مل (قو له عاد العقد احدهماالآخر او جار. الى مكان كذا فحمل الطعام كله (فلا اجراه) لا السمى ولا اجر صما) يسى استعماما (قوله كان الجمود المتلاماق الاول ظما تقرران الاجر والضمان لامحتممان واماقى الثاني تلان المغد في الطريق) أقول لا عن الهشبه عدم وردعل مالامحتمل الوجود فبطلكا عارتمالا منفعة لهلان المفودعليه حلى النصف استعفائه الاجرفي النعدى وحل الطعام الثابعوجله غرمتصورانه عسى لانصور فيالثابع منحيثانه شابع مخلاف المشترك عاادا جحدق الطربق وفيه نظر البعلانه نصرف شرعي وهو بحتمله (كافي الجحود في الطربق ) سني استأجر داية ثم لائه لا بسقط الاجر الا فيما بق على قول أبي جمدالاجارة فيبعض الطربق وجبأجر مارك قبل الانكار ولامحت الاجراسا وسف غلافالحمد كاذكره فكان نبغي بعده منده أبي يوسف لانه بالجمو دصار غاصباو الاجرو الضمائ لامجتمعان وهنده مجمد ان مقال كما فيما في بعد الجمير دفى الطريق بحسالاجر كله لانهسامن الاستعمال فسقط الضمان كذافي الكافي وزادفي شرح الجع (قولدواداانحدالا) أنول مملوات في المصنف بعدقوله فسقط الضان فوله وفعده الاحارة فائم لان الاحارة لا تسميه وحد احدهما النفة عنداتحاد الجنس ضليه فوجبله الاجر المدمي ولي المستأجر لالترامه فمالك (احارة النفع النفع تحوز اذا اختلفا احد المثل في ظاهر الرواية وروى واذاأتحدالا)بعني اذاأجر دار السكنهابكني دارأخرى اودابة وكبها ركوب دابة الكرخي عن أبي وسيف اله لاتي عليه أخرى أوتو به ليلبسه بايس توب آخر لمبجز حند بالان المعقود هليه ما بحدث من المنفعة و ذا كافي النيبن رموجود في الحال فاذا الحدالجنس كال كبادلة الذي محتسه نسينة والجنس بانفر ادم محرم

النسأ هندانا نخلاف مااذا اختاف الجنس لان النسأ في الجنس المحتلف ليس بحرام كذا شهرا مدرهم فهواجير مشترك) أقول إذا وقع العقد على هذا التربيب الذكرى كأن فاسداكا قدمناه عزالخالية وهي مسئلة الخباز المنقدمة ( فوله و ا فتى المنأخرور

إالصلحه في النصف)اقول قال البرجندي وفى النصول العمادية كان الشيخ الامام ظهرالدن المرغيناني يفتي هول ابي حنفة فال صاحب العدة و ألت عنه هل بجر اللمم على الصلح عند مر قال 4.

احاب بأني كنت افتى بالصلح في الانداء فرجعت اهذا وعرصاحب المحيط أله أز انكانالاجير مصليالاعب ألضان وانكان تخلافه بحب ألضمان كاهو مذهبهما وأذكان مستور الحال يؤمر بالصلحاء وفي التدمن ويقو لهما يفتي اليو ، لتغيرآحوال الناسوبه يحصل صيانة

اموالهماه وقال العينىوبه يعنى بماقالا افني بمضهم ونفول الامام آخرون وافتى بالصلح جاعة منا اه وقال فاضطان والمحنار في الاجبر المشترك قوا الى حنيفة اه (قولدبل يضمن ماهاك إنمله كالخرق) افول وصاحب الثوب مخبران شاءضمنه قبينهغير معمول ولم

بعطه الاجروان شاء ضمنه معمو لاواعطا الاجروقدم نظير ، كان النبين (قول وغرق السفينة من مدة) أقول أو معالجته لان ذلك من جناية مده فيضمن

وأنكان صاحب الطعام اووكيله في السفينة لايضي الملاحبشي من ذلك لان صاحب الطعام اذات معه في السفينة كان الطعام في د صاحبه فلا يضمن الملاح الاان يضم فهاشيا او شعل فعلا

يتمد النساد كم في المانية ( قولد اوسقط مرداية) فول قيل هذا اذا

فالكافي اقول ردهل ظاهر مان قواله لان النسأ في المنس المتنف ابس عرام مخالف لما في قال الرياات وحد القدر والحنس حرم الفضل والنسأ لوجه د العلة وال وجد احدهاوعدمالا خرحل الفضل وجرم النسأمثل البسرهروياق هروى اوبراقي شعيروان مدماحل الفضل والنسأ فان البروالشعير جنسان مختلفان وقدحر مالنسأف ودفعهان مراده بالجنس المختلف مالايكون فيه قدر كبيع حفنة برمحفنتي شعير حيث جاز

فيه النسيئة لاختلاف الجنس وانتفاء القدر كامر في بالموههنا كذلك فان جنس النفع اذا اختلف وليس النفع من المقدرات الشرهية لم محرم النسألا تنفاء جزأي العلة فيكول هذا داخلافي قوله و أنَّ عدما حل الفضل و النسأ هذا و قد علل في الحدط هدما لحو از اذا انحدا لجنس بال المنافع معدومة في الطرفين فكانت لسأ لاعبذاو النهر صلى الله عليه وسل

> لهي دريع الكالي والكالم؛ الالله خص مند خلاف الجنس بالاجاع معلق باب من الاجارة كا

الاجرنوعان احدهما (الاجر المشترك) ونانيهما الاجرالخاص وسيأتي بانهالاول من يعمل لالواحد) كَانْفُوالدُونْحُوء (اولِعبل!م) الى اواحْدعلا (هَيرُمُوفَتُ) ظانماذًا استأجر رجلا وحده الخياطةاوالخزق يتهغير مقيديوم او تومين كان اجير امشتركا والدايعمالغيره (أومؤفنابلاتخصيص)يعنياذا استأجررجلالرعىغفهشهرالمدرهم فهواجرمشترك مشترك الاان سول ولاتر عفيرغيري فينتذيصر اجبرواحدوسيأتيء تحقيقة (واتما يستمني) ايلابسفيق الاجر الشيرك (الاجر) الا (بعمله كالصباع وتحوه) لا ثالا جارة صدمهاو ضدفتة تضي المساواة بين العوضين فالم بسرا المقود عليه المستأجر وهو العمل لابسإللاجر الموض وهو الاجر (ولابضين ماهلك في مده) سواءهاك بسبب عكن البمرز هنه كالسرقة او عالا عكن كالخربق الغالب والغارة لان

عليه كالودع واجرالواحد (وان) وصلية (شرط عليه الضمان) لانه شرط لا يقتضيه العقدونيه نفع لأحدالتماقدن امافيمالا عكن الاحترازعنه فبالاحاء وامافيما عكن ضلى الخلاف فعندهما بجوز لائه عنضبه العقدعندهما وعنده هسسد لماذكر (وافتي المناخرون الصلح على النصف) لاختلاف العجامة في كذا في التمادية ( مل يضم ماهلك الممله كالمرق) اى خرق الوب الماصل (من الدق) اى دق القصار ( وزَّاق الحال ) فإن التلف الحاصل من زلفه حصل من تُركه الثبت قبالمشي والقااع حبل يشدنه الجل فال اللف الحاصل) معصل من تركه التوثيق في شد الحل (وغرق السفينة من مده الا آدميا غرق) اي لايضي آدميا غرق من مده السفينة (اوسقط من دابة) وانكان بسوقه اوقوده لان ضان الآدمي لابحب

بالمقدبل بالجناية وماجب مامجب على العاقلة والعاقلة لاتحمل ضمان العقودوهذا

العين امانة عنده لائه قبضه باذن المالك النفعة وهي أقامة ألحمل فيه له فلا يكون مضيونا

أبس بجناية لكونه وأذو نافيه (او هلك من جامة او فصد لم بحن المعاد كذا دابة كان كبيرا يستمسك على الدابة ويركب وحده والافهو كالمناع والصحيخ الله لافرق كمافىالنبيين

(قولدحتي انالخنان لوقطمالحشفة ورأ الفطوم تجبدية كاملة) اقول وبقطع بعضها بحب حكومة عدلكما ذكر والاتفاق (قه لدوان انكسردن) اقول بعزاذا كان الكير بصنعدبان زلة او عثراوكسره عداوان كان من غيرصنمه بالازجه الناسةانكمرفلا يضم عنده وعندهما بضم أ قيمته في موضم الكسركم في النيين (قولد اعلاالي آخر السوادة) من كلام الزيليمي ( قَدِلُهُ اوذكر اللَّهُ أُولًا نُحُو أَنَّ بستأجر راعيا شهر الرعيله غناسماة باجر مملوم) اقول أذا اوقع العقدعلي هذاالز تبكال فاسدا كاقدمناه وصحته البل ذكر المدة الاجرفة أمل (قولد فلاتفير حكم الكلام الاول) بالفين الصهة والراء ألمملة

اى لايضير ابضادابة هلكت من قصدو تحوه (لم بجزه) اى لم بجزا امنادلانه التر معالمقد فصاروا حباعله الواحد الاعامعه الضمان كااذاحدا اغاضي اوعذرومات الصروب به الاال يمكن التحرز عنه كدي التوب ونحو ماذ مقوة التوب ورقته بعز ما محتمله من الدي بالاجتماد فامكن تقييده بالسلامة مخلاف القصدونيحوه فانه متني على أوة الطبعروضعفه ولايعرف ذلك نفسه ولاما بحتمله من الجرج فلا بمكن تقييده بالسلامة فسقط اعتباره الااذاحاوز المتادفيضي الزائد كلدانا لم بهانتواذاهاك بضي نصف و بذالنفس لانه هلك عآذرن فيهوغير مأذون فيه فبضمن بحسابهوهوا انصف حتى ال الخثال لوقطع الحشفة وبرأ المقطوع محسعليه دية كاملة لاث الزائد هوالحشفة وهوعضوكا مل فتجب هليه ديذكا ملة والممات بجب عليه نصف الدية وهي من الفرائب سيث بجب الاكثر بالبرء والاقل الهلاك ذكر . الزياجي (فان أنكسر دن في العَلْر بق ضمن الحال فينه في مكان جله بلااجر او مكان كسر و عصدًا جره ) اما الضمان فلانه تلف شعله لان الداخل تحت المقدعل علىسلم والمسدغير داخل وامال لميار فلانه اذا انكسر في الطريق والحل شيُّ واحدتُهِنَ الهوقع تمديا من الابتداء من هذا الوجهوله وجه آخر وهوا فاشداء الجلحصل بامره فإيكن تعدياوا تماصار تعديا عندالكسر فبيل الى اى الجهنين شاء فانمال الىكونه معندياضمن قبيته في الابتداء ولانجب الاجر ادنبين أنه كان متعدياس الانتداء والمال الىكونه ماذونافيه فالانتداء وانماصار معتدياهند الكسرضين قيته عندالكسر واعطاه اجرته محسابه (و) أأنى النوعين الاجير (الحاص) واسمى اجيرواحدايضا (هومن يتمل لواحدعلاءؤتنا بالتفصيص) وفوائد القبودعرفت بماسبق (ويستمق الاجر بتسليرنفسه مدته والالم بتملكاجير شخص لمدمته اورعي غفه) وايس لدان يتمل لغير دلان منافعه صارت مستمقدته والاجر مقابلها فيستمقد مالم عنع من آلهمل مانع كالمرض والطرو نحو ذلك عاعنع التمكن من الهملَ اعمَّا الأحير للمندمة اوارعي الفنم أنمايكو ث اجير اخاصااذا شرط عليدان لانخدم غيره ولايرعي لغيره اوذكرالمدة اولانحو ازبستأجر راهيا شهرا لبرعىله غناسماة باجر معلوم فأنه اجبرخاص إول الكلام اقول سرء انه اوقع الكلام على المدة في اوله شكون منافعه المستأجر فياتك المدة فبمتنع الايكول لغير فيها ايضا وقوله بعدذلك ليرعىالغم يصمل اذيكون لاشاع المقد على العمل فيصير اجبر امشركا لاندمن بقع مقده على العمل وان يكون لبيان نوع العمل الواجب على الاجير الخاص في المدة فان الاجارة على المدة لانصبح فالاجير الخاص(بهالم ببين نوع العمل بان يقول استأجرتك شهرا المندمة أوالعصاد فلانفعر حكم الكلام الاتمال بالاحمال فيبني اجر وحد مالم نص علىخلاقه بان مقول على أن ترعى غيرىمم غنى وهذا ظاهراواخر المدة بالآاستأجره ليرهى غنامهمانله باجر معاوم شهرا فبننذيكون اجيرا مشتركا باول الكلام لابقاع العقد علىالعمل وباوله وقوله شهرا فآخر الكلام بحثل الربكون لانقاع العقد على المدة فبصير أجبر وحد ويحتمل ال

بكون لنقدير ألعمل الذي وفعالدقد عليه فلاينعير اول كلامه بالاحتمال مالم يصرح (قولدلكن بجدانة زاط خيار النعيه يحلانه (ولا يضمن ماهلك في مده او بعمله) اماالاول فلأن العين امانة في مده بالإجاع اما قالبيم) اقول في اشراطه في البيم روابنان وقدحكاهماالمصفعر جدالله هند. فظاهر واما عندهما فلان تضمين الاجيرالمشترك نوع استحسان عندهماصيانة فيباب خيار الشرطوذكر تاالخلاف لاموال الناس لانه يتقبل الاعمال منخلق كثير لهمعافى كثرةالاجر وقديجزهن في تصعيمه ( فولد لان الاجراعاب القبام بها فتمكث هنده لمويلا فبجب طيه الضمان اذاطكت ءاعكم التحرزه، لثلا بالعمل الح) اقول هذا وجه الفرق يتساهل في حفظهار اجبر الواحدلا بقبل الاعال واخذافه الفياس وأسأا لتابي فلان بين الاجارة والبيع على احدى لروامة المنافع صارت بالوكذ المستأجر فاذا امره والصرف الى ملكه صحوو صأد فابا منايه فصار فيه حكاء الربلمي (قولدوفي الي اجر فعله منفولا البه كانه نعله مفسه و فرع عليه معوله (فلانضون ظرُّر صي ضاع) اي الصبي المثل غيرزالدعل المسمى) أقول المراد (في بدغااو سرق ساعليه) أي على الصي من الملي لكو نهاا جير وحد (عمع تر ديدالاجر بالسمى مسمى البوع التاني وهو نصف بالزديا. في العمل) تعموان خطته فارسيا فيدرهموال خطته روميا فيدرهمين (وزياله) درهملايزادعليه فىالصحيحوفا لجاء نحو الخطته الوم فبدره والخطته غداف صفه (ومكانه) نعوال سكنت في هذه الدار الصنير لاشتص من نصبف درهم فبدرهم اوهذه فبدرهمين (والعامل) نحوال تسكن فيه عطارا فبدرهم والرئسكن ۽ لا زاد على در حماه كافي النيين وما حدادا فبدرهم بن(والمسافة) نحوال تذهبالي الكوفة فبدرهم والتذهب الي واسط فيالجامع الصغير هوظاهرالروايذكما فيدوهمين(والحمل)نحو الانحمل طبهاشعيرا فبدرهماويرافبدرهمين وكذااذاخيره في نسخة مز البرعال ( قوله استأجر بين ثلانة اشباء ولوبين اربعة لم بحز كافي البيع والجامع دفع الحاجة نكر بحساشتراك خارا فضل من الطريق الخ) أقول خبار النعين في البيع لا الاجار : لأن الاجر المايحب بالعمل واذاو جديصير المعقو دهليه هذا الالميكن تخلف عندامالو تخلف معلوماوق البيع بحب المن نفس المقدفته عقى الجهالة محيت لأبر تعم التراع الإباثات عنه فتركه على باب بيت ودخله عني الجارلة (و بحب اجرماو جدمن) الامرين (المردد فيهما) قليلاً كان اوكثير الله اذا نواري عنه اوتحلف عنه في الطريق كان) اى الزديد (في الزمان تحوال خطائه البوم فيدر هموال خطائه غدافينصفه (بحب لحاحة كول اوفائط حتى فأب ص فالاول)اي بحب اذاو جدالعمل في اليوم الاول من اليومين الردد فيهما ماسمي من بصرءاوضل فاللربق وعله فأ الاجر (وفيالتاني) ايبجباذا وجدالعمل في اليوم التاني منهما(اجرالتل غيرزائد يطلبه مع عدميأسه اواوقفه وصلى على الحمى) وعندهما الشرطان جائزان وعندزفر فاسدان لان ذكر اليوم التعجيل القرض فذهب اوننهب وهو ينظر اليه ولميقطع اى الفرض ضمن لانه وذكر الفداة زددفيه فبجدم فكلبوم سمينان والواجب احداهما وهر بحمولة كالوظل خطه البوم يدرهم او نصف درهم والهماان كلواحد مقصو دفصار كاختلاف النوعين ترك المفظمم القدرة عليه لان خوف كالرومية والفارسية ولهان المقدالضاف الىالفدلم يثبث في الأول فإيجتمع في اليوم دُهاب المال يبيح قطع الصلاة وأن كاندرهما وانتليفب عنه اوكان في تسمينان فإيكن الاجر مجهولافي البوم والمضاف الىالبوم بيقي الىالغد فيجتمع في الفد موضع لايعدفيه هذاالذهاب تضييعاله تسمينان درهم او نصف در هم فيكون الاجر مجهو لا وهي تمنع جو از العقد (خي المستأجر بان کان فی سکہ غیر نافذہ اوفی تنوراوكانونا فيالدار المستأجرة واحترق بعض يوت الجيران اوالدار لاضمان عليه بعض القرى الامينة لم يضمن كما مطلقا)اى سواه بى بأذن صاحب الدار او لالان هذاا تقاع بظاهر الدار على و جه لا يغير ق الرهان هيئة الباق الى النقصان (الاانبصنع مالايصنعه الناس) من ترك الاحتياط في وضعه والماد لارلا وقد، نايا في الناور والكانون كذا في العمادية ( استأجر حارا فضل

من الطربي أن ملم أنه لا بحد، بعدالطلب لم يضمن كذا راع ندشاة عن قطيعه

(قوله مُناف على الباق ان تبعها) اقول بعني خاف الضياع فهو عذر ﴿ ٣٣٨ ) هَٰذَ ابن حَنِقَة لانهاضاعت بغير نعله وهما ضمناه لزكه إتباعه يحسب وسعه فغاف هلى الباق ان تبعها) كذا في الخانية (لايسافر بعبد)، وجر ( العندمة بلا شرطه) كا في الرهان ( قوله لايسترد اجر لأن في خدمة السفر زيادة مشقة فلا ينتظمها الالحلاق(لايستر دمستأجر اجرع ل عبد عد محور) انول وكذالا بسترداجر محبور)بعني أذااستأجر عبدا محجور أشهراو أعطاه الاسجر فابس للمستأجران بأخذ العنى المحبور استمسانا فيهماكما في منه الاجر لان هذه الاجارة بعد الفراغ صحيمة استحسانالان فسادها لريابة حق المولى البرهان(قو إله فاجر هو اي العبد فبعدالفراغ رعاية حقد في العجمة ووجوب الاجرله (ولا بضمن آكل غلة عبدغصبه نسه اىم عرالناصد فالهامين فأجرهو) الى العبد (نفسه) يعني رجل غصب عبدا فأجر العبد نفسه وسلم عن العمل فاحره زائدنفي نسخة (قو لموالمد صمت الاحارة لكونه ثفعافي حق المولى فالناخذ المبدالاجر فاخذ العاصب الاجرون مريض او آبق )اقول لو حذف هذا فاكاله لايضمن عندابي حنيفة وقالايضمن لانه اتلف مال الغير بلاتأ ويل لان الاحرمال لكاناولي لبجه فوله بعده فانكان المولى ولهاته انلف مالاغير متقوم في حق النلف فلا يضمن كنصاب السرقة بعد القطع أمقااومر بضألا محسالاجر وأنالمكن (كالذاجر، الناصب)قاله اذا اجر هبدا هصبه واخذ الاجرة واتلفه لايضمن لان بحب والافكيف محكم بمرضه واماقه الا مجرله (رصيح المبدقيصة) إى الاجرة الحاصلة من إيجاد نفسه الفافالاله نفع محس م رددينه وبين عدمد (قو لدوقال مأذو رفبه كقبول الهبة وفائدته تظهر فيحق خروج السنأجر من مهدة الاجرة فاله المؤجر في آخر لها )افول وكذا الحكم بحصل بالاداء اليه (وياخذها مولاه قائمة) لانه وجده ين ماله ولايلزم من بطلان النقوم لوانكر بالمر: (قو له حكم الحال) افو ل بطلان الملك كافي نصاب السرقة بعد القطع فانه غير منفوم و ولك المالك (استأجر عبد ا فبكون الفول فول من يشهدله ألحال مع عبنه فبصلوالفاهر مرجعاوات شهر بن شهرابار بعةوشهرانجمسة صعومل التربيب) الذكور لان الشهر الذكور اولا يتسلم حدو هذاظاهر في حانب المستأجر بنصرف الى مايلي المقد عر بالجواز فينصرف الثاني الى مايلي الاول صرورة (حكر لائه ليسفيه الادفع الاستعقاق عله الحال ان\ختلفافياباق العبد اومرضه وجرىماءالرحى) بعني استأجرهبدا شهرا والشهدالمؤجر ففيه اشكال من حيث بدرهم فقبضه فياول الشهرثم حاء آخر الثهر والعبد مريض اوكن واختلفا فقال استصفياقه الاجرة بالظاهر وهيذه المستأجر مرضهواوابق من اول المدةوقال المؤجر فيآخرها حكرا لحال فالكان لانصلح للاستعقاق وجواءاته بستعفد العبدآ بفااومر بضافي الحال يحكم مانه كذلك من اول المدة فلا بجب الأجروان ابيكن آمفا بالسبب السابق وهو المقدو اتماالظام اومر بضائحكم باله كذبك من اول المدة فيجب الإجرو كذا الاختلاف في جرى ما الرسي بشمد على مقاله الددلك الوقت وعلى القول اربالتوب في النميص والقباء والصفرة والحرة) بعني اذا قال رب التوب العباط هذاادعأ اولادة قبل العنق والثمر قبل امرتك التخيطنوي فبالمغطنه فيصا اوالصباغ امرنك التصبع ثوبي اسهر فصبفته البع القول لمن الولد والثمر في.د. اصفر وقال الخياط والصباغ ماامرتني هوااني نمانه فالقول في الصور تين لرب الثوب تحكيما السال كما في النيين (قولد معاليين لان الاذن يستفاد من قبله فكان القول قوله فباادن فيه ناذالم يكن لهما يبنة فحلف والفول الرب الثوب في الاجرو عدمه) رب التوبق الصورة الاولى خيران شاه ضمنه فيذالتوب غيرمعمول والاجرادوان اقول هذا لاعند ابي حنيفة وبجعله أتونوسف النول الصائعان كاث اجر شاء اخذه واعطاه اجرمثله ولابحاوزيه المسمى لانهامتال امرهفي اصل ماامريه مقالهاى خليطا بنه وبين المستأجر وهو القطع والخيالحة لكن خالفه في الصقة فختارابهماشاء وفي النا أبة خيرال ساء آخذ وامطاء في حرفة وحكم مجد ضمنه فيهتوب أبيض وانشاء اخذاؤيه واصلاه اجر مثله لامحاوز والسهر ابضا مالاحران كالأمعرو فابعمل تلك الصنعة (ر) القول لرب التوب(ق الاجر وعدمه) اى صدق رب التوب مع عمد في قوله بالاجرةوبه مفتي لشهادة الظاهر لدعواه علت الى مجانا والصانعةال بلبأجر لانه نكر الدبد ووجو بالاجرونقومها كافيالرهاز وفيالد نري ابضاالة وي معظماب فديخ الاحارة كيه على فول محمد وكذا فىالتنبين

(قولد نفسخ اخ) هذا على الاصع و قال بعضم تفسخ بد ما لاشاء اى العيب و خراب الدار و عود كاف التيين (قولد لاانها تفسخ) لا يوم في خدار الدرط فلاو جداد كر مهنا ﴿ ٢٣٩ ﴾ (قوله لاحمال الانتقاع وجداً خر ) علة افوله تفسير عبدار الشرطوليس لهمساسهذا المقآم لانهفىوجودعب (نفسيخ)اى للمستأجر ولاية الفسيخ لاانها تنفسيخ لاحتمال الانتفام بوجه آخر ولهذا وابضالانأنى فيحانب المؤجروخيار لم مل تنفسخ (بخبار الشرط)بان استأجر دار استقطى انه او المؤجر بالخيار فعائلاتة الشرط بمهمالانه الروى فتروى (قول اباموا عانفست بدلانها عقدمماوضة ولابحب فبضدفي الجلس ومحتمل الفسيخ بالاثالة لاحمال الانتفاع بوجه آخر) افول أو فيموزشرط المارفيه كالبيع (و) عدار (الرؤية) لانه صلى الله عليه وسإقال من اشترى عااسنا جرلاجله معالحلل كاساني شيألم برهفله الخيار اذارآه والاجارة شراء المنافع فيتناوله ظاهر الحديث لفظااو دلالة (قوله فالاالحارة تنفسم مايضا) (و) نخبار (ميب) حاصل (قبل العقداو بعده) الماجو از الرد بعيب حاصل قبل العقد كذانى نسفذو على الاصيح كمآخنار مانها فظاهر واماجو ازء مابعدالعقد فلان المقو دعليه هوالمنافع وانماتوجد شيأفشيأ وكل تنفسخ و (قوله ظولم يخل به اوانتفع

ماكان كذلك فكل جزءمنه عنزلة الابنداء فكان العبب حاصلا فبل القبض وذلك يوجب اوازاله مقط خياره )اقول مقوط الخيا الحاركافي البيعوطي هذالافرق بين انيكون العبب حادثا بمدقبض المستأجر وقبله واضح فيماذا انتفعاوازيل الخلل امالم لانالذى حدث بعدقبض المستأجركانه قبل قبض العقودعليه وهوالمنافع كذافى اذالم مخل فليساء خيار إصلافلا خال شروح الهذابة (خوت النفع) صفة عيب (كغراب الدار وانقطاع ما الرجيء)ماه مقطُّ خيــار. اذ السقوط فرعُمو (الأرض)فان كلامنها يفوت النفع فيثبت خيار الفسيخ (او بخل) عطف على بفوت (١٠) الثوب فكاذبنبني اذهول مالاليسر

اى النفع بعني النالعيب لا يفوت النفع بالكاية بل محل محيث مجوزان ينتفع م في الجلة له خيار والسالبة صادنة خي الموضوع (كرض المبدود برالدابة) فال الاجارة نفسخ به ابضا (فلونم يخل) اى العبب (به) اى بالنفع(اواننفع)اىالمسبأجر(بالمحل)بالنفع واستوفىالمنفعة وقدرضي العيب(اوازاله) اىالاخلال(المؤجر مقطخيارة) لزوال سبيه ولذاةالوا ان العيب اذالم يحلُّ بالنفع المفصودلم يكن مجوزاللف حنح كمادا كان فىالدار حائط ألجِمال ولايتنفع به فى سكناها

(قولهوبهذر عطف على بخبار الشرط اقول بعنى الهاتة حخ بالعذر فيثبت محق سخوق كيفيته أختازف اشارفي الجاء السغرالي الهلاعتاج فيهالي القضا وسقط ذلك الحائط ليسرله ولاية الفنحخ لان المعقودعليه النفعة فاذالم تنكز الحلل فعا لم شبت الحار (و بعدر ) مطف على مخيار الشرط (واز وم ضرر لم يستحق العقدان بني ) اى العقد (كافى سكو دُوجه ضرس استؤجر) حداد (لقلمه) قال العقدان بني از مالع س صحيح وهوذير مستحق السقد (وموت عرس اواختلاهها استؤجر) اى لمباخ

ءنزنة عب المبيع فينفر دائعا قد بالف وفى الزيادات الدالام يرفع الى الحاكم أيفسيخ كالرجوع في الهدة قار أعس الاتم السرخسي هذاهوالاصيمو منهممو وفق فقال هذااذا كان العذر تلاهر انف (الطبح وليمنه) فان العقدان بق قضر رالمانا جرباً تلاف مأله في غير الوليمة (ولزوم دين) عاف على زوم ضرر (لانقضى الاغن المؤجر) فانهاذا اجرد كالااودارائم افلس ولزمه دبون لانقدر على أدائها الاغن مااجر وازاد فبخها غميخ والالزمه ضرر الحبس (وسفر)عطف على از وم (مستأجر عبد المندمة في المصر او مطلف) اي فير مفيدبكونها فىالصروان كالمجمولاعلى الحدمة فىالمصر قان منع مالكه عن السفر فللمستأجر الفسيخ لوجو دالعذر والءاراد المستأجر سفره فلا لكه الفسيخ لوجود العذر وانرضى المسائك بسفره فليس المستأجر الفسيخ لانتفاء العذر (واقلاس

والافيضيف الحاكم وقال قاضضاؤ والهبوى هوالاصم كافي النبين (قو كافي كون وجع ضرس وموت عربه اواختلامها) اقول ليسذاك كله شر لأنالانسان لابجبر على تلاف مالدو حسده لائه قد تلف لهاته بالقلم كاقالو نقصاص بردسن الجانى تحاشباهن اتلا مستأجر دكان لبجر) قان الإجارة ان بقيت لزم اداء آجر الدكان وهو ممنع لهاته بنزعه ولانجبر على اطعام ماله لمن بالافلاس (ر) افلاس (خياط بعمل مماله استأجر عبدا لتخبط فترك عمله ) قبد بشكره اومجر له ضررا كاهو مشاهد ماظهر لى تمران في البدائع الامسئلة الحلم لكنه يغيدنك ( قولدولز ومدين لا يقضي الاغن ما آجر واراد فسخه ايفسخ ) قال الزيلد اختلفوافي كبفية فسنحه فقال بعضهم بيبع الداراو لافينفذ بعدو تنفسخ الاجارة ضمناليمه وقال بعضهم تفسخ الاجارة اولامم يبيع ◄ مسائل شنى ◄ (قولد والمراد ، ههذاما بين من إصول القصب المحصود في الأرض) اقول وكذا اواحرق الشوك فهم المبضمن (قة لهاستأجرها اواستمارهـــا الح) اقول ولمله لمهذكر الملوكة ﴿ ٢٤٠ كُم لانه اذالم يضمن فياذكر فالمملوكة اولى بعدم

الضماز (قول قال الامام شمس الاثمة عدم لله يعمل عاله لان ايس له مال ويعمل بالاجر فرأس ماله اثرة و، قراض فلا الضمان اذا كانت الرباح ساكنة ثم يتمقق العذر في حقه (وبداء مكترى الدابة من سفره) فانه عدر لانه لو مضى على نغيرت امااذا كانت ، ضطربة فيضمن موجب العقد لزمه ضررزائد لاحتمال كون قصده سفر الحج فذهب وقنه اوطلب غربمله فعضر اوالتحارة فافتقر (نخلاف)متعلق نقوله وخياط بعمل ماله استأجر اقول نقله الزباعي منشمس الائمة هبدا(ترك مستسأجره) اى مستأجر لهبد (له) اى لىحبط (اجمـــل) منعلق بالترك بصيفة لذنم فانه قال وامااذاكانت (ق الصرف) فاله لا يكون عذرا ادعكنه ال نقعد اللام العياطة في ناحية ويعمل الرماح مضطربة لذغي الأيضمن اه الصرف في احية (و داء الكاري) متعلق شوله و دا الكرى فاله اس بعدر الضا وفي حامع النصواين رجل احرق اذيكنه ال مقدومة دوايه على د المبده اواجيره (وسم مااجره) متعلى غوله شوكا اوشأ فيارضه فذهبت الرمح ولزومدن فأنه ابضاليس بعذر حون لحوق دئ كامرو تنفيخ) الاحارة بلاحاجه ال والشرارات الى ارضحار ، واحرنت الفيز (عوت احدهما) اى احد العاقد بن (او عقدها لنفسه) لآنها او مقيت تصير المنفسة زرعدان كانسد مزارض الجارعل المماوكة اوالاجرة المملوكة لغيرالعاقد مستحقة بالمقدلا نقالهاالى الوارثوه ولابجوز وجدلا بصل البه شرر النار في العادة ذلا (ولو) عدد ها (المر ١٤) اي لا تنفسخ) كالوكيل والوصى والمنولي) ابقاء المستمق عليه ضمان عليه لانه حصل معلى الناروانه والمصق حتى لومات المعقودلة بطالب الذكر ا(و) تنفيح (عوت احدالستأجرين جبارولوكان شرب من ارضه ولي وجه اوااؤجرين في حصنه ومقب في حصة اللي وقال زفر بطال فهما لأن الشبوع يصل شروالنارفاليا فالديضي لاذله مانع قلنا الشروط راعي وجودهافي الانداء لاالبقاء كالشهادة في النكاح الانتساد فيءلك نفسه لكن بشرط -ە ﴿ مَائْلَتْنَى ﴾ السلامة اه (قولدسن ارضه سفيسا (احرق حصائدارض)وهي جم حصيد وحصيدة وهما ازرع المحصود والرادم لاتحنمله الح) اقول بعني لاتحتمل بقاءه ههناما يق من اصول القصب المحصود في الارض (استأجرها اواستعارها فاخترى مانى ارض غيره لم بضمئ) لازهذا تسبب واپس عاشرة فلايكون متعديا كحسافر بال كانت صعوداوارض حاره هبوطا البر في ملكه (اللم تضطرب الرياح) فالالامام شمس الاعمة عدم الضمال اذا كانبت بعوانه لوسق ارضمه نفذاليجاره الرباح ساكنة تمتنبرت امااذا كانت مضطربة فيضمن لان موقد النسار بعرانها ضمن ولوكال بستقرفي ارضدتم يتعدى لانسقر في ارشد فبكون مباشرا (وضع جمرة في الطريق فاحرقت شيئاً ضمن) الى ارض حاره فلو نقدم اليه حاره لانه متعد بالوضع واورفعها الريح الى شيء فاحرقته لايضين لان الربح نسبت نعله بالبكر والاحكام ولميفعل ضمن كذافي النابة (-قرارضه سفيا لانفعمل ) اي لانفعمل تلك الارض ذلك السق وبكون هذاكاشهاد على حائط ولولم (قتعدى) اىالما. (المجاره ضمن) لاته مباشر لامتسبب (اتعد خياط او نحو ، في دكانه تقدم لم يضمن كافي جامع القصوابين من يطرح عليه العمل بالصف جاز) فإن صاحب الدكان قديكون ذاحاء وحرمة

وذاك عدانته بعمل فننظم الصلحة ولابضره الجهالة فباعصل (كاستمارجل الحقيقة فهذا بوجاهته بقبسل وهذا ( bad ) محذافته بعمل فبدنوع اشكال فانتفسير شركةالوجوء الابشتركا على الايشتريا بوجوهمماوليس فيهده بعولاشراء فكبف تصور ال تكون شركة الوجوء وانماهي شركة الصائع طي ماينااه

ولكن لايكون حاذةا فيالعمل فيقعد حاذقا بطرح عليه العمل وكاثرالفياس ان

لابجوزلانه استأجره نصف مامخرج منعمله وهو مجهول كنفنز الطمسان

اكه حاز استمسانا لانه شركة الوجوء في الحقيقة فان هذا وحاهه مقبل

(قولدلانه شركة الوجوه فالمقيلة)

اقول لا حلى ال فيه نظر اثم رايت الزياج

قال أن هذه شركة الصنائع ثم قال وقول

صاحب الهدابة هذه شركة الوجوء في

لعَمل عليه محملا وراكبين و جل محملامعنادا) فانه حائزاستمساناو في القباس لا يحوز وهو قول الشافع لان المحمل متفاوت مجهول فيفضير الى النزاع وجه الاستحسان ان الجهالة نزول بالصرف الى المعناد (و ارامة احود) اى ارادة المحمل الجال احسر لان الشاهدة أنو الحهالة (استأجره) اي جلا (لجل قدرزاد فا كل منه رد عوضه) لانه استمق عليه حلامقدرا في جيم الطريق فله ال يستوفيه (قال لفاصب دار ، فرغهاو الا فأجرتها كل شهربكذا فإنفرغ وجب السمى) لانه اذا عين الاجرة والفاصب رضى بماظاهرا انعقد بإنهما عقدا جارة (الااذاانكر القاصب ملكه) فانه اذاانكر مليكن راضيا بالاحارة (وان) وصلية (أندته) اى اثنت صاحب الداركونها ملكاله (اواقر) اى الفاصب(به) اي علكه (ولم رض بالاجر) اي صرح بعدم رضاه به فيتذلا بفيدر ضاه ظاهرا (المستأجر) أي حازله (ال يوجر الاجر ميرغر مؤجر مأو لا يحو زال يوجره لمؤجره لانالاحارة تمايكالمنفعة والمستأجر فيحق للنفعة قاتم قامالمؤحرفيلزم عَلَيْكَ الْمَالِكَ (و بِمِر و و دع ثَمَّا لَمْ خَنْلَفَ النَّاسِ فِي الْمُنْفَاعِيةِ } لَمْ تَمَالُونِهِ مَا وُمِهِ مَا وَهِمُ مَا أَمْهُ مَا وَهِمُ مِنْ فَعَالَمُ مَا وَهِمُ مِنْ فَعَالَمُ مَا وَهِمُ مِنْ فَعَالَمُ مِنْ فَعِلْمُ مِنْ فَعِلْمُ مِنْ فَعِلْمُ مِنْ فَعِلْمُ مِنْ فَعِلْمُ مِنْ فَعِلْمُ مِنْ فَعَلَمُ مِنْ فَعِلْمُ مِنْ فَعِلْمُ مِنْ فَعِلْمُ مِنْ فَعِلْمُ مِنْ فَعَلَمْ مِنْ فَعِلْمُ مِنْ فَعَلَمُ مِنْ فَعِلْمُ مِنْ فَعِلْمُ مِنْ فَعَلَمْ مِنْ فَعِلْمُ مِنْ فَالْمُعِمْ فَعِلْمُ مِنْ فَعِلْمُ مِنْ فَعِلْمُ مِنْ فَعِلْمُ مِنْ فَعِلْمُ مِنْ فَعِلْمُ فَاللَّهُ مِنْ فَعِلْمُ مِنْ فَعِلْمُ مِنْ فَعِلْمُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَعِلْمُ مِنْ فَعِلْمُ مِنْ فَعِلْمُ مِنْ فَعِلْمُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَعِلْمُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَعِيلُونِ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَعِلْمُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَعِلْمُ مِنْ فَاللَّ ان علكهالكن لافيا مختلف الناس فى الاختفاع باوالا كان متعديا (فاذا استأجر دابة لركب لا بوجر غير ، ولا بمير ، ) لانه عامخ الف الناس ف الانفاع به (وكله لاستنجار دار نفعل وقبض ولم السلما اليه حتى عضت المدة رجم الوكيل بالآجر على الآمر كذا ان شرط أجم باالاجرو قبض و مست المدة و ابطلب الآمر و الطلب و الى ليجل) عي الاجر (لا) اىلارجه على الآخريعة , لووكل رجلا ليستأجر له دار امعينة فأستأخر فقيضها ومنعها من الآمر اولا حتى مضت المدة فالاجر على الوكيل لانه أصيل في الحقوق ورجع الوكبل بالاجر على الآمر لانه في القبض السعم الموكل في حق ملك المنفعة فصارقا بسآله حكمافان شرطالوكيل نعجيل الاجر وقبض الدارومضت المدة ولم يطلم الآمر منه رجع الوكيل بالاجر عليه لان الأمر صار قابضا مقبضه مالم يظهر المنعولوطامافأ بي حتى بعجل لا رجع 4 على الآمر لائه لماحيس الدار من الآمروله حق الحبس خرجت بدالوكيل من أن تكون دئيابة فإبصر الموكل فابضاحكماولم تصر المنافع حادثة في بدالوكل حكمافل بجب الأجر على الموكل كذافي الكافي (القاضي الاجرة على كنب المكاتب قدر ما تجوز أفيره ) لان كنبها ايس من افعال الفضاء لحرم (السناجر لابكون خصالدعي الإجارة والرهن والشراء) لان الدعوى لانكون الا على مالك العن ( مخلاف المشرى) لانه مالك العن كذافي العمادية

## مع كتاب العاربة 🦫

المارغ من كتاب تملك النام بعوض شرع فيكتاب تملك النفع بلا موض في العمام هى النشديد كا نهامنسو بالى العالى المروعيب وفي الهاية هى من العربة وهى العلية وفي الكافي هى من التعاور وهو التناوب فكانه بجعل فنهرتوبة في الانفاع بلكم الى اليعود اليه (هى) لنة تملك ماذكر وشرط (تملك نفع بلاموض) وبهذا تخرج الاجارة (وتصبح باعرتك) لانه صريح فيها

(قولدوحل محملامعنادا) افول ابس هو من شرط الجواز بلهو تصريح عابحوزله فيهذا المقدفانه اذاحل غير متادلا مقال بعدم صحة الاستثمار بهبل نبغ إن بكو ذكاتفدم فعالو استأجرها القدر ومأوم فزاد وليدان طاقت الكاثم ملكت ضمن الريادة وان لم تعلق ضم كل فينها (قولدوبصروبودع فبالابختلف الناس في الانتفاع به ) اقول هذا مستغنى عنه عاقدمه في اوائل كناب الإحارة خواهو فوالإمخناف هاي بالمستعمل بطل التقييد لاته غرامند ترقوله وبودعلم بظهر لى سرتفيده عالا مختلف اذالا ما ايس الا الاستحفاظ ولعل الصدواب ويؤجر لقوله بعده قاذا استأجر دابة ايركب لايؤجر غيره ولايعيره واقول هوايضا مستفني عنه عاتقدم من فوله في الاجارة وان خصص براكب اولابس فعذاف ضمن كذاكل مانخنك بالمتعمل

۔ ﷺ کتاب العاربة ∰۔۔

(قوله لانما منسوبة الى العار لان طلبا حار وحب) قال في المغرب الخا منسوبة الى العار تاسم من العاروأ خذها من العار حب وفى النيابة ال ما في المغرب طوالعول طلبائة حل الق عليه وسايائه الاستعارة فلوكان العار في الحبابائية ما اه كاني أجمر (قولم هى تمليك تنع اقول وقال الكرفي والشانيي بالحنة وتوجية كاد كرد ازياغي (قولدالملاةالاسم الحل على الحال) فيه تأمل ولعله من الملاق السبب وارادة المسبب (قولد الول بهذا التفرير يندفع مااعرض صاحب الكافي الحركاة و المقالف هذا الدفع ماذكره في الا عال شوك راد (٣٤٣) بهذا الرئضية عند ابي حنيفة لترجيح المعني (والمعملك ارضى) لان الالمام اذا اضيف الى مالايطم كالارض و ادما كل غنها المفق ظنامل (قوله ولايضين اذا ملكت بلانسد) مذا أذا كانت العارية الملاقا لاسم الحل على الحال (ومصتك ثوبي هذا) او جاربني هذه ادا الرديد البدة ال مطلفة فان كانت مقيدة في الوقت المولقليك المين عرفاوهند عدم ارادته محمل على على المنافع واصله السطى افة مطلقة فىغبره نحو ان بعيره بومافلولم وشأة ليشرب لبنها ثمترد وكثراستعماله فى عليك المين فاذاأر بديه الهبة أفاد ملك المين بردها مضىالوقت ضمن اذاهلكت والابق على اصل وضعه( وحلتك على دائى هذه) اذالم رديه الهيدة النهذا الفط كأ في شرح الجمع وهوالمتاركا في يستعمل عرفافي الهبة لاسبق من قولهم جل الامير فلاناعلي الفرس وبراد به التمليك الممادية اه سواء استعملها بعدا لوقت ومعناه لفدهو الاركاب وهومستعمل فيه ايضافاذا نوى احدهما صحت والدنك لدنية اولاوذكرصاحب المبط وشبخ الأسلاء حلط الادنى للابازم الاعلى الشكافول بهذا التفرير بندفع مااعرض صاحب انها بمايضين إذاا تنفع بعد مضي الوقت الكافى على الهدابة بوجهين احدهماانه جعل في كتاب العاربة هذ ب الفظين بدي محملك لانه حينثذ بصر فاصبااما اذالم لتفع فيالموم الثاني فلابضمن كالمودع اذا وحلتك حقيقة لتمليك الدين ومجازا لتمليك المنفعة ثمة كرفى كتأب الهبة في بال الفائلها امسك بعد انقضاء المدة ومنهم من قال وجلتك على هذه الدابة اذانوي الحلاث الهية وعال بان الحل هو الإركاب حقيقة فيكون يسمن على كل حال لان المستعبر عسك عارية لكنه يحتمل الهبة ونابهماا تهمااذا كافاتلك المين حقيقة والحقيقة برادبالفظ مالىالفر بعدالمدة لنفسه مخلاف الودم بلاية ضند عدم ارادة الهبة لا عمل على تملك المنعمة بل على الهبة اما الدفاع الاول فلا كاف شرح الممع وبالنضمين مطلقاأ خذ اراد يحمل هذ فالفظائ حقيقة لتمليك المين في المارية جعلهما حقيقة له عن فانبكو ال شمس الاثمة السرخسي كافى الخالبةوف يحازين لتمليك المنفعة عرفاضرورة واراد بجعله الجمل تتقيفة الاركاب جعله حقيفة له لغة سامع الفصو لنن ولوهلكت بعدمضي فكون لتمليك العين مجاز الفة ضرورة فلامنافاة وامااندفاع النانى فلان الحقيقة أعأثراد مدة الاعارة ضم في قولهم اذ اسكها بالفظ بلاقر بنة اذالم يعارضها مجاز مستعمل فاث النية اذاا ننفت كاث المعنى العرفي والغوى بعدالضىبلا اذئ فصارفأصبا ائتهى المستممل مستويين فيالارادة فجب حل الففظ على الادنى لثلايلزم الاعلى بألشك قلت لكن برد على الحلاق الفصولين (واخدمتك مدى) فالداد له فى الاستخدام فيكون عارية (ودارى السكن ، ودارى التضمين فولهم ماذكره صاحب الميط وشيخالاسلام كافدساه (قولد ال عرى سكنى) فان الفظ سكنى محكم في ارادة النفع فتصرف اللام في قوله المعن افادة فلاتؤجر ولا ترهن)انول وسكَّت الملك (و رجم المرمق شاء) لان النافع تملك شيأ فشيأ عسب حدوثما فالم توجد لمتملك من الدامها واحتلفوا فيهوا كثرهم فصح الرجوع (ولانضمن اذاها كمت) بلاتعد لانها امانة (ولانؤجر) اي العاربة (ولا على انه بجوز علبه الفنوى كافى التبيين ترهن الانالاعارة دون الاحارة والرهن والثي لانضمن مافو ته (فان آجر اورهن (قولداوضم السنأجر اخ)افول المستمير فهلكت) العارية (ضنه المعير) المضمن المعير المستمير لانها اذالم تناولهما كانكل وسكت عالوضمن الرنهن فينظر حكمة منهماغصا(ولا يرجع)اي المستعير (على احد)ان ظهر بالضمان انه اجر او رهن ولك نفسه (قوله ويعار مالا يختلف استعماله ان (اوضي المستأجرو رجع)اى المستأجر (على المؤجر)دفعالضرر الفرور هنه(ان لم عينه) اي منة فعاا قول هذا القبيدليس يعلم انه عارية معه) وان علم فلا يرجع لانه لم بغر ه فصار كالمستأ جر من الغاصب عالما العسب باحترازى لقول ألزبلعي واذكان لانخنلف بعنىالنفع كالسكنى والحمل جاز (وتمار)اي العارية (مطلقا)اي سواء اختلف استعماله اولا(وان لم يعين منتفعا) لانها ان نفعل خسه وبغيره فيأووقت لماكانت لتمليك المنافع جازان بعيرلان المائت علت التمليك كالمستأجر عملت ان بؤجر شاء لان النقيد بالانتفاع فيما ا والموصىله بالخدمة بملك النبير ( و ) يعار ( مالانخناف استعماله ال عبنه)

قو له فن استمار داية مطلقا)! قو ل بعني ﴿ ٢٤٣ كِه في النفع و الزمان و هذا انقله الزيلعي «ن الكافي ثم قال فجمله يعني صاحب الكاف كالاحارة نعلىهذا ننبني المحملهذا ای منتفعا و فرع عل أو له و تعار مطلقا بقو له (فن استعار دانة مطلقا محمل) علما ماشاء الالملاق الذي ذكره هناءانخناف (ویمیرله)ای للحمل (ویرکب) نفسه (ویرکب)غیره (وایافعل تمین و ضمن بنیره) بالمستعمل كالمبسوالركوبوالزراعة حتى أو ركب نفسه ليس له ال بركب اضره أذاتمان ركو به ولو اركب غيره ليس له ال على مااذا قال على ال الركب عليهامن وكب نفسه حتى لوفعله ضمن (وال الحالق)اى المعير (الانتفاع في الوقت والنوع انتفع أشاء اواانس التوب من أشاء كاحل ماشا. أي وقت شبا.) لانه شصرف في التبالغير فيملك التصرف على الوجه الذي الاطلاق الذى ذكره في الأجارة على هذا أذن له فيه (وان فيد ضمن) اى المستعبر (بالخلاف الى شرفقط) التقييد اما في الوقت اه (قولدوضيربالارضمانفس لاالنوع اوبالعكس اوفعهما فالءعمل طيموقاق القيد فظاهر والاخالف المرشريضين البناء والغرس بالفلع)اقول مهني قوله / والى مثل اوخيرلا (عارية الثمنين والمكيل والوزون والمعدود المتقارب فرض)لان ضمين مانقصال مقوم قائنا غير مقاوع الاعارة تبليك النفعة ولانتفع بهذمالامور الاباستهلاك هينها ولاعلك استهلاكها لانالفاع غيرمستمني عليه قبل الوقت الااداملكها فاقتضت تمليك عينها ضرورة وذلك بالهبة اوالقرض والقرض ادتاهما كافيالنبيين وفيالبرهان فاذاكانت ضررا لكرته موجا إردالتل هذا (اذاليسين الجيذ) امااذا هينها كاستعارة الدراهم فيثماو قت مضي الدة المضروبة عشرة ليعيريها الميزان اويزي بهاالدكات وتحوذتك من الانتفاطت فتصيرطرية امانة ليس له دنانىر مئلاوحين فلعهما ثمالية ترجع الانتفاع بأهلاكها فكان نظيرعارية الحلى والسيف المحلى وفرع على كونهافر ضسا مارن كذا د كر،القدورى النهي تم عَرِولِهِ (مُنْضَعِ بِبِلاَ كَيَاقَبِلِالنَّفَامِ) كَلْمُوحَكِ القرضُ (صحم الأعارة) أي أعادة لواراد تملكهما فبالداوقت بملكهما الارص (البناء والغرس)لان منفعتها معلومة تملك بالاجارة فتملك بالاعارة (وله)اى لفيمنهما فائمين غير مقلوعين بعنىبكم للمعير(ان يرجع)لانالاعارة ليستبلازمة (ويكلف قلعهما)اىالبناء والغرس لانه إشتريان بشرطقيا مهماالى المدة المضروبة شاغلارضه بملكه فيؤمر بالتفريغ الااذاشاء اذبأخذهما بقيمتهما اذا استضرت لان الفام غير سنحق عليدة بالوقت الارض بالقلع فحينتذيضمن له قعتهما مقلوعين ويكوثاثله كبلا تنلف ارضه عليه كذا ذكره الحاكم الشهيد الاان ويستبدذك لأنه صاحب اصل واذالم تستضربه لانجوز النزك الاباتفاقهما وفعهما المستعر ولابضينه قيتهما فله ولايشترط الانفاق في الفلع بل ايهما لحلبه اجيب ( وضمن رب الارض مانقص) ذلك لانهما ملكدوانما اوجبناالضمان البناء والغرس بالفلع(ان وقت)العارية لانه مغرور من جهته حيث وقت له والظاهر هو على المعير لدن الضروعة فاذارضي كالأ الوفاء بالمهدنيرجع عليه دفعا للضرر عن نفسه (وكره) اىالرجوع (قبله)'ى قبل هو احق علكه وقبل بخيرالميران وقت مين لازنبه خلف الوعد (ولواعار) اى ارضه (الزرع لانؤخذ) اى الارض تقصب الارض بالقلع نقصا عظمااه (حتى محصد) اى الزرع اى حالله ال محصد(مطلقا)اى سوا. وقت اولا لالله نهاية كذافى البرهان وفي الحانبة جزم بالتملت معلومة وفىالنزك مراعأة الحقين بخلاف الغرس اذليسله نهاية معلومة فبقلع ادااستضرت (قولدوفى الزادم اعاة دفعاهضرر من المالك (واذا كتب يكتب بدأطميني ارضك لأأعربني) يعنياذا الحقين) اقول ليس في عبارته الا مراعاة أعار ارضا بِضاء ليزرعها يكتب السنعير الله الحمتني ارض كذا لازرعها عند ابى حنيفة وقالا بك:ب انك أعربني لان الاعارة هي الموضوعة لهذا العقد حقالمستمير فني العبارة سقط هوويترك والكتابة بالوضوع اولى وله الالفظ الالحمام ادل علىالمراد من الاطرة لانه ماجر المثل لان في الترك الح كما هو مسطور يخنص بالزراعة والهارةالارض والرة تكون للزراعة والرة للبنا ونصب ف كتالذهب ونص ف البرهان الفسطاط فكانت الكتابة بلفظ الالمعام اولى ليعلم ان غرضه الزراعة ( صح على ان الزك بأجر المصان تم قال عن التوكيل بردالعاربة والمفصوب) لاتهالتزم فعلا واجبا (ولوتوكليه ) اى بالرد البسوط ولم بين ف الكناب الدالارص

نزك في بدالمستمير الى و تشادر النالزرع بأجر او بغير أجر قالو او نبغي ال نترك بأجر المثل كالوانية مدة الاجارة والزرع بغل بعداه

**(قول**ه ردالمسميرالدابدالخ)وكذا الحكم في المستأجر كافي البرهان﴿ ٢٤٤ ﴾ (**قوله** بخلاف الاجنبي فانه بضمن) اقول كذا فىالكنزو تال الزباعي وهذابشهدلن فالم المشايخان المستعير ليس لهان بودع وعلى آلهنار أن هده المسلة مجولة على مااذا كانت العاربة مؤقنة فمضت مدنها تمبعثها معالاجنبي لائه بامساكهابعد بضمن لتعدبه فكذا اذاتركها فيد الاجنىء وفيالبرهان وكذابسن برأ لورودها معاجني على المختار بناءهلي ماقال مشابخ آلعراق من ان المستعير علك الانداع وعليه الفتوى لائه كمساءلك الآطارة معان فيماليداسا وتمليك المنافع فلان بملك الإبداع وايس فيه تمليسك المنافع اولىواوكواقولهوا ثردعامم اجنبي ضمزاذاهاكمت بإنهاموضوعة فماأذا كانت العاربة مؤقنة وقدانتهت باستيفا مدتها وحينئذ بصير المستمير مودعا والمودع لاءلك الابداع بالاتفاق اه (قولدوضَع المستمير المَّارية بين بديه فنام فضاعت لم يضمن الح أقولوهو شامل لمالوكانت داية لأقال فى الحابة استعار دارة فدام في الفازة ومقودهافي ده فجاء انسان وقطع المقود وذهب بالدأبة لايضمن المستمير لانهآر يترك الحفظ ولوان السارق مدالمةو دمن بدهو دهب بالدابة ولم يعز ١ المستعبر كان ضامنالانه اذا نام على وجه عكن مدااة, د من ٥٠ وهو لايعل يكون تضيعا قبل هذا اذا نام مضطعما فان نام حالسا لابضمن علىكل حاللانه او نام حالسا ولمبكن المقود في ده ولكن الدابة

(لابحبر) الوكيل على القل الى منزله بل مدفعه اليه حيث بحده لان الوكيل لم يضم شيئا بلوعدان شرع على الآمر مخلاف الكفيل لانه ضمين (كالوكيل مفساء الدين) فانه اذا امتناع عنه لا بجبر عليه (ردالمستعير الدابة) مبتدأ خبر ، قوله الآثي تسلم (واو) وصلية (مع عبده) أي عبد المستمر (او اجبره مسانهة اومشاهرة) لامياومة (الي) متعلقَ بالرد (اصطبل مالكها) لانفس مألكها (أوالعبد) عطف على الدابد (الى دار مالكد) لانفسه (تسلم)حتى اداهلكا لم يضمن استحسسانا والقيساس ال بضمن لانه لمرد العارية على مالكها ولاعلى وكبل مالكها بل ضيعها وجدالا شحسان انه آتى بالتسلم المتعارف لاته ردالعارية الىالمربط اوالى دارالمالت وهما في بدالمالك حكما فكا تمهر دهما الى دالمالك (كردهام عبدالمر مطلقا)اى سواء كان مقوم على دائه اولاهوالصحيح (اواجر م كامر)اى مشاهرة اومسائهة لان المالك راض به عادة (لوكان) المستعمار (غير تغيس) بعتى أن جو از ردالمستعار الى يدغلام صاحبه أو وضعه في داره او اصطبله اعابكون فىالاشياءالتي تكون فى دالغلام عادة وكذاغير موامااذالم يكن كذلك كعقد اؤاؤونحوه فاذارده المستعير الىغلام صاحبه اووضعه فيداره اواصطبله يضمن لازالمادة لمبجريه ولهذالودفعه المودع الىغلامه يضمن (محلاف الاجني)اي يخلاف اادار دها مع الاجنبي قانه بضمن (و) مخلاف (ردالو دبعة و النصوب الى دارالمالات)فائه اذاردهما اليهاولم يسلهما اليه ضمن اماالوديعة فلانها للحفظ ولمرض محفظ غيره والالمااودعها عندموا أماالغصب فلان آلواجب طبيه ابطال فعله وذلك بالرد المالات (العبدالمأذون علك الاطارة) كذا في الخلاصة (والمعبور اذا استعسار وأستهلكه يضمن بعداله:ق) لائالمبر سلطه على اتلافه وشرط عليه الضمان فصم تسليطه وبطل الشرط في حق الولى (ولواعار هذا المحجور مثله فاستهلكه ضي الثانىالعال) لازالمحجور يضمن باتلافه مالا (استعسار ذهبا فقدصيبا فسرق)اى الذهبمنه (فانكان الصي بضبط ماهليه لم يضمن) اى المستعير لانه لم يضبع اذالمستعير ان يمير (والايضمن) فانه ضيمه حيث وضعه عند من يعقل حفظه كذا في الحيط (وضعها) اى وضع المستمير العارية (بين بد به فنام فضاعت لم يضمن لو) كان نومه (حالمًا) قال هذا تحفظ عادة (وضم أو مُضَّلِّهِما ) لتركه الحفظ (ليس للأب اعارة مال طفله) كذا في الخلاصة (واجرة الرد) اى ردالعارية و الوديعة والعين الستأجرة والمفصوب والرهن ( علىالمستعبر والمودع والمؤجر والفساصب والرتهن )لان -ه کتاب الوديعة کان-تكون بن ده لايشمير فههنا اول إه (قولدليس للاب اعارة مال طفله)

لاغني وجه المناسبة لكتاب العارية (هي) لفة مطلق الزاء وشرعا (امانة تركت العفظ وركنهاالابجاب)من المودع ( كاودعتك اوما نوب منابه قولا اوسلا) فان من وضم ثوبه بين يدى رجل سواء قال هذا وديعة عندك اوسكت و ذهب صاحب التوب تم غاب الأخر وترك التوب تمة فضاع صارضا منالان هذا ابداع عر فاصرح به قاسمخان (والقبول) عطف على الامجاب (حقيقة ) بان تقول قبلت اواخدت رقوله وشرطها كوناللا قابلالا بات الدعله) اقول فيد تساح والدادات الديائه سلولا يكنى قبول الانبات كالشاراليه بعد شوة و وحفظ شي بدون ابات الدهله على (قوله و كذا لا مناه الدون الدين الدون و جوب الاداء عند الطلب الا كالوكانت سفاظ را صاحبه الضرب هدو الا كاسباقي (قوله كذا لا مناه الامتواليا التي أن الوق على بدون الناسات بحال الاشراء النقار فياب منه احداثت المن في الدون المتحال الاشراء النقار في الناسات بحالا الاسباد المتحالة المنافق من المنافق من المنافق والمنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق المنافقة المنافق المنافقة المنافق المنافقة المنافقة

او تحوذلك (اوعرةا) بان بسكت حين بضع الثوبولوقال لااقبلالو دبعة فوضع او دعمال النم ومات مجهلا) بشير الم بين بديه وذهب نضاع التوب لايضمن لانه صرح بالر دفلا يصير مودعاً بلاقبول ذكره الدبضين لووضع اموال البناي في من فاستمان (وشر طها كو أللال فالمزلاثات الد عليه) لان الانداع عقد استحفاظ وحفظ الذي مدون اثبات البد عليه محال فالماع الطير في الهواء والعبد الآبق ومات و لا مدرى ان المال و أنه لم بين لا: والمان السائط فيالهم غيرصيم أوحكمهاوجوب الحفظ على الودع وصيرورة مودع أيضين بموته مجهلا وبهصم المال امانه عنده)و فرع عليه يفوله ( فلا إضمن ) اى المودع (أن هلكت او سرفت العماديء وذكر ناضحان مناتز هند،) لقوله صلى الله على على المستودع غير المفل ضمان والمغل الحائن رستم لومات القاضي ولم بين ماهند والاغلال الخيانة (و أو) وصلية (وحدها) الدينيسرق معهامال الدودع وقال مالك من مال البنيم لا بضمن ( قولد كذا في يصمن للنهمة والجدُّهام مانقلنا (الاانءوت) الىالمودع (مجهلاً) الىَّاسِينُ حال الوديمة فانه حيناذ بكون متعديا فيضمن (كذا الامناء) اىكل امين مات مجهلا الخانية) افول وذكره في كناب الوقف لحال الامانة بتشمير (الامتوليا اخذالفله ومأت مجهلا وسلطانا أودع بعض العامين (قولدو محفظها نفسه وعباله)افوا به ص الفنوذ ومات مجهلا) اى بلابان المودع (وقاضيا اودع مال البنيم ومات مجهلا) مالمريكن المدفوع البه متهمسا كمافر أى بلايان الودع كذا في الخانية (ومحفظها ينفسه وعيماله ) اى زوجته وولده الخائبة والمعتبر فيه المساكنة لاالنفقة ووالدنه واحبره (ويضمن) انحفظ (بغيرهم ) اواودهما غيرهم لان الماك رضى تعفظه ولده دون غره فبضمن بالتسلم البه (الااذا خاف حرقا وغرقا فسلم الاثرى الدالمرأة او دفعت الى زوجه الى ماره او ذلك آخر) اذلا مكن مان محفظها في هذه الحالة الابهذه الطريق فصار لإنه خ كافيالنبين واختلف فيسا مأدونافه ولابصدق عايمالا ينفلانه بدعى ضرورة تسقط الضمان بمدتحقق لودفع الىمن فى عبال صاحب الوديعة سبه نصار كااذًا ادعىالاذن في الابداع (كذا) اي يضمن ابضا المودع (ادالهاب ربها) ای ربااو دیمة (فنع) ای ااُودع (قادرا علی تسلیمها) فانه اذا طالبه بالرد كافي الخالية (قولد واجيره) بعني الاجه

ربها) اى ربااودية (ندم) اى الدوع (قادرا هلى تسليمه) فأنه اذاطاليه بارد الخافي المنابذ (قوله راجير ) بعن الأجبر المنابذ المنابذ وقوله راجير ع) بعن الأجبر المنابز المنابذ وقوله راجير عابد و المنابز المنابذ و المنابز و المنابز المنابز المنابذ و المنابز المنابز المنابخ من أنه المنابخ و ال

وفسرالتعدى مقوله (فليس ثومااوركب دانها اوانفق بعضها) فالالو دعاذا انفق بعضهاضمن ماانفق منهاولم بضمن كلها (او خلط مئله عادق) فأنه اداحاء عدل ماانفق فغلطه الباقى صارضامنا عميمها لانه صار مستهلكا اكل بالخلط كذاق الكافي (اوجمدها هنده)يمني|ذاطلبها صاحبها فجمدها عنده(ثماقراولا) ضمزلان المالك عزله عن الحفظ حين طالبه بالردفهو بالامساك بعده غاصب فبضم و فان عاد الى الاقرار لميرأمن الضمال لان العقد ارتفع فلابعود الابالتجديد والموال عنده لانه لوانكر مندغر مان قال اجني أمندك وديمة لفلان ففال لالابضمن لان الجمود مند غيبة المالك من الحفظ لائه تقطُّع به طمع الطامعين عنها فلا يضين به (او حفظ) اي الو ديمة (في دارامم 4) اي محفظها (في غرها) اي غر تلك الدار فيضم الحالفته امر و (او خلط عاله حتى لم تمز ) سوا مخلطها مجنسه او خلاف جنسه فال الخاط استهلاك هندان حنيفة مطلقا(وان اختلطت) اي الوديعة (مه)اي عال المودع بلاصنع منه كااذا انشقي الكيسان فاختلطا (اشتركا) ولاضمان اذلا تعدى منه وهذا انفساقي (وال ازال التمدى)بسنى اذا تعدى المودخ فيالوديعة بان اودعها عندغير. ثمازال التعدى فردها الىده (زال الضمان) بعني الاالوديعة اذا ضاعت بعدالعود الى ده لم يضمن خَلافا الشافعي هذا الذي ذكر حكم الوديعة (واختلف في سائر الامانات) قال في العمادية لواستعار دابة الى مكان مسمى فجاواز ما المستعير المكان السمى ثم عاداليه فهو ضامن الى ال بردها على المالك قيل هذا اذا استعارها ذاهبالا حائبا امااذا استعارها ذاهبا وجائبابيرأ وهذا لغائل بسوى بينالودع والمستعبر والمستأجر اذ خالفوائم عادوا الى الوفاق برؤا عن الضمال اذا كانت مدة الاداع والاعارة بافية ومن المشايخ من قال في العارية لا يعرأ عن الضمال مالم ردها على المالك سواء استعار ها ذاهبا اوذاهبا وجأئباوهذا الفائل شول الاالمستعبروالمستأجر اذاخالفا ثمعادا الىالوفاق لايرآن من الضمان مخلاف المودع اداخالف ثم عادالي الوفاق حيث برأو القوالاول اشبه واليه مال شيخ الاسلام خو آهر زاده (وله) اى المودع (السفريها) اى الوديمة وان كان لها حل ومؤنة (ان أمن) اى العاربق بان لا مقصده أحد غالباو ان فصده امكنه دفعه نفسه و برنقاله (ولم يهه) اي الودع عن السفر قال لم أمره او نهاه فضاعت ضير (اودعاه)ایاودع رجلان رجلا (مثلبا) بعنیالکیلات والموزونات والعددیات المتقاربة (لم يدفع) الى المودع (الى احدهما حصته بفيدة لا خر) ولودفع ضمن وقالا بدفع ولابضمن قبل الخلاف في المثلبات والغيمات معا والصحيح انه في المناب ان فقط ولذا قال (كافي القبي او دعهما ما يقسم اقتسما موحفظ كل نصفه) و ان كان ممالا يفسم حازان ان محفظ احدهماباذن الآخر وذلك لانه رضي محفظهما ولم رض محفظ احدهماكله فان الفعل كالحفظ متى اضيف الى اثنين فيما بقبل البجرى بتساول البعض دون الكل فيقع السليم الىالآخر بلارضا المالك (وضمن دافع كله لاقابضه) لان مودع المودع لابضمن عنده ( بخلاف مالابقسم) فان دافع كام

(قولداوجمدهامنده)اقول بارةال لمتودعني امالوقال لبسله علىشيءثم أدعى ردا اوتلف صدق كماقى حامع الفصولين وحكى فيجحود المقسار خلاة (قولديسي اذاطليها صاحبا المعدها عنده ثماقر اولاضمن) اقول وفىالخانية لوسأله صاحبهااو أجنهر من حالها حنده فبجعبد قال شمس الائمديضي عندز فرخلاةالا فيوسف وذكرالسالهني انالجمود بحضرة صاحما يكون فمخالوديدة فيضم إن نقلهاهن موضع كانت فيه حالة الجسيد واذالم بخلفاعندلابضمن اه وفرجامع الغصواين جمدهما اوالعارية فيمآ بحول من مكانه ضمن ولولمحول أه (تولُّماشتركا ) انول وتكون شركة املاك كافي الدين (قولد وهذا الغائل نقول اذالستميروالستأجر اذاخالفاتم عأدا الى الوفاق لايرآن من الضمان الخ ) اقول في العمادية قال الاستروشنيان المستأجر والمستعراذا خالفا ثممادا الىالوناق لايبرآن من الضمان على ماعلبه الفنوى (قولدفان لميأ من اونماء فضاعت ضمن) اقول وعل ضمانه فيما ذالم بأمن الطريق مااذا كاذله بدعن السفروان لميكن له منه بد بازمافرمع اعله لايضمن وكذالونهاء عن المروجها من المصر فينوج يضمن ان كان لهمندة والافلا كمافي التيمين

كان راضيا دفعالكما ألى أحدهما في بعض الاحوال(كذا الرثينان والوكلان مالشراء اذام إحدهماالي الآخر ماهم) حيث يضي مخلاف مالا مقسم (نهي عن الدفع الى عاله فدفع الى من له مد) اى انفكاك (منه) معانه من حياله (ضمن و) دفع (الى من لا دله منه كدفع الدابد الى عبده وما محفظه النساء الى عرسه لا) اى لا يضم، يعنى او دع وحلاو دحة وقال لاتدفعهاالياص أنك وعبدك وامتك وولدك واجرك وهرفي عباله فالدفعها الى واحدمنم فهلكت فالكان بجديد امن الدفع اليه بالكافله سواماهل وخدم فهوضامن والالميضمن لانهذا الشرط مفدفقد بأمه الانسان الرجل علم الالولاياتين عالدلكن انمايل مدمراعاة شرطه هدر الامكان فانكان محديدامن الدفعالى مزنمي عنه وهو متمكن مرحفظها على الوجعا للموريه فبضين محفظها على الوجدالنهي عنه وانكان لا عديدامنه لم يضمن اذلا عكنه الحفظ الا 4 فإ عكر العمل 4 معمراعاة هذا الشرط فزيعتهر التقبيد فبطل فصاركائه تاللاتحفظ فصار مناقضا لاصله وهذا كااذا اودعدابة وقالاتدخها الىغلامك اونهاه عن الدفع الى أمرأته والوديعة شئ محفظ علىد النساء والرجل عن الامحديدا معافهذا الشرط ناقض اصله فصار باطلا (كانو امر محفظها في مت معين من دار او صندوق معين فيه )اي البيت ( فحفظ في بيت ( آخر منها ) اي من تلك الدار (او )صندوق ( آخر منه )اي من ذلك البيت فالدحنية لم يضي ( يخلاف الدارين) الاصل الاسرط اعابص واذا كالمفدا والعمل، مكنار النبي من الوضع في دار اخرى مفيدلان الدارين مختلفان في الامن والحفظ فصيح الشرط وامكن ألعمله والمااليتان فىدار واحدة فقاا يختلفان في الحرز فالمنكن من الاخذ من احدهما عكن من الاخذمن الآخر فصار الشرط غر مفيد وتعذر العمل مايضا فلابضر وكذا الصندوقان فان تعين الصندوق في هذه الصورة لانفيد فان الصندوةين في متواحد لانفا و نان تلاهرا (الاان يكون أيما) اى ابيت والصندوق (خلل ظاهر) فحينئذ نفيدالشرط ويضم بالحلاف (اودم المودم فهلكت ضين) المودع المودع (الاول فقط) وقالا يضمن البهما شاء فان ضمن الا تحرر بعم على الاول (واو أو دع الناصب ضمن الماك أباشاء) من الناصب والمودع اماالغاص فظاهر وامامو دعه فلقبضه منه بلار ضامالكه ثمانه الالبعرائه فأصب رجم على الناصب قو لاواحد اوان علم فكذات في الظاهر وحكى الواليسرانه لا رجعواليه اشارشمس الا عمة كذان النهاية (كافي الناصب وخاصبه والناصب والمشترى منه) قان فاصيه والمشرى منه صارامثله بالتاق متهانداء لعدمادن المالك فكذاهاه (معدالف ادعى رجلان كل انجما انهاله اودعه اباه فنكم لهما فهو) اى الف (ليما وعليه الف اخر بينهما) لان دموى كل منهما صعت فنوجهت اليمين لهما وانما محلف لكل منهما بانفراد. لان كلامنهما ادعاء بانفراد. والمسئلة على اربعة اوجه لانهاماان محلف لهما اومحاف للاول وككار لثناني اوبالعكس اوككل لهما فالهجلف

(قولم ولهالسفرها) اقول تستفد فالاجارة البودع الديسائر بالوديم فيابر لالعمر او فصل الالحلاق \* على ماذيم (قولم شكاف الدارس اقول مشاسستنى عند يقوله قبله الوط في دار اسريه في غيرها واقد الموفؤ لكل شاه اللائم للم وان حلف للاول وتكل الناق فالالضاله بذله اوبافراره وامكس قالانف للاولرولائي الناق والذكل الناق الالضالة اوبجب الحق لكل الناق المستخدم بناه الزائم والمستخدم المستخدم المستخدم

## 🗨 كتابالرهن 🏲

مناست لكتاب الو ديعة ان معن الرهن امانة في بدال عن كاسأتي فكو نكالو ديعة (هو) لقة الحبس مطاقاوشرعا (حبس المال) احتراز عن رهن الحر والمدروالجر وبحوها ( عق عكن اخذه ) اى الحق (منه ) اى من المال (وهو ) اى ذلك الحق (الدين حقيقة ) وهودين واجب ظاهرا وبالمنااوظاهر اففط فانه بصيح ثن عبدوثمن خلود بحدويدل صلح من انكار والاستعق او وجدحرا او خرا او منة او تصادقا اللاد للالدار وجب ظاهرا وهوكاف لانه آكد مؤدين موهود كاسأني (اوحكما) كالاعال المضمونة بالمثل والقية والقوم بسموتم الاهبان المضمونة غسما وسأن تحقيق وجعه التحمية انشاء الله تعالى (خفد) حال كونه (غيرلازم) لانه تبرع كالهبة والصدقة (ما محاب وقبول) كافي الهية فل اهن تسليمه والرجوع عنه) تغريم على قوله غير لازم (فاذاسل اي الراهن الرهن (وقيض) من قبل المرتبين (محوزا) أي مجموعا احترازهن ره التمر على الشجر وره الزرع في الارض لان الرتين الجزء (مفرغاً) اي عن ملك الراهن وهواحراز من عكمه وهورهن الثهر دون الثرورهن الارض دون الزرع ورهن دارفها مناع الراهن (متمرا) احتراز من رهن الشاع كرهن نصف العبداوالدار كذا في فأية البيال وهذه المعاني هي المناحبة لهذه الالفاظ لإماقبل ان ألاول احتراز عن رهن المشاع والثالث عن رهن تمر على شجر دون الشجر كما لاتحقى على اهلالنظر (لزم) الى الرهن هوجزاء لقوله فاداسا (والتحلية فيه) اي رفع المانع من القبض في زمان عمكن فيه (قبض) اى في حكم قبض المرتمن حتى اذا وجدت من الراهن بحضرةالمرتهن ولم يأخذه فضاع ضن المرتمن فلاوجه لماقال الزبلعي ناه على ظاهر المني اللغوى ال الصواب الأالتخابة تسام لانه عبارة عن رفع (قوله وشرعاحيس المالداحة الزمن وهن المروالمدر والحروضوها) أقول في تسام لالالدر مالولكن لا يمكن الاستفاءمة فلا تأسب أن يكون غرجا منوله حيس مال بقوله بحق يمكن احددمنه واما الحرفة ومال البضاو يمكن الاستفاءمة وكيل ذي بهمه او نشعه الاكتفاءمة توكيل ذي بهمه او نشعه الاكتفاد من الحرائل من ما الهاللة مة

(قولد محوزا مفرغا متمزا) هذه

الاحوال امامتدا خلة اومترادفة ذكره

العيني

🗨 كتاب الرهن 🗲

بقول.الرجل مررت!علم من ذبه وعمرو ﴿٢٤٩﴾ يكون.الاعلم غيرهما ولوكان بالاعلم من زبه وعمر يكون و احدمنهما فكلم من للنميز اه وقال في الموصل شر-المانع من القبض وهو فعل المسلم دون التسلم والقبض فعل المتسلم (كالبيع) اى كمان المفصل أن من هذه ليست من التفضيلية العلة فيدابضا فبض اعرض على القوم بال التحلية فبغي الانتكفي في قبض الرهن التي لانحامع اللام وانماهي من النبيه. اذالفيض منصوص فيالرهن مخلاف البيع حتى استدلو أعلى شرطية الغبض في الرهن في قولك أنت الافضل من قريش ك من له تعالى فر هان مقبو ضدة والاصل ال النصوص براعي وجوده على اكل الجهات تقول انت من قريش ونحوه قوا اقولاالمنصوص انمار اعىوجوده على اكلاالجهات اذانص عليه بالاستقلال وامااذا الفقهاءالرهن مضمون بالاقل من فمينا ومن الدن أه كذا في مجم الروايار د كر نما الصوص فلا بحدال راعي وجوده كاذكر فان الراضي في البع منصوص شرحالفدورى (قول بعني اذاادم مله مقولة تعالى الاأن تكون تجارة من تراض منكم فلوصيم ماقال المعترض لبعال سع المرثين هلالثال هرضين يعتم الره المكر ، ولم نصدوليس كذلك كاسيأتي (ولوهلت) اي الرعن أعلم ال الرعن امانة إالاغل من فعيذ و من الدين كانه مم ( قو أ محضة عندالشاذم حتى وهلك لم بحعله مضمونا وعندنا امانة لكز بدالرتهن داستيفاء الدنقه البنة عليه) جعله شرطافزو وعفر والهازك لآن الاستيدا محسل من الالية دون العين الاستيقاء بالعين كأذهب اليه الضمأن يوهم مفهومه انتفاء الضماز بكون استبدالا والرئين مستوف لامستبدل واتصامحص الاستيفاء بجنس الحق باقامةالبينةوليس مرادا ورعااوهم المجانسة بينالاموال إعتبار صفةالمالية دون العين فكأن هوامينا في العين كالكيس عارته اثالرتهم لانقبل منه دعوع فيحقيقةالاستيفاء ولبذاكان نفقةالرهن علىالراهن فيحباته وكمفته بعسد ممائه الهلاك بلاطنة وأيس مرادا اذلافرة وهذا معنى توله صلى الله عليه وسلم عليه غرمه فاذاه لك الرهن (ضمن) اى المرتهين عندنا ثو تالهلاك البينة وبعل ثبوأ (بالاقلَّ بحِب) تعريفه باللام لئلا أنوهم كون من في قوله (من قيمة ومن الدين) بقوله مع عبنسه ويكون الرهن في نفضلية وابس كذلك بل بانبة والمعنى بالاقل الذي هو من هذن الذكور ن الجما الصورتين مضمو نابالا فل من فينهو» كان وقدرتم في أحيزالو قاية منكرا (ولواستويا) اى الدين وقيدالرهن (سقط الدئ وقول محثى الدرر السلام دنه) اى صار السرتهن مستوفيا لدنه (ولو)كانت (فية) اى الرهن (اكثر)

(قول بالافل بجب مربعه)ا قول والذاقال في إلتهابه وفي بيض نسخ القدوري بأقل بدون الالف واللام وهو خطأ واعتبر هذ

الوأنيرجه التدالظاهر الكاة اله وصلية ليس بظاهر وعلى تسليمه محتا من الدين (فالفضل امانة) لان المضمون مقدر ماهم مالاستيفاء وهو مقدر الدين لتأومل كون ازوصلة وكون الضمار ( ولو )كانت (اقل) منه(سقط) من الدين (قدره ورجع المرتبن بالفضل) مثلا ايس الاضمان الرهن الامطلق الضماء اذارهن توباقينه مشرة بمشرة فهلك عنداأرتين مقطدته فأنكانت فيمالتوب خسة وكذا وانعالابهام فيعبارة ان الملد برجع المرتمن على الراهن بخمسة اخرى وانكانت خسةعشرةالفضل الملغة (و شارح المجمع حبث قال بعني أذا أدع صَمَنُ الى المرتبين ( ٨ عوى الهلاك بلابينة ) يعنى اذا ادعى المرتبين هلاك الرهن ضمن المرتهن هلآك الرهن ولمشم البينة علبا اللم يقم البينة عليه (مطالفاً) اي سواءكان من الامو ال الظاهرة كالحيوان والعبيدو صندعندنا اه وايس الراد ظاهرهوم العقار اومن الامو ال الباطنة كالنقد ن و أطلى و العروض و قال مالك بضمن في الاحو أل المجمع وشرحه لمصنفه لاامام فيه الباطنة نفظ (له)اى المرتمن (طلب دينه من راحته لان الرحق لايسقط طلب الدين وقد أوضح الحكم وازال الامام في (و) له(-بسه به) اى الراهن بالدينوانكان الرهن في يدهلان حقه باق بعدالرهن الحقائق شرح منظومة النسق حيد والحبس جزاءالظام فاذا ظهر مطله عند القاضي يحبسه دفعا للظام (و) له ايضا قال في باب الامام مالك رحدالله و في حبس (رهنه بعد الفصح حتى مقبض دينه اويرية) لان الرهن لا بطل بمجرد الفسح الرهن على المرتهن إذا أدعى الهلاك و. يبرلهن ادعى المرتهن هلاك الرهن( درر٣٣ ني ) ولابينةله يضمن قيته بالنة مابلغت عنده اىالامام،الك رحمالله بناءهم الىالودع لوادعى هلاك الوديعة ولم بقل هلت معه شئ آخر لى لا بصدق عنده وعندنا يصدق و بسقط الدين بقدر موالياق لاضماز عليهاه وقدذكرتهذا فوضمن رسالة مسماة بغاية المطلب فيالرهن إذا ذهب

بل رده على الراهن بطريق الفسحة فانه مني مضمو فامايتي القبض والدين (الالتفاع ای بار هن عطف علی قوله له طلب دے (مطلقا) ای بالا شخدام و لاسکنی و لا ابس ولااحارة ولااعارة سوامكان من الرتهن اواراهن (الابالاذن)اي اذن الراهن ان كان المتنع المرتهن او اذن ألمرتهن الكان المتنع الراهن (نلو نسل) اى اتنفع باز هن قبل الاذن (تعدى ولم بطل) أى الرهن (٥) أى بالتعدى (واداطلب) أى الرتين (ديه ولوفي فير بلدالعد امرباحضار الرعم) لأن فبضه قبض استيفاء فلا وجه لقبض ماله مع قيام بدالاستفاءلان هلا تُدمحتم فاذا هلك في بدالر من تكرر الاستيفاء (اللهبكين لحله مؤنة) متعلق مقوله واو في فير بلدالمقد فالدالاما كن كلها في حتى النسليم ككان واحد فياليس لحله مؤنة (فان احضره) الدائم الرهن (سراار اهم الدين تمالرت الرهن) ليتمن حق الرتين كانمين حق الراهن بحضور الرهن تحقيقا النسوية كاني البيع والثن محضر البيع ثم بسرا الثن (وال كانت) اي لحله مؤنة (سلم) اى الراهن (الدن بلا احضار الرهن)اىلايكلف الرثين احضار الره ولانالو اجت عليه التسلم عمني التخلية لاالقل من مكان الي مكان و لكن الراهن ان علقه بالله ماهلات كذافي الكافي (مرشين طلبدت لايكاف) اى الرشيز (احضار رهن وضع عندعدل بامرازاهن )لكوته في دالنير بامرازاهن (ولا) بكاف ايضا الرتين احضار (ئين رهن باعدالرتين إمره) اى الراهن (حتى منه) لانه صار دينابالام بيع الرهن فصاركائت الراهن رهته وهودن وأذا فبضه يكلف احضاره لقيام البدل مقام البدل (ولا) يكلف ايضا (مرتهن منه دهن تمكينة اى تمكين الراهن (من بعد )اى الرهن (ليقضى ديه) يعني لو اراد الراهن الديم الرهن ليقضى الدن عنه لإيجب على الرتهن إن مكته من البيع لان حكم الرحن المبس الدائم الى ان. مقضى الدئ فكيف بصح القضاء من عنه (ولا) يكاف ابضا (من تضي بعض دند نسلم بعض زهنه حتى شبض البقية) من الدين لاذله عيس كل الرهن حتى يدو في البقية كافي حبس البيع (ومحفظه نفسه رعاله) كزوج: وولده وحادمه واجره مشاهرة اومسائهة يسكنون معه فان البيرة بالسا كنة لاالنفقة حتى أن الرأة لودفته إلى زوجها لاتضمن ذكرمانزيلمي (وضمن محفظه بغيرهم) لأنه ترك المنظالواجب (وتصديه) اي صريحا (والداعد) القرران عبسه امانة (وجعل خاتم الرهن في ختصره البني او اليسرى) لانه استعمال وجعله في اصبم آخر حفظ (وتقلد بســيق الرهن لاته ابضااستعمــال (لاالتلائة) فانه حفظ فان الشجمان تنلدون فالعادة بسيفين لاالتلاثة والضمان فهذه الصور ضمسان التسب بحميم النية لانالزيادة على مقدار الدين امانة ابضار الاما مات تضمن بالانلاف ( و في ابس خانمه ) اي خاتم الرهم. (فوق آخر يرجع الى العاده ) فان كانبي بجمل بليس خاتمين ضمن والاكان حافظا فلايسمن (وعليه)اى الرافهن (مؤن حفظه )كا جربيت الحفظ واجرالح انظافان تميامه على المرتهن والكان

(قولد ١٤ مني مضمر ما مابق القبض والدين) كذالو بق القبض بعد القديم ووة.ا لدن نيسترد منه ماادي اليه مخلاف مالوارأه من الدين فلا ضمان المدم استيفاه شي من الدن كاسيد كره المسنف رجه الله (قوله ولا يكلف تمكينه من بعه) بعني لايكلف تسلم الرهن ليساع بالدن لأن عقد اليم [لاندرة الرنين علىالمنع من (قول فكبف بصح الفضاء من تمنه ) نم بصح بمااذا باعدوتساالتمن بحضرةالرتهن فأوفاء منه لان حكم الرهن حبسه الى فضاءالدين ولو من ثمنه (قو لدوجمل خاتم الرهـن فخنصره البخ او البسرى الح) اقول وهذا فجا لوكان المرتهن رجملا امااو كان امرأة فائه بضين ولوابسه فأغيرا لخنصرلان النساء يلبس كذلك فبكون من باب الاستممال كإفيالتبين (قولهوتفلد بسبق الرهن) انول ظاعره الضمان مطلفا كإفىالاببين وقال قاضخاروفى السينين بضمن اذاكان المرتهن يتقلد بسيفين لانداستعمال اه فإيطل بعادة الشجعان بل نظر الى حال المرتوز على ان المسنف تظرالي حال المرتهن في ليس الخاتم فوق آخر (قولدوق ابسخاته هُونَ آخر رجم الى العادة الح) اقول وكذا لورهن خاتميزفلبس خاتب فوق خاتم كما في التبيعن

قَوْلُهِ الاانْيَامْرِ له الفاضي) اقولى ظاهرهانه بمجردالامر يكون ماانفقه دنا رجعه ولابدمن النصريح بجعله دياعليه كمافح للنفطوهن ابي حنيفةانه لابرجع عليه اذاكان صاحبه حاضراوان كان بأمر القاضي كإفى النييين وقال الصغناق أبيعبر دام الفاضي لا رجع عليه مالم بجعله دينا عليه على ﴿٢٥١﴾ ماهوالمذكور لى الذخيرة ثم قال قال شمس الائمة وهكذا نقول في كتاب الفقط أ واكثر مشانحنا على هذا الهلادمز فيذار هن اكثر من الدى لان وجو 4 بسبب الحيس وحق الحيس في الكل تأبت (واما النصيص علىان يكون ذلك دناءا مؤن ردماو ردجزء منه الى دەفئنقىم الى المضمون والامانة) بىنى ان مۇنة ردمالى الراهن اما بمجرد الامر بالانفساة المرنبين انكان خرج من مده بحمل الآبق على المرتبين انكان فيمة الرهيز مثل الدين وكذا فلايصيردينا اه واللداع مؤ نةر دجز منه الى دالرتين كداواة الجروح انكان فيتهمثل الدن امااذا كانت اكثرمنه فتنفيم على المضمون والامانة فالمضمون على الرتين والأمانة على الراهن

﴿ باب مايص م دهنه والرهن 4 او لا € (قوله والفضل الراهن) افول بعني وكذامداواة القروح ومعالجة الامراض والفداء مزالجنابة (وعلى الراهن خراج عليهاى لابضينه المرتبئ لكونه اماذ اله ها ومة نذَّ فيته واصلاح منافعه) كنفقة الرهن وكسوته واجرراعيه وظرواد (قوله لايصرر من مشاع) الول أؤ الرهن وستى البستان والقيام بأموره فألحاصل الأمارجع الى بقائه فهوعلى الراهن العدة محتمل البكون الفساداو ابطلا سواءكان في الرهن فضل او لالان العين مقيت على ملكه وكذَّ امنا فعه عملو كذاه وما رجم ولمنعرض لكونه فاسدا اوبالحلاوة الى حفظه فهو على المرتبين اماخاصة او بالتقسيم كامر (وكل ماوجب على احدهما) من اشاراليه فالذخيرة والمفنى دليل على ا الراهن والمرتهن ( فاداء الآخر كان،متبرعاً ) لانة قضى دين غيره بغير امره (الا

فاسد لابالمل فالمقبوض بحكم الرهم

الفاسد يتعلق به الصمال وهوالصح

والمقبوض بحكم الرهن البالحل لانعلز

بالضمان اصلالان الباطل من الرم

مالايكو لمنعقداا صلاكا لباطل في الب

والفاسد منه مايكون منعقدا لكم

وصف النساد كالفاسد من الببو

والمقابل به یکون مالا مضمو ناوه

شرط جواز الرهن ثم قال فق ً

موضع كان الرهن مالا والمقابل

مضمو االااله فقد بعض شرائط الحو

ان مأمر ما القاضم ) لا ناله و لا يدّ عامة فكان صاحبه امر وبه سو باب مالحصرعته والرغم به أولا كا

(صهره الجرين) بعني الذهب والفضة (والمكيل والموزون) لكونها محل الاستيفاء

(فلورهنت) المذكورات (مخلاف جنسها) فهلكت (هلكت بقيتها) كسائر الاموال وهو ظاهر (ولو) رهنئة (بجنها) فهلكت (هليكت مثلهام الدين) وتعتبر الممالة فالقدر وهوالوزن اوالكيل (بلاعبرة البودةو)لا (الفية) قان الدُين اذا كانوزيا

والرهم ايضا كذلك فهلك أن تساو باسقط الدين وانكان الدين زائد اسقط قدر الرهن وشرط انعقاد الرخن انبكون ما مندوية الزاد في دمة الراهن وال عكس مقط قدر الدين منه و الفضل إلى اهم (الا) اي لابصر (رهن مشاع لان حكم الرهن كاعرفت بوت مالاستيفاء وهو لانصور فىالمشاغ من حيث اله مشاع (مطلقا) الى سواءكان مايحتمل الفسمة اولاوسوا ورهن من شربكه أومن اجنبي والطارئ كالمقار ن هوالصبح كذا في الحلاصة (و ممر على شمر دونه) اى دون الشجر (وزرع ارض او نحلهاد ونما) آى دون الار صلا الرهون منصل عالبسَ عرهو نخلفة فكانّ في مني المشاع (كذا العكس) وهورهن الشجر

نعقد الرهن لوجود شرط الانعة لكن بصفة الفساد لانعدام شر لاالثمر ورهن الارض لاالبحل اوالزرع لان الاتصال مقوم بالطرفين فالاصل إن المرهوب اذاكان منصلا عالبس عرهو لايجوز لامتناع قبض الرهو ل وحده (ولا) يصم الجواز وفيكل موضع لمبكن الره ابضا (رهن حرومدبر ومكاتبوامولد ووقفو خر) لانحكم الرهن بُوتُ بد مالا اولم یکن المفابل به مضمو لانعقد الزهن اصلاكذا فيالنها الاستيفاء ولا ينبت الاستيفاء منها لعدم المالية فيالحر وعدم جواز بيع ماسواه الصغناق (قولد موالصيم) راجعا (ولايصحارتهانها منءسلم اوذمي ) واللامني (المسلم) متعلق مقوله رهن حر

قوله والطارئ وذكر <sup>التصحي</sup>م في النهاية ابضا (**قول**ه او تخلها دونها) اى دون الارض ليس المراد جيم الارض بل فدر موضع الشب لماقال الزبلعي امالورهن النمنيل بمواضعها جازولا بمنع الصحة مجاورة ماليس يرهن (قوله كذاالهكس المغ) بعني بأن نص على عدم ره لنني امالورهن الارض وسكت من الفيل والثر والزع والرلمبغوالبنا. والفرس بما بكون ذلك هناتما لاتصاله كافي النها

اوارتهام الى لا بجوز المسؤال رهن حراوامثاله او برتهمامن مسلم او دى تعذر الامفاء والاستبقاء في حق الما (ولا يضمن له) اى المسلم (مر تهما الذي ) بعني ان كان المرتمن دما لم يضمنها المسركالم يضمنها العصب منه لانها ابست عال في حق المسركالم يضمنها الضمال) بعنى اذاكان الراهن دميا والمرتهن مسلم فيضمن الجر للذى كااذاغصب لاتهامال الذمى (ولا) يصير ايضا (بأمانات) كالو ديعه والعارية ومال المضاربة والشركة لان موجب الرهن ثبوت بدالاسنيقا المرنين فكال فبض الرهن مضبو نافلا يدمن ضمال ابت ليفع الفيض مضمو او ثبت اليفاء الدين منه وقبض الامانات ايس عضمو و ليصح الرهن ما (ومبيع في دالبائم) المرفت ال الرهن بحب ال بكون في وفاطة الدين حقيقة او حكم او المبيم في دالبائع ايس دين حقيقة وه وظاهر و لاحكمالانه بحسان يكون مضمو البالل او القيمة والبيم فيده ايس كذلك بلاذاه لك سقط الثن وهو حق الباثع وليس فبه ضاف والقوم يسم نه العين المضم ندينم هاوساني تحقيقه الشاء الله تعالى (ودرك) تفسير الرهن بالدرك السيمرجل سلمة وقبض تمنها وسلماوخاف المشترى الاستمفاق واخذبالتي من االبائم رهناقبل الذرك فانه بالحل حتى لأ بالتحبس الرهن حل الدرك ولم محل فاذا هلك الرهن كالأامانة عنده حل الدرك اولا ادلاعقد حيث وقع بالحلا كذافىالكافى (واجرة ائحة ومفنيةو تمنحر) حتى لوهلك الرهن لمبكن مضمونا ادْمَالِهُ شَيُّ مَصْمُونُ (وَكَفَالَةُ بِالنَّفِسِ) لَعَدْرِ الاسْتَفَاءُ (وَشَفَعَةً) لأنَّ الْبَيْمُ فَيْر مضمون على الشترى (وعبد حال اومدون) لانه غير مضمون على الولى فاله لوهاك لابحب عليه شي (وقصاص مطلقا) اي في النفس ومادوم التعذر الاستيفاء (محلاف الحاية خطأ) لان التيفاء الارش من الرهن مكن (ويضح بعين مضمو ته بالثل او القية) كالمفصوب ويدل الحلم والهرويدل الصلح عن دمعد اعلان الاعبان الاندانسام احدها على غر مضمونة اصلاكالامانات فالاالضمال عبارة عن ردمثل الهائك الكالمانيا اوقيته ازكان قبيا فالامانة ال هلكت بلانعدفلاشئ في مقابلتها و بعد فلانتي امانة بل تكول غصباو اليهاعين مضمو نة مفسها كالمصوب ومحو موالقوم بسمو ماالاعال الضمونة غسهاو رهون الاعيان المضمونة فيحد ذائبا ووجهه الالضمالكم عرفت عبارة عن رد مثل الهالك او فيته فالشي اذا كان مثليا او فيما يكون بحبث لوهاك تمين الثل اوالفيمة فنكو أمضمونة في حدداتها معقطم النظر عن العوارض والتهامين ليست مضمونة ولكنماتشبه الضمونةكيم فيدالبائع فالدادا هاكم بضمن احد عنله اوقبته لكن الثمن بسقط عن ذمة المشترى وهو غير المثل والقبة فسمرد هذا لااحبار سموء بالعين المضمونة بغيرها فكائمه من قبيل المشاكلة (و) نصح (دن) كاهوالاصل وهو توطئة لقوله (ولوموعودا فهالت في د الرتم رعليه) اي على المرتمن ( عاومد من الدين ) يعنى الدرهن ليقرضه الف درهم وهاك الرهن فى د الرتهن فهلكه على الرتهن بمقابلة الالف الموعود فبحب عليه تسليم الالف

(قوله ولا يضمن له مزينها الذي خسر ارجاع النجير بالحرفات ما الرقوله لا تا المستحد و نظر المشرى بسفي المشتبين المشترى بسفي المشتبين المشترى و من المشترى و المشترى و من المشترى و من

(قم أدنان هلك) سنى قبل الافتراؤ (قولدوبالسلفية فان هلك اى الرهو تمالعقد) اىسواء هلك قبل الافتراؤ او مد. (قه له و لو هلك ملك مضمور اى على الاب وكذا الوصى يضم الصغير وذكر في النهــاية معزيا ال التمر ثاشي وهوالى الكاكيان فبدارهن اذا كانت اكثره والدئ بضين الأب غدرالان والوصى غدر ألفية لإذ للاب الأيننفع عال الصبي ولاكذاك الوصى وذكر في الذ خبرة والمفني النسوية بيئهما فيالحكم فقال لايضمناز الفضل لائه امانة وهو وديعة عنا المرئمين ولهما ولاية الامدام كذان التبيين وتمامه فيه مفرعاً (قولدلاذ عقد الرهن تبرع من جانب الراهن الز) كذا اعطاء الكفيل وكان أبغ ذكر. ايضا لبتم التعلبل للجسانبيز (قۇلدقال لېاتىد وقد اعطاء، شياخ المبيع امسك هذا )التقييد بسرالمبيع غم احترازى لانه لوقبض المبيعثم قالله ذبك كالذبك رمنا غنه كافي التبيين

الىالراهن (اذالم بكن الدين اكثر من قيمة الرهن) بلكان مساويا اوقل حتى اذا كان اكثر لم يكن مضمونا بالدين بل بالفيمة (و) بصيم ايضا (رأس مال السلواو عن الصرف) لأنَّ الفصود ضمان المان والمجانسة أأنَّة في المالية فيثبت الاستيفاء من حيث المال (فان علك) الى الرهن وأسالمال اوتمن الصرف (تمالعقد) الى السا والصرف (واخذحفه) الىصار المرتمين مستوفيا لدنه ليمقق القبض حكما (قال افرة قبل تقدو دلك بطلا) اي عقد السار والصرف لفوات الفبض حفظة وحَكُمَا وَلَمَالُمَ نَاتُ هَذَا النَّفُصِلِ قَالَمُسْلِ فِيهِ افْرَدُهُ بِالذُّكُرُ فَقَالَ (وبالسلز فِيهِ فال هلك) اى الرهن (نما المقدو صار) اى الرهن (موضا المسافية) فيصركا نه استوفاه (وان فسيخ) اى مقدالسر (صار) اى الرهن (رهنابدله) وهورأس الال فيمسه فصار كالمفصوب اداهلك و به و هن يكون و هنايقيته (وعلَّث رهنه بعد الفسخ طلاسة) اى بالسيرفيدحتى بحب علبه ردمثل المسيرفيه لقبض اى رأس المال لانه رهنه به وال كان عبوسابتیره و هو رأسانال (و) يَنصحوانصا(بدن عليه)اىالاب(عبدمُعله)مصولَ الرهن المقدر لانه علك الابداع وهذا أولى منه في حق الصبي لان القيام المرتمن محفظه الملغ خوة من القرامة و لوهلك علك مضمونا والوديعة تملك امانة ولوصى كالاب وهو إلى وسفَّ وزفراته لابجوز سَعَمَا (و) يصح ابضًا) عُن عبداو خلَّ اوذكية ال الهرالعبد حراوا لل خرا والذكية مبتة وبدل صلح من انكار الدافر أل لادن) صورته رجل سالحين انكارورهن بنيل الصلمشيأ تمتصادةا على الآلادين فالرهن مضمون والاصل في هذه المسائل مامر ان وجوب الدن ظاهرا يكني لصحة الرهن ولابشرط وجو محقيقة (شرى على ان رهن شيأ او يعطى كفيلا) حال كو ث الرهن والكفيل(معينين ثمنه)متعلق بعطى(وابي)اى المشترى الرهن ماسماه اوبعطى كفالا ساه (صم) اىالشراء استمسانا لاقياسالاته شمرط لايقتضيه العقد وفيه تفع لاحد المنعاقدين ولانه صفقة فىصففة وهومنهى عنهكام وجه الاستحسان انه شرطملائم المقدلان الكفالة والرهن للاستيشاق وهويلائم وجوب الثمن فاذاكان الكفيل حاضرا والرهن معينا اعتبر معني الشرط وهوالاستبشاق فصح العقدوالااعتبر عين الشرط ففسد(ولا يجبر) اى المشترى (على الوظ) لان مقدال هن تبرع من جانب الراهن ولا حبر على اللتبرع وانماصار حقا من حقوقه اذا وجدولم وجد بعد والوعد بالرهن لابكون فوق الرهن ولورهنه لايلزم مالمبسلم فلأن لايصير لازما بالوعد اولى فلبائم فعضه الااذاسا تمنه حالا اوقية الرهن رهنا) اياذا ابي المشرى ولم بجبر على الوقاء حاز البائم ال يفسح العقد لأن رضاء بالبيع كان لهذا الشرط فبدوته لابكون راضبا واذاآبتم رضآه كاذله ان يفسخ او يرضى بترك الرهن الااذاكان كما ذكر لحصول القصود حبنان اذله الاستيفاء آنما تثبت على المعنى وهوالغيمة لان الصورة امانة ( قال ) اىالمشترى ( لبائعه ) وقد اعطاء شيأ غيراالمبيع (امسك هذا حتى اعطى تمنه كان رهنا) لانه ذكر ما دل على الرهن لان السرة الممانى وقيه خلاف زفر (رهن منا من رجاين بدين لكل منهماصيم وكله رهن عندكل منهما)

لاان تصندرهن لاحدهماو تصفه الآخر للآخر لان الرهن اضيف الى جيم الدين بصفقة واحدة ولاشوع فيهوموجبه الجبس بالدن وهو لانجزأ فصار محبوسابكل منهماولاتناني فيه كمااذاقتل واحدجاهة فحضراحد اولياء المقتولين واستوفى بكون مستوفيا لنفكه والباقين مخلاف الهبة مزرجابن حيث لأنجوز عندابي حنيفة لان القصو دمنها ايحاب الملك والعمن الواحدة لانصور كونما مكالكما منهما كلافلا مدمن الانقسام وهو ما في الفصود (وفي تهاجهما كل في نوشه كالمصل في حق الأخرو لوهاك ضير كل حصته )اى حصة دعدا ونداله لاك بصركل منهما مستو فيا حسته لان الاستيفاء بَجْزَأُ (أَنْ قَضَى دِينَ احدهما فكلمر هن للآخر) لانْ جِيمِ الدين رهن في يدكل واحد منهما بلانفرق (رهنا من رجل رهنا بدين عليهما صحر الرهن بكله) أي كل الدين (عسكه) اى الرئين (الى قبض الكما) أي كل الدن لان قبض الرهن عصل ف الكل بلاشيوع (بطلجة كل من شخصين اله رهنه عبد. وقبضه) هذه مسئلة مستقلة لاتعلق لها عاسبق بعني إذا أقامكل واحد من رجلين على رجل اله رهنه عبده الذى في د. و قيضه فهو بالمل لانكلامهما المت بسنة الدرهند كل العبدولاو جدالفضاء لكل منهما بالكل لان العبد الواحد يستقبل كون كله رهنا بهذا وكله رهنا ذاك في حالة واحدة ولالقضاء بكله لو أحديمينه لعدم الاولوية ولالقضاء لكل منهما بالنصف الزوم الشيوع فتعين النباتر (ولومات راهنه والرهن معهما فبرهن كل كذات) اى باله رهنه عدد و فيضه (كان نصفه) اى نصف العبد (مع كل) منهما (رهنا عقه) لان علمه في الحياة الحبس والشيوع بضره وبعدالممات الاستبغاء بالبيع فىالدين والشبوع لابضره

🖊 باب رهن يوضع عندعدل 🦫

(قولدبطل جه كلمن نفسين الم) بدئ الم بدؤ رخا فان او خاكان صاحب الدام بوز خا فان او خاكان صاحب في بد احد مخاكان او لى كافيا الدين في ديمها فان مؤالاول سنما في بديمها فان مؤالاول سنما نبا خال في الاسل و به نأخذ وفي الاستحسان ليكل نه شاه الم وفي الاستحسان ليكل نه شاه الم بنص حقه كافي المهابة والله الم حقول المنافز والله الله عنها في الله المنافز واز او إن إي بلها إيشا (قولم ويضمن المدن بدنده الها يهم خالانا ورفر وان إي بلها إيشا في التاباية بضمن المنهذا و الله خيااذا والمدام بدنده الها كافياذا والمدام خيااذا والمدام خيال مدام كافيا والمدام كافيا

لم بش مثليا أه ثم لانقدر العدل أن بحمل القيمة رهنا في ده لانه مقضى عليه فلايكون قاضيا كافى النهاية عن الذخيرة اه فيأخذ البامنه وبجعلانيا زهنا عنده اوعندغيره برقع احدهما الامرالي الفاضي ليفعل ذلك كافي شرح الكنز لعيني فالأتمذر اجتماعهما رفع العدل احدهما الى القاضى ولوجعل القيمة فى د العدل وقد ضمنها بالدفع المااراهن تمقضىالراهن الدن فهي ساله العدل لوصول هين، مال الراهن الدولايأ خذها الرتهن لوصولحقه اليه واذضمن العدل ألقيمة بالدفعالى الرتبن كان الراهن اخذهامنه ويرجع العدل ماعل المرتمين لو دفع اليه الرهن رهنا بأن قال هذا رهنك خذه محقك واحبسه بدنك استملك الرهن أوهلك لدفعه علىوجه الضمان وكذا برجع

لودفعهله عارية اووديعة واستهلكه

المرتهن كما في النهاية عن الذخيرة

(قوله وبجبر الوكباطيه) اى البيم ال حل الاجل بعني او الوكيل المشروطة البيع في هندال هن وكذابجبر لوشرطله بعدال هن على العميم كافي الدين (قولد لا مملكه) و ٢٥٥) أي لان العدل ملك الرحن بالضائ (قوله فلارجع الرمن على العدل دي) المالصواب ازيقال فلابرجع الرتهن (وعمر)اى الوكيل (عليه) اى اليم (انحل الاجل والراهن فأنب) اللا مضرر على الراهن بديث لانه لانوهم المرتمن وكيفية الاجبار المحبسه القاضي اياما لييع قائلج بعده فالقاضي سيعه عليه الرجوع علىالعدل ووجدهدمرجوع (كوكيل بالمصومة فاب موكله) حيث مجرعلها لدفع الضرر (ولووكل البيع مطلقا المرتهن على الراهن انه لماو صل اليه تمهاه من النسينة لم بغد) كذا في الكافي (ولا بيعه الراهن لوالمرتبين الا برضا الآخر) الثمن بتأدية العدل صح اقتضاؤه لان لان لكل منهما حقافي الرهن اهن حق الملك والرنبين حق الاستيفاء (باحد) إى الرهن الرهن الضمن صار الرتهن عابضا من (العدل) حتى خرح من الرهن (قالتن رهن مقامه والله مفبض) لقيامه امقام المقبوض ملك الراهن فلارجوع له عليه ( قوله (فهلكه) اى هاك النمن هاك (على المرتبين) لبقاء عقد الرهز في النبز لقيامه مقام المبيع اوضمن المرتبئ ثمله) أي ضمير العدل المرهون (كذافية عبدرهن تتل)اى اذاقتل العبدالرهن وغرم القاتل فيت صارت المرتهن أتمن الرهن الذى باحه واداه رهنا دل العبد (و) كذا (عبدقتله) اى العبد الرهن (فدفعه) قانه ايضا بكون رهنا الِه ﴿ فَوَ لَمْ هُو إِي ذِلِكَ الْمُنِ لِهِ الْمُ الْعُدُ مدل العبد المفتول (نان اوق) اى ان باع العدل الرهن فَأُوقُ (تمنه) اى ممنالرهن ألخ)اقول تفقها ينبغي أن برجع العدل عابق من ضمائه النبية على الراهن ابضت (الرئين فاستحق) اى از هن(فني الهائك) اى اذاهلك از هن في دالمشترى قدوقع فيما رأ اهمن نسيخ صدر الشريعة بدل المشترى الرتين وكا تصهو من التاصخ (ضن المستمي لكوئه مغرورا منجهته والايعشم عليه باقىالقيمة التي اخذهما منه الراهن) قيمة الرهن لانه فأصب في حفه (وصح البيع والقبض) اي قبض الثن لان المسقق فلينظر ثمان المصنف رجهالله الراهن ملكه باداء الضمان (او) ضمن المستحق (المدل) الفية لانة متعد بالبيع والنسليم نصالی نمیذکر رجوع المنستری فی (فهو)اي فينئذ يكون العدل (مخيران شاء ضمن الراهن) فيمثار هن لانه وكيله فيرجم هذا الشق بلسيذكر. فيما لوكان عليه عالحقه بالغرور من جهته (وصا)اي البيع والقبض لائه ملكه بالضمال فنبين انه باع الرهن قائمًا وهنسا لوانالشزى سإ مل نفسه فلا يرجع المرتهن على العدل ديد (او)ضمن (المرتمن عنه) الذي اداءاليه الثمن نفسه الىالمرتهن لم يرجع على اذاتبين بالاستعقاق الهاخذ النمن بغير حق لأن المدل ملك العبد بالضعاف (فهو)اى ذلك العدل مبل على الرئين والدين على الثمن(له)اى للعدل لانه يدل ملكه وانماادامالي المرتمن على ظن ان المبيع ملت الراهن فاذا الراهن على حاله كافي النيبين و اقول تبين انه ملكه لميكن راضابه فله ان برجع به عليه (ورجع المرقهن على راهنه بديه) تفقها ينبغي انهان سله المالعدل يرجع لان العدل اذا رجع بطل قبض المرتهن أثنن (فيرجع المرتهن على راهنه بدينه) ه عليه ثم رجم العدل مه على المرتهن ضرورة (وفي القامم) عطف على قوله فني الهالك اى اذا كان الرهن قامًا في مالمشرى والمرتهن ترجع على راهنه مدنه فان (اخذه)ای المستمق (من مشتر به) لانه وجد عین ماله (ورجم هذا)ای مشتر به (علی قيل ذلك بصيرالعدل قدضن للشرى العدل أنه الانه العائد وحقوق العقد تنطق، (ثم) برجم (هذا) اى العدل (على الثمن والمسنعق الفيدنالفيدرجعب الراهن به)ای تنته لانه الذی ادخله فی العهدة بنوکیله فیجب علیه تخلیصه (و) اذا **علىالراهن لانه وكيله والثن يرجع** رجع عليه (صمح قبض المرتهن الثمن) وسلمالمقبوضله (او) يرجع المدل (على بهالمدل علىالمرتهن والمرتهن يرجع المرثهن عُنه) لان العقد لما انتقض بطل الثمن وقدقبضه المرثهن تمنــا فاذا بطل على الراهن بدنه فآل الامر الى وجب نقض قبضه ضرورة (ثم) برجع (هو) اى المرتهن على الراهن بديه) لانه استفرار ضمان ألفيمة والثمن على الراهن فلينظر(قوله وفالفائماخذه من مشتريه ورجع هذا اى مشتريه على العدل) بعني فيما ذاسرا المشترى الثمن غسدالي العدل ولوانه سندالى المرتهن لم يرجع على المدل به لان المدل في البيع عامل الراهن وانجا يرجع عليه اذاقيض ولم يقبض منه شيأ فبق ضمان الثمن ملى الرثين والدين على الراهن على حاله كافي النديين (قوليدو ساللفبوض له) يسنى وبرئ الراهن عن الدين

إسالتصرف والجنابة في الرهن 4 (قولدان اجازه المرنين او فضي دئه نفذ)اي و ينتقل حقد الى ثمنه كما سيذكره المصنف فى<sup>التحي</sup>م فكون معبوسا بالدن كافىالبرعان والتبيين ( قولد وان فرخ اىالرتين مقد الرهن لم ينفحن أسل صوابه عقديع ار من ( قول فلواحازه ای المرتهيز البيمالتاني حاز الثاني لاالاول) كذا مك كافاليين (قوله فأحازها أى هذه التصرفات) الراداله لواجاز ماحصل منها بعداليم فقوله من البيم وغبره كان يذغى هدمذكر البيعلانه أيس من مدخول الاحازة والمسئلة من النسن قال ولو باعد الراهن ثم اجره اورهنه اووهبه من غيره فاحاز الرتهن الاجارة اوالرهن اوالهبة جازالبيع الأول دون هذمالمقود اه واجازة البيع مقصودة تقدمذكرها

اذار جم عليه وانقض قبضه عاد حقه في الدن كا كان فيرجم به عليه (فال لم يشرط) اى التوكل في عقد الرهن عطف على قوله فان شرط (بلوكله بعدم) بعني ان ماذكر من النفصيل اتمانأتي إذاشرط التوكيل فيعقد الرهن واما اذالمبشرط فيه بلوكل الراهن العدل بعدالمقد قاطق العدل من العيدة ( رجم عالمدل على الراهن فقط)اي لاعلى الرتهن لان التوكيل اذا كان بعد المقدلم نعاقي 4 عنى الرتهن الارجع عليه كافىالوكالةالمجردة منافرهن بالروكل انسانا بالسبع شيأ ويفضى دينه من تمندنفمل ثملخه عهدة لمرجع به علىالقابض مخلاف الوكالة الشروطة فىالرهن اذاتملق به حق المرتهن وكان البيع رافعا لحقه وقدساله ذلك فجازان بازمه الضمان (قبض المرتهن ثمنه اولا) صورة عدم قبضه ان العدل بام الراهن و مام الزاهن و ضاع الثمن في هـ العدل بلاتعد به ثم استحق المرهون فالضمان الذي الحق العدل برجع به على الراهن (دلات الرهن مع المرتبن فاستحق و ضمن الراهن فينه دلك مدسه) بعني إذا استعق الرهن الهالك رجل فله الحيار الشاء ضمن الراهن قيته والشاءضمن الرتهن لال كلامنهما متعدق حقه بالنسليم اوبالقبض فالرضمن الراهن ففد فالت بدمه لانه ملكه أداء الضمان قصيم الانفاء (وان ضمن المرتمن رجع على الراهن بقيمه ) التي ضمنها (و د مه) امايالقيمة فلانه مفرور منجهة الراهن التسليم وامابالدن فلانه انتقض فبضه فيمود حقدكا كان

## ◄ بابالتصرف والجناية في الرهن ١٥٠٠

و تفسيع الراهن) اي اذاباع الراهن بلااذن المرتهن فالبيع موقوف لتعلق حق المرتهن مه فيتو قف على احازته (الله المرتهن اوقضى ) اى الراهن (دعه نفذ) اما الاول فلان التوقف لحقه وقد رضى بسقوله واماالتاني فلان المانع منالنفوذ قدزال والقنضى وهو التصرف الصادر من الاهل في الحمل موجو (والثمن رهن) فان البيعادانفذ بإجازة الرتهن يتقل حقه الى هـله (والنَّف-هُمُ) اي الرَّبُهن عقد الرَّهن (لمينف عز) في الاصم لان التوقف مع القنضى النفاذا عا كان اصالة حقدو حقد بصال بالمقاد مموقو فا(و) آذا بقي موقوظ (صبر الشترى الى فكه اور فع الامر الى الناصي لِفَ عَن الما الما المقد محكم عجز الراهن عن النسلم (ماع) الى الراهن الرهن (من رجل ثم) اعمن آخر قبل الاجازة) اى اجازة المرتهن (وقف) البع (الشائي) على اجازته (ابضاً)اى كاوقف الاول فالـ الاول موفوف والموقوف لا عنم توقف الثاني (فلواجازه) إى اجاز المرتهن البيم التاني (جاز) انتاني لاالاول (وأوباع) الراهن الرهن (تماجر)ای الرهن (اورهن او وهب من غیره) ای غیر ااشتری ( فاحازها) ای هذه التصرفات من البيع وغيره (المرتهن حاز الاول) وهو البيع (لاالبواق) والفرق بن المشلتين حبث جازاليع الثاني بالاجازة في الاولى ولم بحز التصر فات الذكورة مد البيع فىالثانيةسوى البيع معوجود الاجازةاكل الالوثين فائدة فىالبيع لنعلق عقه سدله مخسلاف العقود الذكورة اذلا مدلله في الرهن والهبة ومافي الإجارة

(قولدسع العبد المرئين في الافل من قيتمومن الدىن كيفية ذلكان نظر المىقيسةالعبد يوم العنق ويومالرهن والى الدن فيسعى في الافل منهما كافي التدين ( قولد سعى كل من المدر والمستوادة) قال الزيلمي ثم يقضى بالسعابة الدنان كان من جنس حقه وكان الدن حالا وان لمبكن من جنس مقدصرف بجنسه ومقضى بدالدي واز كأن مؤجلا كانت السعاية رهنا صده فاذاحل الدن قضى باعلى نحو ماذكر فيالحال ( قوله واحنيراتلفه ضمنه المرتهن فيأخذ مثله او فينه) بعني وم استملاكه مخلاف ضعانه على المرتهن فانه معتبر قيمتم وبرالقيض كافي التدعن والنهاية وكذلك فيالهلاك يعتبرقيمه وم القبض لاوم هلك كاف النهابه (قولداعار ماي الرعن مرالها، راها، او اعاره احدهما ) قال في النهماية فاستعمال لفظ الاعارة في جانب المرتمو تسامح لازالاطارة تمليك المنسافع بغير عوضوهو لمبكن مالكالهما فكيف علك تمليكها والكر لماءو مل هنامعاملة الاعارة منءدم الضميان وتمكن الاسترداد أطلق أمم الاطارة لمنافاة بين مدالمارية وبد الرهن اه (قوله واذا اجراووهب اوباع احدهما باذن الآخر من احنى خرج عن الرمن) على الزيلعي كدالوامن الرنهن

مدل المنفعة لاالمين وحفه في مالية الصن لا المنفعة فكانت احازته اسقاطا لحقه فز ال المانع فنفذاليم ( وصحوامناقه )اى احتاق الراهن الرهن (و تدبيره واستبلاده لا كه تصرف صدر من الأهل و وقع في الحل فبطل الرهن لفوات محله (فلو) كان الراهن ( موسر أطولب د سه الحال) ادلامعني لالزامه قيمه الرهن مع حلول الدين ( و ق المؤجل الحذمنه) اى الراهم (قيمته وحملت رهنامدله ) حتى محل الدين لتحقق سبب الصمان وفائدة التضمين هي حصول الاستبناق ومحيسها اليخول الاجل فاذا حل استوني حقه اداكان من جنسه لان التريمله ال يستوفى حقه من مال غر عدادا للفر صنس حقه نان كان فهافضل رده لانهاه حكم الرهن بالاستيفاه والكانت اقل من حفه رجم عليه بازيادة لعدم ما يسقطه (واو) كان الراهن مصيرا فني العنق سعى) العبد (المرتهن في الافل من فينه و من الدين) اي ان كانت القيمة الله من الدين سبي في القيمة و ان كان الدين الل منها سع قالدين ( ورجع على سيده اذا صارغنيا ) لأنه قضى دبنه وهو مصطرفيه محكم الشرع فيرجع طبه بما تحمل عنه (وفي اختيه) بعني التدبير والاستيلاد (سيم. ) كلم المدر والمستولدة المرتهن ( في كل الدئ بلارجوع ) على سيده لانجما ادباه م، مال المولى لان كسم ماماله (واتلافه) اى اتلاف الراهن وهنه ( كامتاقه غنيا ) اى إن كانالدىن حالا اخذمنه الدين وإن كان مؤجلا اخذقيته فيكون رهناالي حول الاجل(واجنبي انالفه ضمنه المرتهن)فيأخذ مثله اوقيته (وكان) اىالمأخوذ(رهنا بدله) كأمر( أعار) أي الرهن (مرتهنه راهنه أو ) أعاره ( احدهما) من الراهن والمرتهن (بادن صاحبه آخر) نقبضه (سقط ضماته) اى ضمان الرهر (حالا) المنافاة بين مد العارية وبدار هن ( وان) وصلية ( بق الرهن ) ولهذا كان المرتهن ال يسترده الى دوفرع على قوله سقط ضمائه مقوله (فهلكه) اى الرهن ( مع مستميره) اى معر اهنه ( ان كان هو المستميراو) مع (اجنبي ان كان هو المستعير (هلك بلاشي ً ) لفو ات الفيض المصمون (ولكل مهما) اي من الراهن والمرتهن (ردم) اي ردار هن المتعار (رهنا) كما كان لان الكل منهماحقا محترمانيه (فانمات الراهن قبله) اى قبل رده الى المرتهن في صورة الاطارة (فالمرتهن احقه) اي بالرهن (من) سائر (القرماء) لان العارية ليست بلازمة والضماز ليس من اوازم الرهن قطعافات حكم الرهن أبت في ولدالرهن معالمه غير مضاء وربالهلاك واذا يق الرهن فاذا اخذ معاد الضمان لمو دالقيض فعو ديسفته (واذا اجراووهباوباع احدهما بادن الآخر من اجنى خرج من الرهن فلابمود الابعقد مبنداو او مات الراهن قبل الرد الى المرتهن ظلم تهن أسوة الفرماه) اذتعلق بالرهن عق لازم مذه التصرفات فيطل 4 حكم الرهن مخلاف الاعارة حيث لم نعاق عاحق لازم فافترقا (رهن عبداغصبه ثماشر امن مالكه لاسفذ) الرهن لأنه توقف على إحازة المالك فلاسفذ ما حازة غيره و لا يسقط الدين م لاكه لا ث ملك الراهن ثبت بعد عقد الرهن مخ لا ف مااذ! هلك في دالم تهن و اختار المالك تضمين الراهن لانه ملكه بالضمان من وقت النصب فكان ملك

(قوله مرنين اذن باستعماله) قال في جامع الفصو لين فان لم يؤذن له وخالف تماد فهو ره رطرحاله اه (قولد الدال حال العمل لم يضمن) بعني باذصدف الراهن ولواخنف فيوفت الهلاك فأدعى المرتيم الهوقت العملوالواهن فيغيرحال أتعمل كان الغول للمرتهن والبينة للراهن كماني النهابة من فناوى قاضعان وكافى التبيين ( قو له وال مين المير تفيد عاعيته من قدر) بانه ماقال فالذخيرة لوسمى لهشسأ فرهنه بأفل مزدات اواكثر فالمسئلة هلى ثلاثة أوجه الاول اذا كانت<sup>ق</sup>تة التوب مثل الدين اوكانت اكثرمن الدين فره وبأكثر مورالدين اوباقل فأنه بضى فيمذ النوب والنالث الانكول القبية افل من الدين فان زاد على المسمى بضير فيمذ النوب والزنقص ان كان النقصان الى تمام فيمة النوب لابضين وان كان الفصان افل بضيئ فيمة التوب اه (قوله لانه امين خالف ممادال ااو فاق فلا بضم ) قال في العمادية قال الاستروشني إن آلمسنأجر والستميراذأ خالفًا ثم عادا إلى الوقاق لابيرآن م الصمال على ماعليه الفنوى ثم ذكر العماد مالفنض البراء فبالعو دالى الوفاق ( قولد جنابة الراهن على

الهن ساسة على الرهن كذا في القاعدية (مرتب اذن استعماله) اى اذن له الراهن بلا طلب منه فيفار الاستعارة والكاف الرهن عارية (اواستعاره) اى الرهن من راهنه 'الهما إن هلك) إي لا هن (حال العمل) في صور في الإذبّ والاستعارة (لمبضيم إي المرمن لتبوت دالهادية بالاستعمال وهي مخالفة ليدالرهن فاننى الضعاف (و في طرفه) اي قبل العمل ويعدالفراغ منه (ضمه كالرهن إي ضمن المرتبين ضمانا كضمان الرهن وهو معلوم (صحاستمارةشي ليرهن)لا ثالمالك رضى نعلق دين السنمير عاله وهو ملك ذلك كاعلات ال علق مذمته بالكفالة واذاصح (فيرهن) المستعير (عاشاء) من فلبل او كثير فالالالملاق واجب الاعتبار خصوصافي آلاعارة لان الجهالة فيمالا تفضى الى المنازعة (وال مين المعر تقيد عامينه من قدر) فانه اذا مين قدر الا محوز المنعران رهنه باكثر منداو اقل لان التقسد مفيد و هو ينق الزيادة لان هر ضد الاحتباس عاتب سراداؤه و سني النفسان ايضالان غرض المعيران يصير المرتهن مستوفيا للاكثر مقابلته عندا الهلاك لرجم عليدو لورهم بأقل منه هاك الباق امانة فلا رجم عليد (وجنس ومرتن وبلد) فاذكل ذه مفيد لايسر البعض النسبة الى البعض وتفاوت الاشخاص فالامانة والحفظ (فانخالف) اي بعدماا عبر التقييدان خالف (السنعير المعرضمنه) اي المستعير (المعر) لحَالفته (وبتماله هن) لا نه ملكه بالضهال فنبين الهر هن ملك نفسه (او) ضمن المعير (المرتمن) لانه اينسا متعد فصار الراهن كالفاصب والمرتمن كفاصب القاصب (و برجم) كالمرتهن (عاضمته) من القيمة (و بدئه على الراهن ) اما رجوعه بالقيمة فلانه مقرور من جهدالراهنواما رجوعه بالدش فلان فبضه أنقض فعاد حقه كاكان (وانواقق) بان رهنه عقدار ماامر به (وهلك) أي الرهن (عندا ارتبن استوفي) اى الرتمن (كل دعالو قبينه كاالدي او اكثر) لتمام الاستفاء بالهلاك (ووجب مثله) اى منال الدين (المعبر على المستعبر) وهو الراهن لائه قضى بذلك القدر دسه أن كان كله · منهو ناو الا بضهن قدر المضهو قروالباق امانة (لا القيمة) لانه قدو افق فليس منعد (و بعض د نه ) عطف على كل د مذاي استوفى المر تهن بعض د مد (لوقيته اقل) من الدين (واقيه) اى باقدى (على الراهن) المرتهن اذ لم شع الاستيفاء لزيادة على فينه (او افتكه المعر) يمنى الدامر اذا ارادان يقضى دي المرمن لفك ملكه على الدين (ليس المرمن المنتع عن تسلم الرهن) لأن المر غير مترع مقضاء الدن لا فيه من على ملك فصار اداؤ مكاداء الراهن فجير الرئين على القبول (وبرجم على الراهن عا ادى الساوى الدن القيمة ) لاته قضي دنه وهو مضطرفيه قلام صف بكوته متبرما وانماقال انساوى لائه ان كان اكثر من القيمة يكون في الزيادة على القيمة متر مافلا رجع بذلك القدر والكان اقل من القيمة فلابحبر المرثهن على تسلم الرهن ذُكُّوهُ يَاجِ الشريعة ( هلك ) أي الرهن ( عند الراهن قبل رهنه اوبعد فكه لانضم: وان)وصلة (تصرف فيه من قبل) بالاستخدام اوالر كوب او عو دلك لانه امين خالفتُم عاد الى الوقاق فلابضين خلافا الشافعي (جنابة الراهن على

الدين حالااه و هذا اذا كان مالز مه ﴿ ٢٥٩ ﴾ من جنس ديه وأمااذا كان الدين، وُجلا فلا يحكم بالسقوط بمسر دالهزوم بل مالزمه محبس بالدن الى حلول الاجل فاداحل الرهم مضمونة)لانه نفويت حق لازم محترم وتعلق مثله بالمال بجعل المالك كالاجنبي اخذه بدنهان كالرمن جنسه والافحنى في حق الضمان (وجنابة المرتهن عليه) اي على الرهن (تسقط من دعه) اي المرتهن بسنوفى فىدىه(قولدوامامانوجب (مقدرها) اى الجنابة لأن اتلف ملك غيره فلزمه ضمائه وادًا لزمه وكان الدين القصاص فهو معتبر بالاجاع) يعنى بان قد حل سقط من الصمان بقدر ، ولزمه الباق لانمازاد على قدر الدين من القية كان امانه والماضه بانلاف لابعقد الرهن فهو بمنزلة الوديعةاذا اتلفها المودع يلزمه حروعبدوةال فيشرحالجمع نقنص الضمان كذافي غايد البيان (وجناية الرهن طبهما وعلى مالهماهدر) والمراد بالجناية على النفس ما وجب المال بان كانت الجنابة حطأ في النفس اوفيا دو نهاو اما ما وجب الدخاء وهذاادانت البينة امااذانت القصاص فهو معتبربالإجاع كذاؤرالنهاية واماكون جنائه علىالراهن هدرافلانبا بالافرار فلايشتر له حضور سيد. (قوله اماكو رجناته على الراهن الخ)هذا كاهو ظاهر في سان عدم ضمانهما كذلك

الرهن مصنونة) اى فدكو لُ حكم الرهن (قوله واذالز مدوكال الدين وجلاسقط من الضمال مقدره) كذا في أستعدو صوا به وكال

جنابذالملوك على مالكه وخي فيانوجب المال هدرلاته السخعي ولا تأبت الاستحقاق له عليهواما كون جنابته علىالمرتهن هدرافلان هذمالجناية لواعتبرناهاألمرثهن كأن عليه التطهر منهالانها حصلت في ضمائه فلإنفيد وجوب الضماني مع وجوب التخليص بصليلهان عدم ضمان مالهما (قوله واو عليه (رهن هبدا بعدل الفابأ أف مؤجل فصار قيته مائة فقتله حرفقرم مائة وحل اجله اخذ مراتهت المائذ من حفد و مقط باقيه ) وهو تسعما تقالان لقصال السعر الا وجب سقوطالدين لانهمبارة عزفتور رغبات الناس بخلاف نقصان العين فاذاكان إليا وبدالمرتهن بداستيفاء صارمستوفيا للكل منالابنداء (ولوباعد بأمر، مانة) اىباع المرتهن العبد بأخرائراهن بها (وقيضهارجع عابق) وهونسمائة لاث الراهن إذاباعه صاركا له استرده وباعد نفسه فينتذبطل الرهن وبتي الدين الابقدر مااستوفى فكذا ههنا (فنله) اى عبدا (يعدل القا عبد يعدل مائة فدف عبه فكه) اى الرهن

لان الراعن اذاباعه صاركا نه اسرده وباعد نفسه) فيدتأ مل وامل صوابه لات الرتهن اذاباعه باذن الراعن صاد كاأته اى الراهن اسرده وبالمصنفسه (بكا دنه ) لان العبد الباقي قائم مقام الاول فصمار كا ثالاول قائم وتراجم سمره (جني) اي المد المرعون يعني رهن رجــالرجلا عبدا قيمه الف درهم بالف درهم اواقل بنه فقتل العبد قتيلاً ( خِطأً فداء مرتهنه) لان ضمان الجناية

(قولدنته اى مبدايدل القاعبديعدل مائة فدفع 4 فكه بكل دنه ) بعني بجبر الراهن على فكالث العبد بكل الدين وهو الالفء هذاهندابي حنيفة والي يوسف على المرتهن والعبد كله في ضماته ودعه مستفرق لرقبته فيقسال المرتهن افد العبد مزالجنابة ذان فداءاصلح رهمه وكان دخه على الراهن محساله والعبد رهنكما كان (ولم برجع)اى على الراهن بشئ من القداء لان العبدكله مضمون وجناية المضمون كمنابة الضا من فاو رجع على الراهن رجع الراهن عليه فلانفيد (ولايدفعه ) اى ليس لرنهن ان دفعه الى ولى الجناية لانه لا تلك التمليك ( فال الى )اى

امتنع المرتبن من الفداء ( دفسه الراهن او اداه فيسقط الدين ) اي يفسال الراهن ادفع العبيد اوفده بالنبية فال دفع اوفدى سيقط دين الرثهن والحذ الراهن العبد وبطل الرهن (ان لم يكن) اي الدين (اكثر من قيمة الرهن ) بل يكون مساويا اوافل منها وامااذا كان اكثر فيسقط من الدين مقدار قيمة العبدولا

زفريصير رهناعانة كذافى التبيين وقال فالمواهب المحتار فول مجدر حداقة و الى (قولدجنى خطأ فداه مرتبنه الخ هذااذا كانكله مضمو ناوان كازبعضا

امانة بالكانت قينه اكثر من الدين وقد جني العبد جناية فيل لهماافد ياه او ادفعاه بإفان اجعاءلى الدفع دفعاء وبطلدين

الرتهن والرتشاحا فالقول لمن قال المافدي ابهما كالرتم اذافداءالراهن يحتسب طي المرتهن حصة المضمول من الفداءمن دينه تم مظر إن كان حدة المضمور من القد امثل الدين أو اكثر بطل الدين فاذا كان أقل مقط من الدين بحسابه وكان العبدر هنا عابق كافي النيين

وقال محدهو بالخيار الشاءان كالمجمع الدين وانشاء سلم العبد المدفوعالي الرتهن بديه ولاشئ طله غيرءو قال

باعد بامر ، عائد ) الرادام ، بالبيع غير مقدعائة فالمائة غير مأمور ببارقوله

كالفالنفس لانه لافصاص بين ارفى مناارهن اداحضر الراهن ويسقط

من فصل ﴾ (قولم قضم وغلل) بهي قضم ثم غلاكا في الكنز وقال ازبلي فولة ثم غلاو موبدارى متر بنير المان المنبر في في المناه المنبر الورون في انتصال المنبر الورون في انتصال المنبر الورون أن المناه المناه المناه و ورون و في انتصال المنبر المناه لا وجب مقولات من الرحف في الكبل والوزون المناه لا وجب مقولات من الدين اجاع بين اسمان الكبل الموزون المناه المناه

وذلمثلاثالمصيرمتي صارخلابعدما

صارخرا أنه منفص في الكيل شي

فينتقص من الدن بقدره فاماأدابق

الكبل على حاله وانما انتفست ألقبه

فاله لايسقطشي من الدئ عندهم جيعا

اه والمرتبن اذبخللاالعصبراذا صار

بمرازليس اراهن منعهمته بالاستزراد

اذا كانا مسلمين ولوكانا كافرين سيق

الرهن حاثرا بالتخسر لبقاء يحلية الرحن

فی⊸ق الراهن والرنمن ولو کان

الراهن مسلاو الرنين كافرا فضير بفسد

الرهن فالمر نهن الأعمالها وليس الراهن

منعه منه كما لوكانا مسلمن ولوكائه

الراهن كافرا والمرتبئ مسلاقضهر اله

أخذا الرهن والدبن على حاله وليس

المساغلهانساوت المسئلة على اربعة

أوجه كما فيالنهابة منشيخ الاسلام

والامام الحبوبي (قوله وأنمالم سطل

يستطالياق (ساتار اهن إع وصيدال هن وقضى الدين) لا نه قام منامه (فال إيكن يستط البياق (من الوصي البيده) اي نصبه افقاضي (رهن الوصي بعض الزكنة له ين على الميت مندخر مهم من خرسائه وقف على رضالا خرزي ولهم رده) لا يم الرسالا فيه المحكم لا تموج مع مقدال هن يوت منا الاحتياد الحريم المناشبة الاحترا والانطاطيق في فان فضى دينها أي دين سائرا النرحاء (ديل الدي اي فيل ال و دو انتظار أو الرائد المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة في المناسبة في والمناسبة في والمناسبة في المناسبة في الم

## ۔ ﷺ نصل گےہ۔

(رهن حصيرا نجيد عشرة بها) اى بيشرة ( تخصر وتخفل وهو بساويها) اى بالسترة وكان بدنى ان بطال ارهن اذبالصرخرج من الماسترة (يقروها المالية الماسترة المالية الماسترة المالية المال

لانه بسددان بسود بالطفال) بيني وان أو البته وصوفه وغمر و الراهن) الوائده من ملكه (ورهن مع اصله) لاند نبها السو صار غاسفا فق البلان الابستان في الفساد لانه بالتنمو بفسدالهم و وقال الحبس الدن في فائده وون (والرهن) بالماه (قولمه فواى الجلاد هو به الله ومينالهم بوم الارتها و المنافق المنافقة المنافق المنافقة ا

لاقسطالها عامقابل بالاصل لمدمدخولها تحت المقد مقصودا (واذيق) اي النماء (وهال الاصل فك نفسطه) الى افتكه الراهن مقسطه (قدم الدين على قيته الى قية النا (ومالفكاك) بالفح والكسر (وأعدالاصل) اي صل الرهن (بومالقيض)لان الرهر بصر مضمو بالماقبض والزيادة تصرمقصودة وافكاك ادابق الىوقنه والتبع مقاله شي اذا كان مقصودا كولدالمبيع فالدقيل القبض لاحصدته من التي فاذاقيضه (قولدوهاك) بعني النامجانا كذالو الشرى وصار مفصودا بالقبض صارله حسة من الثن (ويسقط من الدن حسة استيلكه ماذن الماهت بأن قال مهما زاد الاصل) أي مااصاب الأصل بسقط من الدين لائه بقاطه الاصل مقصودا (و فك الذاء فكله فلاضمال طبه ولايسقط شي محصته) اى مااصاب الخامافتكمال اهر 4 (الزيادة تصم في الرهن) مثل أن مرهن مزالدين وبجوز تعليقه بالشرطواذا توبابعشرة بساوى عشرة تم يزبشائراهن ثوباآخر ليكون مجالاول رهنسا بالصنهرة افتك الرهن فسمالدين على الرادة (لاالدين) مثل ال بقول الراهن اقرضني خيسمائة اخرى على البيكون المبدالذي المتهلكة والاحسل فااصابه عقط عندك رهنا بألف والنرق ان الاصل المقرر بينهم ان الالحاق باصل المقداتما مصور ومااصاب الزيادة اخذه المرتهيرمين إذا كانت الزيادة في المعقود عليه أو المعقود 4 فالزيادة في الدين ايست شيأ منهما اما كونها الراهن كافي التيين (قولد لاالدن) غرمعةودعليه فظاهرواما كونها غيرمعقودته فلوجوده بسبيه قبلالرهن تخلاف يسئىانالزيادة فىالدين لاقصيم يممئي الرغازفانه معفود عليه لاته لريكن محبوسا قبل عقدائر هن ولا بيق بمده فرهن عبدا أثاثرهن لايكون رهنا بالزيادة مع يساوى الفافد فع مثله) اى مبدايساوى الفا (رهنا خله فهو) اى الاول (رهن حتى رده الاصل وامانفس الزيادة فععصة لأن الى راهنه والمرتبن امين في الناقى حتى مجمله مكان الاول) لان الاول دخُل في ضمانه الاستدانة بعدالاستدانة قبل قضاه بالقبض والدن فلانخرج عه ما فياالا مقض القبض فاذا كان الأول في ضمانه لا دخل الاول حائزة اجاعا (قولدواما كونها الثانى فيه لانهما رضيا مخول احدهما فيه فاذازال الأول دخل الثاني في ضمانه ثم قبل غير معقودته فلوجوده بسببه قبل بشرط تجديدالقبض منه لان بدالمرتهن على التاني بدامانة ويدالر اهن بدامنيفاء وضمان الرهن) يعني فلوجود الدين بسببه فلان خوب عنه وقبل لابشترط لان الرهن نبرع كالهبة وعينه امانة كاعرفت وقبض وهوالاستدانة قبل الرهن لانه لوفسخ الامانة موب من قيض الامانة (إر أالمرتبين الراهن عن ديه فقبله) أي قبل الراهن الإيراء الرهن سيق الدين (قولد و بدالراهن (او وهبه له فهلك الرهن) في دالمرتهن بلامنع من صاحبه (هلك مجانا) استحساناو قال هاسيما وضائ صواه و دالرتين زفريضي فيداراهن وهوالقياس لأزالقبض وقع مضعو الفيق كذالتسابق القبض فتأمل ( قولد ارأ الرنبي الراهن وجدالاستسان انضان الرهن باعبار القبض والدئ لانه ضمان استيفاء وذالا يتحقق مردعه فقبله) القبول ليسبشرط الاباعتبسار الدين وبالابراء لمرتى اجدهما وهوالدين والحكم التسابت بعلة ذات فيالا راملاقال في امع الفصو لين ارأ وصفين نزول بزوال احدهمها ولهذا لورد الرهن مقطالضمان لعدمالقيش مدونه فسكت ببرأولورد وتدردهاه واذبني الدن فكذا اذاابرأ هن الدين سقط الضمان المدم الدين وال بني القبض (ولواستوناه)ای الرتهن دنه (بالخام اوبعضه باخسامالهن اومنطوعاوشراله عيناله) اى بالدن ( اوصلحه عنه) اى هن الدن (طيعين اواحالته مرتهنه دع على آخر فهلك في ده ) اى المرتهن ( علك بالدين ) لان نفس الدين لايسقط

> بالاستيفاء ونحوه لما تفرر الى الديول تقضى بامشالهما لابانفسهما لكن الاستيفاء مدر لدم الدائدة لانه بعقب مطالبة مثله فاذا هلك الرهن تقرر

الاستيفاءالاول فانتفض الاستيفاء التاتي (ورد ماتبض الم، بادى) في مسورة إضاء الراهن اوالمتطوع اوالتهراء اوالسلح (وبطلت الحوالة) و هات الرهن بالدن اذابلوالة لابسقط الدنرولكن ذكة المحتال عليه تقوم مقابرة نعة الحبل و لوذابعود الى ذمة الحبيل اذامات المحتال عليه مقلما (كذا) اى كاجهات الرهن بالدن في السورانا، كروة مهات به ابتضاراذا هيات بعد تصادفهما هيل الادن) لازار من مضمون بالدين اوبجهت مدتواه ما الوجود كافي الدن الموهود وقد شبت الجهد الاحتمال النصادة على قيام الدن بعد تصادفهما على عدم الدن مخلاف الابراء لانه سقط به

## 🕳 كتاب النصب 🍆

(قوله غال غصب زوجة فلان وخر فلان) اعاد كرالمالين ليين اله لافرق من ما إذا كان ما لاو ليس عنقوم كالحر اوليس ممال اصلاكالزوجة (قوله احزاز ع مال المرى كذافي الهايه والدين ليكن مع زيادة كونه فيدار أخرى) قوله وبحب المثل فالمثلي كالمكيل والموزون) قال في النهابة ذكر فيالمني والذخيرة المشامخنااستنوا من الوزويات الناطف المزر شقدم الزاى والدهن المربى فضالوابطمان ألقيد فممالان الناطف خفاوت غاوت العزر وكذلك الدهن المربي اه (قولد فان القطم) اي التلي قال فىالنهاية عرالذخرة حدالانقطاع ماد كر مالفقيه الوبكر البلخي رجه الله أنلابوجد فيالسوق ألذى ساعف وانكان بوجد فيالبوت

## صحيح كتابالتهب كالمناز من لانفالاول حبدا شرعا وفي التاي حبدا غرضرى (هر) تقالمذ التي من التي بالتلب متوما اولا قال فصب زوجة فلان وخر (عرف) افزار غراسا (في التي من التي بالتلب متوما اولا قال فصب زوجة فلان وخر افزار عن المن التي التلب متوما اولا قال فصب زوجة فلان وخر مترا التي التي المن الملي فأنه غير عجرم رسن مالكه بلاانه) احزاز عن الحزو من التاليات المن وقالت عدر توالد المنسوبة وثرة البيان فانهائيست متضونة عندنا المدما ذالة الله وضده مضونة لالبات وعدد المنافئ المنتبر هواتاتي فقط الانخياب البد المفقد والبات الدائمة في المناوالقمول والبط طمالك وقد الدائمة والنم الدوائمة والمناسبة ورحكم الاعمار على المالة والدر (ودوائمين ناعة والنم صالكة والسر) حداكمة والنم صالكة والسر صالكة والسر

الى لغير من علم (الاخيران) لانه حقالفير فلاخوقف على علمه ولااتم لانه خطـــأ

وهو ومرفوع الحديث ( وبحب الشافى الثل) كالمكيل والوزون والعددي

التقارب اقوله تقالي فاعتدوا عليه عثل مااعتدى طيكرالآية المرادبالثل ماه جدله

مثل في الاسواق بلاتفاوت بين اجزاله يعنده ومالايكون كذلك فهو أبي ، ثمالله ،

قديكون مصنوعا محبث تخرجه الصنعة عرالتلية بجعله ادرا بالنسبة الى اصله

كالضفية والقدر والاربق يكون فيها وقديكون مصوعاعبت لاتمرجه الصنمه من التاجيابة، كرتمه وحدم تعاوته كالدراهم المضروبة والدنائير (فانانظم) ال المالي (تقييم وم المصورية) وعنداني بوصف بومانشد، وعند مجدوم الانطساع لا أي وصف المائالقطم التحق عالا سائل في فيتر فيتم بوم انفذاد السبد لا موادا وجب لا أي وسف المائالقطم التحق عالم المائلة في المائلة بالإنتظاع فيدير فيتمه بو المائلة والموجد المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة والمائلة والموجد مثانية المائلة المائلة المائلة المائلة المثانية عندال المتابقة والمناسرة والنشاء (و) تحت (قولدنان[دعى الهلاك]بسى بعد مااقروشهدواطيه باقراره بالنصبو كذالوشهدواهلي معاينة فعل النصب على الاصهوتكو ث هذهالدهوى والشهادة صحصه للصرورة لامتناع الغاصب عادتهن احضار المفصوبوسين الغصب انمانيأتي من الشهود معامة فعل النصب دون العلم بأوصاف المفصوب نيسقط اعتبار عمليم الاوصافلاجل العذر كمافي النهاية (قولد حبس حتى بعل) يمنى الفاضىلابعمل القضاء وليس لمدة التلوم مقداريل ذائء وكول الىرأى القاضى وهذا التلوم اذالم برض الفصوب منه با فقضاء بالفيمة اوامااذا رضى بذلك اوتلوم القاضى فال انفقا على فيمها على شئ او اقام المفصوب مندالبينة على ما دعى من قبيمنها قضى بذلك (قوله تم نصي عليه بالدل) هذا على ﴿ ٣٦٣ ﴾ ماذكره في غصب الاصل ال القاضي تلوم رجا ال يظهر المنصوب وذكر فالسران الناصب اذاغب المعصوب (القبمة في القبيم) كالعروض والحيونات والعددي المتقاوت ( يوم غضبه) لانه مطالب فان الفاضي مقضى عليه بألقيمة من غبر بالفية حين غصبه وبعتبر عندقيته ذلك (قان ادعى) اى الفاصب (الهلاك حيس حتى تلوم فقبل ليس فىالمسئلةرواندان بعرانه)اى المفصوب (لوبق اظهر مم قضى عليه بالدل) لان حق المالت فابت في المين فلا وتكزماذ كرق السرجو ابالجواز لقبل فوله فبه حتى بفلب على ظنهائه صادق كمااذا ادعى المديون الافلاس (رهن) اي معناه لوقضي فيالحال جأز ومأذكر المالك (الهمات عندغاصبه وقلب القاصب) اي رهن اله مات عندمالكه (فيينته) اي فىالنصب جواب الا فضل بعني الفصب (اولى عند يحد) لان وجوب الصمال بالقصب ابت فاهرا والبات الردهار ص الافضل التلوءو قبل في المسئلة رواتان والبينة لمن يدعى خلاف النقاهر (وبينة المالك اولى عند ابى يوسف) لال-حاصل كذافى الهابة (قولداى رهن الهمات اختلافهما في الضمان و في بينته اثباته (وهو) اى الغصب اتما يتحقق (فياينقل)و محول عندمالكه) بمنى بمدار د (قو لهو هو لمأصرف الدازالة المالءن بدمالكه بائبات البدهليه ولاعكن تحقيفه الا في المنقول لا فيمانقل وبحول) وينحقق فيالمنقول العفارالذي لا نقل ولا بحول (فلو الحذعفار أو هلك في بدم) بان غلب السيل على الارض بالنقل ولا يُصفق بدونه لكن ما أبنيت تحدالاه اوغصب دارافهدمت بأفة بعاوية اوجاه سيل فذهب بالبناه (فيضمن لَمْ سُصرف فيه تصرف الملاك فادُّا لانفاء شرطه وهو الفصب( قبل) قاله عاد الدئ والاستروشي في فصوليهما تصرف قبل يكون فاصادون الفل لانه ذكر قىالذخيرة والمفنى ائه الاصحالة بضمن البيع والسايم وبالجمود في الوديمة) يعنى اذا كان العقار وديمة اذا ركبدابة رجل حال غيبته بغير عنده فجعد كان ضامنا بالانفاق (وبالرجوع عن الشهادة) بان شهداهلي رجل بالدار امره ثمنزل عنهاوتركها فىمكانەذ كر ثمر حمابعد الفضاء ضمنا (وضمن فيهما)اى ق المقار والنقول (مانقص)مفعول ضمن فىآخر كتاب الفطة ان عليه الضمان (سعله)معالى بقوله نقص (وساكناه) هذا بال الضمال في المقار البارة الصادرة عن وذكر النالحق فىوانعاته فبداخنلاف الشابخ ههناماذكر ناوبين شراح الهداية وغيرهم القعل بالهدم والسكني بالسكني المحصوصة الرواياتتم قال والتصيح آنه لايضمن وهىال تكون مقارنة بعمل يغضى الى المدام البنا كالحدادة والقصارة حتى قالوا على فول ابى حنيفة ر حدالله لان في شرح أول المداية و مدخل فيا قاله اذا انبدم الدار يسكناه وعله قديسمله غصب النفول لا يتحفق دون النفل كما لانهاذا الهدمت الدار بعدما غصب وسكن فيوا لابتكناء وعمله بل يا فق محاوية فلا في الماية (قولد فيل قائله عاد الدبن صان على عدا بي حنيفة وابي يوسف فظهر ان مرادهم بان سبى النص الاول الخ) تعبير، فيل رعا يشعر بالضعف ماوحه النداءوه والعدم والثانى ماخضي اليه بالآخرة وهو السكني الخاصة وقد وليس فى كلام النصول ثم قوله الاصح

ضال علمه عنداي حنفة وابي بوسف فظهر أن مرادم بأن سببي التصالاول الماكية بروشيل وعابدس بالنسب الرجه النادي المستوية والاسم المستوية والاسم المستوية والاسم المستوية والمستوية والمستوية والمستوية المستوية والمستوية المستوية المستوي

(قول فاز، عليه الزالسكني الدقيدت بالمجل الموهن فم بقد المسبب الاول اعنى الهدم تعرض الخ) المالشيخ السلامة على المقدسي رحمه المة ادول بمكن ان نحار الاول و وواقت ومنهم و جوب الضمان بالهدم ﴿ ٢٦٠ ﴾ بالدلالة الماذا كان <sup>الس</sup>رل الذي لا مقدسه

غيرصاحب الوقاية هذه العبارة فقال ومانقص شعله كمكناه فلزمطه ال السكني ان قيدت بالعمل الموهن لمبيق السبب الاول اعنى الهدم تعرض والالزم كون المكنى المجردة عن العمل الموهن سبا الضمان وقد عرفت الداد معالمكني اذا التلامت بآفة سماوية ليس فيها ضمان وعندى نسخة مندولة من خطالمسنف وكانت المبارة المكتوبة فيها أولاكما فبالهداية وغيرها ثم غيرها وتعه صدر الشريعة وااصواب مانوافق الهداية (وزرعه) فان الارض المصوبة اذ انقصت بالزراعة يغر مالقصال لانه اتلف البعض (اوبا مارة مدغصه) عطف على معله وبان الضمان وبالنقول اي ضمن ابضا مانقص بإجارة عبد غصبه فحصلاله فمدة الاحارة نقص بسبب استغلاله ( علاف البيع) بعني اذا النقصشي من فية المبيع في داليائم شوات وصف منه قبل ال تقبضه الشنري لابضم، النائع شيئا لنصابه حتى لايسقط شي من التين وال فعش النفصان (و راجع السعر أذا رد فى مكان النصب ) بعني ادار دائنا صب الفصوب الى مالكه بعد نفصال السعر فان كانالرد في مكان النصب فلا ضمان طبه لان تراجعه لفتور الرغبات لالغوات جزء والدايكن فيه تخبراناك بين/خذالفية وبينالانتظار الىالذهاب إلى ذلك الكان ايسسترد. لأنَّ النَّصان حصل من قبل النَّاصب غله الى مكذا الكانَّ فكانله البلتزمالصرر ويطالبه بالخية وله الانتظر (وتصدق اجره) مطف على ضمن اى اذا غصب عبداً مثلا وآجره واخذ أجرته فنفصه بالاستعمال وضمن مانقص تصدق باحر احذه هند ابي حنفة ومجمد واصله ان الغلة الغاصب عندنا خلافا لشاقعي لاترالنانع لاتنقوم الابالعقد والعاقد هوالغاصب فهوالذي جعل منافع العبد مالابعقد، فكان هو أولى مدلها ويؤمر أن مصدق بها لاستفادتهـــا بدل خبيث وهوالتصرف فمال المير (واجر متعاره) أي اذا استعار شأ وآجره واحد اجره ملکه وبحب عليه تصدقه لماذكر (ورجح) ای تصدق ابضا رنج (حصل التصرف في مودعه ومفصو بمتعنا بالاشارة اوبالشراء مدارهم الوديمة اوالفصب ونقدها فان اشار الما ونقد غيرها اوالى غيرها اوالهاق ونقدهالا) يعني الالاودع اوانناصب اذا تصرف في الوديعة اوالمسوب وريح تصدق معندالي حنيفة ومجد وهذا واضح فبإسمين بالاشارة البه كالعروض ونحوها لأن العفد علق به حتى لو هلك قبل القبض بطل البيع فيستفيد الرقبة والبد في البيع علت حبيث فينصدق م اما فيما لاتعين كالدراهم والدنانير فقد ذكر في الجامع الصغير اذا اشترى بها فانه تصدق بالريح فظاهر عذمالمبارة مدل على أنه اراده اذا اشارااها ونقدمتها وامناذا اشارالها ونقدمن غيرها اوالحاق ونقدمتها اواشار الى غيرهـَـا ونقد منها فني كل ذلك بطيبـله لازالاشـارة اليها لانتبدالتمين فستوى وجودها ومدمها الاازينآك بالقدمنها وبهكان نفىالامام ابواللث وفي الكافي قال مشامحنا لايطب كل حال إن يتناول من المشترى قبل ال يضمن

الانهداء بوجب الضمان فالهدم بطريق الاولى أن وجب فتأمل اه (قوله وزرمه) اختلفوا فينأويل تقصان الارص، فالنصير بنجيرجهالله اله مطربكم تستأجر قبل استعمالها وبكم بعد. فنفاوت ماسعما نقصاتها وقال حجدن سلة رجهالله خطربكم تشترى قبل استعمالها وبكم تشسترى بعده فنفاوت مابينهما نقصانها قيل رجع مجدن سلة الى قول نصير كذا في النهاية وقال فيالنيين وهويعني قول محدين طهالانس لانالس لقيدالس دون النفعة اه (قوله ای ضن مانقص باحارة عبد غصبه )كذا لو استعاره فأجرء لانه يصربه غاصبا والراد نقصان العبن لاالقيمة بتراجع السعركما سيذكر. (قوله مخلاف المبع الخ) الفرق بن الغصب والبيع ان الأوصاف لانضمن بالعقد بلبالفعل فادالم يضمن ق البيم ليس لمشرى الاالحياد (قوله وتصدق بأجرءالخ) هذاعندهماوقال ابو بوسف لانصدق، وقال الزاجي كان بذغ إن نصدق عاز ادعل ساضم عندهمالا بالغلة كايا (قو لداما عمالات من كالدراهم والدَّائِرِ الَّحْ ﴾ كذا ذُكُّر الزيلعي هذا النقسيم عن الكرخي على اربعةاوجه وذكرالاختيارالذكور ابضا ثم قال واختيار بعضهمالفتوى مغولالكرخي فيزماننا لكثرةالحرام اد ولعله اراد بالبعض الفقه السمر قندى أه والاختلاف ببنهم قىالتصدق فيما اذا صار بالتقلب من جنس ماضم بان ضمن دراهم مثلا وصار ق.د.

وبعدالضمان لابطيسله الريح بكارحال وهوالمختار لاطلاق الحواب في الجامعين والعمادية آجره)ای الغاصب(فاحاز مالکه فی المدة فعندا بی بوسف اجر مامضیر قبل الاحارة و مایق لالكه) لا ثالغاص فضولي في حق مالكه (و عند محداً جر مامض لفاصيه) لا ته العاقد (وماية اللكه)لان القاصب فضولي ق حق مالكه (كذا)اي على هذا الحلاف (لو آجره فاستحق في المدة واحاز المستحق ) لانه كالماك (غصب) اي رجل (مالا وغيره) اي المفصوب (نفعله) احتراز عااداتفر بفر فعله مثل ان صار العنب زيدا نفسه او الرطب تمرا فان المالك فيه ما خيار ان شاءا خيذه و ان شاء تركه و ضعنه (فز ال اسمه ففات اعظم منافعه) احتر ازعما اذاغصب شاة فذيحها فالملكم الكهالم زل بالذبح الجردادلم زل اسماحيث سالشاة مذبوحة ولمبقل واعظر منافعه لالأمن قاله قصدتناوله الحنطة اذاغصياو طسيافات المقاصد المتعلقة بعين الحنطة بجوالهاهر يسةونحو هاتزول بالطعن ولاحاجة اليه لان قوله زال اسمه مغن عنه لاته بلزمه (او اختلط) اي الفصوب (علك الفاصب، لم غيز اصلا) كاختلاط ره يره اوشعر وبشعير (او) لم تمز (الابحرج) كاختلاط ره بشعره او العكس (ضعنه) اي الفاصب الفصوب (وملكه) اماالضمان في صورة النفير وزوال الاسم فلكونه متعديا واماللك الانهاحدث صنعة متفو مقلان قيمة الشاة تزداد الطحفهااو شماو كذا قيمة الحلطة تزداد بحملها دقيقاو احداثها صرحق المالك هالكامن وجدحتي تبدل الاسمو فات عظم المنافعورحتي الغاصب فىالصندقائم منكل رجدفيكون راجما على الهالك مبروجه على مأتفرر في الاصول ال ضربي الرجيم اذاتمار ضاكات الرجعال في الذات احق منه فيالحال واماالضمان في الاختلاط فلكونه متعديا فيه ايضاو اماالملت فلنلا بحتمع البدلان في ملك الفصوب منه (بلاحل) متعلق علكه (فبل الرضا) اى رضاالمالك اماباداء بدله اوابرائه اوتضمين القاضي وهذا استحسان والقياس الحل لان ملكه ثدت بكسبه والملك مجوز لانصرف بلاتوقف علىرضا غيرءولهذا لووهبه اوباعه صحووجه الاسمان قوله صلى انة عابه وسإق الشاة المذبوحة المصلقة بلارضا صاحباالهموها الأسرى فافادالا مربا تصذق زوال ملك المائك وحرمة الانتفاع للفاصب قبل الارضا ولازفى اباحة الانتفاع فتحباب الغصب فيحرم قبل الارضاحهما باادة الفسادو نفذيهم وهبتهمع الحرمة لقيام الملك كافيالبع الفاحد (كذبحشاة وطخفها اوشيها ولهمن براوزرعةوجمل حديدسيفاوالبناء على ساجة) وهي شجر عظيم جداً لاتنبت الاسلاد الهند (وان ضرب الحرين درهما ودنارا او انا وفالكه ملاشير) لان المعن اقبة من كلوجه ومعناه الاصلى الثمنية وكونه موزوناوهمابأقيان حتىجرى فيدالربا باعتبارهما (ذ يحشاه غيره طرحها) اى داك الفرشاته (عليه) اى الذابح (واخد فيتها او اخذها) اىالشاة الذبوحة بعني ان المالك مخيران شاء ضمنه فيتماوس إالشاة اليه وان شاء اخذها (رضمن نقصانها) لانه اتلاف من وجه لفوأت بعض المنافع كالحمل والدر والنسل ومقا بعضها وهواللسم والكانت الدابة غير مأكولة أالسم فقطع الفاصب لحرفها

(قولدولم مقل واعظم منافعه الخ)على هذاكان منبغ اللاذكر ماقدمه مقوله ففات اعظم مناضه وال كال شرحا ( قولد والبناء على ساجة ) بالجيم والساحة بالحاء المهملة بأتى ذكرها والحكم زوالرملك مالكهااذا كانت فية مناءالغاصب علياا كثرم وقيماوالا فلاكافي النهابذو التبيين وقال في الذخير، لم ف كرفى الاصل ما اذا ارادا لناصب ان تنقض البناء وبرد الساحة معاته تلكهابالضمان علامحلله فالمتوهدا على وجهينان كان الفاضي قضي عليه والقيمة لا محل له نقض البناء و اذا نقض الم يستطعر دالساجة والالمقض اختلف الشائح فيد بمصهم فالوامحل وبعضهم فالوالا محل الفيه من تضييع الالمن غير فالدة كذا في النهامة وأذا كانت قيمة الساجة والبناء سواءقان اصطلحاعلى شي جاز وان تنازها بناعالبنا عليهما ويقسم الثمن بينهماعلى قدرمالهما كذا ا في الزازية (قة له كذالو خرق ثوباو فوت بعضه وبعض نفعه) لفط التوب محتل لما بلبس كالقميض وهو ظاهر و لما لا يلبس كالكرباس كذا في العابة وانماهر بماذكر اكتفامالهم يجرفى معرفة الخرق الفاحش لاث المتأخرين اختلفوا في الحدالفاصل بين الفاحش واليسير بعضهم فالوا ال اوجب نقصان ربع الفيمة فصاعدا فهو فاحش والدول دلك فهويسير ﴿ ٣٦٦ ﴾ وقال بعضهم الداوجب نقصال نصف الفيمة فهو فاحش ومادونه بسير وقال بعضهم يضمنه المائك جم فيمُها لوجود الاستهلاك منكل وجه (كذا لوخرق ثوبا الفاحش مالايصلح لتوب ما واليسيرُ وفوت بعضه وبعض نفعه ) بعني ان المالك مخبر فيه ان شاء ضمن الغاصب مايسلم وقال شبيخ الاسلام ماذكر من كلقيمة ثومه وكان التوب للفاصب وانشاء اخذ الثوب وضمنه النفصان لماذكر الصديدين هذه الوجو والثلاثة لايصيح (ولو) فوت (كله ضمن) اى الناصب ( كلها ) اى كل القيمة (وفي) خرق (سير وذكروحه فيالنما يدتمقال فالصحيح نقصه بلانفويتشئ منهضمه مانقص) واخذرب الثوب ثوبه لان العين فأتمذمن ماقال مجدان الحرق الفاحش ماسفوت كلوجه ( ني فيارض غير. لوغرس فلما ) اي البناء والغرس ( وردت ) لأن بعض العنن وبعض المفمة بأن فات

الارض لاتفصب حقيقة فيبيق فيها حق المائككما كان والغاصب جعلهامشغولة جنس النفعة وبق بعض العين وبعض فيؤمر منفريفها كالوشفل ظرف غيره بطعامه (ولمالكها) اى الارض (اى بضمورله) المنفعة واليسرم الخرق مالاخوت اى الباني او الغارس (قيمها) اى قيدالبنا والفرس (النفصت) اى الارض (4) اى شيءٌ مرا النفعة واءًا نفوت جودته بالبناءاوالنرس وبين طريق معرفة فيتما مقوله (فنقوم) اي الارض (مدونهما) اي مدون. وبدخل سيبه نقصان فى الماليه الكن البناء والدرس (ومماحدهما) عال كونه (مستعق القلع فيضمن الفضل) فان فيمة الشعر تأمل فرتفسير فوات بعض المنفعة والبناه السنحق اأفلع آفل من فيته مفلو عافقية المفلوع اذاته صت منها اجرة الفلع كان الباق لغوات جنس النفعة ولعلاالمراد يظهر قية الثجر المسمق القلم فأذا كانت قيمة الارض مآثة و فيذاك بحر القاوم عشرة واجرة مقول الزبلعي والصميح ان الفاحش الفامدرهما بق تسعد دراهم فالارض معهذا الشجرنقوم عائة وتسعة دراهم فيضمن مالقوت بمضالمين وجنس المنقعة المالك النسعة (هذا اذا كانت فيمة الساحة اكثر من فيدالبناء اوالفرس واداعكس وسؤ بعض المعن وبعض المنفعة اهتقراءة فللفاصب الإضم إله قية الساحة فيأخذها) اى الساحة كذاف النهاية (حر التوب) وحنس النفعة بالحر عطفاعل المشاف الذى غسبه (او صفر اولت السويق) الذى غصبه (بسم من المالك بالخيار ان شا وضعه) اليهوهو العين فبكوث العامل فيه اقط اى النوب حال كونه (ارض) بهني اخذمنه قيمة ثوب ابض (ومثل ويقه) وسلمالي بعض لقوله بعده وسي بعض أامين الناصب لانه من الثلبات (اواخذهما) اى التوب والسويق (وضمن مازاد الصبغ وبسن النفية (قولدو في خرق يسين واأعن لأزالصبغ مال متقوم كالتوب وبفصبه وصبغه لايسقط حرمة ماله وبجب الخ) فال الزيام وليساله غير الرجوع صانتهاماامكن وذاف ومن إيسال مال احدهمااليه والقاءحق الآخر في عين ماله وهو بالنفسان لان المين قائمة من كل وجه فيقانا مراأتحير الااناالسناالليار لربالتوبلانه صاحباصل والفاصبصاحب واعادخله عيساهو هذااذاقطعالاوب وصف (وانسود)اى الفاصب (ضمنه)اى المالك (ايض او اخذه ولاشي الفاصب)

> مزاجر التسويد لانه نقص حو فصل گھ۔

فيصا ولمخطه فالخالمه غظع حق

المالك عندنا كذا في النهاية عن الذخيرة

(قوله مذا اذا كانت أية الساحة)

هو بالحاء العملة والتقيدة كره في النهاية

ثم قال وهــذا اى النفيد عا ذكر

اَفُرِبُ فِي مسائل حَنْظَتُ مَنْ مُحَمَّدُ

(غیب) ای الفاصب (مافصب وضمن قیمته ملکه) ای النساصب ملکا (مستندا) الى وقت الغصب وقال الشافعي لاعلكه لأن النصب تعدمحض فلايكون موجبالملكانانه حكمشرعي فيستدمى سببامشروعا ولناان المالكملك

بدل الفصوب بكماله اى رقبة ويد افوجب ان يخرج المنسوب عن ملكه لثلا

رجهالله تعمالي او الملعت دحاجة لؤلؤة النيرالخ (قوله لانه صاحب اصل والفاصب صاحب وصف) كذا الخيار نابت لصاحب السويق اذهواصل ( يجنم ) والسمزنبع (قوله وانسودالخ) مروى مزالى حنيفة رجدالله تعالى وهندهما هوزيادة كالحرة وهواختلاف عصروزمان فالمتبرالزيادة والنقص حرفونصل 🗨 (قولدملكه ملكا مستندا الىوفت النصب) الاستناد ليس من كل وجه اذلا علت الولد

( قولدوالازم ثبوتالملكبلامائك ) الاولى النيملل بأنهالتعذر ردالهين وقضىبالقية عنداليجز بطريق الجبران ثبت الملك؛ لفاصب شرطًا لقضاء بالنجة الدلانه قدموجد الملك بلامالك كسدنة الكعبة المشرفة(قولم الاازيرهن المالك ) فالقالهاية ولايشترط في دعوى المالك: كر اوصاف المنصوب يخلاف سائر الدعاوى ويذيني ال يحفظ هذَّ المسئلة ا ه (قول له وال بر من المالك قبل والإصدق الفاصب عبنه في نفي الزيادة ﴾ ﴿ ٢٦٧ ﴾ يشير الى عدم فيول بينة القاصب و 4 صرح في النهاية قال لا تقبل لا نهائني الزيادة والبينة على النق لاتقبل قال بسفو تعتمم البدل والمبدل في ملك شخص واحدو وجب ال يدخل في ملك الماصب والالزم مشايخنا بنبغي الاتقبل ببنة الغاصب بُوتَ الملك بلامالك (وصدق) اى الفاصب (في قَيمة ) اى المفصوب ( عينه الله لاسقاط أأيين من نفسه كالمودع على يبرهن المالك لزياءة ) بعني أن ادعى المالك زيادة قيمة المفصوب وانكر هاالفاصب فأن رد الوديعة وكان الضاضي الوعلي ر من المالك قبل والاصدق القاصب عينه في نفى الزيادة كاف سائر الدهاوى (فانظهر) النسق رجه الله تعالى مقول هذه المسئلة اى المعصوب (وهي ) اى قيمة ( اكثر ) عاضمهم الغاصب(وقدضم بقوله)مم عدت مشكله ومن المشايخ من فرق بلا عينه ( احذه) اى المعصوب ( المالك وردعوضه أوامضي) اى المالك ( الضمات ) مسئلة الوديعة وبين هدء وهوالصحبح لَانْ رَضَاء بهذا القدر لم يتم حيث ادعى الزيادة والمااخذ دونها لعدم البينة (واو) ضمن اه (قوله فارتلهر اي الفصوب وهي الفاصب شول مالكه او جنه ) اي جة مالكه (او نكول الفاصب فهوله) أي الفاصب الى فيهدا كرالخ ) كذا اللبار للمالك (ولاخيار الدائد ) لاندر عني بالبادلة بهذا القدر حيث إدعى هذا القدر فقط ( تغذيم

الاعلهرالغصوب وفيمنة منالما ضمر غَاصب ضيء بعد يعد لااهناقه كذلك) اي اذاضمن بعد الاعناق لان الملك الثابث الغاصب القص لنبوته مستندا والثابت مستندا البت من وجه دون وجعوا الك الناقص الغاصب واقل وقد ضمن مقوله في ظاه بِهَنَى لَنْفَاذَالْبِيعِ دُونَ العَنْقُ ﴿ زُوالْمُالْمُغْصُوبِ مَطْلَقًا ﴾ اىسواء كانت،متصلة كالسمن الروابة وهوالاصح كافي التوابة والتبيع والحسن اومنقصلة كالواد والثمر ( لاتضمن الا بالتعدى اوالمنع بعدالطلب ) لانها و بقفاصب- مس المان حتى بأخذ القبي امانة و حكماهذا ( ومانفصت الجارية بالولادة مضمون وتجبر بولدها ) اى اذا ( قوله او نكول الناصب ) ايم ولدت الجازية المفصوبة ولدا كال النفصال مضمو تاعلى الفاصب كالأكات في فينذا أواد وقامه جبرالنقصان بالولدو يسقط ضمائه عن الفاصب والافيسقط بحسابه (زني بالمد عصبها) فبلت (فردت ماملا فولدت فاتت ضمن فينها) لانه لم ردها كالخذها لانه

اخدهاو لم معقد فهاسبب الناف وردها فهاذاك فصار كااذا جنت جنابة في دالغاصب فقنلت بها او دفعت بها بعدالر دفاته ترجع شيتها على الناصب كذا هذا مخلاف الحرة ) سن إذاز في بهار جل مكر هد فيات قاتت في نفاسها فانهالا نضور بالغصب ابيق عند فساد الرد ضمان الاخذ (زني نها) اي بامة غصبها (واستوادها) اي حبلت منه (قادعي سن النسب ) بعدار ضا المالك لا قالت مين عن له حق التضمين اور تشبة والنسب ثبت

الحلف بأن القية لجست كأبدعى المالة (قولم ومانفصت الجارجة بالولادة الم حذا لومفيت فال ماتت وبأثواد وأ غيمتهافى هذه المسئلة تلاث روايار بهاكما لوزنت له غير امرأنه ( والولد رقيق ) لان الحرية لاتثبت بالشبهة كذا فالكافى ( المنافع ) كركوبالدابة وسكنى الدار واستمدام المملوك ( لاتضمن بالنصب والاتلاف ) صورة غضب النافع الاينصب عبدا مشلا ويمسكه شهرا ولايستعمله تميرده علىسيده وصورة اتلاف آلمنافع ال يستعمل العبدشهرأ تمير ده على سده كذا في الكافي (بل) يضمن (ما يقص باستماله) فيغرم النقصان (الاان يكون اى المنصوب استناء من أوله لايضمن (وقفااومال شم) فان مناضهما تضمن كذافي

عن الامام رحدالله تعالى بير أر دالو فاصفان وماتت فيالولادة اوفي النفاس فان على قول ابي حنيفة انكان لخهر الحبل عند المولى لا فل من سنةاشهر من وقسر الناصب ضمن قيمها بومالنصب اه وقال في المواهب عليه تمينها يوم العلوق عندابي حنيفة وقالا عليه نفص الحبل على الاص إه (قوله الآآن يكونُ وقفااو مال ينم ) كذا اذا كانَ معداللاستَغلال بأن بناهالذاك اواشتراهاله فأنه يضمن المنفعة الأاذاب بناوبل، الله اوعد كبيت كنه احد الشريكن كافى الاشباء والنظائر اه وينظر مالوصلل المنفعة هل بصمن الاجرة كالوس

بجبر بالولدقدر نقصان الولادة وبضم مازاد على ذلك من فيمالام وفي ظاه الروية طلبه ردقيتما بومالغمس كام ماتت بسبب الولادة لأعلى فورهاوا

قال في النهاية قيد بالموت في نفا-لكونالم تفائرالولادة اهوة

كاف الماية من البسوط (قولد فرد، حاملا فولدت فأتت ضمن فينها) يعر (قولدو لانضي خرالساو حتربره) شامل بالوكان الشف لهما ذمياو كذالا بضمن الزق بشدلارا أنذا لخر على قول اب يو. ف وعل المنتوى كافى البرهان (قولم خلاف الدفي ) فبضي باتلاف حتربره الفيتما شعالنا والمثمل الشفت ذميار فيذ لو مسادكن قال فى الشنبة ننذلان الروضة المشرى مساجئرا من ذى فائلها البضي ولوضيها منه المثلها بضمن تمرد قبور ضد والحبيا وقال المشرى خرامن ذى فنسر بها فلاضاف هليدولا نمن اه (قولم واو انتهاضي) اى مثل الخلوفية الجلديدو فالاجتماق الدايات تمقال وقبل طاهر اغير مدوخ را كثرهم على انه بضمن فيته مدوخا تم قال وذكر فى الابضاح والذخير قال الفدورى لوال القاصب جعل هذا الجلداء بما اور قالود فترا الوجر الجاوز والم بكن المفصوب عنه على ذلك سبل فال ذكراف المنتاخ منهم من قال مثل ماذكر.

المصنف ومنهم من جعلها مثل مالو تختات بنفسها فيتشعنها بالاستهلاك ﴿ ٢٦٨ ﴾ اه ويقبت صورتهن صورالعمليل وهيمالو

صبفهاخلافتخلات واختلف فيهسا التماديةوغيرها (ولاً) بضمرًا ايضًا (خيرالمسلم وخنزيره) بازاسلم ذى وفي بده الجر ايضا قال بعضهم على قول ابى حنيفة والحنزبر فاتفلهما آخرلانهمسا ليسا ممسال فيحقالمسلم مخلاف ماللذى منالجنر رجدالله تعالى يكون للفــاصب بفير والخنز رحيث يضمنان بالانلاف لانهمامال فيحمه (غسب خر مسار فمظها بغير متقوم) شی سواء صارت خلامن ساعته كالنقل من الظل الى الثمس ومنهااليه (اوجلد ميتة قددبغه به)اى بغير منفوم كالتراب اوعرورالابام وعلى نولهما ان عرور والشمس (اخذهماالمالك بحانا) اذليس فيهمال متقوم الفاصب وكانت الدباغة اظهسارا الأيامكان بينهماعلى قدر كيابه أوان لاالية والنقوم فصارت كفسل التوب (ولواتلفها ضمن)لاتلافه ملك النير (ولوخللها صارخلا من ساعته كان للفساصب يمتقوم كاللح ملكه)اى الناصب الحل (ولاشي ) لمالت (عليه)اى الناصب لانَّ الحق ولاضمان عليه وذكرشس الاثمة الحلوان رجهالله تعالى ظاهرالجواب ابكن متقوماو اللح مثلامتقوم فترجح حانب الفاصب فيكو فاله بفرشي (و او دبغره) اي ء تقوم كالقرط والعنص و نحوهما (الجلدا خذمالمالك وردماز ادالدبغ) اذبهذا الدباغ أذيقهم بإنهماقدر كيايماسوا وصارت من ساعتها او بعد حين خلا عندالكا اتصل بالجاد مال متقوم الفاصب كالصبغ في التوب فترجم جانب الفاصب (ولو و مذخر ال بكون ضامناه:دالكل على اتانه لايضمن ) لانه الميناف مال النسير (ضمن بكسر معزف ) وهو آلة اللهو هذا القولذكره قاضيخان فيالجامع كبريط ومزمار ودف وطبل وطنهور (قينه صبالحا لفر اللهو ) فني الطنبور الصغير (قوله كالقرظ) بفضين يضمن الخشب المنحوت ونحوه البواني (و)ضمن (بارافة سكرومنصف) وقدم والغاء المشالة ورق السلم اوتمر السنط ممناهما في كتاب الاشربة (قيمهم الاالمثل) لأن المسلم عنوع هن تملك عينهما واوكان قاموس (قولد اخذ، المالكوردما

مدوفا فيضمن فقد مل ماينهما والمناخلات في الدف والطبل الذن يسمريان الهو فا ماطبل الذناة وله في ماطبل الذناة وله في المربع المنافل المناقلة والمنافلة المنافلة المنافل

زادالدبغ) ولحربق معرفته السظر

ألى تبته آوذ كاغبر مدبوغ والى قبنه

فالحازوا ثاتلف صليب نصراني ضئ فيته صليبالانه مال متقوم في حقه وهومقر

عايه فلابجوز التعرضله (ويصحبهها) اى بيع هذه المذكورات وقالا لاتضمن

(قوله كالامدالفنية) نشيد بالنفق عليه من عانب الامامر جه الله (قوله حل

قد سدالي قال في النظم لوز ادعلي ما فعل وان فتع القفص وقال الطير كش كشر اوياب اصطل فقال للبغر حش هش اوللمماده ومريضهن انفاة واجعوااته لوشق الزق والدهن سائل او فعام الحبل جنى منط القنديل بضمن (قولدوفي الدابد والقفص خلاف محد) اى فيضم

عندموالخلاف فيما اذالم زد على الغتم أما له زادما قدمساه ضبين المساقا والخلاف ابضافي العبد المحنون قال السرخسي هذا اذاكاناالعبد مجنونا فال كان عاقلا لايضمن اتفاقا كما فالبزازبة (قوله لوسقى بنبرحق) كذا في حامم الفصولين (قولداوقال

له اتلف مال مو لاك فاتلف البضم ) كذا قال في عامع الفصولين لمبضين الآمر اذبالامر باللاف سال مولاه لميصرفاصبا االهوانماصارفاصبا لفنه وهولم بهلك وانما المتلف مال المولى بفعل قنه اقول في فصط مسئلة تدل على خلافه وهى لوامرقن غيره بانلاف مال رحل يفرم مولاه تم رجم على

آمر واذالآ مرصار مستعملا للفن فصار غاصبا وعكن الجواب بانه لاضمان على الفن ولأعلى مولاه في اللاف مال مولاً. فلارجوع على الآمر مخلاف انلاف مال غير المولى و مكن ال يكون فىالمسئلة روانان فانأفيل مدايضا على ان الآمريضمن وان لم يكن سلطانا ومولى وقدم خلافه اقول مكن

الحواب بالالرادعة هوالضمان الاندائى الذي بطريق الاكراه الاترى ان الباشر لايضمن تم يخلاف مانحن نه فافترقا والله سيمانه وتعالى اعلماء -مي كناسالا كراه كيم-

اعدت المصية فبطل نفومها كالجروله انها اموال لصلاحبتها لمامحل من وجوء الانفاع وان صفت الاعل ايضافصارت ( كالامة المفنية وعوها) كالكبش النطوح والحامة الطبارة والدلك المقاتل والعبد الخصص حشتجب فيها ألقيمة غير صالحة لهذه الاموروالذوى على أولهما لكثرة الفساد فعاين الناس كذا في الكافي (حل فبدعبد النبراو) حل (رباطدانه او قتم اصطبلها) اى الدابة (او) قتم (فنص طائره فذهبت) هذه الذكورات و في الدابة والقفص خلاف مجمد (اوسعي الى سلطان بمن يؤذيه ولا دفع الداؤء بلارفع اليه او) سمى البه (عن يفسق ولا عنام) عن الفسق (شهيه) أي نهى الساعي (او قال عندسلطان قد بفر م وقدلاً) بغر م مفول القول قوله (انه و جدمالا فعرمه لايضمن) ق عده الصور لانفاء السبب رنحال ضل فاعل محار (و لوغر مقلعا يضمن) لوجودالسبب (كذا) ايضمن الساعي (توسعي بغير حق عند محذ) زجرا له من السعاية و مه نفتي (امر مبدغيره بالاباق اوقال اقتل نفسك ففعل) اي ابق اوقتل نفسه (وجب عليه) اي على الاسم (فينه ولو قال له اتلف مال مو لاك نا تلف مايضمن) لاله إمر والاباق اوالقتل صار فأصبالاته استعماله في ذلك الفعل اما بالامر بانلاف مالااولى فلايصير فأصباماله واتمايصير فأصباللعبد والعبد المغصوب فأثملههلك

صْدِلُ أَيْدُ) الْطَلْتُلالُه استعمله في منفعته (ونو)استعمله (نفيره) كال بقول أرثق النجرة وانثرالبرة لأكلانت (لا)اىلايضمن لانه لايصر مفاصبا كذا فالعمادية -ه کنارالا کراه کی-وجه المناسبة بينه و بين كتاب النصب ظاهرو (وهو) لقة حل الفاهل على امر يكر =

وأنما اللف معمل العبد كذا في العمادية (استعمل عبدالفير لنفسه) كان مقول له أرتق

هذه الشير أوانر الثر لنأ كل انتوانا (والليع اله عبداوقال) ذلك العبد (الىحر

وشرها(جلالفير على فعل) اعمن الفظوعل سائر الجوارج (عا) متعلق بالجل وهواعم من الفنل واللف العضو والحبس والضرب والفيد (بعدم رضامه) اى رضاالغير خلك الفعل (الخنياره)اي لا بعدم اختياره (لكنه)اي ما بعدم الرضا (فد نفسده) اي الاختيار (وقد) لااى لايفسده فالحاصل ان عدم الرضامة تبرفي جيم صور الا كراه واصل الاختيار ابت في جيم صور ولكن في بعض الصور نفسد الاختيار و في بعضها لا نفسده اقول هذا هوالمسطور فرجيع كنب الاحول والفروم حتىقال صدر الشربعة فيالتنقيح وهواما لجي بازيكون منوت النفس اوالعضو وهذا معدم الرضا مفسد للاختيار والماغير ملجي والأيكون بحبس اوقيداو ضرب وهذا معدمالرضا غير مفسد للاختيار فلابصيم. إقال في الوقاية هو فعل توضه بغيره فيفوت به رضاه أو نفسد اختياره قال فيه

جعل فسم الثي فسياله كالانحني على من يعرف معنى الفسم والعسب والبحب أن صدر الشربهة بعدما قال فيه دلك قال فشرح الوقاية تمالا كراه نوعان احدهماان بكون منونا للرضا وهو انبكون بالحبس اوالضرب والشاني انبكون مفسدا

﴿ فُهُ لِلهِ وَالنَّاقِ خُوفَ الفَاهِلُ وَمُومِهُ ) يعني في الحال كاني الرهان (قوله اوبانلاف نفس اوعضو) كذا بعض العضو كانلاف

أنملة اوضرب يخاف منه على نفسه او عضوم: اعضائه كما في البرعات ( فق كمه في المبسوط الحدف الحبيس الذي عوا كرا معاجئ الاعتمام لِين ١٤ إِن ٢ أَن البين ثم قال والاكراء محبس الوالدين والاولاد ﴿ ٢٧٠ ﴾ لايعد اكراهـ الانه لبس علمي ولابعدم

الرضا مخلاف حسر نفسه اه وكذا للاختيار وهوان يكون بالقتل اوقطع العضوففوت الرضااعم من فسادالاختيارفني

الحبس اوالضرب مفوت الرضاولكن الاختبار الصحيم اق وفى القنل لارضاو لكن له اختبار غيرصعيم بل اختيار فاسدتم قال وتحقيقه الى آخر ماقال والشجوة تذبي عن الثرة

نقل في البرها لكلام المبسوط وقد كتب الشيخ على القدسى رجدالله عليه ماصورته فشمل حبس الابدد كر (معرفاء اهلته) وعدم سقوط الخطاب عنه لأن المكر ممثل والاللاء عفق الخطاب

في المسوط القياس اله ليس باكراه ثم الارى انه مردد بين فرض وحظر ورحصة ويأثم مرة ويؤجر اخرى وهو دليل الخطاب فالوفى الاستعسان اكراه ولاغذتني و مقاءالا هاية (وشرطه) اربعة امور الاول (قدرة الحامل على) تحقيق (ماهدد به سلطانا

اوغيره) يعنى لصااونحوه هذا عندهما وعندابي حنيفة لا يتحفق الأمن سلطان لا تالقدرة

لانكون بلامنعة والمنعة السلطان قالواهذااختلاف مصرو زمان لااختلاف جذو رهان

لان في زمانه لم يكم البر السلطان من القوة ما عقق مالا كراه فاحاب ما على ماشاهد

وفرزمانهما ظهرالفساد وصار الآمرالي كلمتلف فبتحقق الاكرام الكا

والفنوي على قولهماكذا في الخلاصة (و) الثاني ( خوف الفياعل وقومه) أيّ

وقوع ماهدده الحامل بان يقلب على ظنه انه ضعله ليصير به محمولاً على ماادعي

اليدمن الفعل والمباشرة (و) الثالث (كونه) الى الفساعل ( عنه عا اكره عليه

لحقماً) اى لحق نفسه كبيع ماله اواتلافه اواهنساق عبده او لحق شخص آخر

كاتلاف مال الغير اولحق الشرع كشرب الخروالزنا ونحوهما (و) الرابع (كون

المكرمة مثلف نفس أوعضو أوموجب ثم يعدم الرضا) وهذا أدنى مراكبه وهو

الضامتفاوت عسد الانتخاص كاسأتى (وهواى الاكراه) اماملي، فسد الاحتيار لو) كان (بانلاف نفس اوعضوواماغير ملجي لانفسد، لوكان بحبس اوقيدمدة

مديدة اوضربشدد) في البسوط الحدق الجبس الذي هوا كراه ماعي الاغتام

البندوف الضرب الذى هوا كراما بحدمته الالمالشد دوانس فذاك حدلا زاد

عليه ولا عصمته لا القادر لا تكون بالرأى ولكنه على قدر ما رى الحاكاد أو فع

اله (علاف حسر يوم اوقيدم) اى قيديوم (اوضرب غيرشديد) فأمالا تكون اكراها

اذلابالى بمثلهاعادة فلابعدمالرضا (الالذي جاه) بعني انهانكون اكر هالر جلله جاه

وعزة لان ضروء اشدم ضروالضرب الشديد لغيره فيفوت والرضا (فبالاول) بعنى

الملجي (رخص اكلميتة ودمولم خزروشرب جر) لان حرمة هذه الاشاءمقيدة

محالة الاختبار وفي حالة الضرورة مبقاة على اصل الحل لفو له تعالى الامااضطر رتم البه

فانهاستنني حالة الضرورة والاستشاء نكلم بالباقي بعدالتنبا والاضطرار بحصل

بالاكراه الملجي (وبالصبر على الفنل آنم) في هذه الصور (كاف الممصة) لا به اللابع

كانبالامتناع معاو نالغير. على اهلاك نفسه (و) رخص ابضا(بلفظ كلد كفر وقلبه

مطهن بالاعان) لحديث عاربن ياسر رضيالله عنه حيث اللي به وقال له صلى

كِفْ تَعِدَّفْكَ قَالَ مُطْمَنَا بِالْإِمَانَ قَالَ قَالْ مَادُوافِعْدُ وَقَالَ صَحْيَعُ عَلَى شَرَطُ الشَّخِينُ ولم يُخرِجاه ورواء ابونسم ( الله ) في الحلية وهبد الرزاق في مصنفه و فيه نزل قوله تعالى الامن آكره وقلبه مطمئن بالاعان الآية كذا في البرهات

من التصر فاتلان حبس ابد بلحق به

من الحرَّن ما يلحق به حبس نفسه او

اكثر فالولدالباريسي في تخليص اره

من اأجين وان كان بعرائه بحبسة

في الزيامي بيس بمستمسن اه (قولد

فبالاول رخص اكلميتة ودمولج

خَزُرُوشُرب خَرَ) يَعَنَى لَآبَالحَبِس

وشهد قال بعض المشايخان مجدا انما

احاب هكذا مناءعلى ما كان من الحبس في

زمانه فاما البس الذي احدثوه اليوم في

زما ننافانه يبيح التناول كافى غابدالبيان

(قولدوبالصرعلى القنل اثم) اي ان

عإبالحل والافلابأتم وعن ابي يوسف

انه لايأتم مطلقا كذا فالبرهان

والنبيين (قول لحديث عارين باسر

رضیاللہ عنہ) ہو مارواہ الحاکمفی

السندرك فانفسر سورة المحلم إبي

عبدة ف محدث عارق اسر عن اب

قال اخذ المشركون عمارين ياسر فإ

يزكوه حنى سبالنبي صلى الله عليه وسلم

وذكرآ لهنهم بخبر ثم تركوه فلاتى

رسولالله صلى الله عليه وسإ قال

ماوراءك فالانسر مارسول الله ماتركت

حتى نلت منك و ذكر تآلهتم يخبر قال

(قه لدةان عادة المعد) على الطمأ تعند كذاذ النيس وقال في غايدًا لبنان وهو امر بالنبات على ما كان لاامر عاليس بكائن من الطمأ تعنة كافي أنه له تعالى الهدناالصر اطاو معناه ان عادوا إلى الاكراه ثانا فعدانت الى مثل مااتنت والامن اجراء كلة الكفر على اللسان ولحمانية الغلب بالاعان اه (قولِه ﴿ ٢٧١ ﴾ وسماءالنبي صلىالله عليموسلم سيدالشهداء)وقال في مثله هور فيق في الجنة (قولدورخص ابضا اللاف مال مسل الله طيه وسيركيف وجدت قلبك قال مطمئنا بالاعان فقال صا ,الله علمه فانءاده ا ای و ذمی ولم ند کر حکم مالو صبر فلر فعد وفد زل قول تعالى الامن اكر موقليه مظمن بالأعان الآية (و الصرعليه) اي القتل نلفه حنى قنل وظاهر مبارة الكنز نفيد في هذه الصورة (احر) اي صاره أجورا ان صبر ولم ظهر الكفر حتى قتل لان حييا ثوامه والالمنعرضاله شارحه وبشبر رضى الله تعالى هنه صير على ذلك حتى صلب وسماء النبي صلى الله عليه وسلم سيد البه أول قاصحان ولو وعبدالفنل على الشهداء (و) رخص إيضا (اللاف مال مسل) لاث اللاف مال الغريستباح الصرورة الطلاق والعناق ولم شعل حتى قتل كافي المنتصة وقد تنبت (و) لكن صاحب المال (ضمن الحامل) لان الفاعل آلة الحامل لايأثم لانه لوصبر دلىالفنلولم ينلف فها بصلوآلة والانلاف من هذا النبيل إن يلقيه عليه فيقتله (لاقتله) عطف مل اللاف مال نفسه بكون شهبدا فلان لايأثماذا الىلا رخص قتل مسلم بال يصبر على ال بقتل قال قتله كان آ تمالات قتل المسلم لا يستباح امتنع عن إبطال ملك النكاح على المرأة لضرورةما الا ان يمر اله لولم مقناء فتله ( و مقاد في العمد الحامل فقط ) عنداني كان أو في أه (قو له لان الناء أن آلة الحامل. حنيفة ومجد لان الفاعل يصر آلة له وقال الولوسف لالقادواحد منهما للشبهة وقال فيايسلم آلذاه) قال في السراج حتى لو زفريقاد الفاهل لانه مباشر وقال الشافعي يقادكل منهماالفاعل بالمباشرة والحامل حله مجوسي على ذبح شأة الغير لامحل بالسبيب (ولا) يرخص بالاول (زناالرجل) لأنه كالفتل لانولدالونا هالمت حكما كابااه (قولدایلارخصقنا، مسلم) لغدممن ربه فلأبسستباح لضرورته كالفتل ولكن لايحد استحسسانايعني اذالم يمني وذي ( قوله لان قتل المسلم رخص زناه بالمجمئ كان مقتضى القياس ال محدلان انتشار الآكة دليل الطواعية (ولكن لارخص لضرورة ماالاان بداله لولم لاتحداستمسانا) فال انتشار الآكة لا بدل على العلو أعيدا دفيه يكو ل طبعا كافي المائم (وبالثاني مناه تنله) في الحصر تسام لا له متناه عطف على بالاول يعني باكراه غير ملجي (لا)اي لا ترخص الامور المذكورة (اكمنه)اي بأخر اجدالسر أذاذالم بلفوا بالصباح علية الثاني من الاكراه (اسقطاط في زناها) لانهاو الله تكن مكر هد فلا افل من الشهد كذا أوبالباته حليلته كذلك والذىكالسلم ﴿ قَوْلُهُ وِيعَادِ فِي الْعَهِدِ الْحَامِلِ نَفِيعًا ﴾ يعني في الجانية (لازناه) اى لىسقط الحدفى زناه لان الاكراه اللجي لمكرر خصة ف حقدكما كان إنّه لا يباح ألا فدام ولي الذنل باالجبي و لو في حق المرأة حتى بكون غير اللجي شبهة ليندري الحد (نصر نات المكر ، قولا) بعني ال فتلاثمو يغنص الحامل ومحرم الميراث الاصل ان المتصد فات الفواية للكروسوا وكان مكر هاباللجي اوبعير و(معقد) عندما كما لوبالغأو يقتص للكودين أحامل ويرثلهما فىالبيوع الفاسدة ( وما يحتمل الفسخ بضهم) ان فسيخ المكر. ( ومالا ) يحتسله ﴿ فَهِ لَهُ وَلا رَحْمِي بِالأُولُ زِيَالِرِ جِلَّ ﴾ (نلا) بفسخ (الاول) ودو مايحتمسل الفسخ (كبيعه وشرائه واحارته وصلحه لعله أءاذكر لذخذالاول اماول الكلام فيما وابرائه مدَّيونه اوكفيه وعبته) فانهاذا أكَّره علىواحدينها باحد نوعىالاكراه تعلق بهوالافقيه غنية من ذكر . لان خيرالفاعل بعد زوال الاكراء انشاء امضاء وإنشاء ضحخ لافبالاكراء مطلف اكلام فبه لفو له بعده و مالناني المزوفي بعدمال ضا والرضاشرط صمة هذه العقود فنفسد بقواته (واقراره) فانه خبر محتمل كلامه اشارة ال أنهه و في شرح الكافي الصدق والكذب واتنا صارحة لرلجان حانب الصدق والاكر امدال عال كذبه دحوت اللانأم يسى المرأة (قوله فيا بقربه قاصدا الى دفع الشرعن نفسه ( فيلكه ) عالمبيع بالاكراء كيمه ) عامل فالونداوله الامدى اله (الشترى ال فَبْض ) كما فَ سائر البيوع الفــاسدة ( فيصيح اعتاقة) إى احســاق يفسيخ ( فقو لدكم ف الداليوع الناسدة) المشترى لكونه ملكه (ولزمه )اى المشترى ( فيته )لانه اتلف ماملكه بعقد فاسد أ فال في الجنبي بع الكره تفالف البع الفاسدفي اربعة مواضع بحوز بالاجازة مغض تصرف المشترى تعنبر الفيهة وقت الاحناق دون الفيضر الثمن اوالبمن المانة في بدالمكره

وفىالفاسد بخلانها آه ( قوله فيصم احتانه ) كذا تدبير. واستبلاد.

(قولدوان فيضداي التي مكرهالا) كذالوسرا البيع مكرها لاينفذالبيع (قولد وردماي ردالبائم التين) بدي لزمه رده الساد المغد (قوله بخلاف مااذا اكره على الهبة) منعاتي بقوله اوسلم المبيع لموعاو مثلها الصدقة (قوله بناء على اصلنا ال الاكراه على الهية اكراءهل الدنع)هذا اذا كال المكر محاضرا وتت النسلم فال لمبكن فالاكراء على الهبة لايكول أكراها على النسلم قباساً واستمسانا كافي الزازية ( فولد فان ضمن الحامل رجع مل المشرّى ﴿ ٢٧٢ ﴾ بغينه) بفيدانه ال ضمن الشزى لا رجع عل (فان فيض) اى البائم المكرم (الثمن اوسل المبيم طوحاً) قيد المذكورين ( نفذ ) البيم الحامل ( قوله ويفذما كازقبله ) لوجودالرضا (والتَّقبضه) التمن (مكرعالاً) اىلانفذامدمالرضا (وردم) اىدد مفيدانه لوكان اول الشترين نفذا لجيم البائم المن الذي قبضه مكر ها (الربق) فيده (ولم بضمن الدهاك) لا ف المنز كاف امانة (قولد غلاف مااذا اجازالاك الكره عندالكر . لانه اخذه باذن المشترى والقبض اذا كان باذن المالت فاعم الضمان اذا مقدا منهما ) الفرق بين الاجازة قبضه القلك وهو الم يقبضه له لكو ته مكر هاعلى قبضه وكان امانة كذا في الكافي (مخلاف والتضمين انهاداضمن فأخذالفية صار مااذا اكره على الهبة بلاذ كرالدفع فو هبودفع حيث بكون ناسدا) اى بوجب الملك كائه استردالس فيطل البياجات التي بعدالقيض كالهبة الصيحة بناءعلى اصلنا ال الاكراء على الهبة اكراء على الدفع قبله مخلاف اخذالتن لائه ليسكا خذ والاكراء على البيع ليس اكراها على التسلم (والت المبيع في دمشتر غير مكر والبائع المن بل احازة فافتر قاو هذا يخلاف مااذا

مكر وضمن )اى المشترى (قبيته البائم) لانه قبضه بحكم عقد فاسد فكان مصمو اعليه كما احازالمالك فيجالفضولي واحدا من في اعناق المشترى (وله) اى البائع (ال يضمن اياشاء) من الحامل و الشترى كالفاصب الاشرية حيث محوزمااحازه خاصة وغاصب الناصب فالمكر مكالفاصب والشرى كفاصب الناصب (فانضن الحامل لائة باع ملك غر. وقدئنت بالاحازة وجع على المشترى بقيمته) لانه قام مقام البائع باداء الضمان لان المضمون يصير ملكا لاحدهم والكبات فأبعل الموقوف انبره الضامن من وقت سبب الضمان وهو النصب (وان ضمن احدالشر من) وقد تداولته وقىالاكراءكلواحدباع ملكه لثبوت الايدى (نفذ كل شراء) كان بعده اى بعدشراله لانه ملكه بأداء الضمال فظهر الهاع الملك بالقبض فبه والمانع من نفوذالكل ولك نفسه (ولا نفذ) ماكان (قبله)لان استناد ولك المشترى الى و قت قبضه مخلاف حق الاسترداد فاذا اسقطه المالك نفذ مالواجاز المالك المكره عقدامنها حيث غذما كان قبله وبعده لان المانع من النفاذ حقه الكل ( قوله كنكاح) اي بصم فيعود الكل جائزا (والتاني)وهو مالايحتمل الفسيخ (كنكاحه وطلاقه واعتاقه) النكاح سواءكات بهجئ اوغيره وكم وسائر ماسيأتي فان هذه العقود تصحع عند نامع الاكراء قياسا على صحم امع الهزال وعند بذكر حكمالمهر وذلكانهاماان يكون الثانعي لاتصم (ورجع) الى الفامل على الحامل (خصف المسمى) في العلاق (الله بملجى كان تزوجامرأة علىعشرة يمأ وكان الهرمسمى في المقدوان لربيم فيد يرجع عليه عالز مدمن المدلان ماعليه كان آلاف ومهر مثلها الفصيح المكاح ولها على شرف السقوط وقوع الفرقة من جهتها عمصية كالارتداد وتقبيل ان الزوج وقد مهر مثلها الف وبطل الفضل في ظاهر تأكد ذلك بالطلاق فكان تقريرا للال منهذا الوجه فبضاف تقريره الىالحامل الرواية وذكر الطماوى ان الزوج والتقرير كالابجاب فكان متلقبا له فيرجع عليه بخلاف مااذا دخل مها لان بلزمدالجيع وبرجع بالفضل على من المهر تقرر هنا بالدخول لا بالطلاق (و) رجع الفاعل على الحامل ( بفيمة العبد ) اكرهه ولبس بطاهرالرواية واماان يكوث في الاعتاق لانه صلح آلة له فيه من حيث الاتلاف فانضاف البه فله ان بضمنه مقيداو حبس فلايكو زاكراها فيحق

الزوجبل نكاح طائع والتسمية فاسدة لان النسمية نصر فَ في المال وهو ببطله أي ل فلها مهر مثالها الف لاغير ولا يرجع الزوج على المكرء بشئ 👚 ( بالضمال ) ولوأكر هندالمرأة ولمراتز وجدون مهوو ثلهاصح النكاح ولاضمان علىالمكر ووحكم امتراص اوليثما في غابة البيان ( فتولدو رجع الفاعل هلى الحامل بشيمة العبد ) لم يذكر حكم الولاء نصاوالولاء للفاعل اه وقى التدبير برجم يقصان الندبير في الحال هل المكرء واذامات المولى بعتق المدبروبرجع ورثةالمولى بثائى قيمهمدبراعلىالآمرابضا كذافى الحانبة

موسرا كان اومعسرا لكونه ضمان اتلاف كام ولارجع الحامل على العبد

(قَوْلِهُ وَنَدْرُهُ)كذا كُلَّمَاشُرِهِ الى اللهُ تعالى كصدقة وحجوعهرة وغزو وهدى اذا أوجبه على نفسه فهو واجب سواءكان بملجم." اوغير،ولايرجم مَل المكره عالزمه، ن قلك ﴿ ٣٧٣ ﴾ كافي السراج (قوله وظهاره) قال الزبلي لوا كر،على ان بكفر فكفرلم يرجع بذلك ولواكره ولي عنق بالضمال لانه ، واخذ باتلافه (و نذره) فانه اذا اكر ، على النذر صرواز م لانه لا يحتمل عبد بعينه نفعل عنق وعلى المكر وفينه الفسخ الابعمل فيه الاكراه وهومن اللاتي هزلهن جد ولارجع على الحامل عالزه ولابجز بدعن الكفارة ولوقال اناابريه اذَلاه طالب له في الدنيا (و بمينه وظهاره) حيث لابعمل فيهماالا كرا. لعدم احتمالهما من الفيد حتى بحرثه عن الكفارة لم بحر الفح (برجمته وابلاله وفيته فيه) اى في الايلاء بالسان بأن هول فئت الماظلمالما ذات اه وقال في غاية البيان قالو الوكان صعتمع الهزل صحت معالا كراه ايضاو اسلامه فانهاذا اكره عليه صار مسلااذاوجد عذا يعني المعين من احس الرقاب احدالركنين قطعاو في الآخر احتمال فرجناجانب الوجود احتياطا (بلاقتل لورجم) الانتصور ان يكون دون هذا مجزياً بعنى اذا اسلم بالاكر اوتم رجع عنه لا يقتل لتمكن الشبهة لاحتمال عدم الاسلام من الابنداء لاَبْضَىٰ شِأْ (قُولِدُورِ جَعْنَهُ)بِعِنَى عَلَى فبكون كفره اصليافلا بكون مريدا (ولا تعتبر درته) لاتبا تعلق بالاعتقاد الابرى اله انشائها مخلاف مالواكره على الافرارجا لُونُوي انْ يَكْفُر يُصِيرِكَافُر اوانَّ لم شكلم له والا كراء دال على عدم ثفير الاحتفاد (فلا يُدين فانه لا يصم ( قوله وابلاله ) قاليم

صرسه) لعدم الحكم بالروة صادره البسلطان) أي لحلب منه مالابالكره (ولمرمعين مع ماله (أي لم يقل بع مالت وأعملني تمنه (فياحه صح) أي ذلت البيع لعدم الاكراه بالنظر البيكذا في الخلاصة (خو" فها الزوج بالضدب حتى وهبت مهرها لم تصح) الهبة

الانقالى ولوبانت به لايرجع إسى من ،

مهرعامطلقااعنيقبل الدخول او بعده

اه (قولدونبئهفيه) فالى الانقاني هو.

مح كتابالجر كيه

(قو الهوسيه الصغروا لجنوز والرق)

هذمتنفق عليهاو الحق بهائلا تداخرتي

الفتى الماجن والطبيب الحاهل والمكاري

الفلس وهذا ابضابالانفاق على ماحكي

من ابي حنيفة رجه الله كما في النهاية

إقولدوان وجدت في بعض الاو قات كان

مثل الرجعة انشاء وافرارا

اليكذا في الخلاصة (خوّ فها الزوج بالضرب حتىوهبت مهرها لمقصع) الهبة (انقديه) انجالزوج(طني الضرب) لوجود الاكراء حج€ كتاب الجر كيدد-

- حميل كنه المركب المركب المجر كناب المجر كلاه-(هو) انتقالت مطلقا وشيرها (منعينقاد التصرف القول) حصه بالذكر لان الحر لا يتحقق في اخال المجولات وسير مان الر التصرف القولي لايوجد في الخارج بل امر

لايفهق في الفال الجوارح ومر «أن اثر التصرف القولى لا يوجد في اخلارج لل امر يعتبره الشرع كالبع ونحوه فاطالج جدفي اخلاج جاز ال يعتبر عدمه يخلاف التصرف يعتبره الشرع كالبع ونحوه فائلها كان موجودا خارجيا لم يحز اعتبار عدم كالقتل والخلف المال والاكان مضطة (وسيد الصفر) بأن يكون غير بالغ فانكان غير يمز كان عدد المناد المناد فائل عدد المناد المناد

العمل الصادر عن الجوارح فالها كان موجودا خارجيا لمجز اعدار صدمة كافتال واندلف المال والاكان سفسطة (وسيمه الصغر) بأن يكون غيرباني فانكان غير بمز كان هدم العقل وان كان بمز انقصاء نافس فالضرر مختل واذا اذائه المولى صحم قصر فه لنرجح جانب المصلحة (والجدول) فان صدم الافاقة كان هدم العقل كمجي غير بهزوان وجدت في بعض الاوقات كان ناقص العقل كمجي عافل في قصرتا فه والماللة.

رد بح جاب المستحق و الجدول الاصعارة فامة تارمديم الفاق تصر قائم ألفائل المسيح غير عبر و ان أفاق المنا لكسيح ما قل في تصر عام الماللة و أمال السيح المنا المنا المسيحة المنا ا

اسان و ناملام معن و اساسي مير العالق وجور و العالق لد عندان المسلم المحكمة كالعبي المانا في تصر فانه و في الطاق المسلم المواق باهتار بلوغه حدالتهوة و التكليف منه كافي التيمن ( قولم و لذك توفانا في المبارك و ) با بسم ( ادافها) تستخصف في أن الرقيق له اعلية في فعد ) اشار الضرور و لا الزاره على الا اعتبار الاقوال بالترح و الاقرار معندال المدن المسلم في المبارك المسامية المسلم في المدن المسلم في المسامية المسلم في المسامية المسلم المسلم

الحقيقة لانه مكاف محتاج كامل ( دور ٣٥ نى ) الرىأى كالحر لكنه تجير هايه لحقالول (قوله والنا لانوفنان على اجازته ولانفذان بماشرته) لعامتني الضغير باعبارطلاق الصبي وطلاق الجنون والانبنيني الانوا. على اجازته ولانفذان بماشرته) لعامتني الضغير باعبارطلاق الصبي وطلاق الجنون والانبنيني الانراد

والكذب وقبلالشارع تهادة البعض دون البعض فامكن رده فيردنظرالهما (وصح طلاق البد) لانه اهل ويعرف وجه المصلحة فيه وليس فيه ابطال الله الدلى ولاتفويت منافعه فينفذ (واقراره ف-قائفسه) لقياماطينه (لا) في-ق مولاه) رماية بائيد لان نفاذه لابعرى م رتعلق الدخ رقته اوكسبه وكلاهما اللف ماله (فال اقر عال الحجر الى عنه ) لوجود الاهلية وزوال المائع ولم يلزمه في الحال لقبام المائع هذا اذا أقر لغيرالمولى عال وأمااذا أقرله به فلايلزمه شي بعد عنقه المتقررات المولى لابستوجب على مدممالا (ولو) اقر (محداو قودعمل) ولم يؤخر الى منقدلانه منق على اصل الجرية في حق الدم (و) لهذا (لم يصحم إذ ارالولي عليه فيهما) اي الحدو القود (اذامقدمهنم) اي من المجورين (من يعقله) اي بعقل العقد بأن البيع سالب الملك والشرام البياد احترزه عن الجنون الغاوب والسي الغير الممز (خبروابه) بين الفح والاءمنية واراد بالعقد مادار بين النفع والضر مخلاف الاتماب حث بصح بلااذُرْالولى وتخلاف الطلاق والعناقي حيث لا يسحان وازاذن الولى (واز انلغوا) اى المحمورون سواء علقوا اولا (شيأضيوا) لمامرانه لاجرق افعال الجوار - لان امتبار الفمل لا توقف على القصدفان النائماذا القلب على مال انسان والملف ضم وان عدم القصدلك تداعاط والاداء الاعتدالقدرة كالمسر لابطال والدن الااذا ابسرو كالنائم لا يؤمر بالادابالاذا استيقظ (لا مجرحر مكلف بسفه) هو خفة تفرى الانسان فتحمله على العمل مخلاف موجب الشرع اوالفعل مع قيام العقل وقد خلب في عرف الفقهاء على تبذير المال واسرافه على خلاف مقتضى الشرع اوالعفل (وفسق ودين) عنداني حنيفة وعندهما وعندالشافعي يحجرعلىالمفيه واذاطب غرماء المفلس الحرحليه جره القاضي ومنعدم البيم والاقرار وعندهما وعندالشانبي عجرهل الفاسق زجرا له (بل،فت ماجن) هوالذي يعلم الناس الحبل (ومتطبل جاهل ومكارمفلس) هو الذي بكارى الدابة وبأخذ الكراء فازاحاء اوان السفر لادابة له فانقطم المكترى من الرقفة فان في جركل منهادفع ضرر العامة فالفتي الماجن نفسد على الناس دسهم والمتطبب الجاءل الدانهم والمكارى المفلس تلف اموالهم فالدائه اذامانت في الطريق وليسله اخرى ولاعكنه شراءاخرى ولاالاستفار فؤدى الى انلاف اموال الناس (عصى النع من التصرف حسا) قال في البدائم ليس الراديه حقيقة الجر وهو الدي الشرعى الذي يمنع نفوذ التصرف الابرى ال الفتى لوافتى بسدالجر واصاب في الفتوى حازولوافق قبل لحجروا خطأ لمبجز وكذا الطيب لوباع الادوية بعدالحج نفذ معدندلائه ماارادمالجر حققة واتمااراده المنعاطسي الاعتعادؤلاء اللائذين علهرحسالان المنم عن ذلك من باب الامر بالعروف والنهى عن المنكر (بلغ) الصي (غير رشيد) الرشيد عداً هو الرشيد في المال فاذا بلغ مسلمًا لماله لا يحجر عليه ولوفاسقا وعند الثافعي في الدش ابض (لمبساله ماله حتى سانع خسا وعشر ن سنة) لماروى عن تمر رضيائلة ثمالي عنه أنه قال ينهي لب الرجل اذا بلغ خسا

(قولداى يعفل المقد بأن اليع سالب الملك والشراء حالسله) قال الزيلعي ويعاالنين الناحش من اليسيرو مقصد بالمقد تحصل الربح والزيادة (قولد لكنه لامخاطب الاداء) اى لكن المعور عليه لايفاطب بأداء ضمان مااتلفه الاحنب القيدرة كالمسر لإيطالب بالدين الااذا ايسر وكالنائم لاسال الادامالااذا استفظ (قولد لا مر مكاف إسفه ) هذاعنداني حنيفة وعند الولوسف لوقف جر ملىجرالناش وعندمجد بمبردسته صار مجبوراو قال في الاشاءوالنظائر المجبور عليه بالسفه على توليما الفتي 4 كالصفر فيجيع الاحكام الافي التكام والطلاق الخ (قولدوه والذي موالتاس الحيل) أي الباطلة التي لا تحل كتملم الارتداد لتبين المرأة من زوجها او تسقط عنها الركاة ولا بالي عاضعل من عليل الحراماو عرم الملالوق الخائمة اوختى عن جهل

وعشرين (ولو) وصلية (صمح تصرفه قبله) أي لوتصرف في ماله قبل ذلك نفذ (وبعدم) أى بعدباوغه خسا وعشر ن (بسل) الدالية (ولو بلارشد) وقالا لا دفع حتى يؤنس رشد. ولابحوز تصرفه فيه (بحبس القاضي المدون لبيع ماله لدنه) لارقضاء الدين واجب طيه والمماطلة ظإفعيسه الحاكم دفعا لظلم وابصالا للحق ال مستعد (وقضى) أى القاضى (بلاأمره) اى أمر ألدون (دراهم دعمن دراهمه) لان للدائن أن يأخذه بده اذاغفر بحنس حقه بلا رضا المدون فكان للقاضي أن بعينه ( وباعد نانير. لدراهم دنه وبالعكس) والقياس أن لابحوز كلا الامرين لانالدراهم والدنانير مخلفان وحازا ستحسانا ووجدافهما متحدان جنسا والتمنية والمالية حتى بضم أحسدهما الىالاخر فيالزكاة مختلفان في الصورة حقيقة وحكما إماالاول فظاهر واما الثاني فلعدم جربان ربا الفضيل منهمها لاختلافهما فبالنظر إلى الانحماد أبث الفاضي ولابة النصرف وبالنظر الى الاختلاف بسلب عن الدائن ولاية الاخذ عملا بالشمين (لا) أي لا مديم الفاضي (عرضه وعقاره) لدراهم ديه لان المقاصد تعلق بصورهما وأهانهما وليس للقاضي السنظر لفرمائه علىوجه يلحق فالضرر واماالنقودفوسائل لالالفصود فها المالية الاله بن فافترة (أفلس و معه عرض شراء فقيض بالادن) أي اذن بأنمه ( فائمه أسوة للفرماء) وان كان قبل القبض فللبائم ان تحيس المناعجي لغبض الثمن وكذا اذا قبضه المشترى بغير اذئه كاثله ان بسترده وبحبسه بالثمن (جريماضورهم الىئاض) آخر (فالحلقه)الثاني (جاز) الهلاقه وماصنعالمحبور فماله من يع آوشراء قبل الحلاق الثاني وبعده كانجارُ الانجر الاول مجتهدفيه فيتو فف على امضاء قاض آخر كذا في الخائية

مع فسل المحتار والاحبال والاترال و) بلوغ (الصية بالاحتلام والاحبال والاترال و) بلوغ (الصية بالاحتلام والاحبال والاترال و) بلوغ (الصية بالاحتلام والملك في المرافق المحتار في المادي الايم الاترال بقدل كل واحد ملاده عمل المواجه والمادي المحتار في المادي التي وهده عاد المحتار في المحتار ف

من عندان وسند و لا تعربوا الباليها الاباق هي احسن خريجا المنه بالمراق المناف الابتداء الاانه قال بعد واشدالته على معان المناف ا

الاربعة التي توافق الزاج (وقلائف عام المجمد عندة صنة) وهر وولية عرالانام كايانة حكماً) بعني وقد فسراً وموثق المنافقة ال

🖊 كتاب المأذون 🧨 (قوله الاذن لغة الاعلام)قال الزبلعي ومنه الاذان وهوالاعلام بدخول الونت!، وفي النهابة المالهنة فالاذن في الثيُّ وفع المائم أن هو محبور عنه واعلام اطلاقه فيا حرصه من أذرُّ له في النيّ اذنااه ( فو لدو شر مانك الحرمطلة ) يمني فلاشوقت ولايتمحت وأماحكمه فقال في النهاية هوالتفسيرالشرعى وهوفك الجوالثابت بالرق شرعا عابداوله الاذل لاالابابة والتوكيل لان حكم الثيُّ مائبت والتابت بالاذن في الجارة فك الجر عن الجارة هذاماذكر ، في البسوط والابضاح والذخيرة والمغىوغيرها اه (قولدو هونوعان احدها اذن العبد) والثاني اذن الصبي والمعتو وسبذكر مآخر الباب (قوله فينصرف العبد لنفسه)لايلزم منه اذبكون مالكالما تصرف فيه لنفسه لانه بجملته بملوك للمولى فادانمذر ملكه لاتصرف فيه تحلفه المولى في اللت **(قوله بملا**ف مااذا ادن بشراء شي معين) بعني كطعام الأكل وثباب ﴿٢٧٦﴾ الكسوة ودابة الركوب وعبدالاستمدام وهذا استسادو في القباس هوادن في المحارة كان حاصلا في هذا السرولو الدرافكان عابعرف مهما كالطيض قبل افر ارهما و ضرور كافي البرهان (قوله اجزاز عااد:

◄ كتاب المأذون ◄

وآه مديم ملك مولاه فائه أذا رائجي الإذن لفة الاعلام وشرعافك الجر مطلقا وهونوعان احدهما (أذن العبد) وهو فك مده بيع ملكا من اعبان المالك الحر بالرق الناب شرعاً على العبد (واسفاط الحق) اي حق الولى فال الاصل في فسكت لميكن ذاك ادناله كذان الخانية الانسان كونهمالكلةتصرفات فتعلق حقالمولى بعروضالرق صارمانعا لمالكيتدلها اقول مخالفه ما في شرح البرهسان ناذا اسقطالولى لمقه بمودالمنوع (فيتصرف) اى اذاكان اذن العيد فك الحرو اسفاط واثننا الادربالسكوت اذرأى مده الحق فتصرف العبد (لنفسه باهليته فلا يرجع بالعهدة على مولى) فاله اذا اشترى شيأ بيع ويشترى صهاكان المقداو فاسدا لابطلب المني من المولى لانه مشتر انفسه والوكيل بطلبه من الموكل (ولا نوفت) بعني إذا ولوکتر مولاء نسکت ولم پنیسه أذن لعبد يوماأوشهراكان مأذونا ابدا الى ان يمسرعليه لان الاسفاطات لانتونت ولميئبته زفركالشافع ومالك أهوكفا ولايغمسس) بنوع فاذاأذن سوع عمادته الاتواع فكذا اذاقال اقعد صباغافا واذن بشراء قال الزيامي لافرق في ذلك بين ان مالا بدمنه في هذا الممل و كذا إذا قبل ادالي الذاة كل شهر كذا غلاف ما إذا إذن بشراء ببع عبنا مملسوكة للمولى او نتبره بأذنه اوبغير اذنه بما صححا اوناسدا يُّشيُّ معين لانه استخدام لااذن (ويثبت) اىالاذن (دلالة ادار أى المولى بيع عده هكذا ذكر صاحب الهداية وغيره ملك الاجني) احتراز عمالذا رآه بيبع ملك مولاه قانه اذارأي عبده يبع ملكا وذكرةاضصال فيفناواه ادارأى عده من اهباف المالك فسكت لم بكن ذلك اذناله كذافي الخانية ( وبشترى ) مأأراد. يبع هبنامن اعبان المالك فسكت لمبكن (وسكت) اىالمولى يكون اذناله في النجارة دفعا للضرر ولايكون اذاناله في بع اد او كذا المرتبئ اذا رأى الراهن بيع ذلك الثيُّ اوشرائُه كذا فيالاسرّ وشنية اقول-سر. انالسد الحجور اعابصر الرهم كمسكت لاسطل الرهن وروى مأذونا اذا صدر عند البيع اوالشراء فيحق مال الاجنى كام آنفا بصضرمن الطعاوى عن احماينا اندرضا وسطل مولاه ففيااذاباع المحجور بمحضر من مولاه ملكالنيره وصار مأذونا لرمان يصير الرهن اه فكَّادُ على المصنف انَّ لَذَكَّرَ مأذونا قبل البصير مأذونا وهوظاهرالذوم والبطلان فليتأمل فاله دقيق (و) بثبت ايضا ( صرمحا فلوأذن ) العبد ( مطلقا ) بان مقول مولاء أذنت لك في المتون والشروح علىماتى الفناوى النَّمَارة صيح كُل تُحَاره منه لانالنَّجارة اسم عام يتناول الانواع (فبيبع وبشترى ولوبغين فأحش ) خلافالهما وبالفين السير حاز اتفاقا لتعذر الارزعند لهما ان

اولاه ملكالتر وصار مأذونا لزمان يعبر مأذو الوقبل ال بصير مأذو الوهو ظاهر الزوم والبطلان اقول هذا ساقط في بعض النسيح والبت في غيرها وفيه نظر لانه (البع) لايلزم المزوم المذور الالوقانا شاقىالاذن عاباهه بمحضرمولاه بل لاشطق ويظهر اثره الافي السقبل فسقط الازام لقوله مفهولابكوناذناله في بعدنات الشئ أوشرائه اه فيذار دالتلنه عانقله من الاستروشنية وتوضيمهماقال في امع الفصولين رأى فعبيع وبشترى وسكت كال مأذونا في التجارة لا في تلك العين تم قال فن ياع بحضر تمو لاه تمادها و الولى الله فلوكان الفن مأذونا لمبصم دهواه وبصيح لومحجورا فاذقبل المبصرمأذونا بسكوت مولاه قلنانم ولكن اثرالاذن يثابر فىالسنقبل اه

هذا ونحفظ عن مشايحنا تقديم مافي

(قوله ففيااذاباع المعبور بمصرمن

(قولد حتى اعتبر من الثلث) ليس على الملاقعلان الأدون اذا حابي في من ض الموت اعتبر من جيم المال اذا لم يكن عليه دينوات كان فمزجهمارة بعدالدين والكازالدين محيطا عافي مده مقال للشترى ادجيع المحاباة والافردالبيع كإفي الحرهذا اذاكان المولى مصمعا وانكان مربضا لانصع محاباة العبدالا من ثلت مال الولى - واء الفــاحش وغير الفاحش من المحاباة كماني النبيين وفي النهــابـة بأوسع من هذا (فقولدة بأخذها من ارعة ويشتري بزرا يزرعه) لانه يصير مستأجرالها ببعض الخارج وانه انفع من الاستثمار بالدراهم فانه هنساك بلزمه الاجر والالم يحصسله الخسارج وههنسايلزمه شئ اذالم يحصل ولهان يدفسم الآرض مزارعة ولو بذر من قبله كافى النهاية ( قول ﴿ ٢٧٧ ﴾ و بشار لاعنا الانها من صنبع النجار ) احترز به عن المناوضة قال الزبلمي و ليس الدشارك منفاو ضذلانها تضمن الكفاة البيع بالعبن الفاحش منه بمنزلة التبرع حتى اعتبر من التلث فلايتناول الاذنولهانه وهو لاءلكها لكونها نبرعااه وقال تجارتوااميد منصرف بادلية نفسه فصاركالحر وعلىهذا الخلافالصبي المأذون فىالنابة شركة العنان أنما تصحيمه (و يوكل مها) لا له قد لا نفر غرنفسه (و رهن و زنهن و يتقبل الارض) اي يأخذها قبالة اذا اشتراء الشريكان مطلقام أذكر بالاستبقار والساقاء أو بأخذها مزارعة وبشترى فرزا يزرعه ويستأجر اجبرا) الشراء بالنفد والنسئة اماله أشدك مشاهرة أو مسانهمة (و يؤجر نفسه و يضارب)اى يدفع المال، مضاربة و يأخذه (و يشارك العبدان المأذو نان شركة عنان على ال عنامًا) لانهامن صنبع النَّجَار الى للذ كورات (ويقربدين) لأن الاقرارية سنَّوابَع يشتربابالنقد واللسيئة بينهمالم مجزعن البمار اذاولم يصبح لم يسامله أحد (لغيرزوج وولدووالد) قال اقرار الهم بالدن ذلك النسيئة وحاز النقد لان في النسيئة معنى الكفالة عن صاحبه ولواذن أما باطل هندان حنيفة خلافا مماوهو كالاختلاف في سع الوكيل منهم ذكر والزيلعي (و) هرايضا (بغصبورودينة) لان الاقراريهما ايضامن توابع التجارة أماالتاني فظاهرواما الموايان فيالشركة علىالشرا بالثقد والنسينة ولادن هلمهافهو جائز كالو الاول فلان صمان العصب ضمان معاوضة لائه على المفصوب الضمان (وجدي طعاما اذالكل واحدمتهمامولاه بالكفاقة بسيرا) نحفقا لعنىالاذن (وبضيف من يطعمه) لانه من ضرورات النجارة استجلابا اوالتوكيل بالشرا بالسيئة كذأ لقاوب اهل حرفته (ويحط من انتن بعيب) مثل ما يحط الجمار لانه من صنيعهم وربما في المبسوط والذخيرة غير آنه ذكر يكون الحط انظرله من قبول الميب النداء تخلاف الحط بلاصب لأنه تبرع محض فى الذخيرة واذا اذناه المولى بشركة (ويأذن الهدم) ذكر الزيلمي (ولا ينزوج الاباذن المولى) لان الاذن الصارة ليس المفاوضة فلانجوز المفاوضة متعلان اذناه (ولا يتسرى واناذناه) كذاف تحفة الفقهاء وقالتلويح في بان العوارض ادرالول بالكفالة لاجوزق الصارات هلى الاهارة (ولا زوج رقبقه ولايكانيه) لانهما ليسامن البجارة (ولا بعنق) لانه فوق اه (قولدو مردين) لافرق بينال يكوزرا ديناولااذاافرف صنهوال فيمرضدندم غرما الصد كافي الحر (قوله كذاذكر ازبامي) لكنه اعضه

هل الاداب (والاراح و ليفه و الياجه) وعايضان عبداد (وابيه) الاداب الم وقوله ومتربين) لافرق بعيال الكابتر المناب الكابتر المناب ا

(قَوْ لَهُ بَاعِفِهِ الْحضر مولام) لمذكر الصنف رجه الله تمالي من تولى بعه وقال في النهابة الى بعد الفاضي بدنهم فال قلت كُفُّ هذا الاطلاق على قول الى حنية مرَّح مالله فان على اضابه الناطر ﴿ ٢٧٨ ﴾ العامل لا يحجر بسبب الدن حتى لا بليم القاضى

ماله دون رضاء وقدواهمنافي واستئجار وغرم وديمة وغصب وامانة ججدها وعقر وجب بوطئ مشرشه بعد حواشي الكناب القروءعلى الاسائدة الاستمقاق (خلق رقبته) لاته دن ثايروجوبه في حق المولى فينعلق رقبته كدن بأن معنى قوله باع الغرماء اى بجبر الاسملاك والمر ونفقة الزوجة (باع فيه ال حضر مولاه) قال في المداية باع المرماء الغاضي المولى على البيع هل لهذا القيد الاان هده المولى وقال شراحه هذا اشارة الى ان البيع انما بحوز اذا كان المولى حاضرا وجدهمة الملاقلت ليس لهذا القبد لاناختيار الفداءمن الغائب غيرمتصور لان الخصم فى رقبة العبدهو المولى فلابجوز وجدمهداصلا بليبه القاضي العبد البعالا محضرته اومحضرة نائد مخلاف بع الكسفانه لايحناج المحضور المولى لان فحها دوررضا الولى بالاتماق واتما العبد خصيرفيه (ويقسير ثمنه بالحصص)و تعلق (بكديه مطلقا) اي سواء حصل قبل الدين فأعومنان هذءالقبود للسساهل وقلة اوبند (و) تعلق (عالمه واللم محضر) اي مولاه هذا قبد الكسب والاتهاب الطالعة في كنب السلف ولولمبكن ولاتناق بين تعلقه بالكسب وتعلقه بالرقبة فيتعلق بهماولكن بدأبالاستيفاء من السكب كنابي هذاالاالمر فة بطلان هذءالقبو د لامكان توفير محقالغرماء معتمصيل مقصود المولى فان لموجد الكسبيسوق لكؤ بمغناو عداطريق الصواب معلا من الرقبة كذا ألى الكافى (لا) الى لايتعلق الدين (عااخذه منه مولاه قبل الدين) وهذه الروابة مذكورة فيالذخبرة لوجودشرط الخلوصله (ويطالب باقيه بعد هنقه ) لتفرر الدين في دمته وهدم ثم ال بعد نقلهاو لبس في بع المأذون وفاءالرقبة ولاباع ناتبالان المشترى يمتنع حينتذ عن شرائه فيئودى الى امتناع البيم بغير رصا الولى حر عله لان الولى بالكلية فيتضر رالقرما. (و لمولاء اخذ علة مثله توجود دنه ومازادللفرما.) بعني فبلذلك محبور عن بعدفكان عنزلة لوكانالمولى بأخذ من المبدكل شهر عشرة دراهم مثلا قبل لحوق الدين كان له التركة المستفرقة بالدين بابعها القاضي ان بأخذها بعد لحوقه استمسانا والقياس اللا يأخذ لان بأخذ لان الدس مقدم على حق اذا امتنع الورثة عنقضاء الدىن الولى فىالكسب وجهالاستحسان انفىذلك نفع الغرماءلان حقهم معلق ممكاسه من مالهم بغير رضاهم اه قلت فالملاق ولإنحصل المكاسب الابقاء الآذن في النجسارة ولومنع من اخذالفاة محسر هايه فينسد بعالقاضي اولامقيد عااذالم بع المولى بابالا كتسأب ولواخذ اكثر من غلة مثله رد الفضل علىالغرماء لتقدم حقهم يحين امره القاضي به عنزلة الزكةاء (قولدان ماما كثراهلسوته) عذا ولاضرورةفيها (ويتحبر بحبره) أي مقول الولى له جرتك عن التصرف اوابصال ق الحر القصدي كاشار الديق إداي خرجر ،اليه (ان علم اكثراهل سوفه) حتى لوجر عليه في السوق وليس فيه الارسل مقول الولى له حر تك الخ و اما إذا تات أورجلان لاينحم إذالمتراشهار الحروشيوعه فيقام ذلك مقام الظهور عندالكل الجرضنافلابشرطعاا كثراهلسوته هذا إذا كان الأذن شائما امااذالم يعلم الاالعبدثم جرعليه عمرفته يعجر لانفاء الضرر ولاعز واحدمنهم كافىالباية (قولد (و) بتعجر ايضا (باباقه )لان المولى لارضى مصرف مبدءا لحارج من طاعه مادة. ستراوجر عله فيالسوق وليسفه فكان جراطيه دلالة (وموت مولاه وحوقه مطبقاو لحوقه بدار الحرب مريدا) الأرجل اورجلا لايتمسر) فيه عزالمبداولميع لأن الاذن ليس امر الازماو مالايكون لازما من التصرفات بكون تسامح بالمالمبرة للاكثر كإذكر وقبد لدوامه حكم الانداء كانهاذ الهابندا في كل اعد لتمكنه من الفح والحر عليه في كل وسق مأذونا ولوفى حق من سممن ماعة فتركه على ما كان عليه كانشاء الاذن فيه فيشرط قيام الاهلية في نلك الساعة كا

ان الادن لا بعو د (قوله و جنو له مطبقاً) فالمخداذا كان الجنون دونالسنة فايس،عطبق والسنة ومافوقها مطبق وعن إبي يوسف (واستبلادها) انًا كثرالسة فصاعدًا مطبق ومادونه فليس عطبق كذا فرالهابة عن الذخيرة (قوَّلُه عزالمبداو لمبعل) كذاحكم أهل سه قه

بشترط فيالا يداءو قدزالت بالموت والجنون وباللحاق ابضالاته موت حكما حتى بعنق

مدروه وامهات اولاده ويقسم ماله بين ورثته فصار محبو راحليه في ضمن بطلان الاهلية

الاقل جر مايضا (قولد وماياته) قال

الزيلمي ولوعاد من الاباق فالصميم

امانة اوغصب)هذا اذا أبيكن مامعه ﴿ ٢٧٩ ﴾ حصل عمل احتطاب لماقال في انهابة اوكان في دممال حصل له بالاحتطاب ونحوه فأفرته لغيره لابصدق فبسه (واستبلادها) اى محبر الامة المأذونة باستبلادها فانه بحصبًا بعدالولادة فبكون بالانفاق (قولداويدين عليد صح افراره الاستيلاد دلالة الجرمادة (لابالندبير) اى اذا استدانت الامة المأذون اماا كثرمن و مقضى بما في ده ) اشار به الى اله لا تعدي قينها فدبرهاالمولى فهىمأذون لهاطي حالها لمدم دلالة الحجراذلم بحرالعادة بتحصين اقرار والى رقبته حتى ادالميف ما فده المدرة (وضن ) اي الولى (جما) اي بالاستيلاد والتدبير (فيتهما) الفرماء لاتلافه محلائماق به حقهم ازجماءتنع البيع وبهكان يقضى حقوقهم (اقر)اىالمأذول(بعد عاعليهم اقرار لاتباعر قبته فيهاجاما جر دان ما معدامانداو غصب او يدين هليد صري افر اد مو يفضي عافي يده و قالالا بصح ومحل محة افرار مالدين بمدالجران لان مصححاقرار مان كان الاذن فقدزال بالجروان كان الدفالجر ابطلهالان مدالمحبور علبا لابكون عليه دنبالاذن بستفرق ماق غير معتبرة وله إن المصمح هواليد ولهذا لايصيماقراره قبل أفحرفيما اخده المولى د. اذار كازلابصم بالإجماع وال من د. والدباقية حقيقة وشرط بطلانها بالجر حكما فراغ ماني د. من الاكساب عن لایکو زاقرار. هائ بعد از جرطبه حاجته واقرار ، دليل تجققها (احاط دنه عالهمور قبته لم علك مولاء مامعه فإيعثق عبد عيمه فانه إذا إقربالدين في حالمشترى كسبه باعتاق مولام) وقالا بملكه المولى فيمنق العبدو طبه أتينه الوجو دسبب المالت في لابصدق بالاتفاق كافي النهاية ( قو له كسبعوهو المائر قبته وئهذا علاءاعتاقه ووطء الجازية المأذوت لهاوهو دليل كال الملات وغالالابصيم) يسنى حالا وهوالقياس ولهازملك المولى اتماينبت خلافه عن العبد عندفراغه عن حاجته والمحبط بهاندين (قو أير فإيمنق عبد كسبه باعتاق مولاه مشدول بافلا علفه فيدوالمتق وعدمه فرع ثبوت الملك وعدمه (وعنق الابحط)اي الخ) كذا الخلاف لوادمي نسب عبد دمه بماله ورقبته بلاخلاف اماصد همافظاهر واماصده فلانه لايمرغي فحن قليل دين فلوجعل سأذونه فيثبت منه كابعتق وطبه القيمة مانعالانسد باب الانفاع بكسيد فيمنل القصود من الاذن (و بيع من مولا ممثل الفية) عندهالانر مامكافي الرحاد ( فو لدولو كانه كالاجنى من كسيداذا كان عليه دين ولا ينع منه يقصان لانه منهم في حقة لكونه ياعالمهزلى بأكثرمته حطالز ائداو فسخ مولاً، (و) يبع (مولاً،) منه (4) اي عثل القية (وبالأقال) لان مولاً، الجنبي ألبقدك عذاعلىالنول بعمةالبقدوأه عن كسبه اذا كان عليه دين كامر ولانهمة فيه (وله) اع اللولي (حبسه) اى الميع إطىالقول بالنساد فلا تخبير لماقال في (النن)اي عقابة استيفاء النن من العبد لان البيم لا زيل ملك البد مالم تصل المالني فيق التالد للوى هلى ماكن هليه حتى يستوقى التين والهذا كان اخص به من ساؤ التر ما ا وكذا لواشترى المولى متهبتين بسيم (واوباع) المولى منه بالاكثر ( حطالزالد او فسخ المقد ) اى بؤمر مولاه بازالة بكو زالمقد ناسدا ايضاعنداني حنيفة الهـــاباة اوفَّ-يخ العقد لان الزيادة ثعلق بهــا حقّ الغرماء ( ويبطل ) أي الثمن وخماخيراء بينالف خورتع الغبن أه (لوسل) ای مولاه (المبیع قبل قبضه) ای الثمن فلا بطالب العبد بشی لا ته ال سسلم المبيع سقط حقد في الحبس ولايجب له على عبد، دين فمرج بجاناً (صحاحاته) أى اعتاق المولى السد المأذون (مذيوناً) ليقساء ملكه (وضمن) المول الفرعاء وقال الزيلمي قال ابو بوسف ومحداد إماص الولى جازاليع احشاكان النع اوبسيراولكن عفيرتم قال والاصحيان قوله كغو لهماوالنبن الغاحش والبسيرسوا مصده كقولهما (قولد وبطل ايمالين) اشاره الم مانبت في الذمة من النمن ادلوكان عرضايكون المولى احق بدمن الغرماء كمافي التيبين والبرهان (**قولد ص**مح اعناقه مديونا) الحلق الدين فشمايهاكان بسبب التجارة والنصب وجمود الوديسة وانلاف المال وسواء علم المولى بالدين اوكم بعلم فانه بصبح اهتاة

(قولمان عمر الامتلاأ ووندالاسئيلاد) هذااستمسال وتأويل المسئلة فبحااذا استولدها من غيرتصريح بالاذن أعاداستولدهأ تم تالاارد الجرعليها حتبت حلىاذ فهاكذا ذكر مالامام المهوبي في الجامع الصغير (قولمه اي اذااستدانستالامة الماذون المافي) أنما وضعال سنافي في كزيمن فيتها لتنظير الغالمة، في النالول يضمن فيتها دون الزيادة عليها كافي النهاد (قولم الزيد حرمان ما معه الغريم) عن خير الغريم الشاء اجاز (يعدوله ثمنه) لان الحق له و الاجاز ، اللاحقة كالاذن العبد ولاللولى على القيمة اله قلت مذا السابق (اوضمن المشترى والبائع قبينة) لانحفه ثعلق العبد حثى كان لهان مدعدالا مع حسنه لا بخني ما في لفظه اذار ده عليه المغضى الولى ديه والبائع متلف بالبيع والتسليم والمشزى القبض والنميب فنمير م فيالفض من إن الصورة فياداغيه ف النصين (فان ضمن المشترى رجم) اى المشترى (بالثمن على البائم) لان اخذالقية الشزى ولبس الابعد القبض ولمله منه كاخذ المين (وانضن البائع مل المبيع المشرى وتم البيع) لز وال المانع (م) اى بعد وأعاذ كردنك لقوله مطلقا لقابله مقوله او ماضي البائم (انرد) اى العبد (على مولا مبعيب رجم) اى مولا. (على الغرم بفيند ي بعده مننا، (قوله والحما) اى البائم وعادحفه) اى حق الغريم (في العبد)لارتفاع سبب الضمان وهو البيع و السلم فصار أوالمشزى اختار النرنم تضمينه منهما كالغاصب اذاباع وساوضين بالقيمة تمرد عليه بسيب كان له ان ر دعلى المالت ويستر دالقيمة . برى الآخر (قوله ولوظهر البدالي تَذَاهَنَاكُذَا فِي الْكَافِ (وَالِمُمَا اخْتَارْتُضْمِنْهُ بِرَى الاَّحْرَ)حَتَى لا يُرجع عليه والنوت قوله كذا في النهاية) قال فماعقبة وهو القيمة عندالذي اختار الازالخير بينشيشاذا اختار احدهما نمين حقه فيه وليسله نظير المفصوب فرذلك اه و حكاء ال مخنار الآخر (ولوظاير)اي العبد المفيب (بعدالتضمين)اي بعدما اخنار تضمين الزيلعي ايضًا عنها ثم قال بمد. قال أحدهما (لاسبيلله) اى الغرم (عليه) اى العبد (ال قضىله) بالفيمة (ببينة او تكول) الراجى هذور مالحكم الذكور في لان منهم تحول الى الفية بالقضاء (او) قضى له بالفيمة (مقول الخصم مع بمنة و قدادعي "القصوب مشروط بان تظهر المين أَمْرِ مِ اكثر منه ) فهو بالخبار الشاء (رضى بالقيمة أوردها واخذالمبد) فبيم له اذلم وقبتهاا كثرى ضمو وايشترط هناذلك بصلاله تمام حقه نرعم كذا في النهاية ﴿ وَانْ بِامَدُ مُعَلَّا دِينَهُ فَالْغُرِيمُ وَدُ بِعَدَانَ واعاشر طان دعى الغرما اكثر محاضي لم بف ديه عنه ) لانه اذا لم يفيه نفض البيع كيف كان (وادوق) عنه ديد واذكان حنهم لمبسل البم نزعهم (ولامحاباة في البيع لا) اي ليس الغرم ال رد البيع لان حقد فدو صل اليد فيناذ وينجما تفاوت كشر لان الدعري البيع لزوال المائع ( ولا يخاصم الغرم متستريا ينكر دينه ال فأب بالمد ) بسني فدنكون فبرمطاعة فبجوز انتكون تمينه مثل ماضمن اوافل فلاغبث لهم الخبار فيهوا تماغبت لهم الخبار اذاغلهر وفيتما كثر مماضمن فلايكون الذكور هنامخلصا اله (لو) (قَوْلُهُ وَارْبَاءُهُ مُعْلَادِهُ) فأَدُّهُ الْأَعْلَامُ بالدِّينَ سَفُوطُ خَبَارُ الشَّرَى فَيَالِر دبعيب الدين حَيْ يُزْمَالِيم في حق التعاقدين وان لَمِيكُن لازما في حق النرماء (فولداناتر مرديت الله عندية) بعق أنو كان عالا تامانذا كان مؤجلا فالبع عاروا يتعاق ٥-ق النريم وكذا اذا كان لبيع بطلبم (تولُّه إن وفي تنه بديمه ولايحاباة في البيم لا) فيد هدم ددالنرم بغيدين واكاني متمها فيه نظر لأتهادا كاله وفالااعتراض الغرمسواحال الول اولا اوباع المولى عبدالمديون وقبضه المشترى تمفاب البائع لايكون المشترى حصمالهنرم ا داانكر الشترى الدين لا ن الدعوى تنضين فسيخ العقد وهو قائم بالبائم و المشترى فيكو تُ الفسم فضاء على الغائب والحاضر ليس مخصم عنه (اشترى عبد وباعسا كنامن اذنه وجر مفومأذون) بعني ال عبدا اذاقدم مصرافباع واشترى فالسناة على وجهين

(قولد نما لحدوصيد نمالقاضي) قال ازیلی نم وصی جدہ نمالموالی نم الفاضياء

🕶 كتاب الوكالة 🍆

احدهماان عبران ولاه ادناه فيصدق استحسانا عدلا كان اولاو القياس الايصدق لانه مجرد دهوى منه ولايصدق الإعجة لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعى وجهالاستحسان انالناس تعاملوا ذالتواجاع المسلينجة بخصماالاثر ويترك الفاس فهوالنظر ونانهماان سعوبشترى ولانخبربشي والقياس فيه ايضاآن ثبت الادن لان السكوت محتمل وفي الاستحسان شبت لأن الظاهراته مأ ذو زلان امور المسلين نحولة علىالصلاحماامكن ولاشبتالجواز الابالاذن فوجبان محمل طيه وألعمل بالظاهرة والاصل في الماملات دفعا قضر رعن الناس (ولا باع لد مدا لا اذا اقرمو لا م باذله / لأن الدن بالتجار مرضا مديم رقية المأذو ل بالدي (أو اثبته ) أي الأدل (التريم) يعني النقال المولىءو محجور فالقولله لتمسكه بالاصلفلاباع الااذا المتالفريماذنه فبناذ ساع (و) النوع الثاني (اذر الصي والمنوم) المنه اختلال في المفل محيث يختلط كلامه فيشتبه فارة بكلام المقلاء والاخرى بكلام الجانين وحكمه حكم الصير مع العقل (وهوفك الجر واثبات الولاية لهماو تصرفهماان نفع كالاسلام والاتماب صحيدونه) اىدونالاذن (وان ضر كالطلاق والعناق لاوان)وصلية (ادّنامهومانفم) تارة (وضر)احرى (كالبع والشراء صحمه) اى بالاذلان الصي العاقل بنب البالغ من حبثانه ماقل ممزو يشبه طفلا لاعقلله من حيثانه لم نوجه عليه الخطاب وفي عقله نصور وللغبر علىمولاية فألحق بالبالغ فيالناهمالهمض وبالطفل فيالضار الممض و في الدائر بسنهما بالطفل عند عدم الاذن و بالبالغ صدالاذن لر جمان جهة النفع على الضرر لدلالة الاذنولكم، قبلالاذنكون،منعقدا موقوةاعلى الحازة المولى لان فيه منفعة لصبرورته مهنديا الىوجوء التجارات حتىلوبلغ فأجاز منفذ عندناخلافالزفرلانه توقف على اجازة وليه وقد صار ولياغسه (وشرط لسمنه) اي الاذن (ان يعقلا البيع سالبالهمك) عن البائع (والشراء جالباله) المالمك المالمشرى (الولى الابنم وصيدتم الجد)الوالاب (نموصيدثمالفاضياووصيه) دونالاماووصيها وقدسبق الاشارة اليه في كناب النكاح في باب الولى (ولو اقرا) اي الصبي والمعتود (لانساز عامعهمامن الكسب والارث) بسني اقرا أن ماور ناه من اليهما لقلان (صحر) في ظاهر الرواية

البمارات ولاحاجة فىالمورث وجهالظاهر انهإنضمام رأىالولى اليمق بالبالغ ا كناب الوكالة

وكلم المالين ملكه فيصح أقراره فيهما

وعنابى حنبفة الهلابصيح فباورثه لاق صمة اقرار. في كسبه طاجته الي ذلك في

وجهالمناسبة بعثالكنابين ازفيكل مزالوكالة والاذنءعني ازضاخصرفالنير

(قول لم مثل الخ) لازالمرفةاذا احدت معرفة تكون مينا فيلزمهاذكر. (قوله وألحر البالغ) مثله في قوله توكيل المسلم كأفرآ بدم الخز غندهماه لاندلاعنص بكون الموكل والوكيل بالنا واذا كان لايمنص وصح توكيل البالغ كافرا فكذاغيره (قوله فيناول الصور الاربع) لايلزم من هذا انحصار الصور فياذكر السحة ( ٢٨٣ ) توكيل الصي والسد حراد بالنا (قولدوالتوكيل

وهي لغة الحفظ ومنه الوكيل في اسماء الله نسالي و لهذا قلنا فين قال وكانك في مالي علك بكا مايفعده خصة) ودعليه توكيل الحفظ نقطوقيل التركب مدل على معنى الناويض والاعتماد ومنه النوكل بقال على الله الذمىالمستإ مبعخر اوخنز بروالتوكيل

نوكانا اى فوضنا امورنا وسلنا وهلي هذا ( النوكيل ) لندنفويض الامر الى العبر بالاستقراض لانه بجوز مباشرته له وشرعا (تغويض التصرف ( في امره (الى غيره) واقامته مقامه (والرسالة تبليغ

خسه ولابحوزله النوكيل فيه حتى الكلام الى الغير بلادخل له في التصرف (وشرط جوازه كون الوكل اهل تصرف اله شعالقر ص الوكل لكنه روى عن لمبقل اهلالتصرف لثلاجهم ارادةالتصرفالمذكور فالماباطلة لاستلزامها بطلان الى وسف حوازالتوكيل الاستقراض توكل المسلم كافر ابيم الخر (و) كون (الوكيل بعقله) اي بعقل ان البيع سالب والشراء ( قول اومخدرة ) غان الزبلمي

ومن الاعذار الحيض من المدعى علما جالب وبعرف النبن اليسير والفاحش (ويقصده) حتى لوتصرف هازلا لاشم اذاكا زالح كمرفي المجدو الحبس اذاكأت عن الآم رضرع على قوله كون الموكل اهل نصرف بقوله (فصيم توكيل المسلم كأفرا من غيرالقاضي الذي ترافعوا اليه اه بيع الخر) وفرع على قوله والوكيل يعقله و مصده مدوله (والحر) اي و بصحوا يضال

توكيل لمر (البالغ والمأذون) عبداكات أوصيا (مثلهما) فيتناول السور الاربع فامتنع الحصر فياذكر والصنف (قوله كازوكيلا فيالحفط نفط) هوالصحبيح (وصيابىقلەومىدا) حال كونىما (بحبورين) لوجودالشرطالذ كورفى كل ماذكر كافىالخائبةثم قالوفىفناوى الفقيه ابى اتمالم تفليهمها وترجع حقوق العقدالي موكايهما لانه قالرقيما بعدال لمبكن محجورا حمفر رجلةال لغيره وكلنك فىجع (والتوكيل) عطف على توكيل المسلم ( بكل مايعقده بنفسه ) فالالانسال قديجمز اموري واقتك مقام نفسي لاتكون مِنْ المَاشِرة بَفْسَه فَيْمِناج الى تُوكِيل غَيْرِهِ فَلابِد مِنْ جُوازَه دَفَعَا لَحَاجَتُه (لنفسه) احتراز عزالوكيل حبث لابجوزله النوكل فيما وكل فيه لانه استفاد النصرف من غيره وهومقيد عاامر به حتى لوصرح به ايضاجاز ( وبالمصومة ) عطف على بكل (في كل حق) اذليس كل احدمندي الي وجوه الخصومات نصناج الي توكيل غيره

الوكالة عامة ولوقال وكانك فيجبع امورى التي بجوريها النوكيل كانت الوكالة عامد تناول البياعات والانكسة وفى الوجه الاول اذالم تكن عامة خظر كامر (ولميلزم) الىالتوكيل بالخصومة لمشلولم بحز لان الجواز الفاق والخلاف انكان الرجل نختلف ليسله صناعة في الزوم (رضا تحصيه) الثاُّ خرون اختار والفتوى الالفاضي اذاعا من الحصم معروفة فالوكالة بالحلة والكان الرجل التمت في إمالوكيل لا عكنه في ذاك و مقبل التوكيل من الموكل وال علم الموكل تاجرانجارة معروفة تنصرفالها اه القصد الىالاضرار بصاحبه فيالتوكيللانقبل منهالتوكل الابرضاصاحبهوهو (قولدولوزادمارام،كانوكيلافي اختيار شمس الائمة السرخسي كذا في الكافي (الاالموكل مربض اومسافر) اء، فالس جيع التصرفات حتى الطلاق والعناق) مسافة ثلاث الم فصاعدا (أومر بدالفسر) بأن نظر القاضي في حالدو في عدته فاله لانح في اقول هذا شامعلى ماذكر من كلام الصغرى

هيئة من يسافرو لامقبل قوله الى ار حال اسافر (او يحدرة) لم تبريادها بالبروز وحضور الذغياء بظهؤر غره وقد تلهرلى غره بحلس الحاكم (وصير) ايضاالوكيل (إنفائه) اي الفاءكل حق (واستفائه الاؤ مد وهوماقال قاضيخان لوقال انتوكيلي وقود) فانه لا يجوز (بغيبة موكله) عن الجلس لا نعما يسقطان بالشيرات فلابستو في عامة وم فیکل شی جاز امرك بصر وكبلا مقام الغير لافيه من توع شبة (قال انت و كيلي في كل شي كان و كيلا في الحفظ فقط و لوزاد جازُ امرٍ. كانوكيلا فيجيع التصرفات حتى الطلاق والمناق) قال في النتاوي والشرا والهبة والسدقة واختلفواقي الاصاق والطلاق والوفف فالبعضهم علت ذاك لالملاق لفظ التعمم وقال بعضهم لاعلات ذاك الااذادل دابل ساحة الكلام (الصغرى)

وعووو ماخذا فقدما بوالبشودكر الناطئ اذاقال انتوكلي فى كل شئ خار صلك روى عن عبدا موكل فى العاوضات والاحارات

والهات والاعتاق ومن إبي حنيفة رجمالة تعالى الموكيل في الماوضات لاق الهبات والاعتاق قال وعلمه النسم، وهذا فرس

مااختطاره الفقيه انواللبث اه وقال الصغرى لوزاد جائزام ونهووكيل في الحفظو البيع والشراء وتقاضي ديونه وحقوقه فالاشباء والظائر الوكيل أن كانت والهبد والصدفة وغير ذلكانه فوضائيه التصرف بالمافصار كمالو قال ماصنعت وكالته عامة ملك شي الأطلاق من شي فهو حار فباك جيم انواع النصر فات حنى لو انفق على نفسه حاز لانه احاز الزوجة وعنق العبد ووقف البيت صنعه وهذا من صدعه ثم قال وهذا التعلل منضي الهاذاطلق امرأته حازفيني بهذا وقدكنبنافعارسالة اه (قولهاحزاز حنى مذين خلاقه (حده و قاعقد) مبتدأ خبر مقوله الآئي تعلق به (بضيفه الوكيل الى عن الصبي والبد العبورين ) ملد نفسه) في عرف اهل المعاملة (كبيع واحارة وصلح عز إقرار) امثلة المقد فإن الوكيل انهمالو كانامأذو نين تعلقت بهماالحقوق بالبيع بقول بعت هذامنك ولا مقول بعت هذامنك من قبل فلان وكذا الوكيل بالشراء مطلقا وغال في الذخيرة ان كان للمولِّ اشتريت هذامنك ولانقول لاجل فلان (تنعلق) اىتلث الحقوق (4)اى وكبلا بالببع غمن حال اومؤجل تلزمه بالوكيل (ان\يكن)اىالوكيل(محجودا)احتراز عن الصبى والعبدالحجورين قان إلىهدة والَّ كان وكيلا بالشراء غُمْر توكيلهماجا زلكن حقوق عقدهمما ترجع الىالموكل ومثل حقوق العقد نقوله مؤجل لاتلزمه العهدة قباساو استحسانا (كنسلم الميم) إن وكل البع (وقبضه) الله كال بالشراء (وقبض تمنه) اي تمر مسعه بلالفهدة على الأمروال كان عُن عال (والمطالبة عُنْ مشر ٤) بعني الدالوكيل بالشراء اذا اشترى شيأ يطالبه البائم عُنه فالقياس الالإبلزمه وفي الاستحسال (والربوعية) اي بالتين (عندالاستمقاق) اي استمقاق ماباع اورجوه هو بالتين على تلزمه وفي الايضاح اذا امرءان بشزى بالمه مند أسطال مااشري (والخاصة)اي مخاصرو مخاصر في شفعة ما يم وفي الوب بالنقد فخمل جاز والعهدة عليه وكاث فيرده) اي البيم الى البسائم (لو) كان (يده وبعد أسليمالي الموكل) رده (ماذته) اى ادْنَ المُوكُلِّ (وَالشَّرَى مَنْعَ النُّمْنِ مِنْءُوكُلُ بِائْمَهُ) بِعَنْيَ اذَا وَكُلُّ رَجِّلا بِارْمُنْيُ فياعه تمانلوكل طلب التمن من المشزىله منعه لان المشترى اجنع عن العقدوستوقه كابيتا(واندفع البه ) اى الموكل ( صحولا يطالبه بائعه ) يعني الوكيل انسأ لان القبوص حقه فلا نائدة في نزعه منه تمرده البه و برئت ذمة المشترى او صول الثمن الىمسىمقە (والملك ئابىك للوكل ابتداء لكن خلافه عن الوكيل)جواب عن سؤال مدركاذكر فيالنهاية وهو النقال اذائبت الملك الموكل بنبغي الانكون الحفوق راجه ذاليه لانهانابعة لللك فأحاب عنه بهذا وقال نعاللك يثبت للموكل اعدا الكن بأبثاله خلافه عن الوكيل وحاصله الاالوكيل خلف عن الموكل في حق استفادة التصرف والوكل خلف ع الوكيل في حق الملك كالعبد أذا قبل الهبة "مث الملك الولى الله الله الله شبت (الوكيل لكن الانقرر) بل ينتقل الى الوكل بلامهاة (وعلى القولين لايدني قريب شراه) اى الوكيل (ولوكان) اى المشترى (عرسه لا يفسد النكام) اماعلي الاول فظاهر لان المشترى لم علك و اماهلي الثاني فلان العتق وفساد النكاح مفنضبان نقرر الملك وليماذكر في الزياد أت وغيره فاذالم يوجد الم بحصلاوا عرض طبهانه مخالف لالحلاق قوله صلىالله عليهوسإ من ملك ذارح محرم منه عنق عله واجيب بان المعالق منصرف إلى الكامل وهو اللك القرروالجتهد غير فأفل وانما فرهيسنا الاكثرون علىالقول الاول لانه اصيم منسدهم (وحقوق عقد بضيفه)اىالوكبل ( الىالموكل كنكاح وخُلْعُ وصلح عن انكار اودم عدوعتق

علىمال وكتابة وهبة وتصدق واعارة والماح ورهن واقراض تنطق بالوكل) وسره اذالحكم فها لاخبل الفصل عن السبب لأنها من قبيل الاسفاطات

القباس الابجوزوحازاستمسانا ولو امره بالشراء نسبئة كان مااشترامله دونالآمروذ كروجه كالفالتيين (قۇلدلكن-فوق عندهما ترجعالى الموكل) بعنى مالم بعنق فاذاء فق العبد لزمته العهدة والصبى اذابلغ لاتلزمه (قولد والرجوعيه) ای بالثمن مند الاستمفاق يهني على الوكبل ( قوله والمناصمة فاشفعة مابع) ذكر. قالشفعة ابضابأنم من هذا ( قولد لاز المشترى اجنبي من العقد وحقوقه ءً متا)لمل صواله لان الوكل احنو أذالشترى نفسه هوالمطلوب منه أأثمر وبائمه الوكبل فالعقد منعلق بحقوة مها اىالوكيل والمشترى منهواه الوكل فأحنى عزالمقد وحفوقه والقسيمانه وتعالى اعلم

والوكيل اجنى عزالحكم فلابد مزاضافة العقد الىالموكل لبكون الحكم مقارنا السبب اماالنكاح فلان الأصل في البضع الحرمة فكان النكاح اسقالما لها والسافط لا تلاشي فلا نصور صدور السبب عن شخص على سبيل الاصالة ووقوع الحكم لغيره فحلسفيرا أبقرن الحكم بالسببحتي لواضاف النكاح الىنفسه وأمله بخلاق البيع فالأحكمه يقبل الفصل عن السبب كافي البيع بخيار لجاز صدور السبب عن شخص اصالة ووقوع الحكم لفردخلافه واماالخلع فلائه اسفاط للنكاح والناكم المره

والمنكوجة المرأة والوكيل امامته اومنهاو على التقدرين بكون سفير امحضافلا مدمن الاضافة الى المركل و اما الصلح من انكار فانه ابضاا مفاط محض لانشو به معاوضة بل فداء عين في حق المدعى عليه فلا مدمن الإضاف الى الموكل وكذا الصلح عن دم العمد فانه امقاط محض والوكيل اجنى سفير فلايدمن الاضافة الى الموكل وكذا الحال في البواق هذامنحص ماذكر والقوم فهذا القام وبضحل هماقال صدر الشريعة واماالسلم فلا فرق فيه بن ان يكون من أقر ار او انكار في الاضافة فان ز ١٨ اذا ادعى دار اعلى عرو فوكل عرو وكيلا على البصالح على المائة فيقول زيدصالت من دعوى الدارعل عروبالمائة ومقبل الوكيل هذا الصلح يتم الصلح سواء كان عن اقراد أوانكار الاانه إذا كانعن اقرار يكون كالبيع فترجع الحقوق الىالوكبل كافي البيع فتسلم بدل الصلح على الوكبل وادًا كان عن انكار فهو فداء بمين في حق المدَّى علية فالوُّكبل سفير محض فلاترجع المهالحقوق وذلك لانهان اراد بقوله يتم الصلح سواه كان من افرار اوانكارتامه بلااعتبار إضافته في صورة الافرار الى الوكل وفي صورة الانكار إلى الموكل فلانسلم ذلك فانه حين محل النزاع وال اراد تمامه باحتبار نلك الاضافة كال اهراةا بصحة كلام القوم فلاوجه لانكارالفرق والقول بالتسوية وفرع علىكون الوكيل ف هذه الصور سفير المخضامة وله (فلابطالب) من قبل الرأة (وكيله) اي وكيل الا و ج (المهر و كلها بتسليمها و مدل المُلْم) لما مرمن كون الوكيل في هذه الصور سفيرا محضا (التوكيل بالاستقراض باطل) حتى لا ثبت ١ اللك لان تفويض التصرف في ملك الغير لابحوز ونقض بالتوكيل بالشراء فأنه أمر يقبض البيع وهو ملك النير واجسان التصرف ف ملك العر اعالا بحوز اذاليكن بعوض وف الوكل الشراء عوض فافترة (الاالرسالة) فأنهاغر بالحلة الانفاء تفويض التصرف مالان الرسول

-هجي بابالوكالة باليع والشراء كي-

مفرمحض وقدمران التوكيل بالاقرار صحيح لانتفويض التصرف فيملكه

ان عمت ) اى الوكالة جزاء الشرط قوله الآني صحت قال في الهداية من وكل بشراشئ فلادمن تمية جنمه وصفته اوجنمه ومبلغ تمنه لصرالفعل الموكل 4 مطوماليكنه الائتارالاان توكله وكالة عامةفيقول انتع مارأبت لانه فوضالام الى رأيه فأى شئ يشتر به يكون متثلا (او مز) بصيغة الجهول اي يكون معلو مابين الوكيل والموكل (ماوكل بشرائه اوجهل جهالة بسرة) وهيجهالة النوع

لكنه فالنقاضيمان لوقال اشترلي حارا اوفرسا صحووان لمبين النمن وينصرف الى مابليق بحال الوكل تم قال واوقال اشترلي دارا سنداد في محلة كذا جازوان إسيرًا اثن اه (قوله فأذاركل بشراء فرس) مفرع على القسم الاول الجهول جهالة بسير و(قوله ومحوه ، عاد كر) بعني كالنفل والحار والتوب الهروي ﴿ ٢٨٥ ﴾ والروى فانه يصبح والْ لم بين النفل ( قول واذاوكل بشراء عبدو تحوم) من أ مدخول فاءالنفر بعرالقدمة و هو راجع (صحت) اى الوكالة (وان) وصلية (لم بين الثين) لان الوكيل مقدر على الامتنال (وان) للفسم الثالث المجهول جهالة منوسطة شرطية (جهل) اىماوكل، (جهالة فاحشة) وهي جهالة الجنس(لا) اىلاتصح وكانبنبي ذكرانسم النابي الجهول الوكالة (وان) وصلية (بين الثمن) لان الوكبل لايقدر على الامتثال (وان)شر لحيةً جهالة فاحشد عقب الاول لمناسسة (جهل)ای ماوکل به (جهالة متوسطة)وهی مابن النوح وا بانس (فان بین النوع او تین الزنيب كاكرعلبه تمقولهونحو وبعني هين نوعاصحت) لان الوكيل حينة مقدر على الامتثال ألكون الجهالة يسيرة (والافلا) الامة والدار (قوله أوثنن ) عطف على لانالوكيلهمناايضالا غدر على الامتثال لكون الجهالة فاحشة (الاول)و هو ماجهل النسالفاعل والعامل فيدبين أي بين ثمن جهالة بسيرة (كالفرس والبغل والجار والثوب الهرى اوالمروى وانثاني ) وهو اوسائه بذكر قدره وجنسه ووصفه وقوله

( فقوله فان بين النوم) بين مبني للفعول اي بين النوع المستلزم لبيان الجنس كالتوكيل بشهراءاهبد ترك ( فقوله او نمن عين نوعاً ) افول عين فعل و فاهله الضمير الهائد على عن رنوعامفعوله ( قوله والافلا) ان البين الجنس، م النوع و لا انتن م الجنس لا بصيح النوكيل

مأجهل جهالة ناحشة (كالتوبوالدابة والرقيق والثالث) وعومأجهل جهالة سوسطة « من فعل و الضمر في الثم ، و نو عامفسوله (كالعبدوالامة والدار فاذاوكل بشراء فرس و عوه) اذكر (صعوال لم ين الخن) لاته من القسم الاول (و) ذاوكل (بشراه عبدو نحوه صحوات بين النوع) كالتركي (او تمن عين

نوعاً) من أنواع العبيد و وعل ملحقامج الذالنوع و الآلم بين شي منه الم بصر والحق مجها ال المنس لانه عنع الامتثال (و) اذا وكل (بنهرا الوب و تحوه لا) اى لايصح (وال بينه) اى الثمار اذبحر ديانه لاتر تفع الجهالة (التوكيل بشراء طعام يقع على البرو دقيقه) بعني دفع انوامه ( قو لهالتوكيل بشراءالطعام الىآخردراهم وفالاشترلى طعاما بشزى البرودفيقه وآلفياسان بشترى كلمطعوم الخ)ذكر مالزياجي والفارق بعن ذلك اعتبار السمة قد كافي اليمين على الاكل اذا لطعام اسم البعام وجد الاستحسان ان الطعام العرف وبعرف بالاجتهاد حتى اذاعرف النهر الطعام فيعرفنا ينصرف الى لدلالة الحال (وكل بشراء هذا المبدد تن له على الوكيل صح) يعنى اذا كان الرجل على

آخرالف فأمر وال يشترى ماهذاالعبد فاشتراه صيح ولزم الوكل حتى لومات مات عليه مامكن اكله يسنىالهبأ للاكلكالسم (واناطلق) بمنى وكل بان بشترى له بالااف عبداغير معين (فاشترى عبدا كان) اى المطبوخ والمشوى ونحوء فالرالصدر ذاك العبد (الوكيل الاان بقبضه الموكل) حتى او مات قبل قبض الموكل مات على الشهيد رجهاللة تعالى وعليه الفنوى الوكيل ولو بدده مات على الموكل وقالاهوالموكل فى الوجهين اذِاقبضه الوكيل اه و قال قاضحان بعد. ذكر والتفصيل لهما انالدراهم والدنانير لاتعينان فالمحاوضات ديناكانت اوعينا حتى لوتبايعا عزخواهرزاره رحهالله تعالى قالوا عيناهن ممتصادقا ازلادى لاسطل العقد فصارالاطلاق والتفييد في الدين سواء هذا في عرفهم فال عرفهم اسم الطعام ال فبصح التوكبل وبلزم الموكل لهانهاتمين فيالوكالات حتى اوقيدا لوكالة بالعين كال مقرو الالشراء مصرف الى الحلطة والدقيق امافي عرفااسم الطعام انكال مقرو نابالشراء ينصرف الي المطبوح كالحمر المطبوخ والشواء ومايؤكل مع الخبز اووحده اه ( قوله والدقيق في متوسطه ) لم يقتصر عليه في الحائبة حيث قال ان كانت بين القليل و الكثير فهو على الحنطة و الدقيق ( **قوله ثم تصادقا** اللادين لا بطل العقد) اى فيجب على المشرى مثل مااشرى ، (قو لد فصار الاطلاق و التفييد في الد ن سواه) يعنى في الشراء بالدين

انه بالكثير من الدراهم برده الخز اذاقر نبالبيع والشراء محمل على ماذكرنا عرفاو لاعرف في الاكل فيق على الوضع بأن كان عنده وليمته حازله أن يشترى (و فيل) مَعَمُ (على البر في در أهم كثيرة وإلخيز في قليله و الدقيق في منو سطه) رعاية لاتناسب بين الثمن والمثمن (رفى متحذا الوليمة) يقع (على الخبر مطلقا) يمنى قلت الدراهم اوكثرت الخز ثمقال وقال بعض مشامخ ماورا.

والمعنى اذباذالثمن معالجنس كبياف الجنس،تمالنوع فالجهالة نوعه تندفع ذكر مباغ تمنه لكو نهايسيرة فيت يح التوكيل قوله اشترل عبدا عانة وهي عن الترك من

منها اوبالدن منهاثم استهلك العين اواسقط الدين باسقاط رب الدين هر المدون بطلت الوكالة واذانس نتكان هذا تمليك الدن من غير من عليه الدن بلانو كيل هبضه اوكان امرادفع شي ً لا مملكه الموكل الا بالقبض وهو الدين وكلاهما غير حائز واذا لم بصح التوكيل نفذ الشراء على الوكيل فعلك من ماله الاان منهنه الوكل من الوكيل فيصر معا بالتعاملي فيراك من مال الموكل (وكل عبد ابشراء نفسه من ولامله) اي للوكل (فانقال له يعني نفسي لفلان فباع صح) فيكون للموكل لان العبد يصلح لان بشترى نفسه لنفسه ولغيره بالوكالة لكونه اجنبياعن مالبته والبيع بردعليه من حبث انهمال لانماليته فيده فاذااضافه الىالا مرصح فعله للامتنال فيقع العقد للآمر (عنق) اما في الاول فاامر اله يصلح لشراء نفسه واما في الثاني فلان المطلق يحتمل الوجهين فلانقع الامتثال بالاحتمال فيصير التصرف واقعالنفسه (والتمن على العبد فيهما )اى في الوجهين لاعل الآص اما اذاوقم الشراءله فظاهرواما أذا وقع للآص فلان الماشر هو العبد فترجع المقوق اليه فيطالب الثين لكنه يرجع على الآمر فار فيل البدجنا محبورو قدمران العبداذا كإن محبورا عليه لاترجع الحقوق اليه قلناز الدالجر هنابالمقدالذي باشر ممقرنا باذن المولى (وكل عبد من بشترى نفسه من مولامله) اى العبد (بالفدنم) الى وكيله (فارقال)اي وكيله (له) اى لولاه (اشترته لنفسه فياحه عنى طيه )اى على ذلك المال لان بع نفس العبد منه اعتاق وشراء العبد نفسه عال قبول الاحتاق بدلوالوكيل سفيرعنه فصاركأنه اشترى بنفسه فلزم والولا الهولى (واللم مقل)وكيله اشتر ته (لنفسه كان)اي العبد (لوكيله)لان اللفظ حقيقة للمعاوضة وامكن. أامل بااذالم بنين فيراعى ذلك بخلاف شراء العبد نفسه لتمين الماذفيه (وعليه) اى على الوكيل (تمنه) لا تعالما قد (والالف) الذي دفعه العيد (المولى) لا تعكسب عبده (قال) اى المأمور بشراءالمبد (شريت عبد اللاّ من فات) اى العبد (وقال) اى الا مر (بل) شريت (لنفسك فانكاث): ي العبد (معينا فلو) كان حيا (فالقول المأمور مطلقا) اى سواء كان الثن منقودااو لا (ولو) كان (مينافات كان الثين منقودافكذا) اى القول الأمور (والا) اى وازاربكن،منقودا(فلللاّ مم)اىالقولله (وان كازغيره) اىانكان!لعبد غير معين (فكذا) اىالقول المأمور (ائكان)اىالثمن (منقودا)سواء كانالعبد حيا اومينا (والا) ايوان لميكن الثن منفودا (فللاّمر) سواء كان العبد حيا اومينا قال في الكافي هذه المسئلة على تمائية أوجه لاته امائن يكون مأمور ابشراء حديمينه اوبفر هينه وكل وجد على وجهين اماانيكون الثمن منقودا اولا وكلوجدعلى وجهين اماان بكون العبد حياحين اخبر الوكيل بالشر اءاومينا فان كان مأمور ابشراء عبديسينه فاناخبر منشرائه والعبدجي فالقول للمأمور بالاجاع منقودا كان الثمن اوغيرمنقود لانه اخبرهن امريملك استثنافه والمغبريه فيالتمقق والثبوت يستغنى

(قو لد تراستهات المن ) قال الزيلمي ثم هلك وذكر فيالنهاية ان النقود لأتبعن فيالو كالذفيل القبض بالاحاع وكذابعده عندعامتم لان الوكالة وسيلة المالشراء فتعتر بالشراء وعزاه الى الزيادات والذخرةاه ثم قال ضلى هذا لايلزمهما ماقاله الوحنيفة وتمامدفيه (قولد نان نال بعني ندى لدان فيام صح بعني اذا قبل العبد لان البيع لأخفد بالابجاب وحده (قو لدلكنه رجع على الآمر كذا قال الزيامي) أَفُو لَوْ الراد بالآمر الآمر في حدداته لاخصوص الأمرهالانه صارسيدا والعبد لايستوجب على سبيده ديتا ظيناً مل (قو لدو الدار منل لفلان هني) يسي بمبر دالابحاب ولاعتاج الى قبول العبد لائه اعناق فيستبدمه المولى

& YAY & ه: الاشهاد فيصدق وال كان العبدمينا حين اخبر فقال هلك عندي بعد الثُمُراء وأنكر الموكل فان كان الثم غير منفود فالقول للآمر لانه مخبر عمالا ملك استشافه وغرضدار جوع بالثمن والآمر منكروان كان الثمجمنقودا فالقول المأ مورمع ممينه لانالثن كانامانة في ده وقدادي الحروج عن عهدة الامانة من الوجه الذي أمر به فكان القول له وان كان العبد بغير عنه فان كان حيا فقال المأمور اشتر تماك فقال الآمر لابلهو عبدك فانكان الثم منقودا فالقول المأمور لانه مخبرع علك استثنافه وعلى العبد الف على الصحيح غيرالتي واللبكن منقو دافالقول للآمر عندابي حنيفة وعندهما القول للمأموروان كال العبد كانت مد الوكيل لسلامة تلك المولى مبنافان لمبكن الثمن منقو دافالقول للآمر لانه اخبر عالاعلك استشافه وغرضه الرجوع بالثم والآمر منكروان كان الثن منفو دافالقول للمأمو رلائه امين ادعى الخروج عن عهدة العدممنافله كان حيافالقو للمأمور) الامانة فبكو فالقول قوله قال في الهداية من إمر رجلا بشراء عبد بالف فقال قد فعلت فيه تأمل لان المأمور هجي موله ومات مندى وقال الأحراشزت لنفسك فالقول قول الآحم فإل كأل دفع اليد الالف فكبف شال قال كال حيا فالقو ل قوله فالقون قون المأهور لان في الوجه الاون اخبر عا الا مات المتك لفوه الرجوع بالش على الآمر وهو منكر فالقول المنكر وفي الثاني هو امين بدعي الخروج عن عهدة الامانة فيقبل قوله وقال صدر الشريعة كل واحدمن التعليلين شامل الصورتين فلايتهاء الفرق افول الامرايس كاقل لان التعليل الشانى لابجرى فالصورة الاؤلُّى اذلانِجوز ان مقــال المأمور امين يدعىالخروج عن عهدة الامانة لاته اتنا بكوْن امينااذاكان قابضا لثم: والفرض أنهلم مقبضه (له) اىالوكيل بالشراء (الرجوع بالثمن على آمره) إذا فعل ماامر به سواه (دفعه ) اى الثمر (الى باشه

( قول فياعد عنق عايه) قال الزبلعي

لكونهاكسدمده (قولدةانكاناي

ولعل الصواب اسفاط افتلة فاتدم

دعوى الوكيل فلصور (قوله وليس

الوكل شراءشي بعينه شراؤم) اي

لامكون شراؤه لنفسه متصور احتىاو

تلفظ شمرا أولنفسه أونو اومكون أتموكل

الا إذا كان عاضرا وصرح بالشراء

لنفسه فاته يصحو له لملكه عزل نفسه

محضرة موكله دون فييته (قو لدالااذ

شراه شرجنس ماسمى كشرائه دفاة

اتماعدله عن التعبير بالسؤلانه يشمل

التوكيل بقبول السلم وذاك لايضح

ذكر فعبر بالاسلام لنخنص بخلاف

الصرف فأنه يصح التوكل شبوا

(اولاو) له ايضا (حبس المبيع عنه) اي من آمره (لقبض تمنه وال لم دخه) أي الثمن الى البائع لاتفررمن انعقاد مبادلة حممية بينهما ولهذا اذا اختلفا فيألثن يتحالفان وبرد وكلد مال مراء مالدار هر (قولد وألاسلا الوكل على الوكيل بالهيب ( فإن هلك ) اى المبيع ( في ده) اى الوكيل ( قبل الحبس فعلى الآمر) اى هلك من ماله ( ولم يسقط أغن ) لأن مده كيد الوكل قاذا لم محبس بصر الموكل فايضا بد موله ان تحيسه حتى يستوفي الثمن لماذكر ( وبعده ) اي بعد حبسه (فعليه) اى المأمور (وسقط ) أى الني لان الوكل كالبائع منه فكان حبسه لاستيفاء الثمن فيسقط ملاكة كاف البيع (وليسالو كيل بشرامشي بعينه شراؤ منفسه ) لانه يؤدى الى تغرير

الأمرحث اعتد اليه (الااداشراء بفيرجنس ماسي او بغير النفودأو) شرى (غيره بامر، بغيبته ) فيننذ يكون المشرى الوكيل الاوللانه خالف امر الوكل فنفذ عليه (فان حضر) اى الوكيل الاول ( فلا مره ) اى يكون المشبري العوكل الاول الحصول رأى وكياه وعدم الحالفة ( وفي فرعين ) اى اذا وكل شراء شي غير ممين ( هوله ) اى ماشراه الوكيل (الااذا الحلق ونواه ) اى كول البيع ( الآمم م ) اى اشرى بألف مطاق بلانقبيد كونه ملك الموكل لكن نوى الشراء له فبكو ثالموكل

(اواضاف العقِد اليماله ) ايمال آمرِه بان يقول اشتربت بهذا الالف وهومال الوكل والله نقد الثمن منه فأن اضافه الى مال نفسه كان المسه حلا الله على (قد إيلامقبول السل) قال الزيامي وإذا لم يصيح كان الوكيل عاقدًا لنفسه ﴿٢٨٨﴾ فبحب السيافيه في ذمته ورأس المال علوك له واذاسله الى الامرعلى وجه التمليك منه مامحل شرعاله النفعله عادةاذا لشراء لفسه بإضافة المقد الىمال غره وستنكر شرعا كان قرضا اه ( قولهالمبرة مفارقة وعادة (صح) التوكل (بعقد التصرف والاسلام) العبارة الذكورة في كبت القدماء الوكل فيهما ) هذا اذالم بكن الوكل عقدالصرف والما قال صاحب الهداية والكافي ومنائر النأخر بن الراد بالاسلام اي حاضراق محلس العقد فالكاث حاضرا شراء شي بعدال إلا) اى لا بصح التوكل (مقبول السر) لانه توكل ممالكر فى محلمه فلا تضر مفارقة الوكل كاف بمقد الساوه و لا محوزاذا الوكل مرملها ماف ذمنه على النبكون الفي المر و لانظراه شرحالمهم ونقلهالزيلعي عنالتهاية في الشرع (المرقلقارقة الوكيل فيما) اي الصرف والإ (لا مقارقة الآمر) بدي معزماً الى خواهر زاده ثم قال وهذا اذفارق الوكل صاحبه قبل القبض في العقد في بطلالوجد الا افراق قبل القبض ولا مشكل فازالوكيل اصبل في باب البع عبرة الفارقة الوكل لائه ليس بعاقد والمتبر قبض العاقد وعوالوكيل فبصيح قبضه وال حضر الوكل المنداولم محضر ، (قوله لمتملق مالحقوق كالصبي والعبدالمحجورطبه بخلافالرسول لازالرسالة فيالفعد الماق الأولى فلاله قابل الالف الماالخ) لاالقص (قال بعن هذا الا بدفياعه قانكر الشرى) اي امر زيد بعداقر ار مدوله لا بد فيه تأمل لان الاولى ليس ألثمن مذكورا (قال كذبه) اى كذب الشترى (زيد) ق انكار موقال الاامرة (اخذه) اي زيد لاف قوله فها ولاأتميه ولافرق بيناتحادالقيمة بمنى لزند اقرارمته بالوكالة فاذا انكر الامر بعده صارمناقضا والمنافض لاقول له واختلانها فبهما ولدل الصواب كون فيكون الموكل (وان صدقه) اي صدق الشترى زيدافي انكار ه (لا) اي لا بأخده زيد هذا تعليلا للثانبة في كلامه ووجه الاولى لان اقرار الشترى ارتد برده (الارضاه) لان الشترى له الجد الامر اول مرة ازالتوكيل مطلق غيرمفيد غن فله بطل اقرار القروازم الشراء المشترى فاذاطه واخذه صاربها بالتعاطي (امر شراء شراءكل منهما مقدر فينه او اقل وبزيادة من لج بدرهم فشرى منوين، عاباع من به لزمالاً مر من منصفه ) لان امر. لانفان الناس فها (قولد وبالاكثر بشراه من ولميأمره بشراءالزيادة فينقذشراءالن على الوكل والزيادة على الوكيل عَمَا لِلهُ الى شر فيقع عن المشترى) اى (او) امر ( بشراء عبدی معینی بلاذ کر عن فشری احدها اوامر بشرائهما مواء كانت الزيادة على النصف فليلة بأنف وقيتهما سواء فشرى أحدهما بنصفه اواقل وتعمنه ) اي عن الآمر في اوكثرة وهذامندابي حنيفة وقالاان الصورة شامافي الاولى فلانه قابل الانف عما وقبتهما سوآه فنقسم يتنهما تصفين دلالة اشترى احدهما باكثرمن نصف الالف فكانآمرا بشراء كلواحد مخمسمائة ثمالشرا بهاءو افقة وبأقل منها محالفة الىخير ما ينفان في ثله وقد بنى من الالف وبالاكثر مخافة الى شر فيتم وزالشزى الااذاشري الباقى الباقى قبل المصومة لان مابشرى عثله العبدالباق فهوحائر كا الشراءالاول باق وقدحصل غرضه الصرح به وهو تحصيل العدين ولم ببت الانفسام في البيين (فقوله بل بساوي خسمائة) الأدلالة والصريح مفوتها (قال الوكيل شرعه إلف وقال الآمر مصله فالكان) اي مشي على الفول بأن الفاحش ضعف الآمر (الفه) اى اعطاء الالف (صدق الأمور أن ساواه) اى الشرى الالف بعني اداوكل النبد (قول استمن حسمانه) صوابه رجل آخر بشر اءعبد بالف فقال اشتر عه بالف و قال الآخر اشتر عه خصفه فان كان الأمر فبض الاندار فوع الشرامله ( فولد اعطاه الالف وهويساو 4 فالقول لأأمور لاتهامين فيه وقدادي الخروج من عهدة الامانة تعالنا) نظر عن بدأ ، (قو لدو قال المأ والآمر دعى عليه خسمائة وهو منكر (والا) اى والليساوه بل ساوى خسمائة مه ريا لف و صدق البائم الأمور تحالفا) (فالا مر) اى صدق الا مر بلا عين لا ته امره بشراه عدمالف والأمور اشرى بنين فيهذه المثلة خلاف قبل لا بتحالفان هذا فاحش فيقم فيضين خسمائة (واللم ألفه وساوى نصفه) اى خسمانة (صدق) اى الان الللاف ر تفم تصديق البائم ا دهو الآمر بلاً ، بن (وانساوا متحالفا) لان الموكل والوكيل هنا كالبائع والمشترى وقد حاضر وفي المثلة الاولى هو غائب وتعالاختلاف والثمن فبجب النحالف ويفحخ العقد فبلزم المشترى الوكبل (كذا قامتر الاختلاف والى هذا مال الفقيه

وقال في الهداية و دوانلهروقال في الكافي هو الصحيح كذا في التبيين 🗲 فصل 🦫 ﴿ وَقُولُو ۚ الوَّكِلُ بِالبِيعِ والشراء لَأَبعقد مع من تردشهادتدله) هذا عندان حنيفة رجه الله تعالى واحازاه عنل القيمة الافي المبد والمكانب كذافي شرح المجم (قو لدو صحبم الوكيل الز) هذاعند الى حَدِيْفَة رجه الله تعالى لان البيع مباد لة المال بالمال مطاقا من غير تغييد بنقد او نسينة و غبن فاحش وعرض اذالمكن في لفظه ماخ ذلك كيمه واقض بعديني اوالنفقة وقالا كالشافع رجهمالله تعالى لأبحوز بعد غصان لانغان الناس في منه ولا يجوز الابالدراهم حالة او الى أجل متعارف كافي الدين (قوله وصفح اخذه رها وكفيلا بالتن فلابضن أن ضاع الرهن في د. اوتوى ماهلي الكفيل) ةال الزيلجي وفي النهابة المراد بالكفالة هنا الحوالة لان النرى لا بنحقق في الكف الة وقمل الكفالة على حقيقتها فال التوى يُصفق ﴿ ٢٨٩ ﴾ فيها بأن مات الكفيل والمكفول صدمغلسين وهذا كالدليس بشي لان المرادها أ نوى يضاف الى اخذ. الكفيل محيث اله لولم أخذ كفيلا لمنودنه كافي

الرهن والنوى الذي ذكر منا غير

مضاف الى اخذه الكفيل عدليل الهاولم

لانهما اختلف ف،قدار النمن وليس لهمــا بينة فوجب المصير الى الصّـالف كافي السئلة الاولى ( الوكيل أذا منالف أمرالاً مر أنكان خلاة الى خير في الجنس بال وكله مدم جده بالف درهم فباعه بالف ومائة ينفذ ولو ) وكله بيمه كذلك فياهه ( عائدد مارلا ) اي لاغذ هيه (وان كان خيرا ) كذا في الخلاصة

بأخذ كفيلا ابضا تنوى عوت من عليمالدش وجله على الحوالة فاسدلان ( الوكيل بالبيع والشراء لابعقد مع من ترد شهبادته له) كأصله وفرعه الدبن لأتوى فيها عوت المحال عليه مفله وزوج وعراس وسيد لعبده ومكاتبه وشريكه فيما يشتركانه لان مواضع النهم بل رجعه على الحيل واعاموي عومهم مستناة عن الوكالات وهذا موضع النهمة بدليل عدم قبول الشهادة هذا اذالم مفلسين فصار كالكفالة والاوجه بِطَلَقُ لِهَ الْمُوكِلُ وَامَااذَا اطْلَقَ بَانَ قَالَلُهُ بِعِ كَيْرُشُدُنَّ أَخْتِلْنَذْ يَجُوزُ بِتَعَالَمُم بِمُسْلُ ان مقال المراد بالنوى توى يضاف الى الفيمة ذكره الزياجي وفيالتهاية الىالوكيل بالبيع اذاباع ينهم أل كال بأكثر من اخذمالكفيل وذلك بحصل بالرافعة انفية بجوز بلاخلاف وانكان باقل منها بفبن فاحشلابحوز بالاجاءوالكان الىحاكم برى براءة الاصيل عن الدين بنين بسير لابجوز عند. وبجوزعندهما وان كان عثل ألقية ض الى حيفة روامان بالكفالة ولارى الرجوع على الاصل (وصحيع الوكيل عاقل اوكثر والعرض والنسيئة ) لان التوكيل بالبيع مطلق عوته مفلسام الانكون القاضي مالك فبحرى على الهلاقه في غير موضع النهمة (و) صح ايضًا (اخذه) اى اخذالوكيل وتحكره ثم يموت الكفيل مفلسا إه ( رهنا وكفيلا بالثن فلايضين ان ضاع ) أي الرهن ( فيده اونوى ماهل فلتوماقاله الزباعي نص طبدالنسني الكفيل)لان الجواز الشرعي بنافي الضمان (ويقيد شراؤه عثل الفيمة وغين بسير فىالكافى بقوله أواخذ ثنه كفيلا وهومايقوم، مقوم (من اهل المبرة حتى لايجوزشراؤ ،بغبن فاحش بالاجاع قال فتوى المال على الكفيل بان رفع الامو ال فالنهاية هذا النمديد فيسا لمبكن له قيمة معلومة فىنلك البلدة كالعبيد والدواب قاض رى راءة الاصيل خس الكفالة ونحوهما ناما ماله فيمة معلومة فىالبلسدة كالخيز والبحم وغبرهمسا فزاد الوكيل كاهو مذهب مالك فيحكم يبراء ةالاصبل بالشراء لايفذ علىالموكل وان كانت الزياة شبأ قلبلاكالفلس ونحوء (وكله بيع فيتوى المال على الكفيل فلاضمان عليه مدفاع نصفد صم) لان الفظ مطلق من قيد الاجتماع (وفي الشراء ينوقف على اه (قولد حتى لامحوزشراؤه بنين شراءالبافي) فان آشري بافيه قبل ان مختصمان م الموكل والالزم الوكبل لان شراء فاحش الاجام) الفرق لا فيحسفه المص قديقع وسبلة فينفذ على الآمر (الااذا رد مبيع بعب على وكيله بينته اله في الشراء محتمل انه اشراء لنفسه ولمارأىالصفقة غاسرة نسبهااليه ( درر ٣٧ ئي ) ولايمكن ذلك في السبم فلإنهماه وتفسير النهن اليسير عا دخل تحت تقوم

المقومين والفاحش بمالابدخل تحتثقونم المقومين هوالصميم وقيل حدالفاحش فىالعروض نصف مشر الغيمة وفي الحيوان عشر الغية وفي المعار خس الغية وفي الدراهم ربع عشر الفيمة كافي النبيين (قوله وفي الشراء بنوفف على شراء الباقي) شامل ااكان معيناوغير معين(قوله واذار دمبيع بعيب على وكيله مبينةاو نكول) اشترط ذاك لان الحال فدبشته على الفاضي بالايسرف اربح البيع فاحتاج المآهذ. الجمة ليظهر التاريخ اوكان عيبا لايعرفه الاالالحباء اوالنساء وقولهن وقول العلبيب حجمة ٢٠٠ فروجيه الخصومة لأفيار د فيفتر اليها للرد حتى لوكان الفساضي عأن المبيع وكان العبب ظاهرا لاعتساج البها كافي الكافي ﴿ ﴿ لِهِ الْمِوْارَ ، فَيَالَاعَدَتْ مِنْهُ رِدَهُ لَامَلُ الْأَمَرُ كَذَاقَى الْكُرِّ ﴿ ٢٩٠ ﴾ وأيس ذلك الأعلى وإية و في عأمة الروايات بساوكبلان مخاصم الوكل بليلزم اونكوله) اى الوكيل (اواقرار، فيا لاعدث رده) اى الوكيل (على الآمر

ال كل لازال دئت بالراض فصار و)باقراره (فيايحدثلا)اى لا يرده على الآمر بل بين طبه بعني ال الوكيل مبعثي كالمعالمديد كذافي الكافي وكذا قال اذاياحه فردعله بالعيب فان كان عالاشد شمثله كالاصبع الزائدة اذلا بحدث مثله في الزيلمي ثمقال وبينالراوسين تفاوت

كثير لازفيه زولامن الزوم الى اندلا

مخاصم بالكلية وكان الاقرب ان لامقال لايلزمه ولكنله ان نخاصم اه

وكذا قال في الواهب لورد عليه عا لامحدث مثله باقر اريازم الوكيل ولزوم

الوكل دواية اه ( قوله و لم بكن توكيلهما

طقطواحد)هذا من مدخول قدعدم

أنف اداحدالوكلين وايس ظاهرالاته

نة انبكه زتوكيلهما يكلام واحدوهو

لوكان كذهت نت لكل الأنفراد عاوكل

فمولل صواله وكان توكيلهما بلفظ

واحد (قوله ذكر الاول منوله الافي

خصومة)ظاهره اله مثال لالاعتنع الاجتماع فيهوليس بظاهر لان الاجتماع

في الخصومة عمتم كاذكر، وكذلك

تأتى الكلام على الثاني و الثالث والذي

يظهران فالمارة سقطا هوان عال بعد

قوله وآميكن توكيلهما بلقط واحد

وامافى تصرف عننع الاجتماع فيهاولا

محتاج فبالمالر أى اولمبكن توكيلهما

بكلام واحدفلكل الانفراد بالتصرف ذكرالاول الخ (قولدذكر مالزيلعي)

عبارته وهذآ فيتصرف محتاج فيهالي

الرأى وامكن احتاعهمافيه وكال توكيلهم

للفظوا حداه فجعل امكان الاجتماع

مراعى فيقيد توكلهما بلفظ واحد

**(قوله وكلبلااذه الح)**هذا في وكبل

بالبيع والكاح والخام والكشابة

والصميم اذالحقوق ترجع المالتانى لانه العائد كإفي النمين واما لوكيل

هذه الدة يرده على الأمرسواء كاث الرد على الوكل البيد أو النكول او الاقرار في عب

لاعدت مثله (الاصل في الوكالة الخصوص) ولهذالو قال جملتك وكلافي مال بصر

مأفظالاله فقط (وفي المضاربة العمور) والهذالوقال جعلتك مضاربا كان مضاربا في حبع

الانواع (فان باع) اى الوكبل (نسأ فقال آمر ، امر تك مقد وقال الملفت صدق الآمم) بناء على كون التقييد اصلاف الوكالة (وق المضاربة) يعنى اذاباع المضارب فسأ فقال رب

المال امريك مفذو قال الملقت (صدق الضارب) ما معلى كون الاطلاف اصلافهاوساني

تحقيقه في آخر كتاب المضاربة الشاءالة تعالى (التصرف احدالو كبلين وحده) لان

الموكل رضى وأبهمالا وأى احدهماوان كان البدل مقدر الان تقدره لاعتم استعمال الرأى قالز بادة والنقصال وقيا خيار البائع والمشرى ونحو ذلك وهذا في تصرف

لاماتمونيه عن الاجتماع ومحتاج فيه الى الرأى ولم يكن توكيلهما بلفظ واحدد كرالاول بقوله (الافي خصومة) قال الاجتماع فيامتعذر لافضاله الى الشف في محلس الفضاء

وذكرالثاني شوله (وردوديمة وقضاء دن وطلاق وعنق لم بسوضا) الا بحتاج في شي مهاالى الرأى بلهو تعبر محض وهبارة الواحدو التني سوا ومخلاف مااذا قال لهما طلقاها

انشئتمااوذال امرها باديكمالانة تفويض الىمشيئتهما فيقتصر على الملس اوكان الطلاق والعنق بعوض لانه بحتاج حيننذ الىالرأى وذكرا لثالث مقوله (ولمبكن

توكيلهما بكلام واحد) بل على التعاقب فسينتذ مجوز لاحدهما السفرد بالتصرف لانه رضي وأيكل منهما على الانفراد وقت توكيله فلانفرذنك يخلاف مااذا وكلهما بكلام واحدادلا نفرد مداحدهماوان كان احدهما حرابالقاعاقلاوالآ خرعبداا وصبيا محمورا

عله لاته رضى رأيهماوقت توكيله فلاحد دائ فالقصرف احدهما عضرة صاحمه فان احاز صاحبه حاز والافلاو لوكان غائبا فاجاز لم يجزد كره الزباعي (الوكيل بفضاء الدن لانجبر مليه) لانه لم يضمئ شيأ بل وعدان شرع على الأمر مخلاف الكفيل لانه

ضير (لايوكل) على الوكيل (الآباذ را آمره او باعل وأنك و نعوه) كاصنع ماشات مثلا (فاروكل، )اى ادر الامر (كاروكيل الآمر لا خزل موكله او موته وخزلان ءوتالاول)وسيأتي تحقيقه في ادب الفاضي الرشاءالة تعالى (وكل)اي الوكيل (ملاادته) اى دَنْ الوكل (فعقد) عي وكيله (عنده) اى عندالوكل التاني (او) عقد (به يتم) دانه

(واجازه) ي دقد و(او كان المو كل الاون قدر الني صحى الماالاو لان فلان النصودوهو حضور وأعقد حصل فالصورتين والمااتاك فلأن الاحتياج فيه الى الرأى لتقدر التر ظاهرا وتدحص خلاف ااذا وكل وكابن وفدرا تفن لانه النوس الممامع

بالطلاق والعتساق أذاوكل غيره فطاق الثاني محضر والاول اركان غابا الحاز ( تقدر ) لابجوزلان الطلاق معلق الشرط فكال الموكل علفه بلفظ الاول دون التني كافي التدين وشرح لجمع

(قولدمز لا يلي غيره لمبحر تصرفه في حقه) ﴿ ٢٩١ ﴾ النفي معتمل ال يكون عمني لا يلزم إذا كالله بحبر حال التصرف واللهاعإ نقد رَ النَّبِي ظهر ان غر ضه اجتمال وأجماق الزيادة واختيار المشترى كمامر (قال فوضت (باب الوكالة بالحصومة والقبض) الله امرام أي صارو كبلا بالطلاف وتفييد بالجلس) فأن طلق في الجلس صحو الافلا (قولدوالوكيل منبض الدين علكهاا

(علان قوله وكانك في امرامرائي) حيث لا نفيد بالجلس فال طلق بعده صحو (من الخصومة عند الى حنفة) اى خلاقا لابل غيره لم بحز تصرفه في حقه) لان صحة التصرف مبنية على الولاية فاذا أننفت لعماو اللاف فعااذاوكله الدائن وامااذا النابة انفت الاولى (فاذاباع عبداو مكاتب او ذمي مال صغير ما لحر المسلم اوشرى) وكله القاضي بقبض دمن الفائب لا يكون

واحد منهم(به) ای ذلك آلمال (لمبجز) لانتقاء ولاینهم طلبه (كذا تزویج صغیرة وكيلا بالخصومة الفاقاكذا فيشرح كذلك) اي حرة مسلة حيث لم بحز لواحد منهمذلك لانتفاء الولاية الممع من الخانية (قولد الوكبل بااى 🗨 باب الوكالة بالخصومة والقبض 🏖 الخصومة لا مجر عليها) يمني مالم بغب

موكله واذافاب يحبره لبالدفع المضرو اهإانااوكبل بالخصومة وكبلبالقبض عندالتلاثة خلاقاز فر ناءهلي ان الفبضغير الخصومة وقدرضي مادوته ولهمان منءلك شيئا ملك اتمامه وتمام الخصومة كإفرمه الصنف رجه الله في بابرهن وانهاؤها الفبض وقالوا الفتوى الوم على قول زفر لفسادان مان ولهذا قلت (الوكل بوضع عندعدل (قولدنم ارادانلهم

الدفع لانسم على الوكبل) أي و عكم بها وبالتقاضي لامملك القبضوم بفتي) لظهور الحيانة ﴿ الوَكْلاء وَقَدْبُوْ عَمْرُ ﴿ فَلَيْ بالمال على المدعى عليه و متبع الدائن دف المصومة من لابؤتمن على المال وكذا الوكيل بالتقاضي المت الغبض على اصل أرواية لانه في مداء وضعا غال انتضبت حتى اى فيضته فا معااوم فضي لكن العرف مخلاف كافى الزازية (قولدكد أفى الصغرى) وقداسنده فهامصنفهاالي والدمقوله وهو قاض على الوضع والفنوى على اله ايضالا علكه (ر) الوكيل (عبض الدين علكها) اي الحصومة عنداني حنيفة حتى لواقام المدمى طبه البينة ان الدائن استوناه منه او هكذا قاله الو الدو هان الدين وحداقة (قول صمائرارالوكيل الخصومة

ارأ. بقبل بينته(و) الوكبل بقبض (العبن لا) اي لاعلكيا (ظو برهن ذواليد هذا في غرا لحدو القصاص لان النوكيل على الوكل بقبض عبدان الموكل باعدوقف الامرحتي محضر العالب) صورته وكل وكبلامتين مبداه وغاب فاقام ذوالبدالبينة انه اشتراه من وكله بالغبض لمتقبل مبنته فالبات الشراء ونقبل فيدفع الخصومة فتنوقف حتى محضر الموكل وبعيدالينة (كذا الطلاق والعناق) بعني آذا اقامت المرأة البينة على الطلاق والعبد اوالامة على

الخصومة جعلتوكيلا بالجواب مجاز فتكنت فيه شهدة العدم فى اقر ار الوكيل فيورث شهة فيدره مالدرأ بالشبهاما العناق على الوكيل بقلهم من مكان الى مكان لاتقبل هذه البينة على اتبات العنق والطلاق كإفيالنسن وفيد بالوكبل بالخصوم احترازامن الوكيل بالصلحنا ولامل ونفيل في نصر مدالو كبل حتى محضر الفائب (الوكيلما) اى الحصومة (اذا الى) الازرار لان الوكل المصومة المامة اي امتنغ عن المصومة ( لابحبر طبها ) لانه لميضي شيئا بل وعد ان شرع الافرار لكوئه من افراد الجواب والص (غلاف الكفيل) حيث بمبر عليها لانه ضمين كامر (اذاوكل مخصوماته واخذ مسالة لامخاصمة ولهذا قلنا الوكيل والع حقوقه من الناس على الزلايكون وكيلا فيما بدعي على الموكل حاز ظو النت لاءلمت الخصومة والوكيل بالخصود الماللة ثم اراد الحصم الدفع لايسمع على الوكيل) كذا فالصغرى (صح أقرار الوكيل بالمصومة) بعني ادائبت وكالة الوكيل بالمصومة واقرعل موكمة سواء لاعلك الصلحلان الوكيل بعدلا باث كان موكله الدمى ناقر باستيفاء الحق اوالدمى طبعناقر شبوته عليه فانكان

عندآخر كذا في البزازية (قولدكا اذا استنى الافرار) مله صعداسته ذلك (عندالفاضي) صبح (دون غيره) اي ان كان افراره عندغير القاضي فشهد بهشاهدان مندالفاضي لايصيم (وان انعزل») حتى لايدفع اليمالمال ولوادعى بعد الانكارةال الزبلعي وفي نلاهر الروا ذلك الوكالة واظم البينة لم تسمع لاته زغم اله مبطل في دهوا. ﴿ كَذَا ادًّا اسْتَنَّى الْأَقُّرُ ارْ بصيح الاستثناء الانكار معمااه وجعا والر منده) بعني اذا استنتي الموكل الاقرار بان قال وكانك غير حائز الاقرار فى الفتاوى الصغرى

قول مجمدخلاة لا يوسفوعللةول مجدبان الانكار فدبضر الموكل بأنكانالمدعى وديعة اوبساعة فلوانكر الوكيل لاأسمع منه دعوى الردو الهلاك وتسمع قبل الانكار اله ثم قال الزبلعي ولواستثنى انكاره صحاقر ارءوكذا انكاره اله (قلت) يعني وكذا اذا استثنى اقراره لاانكاره صحاقراره وليسالراد الهبصحانكارهما ستتناله ولابدم هذا الجلوالاناقض ماقدمهمن صمةاستنناءالانكار فيخاهرالرراية اهتم قال الزبلمي ولابصيرالموكل مقرا بالتوكيل بالاقرار اهومثله في البزازية فالملاوقال مل

الطواويسي معناه انه موكل بالخصومة ومقول خاصم فاذار أيت لحوق مؤنة اوخوف عار على فاقر بالدعي اه وبيق فسم الشاووكله غبر جائز الافرار والانكارقبل لابصح الاستناء لمدمهاء فردنحته وقبل بصح أبفاء السكوت كذافي الزازية (قول مجلاف الرسول الى فوله ذكره الزباعي) الى في كتاب الكفالة (قوله والوكيل ﴿ ٢٩٣ ﴾ بالبع اذاضم النمزاخ) بشكل هله وكيلالامام بيبعالفنائم وهذءذ كرها

واقر الوكبل عندالقاضي لابصيم لعمةالاستنتاء ولكن بخرج عن الوكالة فلانسمع فى كناب الكفالة ابضا (قو لدو لوادى خصومته (لا) ایلابصم (توکیل کفیل عال مقبضه) صورته کفیل منرجل بمكم الضمان برجع) اىعلى موكله عال فوكله صاحب المال بقبضه من التريم لم تصح لا ذالوكيل من بعمل لفيره و لوصيع بالبعوافائل ازمنول النبرع حاصل هذاصار عاملاتنمه في ابراء ذمته فانعدم الركن (بجلاف الرسول ووكيل الامام

فياداله الدبجهة الضمان كآداله يحكر بيع الفنائمو) الوكيل (بالنزويج) حيث يصبح ضعانهم بالثمنوالهر لانكل واحد الكفالة من المشــترى بدون امر. منهم سفير ومعبرذ كرد الزيلعي (الوكيل مقبض الدين اذا كفل صحو بطلت الوكالة طبنامل (قولدحتي لوادعيانهادي لان الكفالة اقوى من الوكالة لكونهالازمة فتصلُّم نامضة لها علاف المكس (و) الدىنالى الدائر لابصدق) قال الزيلمي الوكيل (بالبيع اذاضمن الثمن للبائع عن المشترى لم يحز) لانه يصير عاملا لنفسه كمامر ولمان يتم ربالدين ويستملفه ولا (ولوادی محکم الضمان رجم) لبطلانه (وبدونه) ای دون حکم الضمان (لا) يستعلف الوكبل بالقمابعلم ال الطالب

فداستوفى الدين لان النيابة لاتجرى في اىلا يرجع لكو مبرعا (مصدق التوكيل بقبض لوفر عاام دفع ديدال الوكيل الأعان مخلاف الوارث حيث بحلف يعنى اذا ادى رجل اله وكيل فلان القائب مقبض دنه فصدقه التريم امر دفعه اليدلاله على العزلان الحق ثبتله فكان حلفه اقرار هلى نفسه لان ما فرفعه خالص حقه اذالد بون تفضى بأمثالها حتى لو ادعى الماوفي بطريق الاصالة اهوان ارادالنريمان الدين الى الدائل لا يصدق اذاز مدالد فع الى الوكيل باقر ار مولم ثبت الا نفاء بمجر ددعواه محلفه اى الدائن إنقه ماوكلند له ذلك و ان (فان) حضر القائب وصدقه تم الأمروان (كذبه الفائب دفع) اى المصدق (اليه) اى الغائب (تابًا) اذلم ثبت الاستيفاء لا نكار والوكالة والقول فيه قوله مع عينه فيفسد الاداء (ورجمه على الوكيل ان يق في ده) لان غرضه من الدفع براءة ذمته فإ تحصل فله السينف قبضه (وال ضاعلا) اى لا يرجع لا له تصديقه اعترف اله محق بالغبض وهومظلوم فيهذا الاخذوالمظلوم لايظلمفيره (الااداصنه) اليمشرط على مدعى الوكالة الضمان ( عند الدفع ) اى دفع ماادعاه ( اولم بصدقه ) اى نى

. دنم عن سکوت ای من غیر نصدیق والوكالة ولانفيها ليس له أن يحلف الداش الااذا عادالى التصديق وان دنعمن تكذيب ليساله الإمحلف والاعادالي التصديق لكنه يرجع على الوكيل كمافى البرازية والخلاصة (قولدوهو دعواء النوكيل (ودفع) اليه ( على رجاء الاجازة ) اى اجازة الغائب فاذا انقطع مظلوم ) ای المدنون المصدق علی رجاؤه رجع عليه (او) دفع اليه ( مكذباله ) في دعواه النوكيل (ولو) لمبكن الوكالة (قوله اي شرط على مدعى مصدق التوكيل غريما بل (مودعا لميؤمر بالدفع) لانه اقرار عال النبر علاف الوكالة الضمان) يعنى ضمان ما مأخذه ربالدين منالمدون نابالماقال الزبلعي صورة هذاالضمان انعول النريم الوكيل نمانت وكيله لكني

لاآمن المجمعة الوكالة ويأخذمني ثانياو بصيرذاك ديناعليه لانه اخذهمني ظلافهل انت كفيل عنه ممااخذه مني الباقبضين ذلك

المأخوذفيكون صحصاهلي هذا ااوجه لانه مضاف الى سبب الوجوب وهوكقوله ماغصبك فلانفطى اوماذاب ال طيه ضلى لان مااخدهالطالب الناغصب واما مااخذهالوكبل فلابجوزان بضمه لانهامانة في دهولاتجوز الكفائديما (قول اولم بصدقهاى

في دمواه) ارادبعدم التصديق السكوت لقوله بعده او دفع مكذباله لان عدم التصديق يشمل السكوت والتكذيب صريحا

الدى فانه مقضى عمله كامر (كذالوادعى الشراء وصدقه) بعني اوادعى انهاشري الوديمة من صاحبها وصدقه المودع لم يؤمر دقعها اليه لان اقراره على الغرغر مقبول (وامر 4) اى الدفع (لوقال) اى المدعى ( تركها ) اى الوديعة ( المودع ميرانًا فصدته ) اىالمودم لان ملكه قدزال عوته وانفقا انه مال الوارث فيدفعه اليه (وكل) بصيفة الجمهول اي جعمل رجل وكبلا (مقبض مال وادعي الغرم فبض دائه دفع) اى الغرم (اليه) اى الى الوكيل بعني بجبر على دفعه اليه لان وكالله ثبتت مقوله اخذه ربالمال حيث لم نكر الوكالة وادعى الانساء وفي ضي دمواه اقرار الدين والوكالة واذا كان اقرارا تثبت الوكالة فيزعه ولم بنبت الانفاء بمبرد دف وا فيؤم بالدفع اليه (واستخلف)اى الفرم (دائه على عدمالقبض) لأن قبضه توجب راءة ذاته فأذاعِزْ عن اقامة البياسة بستحلف ( لا الوكيل على عدم عله شمض الموكل ) اذلا تجرى النابة في اليين ( وكله بعيب) ان رد المبيم بسبب ميد (فادعى البائم رضا المشترى لم رد) اى الوكيل (عليه) اي عمل البائم (حتى محلف) اى البائم (المسترى) مخلاف مسئلة الدين لان التدارك ممكن هناك بأسترداد ماقبضه الوكيل اذائلهر الخطأ عند نكوله ولاعكن ذئك فىالعبب لان الفضاء بالفسخ الفذغاهرا وباطنا عند ابى حنيفة فبصم الفضاد ولابسمك المشرى بعده لانه لانفيداذلا بجوز فسخالقضاء وليس في مسالة الدن قضاء بل أمر بالتسليم فأذا فلهر الخطأ فيه أمكن نزعه منسه و دفعته الى الترام بالا نفس الفضاء ( دفع رجل الى آخر عشرة ينفقها على اهله نانفق عايهم عشرة اخرى فهي بها استحسانا) والقياس البكول متبر طالانه خالف امره فيرد العشرة على الموكل وجه الاستمسان ان الوكيل بالاتفاق وكيل بالشراء لانالانفاق لابكون دون الشراء فيكون التوكيل متوكيلا بالشراء والوكيسل بالشراء علك العقد من مال نفسه ثم رجع \* على الأمر (الوكالة المجردة لاندخل نحت الحكم) قال في الصغرى الوكيل مقبض الدين اذا احضر خصما قافر بالتوكيل فانكر الدين لاتتبت الوكالة حتى لوارادالوكيل اقامة البينة على الدين لاتقبل واذا ادمي ان فلانا وكله بطلب كل حق له بالكوفة وشبضه والخصومة فيه وجا بالبينة على الوكالة والوكل فائب ولم محضر الوكيل احدا للوكل قبله حق فان القاضى لايسهم من شهوده حتى محضر خصما جاحداد الثاومقرابه فجنثذ يسمع ومقرر الوكالة فأن احضر بعد ذلك عزما مدمى عليه حفاللـ وكل إغجالي اعادة البينة ولوكان دهىاته وكله بطلك كلحق له فبل انسان بعينه بشرط حضرة ذلك بعينه ولوا إبت ذاك

(قولدوام به ای بالدفع لو قال ترکها مبراناليوصدقد) احترز يدعاله قال أوصى لى بها وصدقه حيث لابؤ مر بالسلم الهلانه اقراله وكيل صاحب المال بالقبض بعد مونه و لا يصيح كافي التبيعن (قو لدالوكالة المجردة لآندخل تحدالحكم) بعنيالجردة عن احضار خصم بازم بموجبها (قولدةال فى الفناوى الصفرى الخ) قال فيهما بعده لواقام الوكيل مقيض كل حق منة شهدت دضة على الوكالة وعلى الحق للوكل على المدعى طليه قال انوحنيفة تقبل على الوكالة لاغر فاداقضي بها يؤمرالوكيل باعادة البينة على المق للوكل طىالمدعىءليه وعندهما تقبل على الامرى ومقضى بالوكالة او لا ثم المال وكذا الخلاف في دعوى الوصاية اوالوار ثةمع المال واللمالوفق

مر بابعزل الوكيل كا-( قولدبشرط عزالاً خرفيهما ) اي صورتي العزل القصدي كما هوظاهر

خعزل بعزل الموكل ) لان الوكالة حقد فله أن سِطله (و)بعزل (نفسه)بان خول مرات نفسي (شرط مزالاً خرفيما ) اي في الصورتين بعني اذا عرل الوكل شترط علم الوكيليه وان عزل نفسه بشترظ هوالموكل محتى اذالم بلغه الدرل فهو

بمحضرهن ذاك العين ثم جا بخصم آخر بدعي طبه حقايقيم البينة على الوكالة مرة اخرى

العزلالوكل

(قولدولو غير عداين) بشمل الفاسفين وكذا قال الزيلعي وهبار مأاصنف في مسائل شتى احسن من هذه وهي ويشتر طلعز له خبر عدل اومسنوريناه فأخرج الفاسقين (فولدو لللبكن لذكر الوكيل هنافالدة تركته) بقال الدامة فالمدود هي ما يوهم من الدلو المذكراته بعزل عويه لنوهم انقالها كاثاله الىور تدكالوباعالوكيل فات فسق قبض الثمن لورثته اووصيهوقيل الوكاءكما ذكره فيجامع الهصولين ملي اندلوسلم ذلككان عليه ايضان مقتصر على ذكر جنون ﴿ ٢٩٤ ﴾ الوكل والحكم بلحوقه مرندا دون الوكمل اذهماكالموت وعلى هذا مذبخي الزلايذكر ( على وكالته وتصرفه جائز حتى بعلم (باخبار) متعلق بالعلم (عدل او أنابن ولوغير عدلين)اهإان الوكالة تنبت مخبر الواحد حراكان او مبداهدُلا كان او فاسفا رجلا موت الكفل بالنفس فياسيأني وقد ذكر . (قولدو مازل ابضاءو تالوكل) كان أوامرأة صباكان أوبالغا وكذا العزل عندهما وعند الى حنيفة لاشت قال في جامع الفصولين لومات الوكيل المزل الا بالعدداو العدالة (و) خزل ابضا (موتالموكل) هكذاو قعت مارة الفيدوري ووقمت فيالكافي والوقاية هكذا عوت احدهم اولمالم بكزياذ كرااوكيل بالبيع والشراءاو غاب اوار تدقيل ننتقل المنون إلى موكله و ذبل لا (قولدو هو ههنا فالمُدَّة تركنه (و) خنزل ايضا (بجنون احدهما) من الوكيال والموكل جنوما شهر مندابي بوسف) قال في المضمرات (مطبقاً)لان قليله ، نزلة الاغاء وهوشهر عندابي بوسف وحول كامل عند مجدوهو ومدنني وفي البمنيس والمنار الدمقدر الصحيح (والحكم بلحوقه) اي لحوق احدهما (دارا لحرب مردا) فال لحوقه لا بنت بشهر لازمادونه في حكم العاجل فكان الامحكرا لحاكم فاذاحكم بم بطلت الوكالة بالاجاع واماقبله فوقو فذعندا بي حيفة وانما قصيراوالشهر فصاعذا فيحكمالآجل يعز لبهذ الاشياء لان الوكالة مقدغير لازم فكان آبقائه حكم الابتداء فيشترط لقيام الامر وكا. لهوبلا ادومثله في الغابة عن فى كلسامة مايشتر طلابندا و (وذا)اى افرال الوكيل في صور المذكورة (ادالم سلق الوانعات الحسامية (قولدوذا اى انعزال يه)اى بالتوكيل (حق النبر) واماادا تعلق د فك فلا يعز لكااد اشرطت الوكالة في بم الوكبلالخ) صورة نعلق حقالنبر الدهن كامراو جعل امرام أنه في دهاتم جن الزوج (و) نعزل ايضا (نصرفه مفسه) بالتوكيل الوكالة بالخصومة من المللوب اى تصرف المركل (عبث بحز الوكبل من الامتثال مكالذاوكله باعتاق مد واوكنات بطلب المدعى فلاعلك عزله لمافيهمن اوتزويج امرأة اوشراء شئ اوطلاق اوخلع اوبع عبده ناعتق اوكاتب اوزوج ابطال حق الغير كافي شرح المجمع وهذا اذاموالوكيل بالوكالة وان لمبطؤله لوضل واحدا منها ينفسه هجزالوكيل من ذلك الفعل فتبطسل الوكالة ضرورة حتى عزله على كل حالكا في جاسع الغصولين ال الموكل اداطلقها واحدة والمدة قائمة مفيت الوكالة لامكان تنفيذ ماوكل به ولو تزوجها (قولدكا داشرط الوكالة في بع الرهن نفسه وابانهالمبكن لموكيلان نزوجها منهاز والحاجته مخلاف مالو تزوجهاالوكل الل صوايه في عنداله من ( قو لَدُو كذالو وابانهاحيث يكونله ال زوج الموكل لان الحاجة بانية (وتمود الوكالة اداعاد البه)اي وكل كلواحد من رجلين بيعدفباعد الموكل (قديم ملكه) بعني إذاو كل بع عبده ثم إعدالوكل ثمر دعليه بسيب مضادكان احد هما فردعلبه بعبب فلكلواحد الوكيل الدميه وكذا لووكلكل واحمد منرجلين ببعمه فباعه احدهما منهران ربعه) هذاظاهر في حق من

از ملكه كااذا طلق امرأته واحدة المستخدم المستخدم المستخدم والمستخدم والمستخ

فرد عليه بعيب فلكل وإحد سُهما ان بيصه البا كنا في الصغرى

( اوبق أثره ) اى اثر ماكه كما اذا لحلق امرأته واحدة وهي في العدة

فتصرف الوكيل غير متعذر بالنوقع الباقي (و) خزل ابضا (بافتراق الشربكين

وال لم يعا ألشر يك) هذا يحتمل امر من أحدهما الله بكون الافتراق بهلاك المالين

لمسم واماالذي باعدفلقائل السقول

الهلا علك سعه فانبا لانتها والتوكيل بيعه

الاازيقال ازغرض الموكل لمبحصل

بىد فليمرد ( قولداويقائر.) اى

- ﴿ كُنَّابِ الكَّفَالَةُ ﴾ -اومال احدهما ضل الشراء فان الشركة تبطل 4 وتبطل الوكالة التي في ضمم على (قولد قال في الهداية والكافي وغر مه او لالانا. عزل حكمي اذالم تكن الوكالة مصرحابها عند عقد الشركة و ثانيهما ال هى ضم ذمة الى ذمة في الطالبة وقيل أ أحدهما اوكلهما لووكل من تصرف فيالمال جاز فلو افترقالدزل هذا الوكيل الدين والاول اصيح اقول لاصمة للاو فيحق غر الموكل منهما اذالم بصرحا بالاذن فبالتوكيل واعاذكر االوجهين اذلو بق الافستراق على ظاهره لم يصيح قولهم واللبعا الشريك ادلايصيم السفرد الكفا على الكفا الكفا با نفس عنه ) قات أفي صمة الاول غ احدهمالف من الشركة المستازمة ألوكالة بلاعلم صاحبه (و) يعزل ايصا ( بيجز • وكله لو ) كان الوكل (مكاتباو جره لو) كان (مأذونا) لمامران مقاء الوكالة معتبر مسلم لانه انما نفاه عا ادعاه من عد بالدائها لكونها غبر لازمه فيشترط فيحالة البقاءقيام الامركاف الالنداء وقدبطل شموله الكفالة بالنفس والثمول مسنفا مأصر فتيطل الوكالة مزالوكيل اولا لان البطلان حكمي كامر (اداوكل) يسنيان مه لان المطالبة مطلقة عن القيدفتكو ماذ كر من انوال وكيل المكاتب بجزه ووكيل المأذول بمعره اذا وكل ذلك الالف واللام للعهد الشرعي وهو يكو

الوكيل (في الفقود والخصومات لاقضاء الدين اواقتضائه) لأن العبد مطالب فكفالة بالنفس والمال والسلمولاة بالخادماو ليدوله مطالبة استيفاء ماوجبله لان وجومه كانه بعقده لاذا بق حقه اذا كفل بالنفس ضم ذمته ألىده بق وكياء على الركالة كالم وكلمة ابتداء بمدالحي بمدائمةاد العقد عباشرته (لا نحزل الكفول في الماالة من حدث هي بِعَزَلَا الْمُولَى وَكُيْلُ عَبِدِهِ اللَّادُونُ ﴾ لانه جَر خَاصَ والأَذَن فَالْجَارَة لاَيْكُونَ الا تكارخارجة عزالتمريف اه ومزرق عاما فكان المزل بالملاالارى ان المولى لاعلك نهيه من ذلك مع مقاء الاذن ذكره المطالبة بالدن كشارح المجمع ودحل الزيامي (قال وكانك بكذا على أنى متى عزلنك فانت وكبلي ) فأنه أذاعزله لم خزل ماقاله المصنف (قولد ثمآن نفسيمه بل كان وكيلاله وهذا يسمى وكيلا دوريا والمااذا ارادان بوراه محيث مخرج عن الكفالة الى القسمين بشعر بانحصاره الوكالة (مقول في عزله عز لنك مع عزلتك) فاته أذا قال عزلتك كان معزو لانظرا الى فيهماالخ) فيه تسامح لان النفسم ال هذابا متبار الاصل فليس الثالث خار. هنه توضيمه قول الشارح والزبلع

ظاهراتلفظ ومنصوبالوجود الشرط حيث قال متيءن لنك أأنت وكبلى واذاقال تمرعزانك شعزل عرألوكالة الثانية بهذا اللفظ لانمتى ففيد عموم الاوقاتلاعوم الافعال (ولوقال كأعزلك فأنت وكبلي)لايكون معزولا بلكاً عزل كان وكبلاً رجهماللدتمالى وانواعها فىالاص لان كا نذيد عموم الانسال واذ اراد أن يعزله (نقول) في عزله ( رجعت عن وعأن كفالة بالفس وكفالة بالما الوكالة المملقة) فاذارجع عنها لابيق لها اثر فيما يقول بمدها (وعزاتك عن)الوكالة (المُجِزة) الحاصلة من لفظ كلافحينَّة دَخرل

🕳 كتاب الكفالة 🍆

(هي) تفذالضم مطلقا وشرعاً (ضم ذمة الى ذمة في مطالبة النفس او المال او التسايم)

والكفالة بالمال نوطأن كفالة بالدبوء

أتموز مطلفاإذا كانت صحةوكفا

بالاعيسان وهي نوعان كفالةباصا

مضمونة فتصح الكفالة بها وذا

كانتصوب وانهر وبدل الحكموالص

درامانة غير واجب الأسلم كالودا

قال في الهداية والكافي وغيرهما هي ضم ذمة الى ذمة في المطالبة وقبل في الدين والال اصبح أقول لاصمة للاول فضلا من كونه أصبح لخروج الكفالة بالنفس معردماليمد ونحوذلك وكفالةباهيا هنه معانهم قسموها بعد التعريف الى الكفالة بالنس والمال ثم الأقسيهم الكفالة الى القسمين يشمر بأتحصارها فهما معانهم ذكروا في اثناء السائل مايدل على وجود قسم الث وهو الكفالة يتسليم ألمال كاسأتى ولهذا احترت

والمضاربات والشركة وأنحو فال اليس بواجب السلم فلاتصح الكة تعريفاصم مناولا لجم الاقسام صريحا (وركنها الاعاب) اي اعاد الكفال بقوله كفَّلت من ذلان آلفلان بكذا (والقبول) اى قبولُ الطالب وهُو الكفوارله بها صلاو كفالة باعيال هي امانة واج (وشرطها) مطلقاً (كون المكفوليه) نفساكان اومالا ( مقدور السلم) من انتسلم كالعارية والمستأجرةاوبعا الكفيل حتى لانصح الكفالة بالحدود والقصاص كاسبأتى (وقوالدن كونه مضمونة بغيره كالمبيع فالاالكفالة

لانصيم وبنسليم، تصير ﴿ نابيه ﴾ لم نعرض لذ كرسيهاو هو مطالبة من له الحق التوثيق شكثير محل المطالبة او تبسير و صوله الى حا

(قولد حتى لا بحوز الكفالة بدل الكتابة) ينبغي ال تكون النفقة كذلك السفوطها بغير فضاء وابراء وهوالموت (قولد لابانا ضاءن لمرفته كذاأنا كفيل امرفة فلاثرو اوقال معرفة فلان على ثالوا يلزمه الدله عليه كذافي الخائبة وفي التبين قال الولوسف بصرضامنا للعرف أي بقوله الانسامن لمرفته اله وقال قاضيفال وعن الى وسف أن هذا على معا، لات الناس وعرفهم ( قَوْل و ال المحضره

حبيه الحاكم) كذاذ كر مالزباهي ثم قال بعده قال العبد النَّقيرُ الى الله يذبني انْ يَفسل كانصلُ في الحبس بالدين قاله هناك قبل اذائمت الحق باقراره لا يجمل محبسه وامره مدفع ماهليه لان الحبس جزاء ﴿ ٢٩٦ ﴾ المحاطلة فلر يظهر باول الوهلة والنائمت بالبنة حسه كارجب لظهوره مطله صححا)حتى لابحوز الكفالة مدل الكنبابة كإسأتي (وحكمها لزوم الطالبة على مالانكار فكذاهنا بنبغ الانصل على هذا الكفيل) عاهو على الاسبل تفساكات اومالا (واهلها البرع) بال يكون حرا النفصل وذكر في النهاية ، مزيا الى الايضاح هذا اذالم يناهر عجزه وأمااذا

مكافافلاتصيح من العبدوالصيروالجنون لكن المبديطالب بعدا العنق كذافي الخلاصة (فالمدعى مَكْفُولُكُ ) اذفائدة الكفالة ترجم اليه (والمدعى عليد مَكْفُولُ عنه) غلهر عجز مفلامعني لحبسه الاانه لامحال ويسمى الاصيل أيضا (والنفس) فالكفالة بالنفس (اوالال) فالكفالة لينه وبين الكفيل فيلازمه ويطالبه ولا بالمال (مكفوله) فالكفول عنه والمكفوله في الكفالة بالنفس واحد (ومن محول منهوس اشعاله جعله كالمفلس ازم عليه المطالبة كفيل فالكفالة امابالنفس والتعددًا) اي الكفالة بالنفس بالدن اذا ثنت الافر اراو بالبنة اه ( قو لد والنفس ابضا الاول ازيأخذ منه كفيلانم كفيلا والثاني الاتعددالنفوس المكفول وادْعاب وعلى مكانه الخ) قال في شرح بهــا فأنه جائزكانجوز بالديون الكثيرة (اوبالمــالـومايتعاق.4) وهوالنسليم (اما الجمع عن الذخيرة اذا ارتدا لكفول الاولى)اىالكفالة بالنفس (فتصم بكفلت نفسه وعايمريه عنها) اى مر النفس ولحق مدار الحرب بؤمرالكفيل كالرأس والوجه والرقبة والعنتي والجمد والبدن ككفلت رأسه ووجهه الى باحضار ماثلم عنمو مولا تسقط كفالته آخره (وبجز،شائم) ككفلت خصفه اوثاله اوربعه (و) تصم ابضا (اضمنته لانه انمااعتبر ميناحكما فيحق فسمةماله وبعلى) فأن على الآلزام فعناه المالمزم أسليم (والى ) فأنه يستعمل في معنى على واما فيحق نفسه فهو حياه وكذا (وانامه زميم) فاذا زهامة هي الكفالة (اوقبيل) هو عمني الزهيم ( لاباناضامن فى النبيين اه وفيه نوع اشكال لانه اذا لمرفته)لانُ مُوجِبُ الكفالة النزام النسلم وهوضمن العرفة لاانسلم (واختلف اعتبرستانى حق أحد أله بالحكر بلحاقه في المضامع لتعريفه اوعلى تعريفه) كذا في الخلاصية (فان عين وقت التسليم والدينمندم علىالمرات والكفيل اعا النسليم احضر منَّه اذاطلبُ رَفَّاية كما الزَّمه (كذا) اى احضر مايضا (اذا الحلقُ) يطالب إحشار البقكن الكفو للدمن باذقال آنا كنيل نفسه اذا طلبته اسلم البك اوان طلبته وتحو ذلك (اوعم) بان اخذ حقه وهو ولوكان،ؤجلاحل قال انا كفيل به كاللبه او متى ماطلبته اسله البك (وال المحضر حبسه الحاكم لامتناعه عوت المكفول حكما فيقدم به على الورثه عن الفاء حق لازم عليه لكن لا مجسم أول ما دعى أمله لمبط لا ذادعى (وال فَلْيَنَّأُ مِلْ (قُولِدٍ وَانْدَاخَنْلْفَاالْحُ) ای غاب )اى الكفول عنه (وعل مكانه امهله ) اى الحاكم الكفيل ( مدة ذهامه ولاينة للطالب امالوا قام ينتة ال المطلوب واباله فان مضت ولم محضر حبسه والالبير) اي مكانه (لمبطالب) اي الكفيل في موضع كذا فان الكفيل يؤمر (4) اى بالكفول، لانه عاجز وقد صدقه السالب فصار كالدونادانت بالذهاب البهو احضار مكافى التبين (قو أه اعسار ووان اختلفافتال الكفيل لااعرف مكانه وقال الطالب تعرفه يظرفان كاناله كفل بالفس الى شهر بطالب بهابعده) خرجة معروفة بخرج الى موضع معلوم المجارة فكالوقت فالقول تول الطالب اقول واختلف فيكونه كفيلافيلهوفي ويؤم الكفيل بالذهاب الىذات الموضع لان النااهر بشهدة طالب والافالغول مدم المطالية بعده لاقال فاضفال كفل قُولُ الكُفيلُ لاته متمسك بالاصل وهو آلجهل ومنكر لزوم المطالبة ( وانشرط منس رجل الى الاندا امذكر في الاصل

تسليم في بجلس القاضي سله وفيه ولم بجز في غيره وبه يفني) في زماننا لنهاو ل الناس

انه يصركفيلا بمدالايام التلاثة وجمله في اقامة الحق د كره الزيامي و غيره ( كفل بالنفس الي شهر بطالب بهابعده) بعني منزلة مالوقال لامرأته انتطسالق الىئلاندايام فالبالملاق يقع بعدثلاثة ايامو عن ابي وسف انه يصيّر كفيلا في الحال قال وفي الطلاق يتع في الحال ( لو ) ايضاوقال النقيه الوجعر بصر كفيلاق الحال فالوذكر الايام اللائة لتأخير المطالبة المهالا تأخير الكفالة الاترى انه لوسله اليهقبلها يجبر طي الفيول كالذاعبل الدين قبل حلوله وماذكر في الاصل اراديه ان يصير كفيلا مطالبا بعدالايام الثلاثة وغير من الشايخ

اخذوا بطاهر الكناب وقالو الابصير كفيلا ﴿ ٢٩٧ ﴾ في الحال فاذا مضت الايام قبل تسايم النفس بصير كفيلاا ما وقال شعبر الاثمة الحلواني قول ابي يوسف رجه الله تعالى له قال كفلتلك منس فلال الىشهر فاته لايطاليه متسلم النفس في هذا الشهر الهيطالب الكفيل تسليم الفس فالايام ويطالبه بمدمضي ألشهر قالشمس الائمة الحلواني هذالحل علىخلاف مايظته الثلاثة ولايطالب بمده اشبه بعرف الناس العوام فأنهر هو لون اذا قال رجل القارسية لآخر «من فلاثرا خرقتم را تامك سال» وعن ابي وسف في رواية اخرى إذا قال أهيطاله نسلم النفس فبالسنة قبل مضي الاجل ولايطالبه تسليهما بعدمضي الاكفيل مفس فلان عشرة الماماو ثلاثة الاحل قال وليس الامركايظنون بل الجواب على العكس الا أن زيدوا في الكفالة المم يصير كبلاق الحال واذامضت الايام فقولوا « هركاءكه نخواهي خوسياره شي فينتذ يطالبه فيالسنة وبعدها كذا التلاثة لاسق كفيلاولوقال الاكفيل في الحلاصة وفيه ابضا والحيلة في في في الطالبة أن يزيد الكفيل في كفالته فيقول الاكفيل نفس فلان الىكذا من الاجل ثملا كفالة الله على بعد ذلك خف فلأذالي عشرة إمام يصو كفيلا بعد وَالْمُونُ قَادَاقَالَ ذَاكَ قَالُهُ لا يَطَالُبُ فِي الْحَالُ وَلا بِعَدْمُضَى الاجِلُ (وَيُ عَوْنُهُ) أي عشرةايام كاقال فيالاصل قالشين عوت الكفيل لحصول أليحز التكلى عن تسلم المطلوب من الكفيل بعد مو يُعوور " الائمة الحلواني قال انفاضي الامام لميكفلواله بشئ وانما مخلفونه فياله لافيأ عليه ولاتبني الكفالة باعتبار تركنه الاستاذ ابوعلى النسنى كان الشيخ الامام لامتناع استيفاء النفس من المال بخلاف الكفالة بالمال (و) يرى الكفيل بالنفس الوبكر مجدين الفضل رجمانة تعالى أيضاً (عوثها) اي النفس المطلوبة لامتناع التسلم (ولو) كَانَ النفس المكفول تعبه هذه الرواية ثمقال فاضيخان وفاكر بها ( عبد الكفيل ) وانما قال هذادها لتوهم أنَّ العبد مال فاذا تعذر تسليم فىالاصل الهالو قال كفلت نفس فلان أرميقيه فازهذا أذاكان على العبدمال مطالب وكفل نفسه رجلواما أذاكان شهرايكو فكفيلا الداكالو فأل انتطالق المطالب رقبة العبد فسيأتي الهادامات واثبت الخصم دعواه ضمن الكنيل فيته تهرايكون لحلاقالدا اه وهذا يخالف (لا) أي لايراً الكفيل ( يموت الطائب ) بل وارثه اووصيه يطالب الكفيل القله فالخلاصة عن الى وسف في غير (و) رئ الكفيل ايضا ( نسلم الكفيل اومأ ، وره ) وكيلا كان اورسولا رواية الاصول اذاقال الكفيل الطالب (المطلوب اوتسليم ذلت) اىالمطلوب (نفسه المالطالب) متعلق بقوله وبتسليم كفلتك نفس فلاذشهرا فاله نتوجه (حيث ممكن محاصنه) منعلق به ايضابعني اداسلم الكفيل من كفلُ به الى الطالبُ الطالبة اليهمن حين كفل الى ان عضى ف،موضع بمكن مخاصنه برئ وان لميقل اذا الله البك فانا برئ حتى لوسله في شهر فاذامضي شهر سغطت الماالبداما ربة اوسواد اوسمن حبيه فيهفرالطاب لميرأ (قائلا علم البكام ) لمرف لوة الكفلت الناسفس فلان الى شهر فائه (الكفيل) في صورة تسلم المأمور (اوسلت نفسي عنه) ايع الكفيل في صورة ويطاله بتسلم الفس فيهذا الثهر تسلم المأحوز نفسه قال فأضحال الكفول النفس إداس نفسه إلى المكفول له وقالُ الله تفسى البك عن الكفيل برئ الكفيل والدُّمثل عن الكفيل لاّيراً ويطالبه بعدمضي الشهر قال شمس الاثمة الكفيل وكدالوامر الكفيل رجلاأن يسلم نفس المكفول به ألى الطالب إن قال لحلواني هذابدل على خلاف مايطته المأمور الطالب سلتاليك نفسه عن الكفيل برئ الكفيل (وفي تسليم الاجنبي العوام الى آخر ماقاله الصنف و 4 تعا شرط معه) اى مع ماذكر من قوله عن الكفيل (فبول الطالب) قال قاضفان لو ان وجه أفتصار الصنفعلى ماجعله متنا رجلا اجنبيا ليس عامور سراالكفول به الى العالب وقال سَلْت عن الكفيل ال واشار محذف ذكر البندأو اقتصاره على قبل الطالب وي الكفيل والسكت الطالب ولم خل قبلت لايرا الكفيل (كفل الفاية الى ماقال قاضيخان ولوقال الاكفيل بنسه على أنه أن لمبسله غدا فهو ضامن لماطيه ) من المال ( ولم يسلم غدا صحت يفس فلان من الوم الى عشرة الم يصير الكفالتان) اىبالنفس والمال بسنى رجلله على غيره مائة درهم فكفل آخر بنفسه كفيلافي الحال واذامضت المشرة لاستي على الوجه المذكورصمة الكفالتان وان لمهواف، هذا نعليه النتة لانه منتى كفيلا فىقولهم لانه وقت الكفالة

بعشرة الموالكفاة عملالوقيت اه

وقوله عن زروتم رامك سال ومعنامانا

الكفالة بالمال بعدم الوافاة وهذا التعليق صحيح لتعسامل الناس اياه وال كان

القاس بأباه وبالنصامل بترك القباس فيالبيع كما لواشترى نملا علىان يخدوه

فَهَلَسُكَ فَلَا الْمُستَنْهُ وَقُولُهُ ﴿ وَرَرَعْهُمْ أَيْ كَامَتُهُ مِنْوَاتُمَى يَوْسِيارَهُمْ مَعَاهُ مِنْ أَرْدَتُ أَسْفُهُمْ أَصِيحُهُ وَتُمْ

(قَدُّ لِدَاهِ مَاتَ الطَّالِبِ فَكَذَا) لَا عُنْمَ إِنَّ الاَشَارَةِ رَاجِعَةً الى الشَّمِينِ وَلايصهم استاده الى وارث الطالب ولذا عدل عنه الى قوله الى ملك وارثه ولايساعده صنيع مننه (قوله صنا)اى الكفالتان عندهمااى الامام وأبي يوسف وهو قول ابي يوسف آخر او قال مجدله بعما اذار تصيرالده ويأى دعوى الطالب فإبجب احضار الفس اى الى مجلس القاضي وماذكر والصنف من توجيه قول مجدهو ماوجهه مالكر في وقال الزيلعي هذا الوجه يوجب التصح الكفالة إذا بين المال عند الدعوى والوجه الثاني ماقاله ابو منصور الماتر بدى رجه ألة نعالى و هو إن الكفيل على مالا مطلقا محظر حيث لم مثل التي المت ها نام ٢٩٨ ﴾ هذه رشو ة النو مها الكفيل له عند المواقة مهفيذا نوجب ان لاتصم وان بينها البائم معانباته اضيق من الكفائة فلان يتركهنا وبالمااوسع لانهام البرعات اولى الدمى لأرمدم النسبة الدهو الذي او واذالم وأف محتى زمه المال لا يرأمن الكفالة النفس اذلانا في بين الكفالين (فالمات حدالبطلان اه (قوله ومندهم انجبر) المطلوب ضمى الكفيل المال) عكم الكفالة (او) مات (الكفيل فوارثه) اى ضمن وارثه ليسالمراد جبره بالحبس ونحوه من (او)مات (الطالب فكذا)اى طلب وارثه (ادعى على رجل مائة د مارلم بينها) بانها جدة المقوية بلامره بالملازمة بدور -اودية اوشرفية اوافرنجية لتصيح الدموى (فكفل نفسه آخر على انه الله بسله عدا حبث داروان اراد دخول داره استأذنه صَلَّمَا لِمَا تُدْهِمُونَا ) اى الكفالتان عندهما وقال مجدلم تشجعا اذام تصبح الدموى بلايان فاناذن لهدخل معه وان لميأذن لهمنعه فإبجب احضار النفس لعدم محة الكفالة بإفإ تصيم الكفالة بالال لابتنائها عليهاو لهما من الدخول واجلمه في باب الدار كيلا الالالذكرمع فافينصرف الى ماعليه فتصم الدعوى على اعتبار البيال فاذابين النعق يغيب بالخروج من موضع آخر كافي باصل الدعوى فظهر صحةالكفالةالاولىفيترتب طبهاالثائبة (والقولله)اىلكفيل النبين (قولد ولواعطي حاز) اي (في البيان) اذا اختلفا في وجو د مو هدمه لا نه يدهم الصحة (لا جر على اعطاء كفيل في حد الإجاع (قولدولاحبس فيهما) قال وقود)مطلقاءند، وعندهما بجبر في حدالفذف لأن فيه حق العبدو في القودلانه خالص الربلعي وعن الى وسف ومجد أنه حق العبد مخلاف الحدود الخالصة للة نعالى وله ال مبنى الكما على الدر. فلا بجب فها لاعبس مذه الشهادة لحمدول الاستيثاق الاستيناق علاف مار الحقوق لانهالا تدرى بالشيهاب فيلق ماالاستيناق (ولواعطى بالكفالة (قولداى بضين المشترى اذا حِاز)لامكان رتب موجبه عليه وهو المطالبة بالنفس (ولاحبس فبهما)اى في حدو قود استعنى المبيع) المشترى فاعل يضمن ومفعوله محذوف تقديره الكفيل ولكن

(حتى بشهد مستورات اوعدل) لابن الحبس ههنا لتنجمة وهي تنبت باحد شطرى الشهادة اماالمددو المدالة نخلاف الحبس في الامو اللانه فأية مقوبة فيها فلا شبت الإمجمة كاملة (وا،التابة)اىالكفالة بالال (قصم ولوج بالكفول به اداص دنا)الدن العجم دن لا يسقط الابالاداء او الابراء احترز دون دل الكتابة وسيأتي (بكفلت عنه بألف و عالات عليه و عادر كات في هذا البيع) وهذابسمي ضمان الدرك و هو ضمان الاستحقاق اى يضمن المشرى أذا استحق المبيع (و عابايت فلانا) اى بايست منه فاني ضامن لتمنه لأما أشرته منه فاني ضامن المبيم لان الكفالة بالميم لانجوز كإسبأني وقدم ثمام تحقيقه فى كتاب الرهم (اوماذاب)اي وجب (التعليه) وماقى هذه الصورة شرطية ممناهان بابعت فلانافكون في معنى التعلبق (اوعلقت) عملف على صح دينا (بشر لم) بسنى صريح الشرك والافق الامثلة الساشة معنى الشرط (ملائم) اىمناس الكفالة بان يكون شرطا لوجوب الحق (نحو ان استحق المبيعاو) لامكان الاستبغاء نحو

وجب العموم فاذاله بزقت فذلك على جيمالعمر ومابايعت مرة بعدفذات كاه على الكفيل مالم تخرج نفسه عن الكفالة اوجو دالحرف الموجب التعمر في كلامه ويستوى في ذلك أن بيعه بالنقد وغيره مخلاف مالو قال اذا او متى او ان اذلا باز مه الاالاول و كما عنزانهما الد ملمصا

الكفيل كفالة الدرك اذااستحق المبيعلم

بؤاخذ حىفضىه علىالبائع وقال الولوسف فيالمنتق الكفيل بالدرك

يؤاخذ. الشرىبالثن ادائضي علبه

مالا حقاق وان كان البائم غائبا كذافي

شرح الجمع (قولدوما في هذه الصورة

شم طمة) معناه الرماست فلا نافكون في

معنى التعلق اقول لكن ليست ماكثل

ان ق عدم العموم لاقال في البسوط و كان

مافي ما إيت فلاناعامة لان حرفما

ويشرط تبول الطالب في الحال لماقال في الفنية ماغصبك فلان فأخاص بشرط القبول في الحال اه

( وَلَوْ اللّه الهداية الذي ما قاله ابس جارتها فاتها و عود تعلق الكفالة بالدروط شابان شول ما إيست فلا الومانها علمه فلم وما من من ما والاجاع مل محمد من المراتم الاصلام المحمد على من المراتم الاصلام المحمد على من المحمد على من المحمد على المح

المذكورة فأنها أسباب لوجوب المال فتاسب ضمالذمة الى الدمة (لا) اى الكذالة اصلارممالاجلالتير آللائم لانصح الكفالة ان علقت (بصو)اىبشرط غير ملائمٌ غيو (الهيت الريج أوساء تصميحالة وبطلابل لكن تعليل المطر) قال في الهداية لابصح التعليق بمبردالشرط كفوله ال هبت الربح اوجاء المطر صاحب الهداية شوله لان الكفالة ا الا إنه تصميم الكف الذ وتحب المال حالا لان الكفالة لما صم تعليقها بالشرط صيمتعليقهابالشرط لانبطل بالشروط لاتبطل الشروط الفاسدة كالطلاق والمثاق وتبعه صاحب الكآفي وقال ألزبلعي الفاسدة يقتضى الفي العلق بشراللائم هذا سهو وقان الحكم فيه ان اتعليق لايصحولاينزمه الماللان الشرط غيرملائم تسح الكفالة حالة واعاسط الشرطو فصاركمانو هلقه بدخول الداو وتحوه تماليس مملائمة كرءةاضخسان وغيرءاقول المصرح مدفى المسوط وغير والالكفالة قوله سهو خطأ لانالذكور فىالعمادية والأسترو شنية انالكفالة ممسالانبطل باطالة وتصحيحه بحمل افط تعلقها على معنى بالشروط الفاسدة فالظاهر أن فيه رواشين يؤمده النالصدرالشهديثل مسئسلة تأجيلها بجامع الفيكل معماعده بوت هي الالهيدالمأذون اذالحفد دنوخاف صاحبالمال البيتقهالمولى فقالرجل الحكم في الحال (قولدو تبعصاحب لصاحب المال إن اهنقه المولى فإنا ضامن لدينك عله محت الكفالة ثم يقول هذه

المسئلة دليل على ان تعابق الكفالة بشرط غير متعارف حائز (ولا)تُصح ابضا الكافى إيس كانيل لان مارته وان لم يكن الماسرط ملائما كفوله الدهست الريح او حامله او الدخل زيدالدار لاتصعو كذااذا كفل مالى عي المطراو هوب الريح بطل الإجلوصحت الكفالة لانعماليسامن الآسال المعرونة بين البحار اه وكيف تأتى نسبة ماذكر الىالكافي وفدقال صاحبه في الكنز مخصر متن الكافي اعتما الوافى ولا يضم بحوان هبت الرمح فانجعل أجلا أصح الكفالة وبجب المال حالا اه والكلام في هبارة الكافي كاذكرنا. في كلام الهداية (قول وقال الزيلمي) هذَّ سهو منشأهذه التسمية اختلاف أستحدَّمن الكنزوه أبا شرح الزيلمي يقوله فال ولانصيم بنحوان هبتالريح فتصيموالكفالةوبجب المال حالااه ولاسهو فيصارةالكنز كالاسهو في الهداية والكافى فلابرد ماقله الزبلبي على صميح نسخ الكنز (قولهافوانثوله سهوخطأ لازالذكورقالهمادية والاستروشيةالبالكنالةعا لإيبلل بالشروط الفاسدة ) فلتشيلزم منعال بكون ماقالهالمصنف فبلحذامتنا لاقصيم بنمو الاهبشال محاوساء الطوخطأ لاته عينما الدازيليم وليس خطأ بل عين الصواب وهذالبس وجها أتحطئة لان الزبلمي تتول ايضابان الكفالة بمسالا بطل بالشروط الفاسدة وقد ذكر. فيشرحه الكنز في محله وتبعثمانت ابضاوايسالكلام هَافَيَاآذًا كَفَلْ بشرط ما اي شرط كان بأفي شرط لانطق للحقيه ولاهو وسيلة اليدلكن عالافيه نظر بماات ماقاله ليسرعبارة الهدايةو الكافىكاذ كرناءو ليستغلا بالمعتيالتام فكاث على المصنف أي صاصب الدور رجدالله تعالى ان مذكر حبارة الكتابين على محوماذكر ناه ( قوله فالظاهر ان فيدروايين ) ابس بظاهر اذلا اختلاف رواية في ذه ( فو له يؤد مان الصدر الشهيد الخ) غير مسام بالماذكر والصدر الشهيد عاشر ما متعارف كالو قال ان عاب من الصر بجاء مع تعذر الاستيقاء بالمتق كالنبية من المصر ( فولد ثم قول هذه المسئلة دليل هو ان الكفاة بالشرط إغيرمتارف بانز) غير ظاهراذلادليل بماتلهر السانها، شرطه متعارف وقدبسطناالكلام طيرهذا ألمحل في رسالة مسماة مسط لمقالة ورأيت بعد ذله موافقته للمعلامة المرحوم جوىزاد ممكنوبا بماشية بعض النسخ فللعالجدو المعنة (قو لدولاتهم ابضا

(بحمالة لكفول عنهو) محمالة المكفول (له ) الاول (نحو ماذاب لك هـ) الناس اواحد منهم فعل و ) الثاني ( نحوماذات الناس اواحدمنهم على فعل ) كذا في العمادية (و) لا (نفس حدوقصاص) لمام ان شرطها كون الكفول 4 مقدور التسليم من الكفيل وهذا أن ليساكذلك وأنميا قال نفس حدوقصياص احترازا عن الكفالة نفس من علمه الحد والقصياص فانها تحوز كم مر (و) لا ( بحمل دامة معينة مستأجرة أدو خدمة عيدمعين مستاجر لها) المحز عن النسلم لانه استمق عليه الجل على دابة معينة والكفيل لو اعطى دابة من عند. لابستمق الاجرة لانهاتي بغير المقود عليه الارى الاالؤجر لوجله على دابة اخرى لابسمق الاجرفصار عأجز اضرورة وكذاالعبد للمدمة مخلاف مااذا كانت الدابة غرمصنة لان الواجب على المؤجر الحل مطلقا والكفيل مدرعله بان محمله على دامة نفسه (و) لا (بالثمن للوكل وربالمال ) اى اذاباع رجل لرجل ثوبا بامره ثمضين الثمن عن المشترى للآمر او بأع المضارب مال المضاربة ثم ضمن الثمن لرب المال لابصح لان حق القيض أوكيل والضارب ولهذالا بطل عوث الوكل حتى لومات كاناله ان يقيض الثن وكذا لونهاه الموكل عرقيض الثن حال حاله لايعمل نهد فله صح الضمال صار ضامنالنفسه والدلاعوز (والشر مك اذابع عبد صفقة) يمنى باعرجلان عبدالرجل صفقة واحدة وضمن احدهما لصاحبه حصته من الثين بطل أنضمان لان الصفقة اذاتحدت فالثمن بجب لهمامشتركا بينهما فلوصيم ضمان احدهما لصاحبه غصيبه شائما صارضامنا لنفسهوهوبالحلولوصيم فىنصيب صاحبه لحاصة بؤدى الى قسمة الدن قبل القبض وهوباطل لان القسمة تقتضي البكون حق كل منهما مفرزافي حيز على حدة وهو لا تصور في الدينوان بإعاالم بدصفقتين بان باع كل واحد معمانصفه بعقد على حدة فضين أحدهمالصاحبه حصته من الثن صحولان الصفقة اذا تعددت فاعب لكل منهما بعقده يكو ثله خاصة (و) لا (بالعهدة) لا نهااسم مشر ل مقوعل الصك القديمو المقدوحقوق المقد والدرك وخيار الشرط فتعذز العملها قبل البان والذاك بطل الضمان (و) لا (بالخلاص) عندابي حنيفة لان مصادعند متخلص المبع من السحق وتسليم الىالشترى وهوغير مقدورله وصيرعندهمالان معناه عندهما ضمان النن ان عِز عن تسلم الهين مورود الاستعقاق فيكون كالدرك (و) لا (بدل الكتابة) لا نه ف معرض از والباليحز فلا بكو ف د ما صححا (و) لا (م ميت مفلس) يعني ادامات من عليه دس ولم يترك شبأ فكفل عنه الفر ما مرجل لم تصيم عندا بي حنيفة لا يه كفل بدين ساقط ع، ذمة الاصيل لان الدين عبارة عن اشتغال الذمة من عساداة ولكنه في المكر مال لانه يؤل الدفى المال وقد عجز منسبه ومخلفه فقات مأقبة الأستيفا مفسقط ضرورة (و) لا (مَبُولَالطَالبِ فَالْجِلْسِ) ايْجِلْسِ عقد الكَفَالة (الا) في مسئلة واحدة هي (ان يكفلوارث الم يض عنه بنيية الترماء) بان مقول المريض تورثته او بعضهم نكفلوا عنى عما على من الدين لنرمائي فضنوا 4 مع فينم فانه حار استحسانا وان كان القياس ان لايجوز لان الطالب فائب ولايتم الضان الانسوله وجه

بجهالة المكفول عنه) فيماذكر آخر البار خلاف لهذا وهو لوقال اسلك هذا الطربق فان اخذوامالك فانا ضامن فأخذ ماله ضمن وتصيح مع جهالة المكفول منه اذاكانت آلجهالة بسيرة مثل ان مقول كفات لك عالات على احد هذين والتعبين الى المكفول لهلاته صاحب الحق كافي الدين وقال في جامع النصولين مالمت الدمل هؤلاءاوعلى احدهؤلا، نصر (قوله و لا عمل دارة مهنة) فيدبا لحل لاز الكفالة مسلم الدابة المينة معجر كافي الدين (قولد ولابدلالكنابة كذا مالالسعايةعند اورحنفة خلافالهاكا فيشرح الجمع ونسغي الرنكون النففة كذلك كاقد مساء من الأشباء والنظارُ

الاستحان ازهذه وصية منه لورثته بان مقضوا دعه ولهذا يصيم وان لم يسم المريض الدن وغرماه لان الجهالة لاتمنع صعة الوصية ولهذا قالوا لاتصح الااذاترك مالا (وصمت) اى الكفالة بلاقبول الطالب (عندابي يوسف) مطلقافي رواية وفي رواية إخرى اذابلغه اللبروا حاز (و مه ضتى) كذا في تلخيص الجامع الكبرو في القناوي الزازية (واجعوا اله) اى الكفيل (اذاقال بطريق الاخبار) بأن هول الاكفيل عالفلان على فلان (حاز) كِذاني الحلاصة (و)لا (بالامانات) كالوديعة والمستعار والمستأجر ومال المضاربة والشركة (و) لا (بالبيع) قبل القبض (والمرهون) بعد القبض لان من شرط محة الكفالة ال يكون الكفول به مضمواً على الاصبل بحيث لا عكنه ال يخرج عنه الإ مضداو دفع بدله لبتحقق مدنى الضم فبجب على الكفيل والامانات ايست عضمونة والمبيع قبل القبضي ليس عضمو ف منسه بل بالثن كإمرو كذا الرهن ليس بمضمو ف منسه بل بسقط الدين اذا هلات فلا يمكن المحاب الضمان على الكفيل في هذه الصور لعدم وجوبه على الاصبل (وتجوز) إي الكفالة (متسليمها) اي تسليم الامانات و البيع و المرهو ن فان كانت تأمَّه وجب تسليما وال هلكت لم محب على الكفيل شي كالكفيل بالنفس (وقبل الوجب) اى تسليها (على الاصيل) كالعارية والإجارة (جازت) اى الكفالة (4) اي بتسليما (والا) اى وان لم يحب تسليما عليد كالو ديعة (فلا) اى لا يجوز الكفالة السليما (وتصم) اي الكفائة (بالثمن) لائه دين صحيح مضمون على المشترى ( والمغصوب والقبوض على سوم الشراء و البيع) يعا (فاسداً) فأنها مضمو نة حتى ا ذا ها كت عنده بجب الصمان عليه فامكن ايجابه على الكفيل (و) تصييم (بالخراج) لانه دين مطالب من جهة السادفصار كسائر الديون يخلاف الزكاة في الامو ال الظاهرة والباطنة لان الواجب فعاضل هوعبادة والمال محله ولهذا لاتؤخذ من تركته بدموته الابوصية (والنوائب) قبل هي ما ويكون بحق كاجر فالحارس وكرى النهر المشترك والمال الموظف لتجهيز الجيش وفداءا لاسرى وقيل هي ماليس عق كالجايات التي في زماننا بأخذ الطلة بغير حق فاف ار مدالاول حاز الكفالة بهااتفاقالا بهواجب مضمون وان ار حالتاي ففيه اختلاف المشايخ (والقسمة) هر النواثب الاال القسمة مايكون راتباوالنواثب ليست كذلك واعابو ظفهاالامام عندا لحاجة اذالم يكن في مبت المال شي وقبل هي إن عنع احد الشريكين من القسمة منه و من صاحمه فيضمنه شخص لانهاواجبة (والدرك) وقدم باله (والشيمة) وهي الجراحة والكفالة بهاأن يقول كفلت بموجباوهو الأرش (وقطع الأطراف اذالم يكن موجبه القصاص) بل الدية اذا لواجب حينئذ مال واجب الاداء ( قال ادفعه اليك او اقضه لأبكو ن كفالة الأأن يذكر مايدل على الالتزام اوعلق) قال في الخلاصة وفي فناوي النسني لوقال لصاحب الدين الذي الذي الله على فلان أما أدفعه اليك أو أقضيه لأيكو نَّ كفالة مالم تكلم عايدل على الإلتزام بأن يقول كفلت اوضمنت اوعلى اوالى امالوقال تعليفا بكون كفالة محوان قال اللهبؤد فلان فأناأؤدى تصيح (الطالب

(قولدو صعت عندابي وسف و به مذي) قال في البرهان و بعض الشائخ افتي هو ل بى وسفر فقابالناساه (قوليه قبلان و جباي تسليمها الخ) كذا تقله الزيامي بصغه فبل الشعرة بالتربض وقد نقله في شرح الجمع عن البحفة بغير تلك الصيغة فقال وفي آليحفة الكفالة بامانة غير واجبة النسلم كالودبعة ومال المضاربة والشركة لانصح اصلا والكفالة بأمانة واجبة السلم كالعاربة حائزة وعلى الكفيل تسليها فان هاك لا محب شير قان ضمر تسليمايين هي في مده حاز اه (قوله وتصم بالحراج) قبل المراد بالخراج الحراج الموظف وهو الذى بحب باالذمة بأن وظف الامام كلسنة على مأبراء لاخراج المقاسمية وهو مايقسمه الامام من غلة الارض كالربع اوالثلث لانه غيرواجب في الذمة (قول ولهأبضامطالبةاحدهما ولوبعدمطالبة والأخر) ستدرك بماهو اكثر فائدة منه وهو (قولدالطالب مطالبة الكفيل مع الاصيل الخ (قول كفل أمره رجع عليه بمادى) اشار به الى اله لايشتر لح في الرجوع ذكر الضَّمَانُ ولااشتراط الرجوع و قال في الهر تدطولب بالفرق بن الامر بالكفالة ومااذًا قال ادعني زكاة مالى او الهم عنى عشرة هما كين لا يرجع مالم يقل على انى ضام و حاصل الفرق أن الأم في الكفالة منضين طلب القرض آذا ذكر لفظة عني و في قضاء الزكاة والكفارة طلب أتماب ولوذكر لفظة عني والحاصل اله اعا رجع في الكذالة بالأمر إذا قال عني أو على و إن لم مقل ذلك فان كان خليطار جعو الالأأه و قال قاضحًا ن ذكر في الاصل إذا امر صرفياله فالمصارنة البسلي وجلاالف درهم قضاء عنداولم شل قضاء عندفضل المأمورةانه يرجع الصيرق على الامر في قول ابي حنيفة رحهالله نان لمبكن صيرفيا لابرجعالاان يقول هن ولوامره اسيربشرائه اوبدفع الفداء يرجع عليه استحسانا وان لم بقل هلى ان ترجع على ندلك وكذالو قال انفق من مالك على عيالى او في بناء دارى رجع ﴿ ٣٠٢ ﴾ عاانفقو كذا لو قال النص دبنى برجع

على كل حالاه (قوله بخلاف المأمور مطالبةالاصيل مع الكفيل)لان مفهوم الكفالة وهوضم ذمة الى ذمة في المطالبة باداء الدين فانه برجع بماادي) اي من مقتضى قيام الدُّمة الاولى لاالراءة عنها (الا إذا شرط البراءة فنكون) اى الكفالة الزىوف فيأخذ زبوفآمثلهاولونجوزبها جينئذ (حوالة) اعتبارا البعني (كما ان الحوالة بشرط عدم البراءة)اي براءة ربالدن من الجياد وان ادى اجو د الحيل (كفالةوله) ايضا (مطالبة احدهما ولو بعد مطالبة الآخر) لان مقتضاها رجع عثلاآلدين اه وقال في الخلاصة الضرلا التليك علاق المائداذا اختار احدالقاضين حيث مضهر التمليك منداذا لواعطاء مهااى بالجباد التي كفلهادنانير قضى القاضى بدفلا عكنه التلك من الثاني ( كفل عالك عليه ) اى قال كفات اوشيئامن الكيل اوالوزون له ان عائت عليه (فان برهن ) اى الطالب (على الف لزمه) اى الألف الكفيل فان الناب رجع عثل ماضين اه (قو لدوان احاز بالبرهان كالتابت بالعيان (والا) اى وائل يرهن صدق الكفيل فياهر به مع عبيه) بعدالما لخ)هذا اذااحاز بعدالجلس لانه منكر إز يادة (لاالاصيل في الزائد عليه ) في حق الكفيل يعني ان احترف الاصيل امااذااحار فالجلس فاتماتصرموجية بالزائده لى مااقر به الكفيل ابصدق على كضاه لانه اقرار على الغير رولا ولا يداه عليه بل الرجوع كذا في الصرعن العمادية (قوله بصدق فيفيرنفسه (كفل بامر ، يعني نجوز الكفالة بامرالكفول هنه وبالاامر ، قال اص الفالفلان على الح ) فيه تأمل لاطلاق قوله صلى الله عليه وسل الزهيم فأرم فاذا كفل إمره وادى (رجم عليه) اي لانه لايظهر فيه مخاففة لحكرما اذا امره الكفول عنه (عاادي اذا ادى ماضعه) لانه قضى ديه إمر وفير جع عليه وإذا ادى خلافه بالكفالة عند لان صيغة على كـــــــ وله رجع عاضم لا عاادي حتى لو كفل بالجادوادي الزيوف ونجو زمن له الدارهم على منىواحدى الصغنين كافالرجوع الكفول عنه رجع الجيادولوكفل بازيوف وادى الجياد رجع عليه بالزيوف لان رجوع وادانجرد الكلام عنها جيعا لابرجع الكفيل بحكرالكقالة وانما ترجع تابدخل تحت الكفالة مخلاف المأمور بادآء المأمورالاان يكون خليطاللا مراوقي الدن فانه رجع عاادي اذلا بحب عليه شي حتى علكه بالاداء بل كان مفرضا عبالهاوصيرفياله فيرجع مطلقالمانذ كر فلايظهر وجدالجم يلخمآ اى الصينتين فيرجع بما ادى (ولا يطالبه) اى الكفيل الكفول هنه بالمال (قبل الا داء) لاشتراطالرجوع ولعل لفظة على زائدة المكفولاله لاته لاعلك ما في ذمة المكفول هنه و علكه بعده فيرجع (وبدونه ) اي لتكون بانا لمابكون له كفيلا بالامر ببون امر. ( الرجع ) عا ادى لانه مترع نيه (وان) وصلية (احاز) اى

الكفول عنه (بعدالمير) لانكل كفالة تنعقد غيرموجية للرد لاتنقلب،وجبة

ابدا كذا في المناية ( قال اضمن الفا لفلان على) فضمن ) فأدى لم رجع عليه الا في شرح الجمع بقواه و او قال اغر خليط اى لن لم يكن مخالط له في الاخذو الاعطاء و لاهو في حياله افض فلا ناالفاو لم يقل هني فادى المأمور الفا يحكم له اي ابويوسف المأمور ( اذا ) بالرجوع وقالالا يرجع قيد بغير خليط اذلو كال خليطا يرجع اتفاقالفيام قرينة على النالدين للأمروقيد يقوله اقتض لانه لوقال اد لابرجع انفاقاوقيد بقولهولم يقلءنى اذلوقال عنى يرجع انفاقا وقيدنا بقولناولاهوفى عياله لانهلوكان فيعياله اوآلآمر فيعيال المأمور ترجع اتفاقامن الحفائق له الالقضاء المايكون مدس واجب والظاهر الالانسال الما يأمر يقضاء دين عليه لاعلى غير ونصار كانه قال أفض عنى ولهما ان قوله الفاعدة لي ان يكون د عالماً ، ور وان يكون د عالا مر لان الانسان ادار أي ديره عامل في دره أمر بالفضاء فلا يرجع بالشبك اه وقال الكمال أن الرجوع ،قيد بأمرينُ احدهما البكون الطاوب بمن يصبح متمالامر فبحرجالصي والعبدالح يحور

ومالا بُكورُوالذي ْظهرليانْ قُ\_هذا

سهوا زیادة لفظة علی بمسئلة ذ کرها

والمبهما بشتملكلاء معلى لفظة هنيكان مقول اكفل عنى اضمع عنى لفلان اوعلى اه وقال قاضيحان رجل قال لذيره اكفل لفلان ان بألف **در هم** عني او قال انقد فلا ناالف در همراه على او قال اضين له عني او قال اضين له الالف التي على او قال اقضه عني او **قال** إهله الالف التيله على اوقال اعطه ﴿ ٣٠٣ ﴾ عنى الف درهم اوقال اوقه عنىالفدرهرففعاللأمور فالدرجعولي إالآمر في هذه السائل عادفع في رواية اذاقال عنى كامر في الكفالة بالنفس (فان لوزم) اى لازم الطالب الكفيل لطاب الاصل وعرابي حنيفة رحدالله تعالى المال (لازمه) اىالكفيل المكفول عنه (وان-بس) اىصار الكفيل محبوسا في الحرد إذا قال لا حراضي لفلان (حيس هو) الكفول عنه اذلم بلحقه مالحقه الا من حهته فيحازى عثله (الرأ الالف الترله على فضمنها وادعى الله الطالب الأصل انقبل) أي الأصل الأبراء (بريًّا) أي الأصل والكفيل معا يكون متطوعاني الضمان ولارجع على (او اخره) اى الطالب الطلب (عنه) الأصيل ( تأخر عنهمــا ) لانه الاصــل الآمرالاان بكون خليطا الأمر فنرجع والكفيل تابع (بلا عكس فبهما) لاستلزامه تبعية الاصل الفرع (ولوابرأ) اى عله وكذافي قوله اقضه والحليط هو الذي الطالب (الكفيل) فقط (رئ واله لمقبل) اذلادت عليه لعناج الى الفبول بل يكون في عياله كالوالدوالولدوالزوجة عليه المطالبة وهي تسقط بالابراء (ولوَّوهب الدنُّ له) ايْ الكُفيل انْ كَانْ غَنيا وانالاخ في عياله او اجير ، او شريكه (اوتصدق عليه) الكان فقرا (يشترط القبول) كاهو حكم الهبة والصدقة وهبة شركة عنان كذا قال في الإصل و ذكر في الدين لغير من عليه الدين تصح اداسلط عليه والكفيل مسلط على الدين في الجملة بعضالمواضعالخليط هوالذى يأخذمنه كذا في الكافي (وبعده له الرَّجوع مل الاصيل) كذا فيالتنار خانَّية (صالح الرجل ويعطيه ويؤاثيه وبضع عنده المال

احدهما) من الأصيل والكفيل (الطالب عن الف على خسمائة برمًا) أي وان لمبكن في عبالهاه (قُولُه كامر الاصيل والكفيل لانه اضاف الصلح المالف الدين وهوعلى الاصيل فيرأمن في الكفالة بالنفس) لمذَّكره ثمة خسمانة وبرامه توجب راءة الكفيل (و) والداها الكفيل (رجع على الاصيل كذلك (قوله قال لوزم لازمه الخ). هذا اذلبكن من اصول الدائن فأذا كان الدئ أصلا لانحيس كفيله ولا بلازم أأيازم مرضله ذلك بالاصيل وهو نمتنعولنافيه رساله (قولدا رأ الطالب الأصيل الخ) حاصله ان الكفيل حكرارائه وفي الهبة يختلف في الاراه

بها) اى مخمسهائم اداها ( ان كفل بأمره ) اذبالاداء علك مافى دمة الاصيل فاستوجب الرجوع (ولو) صالح (على جنس آخر رجع بالالف) لانه مبادلة فلك مافى دمة الاصبل فرجع بكله عليه (صالح) اى الكفيل) عن موجب الكفالة لمبيراً الاصيل) لأن موجبها الطالبة واراء الكفيل فها لا وجب ابراء الاصيل (قال الطالب الكفيل برئت الى من المال رجع على الأصيل) لانه الرار بقبض المال من الكفيل لائه اسند الراءة إلى الكفيل وغاها إلى نفسه مقوله إلى والبراءة التي الداؤها من الكفيل والنهاؤها الى الطالب لاتكون الأبالانساء لامحتاج الىالفبول والهبة والصدقة فكان هذا افرارا بالفبض منه فيرجع ان كانت الكفالة بامر. ( وفي ابراتك بحتاج الى الفبول. و في الاصبل منفق لا) اى لا يرجع لانه ايرا، لا اقرار منه بالقبض من الكفيل (واختلف في رثت) حكمرار اله والهية والصدفة فصناجالي بعني اذاقال العالب الكفيل برئت ولميقل الىفهو آبراء عندمجد وعندابي يوسف القبول فيالكلاه وموتالاصبل قبل اقرار بالفيض هذا كله إذاغاب الطالب (وانكان حاضرا رجع اليه في البيان) القبول والردسوم مقام القبول ولورده لصدور الاجال عنه (لا يصمح تعليق البراءة منها) اى من الكفالة (بالشرط) ارتدودين الطالب ملى حاله واختلف مثل اذا جاء غدةانت رئ منها لان في الاراء معنى التمليك كالاراء عن الدن الشابخ الدالدين هل بعود الى الكفيل ام وهذا على قول من يقول بثبوت الدئ على الكفايل ظاهر واماعلي قول من يقول مُبُوتُ المَطَالِـةَ فَقَطَ فَلَانَ فَمَا تُعَلِّبُ الْمَطَالِيةَ وَهِي كَالَدَسُ لَاتُهَا وَسِيلَةَ اليهُوَالْتَمْلِيك لابقبل النعليق بالشرط وقيل أصبح لازالتابت فهاعلي الكفيل المطائبة لااقدش في السميم فكان اسقاطا مجيسًا كالصلاق والسناق وقبل اذا كان الشرط مميا

لافيعضهم بهود وبعضهم لاكافي الفيح (قو أدر أاى الاصل والكفيللانة اضاف الصفواخ) الضمر في لا دراجع الكفيل ولمبعال لماذاصالح الاصيل لفاءوره ( قوله وعنداني بوسف الرار القبض قان في العناية وقبل الوحنيقة رجه الله مع الي وسف في هذه المثلة و كان المسنف يعني صاحب الهدآبة اختاره فأخره وهواقرب الالحقالين فالمسير اليه اولى اه ( فولد وهذا كله ) راجع المسائل ائتلاث ( فولد وقبل بصم ) اى تعليق البراءة من الكفالة بالشرط وهو اوجه لان المنع لمني التمليك واذ يتمقق بالنسبة الى المطوب اماالكفيل فالتحقق عليه المطالبة فكال أبراؤه اسفاطا عضا كالطلاق وابذالا يرتدبارد من الكفيل بخلاف الإصيل لابصح تعليفه لال فيدممني تمليك المالكذا في الفُحُم (قولِه كذا في العناية) لعل صوابه النهاية (قولِه نازًادي وارثه ايرجع قبل حاولة) وقال زفر يرجع عليه في الحال (قولِه وَانْ مات المطلوب قبل الأجل -ل عليه الأجل فقط) أي لاعلى الكُفيل فالطالب ارشاء طالب في ركة المطلوب الآن لحلول الاجل بالوت وانشاء صبر الى حلول الاجل فطالب الكفيل (قولدلان دينة ابت على كل منهما في حال الحباء) بنبغي

خلاف الصحيح كانفدم (قولدوان ربح

الكفيله )اى بالمال الذى قبضه الكفيل

من المطلوب قبل المعطى الطالب طاب

له هذا اذاة بضه على وجه الاقتضاء وقد

فضى الكفيل الدين فلاخبث في الربح

اصلاقي قولهم جيعاو اماا داقضاه الاسيل

فنى الربح نوع خبث على قول الأمام رجه

اللهوأن فبضدعلي وجدالر سالة لأيطبب

لهالربح على فيول آلامام وتحدو على قول

ابى وسف سلسامدم التميين وصله

اللاف في الربح بالدراء المنصوبة كافي

التبيعز والمايه وقال في الفنية دفع المدنون

الىالكفىل قبليان وقيولم يقل قضاء

ولامحهة الرسالة فانه يقع عن الفضاء اه

فلله يكون الكفيل مارغ عندالاخلاق

(قولدر در ده على قاصد فيانعين) هذآروا يذالجاءم السفيرعن ابى حنيفة

وهوالاصمووق رواية كتاب البيوع

والاصل عندال مح له لا تصدق ٥

ولارد على الاصل وبه اخذ ابو

ومفوعده فيروا ذكتاب الكفالة

عنداله لا بطيساله ولا مصدق ووجد

كل في المناية تم إذار ده - لي قاضيه قال كار

فقراطابله واذكان غنياففه روابتان

قال الامام فشرالاسلام والاشبه ال

ال قال فىالتعليل لان بموثهما حل الاجل دلى كل منهما ﴿ ٣٠٤ كه اه على ان بُوت الدين على كل منهما انماهو على لامنفعة فيه للطالب اصلانحو اذاجاء غدلا مخوز واذاكان ملائمام مارقا فيه نفع الطالب بحوز كااذا كفل بالمال والنفس وقال الوافيتك به غدافانا رئ مز المال فقبل الطالب فوافاه الكفيل في القدفهو رئ من المال كذافي المنابة (مات الكفيل قبل الإجل حل) اى الدين (عليه فان ادى وارثه لم رجع قبل حلوله) لان الكُفِّيل الذي الدين، وجلا فلورجعوا بالمجمل وهواكثر من المؤجل في المالية يكون ر ما (وان مات المطلوب فيل الإجل حل عليه الاجل فقط و انَّ ما تا) إي الكفيل و المكفول عنه (فالطالب يأخذه من إي الرَّ كنين شاه) لازدنه نابت على كل واحدمتهما كافي حال الحياة (لايستر داصيل ماادي الى كفيله) لدفعة الى طالبه (واللم يعطه طالبه) ادتملق حقيمه على احتمال قضائه الدين فلا بحوز الاستردادماني هذاالاحمال كن عمل زكاته ودفعها الى الساهي (والربح) أي الكفيل (٤) إى المال الذي قبضه الكفيل من المطلوب قبل ال بعطية الطالب (طابله) اي الكفيل لانه مذكه بالقيض وكان الربح مدل ملكه (وندب رده) اى الربح (على قاضيه) وهو الاصيل ( عامن ) باتعيين كالخطة والشعير هذا اذاقضي الاصيل الدين هو قول ابي

حنيفة وعنهائه نصدق هوقالالايطيب لهالربح وهوروا يدعنه (امركفيله بدم العينة فعل فالمبيع الكفيل والرمح) الذي حصل البائم بكون (عليه) اى الكفيل الآلام بانه الاالاصيل امرالكفيل بيع العينة وهو ال يقولله اشترمن الناس نوعامن الاقشة تمهمه فارمحه البائم منك وخسرته انتفطى وهوبأنى الىءاجر فيطاب منه القرض ويطلب التاجر منه الربح وبخاف من الربافييمه التاجر ثوبا يساوي عشرة مثلا تخمسة عشر نديئة فيبيده هوفي السوق بعشرة فحصل له العشرة فجب عليه البائم خسة عشرالي اجل او نقرضه خسة عشر درهما تم سعه ثم المفرض ثوبا بساوي عشرة بخمسة عشرفياً خذ الدراهم التي اقرضه على الها ثمن التوب فببق عليه الجسة عشرقر ضا فاذافعل ذلك تفذعليه والرشح الذي رمحه التاجر بلزمه ولايلزم الآمرشيم لانه اماضامن انخسره كاقال بعضهم نظرا الى قوله على فافها الوجوب فلامحوز كالذاقال لرجل بائع في السوق فالحسرت فعلى واما توكيل بالشراء كما

قال بعضهم نظرا الى الامرية فلابجوز أيضا لجهالة نوع النوب فى تمنه ويسمى هذا يطب لدكذا فالنابة وقال الكمال والا النوع من البيع عينة الما فيمه من السلف بقمال باعه بمبنة اىنسيئة ذكره وحه طبعله (قوله وهذا ادائضي الزيامي (كفل بما ذاب له اوقضيله عليه أو بما لزمدله ) اى كفل رجل عن الاصبل الدبن كذفاله الزباعي ثمقال وهذا يسى الخلاف إذا اعطاء على وجه النضاء لدينه والدفع اليه على وجه الرسالة لايطيب له الربح الاتفاق (قوله (رجل) ذكره الزياجي)وذكر وجوها اخر تسميمته ثم قال وهذا النوع مُذَّه ومشرعًا خرَّ عداكلة الرباو قال عليه الصلاة والسلام اذا تبايعتم بالمين واتبتم أذناب البقرذاتم وظهر هنبكم عدوكم اه وقال الكمال وهذا البيع مكروء وقال ابويوسف رجه الله لايكر «هذا البيع لانه فعل كثير من الصحابة رضي الله عنهم وحدواذاك والمبعدو ومن الرباحتي أوباع كاغدة بألف بحوز ولا بكره وفال محمد رجه الله

رجلَ لرجل بماذابله عليه (فقاب الاصيل فبرهن المدعى علىالكفيل انله على الاصبل كذارد) اي لم مقبل رهانه على الكفيل حتى محضر الغائب فضي عليه لان شرطوجوب ااال علىالكفيل الفضاء بالمال علىالاصيل وهولم وجدلكو نهظأبا (ره ران له على زمد) الغائب (كذاو هذا كفله قضي هل الوكيل) لان الدعي ههنا مال مطلق فامكن الباته مخلاف ماتقدم فأنه مقيد بكون المال مقضياته على الاصبل ولوزاد امره فضى عليهما)لان الكفالة بامر وتبرع انداء ومعاوضة انتهاء وبفرامره نبرع النداء والنهاء فالقضاء باحدهما لايكون قضآء بالآخر فاذاقضي بهابالامرثنت وهو يتضمن الافراربالمال فيصير مقضيا عليهوالكفالة بغيرامره لابمس حانيهلان صحتها تعتمد قبام الدن في زعم الكفل فلا تصدى عنه وفي الكفالة بالامر يرجع الكفيل بمادي على الآمر ﴿كفالته بالدرك تسلم ﴾ تمبيع واقرار مندبان لاحق له في المبيع حتى لانحو زله بعدها دءوي ملكبته (ككتب شهادته في صك كتب فيه باع ملكه او) باع (بعا نافذا بانا) فانه ايضا تسليم المبيع واقر ارمنه بال لاحق له فى المبيع (لا كنب شهادته في صك بع مطلق) عن قيد الملكية و كوفه ناطذا بأنا ( كانه لا يكون تسلماً) بل بسمع بعده دعوى المكبة أذايس فيه ما بدل على اقراره باللك البائع لال البيع غديصدر عزرغير المالك ولعله كثب الشهادة لنحفظ الواقمة مخلاف منقدم فأنه مقيد عاذكر (ككتب شهادته على اقرار العاقدين) فإنه أبضًا لابكون تسليمًا اذلانعلق يدحكم واتماهومجرد اخبار ولواخبر بالفلانا باع شيئا كالنابه الندهيد قال صحنته لك الى شهر و قال الطالب حا لا فاغول للضامن). يعني إذا قال الكرفيل للطالب ضمنت لك عن فلان الفالي شهر فلاتطالبني الآنو قال الطالب هو حال فالفول الكفيل (ومكس في لك على مائة الى شهر اذا قال الآخر حالة) والقرق ال الكفيل لم نقر بالدين اذلادن عليه في الصحيح كمام مرارا بل اقر بمجر دالطالبة بعد الشهر و الطالب دعي عليه على الاصيل و أو كان انكر ، خلا فالز فر المطالبة فىالحالوهوشكر فالقولله والمقرأفر بالدمن ثمادعى حفائنف دوهو تأخير (قوله ولوقال ان كان مخوة الحز) وارد على ماقدمه بقوله ولانصي المطالبة الى شهر فلانقبل قوله بلابينة (لايؤاخذ ضامن الدرك اذا احتمق المبيع قبل القضاء على البائع بالثمن لان البيع لا ينفض بمجر دالا ستحقاق ما لم يقض بالثمن على جهالة المكفول هنه البائع فلابحب ردالتن على الاصل فلأبحب على الكفيل (قال لا خر اساك هذا الطريق فانه آمن فسالنه و اخذوا ماله لم يضمن و لو قالاان كان محو فار احذمالات فا ماضامن ) و باقي السالة محالها (ضمن) وصارفارالاصل الدالغرور انماترجع علىالغار اذاحصل الغرور فنضمن المعاوضة اوضمن الغارصقة السلامة للمغرور نصاحتي لوقان الطميان لصاحب الحنطة اجعل الحنطة فى الدلو فجعلها فى الداو فذهب من تقبه ماكان فيمالى الا. والطحان كان طالم برضمن لانه صارغارا في ضمن المقد محلاف المسئلة الاولى لانه تمة ماضمن السلامة يحكم العقدو ههنا العقد منتضى السلامة كذافي العمادية

~نيل فصل کيخ⊸ (قوله لهماد ب على آخر الى فوله كدافي الوجيز ) مستدرك عا قدمد نقوله

هذاالبيع فى قايكامثال الجبال اخترعه

أكأنة الرباو قدذمهم رسول الله صلى الله

عليهوسإفقال اذبابهتم بالعين واتبعتم اذناب البقر ذائم فظهر ملكم مدوكم

اى اشتغلتم الحرث عن الجهادو في رواية

سلط عليكم شراركم فيدمو خياركم نلا يستجاب لكم وقيل اياك والسينة

فانها لعينة واشدمن بعالعينة البياعات

الكائنة الآن كبيع آلعسل والزيت

والشيرج وغرذتك استقر الحال على وزنها مظفروفة ثماسقاط مقدار معين

على الظرف وبه بصير البيع فاســدا

ولاشك انه يحكم الغصب المحرم فأمن دو من بيم العبنة الصحيح المتلف في

كر اهتدتم قال الكمال والذي في قامي اله

:ذا اخذ ثوبا تتى مى غير اقتراضورد

بعضامن ألثمن وببيعهالغير من اخذمنه

الاكراهة فبه (قوله واوزدبأم، نضى عليما ) قال الزيامي وشارح

لجمع ويرجع الكفيل عاقضي به عليه

زئشربك اذاسع عبدصفقة معزيادة على هذا والمسئلة في الهداية الاأن قو له ولو قضي محكم الضمان الخلم نقدم ذكره

-0 to b

( لهما دين على آخر فكفل احدهما لصاحبه خصيه لم بحز ) يعنى اذا كفل

قسمة الدين وهوباطل ولوانصرف الىالشائع يكون ضامنا لنفسه فلوقضي محكم الضماناه الأبسر دللادا بمقد فاسد كامرولو ادى منبر عاجاز لان النبرع لايتم الإبالقبض ويه يصيرعينا وتميزنصيب شريكه بصيرورته عبناضعله كذافىالوجز شرحالحامع الكبير (وعليما دلن لآخر) بان اشتريا عبدا بالف وكفل كل من الآخر حادًاً لعدم المانع (ولم رجع على شريكه الاعالة ي زائدا على النصف) لان كالامهما اصل فى النصف) وكفيل فى النصف فابؤده عصرف الى ماعليه اصالة اذلا معارضة بين ما عليه اصالة وبين ماعليه كفالة لان الاول دين ومطالبة والثاني مطالبة ففطو اماالوائد فنصر فالى ماعليه كفالة ولانه لو وقع في النصف عن صاحبه كان لصاحبه ان يرجع عليه إن بجعل الوَّدي عنه لان الوَّدي ناتُّه واداء ناتُه كَا دُانَّه فيؤدي إلى الدور (كفلا بني من رجل التعاقب و كفل كله )اي ذلك الثي (هن الآخر بأ مره) بعني إذا كان على رجل الف درهم مثلافكفل عند رجلان كل منهما محميعه على الانفر اديم كفل كل منهام صاحبه عال معالكفالة اذالكفالة بالكفيل مائرة (فاأدى) اى احدهما (رجع نصفه على شريكه) تم رجعان على الأصل (او) رجع هو (بالكل على الاصل) لازماء ليمامستويان بلاتر جيح اذالكل كفالة فيكوث الؤدي شائما يالهما فيرجع مصفه على شريكه اذلا بؤدى الى الدور هذا أذا كفل كل منهما عن صاحبه بالجيم (وامااذا كفل كل) منهما (بالصف ثم) كفل (كل عن صاحبه فهي كاةبيلها) اي كالمسئلة الاولى (ق الصحيم) حتى لا رجع على شريكه عاادى مالم يزدهلى النصف (كذا او كفلا) من الاصل (بالجبع معانم) كفل (كل عن صاحبه ) لان الدين مقسم عليهمانصفين فلا يكون كفيلاً عن الاصيل بالجيم ( او كفل كل به ) اى بالجيم (منعاقباً ثم كل من صَاحِبِهِ بِالنَّصَفِى) لماذكر (وانَّارِأُ الطالبِ احدهما اخذالاً خر بكله) لأنَّ ابراً الكفيل لاتوجب راءة الاصل فبق المالكاله علم الاصبل والآخر كفيل عنه كله فيأخذه (افترق التفاوضان) اي الشريكان شركة مفاوضة اخذا الغرم المشاء كل دين) لانكلامنهما كفيل هم الا خركا سيأتي في كتاب الشركة (ولارجع حتى بؤدى اكثر من النصف) لاذكر في الكفالة الرجلين (كانب صد 4 بعقد) بال قال كانبتكما بأان إلى سنة مثلا (وكفل كل عرصاحه حاز) استحسانا والقباس الالاعوز لان فيه كفالة المكاتب والكفالة مدل الكتابة وكل منهما بانفراده

بالمن وصد الاجتماع اول فصار كالذا تعاقب كتابهما فاله باطل ولهذا قال بعقد وجه الاستحسان ان تصرف الانسان يجب تصحيم بقدر الانكان وقد امكن همينا بازيجمل كالمائل في كاستما في حتى المولى وحتى نشعه ومتى الآخر معافما بأدائه لانسمني قوله كانجكما بألف الداد تا الله درهم فأنخا سران فاكم عالى لكل ستمنا أن اديت الانس فأنت حر فيكون عنى كال واحد شما منفاباذا . الانتى والاعدمل ونذه بأدار نصفه اذا الدرط قابل المدرط جوافة ولا تفافحا جوا (قوله ای کاسناهٔ آالاول) سنی انها اولی باهنارهذه والانهی باهناراول اقتصل اند (قوله والاتحر کفیل ها فباحذه) ای بالال (قوله له اذکر ف کمناههار جمایش) بسنی فیالسنانهٔ الثانیة من هذا القصل فيطالب المولى كالامنهما بجميع المال محكم الأصناة لا الكفالة فالجما ادى عنق وهنق الآخر نبعا له كما فيولده المكانب ( للا ادى احدثمـــا رجع ) على الآخر (مصنه) لاستو شما واو رجع بانكل اولم برجع بشئ انتق المسآرة (وال اعتق احدهما) قبل الربؤ دبا شيئا (حاز)لصادفته ملكه وبرى المعتق هن النصف لانه لمررض باال الالكون وسبلة الىالدى ولمهق وسبلة فيمقط النصف ويبق النصف دلى الآخر لان المال في الحقيقة مقابل رقبتهما حتى يكون موزعا منقسما عليهما وانما جمل دلى كل منهمــا لتصييح الضيــان فكان ضروريا لاتعدى غر موضهما واذا اءتق استفنى عنه والنتي الضرورة فاعتبر مثابلا برقبتهما فنهذا لمنصف واذا اهنق المولى احدهما ( الحذ اباشــاء محصة من لم يعنقه ) اما الحذ ألمنق فبالكمفالة وإمااخذ صاحبه فبالاصحالة اعترض بان أخذالموتي بالكمفالة أصحبح الكفالة بأدل الكتابة وهو بالهل واجيب بان كلامتهما كال مطالبا بجمع الالنَّ والباق بَعض ذلك نَبق على تلك الصفة لازالبت. يكون على وصفَّ النبوت (فان اخذا المنق رجع على صاحبها) اي بما ادى لاته ادا. عنه أمر. (وان اخذالاً خرلاً) أي لا رجع عليه لانه أداء من نفسه ( مال لابحب على مبدحتين يمنق ﴾ وهو دين لميظاير في حق الولى كمالذا لرَّمه باقراره أواستقراضه أووطانه بشبهة اواستهلاكه وديعة نالها لاتظهر في حقالمولى بل بؤخذهاالعبد بعدعتة، (حال على من كفل 4) كفالة ( مطلقة ) عن قيد الحلول والتأجيل لان المال حال علبه لوجودالسبب ونبول الذمة لكنه لايطالب لائساق لمملولاه ولمرض علقهه والكفيل غرمصر مخلاف ملاذا كفل دنءؤجل حيث لابلزم الكفيل حالاً لانه النزم الطالبة بالدين المؤجل ( وإنادي رجع عليه بعدعته اوكفل بأمره) لأنَّ الْكَذِيلُ بَالاداء ملك الدين وقامٍ مقام الخالب فلا يطالبه قبل الحرية (ادعى على عبدمالا وكفل نفهه رجل فات العبديرا الكفيل) لراءة الاصبل ، ونه كا اذا كان الكفول غمه حرا (ماتعبدمكفول رقبته نبرهن انه ادعيه ضى الكفيل قيمه ) بعني ادعى رجل رقبة عبد فكفل ما خر ثات العبدة أمام الدعى البينة المكان له ضمن الكفيل فيمنــه اذا كان علىالولى وده على وحه محلفه فينمه وأد الزم الكفيل ذلك وبعد موته ثبق الفية على الاصل فكذا الكفيل ( كفل عبد عن مولاه بامره فعنق فادله اوعكس) اي كفل مولى عبد هنه واداه بعد عنفه (لمرجع واحد) منهما (دلىالآخر)معنىالاول ان لايكون هلى المهد دين لان امر. شكَّه له يصيح إذالم كن عليه دين مستعرق والكان فلا بصيم لنصمنه ابطال حق الغرماء وأماكفالة المولى عن عبده فتصيح مطلقا وإنمالم رجما لان الكفالة وقعت غيرموجية لمرجوع لان احدهما لابستمتي على الآخر دنا فلا نقلب موجبة بعد،كما اذا كفل رجلء رجل بغير امر.فأجازةانهــا لأنفلب موجبة للرجوع كمامر فكذا هذأ ثمائذة كفالةالمولى عن عبد،وجوب مطالبه بالغاء الدمن عن سائر امواله وغائدة المكس تعلقه رقبة العبد

حر كتاب الحوالة ك

( قولد نان اخذ المتقدم مل صاحبه بماادی لانه اداه عنه بأمره) کذا فی الهدایدو الکنزوشر حدوفیه تأمل من حبت انه لم بذکر فی اصل المسئلة انه کفل بأمر.

مرابع كتاب الحوالة الحالة ا

( قولدهي فلالدين من ذمة الى ذمة) يرد عليه ماسيذ كره من انها نصح بالدراهم الوديعة اذليس فيهما نقل الدين وكذا النسب على القول بأنَّ الوَّاحِب فيه ردالمين والقيمة مخلص ودفع الابراد بأنَّ الحوالة بالوديمة وكالة حقيقة ( قول و الدان محال ومحتالله ومحالله) قال فيالمعراج قولهم للمعتال المحتال ﴿٣٠٨﴾ لهانة لآنه لاحاجة الى هــذ. الصَّلة أه ( قوله يعني بطلق علمه هذمالالفاظ الأربعة) يان (هي انقاسم عمني الاحالة وهي النقل مطلقاوشر عا(نقل الدين من ذه دالي دمة) اي ذلك الثلاثة التي من مادة الاشتفاق والا مزدمة الحبل الى دمة المحال عليه وانما خصت الدين لانهانقل شرعي والدين وسف صل اعنى الدائن ويزاد خامسا قاله سعدى شرعى بناير الروق المطالبة فالنقل الشرعى جازات بؤثرة الوصف الشرعي كالنالبيم چاي و هو حويل (قو لدو شرط ر ضا الشرعى حازان يؤثر في نقل الملك الذي هو وصف شرهر و تبعه نقل المن الذي هو الكل بلاخلاف الافي الاول) هذاذالم المبيع (المدنون محبلوالدائن محتال ومحتالاله ومحلله ونحالله) يعنى بطلق عليه هذه بكن المعيل على المنال عليه دنوالا الالفاظ الاربعة في الاصطلاح (و من مقبلها) إي الحوالة (محتال علمه و محال علمة) بعني فازارادخلافا مذهبيا اواعيرد طلعما يطلق عليه ايضا هذان الفظان (والمال محال بهوشرط (لصمة الحوالة رضاالكما) احتارهالحرحاني من اصحابنا رجهم الله امار ضاالاول فلان ذوى المروآت فديأ نفوا يتحمل غيرهم ماهامهم من الدين فلامهم تعالى كافاله الانقاني عن مختصر الاسرار رضاه وامارضا الثاني وهو المحال فلان فبهما انتقمال حقه الى ذمة اخرى ازرضاالحنال عليه لايشترطان كان والذيم متفاوتة فلاندمن رضاه وامارضاا لثالث وهوالمحتال عليه فلانها الزامالدين المعميل عليه دىنوبه قالت الائمة الثلاثة ولالزوم بلااتزام ( بلاخلاف الاق الاول) حيث قال في الزيادات الحوالة تصم مألك والشافعي واجدكمافي النهاية وقال بلا رضا المحيسل لان النزامالدين من المحال عليه تصرف في حق نفسه والمحيل الزيلمي ومنشرائطها القبول وف لإخضر ربل فيه نفعه لان الحال عليه لا يرجع اذالم يكن بامره (و) شرط (حضور الثاني خلافالى وسفكافي الكفالة (قولد يعنى لا تصح الحوالة في غيبة إلحنال له (الاان مقبل) اى الحوالة (فضولي له) اى لاحل حبث قال في الزياد ات الحو الد تعصر بلا النائب كذاً في الخالبة (لاحضور الباقبين) اماعدم اشتراط حضور الاول وهو اله بل رضى الحيل) هو المختار كافي المو آهب فبان مقول رجل للدائن لك على فلان ان فلان الف در هم فاحتسل ماعلى فرونسي الدائن (قولدواذانمنالحوالة) اي ركهاو فانالحوالة تصح حتى لا يكون له ان يرجع واماهدم اشراط حضور الثالث وهوالحنال شركاما برئ المحيسل من الدين وهو عليه فبان عيل الدائن على رجل فائد تم طالفائد فقيل محت الحوالة كذافي الصحبيم وقالت طائفة اخرى لابير أالامن الحالبة (وادائمت) الحوالة (برى المحيل) عن الدين بقبول المثال والمثال عليه المطاآبة نقطو قال زفر لابير أمن المطالبة ابضاكا في الفتح وثمرة الخلاف في التبيين لان معنى الحوالة النفل كمام وهو يقتضي فراغ ذمة الاصبللان من الحسال بقاء (قولدالابالتوى) التوىالنلف يفال منه الثي الواحد في محلين فيزمان واحد (ولايرجع عليه الحنـــال الابالـوي) لانما توی بوزن ۱۶ و هو تو و ناو کذا فی <sup>الف</sup>یح و مفيدة بسلامة حفه له لانه القصود فيرجع عندهدمالسلامة وبيناانوي نقوله فال الانفاني ينوى تواادا تلف مفصور غير (عوت الحيل عليه مفلما او حلفه) حال كونه (منكر الحوالة ولا بينسة عليهما) لان مهموز (قولدوبين التوى مفوله عوت أاثبز عزالوصول الى حقه يتمفق بكل منهما وهوالنوى حقيقة وعندهما هذان المحنال عليه مفلسا)ای أن لم يترك مالا ونالث وهو ان بحكم القاضي بافلاســه في حياته (تصيم) اىالحوالة (بالدراهم عبنا ولادنا ولاكفيلا وهذا اذائلت المودمة) يعنى ادااو دعر جلاالف درهم واحال معطية آخر صم لائه اقدر على السليم موته مفلسا نصادقهمما فان اختلفها فكانت اولى الجواز (و)تُصح ايضًا بالدراهم (المنصوبة آىالدراهمالتي غصبها فيه فالقول للحنسال مع عينه على العل الحنال من الحيل (وبالدين) الكائن المعبدل على المحال عليمه (وبطدل)اى

كانى اتدين والعنباية عن البسوط المستوط المستوان من المجال (وبالدين) الكان معميدل على الصناف فليسه (وبطال) كان و والشاقى وقال الكمال وفي شرح الناصي القول العميل مع المبين لانكار معود الدين اه وفي الخلاصة (الحوالة) ولولم يكن له كن دين رجل تبرع بموره عن هما أمان الحمال طبه مقلسا عادادين الدين اه ومثل حكم التبرع بالرهن على الميع فباعد ولم يقبض التن حتى مان الحتال عليه بطلت الحوالة والتن لساحب الرهن اه ومثل حكم التبرع بالرهن مالوات الملطوب شبأ ورهنه هند الطالب شمات علما كما في الخاتية أ (قولد لقد الكفالة بها ) صوا الحوالة(بهلاك الاولى) اي الوديعة لتقييد الكفالة ما لانه ماالترم الاداء الامنهـــا الحوالة (قوله لاملا كهااىلابط (اواستمقاقها) لانه كهلاكها(وييرأ المودع)ويعود الدن على الحيل (و) بطل ايضا الحوالة ملاك الثانة اذاكان فه ا: (باستمقاقالنائية) اي الدراهم المنصوبة لعدم ماتخلفها (وبيرأ الفاصب) ويعود في هلاكه و فاء ) في النقسد نظر الاز الدين (لاملا كها) أي لاتبطل الحوالة ملاك اثانية (اذاكان فيه) أي في هاد كه المغصوب مضمون ممثله اذاهلك مثل (وفا )اىمابق عال الحوالة ويكون الضمان قائمامقام المصوبة (وفيها) اى ڧدد." الصور المدودة (لايطالب المجل الممتال علية) بالعبن او الدين الذن قيدت الحوالة والدراهم مثلية فعليه مثلها والصور بممالتملق حق المحتال له مجما (و لا نفدر المحتال عليه ان مدفعها الى المحيل) بعني كمالا ، ال مفروضة فيما اذا الحل ماغصم مر الحيل مطالبة المتال عليه لاعالت المتال عليه الدفعها الى الحيل حتى لو دنم صار ضامنا الدراهم فاذاهلكتالملل موجودوه و فاء عال الحو الة ( قَوْ لَهُ وَفَمَا لا يَطَالُمُ المعتالله لانه استملك ماتعاق ٤ =ق المتالله (معان المتال اسو الغرماء الهيل بعدموئه)بعني الذهذه الاموال اذائعاق بهاحق المحتالكان بنبغي الايكون المحتال الصل الحتال علد ) اي مادامة الحوالة ولوار أالحنال المال عليهم اسوة لفرساء الجيل بعدموته كمافي الرعن سمائه اسوة لهم لان الدين الذي بدالحال عليه فمحيلوالدنن الذي لهطيملم يصربملوكا ألمحال بعقدالحوالة لابداوهوظاهر ولا الدىن اخذالحيل ماكان عنده مرالدين والعن كالمرتبئ إذا الرأ الراهن رج رقبة لان الحوالة ماوضعت التمليك بالمانضل فيكون بين النرماء واما المرتهن فملك المرهو لبدا وجنسافيثيت لدنوع اختصاص بالرهون شرطا بثبت لنيره فلابكون لذبره ال بشاركه فيه (مخلاف) الحوالة (المطلفة) اهرال الحوالة امامطلفة اومقيدة الماللطلفة فهي ان رسلها ارسالا لانقيدها بدنيله على المحال عليه ولابعين له في بده او محبله على رجل ايس له عليه دى و لا في بده عين له و اما المفيدة فهي ان يكو ل المصيل مال هندالمحنال عليه من و ديمة أوغصب أوعليه دى فقال احلت الطالب عليك بالالف الذيله على على أن تؤديها من المال الذي لي عليك وقبل المحتال عليه فلابين حكر

رهته ولورهبهله ليسله الارجع ندخه لان المحال عليه ملكه بالهيدوكذ اذا ورثه كافي النبين والخلاصة والفتح (قَوْلُهُ وَالدِنُ الذِّيلَهِ) الضَّمَرُ فَـهُ المعيل (قولد على الحيل) صواله المنال عليه (قوله تخلاف الحوالة الملقة) متعلق مقوله مع ازالصنال المفيدة اداد أن سين حكم المطلقة بأنه مخالف له حيث بطالب فيهاالحيل المنال عليه اسوةلغرماء المحبل بعدموته فالممنى باله بن او الدين (و مندر الحال عليه أن مد فعها الى الحيل) اذلا تعلق لحق الحال عاعده الهلامشاركة لغرماءالهيل المنالني اوعليه بلحقه في ذمة المحتال عليه وفي ذمته سعة (لا تبطل بأخذ ماصده) من المعن ااذى احيل 4 مطلفا من غير كو نه مفيدا كالمفسوب والوديعة (اوعليه) من الدين سواء كانت الحوالة مطلقة او مقيدة اما الاول دنله على المحال عليه (قو لداو عمله فلان الاطلاق نافي تعاتى الحق محصو صبات ما عنده او عليه و المطل تعلقه و اما الثاني فلان على رجل ليسله عليه دىن) صوامه المبل ليس له حق الاخذمن المتال فان دفع العالمتال عليه فقد دفع ما تعلق عدق المتال بأن محيله لانه بان لصورة المراسالة فيضم المنال عليه) لا مقبل قول المبل احلت مدن لي مليك المعنال عليه اذا طلب منا لاقسمآخر منهالانه ابس مبانالماسبق مااحال) بعن رجل احال رجلا على آخر بألف فدفعه الممال عليه الى الممال تم طلب من قوله أن رسلها ارسالا لاستبدها الدافع الالف مزالهيل فقال الهيل احلت بألف كاذلى هليك والمحال هليدانكر. فالةولُّه لا العصيل ولايكون الاقرار من المحتال عليه بالحوالة اقرارا متعبالدين بد ن له على المتال عليه و لا بعن له في ده (قولدلا تبطل بأخذه ماعنده الخ) حكم ها، ولاقبوله الحوالة دليلاملي النطبه دنيا لان الحوالة تصموان لمبكن مبتدأ ليس متعلقا مفوله تخلاف المطاقد المحميل على المحال عليه دين (و)لا(قول المحسال العميل ) اذا طلبه ( احلتني مدىل عليك ) يعني اذا قال الصيل المعتبال اعلى ماقبضته من فلان فإني احلنك لفضهل وكنت وكبلي فيفضه فقال المتال احلني دنهل (قو له بمبرالممنال!ذا ادى المحيل فإنقبل) فرضهاقا صحفال فجاادًا كانت الحوالة مطلقة فقال ولوكانت الحوالة مطلقة ثم ال المحبل فضى دين الهذال له بحبرالهمتال له على الذبول ولايكون الحبل متبرعا اه ﴿ ٣١٠ ﴾ (قوله وصورته الح) كذا في النهاية تم قال وقبل هو ان مقر مني انسانا مالا علنك فالقول المحيل لان المحتال مدعى عليه الدين وهومنكر فالقول للنكر ولايكون لقضيه المنفرض في بلدير بدءالقرض الاقراو مزالحيل بالحوالة واقدامه عليها قرارامته بان عليه دينا المحتال لان فظا وأما بدنعه على سبيل القرض لاعلى الحوالة قايستمل في الوكالة (بجر المتال إذا إدى الميل فريقيل) الاحتمال عود الطالبة مبيل الامانة ليستفيده سقوط خطر

سقوط خطر الطريقي

الى المحيل بالتوى (احلاغي مه على رجل على ال يعطية من تمن داره) اى دار المثال عليه (نقبل صحت) الطوالة لا ته احال عامقدر على الفاقة لانه علك بعها (ولا عبر على

البع) لعدم وجوب الاداء قبل البع (ولو باع بجبر على الاداء) أنحقق الوجوب (واو احال على ال يعلى من عن دار الحيللا) اى لانصم لانه لا عدر على بعدا (الااذامر ،

بالبع) فينذنص لوجود القدرة مل البيع والاداء (باع شرطان عبل على الشرى بالثمن غر عاله) علبائم (بطل) الجيع لائه شرط لا مقتضيه العقد وفيه نفع البائع (واوباع

بشرطان محتال بالتن صح) لاته بؤكد موجب العقد اذا لحوالة في العادة تكون على الاملا والاحسن قضاء فصار كشرط الجودة (كر والسفيمة) هي بضم السين واسم الناءواحدة السفاهج تعريب سفته وهي شئ محكم ويسمى هذا الفرض به لاحكام

اهر وصووته الدفع الى تاجر مبانا قر ضالدفعه الى صديقه في بلدآخر السنفيدية كناب الضاربة

وجه المناسبة بين الكتابين وجود معنى قبل المال في الحوالة والمناربة في الجالة (هي) لتقمقا علة من الحضرب في الأرض وهو السير فيهاسمي هذا العقد مالان المصارب يسر فى الارض عَالبالطاف الربح وشر عا (مقد شركة في الربح عال من رجل وعل من آخر وركنهاالابجاب) بال مقول ربالمال دفعت هذا المال اليك مضاربة اومعاملة او حَدُّهٰذَا اللَّمَالِيك واعمل م على انْ مارزَقُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ الصَّفَانُ اوْ تُحودُناك مِنْ الفَّائِل

تبت عاالمارية (والقبول) ون مول المضارب قبات وعود (و حكم عانواع) الاول انها (الداع اولاً) لانه قبض المال إذان مالكه لا على وجه المادلة والوثيقة مخلاف المفهوض على موم الشراء لانه قبضه بدلا وعنلاف الرهن لانه قبضه ويفقذ (وتوكيل عنديمله) لأنه مصوف فعله إمره حتى رجع عالهفه من الهيدة على ربالمال (وشركة الدبيم) لانه عصل اللل والعمل فبشتركان فيه (وغصب الخالف) المديد على مال غيره فيكون ضامنا (ولون رصلية (الماز بعده) اى المضارب اذا اشترى

مانهى عند نهاء و تصرف فيه نما عاذرب المال الميجز وكذات السنبضم (واجادة فاستناك فيدت) قال الواجد الضارف فها اجرالتل كالأعارة الناسدة وموسل علدلاند لايستمق المهي لدم العجة ولم رض بالعمل محتافيد اجرالل (الارع لحينة) لانه يكون في المضاربة العجمة والفيدت صارت اجارة (بل اجرعه)

الطربق وهونوع نفع استفيدبالقرض وقدتمي رسول الله صل الله علموسا من قر من حرنفعا و قبل هذا ادًا كانت المنفعة منم وطة وامااذالم تحكي فلا بأس ذات و والالكمال و في الفتاري الصغرى وغرهما ازكان السفتج

> مشروطا فيالقرض فهوحرا موالفرض مذا الشرط فاسد والله يكن مشرولها حاز وصورة الشرط ماقى الواتمات رجل اقرض رجلا على ال يكتسله بهاالى بله كذا فاله لا يجوز وانافرضه بنيرشرك وكتب عازثم قانوا انماعل عندعدم الشرط لذالم يكن فيدعرف ظاهرفان كأذ يعرف الأذلك مغمل كذلك فلااء

مر كتابالضاربة (قوله مخلاف الفيوض على سوم الشراء) بعني وندسمي ثمن (قولديل اجر خمله مطلقا ای مواء رنح اولا)

اقول هذا اي وجوسه الاحر مطلقا روابدالاصل كافيالتيين وجعله في شرح الجمع أول مجدحبث فال فيمكم بهاى ابويوسف باجرالمثل اذربحوالا فلالانهاذالم ربح فيالمضاربة الصحيحة لمستحق شأفكذا فيالقامدة وعنم اوبوسف ابضا مجاوزة الشرولحاتى مأشرط للضارب وخالقه فهممااي قال مجمد بجسالاجر والالم ربح بالنا

مابانراه لكن ماجزمه فيالجمع شوله فيمكم بدابو يوسف قال فيدالزياعي ومن إي يوسف الخاه وقال في الخلاطة مثل ماقى الجمع والعامل الجرمثل عملة (كما) لكن هذا قول محمد وحدالله الدمجب بألفاما بلغ وعند الىنوسف لابحساوز أأسمى وعاولم ربح اطلق اجرالتل فيالاصل

كاهو حكم الاحارة الفاسدة (مطلقا) اي سواءر بحاولا (بلازيادة على المشروط) كاهو حكم الاجارة الفاسدة وقدمر (ولاضان فما) اى فى المضاربة الفاسدة (كالصححة) (قوله بلازبادة على المشروط) ها لانه امين فلا بكورٌ ض: ا (و اماد فع المال الى آخر و شير ط الربح العالث فبضاعة و) شرطه قول ابی توسف کاذکر ناه فمشی ا للمامل فقرض) وانتاغر اسلوب الوقاية حيث لمبعد البضاعة والقرض في الله وجوب آلاجر مطلقا علىقول مح الانداع وغرملار دعليه من قبول صدر الشربعة الالمضاربة اذا كانت عقد شركة ولميأخذ بقول فبجاوزة المسمى بإ ق الربح مكنف تكون بضاعة اوقرضا (وشرطها سنة) الاول (كون رأس المال اخذنيه بقول ابىوسف حبثمث من الاعان فلاتصح الاعال تصحره المركة) لانها تصير شركة محصول الرع فلاه على عدم مجاوزته المشروط ولم بمث من مال تصح به الشركة وهوالدراهم والدنانيروالتبر والفلوس النافقة كاسبأتي على قول ابي وسف بعدم إ ومالاج (والودام الدعر ضاو امر بيعه وعلمضاربة في عنه فقبل صحم) لانه لم بضف الضاربة اذا لم رم اه (قوله ولو دفع ال الى العرض بل الى ثمنه وهو عاتصح به المضاربة والإضافة الى المستقبل تجوز لانماو كافة عرضا وامر سعه وعل مضار اووديمه اواجارة فلا ممنع شيّ منهاالا صافةانيه (و) اثناني (كونه هينالادسا) لان في ثمنه نخبل صيح) كذا قاله الزيام ئمةال ولودفع البه العرض على ا المضارب امين ابتداء و لا نصور كونه امينافيا عليه من الدين (فلو قال اعل بالدين الذي قيمته الف درهم مثلا وبكون ذلا فى دونك مضاربة بالنصف لم محز مخلاف مالو كالله دين على الشفقال اقبض مالى رأس المال فهو باطل اه ( عنو له و الر ا على فلار واعل به مصارية) حيث محو زلانه أضاف المضاربة الى زمان القبض وألد ن كون رأس المسال سطوما ) لابر فيه بصير عنا وهو يصلح الريكور رأس المال (و) التالث (تسليم الى المضارب) حتى عليه ماتقــدم من انه لودفع اليــ لاسق ربالمال فيه مدلان المال يكون امامنة عنده فلايتم لاباتسليم اليه كالوديعة مخلاف عرضا وامر ببيعه لان ألثمن المجعو الشركة لانالمال في الصاربة من احداجانين والعمل من الجانب الآخر فلابدان رأس المال معلوم هند القبض و أ بخلص الال المامل التحكن من التصرف فيه واما ألعمل في الشركة فن الجانبين فلوشرط اضيف البه فلا نصر جهالته ء خاوص الدلاحدهما لم تعقد الشركة لانفاه شرطها وهوالعمل منهما (فشرط العمل العقد (قوله كذا اي نفسد المضار على رب المال نفسدها) اى ان شرطان بعمل المالك مع المضارب فسدت المضاربة لأن هذا كلشرط بوجب جهالة الربح كالوقا شرط عنع من تسلم المال الى الضارب والتحلية بعن المال والصارب شرط صعة العقد لك نصف الربح اوثلته اوريمه الخ فاياً ما حكانَ مفسدا ضرورة (و) الرابع (كون رأس المال معلوماً) لثلاثقعا في المنازعة (تسعية) لايشكل عاان من شرط صنها كو بان بمقداعلى قدر معين من مال تصيح مالشركة (اواشارة) كااذاد فع مضاربة الارجل الربح مشاعا ولاشكان قوله نصة دراهم لابعر فقدر هافاته بجوزو يكون القول في قدر هاو صفتها المضارب مع عينه والبيئة المال (و) الخامس (كو ن تصيب المضارب من الربح معلوما عنده) اى عند العقد لان الربح هوال فود عليه وجهالته توجب فسادالمقد (و) السادس (شيوع الربح بينهما عبثلا سنحق احدهما دراهم مسماة) لقطعه الشركة فيالريح لاحفال الاعصل

او ربعه لمام إنَّ الربح هو المقود عليه فيهالته تفسد العقد (وغر ملا) اي غر ذبك من الشروط القاسدة لانصد الضاربة (بلبطل الشرط كاشتراط الحسران على المضارب) لانهاجزه هاك من المال فلابجو زار يلزم غيروب المال لكنه شرط زالد لاتوجب قطع الشركة فيالر محوالجهالة فيدفلا نفسدالمضاربة لانهالا تفسد بالشروط الفاسدة كالوكالة ولانصمتها تتوقف على القبض فلاتبطل بالشرط كالهبد (واداصمت فله) اى المضارب (فرمطلقها) وهو مالمقيد عكان اوزمان اونوع من الجارة محو ال مقول دفعت اليك هذا المال مضاربة ولم نزد علبه (البيع مطلقا) اي نقدو نسيئة (الاباجل لم بعهد) عندالتجار كعشر ف سنة (و) له ايضا (الشراء والنوكيل نعما) اى بالبيع والشراء (والسفروالابضاع) وهودفع المال بضاعة (ولولر بالمال) وسيأتى انه لا يطل الضاربة (والا مداع و الرحم و الارتبال والاستثمار و الاحتيال) اي قرول الحوالة (بالثمن مطلقا) اى على الابسر والاعسر لان كل ذلك من سنيم التمار (لاالمضاربة) عطف على البيع في قوله فله في مطلقها البيع أي البير له فيد ال بضارب معالاجنبي (الابادنه اوباعل برأيك) لانالشيُّ لايستتبع منله لاستوامُّهما فيالقوة كالوكبل لاعلك التوكيلي مخلاف المستعرو المكانب لأنكما علكان الاعارة والكنابة لاذالكلام فى التصرف بابة وهما تصرفان عكر المالكية لااليابة اذالستعر وال المفعة والكاتب صارجراها والمضارب بعمل بطريق النبابة فلاهدم النصريح به اوالتغويض العالماليه ولاهاع والابضاع دون الضاربة فتضمما (ولاخيدان) اى الادن واعل رأبك (في الافراض والاستدانة) نحوان يشرى باكثر من مال المضاربة (بل مجب التصريح عما) لانهما ليسا من صنيع النجار ولا تحصل بهما الترض وهوال يحاماالدفع مضاربة فئ صنيعهم وكذا الشركة والخلط عال نفسه فيدخل تحتهذا القول وفرع علىالاستدانة يقوله (فلوشرىءالها) اىالمضاربة نواوقصر بالماء وجل) مناع المضاربة من موضع الى آخر (عاله) لاعالها (بعددات القولكان متطوعاً) لاته استدار في حق المالك بلااذته واتماقال بالماء لانه ادا قصر بالنشا فحكمه حكم الصبغ (وان صبغه احرشرك عازادودخل في اعل رأمك) اعاقال احر لانهان صبغه اسود لمدخل تحتاعل رأك عند الى حنيفة لامران السواد عيدمنده علاف سائر الالوان (كالحلط) اى خلط مال الضاربة عال نفسه (فلا بضي) اى اذا دخل في اعمل بر أمك لا يضمن المضارب (مهما) اي بصبغه احرو بالخلط لانه فعل مافعل باذنه (وله حصة صغهان بع وحصة الثوب في مالها) يعني بصير الصارب شربكا فى لتوب يقدر ماله من الصبغ فاذا بع التوب كان حصــة قمية الصبغ النوب لممضارب وحصة التوب الابيض من مال المضاربة (ولانجاوز) عطف على قوله لاالضاربة اى ليسله في مطلقها تجاوز (بلداوسلمة اووقت اوشخص عيندالمالك) لانه لمانك التصرف الانفويضه فبتقيد عافوض البه وهذا التقبيد مفيد لان التجارات تختلف باختلاف الامكنة والامتعة والاوقات والاشخاس وكذاليس

له ال مدفعه بضاعة الى من مخرجه من تلك البلدة لأنه لا عكم ال مصرف غسه في هذا المال في غير هذا البلد فلا يمكن ال بستعين يغيره ايضا (فان نجاوز) بال خرج الى غير ذاك البلدفاشترى اواشترى سلعة غيرماعينه اوفيوقت غيرماعينه اوبابعهم غيرمن عـــه (ضر) وكان ذلك (وله رمحه وعليه خسراته ) لانه تصرف في مال غر بغير امره والله مصرف فيه حتى ردمالي البلدالذي هينه وي من الضمال لانه امين خالف تماد الى الوفاق ورجع المال مضاربة على حاله لان\المال باق في دوالعقد السابق(ولا)اى ليس له ايضا (تزويج قن من مالها) وعن ابي توسف انه يزوج الامة لانهم الاكتساب اذبستفيده المهر وسقوط النفقة مزمال المضاربة ولهماانه ليس من التمارة والمقدلا يتضمن الاالتوكيل بالتمارة فلا علكه وأن كان اكتساما كالكذامة والاعناق علىضعف تبيته (ولاشراء من بعثق على ربالمال) عرابة او بمين بان قال ان ملكته فهو حرلان المضاربة اذن تصرف محصل مالر بح وهذا المايكون بشراء ما تكنه بعه و هذا ايس كذلك (ولامن بعثق عليه) اى المضارب( ان كان في المال رع)لالنصيه يعنق عليه فيفسد نصيب ربالمال(فان فعل) اي اشتري من يعنق على واحد منهما (صار) اي شراؤ. (لنفسه) دون المضاربة لان الشراء متى وجد نه دامل الشتري عند عليه كالوكيل بالشراء اذاخالف (والدابكن ربح صح) اي شراءمن بعنق عليه لانتفاء المفسد (فان ظهر) اى الربح ( نربادة قيم بعدالشرآء عنق حظه)اىالمضارب من العبدلانه ملك قربه (ولم يضمن الطالم (شيأ) لانه انماهنتي هندا الك لابصنع منه بل بسبب زيادة قيمته بلااختيار فصار كالوورثه مع غره مان اشزت امرأة ان زوجهام مانت وتركت هذا الزوج والحاعن فصيب الزوج ولم يضين شَالَاخَمَالُعَدُمُ الصُّنْعُ مَنْهُ (وسَعَى العَبْدُ فَيَقَيْهُ نَصِيبُ المَالِثُ) مِنْ العِبْدُ لاحتباس ماليته عنده (معه) اى مع المصارب (الف بالنصف فاشترى مه أمد قيمها الف) فو ملمًا (فولدت) ولدا (مساو مالفافادعام) حال كونه (موسرا فبلغت فيند الف وخسمائة سم للمائك بالف وربعه اواء نقه)اى ان شاءا لماللة تسسمي الغلام في الف ومانين و حسين وان شاء احتقه (فان قبض) اي المالك (الالف) من القلام ا (ضين المدمى نصف قيمها)اى الامة وذلك لأن دعوة المضارب وقست صححة ظاهرالانه محمل علم أنه ولده من النكاح بال زوجها البائع له ثم ياعها منه وهي حبلي منه جلا لامر ، على الصلاح لكن لاتفيدهذ ، المدعوة العدم اللك وهوشرط فمااذكل واحد من الجاربة وواندها مشغول برأس المال فلايظهر الربح لماعرف ال مال المضاربة اذاصارب اجناسا محلفة كلواحدمتهالاتر دعلي وأسالمال لايظهر الربح عندنا لان بعضها لبس باولى به من البعض فجند لميكن الضارب نصيب في الامة ولا في الوادوانا النابئله مجرد عق النصرف فلانقذ دعوته فاذازادت قيته وصارت الفاوخسمانة ظهرالربح فملك المضارب مته نصف الزدياة فنفذت دهوته اوجود شرلمها وهو اللك بخلاف مااذا اهتق الولدتم ظهر الربع حيث لانفذ اهتماقه

🗨 إب ضارب بلااذن 🦫 (قو له فاذار ع فقدا ثبت شركة له في المال في مركم خلط مالها بغيره فيحب الضمان ) ظاهر وزوم الضمان هل المنارب الأول و قال في المناية توله تمذكر في الكتاب بعني القدوري يضمن الاول ولم يذكر الثاني قبل اختيار امند لقول من قال من المشايخ نبغي اللايضين التانى مندابي حنيفة رجمالة وعندهما يضين ﴿ ٣١٤ ﴾ بناء في اختلافهم في مودع المودع ومنهم من مقول ربالمال بالخيار بين تضمين السابق لانه أنشاء فاذا بطل لعدم الملك لالنفذ بعده محدوثه واما الدهوة فاخبار الاول والثانى فىهذه المــئلة باجاع

اصماناوهذا القول هوالمشهور من

المضاربة الثائبة والربح ينهمسا على

ماشر لمالازة ارالضمان على الاول

وبطيب الرجح لثاني ولايطيب للاول اه

قلت ولايطيب الربح للاول ايضا

لوضين كافي شرح الجمع اله (قولد

وهذا) به ني و جوب الضمآن على الأوَّل

على ماقال اوعلمما بالربح اوبالعمل

على ماذ كرنا اذا كانت الضاربة

الثانبة صميمة عدلء عن فول الزبلعي

وهذا اذا كانت المضارنان صححتين

ومن الحلاق قول الهداية وهذا اذا

كانت المنسارية صححةاه لان صمة

الثانبة فرع عن محد الاولى فلانصيح الأ

اذا كانتآلاولى صجحة فاشتراط صحة

الثانبة اشتراط لصحة الاولى (قولدةان

دفع الثاني الى الثالث مضاربة ) المراد

مالثاني المضارب الاولرو بالنسالث الثاني

و مماهماناناو نالنالنظراب المال (قول

ويطيب لهمسا ذات) لازعلاتسائي

وقعله ضمن النسبة الضاريين وانصب

فاذار دفي حق غيره فهو إق في حق نفسه فاذاملكه بعددتك نفذت دعوته كااذا اخبرمحرية عبدلفيره برداخباره فاذاملكه بعدذاك صارحرا

الذوب ثمان ضمن الاول صمت المضاربة 🗨 باسفارت الااذن 🏞 بعني بين الاول والشاق أوالريح بينهما أى دفع المضارب المال الى غيره مصاربة بلااذت المالك (لمبضمن) بالدفع (مالم بعمل على ماشرطا لانه ملكه بالضمان من الثاني) واذاعل ضمن الدافعر بح الثاني اولا وهو قولهما وظاهر الرواية عنه (وفي وقت المخالفة بالدفع والأضمن الثماني رواية) لم بضمن (مالم ربح) وهو رواية الحسن عنه لانه بملك الابضاع فلابضمن بالعمل رجع على الاول بمناضين وصحت مالم رمح فاذار مح فقداً ثمت له شركة في المال فيصير كخلط مالها بغيره فبجب الضمال وحد ظاهر الرواية انالر بحاتما مصل بالعمل فيقامس حصول الرنح مقام حقيفة حصوله فى صيرورة المال مضمونا له وهذا اذا كانت المضاربة الثانبة صححة فال كانت فاسدة البضم الاول والعلااتاني لانهاجرفيه والاجرلابستحق شبأ مزاريح فلاتثبت الشركة له بلله اجرونه على المضارب الاول وللاول ماشرطاه من الربح (والدادل) أى المالك (فدفع بالتلث و تصرف الثاني ورع وقبل له مارزق الله فبينا نصفال) بعني بعدمادفع الدرب المال المضاربة بالنصف واذله بالمدفعه الى غر وفد فعد بالثلث وتصرف التاني وربح فان كالرب المال قال له على المارزق الله نسالي فبينا اصفال (فللات الصف وللاول السدس والثاني الثلث) لان دفع الاول الى الثاني مضاربة محيح حبثكان باذن المالك الاان المالك شرط لنفسه نصف جبع مارزالله ومارزق الله جبع ارم فكاذله نصف جيع الرمح فلابكون الصارب الاول ان وجب شأمن ذاك لنبر وبلمااوجبه اثناتي وهو تلشار بح مصرف الي نصيبه خاصة فبيق له السدس ويطبب لتماذلك لان عمل الثاني وقع لهكن استأخر رجلاعلي خباطة ثوب مدرهم فاستأجر الخياط من يخيطه بنصف درهم طاب للاول الفضل كذاهذا (ولوقيل مارز قل الله) عهو مِناتصفال (فلكل ثلثه) الع المضارب التابي الثلث والثلثال بين المضارب الاول وبين اللك نصفان لان المالك ماشرط لنف وتصف جيع الرج بل نصف ماعصل للاول من الريح فاستمقق الثانى جيع ماشر طاه وماور ادذاك جيع ماحصل الضار بالاول والمالك

شرط انفسه نصف ذبك والذا كان الباق بينهما (ولوقيل مار محت) من شي فيدي وبينك

نسفان وقد د قع لى غره بالتصف (فالثاني نصف و ليما) اى الاول والمالك (نصف)

لاز الاول شرط الثاني نسف الربح وهو مأذون فيهمن جهة المالك فاستمقه والمالك

شرط لنف نصف ماريح الاول ولم رع الاول الاالصف فكان بنهما ( ولوقيل فيآه بصيم ال برجع الضارب الاول الشبيه بسنلة الحالم ولكن بهذا التعالى لايعلم صريحاما به بطيب نصيب التاني فكان الأولى ال بقول كالزيامي ( ما ) لان£لاتانىوقع عنماولمهذكروجه طب ما<sup>ال</sup>اك لانه نماملكه وهوظاهر (قول يولوقيل مارز فك الله فهو بيننانصفان فلكل ثلثه) العاقال فلكل ثلثه لاجل الاختصار والانسب أن يقال فالناني ثلثه ومابق فلوجق منصفا محافظة على لفظ التنصيف الشتر طمينهما (قولدولاش للاول)لانه جعل ما كان له للاول لعل صوابه الثاني (قولد صم شرطه لاات ثلثاو لعد. اي عدا المات للنالجمل وعماالمبدليس شرط أأسمة اذلو شرطله الثلث من غيراشتراط عله سمح ويكون كمولامكن فالمذاشتراط عله تفاهر في اخذغرما ماشر طله حبننذوالافليس لهم ذلك كاسنذكر و(قوله فانكان طبه دين فلغرماء)هذا اذائهر طعل العبد مع الضارب كاذكروا ا لمبشترط عمله فهوللولى ولوشرط الثلث لمبدالمضارب ﴿ ٣١٥ ﴾ صحيحوا ماشترط عمله او لم بشترط ان لم يكن عليه دين وال كا عله دمن فان شرط عمله حاز وكاذ مارزقالله فلينصف اوقال مافضل فبيني وينك نصفان) وقددفع الىآخر مضاربة المشروط لغرمائه واذلم يشترط عملا بالنصف (فنصف لاالمتونصف الدي ولاثير للاول)لان المالك شرط لنفسه نصف لا محوز و مكون ماشرطاله لر بالمال جبمال ع فانصرف شرط الاول النصف الثاني الى نصيبه فيكون الثاني الشرط و لاشي عندابي حنيفة خلافالهما بادهلي ملك الاول لانه جعل ما كانها للاول كن استأجر اجير المخيطلة ثوبا بدرهم فاستأجر الاجير كسدالدون كافي النيين (قو لدنيط من معبطه له در هر فائه لابسار للاول شي حيث عقد على جيع حدد (و لو شرط الثاني عوث احدهما) قال قاضعان سواءما تلثيه) اى للضادب ألتاتي تلثي الربح (ظلمالك و) المضارب (السّاني النصفال ويضمن المضارب عوت ربالمالُ اولمُ يَعَمُّ أَهُ المصارب (الاول للناتي السدس) من الربح لانه شرط الناني شيأهو مستمق المالك وهو وفى النزاز مةوان مات رب المال والمال السدم فإعذق حق المالك ووجب عليه الضمان بالتسبية لاكه الذم السلامة فاذاله يسا نقديطلت المضاربة فيحق النصرف رجع طيمكن استأجر رجلا تيخيطله ثوبا يدرهم فاستأجر الاجير رجلاآخر ليخيطه بدره والاعرضافيحق المسافرة تبطل لاؤ ونصفانه بضمَرُله زيادة الأجر (صح شرطه للالت ثلثا ولعبده) اي عبدالمالت (ثلثا حق النصرف فيلك بعد بالعرض والنقدولوال مصرا واشرى شبأفا ليعن معه)أى مع المضارب (ولنفسه ثلثاً) لان اشتراط الحمل على العبد لا بمنع التطلية ربالمال وهو لايعلم فأتى بالمبتاع مصر والتمليملان للعبديدامعتبرة خصوصااذا كانمأذوناله واشتراط العمل اذناله ولهذا آخر فنفقذالضارب فيمال نفسه وه لايلىالمولى لاخذما اودهدالعبدوان كالامحجوراعليمواذالم منع التخلية لم منع الصحة ضامئ لاهلك به فى الطريق فالسل المتأة ولاكذاك اشتراط الجمل على الماك لانه يمنع التفلية فينع الصمة واذاجعت كال ثلث حازيعه لبقائما فرحق البيع ولوخرج الربح للضارب لانتالمشروط لهمذا القدر والثلثان لللث الابكن على العبددين لان م ذلك المصرفيل موت رب المال م ماشرط العبد فلسيد ووان كان عليدوي فللفر ما و ربطل) اي المضارية (عوت احدها) مات لم يضم و نفقته في سفر ماه وقوا اى الماشتو المضاوب لانهاتو كبل وموت الوكيل او الموكل بطل الوكالة (و طوق المالك) الزارى فأتى المناع مصرايعي في هارالحرب(مريدا)وحكم الغاضي به لانه كالموت(لا) لحوق (المضارب) بهــالان مصروبالمال لماقال قبله ولؤاخرج تصرفاته انماتوقفت بالنظر الىملكه ولامالتله فيمال المضاربة وادعبارة صحيمة فلا يعنى بعدموت ربالال الىمصروب المال لايضمن لاندعب على تسليمه فأ توقف في ملك المالمت فبغيث المضاربة على حالها (ولاتبطل بالدفع الى المالت بضاعة اه و لاقال قاصمان و لو خرج المسار او،ضاربة) ال قبل بنبغي ال يكون الابضاع لالك مفسدًا المنقد لاث الربح حيثة ز بعدمامات وبالمال الىمصر وبالمال يكون لاال وقداهم في مفهو مدالشركة فالريحوشرط كو تدمشاها ينجاقانا المقد لابضى اسمسانااه (قولدو لوة أذاصه أندأء باحبارشيوم الرع بنهمالابطل بخصيص احدهما بالربح وحند زفر المالك بدار الحرب مرتداو حكم القاض بطل (و يعزل) اى المخاوب (بغزله) اى بعزل المائك اياء (ال عز عزله) لانه وكيل مه ) قال في المنابد بعني اذا لم بعد مسالاً ، مُنجهته فبشنرط علمه بعزله كمامر فيالوكالة (واذا هاوالمال عروض بليمها) ولا أذاعاد سلا قبل القضاء اوبعده كانت بعزل صد لانه معافي الربح ولايظهر ذاك الابالقد فيثبت له حق البيع ليظهر ذاك المضارية كإكانت اماقبل القعشاء فلاء (ولاستصرف في تمنها) لاناليع بعدالمزل كانالمضرورة ليظهر الربح ولاحاجة اليه منزلة الغيبة وهى لاتوجب بطلاذ

المشاربة واسلمهده غلمتى المشاربكالوسات حقيقناه والشمير فيسات الالت كاهوظاهر (تُمُولُوهُ تَارْفِلُو يَدْبَى اربكون الابتساءُ المالت،فسدالتسقدلانا(ع حيثذيكون المالت) ليسرالمرادما يوهمه ظاهرالمباوة مراختصاص المالت بالريجهل بشم بينهما طح ماشهرطاه(قولمواذاهإوالمال عروض جعها)الحلق البيع فشمل بسمبالتذو الفسيئة حتى لو نهاء من البيع نسيئة أبحل نبيه كافي المناية بعدالنقد (ولافي نقد من جنس رأس المــال ) لانه معزول فيحفه (وبـبدل.، خلافة) اى اذا عزله والمال نقود اكن منخلاف جنس رأسالمال فليسله السعه بمنس أس المال قياسا لان النفدين جنس واحد مرحبث التميدوني الاستمسانله ذلك لان الواجب على المضارب ان رد مثل رأس المسال وانمسا يْصَفَق ذلك برد جنسه فكائله سعه ضرورة (افترة) اى المضاربوالماللـ (وفي المال دئ وريح لزمه)اي الضارب (طلبه)لانه كالاجر والريح كالاجرة وقدسا لهذلك فيمبر على اتمام عمله كا في الاحارة المحضة (كالدلال ) قانه بعدل بالاجرة (والسماد) هوالذي تجاب اليه العروض والحيوانات لبيمها بأجر مرغران بستأجر فهو ايضا بعمل بالاجرة وبجعل ذلك بمنزلة الاسارة العميمة محكم العادة فصران على طلب التن (وبلاريم لا) اى ان ليكن في اللا ديم لميان المسارب طلبه لانه وكيل محض ومتبرع ولاجبر على المتبرع (ويوكل)اىالمضارب (المالث به)اى بالطلب لان حقوق المقد تعلق بالعاقد وآلمائك ليس بعاقد فلانتكن من الطلب الأبنو كيله فيؤمر بالتوكبالالا بضبع حفه (كذا سائرالوكلا.)اىكل وكيل البيع اذا امتنع عن النفاضي لابحبر عليه بل بحبر على ال محيل صاحب المال ولايضيع حقد (الهالك من الربح)بعني ان مأهلك من مال الضاربة فهو من الرَجْدُونُ رأْسَانَالُ والهالك يَصَرَّفُ الى البَيْعُ لِاالاصلُ كَايِصِرْفُ الهَسَالِكُ فَيْ مال الزكاة الى انفو لا النصاب (فان زاد لم يضمن) أي ان زاد الهالك على الربح لم يضمن المضارب لانه امين فلابكون ضمينا (فسم الربح والعقد باق وهلك المسال اوبعضدتراد الربح ليأخذ رأسماله) يعني اقتسما الربح والمضاربة بحالها ثم هلك المال اوبعضه تراد الربح لباخذ المالك رأس ماله لان الاصل ان القعيد لاتصيم حتى يسنو فى المالك رأس ماله لان الربح زيادة على الاصل وهي لاتكونَ الابعد سلامة الاصل فاذا هلك مافي دالمصارب امانة ظهر ان مااخذهم برأس المال فيضم المضاب مااخذه لاته أخذه لنفسه ومااخذه الممالك محسوب من رأس المال واذا استونى رأس المال فا فضــل بقسم بينهمـــا ) لانه ربح ( ومانقص لم يضمن المضارب لانه امين (وأن) افتسما الرُّ ع و ( ضحاها) إي المضاربة (تم عقداً) عقداً آخر (فهالت المال لم يترادا)الربح الاول لان المضاربة الاولى قدانتهت والتائية عندجد مدفه لاكامال في المقدالتاني لا يوجب انتقاض الأول كالو دفع اليدمالا آخر (نفقة مضارب في الحضر) مبتدأ (من ماله) خبر ، (كدواله) فانه ادام من كان دوا، من ماله سواء كان في السفر اوالحضر لانه لم يحتبس عال الصاربة فلا يجب بدالنفة فيد بلهوساكن السكني الاصلى ووجوب الفقة على التيربسب الاحتباس مهفر بوجد فكانت في ماله (وفي السفر لحدامه وشرا به وكسوته واجرة خادمه و غسل ثبابه والدهن اذا احتيجاليه وركومه كراءاوشراء وعلفهم مالها)اى مان المضاربة فانه اذاسافر صار الحبوسا السل المصار بة فوجبت النقة في ما الهالا جل الاحتباس به (بالمروف) أي غير زائد على الحاجة الاصلية و لا ناقص منها (و ضمن الزامه) على العروف (ور دالياق) من الطعام

( قولد من غيران بستأجر ) قال الوسلم ومايعطى لدمن غيرشرط لإبأس يدلانه علمه منذ فازاه عراو ذاك برن للماهند الحيلا فيجو ازاستمجار وللبيع والتراءاستقاد ،مدءَالمندمة فيستعمل ف النووالتراد الميآخر عا (قو لدكذا سا والوكلام) شامل المستبضع (قولد وقمالسفر الح) عدا اذا سافر عال المشاربة فنط ولوسافر عسالومال المضاربتا وخلطة إذكرب المال اوسافر عايئ ترجلين انفق بالحصد كافى شرح الم م (قوله واجرة خادمه) كذا كامريس المضارب على العمل وعدم دواه فنفتذ في مالها الاحدرب المسال ودوا 4 فار نفقتهم في مال رسالمال كافي الزازية (قولد وغسل بايه) كذا أجرةالجلم والحلاق وقص الشارب كلمذاك في مال المضارية كافي الزازية (قي لهوالدمن إذاا منيم اليه) مني كاذ كأن بلادالجاز كافيالتيين وكذا آنة الحضاب واكلانساكية كصادة الميار كافي المزازية

وغيره (بعدالاتامة الىمالها) اىمالالمضاربة لتمام الحاجة (ومادون سفر نشدو المد ولا ست أعله كالسفر والاقل لاازرع) المضارب (اخذالمالك) من الريح (قدر المفق) اى قدرما انفق المضارب (من رأس الال) حتى بتمر أسماله فان فضل شي مسريبهما (والدرع) اي باع المضارب منام المضاربة مرائحة (حسب نفقته) اي ماانفي على المتاع من اجرة الحمل واجرة القصاروالجال والسمسالان هذه الاشباء تزيدفي القهة وتعارف التجار الحاقها رأسالال في بع المرائحة (لا) اي لاعسب (نفقة نفيهه) (قوله ان ريح المضارب اخذ المالث قدر في سفره و تقلباته في المال لانهم لم نعار فواذلك ولا تز بدايضا في فيمة المتاع (معه) اي المنفق) و هـ ان المالك بأخذ رأس مع المضارب (الف النصف فاشترى 4 را فباحد بالقين واشترى يما) أي بالالفين (مبدا) ولم نقد الالفين (فضاماً) اي الالفان (عنده) اي المضارب (غرم) اي ماله كاملافتكو فالتفقة مصروفه الى المضارب (خسمانة والمالك الباني) وهوالف وخسمانة (وربع العبد للمضارب الرمح خاصــة ومايق للنهمــا على ماشرطاه كما في العنابة (فيه إله الافي وباقيه) وهو ثلاثة ارباعه (لها) اى للمضاربة (ورأسالما ألفان وخسمانة) لان صورة ألخلط) يعني الحاصل منهما الال الصار الفين تلمرريح في المال وعوالف فكان يبنجما لصفين فتصيب المضارب مند معا بشراليه قوله والفرق الخزوكان خسمائة فاذااشترى الالفين عداصار المبدمشتر كابنتهمافه بعه المضارب وثلاثة ارباعه فبقى التصريح عااذا انفرد أحدها المائث ثماذا ضاع الالفاق قبل التقدكان عليماضات ثمن العبد على قدر ملكهما في العبد الحلط لغسير الغرق بين مانقنضي قربعه على المضارب ولجسمائة وثلاثة أرباط هلي المالك وهوالف ولحسمائة الشركة ولاستضي علك مال الآخ فنصف المضارب خرج وإبالمضاربة لانه صارمضمونا عليه ومال المضاربة امانة بالخلط الحاصل منهما مخلاف الحاصل وبينجاناف ونصيبالمائت طىالصاربة لعدم مانافها (ورابح علىالفين نقط) بعني من احدهما (قولد دليل جواز تمليك لابنيع العبدمراصة الاعل الفين لانه اشتراه للما (فلوسيم) اى العبد (بنضعفها) وهو معنق البعض اشربك ) يعنى د النصين اربعة آلاف(فحصتها)اي حصة المضاربة (تلاثة آلاف)فألفال وخسمانة منهار أس اذا افتق حصته موسرا المال (والربح مها خسما تدينهما) نصفان (شرى من المالت بالف عبدا شهراه مصفدراع) صفه لا تمام الالف لان سعه من المضارب كبيعه من نفسه لانه و كيله و ان حكم بحو از و تعلق حقالمضارب فلابحوزناه المرامحة عليه لانهامبنية على الامانة والاحتراز عن شهة الحيانة فنبنى على مااشتراء به المالك فبكون المضارب كالوكبلله فيسعه ولوكان المكس سعه مرامحة بخسمائة لانالبع الجارى ينتما كالمعدوم لاذكر فنبتى المرابحة على مااشترامه الصارب كامنه اشترامله و اولة ايام بلايم (شرى الفها عبدا بعدل الذين فقتل رجلاخطأ) فأمرابالدفع اوالفداء فان دفعاالعبد انتهت المضاربة لان المبد بالدفع زال عن ملكهما بلابدل وان فديا خرج العبد عن المضاربة اماحصة المضارب فلان ملكه فيه تقرر بالقداء فصار كالقسمة واما حصة المالك فلان. العبد بالجنابة صار كالزائل عن ملكهما اذالموجب الاصلي هوالدفع وبالفداء صاركاً ُنهما اشترياء ثمالفداء عليمها بالارباع (فريم القداء عليه) اي المضارب

(وباقیه) وهو ثلاثمة الارباع (هلیالمالت) لان القداء مؤنة الملك فیتقدر مقدر. وقد كان.الماك بینهما ارباعالان.المال اذاصار مینا واسعدا ظهرانرخ وهوانس.بینهما والف.المالك رأس.اله (واذاقدیا صار المبدلهما و غرج منها) ای المضاربة (فضدم

6 mix 6 المضارب بوماوالمالك ثلاثة ايام) يقدر حقهما (شهرى عبدا بالفهاو هلك الالف قبل نقد. دفع المالك تمنه تم وتم ) اى كما هلك الالف دفع المالك الفاال مالا يتناهى (وجيع مادفع رأس ماله) كرق بين هذا وبين الوكيل بشراء عبد بعينه بالف دفع الـ فاشترى فهلك الالف قبل ان خده البائع فاناله ان رجع على الموكل مرة نقط بان المال في لم المضارب امانة لمأمر والاستيفاء انما يكون نقبض مضمون فلوجل قبضه على الاستيفاء صار ضامنا وهو نا في الامانة فحمل قبضه ثابًا على جهة الامانة لاالاستيفاء فاذا هلك كان الهلاك على المالك مخلاف الوكبل لا مكان حله مبتوفا لأن الضمان لامافي الوكالة فان الغماص اذاتوكل مسم المفصوب حازحتي اذاهلك فيهده بعد ماصار وكيلاضمن فاذا إشتري العبد بألف وجب البائع على الوكيل الثمن ووجب الوكيل على الموكل مثله فاذا استوفى حقد م الموكل حل قبضه على جهة الاستيفاء لاالامانة فاذا استوقاء مرة لمبق الحق اصلا فاذاهلك المقبوض كان الهلاك عليه لايحالة (معه الفان فقال دفعت الفاء ورتحت الفا وقال المالك دفعت الالفين اوادعي الضارب العموم اوقال ماعينت لي نحارة والمالك ادعى الخصوص) بعني في الصورتين الاخسرتين ( فالقول المضارب) اما في الأولى فلان حاصل اختلافهما في مقدار المقبوض والغابض احق بمعرفة مقداره لاستجحامه المال وفي مثله القول القابض ضمينا كان او امينسا وابهما برهن على ماادعي من الفضل قبل لان ربالمال ه عي فضلاق رأس ماله والمضارب فضلا فيالرنح والبينات للاثبات واما فبالاخرتين فلان الاصل فيهما العموم والقول لمن يتمسك بالاصل ( ولوادعي كلنوعاً فللمالث) اي القول له لاتفاقهما على الحصوص فاعتبار قول من يستفاد الاذن من جهته اولى والبينة المضارب لاحتياجه الىنني الضمان (كالوقال من معه الف هومضاربة زيدوقيه ربح وقال زدبضاعة) حيث بصدق زيدمع اليين لانه ينكر دموى الربح اودموى

تقويم عمل المضارب (او) كماقال من معه الف هو (فرض وقال زيد بضاعة او وديمة) حيث يصدق زندمع اليمِن لانه شكر دموى التملك (ولو وكاوفنا) بأن قال ربالالدفعة اليك في رمضان وقال الضارب دفعت في شوال (نصاحب) الوقت ( الاخير اولى ) لان الاخرينسخ الاول

## ◄ كتابالشركة ◄

لانحة وجهالناسبة بين الكتابين (هي) اختلاطشي بشي ومنه الشرك النمريك حالة الصائد لانفيه اختلاط بمضحبله بالمض تماطلفت على المقدمجازا لكونه سبالها ثم صارت حقيقة عرفية وهي (اماشركة النوهي ال علكامينا ارث او شراء اواتهاب اواستبلاء) على مال حربي (اواختلاط ماليهما بلاصنم ( مر احدهما (اوخلطها حتى تعذر التمبغ )كالحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وبحو ذك او تعسر كالحنطة بالشعير ونحو ذلك (وكل اجني في مال صاحبه) حتى لابجوزله التصرف فيد الابادنه كما للاجانب (فيصم لهيم حظه) اى نصيد من المال (ولو

من غير شريكه بلاادنه) يمني بحوز بع احدالشريكين نصيبه من المال من شريكه ومن غيره بلااذن شريكه ( الافي صورة الخلط والاختلاط ) فأنه لابجوز الاباذنه والغرقان خلطالجنس بالجنس بصفة التعدى سبساز والاللك من المخلوط الى الحالط واذاحصل بغير تعد حصلسببالزوالءن وجددونوجه فاعتبرنصيبكل مثهم زائلا عن الشريك في حق البيع من غير الشريك فلا بحوز الا بر ضاالشريك غير زائل ف-قاليع من الشريك علا بالشبه ين وهذا أولى من مكسه لان الصرف مع الشريك اسرع نفاذا من المصرف مع الاجنى دليل جوازتمليك معتق البعض الشرمك لاالاجنى وكذا اجارة المشاع من الشريك جائزة ( واماشر كةعقد ) عطف على قوله واماشركة ملت (وركنهاالامحاب)بان مقول احد هما شاركتك فركذا او في عامدًا الجمارات (والقبول) إن يقول لآخر قبلت فالباعقد من العقود الشرعية فلا مدالها من ركن كسائر ها (وشرطها كون المحود عليه) اى النصرف الذي عقد الشركة عليه ( تَابِلاللُّوكَالَة ) لِيقع ماعصله كل سَهما مسَرَّكا يَتْمَافِحصل لنفيه الاصالة واشربكه بالوكالةولاتكنه ذلك فيما لاعبل التوكيل كالاحتطاب ونحوه من الماحات لان التوكيل لا يصم فيدبل ما يكتسبه يكون له خاصة (وعدم ما يقطمها) اى الشركة (كشرط دراهم مسماة من الربح لاحدهما) فانه يقطع الشركة في الربح لاحتمال اللاسق بعدهذ الدراهم المسماة ربح بشتركان فيه (وهي) اي شركة العقد ( ثلاثة ) الاول( شركة بالاموالو ) الثاني (شركة بالاعال ونسمي) هذه الشركة اصطلاحا (شركة الصنائعو)شركة (التقبلو)شركة (الابدان)ووجه السيمة ظاهر (و)الثالث(شركة الوجوم) قال في الهداية ثم هي على اربعة اوجه اي شركة العقود (قولدوكل منهما) المم الثانبة زائدة على اربعة اوجه مفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوء وتبعد صاحب من الناسيم ( قولد او عنان ) منه المعن الكافىوقال فيغايداليان هذا التقسم فبهنظر لانهبوهم انشركةالصنائع وشركة اكانى شرح الجمع الوجوه وهارنان للفاوضة والاولى في التقسير ماذكر والشمان الوجعة الطياوي والوالحس الكرخي في مختصر بعما مقولهما الشركة على ثلاثة اوجه شركة بالاموال وشركة الآهال وشركة بالوجوء وكلواحدة علىوجهين مناوضة وعنان وفي الهدارة اشارة الىهذا حبثةال فيهان شركةالوجوء وانها تضبح مفاوضة لانه مكن تحقيقالكفالة والوكالة قىالابدان واذا الحلقت تكون عنانا فلا عثرت ملي هذا اخترته وبينته على لحبق غاية البيان وقلت (وكلمنهاامامفاوضد) هي بممنى المساواة سمى هذا العقد ما لاشتراك المساواة فيدمن جميع الوجوء كاسبأتي ( او هنان) مأخوذ من قولهم هن اي عرض سمى هــذا المقديه لماقال ابنالسكيت كأنه عن لهما شي فانستركافيه او من هسان القرس كاذهب اله الكسائي والاصمى لان كلامنهمــا جمل عنان التصـرف فيبعث،المال الى صاحبه ( اما المفاوضة في الشركة بالاموال فبان تضمنت وكالة ) اى بكون كل منهمـــا وكبلا

نوب ونحوه لانانة ول الوكالة بالجهول لانجوز قصدا ونجوز ضمنا كامر في الضاربة (وكفالة)بان يكونكل منهماكفيسلا للآخر ليحقق السناواة بينهماو لملب كل منهما فينشره احدهما لاهال قدمران الكفاة انتصح الابقبول الكفول ادفي الجاس كيم حازت هنامع جهالته لانانقول قدم إبضاآن الفتوى على صحتها وار للذلك ى الكفيل القصدي و ههنا ضمني كالوكالة (و نساويا) اى الشريكا في (مالا) بعني مالا نصير به الشركة كاسبين مخلاف العروض والعقار حيث لايضر هاالنفاض فيمما (ونصر فاً) بال بغدر احدهما على جبع ما يقدر عليه الآخر من التصر فات والافات معني الساواة (فلاتصم) نقر بم على قوله وكفالة (بين عبدين وصبيين و مكاتبين) فانهم ابسوا باهل الكفالة (ولابين حرو مملوك وصبى وبالغومسا و ذمى) تغربع على قوله تصر فافال الحر البالغ بستقبل بالتصرف والكفالة والعبدلا يملك شبأ منهما الاباذن مولاء والصعى لا ، لك الكفالة و اذ له المولى و علك النصر ف باذنه و الكافر اذا اشترى خر ااو خذيرا لابقدر السإان بيعه ومنشرطها ال يقدر على بع مااشتراه شريكه لكونه وكبلاله فالمبيع والثراء وكذالم لانقدرعلى شرائهما كالفدر الكافر عليه ولمقل ودينا كافي سار الكتب لاندراج مانفيد تحت أوله وتصرفا كاذكر نافهو مفرعه (ولالد) في انعقاد شركة المفاوضة (من ذكر لفظ الفاوضة اوسان معناه) اي معنى ذلك لان اكثر الناس لابعر فون جيع شرائطها فجعل التصريح بالفاوضة فأعامقام ذاككاه وأن منا جيع ما هنض الفاوضة صحت إذا لعبرة المعنى لا الفظ (فشرى كل لهما) اى إذاذ كر الفط اوبين المعنى بكو رمااشتراه كل واحد منهما مشتركا بينهما لان مقتضي آلفاو ضد الساواة (الاطماماهله) والادام (وكسوتهم) اىكسوة اهله وكسوته نانهاتكون لهخاصة استحسا أوافتياس ال تكول على الشركة لانهامن عفو دالتجارة فكانت من جنس ما متناوله عقدالنسر كة وجدالاستحسان انهام متنتاة من مقتضى المفاوضة اذكل منها حين شارك صاحبه كان عالما محاجته الى ذلك في مدة الفاوضة ومعلوم الكلامنهما لمرتفصه بالفاوضة التنكو تانفقه ونفقة عياله على شربكه والهلانتكن من نحصيل حاجته الابالشراء فصاركل منهمامستنيا لهذا القدر من تصرفه ماهو مفتضي الفاوضة والاستثناء الملوم مدلالة الحال كالاستثناءالمشروط والبائعان يطالب غر الطعام والكسوة ايمماشاه المشتري بالاصالة وصاحب الكفالة ويرجع الكفيل على المشترى ال ادى من مال الشركة مقدر حصته لان الثمن كان عليه خاصة وقدقضي مرسال الشركة ( وكلدينازم احدهماعاتصيم فيهالشركة ) وسيأتى بيانه وهو احتراز عن لزوم دن عالابصم فيه الشركة كالجناية والصلح عن دم عدوالنكاح والخلع والنفقة (كالشراء والبيم والاستثمار اوكفالة) عال (بأمر) اى امر المكفول عنه (ضمنه) اي ذك الدن (الآخر)واعا ضن فيها تحقيقا للساواة (وبلاام لا) اى لايضين شريكه لانها تبرع محض كالكفالة بالنفس واذا كانت بام كانت

( قولدوكاردىن احدهما عانصح فيدالشركة)اى مجوز ان يقع مشتركا وان لم توحدالشركة فيديطالب مكل منما( قولدكالشراء الج)هوالموهود به

وتساوى مالهما لااز بح وبالعكس) ﴿ ٣٢٦ ﴾ اى تساوى لاالمالين ليس على الحلاقطاقال قاضيفان لابشترط المساواة في الرجح عند عَانًا الثلاثة فازشرط الماواة في الربح اوشرطلاحدهمانضل بحاق (المي شركة في كل تجارة اونوع منها) كالتوبوالطعام ونحوهما( وتتضمن الوكالة) شرط العمل عليهما كاذالر بح يبنهماعل المحق القصود بالشركة وهو التصرف في مال الغير (فقط) اى دون الكفالة لانها تثبت مشرطاعلاجما اوعل احدهمادون في الفاو ضد ضرورة المساواة التي يقتضيها الفظوهذا الفظ لا ينبئ عنه كامر (وتصيح الاتخروان شرطاالعمل وإبالشروط بِمَضَ المالَ) لان الحاجة مامة البه والمساوأة ابست شرطافيه نوجب القول الصحمة لهوفضلالربححاز ابضاوان شرما (و مع فصل مال احدهما) لعدم اشتر اط التساوى فيه (وتساوى ماليهما لا الربح و بالعكس) العمل على الملهمار بحالا بحوزاه وكذا اى نساوى الربح لاالمالين لقوله صلى الله عليه وسإاله مح على ماشر طا والوضيعة على فالعنابة وقال فعالو شرط العمل على قدر الالين مطلقا بالافضال يحلاف شرقا كل الربح لأحدهما خروج العقديه عن الشركة احدهماوشرط الربح بينهما على قدر (و) نصيح ايضا (بكون احدهما) اي احدالما اين (دراهم والآخر د نانير) اومن احدهما رأس مالهما حازويكو ن مال الذي لإعمل طيه بضاهة عندالجاءل إد رمحدو عليه دراهم معض وسي الأخر مود (ويلا خلط) وقال زفر والشافعي لا بصبح دو علان الربح غرع المال ولا ينصورو قوع الفرع على الشركة الايثبوت الشركة في الاصل ولااشتراك وضبعه (قول نم رجع على شربكه بلاخلط ولناان الشركة مفد توكيل من الطرفين ليشترى كل منجما عاله على إن يكون محصته منه )اى من الثن يعنى اذا صدقه المشزى بانبماه هذالا يغنفوالي اخلطوالريح بسعي بالدفد كايست في باللو ثهذا يسمى امألو اختلفابأ أادعى شراءعبد للشركا وهلك فعنيه البينة لانهبدعي حق العقد شركة وهذه الشركة مستندة العقد حتى جازشركة الوجوه والتقبل فاذا استندت الى المقدام بشرط فبها الساواة والانحاد والخلط (وكل بطالب عن مشريه الالآخر) لا الرجوع وذاك منكرةالقولله كافي التيين (قول فلا بصلحان لرأس مال مراه بنضى الوكالة لاالكفاله والوكيل هوالإصل في الحقوق (ثم رجع على شربكه الثيركة) كان منبغي افراد الضمير محصنه منه )اى من اثم (ان اداه من ماله) لامن مال الشركة لائه وكيل من جهته لرجو فعالمتروامله تنامالاحظة النفرة ف حسته فاذا ادى من مال نفسه رجع طبه (ولا يصحان) اى المفاوضة والعنان منه (قولد وبالرض مدبع كل نصف في الشركة بالاموال (الأبالنقدين) اى الدراهم والدَّانير (والفلوس النافقة) أي الراعجة عرضه بنصف عرض الآخر الز) (والتبر) وهو ذهب غير مضروب (والنقرة) وهي فضة غير مضروبة (ال اى تضم هذه الشركة وهي شركة عقد تعامل الناس?ما) ايبالتبر والنقرة الصحيح المعقد الشركة على القلوس النافقة في المختار تبعاللفدوري و اختار ، شبخ بحوزاتفاة لكونها تنابا صطلاح الناس واماالتر فقد جعل في شركة الاصل و في الجامم

(قوله وتنضن الوكالة)اىاذالم ينص على الفاوضة والكفالة على الوكالة فقطاو صدح بكوفها عنامالم تنضين الكفالة (فولد

اسحاب الشافعي رجهم الله تعالى ومال الاصل كالاثمان والاول ظاهر المذهب قالواالمتبرقيه العرف فؤكل بلدة جرى شمس الاتمدو صاحب الهدايد الماله التعامل بالبابعة بالترفهوكالتقود لاجعن المقود وتصح الشركة ه وزل المعامل لابجوز عقدالشركة ولابخني ضعفه باستعماله نمنا عنزله الضرب المخصوص وفي كل بلدة لم بجز العامل به فهو كذافى الرهان أه وحل بعضهم ماذكر كالعروض ينعين في العنود ولايصح به الشركة كذا في الكافي (و) لايصحال الا هناعلي مااذانساوي فبمذالهر ضبن وامآ ما ذكرو ( بالعرض) لكن ( بعد بع كل ) من الشركين ( نصف عرضه اذاتفاو تتذبيع صاحب الاقل مقدر يصف عرض الآخر ) بعني لوباع منهما نصف اله من العرض بنصف اللآخر ما شبتان به الشركة وهذا الحل غير منه صارا شربكين في الثمن شركة ملك حتى لابجوز لاحد هما أن تصرف محتاج البدنسران فوله بمديع كلنصف رمم حرضه بنصف عرض الآخر ( درر ٤١ ني ) وقع اتفاقا اوقصدا ليكون شاملا للفاوضة والعنان وقوله حرضه خسف عرض الآخر وقع اتفاقا لانه لوباهه بالدراهم ثم عقدالشركة فيالعرضالذي اعدجاز ابضاكما فيالتدين

الصغير بمزلة العروض فلابصلحان لرأسمال الشركة والمضاربة وجعله في صرف

الاسلام وصاحب الذخيرة والمزني من

(ق لدوان ملك احدالفاوضين) قال في شرح القدوري والجمع ودر المار ﴿ ٣٢٢) ومواهب الرحان واداماك ما تصحه الشركة صارت عنانا (قولدونيض) في نصب الآخر عم العقد صارت شركة عقد حتى حاذ لكل منهاان يتصرف في نصيب لمذكره اولتك لان البطل للفاوضة صاحبه و هذه حيلة لن أرادالشركة في العروض (وأن مات احدالفاو ضين) إرث أو هبة زبادة مال احدهما فزيادة القبض غير (مانصوفيه الشركة) كامر آنفا (وقيض) علف على ولك (صارت) الفاوضة (عاما) مرضية مع الملك لابهامها اشتراط ا والالساو اقالمترة في الفاوضة (هلال ماليجمالومال احدهما قبل الشراء بطلها) لانها القيض فالقدالمور ، ث وقدحصل م: المقو دالحائزة فشرط لدوامه ماشرط لا نداله وهذا ظاهر في هلاك المالين وكذا إذا ملكه بمبر دموت المورث والموهوب هاك احدها لاته لم رض بشر كة صاحبه في ماله الاليشر كه في ماله فادا فات داك لم يكر لاعلك دون قبض فكان اللك كافيا راضياشر كتدفيطل القدامدم الفائدة (وهو)اى الهلاك (على صبه)اى صاحب لانقلاب المفاوضة عنانا لزياد مال المال (قبل الخلط ولك فيده او دالا خر ) إمااذهاك فيده فظاهر واماا داهاك فيد احدهما وبسطناء رسالة ( قوله الآخر فلكو عامانة عنده (وبعده) اى بعداللط بهلك (طبهما) لانه لاغز فيهاك من المالين (فان هلك مال احدهما بعد شراء الآخر عاله قشر به أيما) على ماشر طا لان والشزى شركة عنذ) هذا قول مجه وقال المسرشركة ملك فلا يصرف اللك حينو فعوقع مشتركا ينهما لقيام الشركة وقت الشراء فلا نفير الحكم بهلاكمال ف حصد صاحبه (قوله ولكل من الآخر والشركة شركة مقدحتيان ابهما باصباز بعدلان الشركة قد تمت في المشزى هذين الشريكين السمالي كذاله فلاتتقض بهلاك المال بدتمامها (ورجع على الآخر محصته من ثمنه) لانه اشترى نصفه انستأجر ويستقرض وليسلاحد وكالته و تقد اللين من مال نف فصح رجو عد كام (وال هلان فيله) اى قبل شراءالا خر شريكي العنان ان رحن و رتين مخلاف (فاروكاه حين الشركة صر عاقشر به أيما) على ماشر طافى رأس المال لاالربح مثلا الفاوضين كافى ثرح الجمع وليس انكازرأس المال منهما اثلاثا فالمشترى يكو فاثلاثاوا فكان انصافا فكذبك لان السركة الشربك عنانا والمضاوب والمستبضع ان بطلت الوكالة المصرح بها قامَّة فكان مشتركا بحكم الوكالة وتكون شركة ملك حتى عليف من حلفه الشريك ورب المال لا علك احدهماال مصرف في نصيب الآخر (والا) اى وان لم يوكله صر محا (فلا) اى انيا ولب لاحدشريكي العنان اف لايكون المشترى لهمابل للشترى خاصة لان الوقوع على الشركة حكم وكالة تثبت في ضن يكاتب عده من نجارتهماولاان ورج الشركة وقد بطلت الشركة علالتمال احدهما فيبطل مافى ضمنها من الوكالة (و لكل من امته منهاولايعتق علىمال واقراره هذين الشريكين) اى الفاوضين وشريكي المنال (ال بضم) لانه معنادق عقد الشركة بأمد ف ده ایجز فی نصیب شریکه (وبودع) لأنه من عادة التجار (ويضارب)اي دفع المال مضاربة لانهادون السركة واتالةاحدهمابع الآخرجائزة ورد فيموزان تنضيها علاف الشركة لان الثي لا يتضمن منه (ويوكل) من مصرف فيه يمدعلى الأخربيب بدرقضا وحطه بِدُوشراءلانه من فادة النجار (والمال في بده)اي بدكل من الشريكين (امانة) حتى من التن بعب ما ترعلهماوان حط بنير اذاهاك البضينه بلاتعد (واما الفاوضة فيشركة الصائم فبأن بشترك صائمان علماز فرحصته خاصة واقراره بعيب متساويان فيابجب فيدالمساواة في المذوضة الذكورة) ومي المفاوضة في الشركة فيا باعد حائز عليهماكافي فاضحان بالاموال بأن يكو نامن اهل الكفالة وال بشتر لحاال بكون مارزق الله تعالى بينهما نصفين (قُولُهُ وبوكل)قال في البدائع قان وال الفظ المفاوضة وقدم باله (سوى المال) لاختصاص الساواة فيه بالفاوضة اخرجالاً خرالوكيل بيع اوشراء او السابقة (كصباغين اوخياط وصباع) اشارة الى أن انحاد الصنعة والمكان ليس بشرط احارة خرجوانكان وكبلاق نقاضي

ان كون مارزق الله ينهما نصغينواز العشارها في جامع انواع الشركة (وكفالة) تحقيقا لمني المفاوضة ( وسحت وان نلفنا المغطالفاوضة )اقول اشراط المناصفة ليس قدا وكذا ذكر الفاوضة موذكر ماضحته ذكرا حدهما ( وصلية )

مادانه ليس للآخر اخراجه (قوله

بأزيكو نامن إهل الكفالة واذبشرطا

في شركة الصنائم (وينفيلا العمل) عطف على بشترك (لاجربينهما) أى ليكون كل

ما عصله احدهما من الاجر مشركا بينهما كما هو حكر الفاوضة ( وتضمنت وكالة

وصلية (شرطالهمل نصفين والمال اثلاثا استحسانا) وفي القياس لاتصحولان الضمان مقدرالمل فالزبادة عليه رعمالم يضين فإيجز المقد لافضاله اليه فصار كشركة إلوجوه وجهالاستمسان انمابأخذه لابأحذه رمحالان الربحميرم عنداتحاد الجنس وقد اختلف لأن رأس المال علوالر عمال فكان مدل العمل والعمل تقوم مالتقو بمفتقدر لهد رماقومه فلاعرم تحلاف شركة الوجوء لماسجي انشاءاللة تعالى (ولزمكلا عُلْ قبله احدهما وبطالب الآخر) اىكل منهما (وبيرأ الدافع بدفعه البهوالكسب ينهما) نصفين(و انعل احدهما) قباساوا سفيسا الان هذا مقتضى المفاوضة التضمنة للكفالة (واماالعنان ڧشركة الصنائع فبان يشترك صانعان بلانساو جنهما فجاذكر ونصنت وكالة) فقط (وتنبت ع الاحكام الذكورة استحانا) والقياس الاتبيت لالبالشركة ونست مطلفة عز فيدالكفالة والاحكام للذكورة مع موجباتباوجه الاستحان ان هذه الشركة مقتضية لوجوب العمل في ذمة كل منهاو لهذا بستحق الاجر بسبب نفاذنقبله عليه فجرى مجرى المقاوضة في ضمان أشمل واقتضأه البدل حتى قالوا اذا افراحدهما مزتمن صابون اواشنان مستهلك لمبصدق علىصاحبه وبلزمه خاصة لان التنصيص على المفاوضة لم توجد ونفاذا لاقرار وجب التصريح ما (واما المفاوضة في شركة الوجوء) سميت اذلايشتري بالنسيئة الامزله وحاهة عندالناس (فبازبشترك متساوبان فيماذكرمالالبشتريا) متعلق عقولهبشترك (موحوهمها ونبيعا

صحیط نصل کی⇒۔ (قولد فالکسب شمامل) به نوع استدارک (قولد کاریم) ای کاان الزیم نابغ بمبند فیالزاره، والریم الناموالزیادتکذافیالمیسا فالاندان

يعين تعلق ۽ اين اللي سي

( فولد زيرأ الدافع دفعه اله )

اى يترأ المستأجر مدَّفه الاجرة إلى

الذى لم يستعمله والكسب سهما وان

عمل احدهما اى ولمبشترطا التفاضل

الاول (وكنالة) تحقيقالمي المقاوضة (واماالشان فيه) اي قدر كذالوجو (فيأن لا بعتبر النساوى فيها) اي قالا موز الله كورة في المقاوضة (و تضعيت كالفقط) للمرز (وان شرط) اي الشريكان شركا للوجوه (سناصقة المشير اومنالته فالريح كذف وشرط الفضايا بالمل) لانالرمج لا يستحق الإالهم كالمضاوب اوباللا كرب المال والضحان كالاستاذ الذي نقبل الهمل من التاس قبلقيه هل التبذيات ما المنفف في المالف في المن تال المرتبرة تصرف في مالك هليان ل يسترد عد لا يستحق بشرطالا برى النمن قال البرء تصرف في مالك

ونضيت وكالف) لامران النصرف على القر لامحوز الابوكالة اوو لا يدو لاو لا يدفعون

## مع فصل کاه

فالدكم الناسدة ( لاشركة فالاعتباب والاعتباش والاصباد وسار المباد وسار المباد وسار المباد الله الدين التصرف هيا المباد الله الدين التصرف هيا وهو أبيات ولاية التصرف هيا هوابات لايمكه فلايمك المامالية الممالية والمعارف المباد المباد المباد المباد المباد المباد المباد الله الراحة والمباد المباد الم

لمال كالربع ولم يعدل عنه الاحند صحة التسمية ولم تصيم فيبطل شرط التناضل

لان استحقاقه) بالمقد فيكون فيه تقرير الفساد وهو واجب الدنم (وتبطل) اي

الشركة مطلقا (موت احدهما ولوحكما) بال ترند ويلحق مدارا لحرب ويحكم نه

الفاضي لازالوكألة لازمة للشركة والموت ببطل الوكالة ومبطل اللازم مبطل

المازوم (لازك احدهما مال الآخر بلااذته) اي ليس لاحد الشربكين ان

يؤدى زكاة مال الآخر بلااذته لاته لبس من جنس النجارة (فان اذن كل لصاحمه

نادياولاء) اي بالتعاقب (ضمن الثاني وان جهل باداء الاول) لانهائي بسرالمأمور

به لانه اسفاط الفرض هنه ولم يسقط فصار مخالفا فبضمنه عز اولم يعرلانه صار

مهزولا باداه الموكل حكما لفوات المحل وذلانختلف بالعا والجهل كالوكيل مبع

العبداذا اعتقه المؤكل خزل علمِه اولا (وانَّ ادباسًا) اى ادى كل واحد بغيبة

صاحبه واتفق اداؤهما فيزمان واحد ولابعل النفدم والناخر (ضمن كل قسط

الآخر) ويتقاصان فان كان مال احدهما اكثر برجم بالزيادة (شرى مفاوس

امداداً شريكه لطأ عافي له محاما) بعني إذا ادن احدالفاوضين لصاحبه بشراء

امدَ لِطَأُهَا فَاشْرَاهَا المَأْمُورُ وَادَى النُّنُّ مَنْ مَالَ الشِّرِكَةُ فَهِيلُهُ بَغِيرُ شَيُّ أَي

لابغرم لشركة شيأ عندابي حنيفة وعندهمسا يرجع طبيه ينصف النمن لان

الشراء وقع المأمور خاصة فكان الثمن واجبا عليه وقداداء منءال الشركة

فيرجع عليه بنصف الثمن كافي تمن الطعام والكسوة وله ان الجسارية تدخل في

ملكهما جريا على مقتضى الشركة ثم الاذن يتضمن هبة نصيبه لان الوط الاعل

الابالك فصاركادا اشتراها ثم قال احدهما للآخر افبضهاك كان همة وهبة

الشاع فيما لانفسم جائزة بخلاف لهمام الاهل وكسوتهم لانذلك مستشي من

الشركة الضرورة كامر بانه ولاضرورة في مسئلنا (واخذ البائع عُنها اباشاء)

(قوله فان اذن كل اصاحبه فأدماولاء ای العاقب الخ) هذا مندایی حنیفة وقالاان عابضمن والافلا كذااشارني كتاب الزكاة وقى الزيادات لايضمن عإبأداء شريكه اولمبط وعو<sup>اليحيح</sup> عندهماو على هذا الخلاف الوكيل باداء الزكاة اوالكفارات كافيالتيين ولو فضى احدهما دينا من مال الشركة ثم فضاه الآخر ثانباولم بعران الاول قضاه لم يضمن بنبر خلاف وهذه حجة ابى موسف في مسئلة الزكاة كذا في المناقبي واقول قدضرق بأزالشربك وكالته بافية ليقاء الشركة فلاضال عليه لعدم عزله باداء الاول وامالزكاء فأداؤها بداداءالآ مراداء منزول مالاعلكه لعزله مفصل الآمر وقال الزبلعي المأمور مفضاء الدن لابضي مفضائه بغير عربعد فضاءالآ مركانه أيحالف لانه حمل القبوض مضمو ناعل القابض لان الدبون تقضى بأمثالها فأمكنه الرجوع على القابض بدالهلاك اه ( فولداى لابغرم شريكه شيئا) بذغي السفال لشر بكه لكون الضمير في بغر م المأمور تأمل -٥٥٥ كناب المزارعة ١٥٥٥

(قولدونصرعندهمالانه صلى القاعليه وسلمدفع نخبل خبير الى اهاهامعاملة)

قال الزباجي والجواب من الامام عنه ان معاملة آلني صلى الله علَّبه وسلمُ اهل خيركان خراج مقاسمة بطربقالن والصلح والدلبل على ذلك از النبي صلى آللہ عليه وسلم لم بين لهم المدة

ولو كانت مزارعة لينها اه وفرع الامامر جدالله هذه المسائل في المزارعة على قول منجوزها لعله اذالناس لا يأخذون بفوله كذا فىالحلاصة

المشترى بالإصالة وصاحبه بالكفالة كامر فيالطام والكسوة -ه كاب الزارعة كي-

(مي) لغة مقاعلة من الزرع وشرعا (مقدملى الزرع بعض الخارج ولا تصم عند ابي حنيفة) طديث رافع بن خديج اله صلى الله عليه وسلم نهى عن المارة وهي مزارعة الارض على اللت اوالربع من الخبير وهوالا كارلعاجاته الخبار وهي الارض الرخوة ولانها استثمار الآرض بعض مايخرج من اله فكان ف معنى ة نيز اللَّحانُ كَامِمٍ في الاجارة (و تصح عندهما) لانه صلى الله عليه وسلم دنع نخبلُ خبرالي اهلها معاملة وارضها مزارعة على نصف مايخرج من تمر وزرع وبدعل

الصحابة والنابعون والصالحون الىءومنا هذا وعمله بنزك خبرالواحد والقباس ولهذا قالوا (وبه نغتي وركنها الايحاب والقبول) كسار العقود(وشرطها) عمائة امورالاول (اهلية العاقدي) اذلاحمة المقد مادومًا (و) الثاني (صلاحية الارض

( ازراعة )

(قولدوبال مدة متعارفة) قال قاضخال وشروط جوازها سنة منها بالدالوقت قال دفع ارضه مزارعة ولم ذكر الوقت قال في الكناب لانصيم الزارعة وقال مشامخ للزيشترط بال المدةو تكون الزارعة على اول السنة بعنى هلى اول زرع بكون في نلك السنة ثم قالوالفنوى على بازالوقت على جواب الكتاب اه وفي الخلاصةو بازالدة سنة اوسنة بن شرط في المزارعة وفي العاملة تصيمين غيربان المدة استحسانا وبقع على اول نمرة تخرج في تلك السنة وفي النوازل من مجربن سلة رحمه القالزارهة مزغير بالاالدة جائزايطا ويقعطي سننةواحدة بعنيطي زرع واحدوبه اخذالفقيه ابواثبث وقال انماشرطاهل الكوفة بازالوفت لازونت المرارعة عندهم متفاوت النداؤهاواتهاؤها مجهول وفت المعاملة معلوم فاحازوا المعاملة وسعرمل اول السنة ولم محروا الذارعة اما في بلاد أوقت الزارعة معلوم فيحوز اه وفي الزازية وعن محدر حدالة جوازها بلا بال الدة وسع على اول زرع نحرج زرعاً واحداً ﴿ ٣٢٥ ﴾ وخاخذالفقيه وعليه النتوى وانماشر كم بحد بال المدة في الكوفةو نحوها لأنّ وقتهما متفاوت عندهم والنداؤها لمزارعة ) ليحصل المفصود (و) الثالث ( بان مدة متعارفة ) بان يقول الى سنة أو وانتهاؤها مجهول عندهم ووفت الماقا سننين مثلالان المقدرد على منفعة الارض الكان البذر من قبل العامل أوعل معلوم اه فقد تعارض مأهليه الفنوى منفعة العامل انكان البذر مزيتيل صاصب الارض والمنفعة لأيعرف عقدارها الأ ( قولدوارابع بادربالبدر) قال مان المدة فكانت المدة معيار الأفعافجي ان تكون المدة بما يمكن فيها من فيالز ازية وعرائة بلخاه الكازعرف المزارهة حتى اذابين مدة لاتمكن فبها منها فسسدت لعدم حصول المقصود وكذا ظَاهُرُ فِي تَلَاتُ النَّوَاحِي آنُ البَّذُرُ عَلَّى مِنْ اذا بين مدة لابعيش احدهم الىمثلها عادة كذا في الذخيرة ( و ) ألرابع بـــانُ بكوزلابشترلمالبيان اه وذكرمثله (ربالبذر) ايمم كان البذر من قبله لان المعقود عليه مختلف باختلافه قان كاضفان عراقفيه المبكر البلني لكن البدر الككال من قبل العامل فالعقود عليه متفعة الأرض وأل كال من قبل الكانالمرف ستمرأ والكان مشتركا صاحب الارض فهو منفعة العامل ولابد من بال المقود عليه لان جهالته لاتستح المزارعة وهذا اذالمذكرا لفظ لفصى الى النزاع (و)اخامس بان (جنسه) اى جنس البدر ادلاء من بان مدل عليه فال ذكرا بال قال صاحب جنس الاجرة وهو لايم الابيان جنس البدر (و) السادس بان (حظ الآخر) الارض دفستالك الارض لزرعها اى بان من لا بدر من قبله لانه يستحقه عوضابالشرط فلا بدال بعزادمالا يعلم لايستمق لى او قال استأجر تك تعمل فيها شرطابالعقد (و)السابع (التخلية بين صاحب الارض والعامل) حتى اذاشرط في العقد خصف الخارج بكون بإناان البذرمن ما زول ما الفلية و هو عل صاحب الارض مع العامل فسد (و) الثامن (الشركة في قبل صاحب الارض وأن قال الزرعها المارج) عدمصوله لانه مقداجارة انداء ويتمشركة انهاموكل شرط يؤدى الى لنفسك كان بانا ان البذر من قبل قطع الشركة في المارج بكون مفسدا بسقد (وانماقه حصص عندهما (اذا كان الارض والبذر المامل اه ( قولد والماس بان جنبه) قال فاضفان ولابشيزلم بانمقدار الذرلان ذاك بصير معلوما

نم التركة في المارج كرف مصد المقد (والمصح عدد ما (اذاكا الارضراد المدار المدار

الأخر) لأن صاحب الارض استأج العامل لبمل مالة المستأجر فنصيم كالو استأجر خياطا أيخيط بايرةرب التوب (و) اعاتصم ايضا (اذا كان نفقة الزرع عاميما بقدر حقهما كاجر الحصادوالر فاع والدوس والتذوية الانالغريم بالفيم حتى لوشرلمت لاحدهما فسداله قدلانه شرطلا مقتضيه المقدو فيه نفع لاحدالتعاقدين (فنفسدان كانت الارض والقرلو احدو الذرو العمل للآخر) لان رسالذر استأحر الارين والقر واستئجار البقر بجزمه والخارج مفصو دالابصيح لان منفعة القر ليست من جنس مفعة الارض فان منفضها قوة في طبعها تحصل بالخارج ومنفعة البقر صلاحية مقام بالعمل فلمدم الجانسة لاعكم جل انبقر العالمنه والارض ولابحو زاسمه فاق منفعة الارض مقصودا بالزارعة كالوكان البقر مشروطا على احدهما ففط نخلاف حانب العمل لان البقرآلة العمل فحملت ابعة النعة العامل (اوكان البذر لاحدهما والباق للا خر ) لان الشرع لم رحه (او كان البذر و القرلواحدو الباق) و هو الارض والعمل (للآخر) لانكلواحدمن البذر والبقر لللهصح عندالانفرادلم بصيح عندالاجتماع (اوشرطا لاحدهما قفز المامسعاة) فأنه ايضام فسد لاحتمال الألائخر جالارض الاهذه الففز ال فيكون هذا الشرط قاطعا اشركة (اوشرطا) لاحدهما (ماغرجمن موضع معين اوماعلي الاذبانات) وهي اوسع من السواق (اوالسواق) جعسافية وهي كر من الحدول واصغرمن النهر فانه ابضامف دلاحقال الاعترج الامن ذات الموضع فبكون الشرط قاطعا اشركة (او)شرطا (كون نفقته على العامل) المر اله شرط لا مقضيه العقد وفيه نقع لاحدالمتعاقدين (او) شرطا (رفعرب الذريذر. اورفع الخراج الموظف وتنصيف الباق) حيث تفسد في الصورتين لاحمال الالاعصل الاذات القدرواما أذاكان خراج مقاسمة تحوالثلث اوالربع فبجوز كالوشرطا وفعالمشر وفسمة الباق والأرض عشرية اوشركم رب الذر عشرا لخارج لنفسه أوللآ خروالباق بينهما لانه مشاع فلا يؤدى إلى قطع الشركة (او) شرطا (كو رُالتِين لاحدهما واللب الله خر) حبث تفسدلانه بقطم الشركة في الحب وهو القصود (او) شرطًا ( نصيف الحب والتين لتررب البذر) حيث تفسد لاته شرط مخالف الفتضى المقدوهو يؤدى الى قطع الشركة اذر عايصيه آفة فلا مقدا لحب فلاغر جالاالتين (ولوشر طا الحب نصفين ولم شعر ضا التين اوشرطا الحينصفين وجعلاه) اي التين (ا بالدرصات) اما الاولى فلانهما شرطاالشركة فياهو المقصود والسكوت م البم لا وجب فساد المقدفى الاصل وأما الثانية فلائه شرط موافق لحكم المقدلانه نماملكه والقرع علك علكالا صلوا نمايسهمة الآخر والسيمة فاذافسدت كان الخاء كله لو سالبذر (وللآخراجرعمله أواج مثل ارضه) يعنى ان كان الدّر من صاحب الارض فالعامل اجر مثله و ان كان من قبل العامل فلصاحب الأرض اجر مثل ارضه (فلو كان رب البذر صاحب الارض فالعامل مثله لازادهل المسمى) لاتهرضي بسفوط الزيادة (و) لوكان رب المدر (العامل

( قولدلانالئرملرده ) قال ف الرهان ولان صاحب العذر يصبر مسأجرا لارض فلاحم الخلية منه وينها وهي هنا فيدالعامل لافيد صاحب البذروع وابي وسف الديحوز المامل اه (قو لد ففسدان كان الارض والبقر لواحد ﴾ هو ظاهر الروابة وعن ابي نوسف جوازها والفتوي عل ظاهر الرواية كافي الزازية ومن الصور الفاسدة مالوكان البذن منحا والارض لاحد هما وكان العمل مشرولا على غر دى الارض كافي البرهان وذكر الزيامي وجهاآخر وهوان بكون البقر من واحدوالباق ر. آخر قالواهو فاسد (قو لدولوشر ما المب نصفين ولم نعر ضالة بن الخ) قال في الزازية وبكون النان لصاحب البذرفيما اذاسكناءنه ونجو زالزارمة في ظاهراله وايدوعن الثاني واليه رجم عجد ازالزار مذلانجوز ومشابخ بآلخ انالىن ينهما (قوله فلوكان ربالدر صاحب الارض فللعامل اجر مثله لا زاد على المسمى كذا لوكان العامل ربالبذر فلصاحب الارض اجرمثلها لازاد على السمى عندهما و اوجبها محدبالغد مابلغت وبطيب الجارج كله لربالبذران كانت الأرض له لاته تماء مذره وخرج ارضه وال لمتكئ الارض لماحب الذرنسدق عازاد على البذروا اؤن كذافي الرحان

فلصاحب الارض اجر مثل ارضه) لاستيفائه منافع الارض بعقد قامد فيجب عليه فيتما اذالامثل لها (واذامحت فالمشر ط) اي الواجب هو المشروط لصحة الالتوام (ولاشي المامل ان الم غورم) اى الارض شيألانه يستحقد شركة ولاشركة في غير المارج (ويجير العاملان الىلارب البذر ) بعنياذا حقدت المزارعة فامتع من العمل ربالبذر فله ذلك لانه لانو صل الى الوقاء بالمقد الاباتلاف البذروفيه ضرر بلزمه فلا يجبر طبه كالواستأجراجرالبهدم داره وفي الكفاية هذا (قبلالقائه )وبعدم يمير وان امتنم العامل اجر والماكم على العمل لأن الوقامة عكم بالمضر و يلحقه وازم العد كاف سار الا مارات الااذاكان اله عذر تفسيخ مالاجارة كالمرض فبفسيخ مالزار عذ (ولوابي رب البذر والارض له وقد كرب العامل فلاشي له )في على الكراب (فضاء) لان علما تنا يقوم بالمقدو المقدقوم العمل بحر معن إنقارج والأخارج بعده (ويسرّ ضي ديانة) يعني ال ماذكر جواب فىالقضاءوامافيا بينه وبينزمه فبلزمدان بعطىالعامل اجرمثل ممله لانه المااشنةل اقامة هذه الاعمال ليحصل له نصيبه من الخارج فاذا اخذالارض منه فقدغره والتغر بر مدفوع فبفتى بال بطلب رضاه (وتبطل) اى الزارحة (بموت احد هما) اىالعاقدىن كافى الاحارة (ظودفىها تلائسنىن فائنت ڧالاولى ومات صاحب الازمَنْ قِبَلَ ادْدَاكَةُ رَكُمُ إِنْ الزَّارِعُ (فَيْهِ المَرَادِعُ الْيَ ادْدَاكُهُ وَقَهُمُ عَلَى الشرطُ وبطلت) اى المزارعة (في) السنتين (الآخريين) لان في الله المقد في السنة الاولى مراحاة حقآازارع والورثة وفيالقطعابطالا لحق العامل اصلا فكان الامقاء اولىواما في الاخربين فلاحاجة إلى الايفاء اذلم ثبت الحق فمرارع في شي معد فصلنا بالقياس (مضت المدة قبل ادراكه أعلى الزارع اجرمثل نصيبه من الارض حتى مدرك الزرع لا ماستوفى منعة بعض الارض الرية حصة فها الى و فقالا دراك (و تفقته ) اى نفقة الزرع كا عجر السق والمحافظة والحصاد والرفاع والدوس والتذرية (طهما) غدر حقوقهماحتي بدرك كففة العبد المشترك العاجز عن الكسب ( وفي موت احدهما فيله) اي قبل ادرالاالزرع (ترك) اى الزرم في مكانه (الى ادرا كه ولاشي على المزارم ) لانا اخينا دندالاحارة ههذا استحسانا لبقاء مدة الاحارة فامكن استرار العامل أووارته على ما كان عليه من العمل اما في الاول فلا يمكن الابقاء لانقضاء المدة ( اتفق احدهما) علىالزرع ( بلاامر صاحبه اوامر فاضفهو منطوع فىالانفاق ) لازكل واحد مهما غبر محبور على الانفاق فصار كالدار الشتركة سيما اذا استرمت فأنفق احدهما في مر منها بلا امر كان منطوعاً (ونفسح )اى الزارعة ( بدين محوجالي بعها ) اى بع الارض كما في الإجارة وايس العامل الديطاليه عدا كرب الارض وحفر الانهار وسوى المسناة بثىء اذلابجوز البطالبه بالمسمى وهو الحارجلانه ممدوم ولابأجر المثللانه انمابجب عندفساد المقدولم مفسد (ولونبت) اىالزرع (ابنم) اى الارض ( قبل استمصاده )اى الزرع لان في البيع ابطال حق الزارع والتأخير اولى من الابطال وتخرجه القاضي ال حبسه لآنه جزاء الظا

(قُولُدِفِقتي بال بطلب رضاه) قال الزبلع وذلك بان وفيه اجر مثله ( فقه أله ونفقته اى نفقةالزرعالخ) اعاده ليعلم المكربعدانقضا المدة (قو لدوالر فاع) بالفتح والكسر لغة هو ان رفع الزرعالي البدر (قوله فامكر اسفرار العامل) اي لومات صاحبه إو و ارته اي لومات العامل فوارثه بعمل مكانه ( قو لد وتفسخدين يحوج المهيمها ) اي بع ارض يعنياذ لم يزرعها لماسيذكر ولا دلصحذا نفسيخ من القضاء اوالرضاعلي روايةالزيادات وعلىروابة لابشزط شيُّ سَهَاكُمْ فِالبِّرَازِيةِ وَفِي الْجِلاصَةِ عن الاصل السفر والرض من قبل المزارع عذر واوكان المزارع سارقا مخاف على الزرع وألثمر منه فهذآ هذر اه

ـــــ كابالماناة كاب

(قوله مي لغذ من اله في الخ) و فهو و ا الغوى هوالشرجي وتسمير المعاملة بلغه اهلالدىنة (قولەرەي كالمزارعة) فى البعالان عندابي حنيفةو به اخذز فرخلاة لهاوه و فولان الى للى ( قولدو شرو لمهاکشرولمها )کذارکها کرکها وقال الزبلعي وشروطها عندهما شروط الزارعة فيجيع ماذكرنا الافياريسة اشاء لابجبر اذاآمتنع واذاانقضت المدة مزك بلااجر ويعمل بلااجرو في الزارعة بأجر واذااستعق النفيل رجع اليامل بأجر مشبله والمزادع بغيسة الزرع والرابع لابشترط بالالدة عناستحسانا (قولد فلوخرج ای انثر فی و فت سمی فعلى الشرط) اى هذا اداكان الحارج رغدفه والالم رغب مثله في الماءلة لايحوز كذافي الزازبة (قوله والااي والالفرج فيدبل تأخرعنه كفيدقال الزيلعي واذاالم نخرج شأاصلا فلاشه لهاه و قال في الزازية وان لم تخرج شيأ في تلك الدة ان اخر حد بعد تلك الدة فيالسنة فسدت واذلم نخرج فيذلك المام وتقدم حدثت لها جأزت العاملة ( قد الدحة إلو كان مدركا لم يضيح المقد) قال فيالزازية تنامي الزرع فدنم معدالارض مزارعة بالتسف لمفظ لابحوز وقالا مجاراذا دفعها معاملة في هذه الحالة ان كانت الثمرة محال لولم محفظ تضبع الى وقت الادر الشجوز وانكان لاعناج فيه الى عمل سوى المفظر المفظ زمادة في الثمار ال محال

الادراك لابجوز اه

## وهولم يظلم لانه بمنوع من بع الارض فإبكن ظالك

المالا المالة الم

(هي) مُدَمَفَاعَلَة من السق وشرعاً (دفع الشجر الى من يُصلحه خزه من نمره وهي كالمزارعة) فيالمالحلة عندال حنيفة خلافالعما والبالفتوى علىصمتها (وشروطها كشروطها المكنة مهنا كاهلية العاقدين وبال نصيب العامل والخلية بين الاشعار والعامل والشركة في الحارج) وماهداها من الشروط الذكورة فعا لابحرى ههنا (نتصح بالاذكر المدة) والقياس اللاقصيم لاتما احارة معنى كالمزار عدو تصحراس عسايا (وتقع على اول تمر مخرج) اذلادراك الثر وقت معين فاستدارت (وتفسد اللاخرج) اى قيمذه السنة لعدمتاول المقد غرهذة السنة فكالمهما نساعل ذلك ذكر مناج الشريمة (الااذادفع) استشاءم قوله فتصح بلاد كرالدة (غراساف ارض المبلغ) اي ناك القراس (المرعلى الريسطم) فاخرج كان ينهما نصفين حيث تفسدان المذكر سنين الملومة) ذكره أضفال (او دفع اصول رطبة في ارض مسافاة ولم يسمى الوقت فالم انفسد) لازاصول الرطبة كالغراس (تخلاف رطبة لبقائما غاية)كسنة اشمر مثلا (حيث محوز ونقع على اول جزة ) اى قطع ( بكون) اى بحصل ذاك الاول لامابعد، (دفع رطبة انتهى جزاز هامل ال موم علما حتى مخرج ذرها وبكون) اى البذر ( بنهمانصفان حاز بلاذ كراله قت) أستما الان لادراك البذروقنا معلو ماعند الزار عين والبذرا عا محصل المامل فاشتراط الناصفة فيه يكون صحيحا ( والرطبة لصاحبها) اذلا ار فيدلهل العامل (ولوشرطا تصيفها فعدت) لاشراط الشركة فجاه وحاصل قبلها (ذكر مدة لا يخرج المُترفيها ) بان دفع الارض ليقرس فيها الكرم سنداو سندين سعت المارجانه بما قطعان الكرم لا عرج المرف مها (مدها) لان المفصود بالساقاة الشركة فالخارج وهذا لشرط عنم القصود فيكون مفسدا المقدرو) ذكر (مدة تدخرج) المر فها (وقد لا) اي لا غرج (لا) اي شيدها لعدم المرافع ات المنصود بل هو منوهم في كل من ار مدوماناة بأن بصطر الزرع اوالثر آفد ماويد (فلو خرج) اي التر (ف وقت سي فعلى الشرط) لصحة المقد (والا) أي واللا عرج فيه بلاتأخر هند (نسدا المقد) اذتين الهما ممامدة لاعرج التمارفها ولومز ذلك اعداء كالمقدناسدا فكذا اذاتين اتها، وإذا فعدت (فالعامل إجر التل) كافي الزارعة (تصم) أي الماقاة (في الكرم والنجروالقول واصول الباذيجان وألفل ولو)وصلة (دبه تمران لمدرك) حتى لوكان مدركا لم يصيح العقداذلا يكون حيثة لعمل العامل أثر (كالمزارعة) وعند الثانعيلانجوز المساقاة الا فىالنميل والكروم (دفع ارضاسنين معلومة على ان ينرسها أشجارا وتكون هي ) اى الاشجار ( والارض بديهما أسفين نسدت ) لاشتراطهما الشركة فيما كان حاصلا قبل الشركة لابعمله وهو الارض (فان غرسها) اي العامل الارض (غراسا من عنده فأخرجت مراكان الكل لصاحب الارض والغارس فليدفية غراسه واجر مثل عله ) لان صاحب الارض استأجر لولم تحفظ لاتذهب الثمرة الى وقت العامل لبجعل ارضه بستانا بالآت نفسته على ان يكون اجرء نصف البسنان الذي

€ 444 € يظهر بحمله والآلة له فيكو ف في معنى ففر الطحان المنهى عنه فيكو ف فاسدا ثم الفراس ملك (قولد لاد فالشاض المقدمونه اضرار ابالعامل) ظاهره هاء العقدوقد الفارس وقدتعذر ردها عليه لاتصألها بالارض فتجب قينها واجرمثل عله لانه لامدخل ذكرانها بطل موت احدهما فلمتأمل ق فيدالغراس لقومها نفسها (معال) اي المساقاة ( عوت احدهما و مضى مدتهما والثرن ) بكسر النون هذاقد لصورتي الموت ومضى الدة واتمايطات لان صاحب الارض استأجرالعامل معضالخارج ولواستأجره مدراهم بطلت الاجارة بموت (قوله مي الفقال) احدماقيل فمالان احدهمافكذا اذا استأجره معض الخارج (فلومات صاحب الارض فلاماه ل القيام الزياج, قال وهي فياللغة عبارةعن علم حتى درك الثروان)وصلية (كرهه ورثة صاحب الارض) لان في انتقاض العقد اضافة الشي الى نفسه مطلقا من غير عونه اضرار ابالعامل وابطالالما كان مستحقابالمقدوه وترك الثار فيالا شجار الى وقت منازعة اومسانة ثم قالوقيلالدعوى . الادراكواذا انتفض العقدتكاف الجزاز قبل الادراك ويعضرر عليه واذا جازتقض في المففول مصده الانسان الي آخر الاجارة لدفع الضرر فلا تنجوز القاؤها لدفت كان او لي (و ان مات العامل غلم رث

ماة له المصنف (قو أو جمهاد عاوى) بفحالواولاغير كفتوى وفناوىكذا القيام عليه وآن كرهه صاحب الارض) لانهرةا تمو ن مقامه وفيه نظر الجانبين (وأن قال في الكافي و النبيين و قال امن الشعنة ماتاناخار) في القيام عليه أو ركه (الى ورثة العاصل) لقيامهم مقامه و بدكات في حياته هذا الحيار بعدموت صاحب الارض فكذا يكون لورث يعدموته (والله عت احدهما فيشرح المنظومة ونجمم علىدعاوي بلانفضى، دنها) اى مدة المساقاة (فالحيار العامل) ان اعلى على ما كان يعمل حتى ملغ بكسر الواو على الاصل ويفقه الثرويكون ينتهماعلى السواء لانفي الامر بالجزاز قبل الادراك أضرار أجهاو الضرو

مُعَافِظَةً عِلْمِ أَلْفَ أَلَتَّأَلِنَتُ \* وَيَعَاشِعِمُ مدفوع كامر (ولا نفسخ الابعذر) كافي الاجارات (ومنه كون العامل عأجزاع وألحمل) كلام أن ولاد وبالاول يشمر كلاء فانهالوا نفسخ لزمه آستنجار الاجراء فبلحقء ضررا بالزمه بمقدالمهاقاة وقدم سيبويه أه واسم الفاعل مدع والمفعول ان الصرر مدفوع (أو) كون المامل سارة المعاف على يُمر م) اي يُمر الشيمر (اوسعفه) مدعى طيه والمال مدعى والمدعى السعف بالتحريك جع سعفتوهي غصن النفل كذاني الصحاح خطأ والمصدر الادعاء (قولد عندمن له 🖎 كناب الدموى 🦫 الخلاص ) اللام عمني على اي علي

اوردهادة ببالمعاملات لانهانتر تبطيها في الوجود (هي) لفة قول مقصد به الانسان الخلاص وهوالفاضي لنبغي ال مثاا الحاب حق على غير ووالفهاللة أبيث فلاتنون وجعهاد عارى بفيح الواو كفتوى وفتاوى كذا المحكم لانه يلزم الخصم بالحق وشرعا(مطالبة حق) من حقوق العباد (عندمن) وهو القاضي (له الخلاص) اي تخليصه ومخلصه (قوله قبلالدمي عليهم من ادعى عليه (ادائبت والدعى من اذا ترك ترك) على الحصومة اذاتركها المكر والآخر المدعى ) قاله محما ولما كان هذا متناولا للاغلب من التناز عين فعلا احترز عند مقوله (م. انتناز عين قولا) ولما كانهذامتناولا للننازمين في المباحثة احترزعه بقوله (في الحق) اي حق العبد (والمدعى عليه بخلافه ) اى بحبر على الخصومة اذائركها فانطبق الحد على المحدود وقداخلفت عبارات المشابح فىحده والصحيح ماذ كرهناقبلالمدعى عليدهوالمنكر والأخره والمدعى قالوا هذا حدصح بجولكم الشأن في معرفته لان العبرة للماني دون الصوروالباني فانالكلام فدنوجد والتخص فيصورة الدعوى وهوانكارهمني كالمودع آذا ادعى ردالو ديعة اوهلا كهافاته مدع صورة ومنكر لوجوب الضمان معني وأبذا تخلفه القاضي اذا أدعى ردالو ديعذاو ملا كهنائه لايلزمه ردو لاضال والانحلفه الهرد ولان البين الداتكون على الني (وركنه) الى الدعوى (ف اله المقالم الى الله مه)

فالإصلة الزبلعي وقال وهذاصم غران التميز ينتما محتاج الىفقه وحد نكاء اذالعبرة للعانى الى آخر ما قاله المصنة (قولدوركما) اضافة الني الىنفس كذافى الكافى وفال فى البدائع اماركر الدعوى فهوقول الرجل لى على فلاأ او قبل فلان كذا او تضبت حق فلاأ ارارأني سنحقد ونحو ذلك فأذاقال ا دلات فقدتم الركن

حر كتاب الدعوى

(قول، والهاالهاقل الممز) قال في البدائم ويشتر لحالها المدعى عليه فلانصح الدعوى على مجنون وصبى لابعقل حتى لايلزم الجواب ولاتهم البينة (قوله وشرط جوازها بحلس الفاضي) المراد بالجواز الزوم لتكول ملزمة للفصم الجواب فمنرج المكر (قوله اقول درابة وجهه موقوفة على مقدمتين الني) ليس دفعا ﴿ ٣٠٠ كَالْدَعِهُ صدر الشريعة من الشحول وفيه ما يؤيد مذعى صدرالشريعة وهومأذ كرمن ال كان اصيلا (او) الى (من اب) اي المدعى ( مناه) كاف الوكيل واي الصغير ووصيه(عندالنزاع) متعلق باضافة الحق (واهلها) اىالدعوى (العاقل) خرجه المقدمة الثانية من الاالشبهة معتبرة تجددفهااه ولاشكان الشبهة كؤن

وامامار به الصنف على القدمين مقوله

فاعران في ثبوت البد على المقار شهد

لكونه غيرمشا هداخ نفر محل النزاع

لانه انماهو فيانه هل مجب في دعوى

العقارد كرائه في ده بغير حق كالنقول

اولاعب لاان العقار هل مت اليد

مالتصادق كالمنفول اولاوذ كرالبرجندي

لدوجها نمقال هذا وقدنقل عزينابير

الدن المرغبنائي انه لابد في دموى

المقار من معرفة القاضي كونه في ق المدمى عليه فيذكر المدعى الهق نده

اليومينير حق كذافي النصول المادية

وعلى هذه الرواية لامحتاج الى الفارق

إه قلتوكذا قال في لفنية ادعى مليه

وذكران هذا المدودكان ملكك بعت

مهرفلان وسلنه البه وذلك المشترى

باعها منى وسلمها الى فاليوم ملكى مذا

السبب وفيدك بغيرحق واقامالبينة

تصبيم هذء السدموى والبينة اه

فتصريحهم بأنه بحب فىالمنتولان

لقول فيده بفيرحق لانتحاكم عما

مداه و تدوجد في تصو رهم الدهوي

المجنون (المميز) خرجيه الصبي التيرالمميز قالـالاستروشني فيجامع احكام الصغار بدالدعي عليه على مافي هده من عقسار الدعوى من السبي الحبور عليه غير صححة اما السبي المأذون له فدمواه صححة اومنقول محقاقدفع مقول الدعى انها ان كان مدعيا وان كان مدعى عليه فجواله ايضا صحيح (وشرط جوازهامجلس ضرحق ولانخص النقول مذااه

القاضي) فازالدهوي في مجلس غيره لانصح حتى لابحب على المدعى عليه حواله (وحكمها وجوب الجواب على الحصم)وهوالمدعى عليه حتى إذا امتنع عنه اجبره

القاضي عليه (واتمانصم) اى الدعوى (إذا الزمت شيأ على الحصم بعد شوقها) والا كانْ عبنا لانقدم عليه عاقل ( وعلم الدعيم) عطف على الزمت اي صحاد ما دعيه معلوما وبين ذبت بقوله (فلوكان) ما دعيه ( منقولا في دالحصم ذكر) اىمدىيد (اله قىدەبغىر حق) قان الشئ قدىكون فىدغىرالمالك محق كالرفن فيد المرتمن والمبيع فيدالبائع لاجل قبض الثمن قال صدر الشريعة هذه العلة

تشمل المقارايضا فلاادري ماوجه تخصيص النقول مذا المكم اقول دراية وجهه موقوفة على مقدمتين مسلنين احداهما الدهوى الاعبسال لاتصح الاعلى ذي البد كانال فالهداية اتما ينصف خصما اذا كان في د. والتائية الاالشبهة مصرة بُولَهُ بِكُونُ احْمَالُ كُونَالِدُ لَنْهِ المَالِثُ شَبِهَ الشَّبِهِ فَلاَنْمَتْهِ وَآمَاالِدُ فَيَالْمُعُول فلكونه مناهدالابحتاج الى اثباته لكن فيه شبهة كون البد لغير الممالك فوجب

عب دفعها لاشبهة الشبهة كإقالوا انشبهة الرباطفة بالحقيقة لاشبهة الشبهةاذا مرفتهما عزان قبوت البدملي العقار شبهة لكوئه غير مشاهد مخلاف النقول فأندفيد مشاهد فوجب دفعها فدعوى العقار بائبائه بالبينة لتصيم الدعوى وبعد دفها لتصم الدعوى الجدية الهادى الى سواء السبيل وحسبنالله ونمالوكيل (وطلب) منف على ذكر (احضاره) اى احضار مادعه (الاامكر الشاراليه فىالدعوى والشهادة) لأث الاعلام بأفصى مايمكن شرط وذا فىالمنقولات بالاشارة لانها بذغ إسباب التعريف حتى قالوا فى المنقولات التى يتعذر تقلهما كالرحى مثلا حضرالًا كم عندها اوبعث امينا (و) ذكر ( فيتدال تعذر) اى احضاره ليصير المدعى معاوما لاز الاعب ن تتفاوت والشرط الرتكون الدعوى في معلوم وقد

في المقار التصريح و (قولدو طالب تعذر مشاهدته فوجب ذكرقيمته لانها خلف هنه قال الفقيه ابوالاث يشترط مع احضاره ارامكن أي فيكاف الدعي ذكر القيمذكر الذكورة والانوثة وقال قاضيمان وصاحب الذخيرة الكان **عليه باحضار العين(قولد و**د كر قميته النمذر) من النمذر النبكونيله حل ومؤنه وهو اللاصمل اليمجلس الفياضي الابأجروفيل مالاعكن ( العين )

رضه بد واحدة فهوماله حمل ومؤنة وهذا اذا كانت السينة تدفقو كانت هالكة فهو دعوى الدين في الحفيقة كافي حامع الفناوي

(قولدا أول فالدة صعدة الدعوى مع هذه المين عابا وادعى انه في دالدعى عليه فانكر الربين الدعى فيته وصف تعمد عواه الجراة الذاحشة توحدانيين على المصم وتقبل بينته (ولوقال غصبت من عين كذاو او ادرى فيته قالو السيم) قال في الكافي اذا انكرو الجرعلي فيال لا قر ولكل واللمسين الفية وقال غصبت منى عين كذا ولاادرى اهو هالك اوقائم ولاادرى كم عزاليون الخز) مقال درنمشي يوهم كانت فميمه ذكر في عامدًا لكنب اله تسمم دهواه لان الانسان رعالا يعرف فيمتماله ظو غرمنذ كرت ليكرن والكلام غركاف كلف بان قيمنه لنصرر به اقول نائدة صحةالدهوى مع هذه الجهالة القاحشة توجه هداولة اضي زاده رجه الله نعالي محت اليمن على الحصم اذا انكروا لجبر على البيان اذا افرونكل عن اليمين فليتأمل فالكلام ق هذا المحلُّ ( فوله و نوعفار ذكرٌ الكافى لايكون كأفيا الا بهذا التمفيق الجدالة على التوفيق (ولوكان ما دعيه) عقار اذكر حدوده ) یعنی وذکر اسم، اصماما واندبهم ولابد مزدكر حدكل واحد حدوده)الاربعة لتعذر التعريف بالاشارة لانه عالاخل فيصار الي ألتحديد لان المقار منهم الالميكن تشهورا بينااناس عند يعرف 4 (وكتر الثلاثة) و قال زفر لالان التعريف لم يترو لذان للا كثر حكم الكار (الاان ان حيفة في الصيح من مدهد كافي يغلط في) اخد (الرابع) لا أالمدحى عشلف 4 علاف تركه (كذا الشهادة) أي كاشدر التبيين واشار الصنف البه مقوله و لوكان المعدد فيالدعوى بشرط فالشهادة والأذكر واثلاثة مراطدود فيالشهادة قبلت الرجلمشهورا بربديه صاحبالحد شهادتهم عندنا خلاغاز فروان كان الرجل مشهور ايكنني بذكره وفي الدار لابدمن اه وقال في البدائع لا مدن بال موضع التمديد وانكانت مشهورةعند ابيحنيفة وعندهما لايتسترط لاترالشهرة مغنية المحدود وبلده ليصرمعاومااه فجعله عنه وله ان قدر هالا يصير معلوما الابالتحديد (و)ذكر ايضا (اله يطالبه) لان الطالبة من شرائط صمة الدعوى وقال في حق الدعى فلاند من طلبه (و)ذكر ايضا (اله في بدالمدعى عليه) لانه اتمايصر خصما الخلاصة ادعى محدودا فيموضع كذا بكر عفيده (وهو)اى كونه فيده (لا نتبت مصادقهما) على اله فيده (بل) شت و مع الحدود ولمذكر الالمدودماهو (بالبينة اوعوالقاض ) لاحتمال كوته المقار في مدغرهما وقد تواضعا على ذلك محمد ارض اوكرم أودار لانصح الدووي النفول لازالدفيه مشاهدكام فالعمادية ادعى مينا فيد رجل واراداحضاره وفي فوائد شمس الائمة السر حسي ف على الحاكم الدعى عليه ال يكون ف مده فادالدعى بشاهد ن شهدا ال رجهالله تعالى تصيح اذا بين المصر هذا المينكان في دالدعى عليه قبل هذا التاريخ بسنة هل تسمع وهل بحبر المدعى والمحلة والموضع وآلحدودوقيلذكر طبه على احضاره بهذه البينة ام لاكانت واقعة الفتوى ولمبغى ال تقبل لانه تمت م الحلة والسوق والمكة ليس بلازم فالزمان الماضى ولميثبت خروجه من يدهوقد وقع الشك في زوال دائ اليد فثبت وذكر المصراو الفرية لازماه (قولديل بالبينة اوعاالقاضي) هوالصميم كافي البدمالم وجدالزيل قال شمس الأتمة الحلواني ومن النقولات مالم عكم أحضاره عند الكافي والسراج ( قولدوةال شمس القاضي كالصرة من الطبام والقطيع من النم والقاضي فيه بالخيار ال شاه حضر دلك الاعداطلواني ومن النقولات الخ) الموضع لوتيسرلهذلك واثلم يتبسرله الحضور وكال مأذونا بالاستملاف سعث خلفته الى ذلك الموضع وهو نظير مااذا كان القاضي بجلس في دار ، ووقع الدعوى لمله انماذكر هذافي دءوى المقار وال كان منالمنقولانهاالميكن احضاره في جل ولا يسع باب داره فانه يخرج الى باب داره او بأمر فائد حتى مخرج المسر صاركالمقارفاسبذ كرهبده (قولد البه الشهود بحضرته وفيالقدورىاداكان المدعى شبيئا شمذرنشله كالرحى ولوكان ما مدعه دينا الخ) ومع هذا لا مد ما لما كم فيه بالحار ان شاء حضروان بعث امينا كذا في الذخرة وذكر من تعربقه بالوصف لأن الدين بعرف به القساضي الامام ظهيرالدين الرغيناني ان هذا أنما يستقيم اذا كان السين المدعى كما فىالكافى فليس ذكرالندر بغنى عن فالصرامااذا كانخارج الصركيف مضي والقاضي والمصر شرط لجواز الوصف ولذا قال الزيلعي وأن كان القضاء فيظاهرالرواية فطرغه النبعث واحمدا مزاعواته حتى يسمع الدصوى دناذكر وصفه ولابد من باله على والبينة وبقضي ثم بعدناك عضى قضاءه (ولو) كان مادعيه (دينافي الذمةذكر وجه لابق فيه خفاء

جنسه) كالدراهم والدنانير والبر والشسعير ونحوها(وقدره)كمائة والف وتفتز وقفز ين وتحوها فالدين لايعرف الانداك (و)ذكر ايضا (مظالبته به) المام اله حقه (واذا صحت) اى الدعوى (سأل القاضي عنها ) أستضم وجه الحكم اذ الحكم بالبينة مخالف الحكم بالاقرار ومعنى سؤاله ان يقول ان حصمك ادمى علك كذا وكذا فاذا مول (فالداقر) اى المصمر (الزم) اى الفاضى (عوجه) لم مذل قضى اوحكم اا قال فبالكافيان الحلاق لفظ الفضاء توسم لان الاقرار حمدة مند ولا موقف على القضاء فكان الحكم من القاضي الزاما الخروج من موجب ما قر 4 مخلاف البينة على دمواه لان الاصل في فصل الخصو مقالبينة (وان أنكر) اى الحصر (سأل) اى القاضي (المدمى بينة) لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للدمي الك منة نقال لافقال لك عينه سأل ورتب اليمن على عدم البينة فلا مد من السؤال عنها ليفكن من الاستعلاف (فان اقام) اى البينة (قضى طبه) لانه تقرر دعو اه بالبينة فهى فعلة من المان قانها دلالة واضعة نظهر بهاالحق على الحل ( والا) اي واثام عمها بل عجز من إقامتها (حلفه) اى القاضى المصمر (بطابه) اى طلب المدهى لان الحلف حقه ولهذا اضفاله بحرف اللامق الحديث وجه كوئه حقاله ان المنكر فسداتواء حقه على زعد بالإنكار فكنه الشارع من اتوا أنف وبالين الكاذبة وهي النموس الكافكاذ با كابزع وهو اعظم من اتواءالمال وبحصل للحالف الثواب ذكر اسمالله تعالى وهو صادق على وجه العظم ولاند ان يكون النكول في مجلس الفضاء لان المعتبر عن قاطعة للخصومة والأعرة اليمن عندغره وهل بشرط القضاء على فور النكول فِه اختلاف ثم اذا حلف الدمي عليه قالدعي على دمواه ولا مطل حقه تبنه لكن ليسله الَ مخاصم مالميشم البينة على وفق دعواء نان وحدها الأمهاو أنضى له بها وبمض الفضاة منالسلف كانوا لا يحمونها بمداليين ومقولون يترجح حانب صدقه بالحين فلاتقبل بينةالمدعى وهذا ألقول لبسبشي لأنءررضيالله تعالى عنه قبل المبينة من المدمى بعد مين المنكروكان شريح رحه الله مول البين الفاجرة احتى ان تردد من البينة العادلة وهل يظهر كذب المنكر باقامةالبنة والسواب انه لايظهر حتى لايعاقب عقوبة شاهد الزور ذكره الزبام. ( فان نكل) اى قال لااحلف ( مرة اوسكت بلاآفة) من لمرش اوخرس فاله نكول حَكُما (وقضى صحو) لان اليهنواجبة عليه لقوله السلاة والسلامواليس على من انكر ترك هذا الواجب بالنكول دليل على أنه باذل او مفروالا لاقدم على اليمين تقصا عر عهدة الواجب ودفعا الضرر وعنه مذل المدعى اولافراريه والشرع الزمه النورع من البين الكاذبة دول النزفع عن البين السادقة فترجح هذا الجانب على جانب النورع في نكوله ( وهو )اعي الفضاء ( بعد عرض البين اى عرض القاضي البين على الخصم بأن مقول اللم تحلف احكم طبك (ثلانا احوط )لاحمال ان علف بعدم ، أوم مين (ولاعرة بعد القضاء لفوله احلف) الانه ابطل حقه بالنكور فلانقض 4 القضاء (وبستبر) اى قوله احلف (قبل

(قه له وازانكر) قال في الاشياء لا يحوز للدعى عله الانكاراداكات عالمالحق الأقى دعوىالعبب فالالبائع انكاره ليقم المشترى البينة عليه فبتمكن من الردهل بالمعدو في الوصى اداع إبالان ذ كرهماني بوع النوارل اه (قولد فهى من بان) وقبل فيعلة من البين اذبها يقع انفصل بين الصادق والكاذب(قولدولادان بكون الكول ف مجلس الفاضي الى قوله ذكره الزيلمي) كان نابغي ذكره بعد قوله الآتي فان نكل كا ذكره كذلك الزباعي (قبر لدو هذاالقول ليس بشيئ)اي فهو مهيور غرماً خو ذبه كافي البيين (قوله فان نكل اى قال لااحلف لكول حفيقه وقوله اوكت بلاآنة نكول حكماو حكمه حكم الاول في الصحيح كما في الكافي (قولدوه وبعد عرض الين ثلا مااحوط) ای ندباوعن ای بوسف ومجدان النكرارحتم حتى لوقضى الفاصى النكول مرة لاسفذوالصحيحانه مغذوهو نظر امهال المرتدكافي التبيين وفال في الكافي أبغي الفاضي السفول انى اعرض مليك البين الاثمرات فان حلفت والأنضيت على عاادهي وهذا الانذار لاعلامه بالحكراذهو محنهد فيه فكان مظة الخفاء اه

الحكم ولو بعدالمر صُ ثلاثًا) اذلابلام في نقض القضاء ولافساد آخر (ولا ترداليمين على المدعى والذنكا خصمه) وعندالثافعي إذلم بكن للمدعى منذا صلاو حلف القاضي المدعى مليه فنكل ترد البين ملى المدعى فان حلف قضى 4 والا انقطعت المنازعة منهمالازااظاهر صارئاهدالمدعي نكوله قيعتبر بمينه كالمدعى عليه وكذا اذا اقام المدع شاهدا واحداو عمز عن اقامة شاهد آخر فاته تر داليمن عليه فال حلف قضي له عاادعى والزنكل لانقضي لهبشي لانه صلى الله عليه وسافضي بشاهد وعين وعدنا بسماف الدعى علدنفط ويقضى عله مالكول لقوله صل القاعلية وسل البندعل المدعى والبمين عليمن انكرو مطلق التفسم مقتضي انتفامشاركة كلواحدمتهما من أسم صاحبه فيدل على الرجلس الاعال في حالب المدعى عليه ولا عين في حالب الدمى أذاللام في البرمان للاستفراق للرجمل الاعال جمة المدعى فقد خالف النص وحديثالشاهد واليبن غربب وماروناه مثهورنلقته الامةبالقبول حتىصار في حيز التو إثر فلا يعار ضعطي ال يحيى من معين قدر ده كذا في الكافي (والو قال) أي المدمى عليه (الااقر ولا انكر حبسه) اى القساضي (حتى بقراو نكر) لانه ظسالم فجزاؤ، الحيس ( ادمى) اي رجل ها آخر (مالافأنكر) اي المدمي طه ( فاصطلحا على ان محلف المدعى عليه وبيراً من المسال فجلف فالصلح بالحل وهو ) أي المدعر. (على دمواه الذاقام ببنة أسمع والنالم بقمها واستملفه بمحلفه الفساضي لولا) اي لولم يكن الحالف (الاول) حين الصفح (عنده) غان التحليف عند غير القاضي لا يعشر كالذالنكول عندغيره لانوجب الحق لان المعتبر عين قالحمة المخصومة والبمين عندغير الفاضي غرقالمعة ( ولو) كان الحلف الاول ( عندمكني ) ولامحلفه أنيا (كذا لواصطلحاعلي الاالمدمي اوحلف فالخصم ضامن وحلف) اي المدمى (لم يضمن) اى المصم كذا في الممادية ( لاتحليف في نكاح) بأن ادمى رجل على امرأة او هي عليه نكاحاً والآخر منكر (ورجمة ) بان ادعت هي عليه او هو عليها بمدالعدة انه راجعها في العدة و انكر الآخر (وفي ايلام) بان ادعى المولى عليها اوهي عليه بعد الدة اله فاف الدة وانكر الآخر (واستبلاد) بان ادعت امة على سيدها انهاو ادت متعهدا الولد اوولدت ولداةدمات اواسقطت سقطا مستبين الخلق مندوانكر المولي ولا مأتىم الحانب الآخر اذاوادعي المولى ثبت الاستيلاد باقراره ولايمتر انكارها (ورق) من ادعى على محمول النسب المصدماوادعي المحمول المصدروانكم الآخر (ونسب) بان ادمى على مجهول انسباله انه او هو دعى طبه والآخر منكر (وولاء) باذادهم على ممروف الرقائه معتقه ارءولاء اوادعي العروف ذاكعليه اوكان ذلك في ولاء الموالاة والأخرمنكر (وحد) سواء كان حداهو خالص حق الله تعالى كدالز الوشرب الخرو حدالسر فذاو دائرابين الحفين كدالقذق حتى ان من ادعى مل آخر اله ذذه وانكر الفاذف لابستماف لان الفال فيه حق الله تعالى عندنا فالتحق بالحدود الخالصة فقدتمالي واما في السرقة فان السارق المتعلف لاجل المال اذا

(قوله فان حلف قضى به والاانشطت المنازمة بينه ما) بعنى من حبث عدم الصليف البالاس حبث الخدة المهنة لدو لها بعد الصليف (قوله و لو وال لا أفر ولا المكرجية) بشير الى انه المكار وهو الاشيد لان قوله لا افر ولا المكر اخبار مى المكرت من بالجواب والسكوت المكارد على ماحر وقال بعشهر هذا افراد على ماحر وقال بعشهر هذا افراد كاني البذائم

(قولم قال في النهارة لا يستملف في الحدودبالاجاعالا اذا تضمن حقابأن هاق منق مبده بالزناالخ) رد عليه مافي البدائع من قوله والما في دعوى القذف اذاحلف على ظاهر الرواية فنكل مقضى بالحد في ظاهر الاقاويل لانه عزلة القصاص في الطرف عنداني حنقة وعندهما منزلة النفس وقال بعضهم وعواعزلة سار الحدود لاسطى أبه بشئ ولاعلف لانه حد وقيل محلف ومقضى فيدبالتعز بردون إلحد كافي السرقة يحلف ومقضى بالمال دون القطم اه فلنأمل (قولدولنا) اي الغائلين مغول الامام (قوله قال عاضفان الى كذا في الكاني ) يقد فالاأتناضي فغرالدن فيا لجامع الصفر والفتوى على قولهما اه والآختلان في التمليف في الاشياء المذكورة اذا لمشمديها المال ولوقصد محلف فيهآ بالاجماع كافي المواحب واذ ادمي الفتلخطأ حلف على السيب عنداني وسف الله ماة نلت الااذاع رض وعند مجدعل الحكم بالله ليس عليك الدية ولاعل ءأقلنك وانما محلف علىهذا الوجه لاختلاف المثامخ فىالديدنى فصل الخطأ انها تجب على العاذلة النداء وتحسما الغأتل تمنهمل عدالمافة فانحلف ري وان نكله مقضى عله بالدية في ماله كما في الدائم

ارادالمالك اخذ المال لاالقطع فيقالله دعذكر السرقة وادع تاول مالك فكورثان عليه عين واله في النهاية لايستحلف في الدود بالاجاع الاادانسي والمال عالى وني عدمالز الوقال الزنات فانت حرفادي الميد الدزني والابدناء استحاف الولى حتر إذا نكل ثبت العتق لا الزيا (و لعان) بال تدعى الرأة الخذف إلا أ ووجو ساله ال وهو نكر جيع ماذكر قول الى حشدة و قالا بستحلف فيها كلها الافي الحدو العار لان هذه مغوق تثبت بالشبهات اجرى فهاالا معلاف كالاموال مخلاف الحدود وهذالان فالدة الحلف الهورالحق النكول والنكول اقرارلان الحاف الوجب فزكه دليل طراله باذل إومقر ولا عكن ال يجعل باذلا إن النكول بشر من الأذران والكانب وهما لاعلكان الذل فيصل مقرا ضرورة والاقرار بحرى في هذه الاشاء لكنه ازارف شبهة لاته كوت ف نفسه والسكوت محمل فالابكون جد فياب دط بالد بهات واللمان حدالازواج فائبه حدالقذف ولنا الثالكول مذل واباحة اذلوجل المرالاقرار لكذناء فيالانكار ولوجعل ذلاقطع الخصومة بلانكذيب فكالهذا اولى صيانة السراء والبطن مالكذب وهذه حقوق لابحرى فها البذل فلاهضى فهاالنكول كالقصاص في النفس مخلاف الأموال وذلك لأن المرأة لو قالت مثلاً لانكاح من و منك ولكني زلت لفسي قشلم يصح كلامها وكذا سار الامنلة فالحاصلان كل محل مذبل الاباحة بالاذن النداء مضي عليه شكوله ومالاقلا قال فاضحان الفنوى على أو الما وقيل يذبغ القاضي السنظر فيحال المدعى عليه فالررآء متمننا محلفه وبأخذ بقوالهما وال كالدمظلومالاعلقه اخذامقوله كذا في الكان (وحاف البارق وال نكاضم ولم شلم) لانه ق السرقة دعى الال والحد وايجاب الحدلا بحا عد الشهد خلاف ابحاب اللافييت ٤٨ ثبت بشهادة رجل وامرأتين حيث لاثبت القطع ويضمن المال (كذا الزوج اذا ادمت طلاة قبل الدخول ) يعني اذا ادمت طلامًا قبل الدخول وأسمَّاف الزوج ( فأن تكلُّ ضمن نصف مهرها ) عندهم لان الاسمملان يحرى في الطلاق اتفاقا خصوصااذ كان القصود المال (وكذا النكاح اذا ادعت هي الصداق) لاله دعوى المال حقيقة فيثبت كوله المال لاالنكاح (و) كذا ( إنسب أذا إدمي حقا) بعني محلف في دموى النسب أذا إدمي حقيا (كارث وتفقة). بال ادمي رجل انه الجوء مات الوهما وترك تمالاً في د الدعى عليه اوطلب من القاضى فرض النفقة على المدعى عليه بسبب الاخو وفاله بشملف على النسب بالاجاع فأن حلف رئ وأن نكل قصى بالمال والنفة لاالنسب ( وجر في القبط) بان كان صي في د رجل القطه وهو لابعر من نفسه فادعت امرأة حرة الاصلائه اخوها تربد قصريد الملافط لمالها منحق الحضانة وارادت أشحلافه فنكل يثبت إلها حق نقل الصبي الىجرها ولايثبت النسب ( وهنق بالملك ) بان ادمى عبد على مولاء انه معنق لانه اخو. وأسملفه قان حلف رئ وان نكل قضى العنق لاالنسب ( وامتناع الرجوع في الهبه )

(قولد الداى الدى لى بسية حاضرة في المصر) ﴿ ١٣٥٥ اى لافي الجلسروات المصلف المصم لا يحلف اي عندان حنيفة والداو وسف مجيبه وقول مجدمضط سفكانت المسئلة بان ارادالو اهب الرجوع في العبة فقال الموهوب له الااخوك فان الدعي عليه يستعلف مجنهدا فبها فبمنهد الفاضي نان رأى على ما دعى من النسب بالأجام (فان نكل) في الصور الذكورة (تت الحق) يعني الارث اليل الى قول الى حنيفة لا محلفه وان والنففة والجر والعنق وامتناع الرجوع (لاالنسب ان كان) اى النسب (نسبالا بصير رأى الل الى قول الى و سف مخلفه ا الاقررا 4والا)اي وانكان نسبا يصح الاقرار 4 (ضلي الخلاف) يعني بستحلف في النسب كافى الفتاوي الصغرى عن ادب القاصى المجرد عندهما اذاكان نسبا يبت باقراره بائه ان اقرار الرجل بصح بالابوالان النصاف (قولد تبد بالصراخ) بشير والزوجة والمولى واقرارالمرأءة يصحبالاب والزوجوالمولى ولايصح بالإبناذنيه الىانه علف لوكانت خارج المصروهو تحميل النسب على النير فكان اقرارا على النير فلا بصح فلواد عى رجل آنه ابوه او اب الاحامكافي النبين (قولد وعدان ولمدعمالايستملف عندهمالاته لواقربه شبت فيستملف لرجاء النول الذي هواقراد يكون الكفيل معروف الدار) الراديه وال أدعى الهاخو واوعه او نعوذاك لابتحلف المدعى عليه لانه لو اقربه لا عبت لان أذمكم ذئقة معروفا بين الناس لايتوهم لله حميل النسب على الغير (محلف مذكر القود) بعني ادى على غير، غصاصا في النفس خنفاؤه حتى تحصل 4 فائدة التكفيل اوفىمادونها فأنكر استملف اجاعاً (فان نكل فىالنفس) لم يقض بقتل ولادية بل استعساناو الغباس الكلابلز والكفيل كا (حيس حتى مقرأو محلف و فيادو نهامتن عندا بي حنيفة وعندهما تلزمه الدية فيهما فالتبين (قوله ولازمالنربب) رله ولانقضى بالقصاص لان القصاص فيما دون النفس عقوبة تندري الشهات ولاشبت ان بطلب وكملا مخصومته حتى لوهاب بالنكول كالقصاص في النفس لاز النكول وال كال افر اراعند عما ففيد شيرة العمد لاندال الاصبل مم الينة على الوكبل في غضى امتنع عن البين تورحا عن البين الصادقة لا يكون اقرارا بل يكون بذلاواذا امتع القود عليه واز اعطاه وكيلاله ان يطالب تجب الدبة وله ان الطرف محل البذل فيسنو في النكول كالمال فأن الاطراف بسلك بها بالكفيل خس الوكيل والرامطاه مسلك الاموال لانها خلقت وتأية فلنفس كالمال فجرى فيهاالبذل يخلاف الانفس كفيلا مغس الوكيل فله أريطالب بالكفيل مفسالاصيل انكان المدحى (ويحلف ق التعرير) بعنياذا ادعى على آخر مايوجب التعزير واراد تحليقه اذا د عاولواخذ كفيلا بالمال فله ال بطالب انكر فالفاضي تحلفه لان التعزير محض حتى العبد ولهذا بملك العبد اسقالمه كفيلانفس الاصيل والكال الدعي بالعفو ولايمنع الصغر وجوبه ومن عليه التعزير اذامكن صاحب الحقيمنه اقامه منقولًا فله ال يطالبه مع ذلك كفيلا ولوكان حقَّاللهُ تعالى لكانت هذه الاحكام على عكسهذا والاستحلان بجرى بالمين لحضرها واذكان المدعى مقارا في حقوق العباد سواء كانت عقوبة اومالا (فان نكل هزر) لان التغرُّر تبت لاعتاج الى ذلك لانه لانقبل التقبيب بالشبهات فجاز ان مفضى فيمه بالنكول (قال) اى المدهى (لى بينة حاضرة كافى الكافي والتبيين (قو لدوالحاف فالمصر والمُعلف الحصم لايعلف) قيد بالصرلانها اذاحضرت في علس المكم بالله تعالى) أي للناطق واما الاخرس لامحلف انفاقا كذا في النهابة (ويكفل نفسه ثلاثة ايام) لثلابغيب وسطل حق المدعى فقال فىالفتاوى الصغرى والخسانية وبحب أنبكون الكفيل معروف الدار لتحصل فأئدة التكفيل فلابد التكفيل كفية تحليف الاخرس ان مقال له علىك من فوله لى بينة حاضرة في المصر حتى لوقال لابينة لى اوشهودى غيب لايكفل عهدالله وميثاقه انكانكذا فيشيرينيم اذلا فائدة فيه (فان ابي) ازيعطيه كفيلا (لازمه) اي دارمعه حيث سارحتي ولم محلف بالله تعالى آنه كان كدا لايه لابغيب (و) لازم (التربب) أن كان الخصم غربا (ولايكفل) أي الغريب (الا أذاقال نع بكو ث افر ار الإيمينا اه واشار الى آخر الجاس) لان في الحذ الكفيل والملازمة زيادة على قدر الجلس اضرارا المصف الحاله لوطلب الغرم تحلف بالغريب لمنعه عن السفر ولاضرر في هذا القدر ظاهرا (والحلف بالله تعالى) دو ن

غره لفوله صلىالله عليهوسلم لاتحلفوا بآ بائكم ولا بالطواغب فمنكان منكم

التاهد او الدى أنه لا يعلم أن الشاهد

كاذب لامجيه الشاضي لانا امرنا

باكرام الشهود والمدعى لابحب عليه البهين لاسيا اذا اقام ببنذكا في النبيين

(قوله دالملاق وحناق الااذا الخالمصم)كذا في الكذر وقال صاحبه في الكافي ولابحاف بالعلاق والعناق بالروعاو فيل فرزماننا وذالخ المصرماغ فقاضي المحلف بالملاق اه ورأبت هن النهابة ذكر الامام قاضحان في نتاواه ال ارادالدعي تحليفه بالطلاق والمناق فيظاهرالرواية لايجيبه القاضى الحذلك لازالتمليف بالعالاق اوالمناق ونحوذات حرام وبعضهم حوزذاك فإزماننا والعميم ظاهرالرواية اه وفىالفتاوى الصغرىالتمليف ﴿ ٣٣٦ ﴾ الطلاق والعتاق واالاعال الفائلة لم بمز عنداكثر حالفا فلحلف الله اوليذر (لاالطلاق والعناق) لماروينا (الااذا الح الحصم) بعني حاز مشايخنا واحازه البضومه انتي الامام الماضي الامحلفه بالطلاق اوالمتاق لفلة البالام اليمن الله ثمالي في زمانا (لكن ادانكل اوعل ان الفضل بسمر قند فيفي اله لاعوزوان مستالضرورة بحوزناذا لا مقضى واذا تضى لم نفذ) ذكره از باج وشراح الهداية (و تغاظ) اى البين (بسفاته تعلى) كا أن مقول القاضي قل والله الذي لااله الآء وعالم النيب والشهادة هو الرحيار بالغ المسفتي فيالفنوى مفتيازارأى الرحيم الذي يعلم من السرمايعل من العلاقية مالفلان هذا عليك ولاقبلك هذا أأل الذي المقاضي الباعالهؤلاء السلف ولوحلف بالطلاق نمافيت البينة على المال هل ادعاءوهوكذا وكذا ولائم مندوالحلفان ترد فالتغلظ ملهذا والسفص منه مغرق ينهما مذكورة آخرالبابالثاتى اكند عتاط فلاذكر بلفظ الواو اللاشكر رهليد الين اذاللازم هله عين واحدةوله من شهادات الجامع وهي في الواضات اللايناظ ومقول الله اووالله لان القصودمنه النكول واحوال الناس فبه مختلفة اه و في فصول العمادي الفتوى في مسئلة فنهر من تتنع ادا غلظ علىمالبين وبجاسر اذالم بفاظ فكان الرأى فبه الى الفاضى وقبل لابغلظ على العروف بالصلاح وبغلظ على غيره وقبل بغلظ في الحطير من المال الدنانه إذا ادعى من غير السبب فلف ثمانا مالبنة يناهركذ ووان ادعى الدين لاا لحقير (لا) إي لا يفاظ (باز ما لوالكان) وعند الشافعي بفاظ عما إما الاول فبال يكون ماء على السبب تم حلف انه لادن علم بمدصلاة العصريوم الجمعة وامااتناني فبال يكوت في المجد الجامع عندالمبر (وحاف ثماقامالبينة علىالسبب لايظهر كذبه البهودي بالقالذي ازل التوراء على موسى والنصرائي بالقالذي ازل الانجيل على عبسي والمجوسي بالقدائذي خلق النار) فيفلط على كل واحد بالمعقد تفليط البين به ليكو ن البنة وتمامد فيه فليراجع (قولدلك تعناط فلالد كر بلفظ الواو) قار الزيلعي رادعاله من الاقدام على البين الكاذبة ومن الى حنيفة اله لا بحلف احد الإبالله خالصا غُلوامر. بالعاف فأتى بواحدة ونكل تغاديا عن تشربك الغيرمعه فيالتعظم وذكرا للصاف أنه لابحلف غير البهودي من الباق لا مضى عليه بالتكول لان والتصراني الإبالة وهواحتيار بعض مشايخنا لمافيذ كرالنار في الجين من تعظيم النارلان السفق على مين واحدة وقدأتي مااه اليين تشعر به ولا يذغى السطم النار مخلاف التوراة والأنجيل لان كتب الله تعالى واجهة (قه لدواماالأول فبأن بكون بعد صلاة التعظيم (و) لا تعلف (الوثني) ألا (إلله) إذا الكفرة كلهم مع افتراق تحلهم بقرور الله العصر) لمقصر والأمام الثانع على تُدلى قال الله تغالى ولئن سأ لنهم من خلق السموات ولارض ليفول الله كذا في الكافي تقذا كابدا من ألكاني والزيلعي وغيرهما (ولاعلدر د في معادهم) لاز فيد تعظيما (و يحلف على الحاصل في سب ر نفع كالبيع (قولدوحاف الهودى الله الذى اترل والنكاح والعلاق والنصب والتعزير) وبين التعليف مقوله (بالله ماينكما مع قائم التوراة على موسى) عليه السلام قال اونكاح قائم الآن اوماهي بأن منك الآن أومابحب عليك رده الآن اوما بحب فيالدائم ولابحلف علىالاشارة الى ملك حق التمز ر الآن لا) اى لا يحلف (ملى السبب) وبينه بقوله (سابعته وتحوم) مصحف ممين بأذ شول بالله الذي ازل ايمانكمتها ومالملقها وماغصبته وماشته الاصل الدادعوى اذاوقعت فيسب هذا لتوراء هذا اوالانجيل لاته ثت بَرَشَع بعد وقومه كالبيع ونظائره فان اليمِنْ بكون على الحاصل لاعلى السبب

غمر ف بعضافلا بؤسن انتقا الاشارة السريع بعد وتوسع وبيع وسدو على بين بدول عن المساحل المهال المب عندا و المباد ا الما لمرف المرف المرف المحلف به تعظيا السريكلام الله (قوله فاف البين تكون على المباد المدال المباد المباد الاذام من ا وعدا في المناز قول المبالغات في تعلق المباد المباد عليه على الما المباد عنه علم القائم المباد المباد الما المباد كور المباد حلف بالله ما يذكما مع قائم و لا مخلف بالله ما بعث فلعله باعثم اقال كذا النكاح و غر ، نم

الملف على الحاصل لاعلى السبب هو الاصل عندهما ذا كان سبيار تفع رافع (الااذا كان فيسه ) اى في الحلف على الحساصل (ترك النظر للدعى فعلف على السد) اجانا( كدموىشنمة بالجوارونفقةمبتوتة) فانداذا ادعى شفعةبالجوار والمشترى م لابراها بأن كان شافعا فانه بحلق على السبب اذلو حلف على الحاصل بالله (قولدالااذا كالفيداى فالحلف الخ) ماهو مستمق الشفعة بصدق فيءينه في اعتقاده فبفوت النظر في حقى المدعى وكذا بنبه القاضي فينظر مذهب الخصم اذا ادعت سنو تدنيفقة والزوج ممزلا واهالكونه شافعياة يحلف على السبب اذلو حلف على الحاصل بالله مالهاعليك النفقة بصدق في عمنه في اعتقاده فيفو ت النظر في حق المدعى (و محلف على سبب لا يرتفع) برافع بعد أبوته لاعلى الحاصل اجاماً (كمبدمسا بدعى عنفه) فانه اذا ادعى عنفه على ولاه وجحد المولى محلف على السبب الله مااعتقه أهدم الضرورة الى أأتحلف على الحاصل اذلا بحوزان يعود المرق بعداله ثق مسلا (نخلاف الامذوالعبد الكافر)حيث محلف فمهاعلي الحاصل اي ماهي حرة اوما هوحرفي الحال لامكان تكرر الرق على الامة بالردة واللحاق والسبي وهل العبد الكافرينفض العهدواللجاق ولاشكرر على العبدالمسل (استحلف محصيه فقال حلفتني مرة فاقام البينة تقبل) بعني ادعى على آخر مالافانكر وا اد المدعى محليفه فقال المدعى عليه الكحلفتني على هذه الدعوى عندقاضي بلد كذا فأنكر المدعى ذلك فأتام المدعى عليه بينة على ذلك تقبل (ولولاها) اى ان لم يكن له بينة (واستحلفه) اى اراد تحليف الدعى (جاز)اى تحليفه (قال) اى الدعى (لا بينة لي ثم رَهَنَ اولاشهاد تلي ثم شهد) معنى الاول ان يقول المدعى ايس ألى بينة على دعوى هذا الحق ثم حا بالبينة ومعنى الناني ال نقول الشَّاهد لاشهادة لفلان عندى في حق بعينه ثمُّ تَهدَّه (فيه روانان) فرواية لانقبل لظاهر التناقض وفي رواية تقبل (والاصموالقبول) جوازان يكورله بينة اوشهادة فنسبها ثمرُد كرها اوكان لا يعلمها ثم علمها (قبل تقبل انوفق و فاقا) ذكره في الملتقط (كذا اداقال لادفع لى ثم اتى بدفع) اى فيدروا بنان وقبل لا يصيم دفعداتها قا لازممناه ايسلى دعوى الدفع ومزقال لادعوى ليقبل فلازتم أدعى عليدلاتسيم كذاههنا وبعضهم قال بصحوه والاصحولان الدفع محصل البينة على الدفع لا يدعوى وارثالا محلفهاه ومثله في الحائبة الدفع فبكون قوله لادفع لى بمنزلة قوله لابينة لي كذا في العمادية (النيابة تجرى في الا مُعلَاف) يهني بحوز أن يكون الشخص الباعن آخر له حق على غيره في طاب أليمين من المدعى عليه اذا مجز من اقامة البينة (لاالحلف) بعني لابجوز ازبكون شخص ائبًا من شخص آخر توجه عليه البين ليملف من قبله وفرع على الاول بقوله (فالوكيل والوصى والمتولى والوالصغير يستملف) اي يطلب الحلف من المصر (ولا تعلف) اي واحد من الوكيل وغير و (الااذا صحاقراره) اي اقرار واحد

ومحتاط واوكان الخصم حنيفيا لثلا بكو ل قدراي مذهب الشافعي فحلف معتقداله صادفا نسأل الله ال بصراة بعوب القسنا وعن بالغفرة والعفور والعافية (قوله استحلف خصمه الز) قول المدمى عليه الك حلفتني عند ناضى بلدكذا ايس فيدالماأله لوكان محكما وحلف الخصم ايس الدعى تحليفه عندالقاضي لآله استوفى حقه بَالْمَامِ كَافِ الفناوي الصغري (قوله ولامحلف اى واحدم الوكيل وغيره الااذًا صيحاة وارم) عذا ضابط المحليف كإنال في الفناوي الصغرى كل من او افر بثير الانحوزاقراره لانحلفاذا انكر كي ادمي على ميت مالاو قدم الوصي إلى القاضى ولابينة للمدعى فأراديمين الوصى الكان الوصى وارتاحافدلان إقراره حائزني حصة نفسه والالبكن

من جهد اللك يستملف لان البين لرساء النكول ولو افر الوصى صريحا لابصح ظذالابسهاف فاماالوكبل فاقراره صبح على الموكل فكذا نكوله (الهلب على ال (قولد ادمی رجل منکوحذالنبر) نفسه)بكور (طي البتات) اي انه ليس كذلك والبئات الفعام (و) المحليف (على فعل بعني قبل نكاحه ثمانها لاتحلف عند غيره)بكون(على العلم)اي انه لايعلم انه كذلك وجمالاول ظاهر واماو جمالناني فلانه ابى حنيفة وعندهما لاتستعلف الرأة مالم لابعلمافعل غبرمظاهرا فاوحلف علىالبتات لامتنع عناليمن معكونه صادقافها محلف الزوج لانهما لواقرت ذلك فيتضرر يفظولب بالعإفاذا لمبقبل مع الامكان صآر باذلا أومقرآ هذا اصل فرو لابحوز اقرارها على الزوج الشانى عندائمتناوكان الامام فخرالاسلام بزد عليه حرفاوهو ان التمليف على ندل غره ط. لكن محلف الزوج الثاني او لا بالله ما يعلم المر (الااذاكان) اي ضل الغير (شيأ تصل به) اي الحالف و فرع عليه بقوله (فاذا ادمى انهذا نزوجها فبللتالى آخرماقاله سرقة العبداو اباقه محلف) اى البائع (على البتات) مع الدفعل الفير يعنى الدمشترى العبد المصنف كافي الفناوى الصغرى (قوله إذا ادمى المسارق اوآبق واثبت المند اوسرقته فدنفسه وادمى اله آبق اوسرق اماران كل موضع وجب فيه اليمين على فىدالبائع واراد التحليف محلف البائع بالقماابق بالله ماسرق فى بدك وهذا تحليف الناناخ)حكامسمدى چاي رجه الله على ضل النير واتناصح (لانتسليم) الى تسليم البائع السيسع (سليما) عن العيوب تعالى نم قال فيد بحث اما أو لا فلا ذ ( قو له (واجب طبه) اى البائم فالتعليف برجم الى ماضين البائم غفسه فيكون على لانفضى عليه بالنكول ولانية قطالبين البنات (فاذا ادمى سبق الشراء) نفر بع على قوله وعلى فعل غيره على العابع في اذا اشترى ليس كانفي بل اللائق السفي زيدمن عروشيأتم ادمى بكرانه اشتراء تبله وعجزعن البينة (محلف خصمه) وهو والنكول فاله اذانكل عن الحلف على زيد (على العلم) اى اشراء اله لايعلم أنه قبله لمامر (كذا ادااد مى ديا او صناعلى العارفني البناب اولى والجواب المنع وارث) اماالاول فبان يقول رجل لآخر اللي على مورثك الف درهم فات لجوازان يكون نكوله العلم بعدم فائدة وهليه الدين واما التاتي فبأن مقول ان هذا العبد الذي ورثت من الان ملكي البين على العلم فلا تخلف حذرا عن و يدك بغير حتى ولا بنية لواحد منهما نان الوارث (محلف على العلم لا السات) لا التكرار فليتأمل واماثانا فلاز (قوله ذكر (اذاعا القـاضي كونه ميرانا أواقربه المدمي أوبرهن الحصم عليه ) كذا فيقضى عليه اذانكل المز محل تأمل فانها في العمادية (واوادعاهما) اي الدين اوالعمين (الوارث) على غيره (بحلف) اي اذالم بجب عله كف مفضى عله إذا المدهى عليه ( على البشات ) لاالعلم لماذكر (كالوهوبله والمشرى) اي نكلء وقال بعقوب إشابعد نقله عن لووهب رجل لرجل عبدا فقبضه اواشترى رجل مزرجل عبدا فجا رجل وزنم النهاية وفيه كلام وهوان الظاهرعدم ال العبد عبد، ولا بينة له قاراد استحلاف المدعى عليه تحلف على البتات ( ادعى ) الحكم بالنكول لعدم وجوب البين على رجل(منكوحة النير انها منكوحته ولابينة) اى للدعى (محلف الزوج على الناب كالانحني المناءل اه (قولد العلى ان الهلايع انسا منكوحته (قان حلف انقطع النزاع والنكل حلفت ) ادمى اشاء مخلفة الخ) كذا اى ألم أة (طل البسات) اى انها ليست امرأته (فان نكات قضى سكاح الدمر) والصغرى ثم قال بعده وقال النقيه كذا في العمادية اعلم الكل موضع وجب فيه اليمين على البنات فحلف على العلم الوجعفر الكان المدعى عرف منه الايكو ل منبرا حتى لاخضى عليه بالنكول ولابسقط البين عنه وكل موضع وحب فِدَالْتِينَ عَلِي اللَّهِ فَنَفَ عَلِي البَّنَّاتَ بِعَبْرِ الْبَيْنِ حَتَّى بِسَدَطُ الْبَيْنِ عَسْم ومَّضَى التمنت حينانه بؤمر بجمع الدعارى هايداذا نكل لاز الحالف على البسات اكد فيشبر مطاف ا محلاف العكس ذكره وازكان فبرسروف بذاك لميكلفه الزيامي (أدعى اشباء مختلفة محلف على الكل مرة ) في المحادية أدمى أحسانا جمهااه

مختلفة الجنس والنوع والصنفة وذكر قيمة الكل جلة ولمبذكر فبمذكل هبن

على حدةاخناف المشايخ فيه بعضهم شرط التفصيل وبعضهم اكنني بالاجال وهو الصميم لان المدمي لو ادمي غصب هذه الاعبان لابشتر ط لصمة الدعوي بان القيمة لكر إن ادعى آن الاعيان تأئمة في مدمبؤ مر باحضار هافتقبل البينة محضر تهاو ال قال انهاقدهلكت في د. اواسه لكما وبين قيمة الكل جلة تسيم دعوا. وتقبل بننه وان لم تكن له منة حلف على الكل مرة لان وجوب التعليف مبنى على صفة الدعوى وقد محت فوجب على الكل مرة (اقربديناوغيره ثم قال كنتكاذبا في اقراري حلف المفرله اله) اى الفر لم يكن كاذبا فيه واست عبطل في دءواك عليه) عنداني وسف وهو أسمسان وعدهما يؤمر بتسلم المقرمه الى القرله وهوالقياس لانالاقر ارحجمة ملزمة شرعاً كالبينة بل اوثى لأن احتمال الكذب فيه أبعد وحه الاستحمال ال العادة جرت بين الناس انهم اذاار ادوا الاستدائه يكتبون الصك قبل الاخذ تميا خذون المال فلايكون الاقرار دَيْلًا على أهتبار هذه ألحالة فيحلف وعليه الفتوى لنفر احوال الناس وكثرة الخداع والحيانات وهو متضرر والمدعى لايضره اليين ال كان صادقا فيصار اليه ذكره الزباجي ( صح فداء الجين والصلح منه) بعني اذا ادمىرجل ملىآخر مالافأنكر فاستحلف فآفندى تبيته بمال اوصالح عزيمينه على مال صح لماروى عن عثمان رضىالله تعالى عنه انه ادعى عليه بأربعين درهما فأعطى شبأ وافندى بمينه ولم محلف ومن حذهة رضيالله تعالى عندانه أفندى بمبنه بمالولانه لوحلفوقع فبالقبل والقال فالبعض الناس يصدق وبعضهر كذب أذاانندى بمبنه صان عرضهوهوحسن قالعليه الصلاة والسلامذبواهن اهراضكم بأموالكر ( ولانخلف بعده)اي ايس للدعي ال يستحلفه بعد ذلك لانه اسقط خصومته بأخذالدل منه يخلاف مااذا اشترى عينه بعشرة دراهم مثلا حيث لم بجزوكان لهان بستطفة لان الشراء حقد تمليك المال بالمال والبين ليست عال كذا في العناية

## وجهه ایاك وما یقع هند انساس انكاره وان كان هندك اعتبداره ( باب النحالف )

(قولدذكره الربعي)بىنى ڧ،سائل

اشتی آخرالکتاب(قورد ناروی من عثمان الخ) نمامه و لما افندی قبل الا

تحلف وانت صادق فقال أخاف ال

بوافق قدر بميني فيقال هذا بسبب

منه الكاذبة (قولدةال عليه الصلاة

والسلام) كذا قال على كرم الله

( باب النفاف )

( ابن النفاف )

( ابن النفاف )

منه(اووصفه)إنادهم اللثمانية بدراهم رائجة وادمى اللثرى تنا وادمى البائع اكثر الرام كاسدة (الرجنسه)إنادهم البائع المه بالدنانية به بالدنانية وادمى المشترى الله بدراهم (ار) اخلتنا في فدر البيع بالدنانية من المشترى اكثر منه المستوى الكم منه المستوى الم

الآخر بحراً الدعوى والبينة اتوى لافيا تنزع القاصى الحكم والدعوى لانازع (وان برعا حكم البستانزيات (البنات الاناب ومتبسالاقل لايسار ضعيت الاكثر (وان اختلف فيهما) اى الثمن والمسع جيعا بأن قال البائع بعد البيد الواحد الفين وقال المشترى لابل بعد المبدئ المثن ( طبقة البسائع في الثمن والمشترى في المبيع اولى) لاز حجمة البائم في التمن المثن المتعاشري في المستعدد على المشترى المائد وسميدة المبائع في المتمن المبيعا بندة ولى للاشترى امائات المسيع المثن الذي يدعم المائع اما أن تسسلر المثن الذي يدعم البائع والافتضف البيع وقبيل المبائع اما أن تسسلر

(قولداصله ان التمالف قبل القبض) اى قبض احدالدلين (قولدوبدأ بين المشترى) دو الصحيم ومن ابي وسف بدأ بين البائع وقبل مرع يديها وصفة المحلف الرمحلف المشترى بالقمااشة اوباً لفين ومحلف الدائع بالقماما عدباً لف ذكر وفي الاصل وفي الزيادات يضم الى النبي الاثبات فتحلف البائع ماباعه بألف ولقدباصه بألفين ﴿ ٣٤٠ ﴾ ومحلف المشترى بالقماا شتراء بأله بن ولفد اشتراء ماادعاء المشترى من المبيع والافسحناالبيع لان الغرض قطع الخصومةو فدامكن ذلك بالفاه والاصحالا فتصارعلي النقيكما برضاء احدهما بما يدعيه الآخر فبجب الابعمل الفاضي بالفسخ حتى يسألكلا ملهما مما فىالكافى،وجها(قولدومن نكلعن يختار. (وان لم برضيا بدهوى احدهما تحالفا)اى استملف الفاضي كلامنهما على اليهن مزالتبايه بزازمه دعوى الآخر بالقضاء كادأاتصل والقضاء وهذا دموىالآخر اصلمان التحالف فبلالقبض خالاقيام السلعة علىوفق الفباس لان التمالف اذا اختلفاني البدل تصدا واما البائم دمى على المشترى زيادة الثن والمشترى ينكر والمشترى يدمى على المائع وجوب اذاكاز فىضمن ثبئ كاختلافهما فىزق تسليم البيع عاادعاه عاناو البائع ينكر فكالكل منهمامنكر اوتحياف النكر موافق الفياس المبيع فالفول للشزى سواء سمى لكل الماالتمالف بعدالقبض فعلى خلافالقياس عند الىحنيفة والىبوسف لازالسمسا رطل منااولا كا في البيين (قولدولا

المشترى فلايكون مدَّعباءلي البائع شيأ فبق دموى البائع على السُّترى زيادة النمن وهو بعد هلاك المبيم) بعني المبيع من كل وجه نكر فكنني بحلفه واتماثمت التحالف بعدالفبض لقوله عليه الصلاة والسلام اذا لانه في الفايضة بتمالفان بمد ملاك احد اختلف المتبابعان والسلعة فائمة تحالفا وترادا (وبدأ بيين المشترى) لانه اقواهماا نكارا البداين اذكل منهمامييم فكانالبيع لاته المطالب الولايا لتمن فيكون هو البادى بالانكار فبدأ بجينه (او سلمة ثمن) اى هذا اذا فاتماسفاء الآخر فيمكن فسنفد واذافسيخ كان بع مين دين(والا) اي وان لم يكن كذلك بل بع عين بدين حتى يكون مقابصة رد مثل الهائث ان كان مثليا وقيمته بمين اوثمن غن حتى يكون صرفاغن (فبألهما شاه)اى بدأ القاضى بمين ألهماشاء أن لم بكن مثليا كافي الكافي (قولداو لاستوائهما في نائدة النكول وصفة التحالفان بحلف المشترى باللهمااشتراء بألفين تغير مالعبب) كذا في الكافي اه وايس وبحلف البائع بالله ماباهد بألف ( وفحف الفاضي ) اي فحم الفاضي البيع بينهما بقید احترازی من تغیره بغیرالسب (بطاب احدهما) اوطلبهما( ولاينفح ) وقبل ينفحخ سفس التحالف والصحيم لانهماان اختلفا في قدر الثمن و كان النفير هو الاول لانهمالماحلفالم ثبت ماادعاء كلُّ منجمافيق بِعائمَن مجهول ويفحمه الفاضي زيادة منصلة كالسمن والجمال منعبت فطعا للنازعة ينهماوفرع عليهماذكر فىالبسوط هوله (فلووطئ المشترى الحاربة النمالف عند ابى حنيفة وابيءوسف المبيعة بعد التحالف وقبل الفسيم بحل) اي وطؤ ولا نهالم نخرج عن ملكه مالم بفسيخ الفاضي ومند محدلاتمنع وير دالمشترى العين بناء (ومن نكل ) عن البين من التبايمين ( لزمه دهوى الآخر بالقضاء ) لأنه صار على أن هذه الزيادة تمنع الفحخ عندهما في مقو دالماو ضأت فتمنع النحالف وعند' مقرا عالمدعيد الآخر اوباذلاله (الاتحالف في اصل البيع والاجل وشرط الخبار وقبض بعض الثمن ومكان دفع المسلم فيه وحلف المنكر )أى منكر البيع والاجل وغيرهما لاتمنع الفحخ فلاتمنع وأنكانت الزيادة لانهذااختلاف في غيرالبيع والثن فاشبه الاختلاف في الحط والابراء بخلاف الاختلاف منصاة غير متولدة من الاصل كالصبغ فىالثوب والبناء والفرس فىالارض

فى وصف المن او جنسه حيث يكون عنزلة الاختلاف في القدر (و لابعد ملاك السعاو

خروجه عن ملكة او تغيره بالعبب) بعني اذا هلك المبيع او خرج عن ملكه او تغير محدوث

العبب عنده وصار محال لا يقدر على رده العبب ثما ختلفا في الثمن لم بحالفا عند الى حيفة الزمادة منفصلة متولدة من الاصل وابي بوسف بلالقول للشترى وعندمج دوالشاذمي بتحالفان فيفسخ السع على فيما الهالك لان كالولد والارش والمقر فهو علىهذا. كلامنهمايدعي حقائكر والآخر فيتحالفان والهماان التحالف بعدقيض البيع محالف القياس فلا الاختلاف وال كانت الزيادة منفصلة غير منولدة من الاصلكالوه وبوالكسوب لاتمنع النحالف بالاجاع فيتحالفان ويردا اشترى الدين لان هذه ازيادة ( بمعدى ) لاتمنع النسيح في مقود العاوضات فلاتمنع المحائف وكذا هي ليست في معني هلاك الهين فلاتمنع المحالف واذا بحالفا ودالمشترى المبيع دون الزيادة وكانت للزيادةله لانها حدثت على ملكه وتطبيبله لعدم تمكن الحبث والله أعركذا فىالبدائع فينتنم

فكذئك تمنع التحالف مندهما وعنده

لاتمنع و بردالشزى القيمة وان كانت

( قول كذابعضه الاان رضي البائه برًا يحصة الهالك) قول الى حسفة ومحكم انو نوسف باأتحالف وبالفح فيالفيائم وامر محمد بالفسيح فبهماكم في الم اهب (قو أيرولا في مـ الكتابة) قول الىحنيفة وقالايتمالفان وتفسه الكنابة ( قو لهوالبينة بينةالمولى ۗ بعنى عندالتعارض لاثباتها الزيادة الا ان العبد اذا اداى قدر مااقام عليه البيد عتقى واذا لم شارضا ناقام احدهم منة قبلت كاف الديين (قو لدو قبل فيض المبيع محكمها تحالفا) بشيرالى الدالبائه او قبض البيع بعدالا قالة لا يتحالف الأ وهذا عندهمآ وعند محمد يتحالفان فى التسن (قو لد فان لم بشهداى مهر الا لهماتهاترا )لابعلِ منه مااذا بجب له ولعله مهرالمثل كمااذاعجزاو تحالفا وكاذ مهر ١٠٠٠ بين قولهما (قوله وان عز الح) تخر بجالكر خي رجه الله و نخر ؟ الرازى خلاف ذلك فأنه بدأ باليمز اولافجمل القول لمن بشهد له الظاه وهو مهرالمثل مع بمينه وان لم يشها لواحدمنهما بانكاز ينهمانحالفا وببد ييين الزوج وعند ابي بوسف لا بتحالفاز والقول قول الزوج مع عينة الااذ بأتى بشسى مستنكركا فالنيبر

شعدى الى حال ها(ك السلمة (كذا بعضه) اى اذا هاك بعض المبيع او خرج عن ملكه ثم اختلفان أثمن لم بنمالفا (الاان رضي البائع بترك حصة الهالت) اي عدم الحذ شي من ثمن الهالك وجعل المقد كان لم يكن الاهلي القائم (ولا في حدل الكتابة) اي ولا تحالف ايضا من المولى والمكانب اذا ختلفا في قدر مدل الكتابة لأن التحالف يكون في الماو ضات عند تحاحدا لحقوق اللازمة وبدل الكتابة غير لازم لحواز البحز واذا انعدم النحالف وجب اعتبار الدعوى والانكار فيكون القول قول العبدمع عينه لانكار مالز يادةوان اقاما البينة فينة المولى او لا لانها تأبت الزيارة (و) لافي (رأس المال بعداقاته) اى اذااة الاحقد السا واختلفاق رأس المال لم يتحالفا اذلوتحالفا تنفحنها الاقالة ويعودالسلم وهولابجو زلان إقالته اسقاط الدس والساقط لا يعود (بل صدق المط البه لوحلف) لأن رب السلم دعي عليه زيادة وهو يُنكر (ولا يعود السلم) لماذكر ان الساقط لا يعود (بخلاف ألبيع) بعني إذا أخلفا في مدرالتم بعدالا قالة رقبل قبض المبيع عكمها محالفاه عادالسع والفرقان الغرض من النمالف أسمخ العقد حتى بعو دكل منهما الى اصل ماله والبه الأشارة بقوله صل الله علية وساتحالها وتراداو التحالف في الاقالة في السؤلا نفيد هذا النرض لان الاقالة فيالسما بعد لفاذها لانحتمل أقمعة بمسائر اسباب القسط حتى لو قالاعضنا لاقالة لاتنقض فلأيحتمل الفسيخ ابضالمام إن الساقط لابعو دواما الأقالة ف البيع ثما يحتمل الفدير بسائر اسباب الفسيم حتى لوقالا نفضنا الاقالة انتقض فاحتملت الفسير بالتحالف الضا لانفاءالمانع هنالان ولك العين محتمل العود (اختلفا في قدر المهر فضي لن رهز.) اي اقامالينة لآنه نور دمواءبها وهيكاجها تسينة(واڭ رهنافلها) ايقضي للرأة (انشهدمهرالثاله))ى ازوج بانكان مثل ما دعيه الزوج اواقل لان الظاهر يشهد هزوج و بینةالمرأة تثبت خلافالظاهر(و) قضی (la) ای الزوج ( ان شهد ) ای مهر الذل (لها) بانكان مثل ماتدعيه اواكثرلانها تثبت الحط وهو خلاف الظاهر (وازلم بشهد) ای مهرالمتال (لیما) ای لواحد منهما بازکان اقل مماادعته واکثر بما ادماء (تهاترا) اى تساقطالاستوائجما في الاثبات لان مينتها تثبت الزيادة ومبنته تَلْبُتُ الْحُلُّطُ فَلَا يَكُونُ احْدَهُمَا أُولَى مِنْ الآخِرِ (وَأَنْ عِجْزًا) مِنْ البَّرْهَانَ (تحالفا والجما نكل لزمه دعوى الآخر لائه صار مقرا عابدعه خصمه او باذلا ( ولا بفسخ النكاح) لان عبن كل منهما سطل ما دعه صاحبه من التسمية فبيق العقد بلا تسمية وهو لانفسد النكاح اذالهر ثابع فيه مخلاف البرم فان عدم تسمية الثن نفســـده كمامر في البيوع ويفحه القاضي قطعا للنازعة بينهما (بل محكرمهر المثل) ای معمل حکما (فیقضی بقوله) ای الزوج ( لو ) کان مهر المثل (کافال اواقل منه و) مقضى (مقولهالو ) كان مهر المثل (كماقالت اواكثر منه و به ) اى مقضى عهر المثل (لو) كان مهر المثل (شِنْهُما) بان كان اكثر ماقاله واقل بماقالته اذلم تنبت الزيادة على مهرالمثل ولا الحط عند التحالف (اختلف افي دل الاجارة) بأن ادعى

بان ادعىالمؤجرا عآجره شهراو أدعى المتأجر انه استأجره شهرين (فيل في ضها) اى قبض النفعة (او)اختلفا(فيهما) اى في هدل الاحارة والنفعة مما (تحالفاو ترادا) لمهذكر الاجل لعدمجر مان التحالف فيه بل القول لمنكر الزيادة ذكر مني الهاية ووجه المالف الالحارة قبل قبض النعة كالبع قبل قبض البع في كون كل من العاقد بن لمدهى على الآخر وهو شكر وكو ذكل من المقدن مصاوضة بحرى فبهاالفسيخ فالحقت بهوأعترض بان قيامالمقود عليه شرط أصحةالتمالف والنفعة ممدومة وأجب بأن الدار مثلا اقبت مقاءالمنقمة في حتى ابراد المقد عليها فكانها فأتمة نقدرًا ( وحلف الممتأجر اولا لو اختلف فيالاجرة و ) حلف ( الزجرلو ) اختلف ( فىالمنفعة والذكل ثبت قول الآخر واي برهن قبــل وال برهـــا فحبة المؤجر اولىلو ) اختلف (فىالاجرةو) حجة (المستأجراوليلو ) اختلف (ق المنعة ) نظرا الى زيادة الاسات ( وجمة كل فيزادُ بدور ) اولي ( لو ) اختلف (فيما) اى ڧالاجرة والمنعمة بان ادمىالمؤجر شهرا بعشر. والسناجر شهرین بخمسة فقضی بشهرین بعشرة (ولا تحسالف لو) اختلف ( بعد قبض المنفعة والقول للمستأجر) مع عينه لان جربان النمالف لاجل الفسخ والمسافع الستوفاة لامكن فستم العقد فيها (وبعدقبض بعضها) اى النفعة (نحالفاو فعضت ) حسب حدوث النفعة فيصبر كل جزءم النفعة كالمقود عليه انتدا فصارما بق من المدةكالمنفرد بالمقد فيحالفان طيه تخلاف مااذا هلك بعض المبيع لانكل جزءمنه ليس معقود عليه عقدا مبتدأ بل الجلة معقودة بعقد واحد ناذا تعذر الفنحزني بعضه بالهلاك تعذر في كله ضرورة (اختلف الزوجان في مناع البيت سواءة م النكاح) ينهما (اولا)واد مى كل منهاان المناع كامله ولا منذ لهما (فالقول الكل منهافيا بسلي له) بسني ان القول فيابصلح للرجال كالممامة والقباء والفلنسوة والطبلسسان والسلاح والمنطفة والكتب والدرع والقوس والتشاب وتحوها قول الزوج مع عينة بشهادة الطاهرته وفيما يصلح النساء كالدرع والحار وثباب النساءو حلين ونحوها قول المرأة مع بمينها لان الظاهر شاهد لها (الااذاكان كل منها معلى او ميم) ما يصلح للآخر اى الاان بكون الرجل صائفا وله اساور وخواتم النساء والحلى والخلفال وتحو هافلا يكو لالهار كذااذا كانت الرأة دلالة تيم باب الرحال او تاجرة تجرف باب الرحال والساء او باب ازحال وحدها كذا في شروح الهداية (و)القول (له)اي للرجل (فوابصلم لهما) كالفرش والامنعد والاوان والرقبق والمتزل والمقار والمواشي والنقو دلاث المرأة ومآفي مدهافي مدار وجواذ تنازع اثنان في شئ و هو في داحدهما كان القول إله كذاهنا يخلاف ما يختص م الان لها ظاهر آخر اللهر م الله وهو دالاستمال فيل القول قولها كرجلين اختلف في ثوب احدهما لايسه والآخر معلق بكمه فاللابس اولى وهذا اذا كانا حيين (فارسات

( قوله الااذاكان كل منها بغدا او بيم مابسلم للآخر) ليس طي ظاهره في عور المدهما بغدا الربيع المسلم ا

بمهازمالها وجعله مجدلة وج في حياته ولوراء بعده وقال زفر نقسم الصالح ليماية بماوعته النالمناع كله بينهما لصفال وهو قول الشافعي وماك وفالمان البرالكل ارجل ولهاثياب بدنها وفال الحسن البصرى الكيل لهاوله ثباب بدنه هكذا في البرهان وهذ هي المسبعة كافي التبين (فَقُولُهُ حَرّاً كان اورقيقاً) لأينامب القام لان الكلام فيااذا كالمحرين وأمااذا كان احدهما مملوكا فهر لمسئلة الآئية والاختلاف الذي ذكره عن شمس الائمة في النسيخ انماهو فيما اذاكان احدهما مملوكافهو مقدم من تأخير وموض قول الكافى واذا اختلف الزوجان فيمناع البيت والنكاح نائم او ايس بقائم وادعى كل ال المتاع كله له فاصلح للرجال فالفول فيه فول الزوج.م عيندوماصلح انساءنالةول ﴿ ٣٤٣ ﴾ فيهاقول الرأة مع عينهــا ومايصلح لهما فالقول الزوج مــم عينه وهذا اد كاناحيين وازمات احدهما واختلف

عامدنسيخ الجامع الصغير كإقال الا

هكذاوقع فىعامة أسيخالجامع نم

ولوكان احدهما مملوكا فالمناع المحرا

بعني جبع مناع البيت (قو له و هذا

ابىحنىنة) اى هذا الحكم في

الرقيق فيشمل الكانب والمأدون

وقالاالكانبوالمأذون كالحر

أحدهما فالمشكل للحي بينه ) هذا عنداتي حيفة ومحكم إنو يوسف لها منه اي من الصالح لهما ان كانت حيداو لو رنهاان كانت ميه:

احدهما فالشكل للحي بينه) حرا كان اور قبقا اذلا فد لليت فيقت بدالحي بلامعارض ورثهمم الآخر فالجواب في غير الش حكذافي الهداية والجاءم السفير الصدر الشهيدو صدر الاسلام وشمس الأئمة الحلواني علىمام وامافي المشكل فهو الحي وفاضيفان وقال شمسالآ تمة السرخسي في الجامع الصغير وقع في بعض النسيخ للمي منهما اهما كانثم قالروان كان احدهما مملؤ و هو سيو في روابد يجدو الزعفر الى الحر منهما بالراه (و) او كان (احدهما عاو كافالمناه فالمتاع للحرفى حال الحيساة والزما للمرني الحياة) لان بد الحر اقوى (وللحي في الموث) اذلا يدنيب فغالت بدا لحي هن حدهما فالفول للحي فمماحر اكان اوء الهارض وهذا عندان حنيفذو فالاالعبد المأذون والمكاتب كالحرلان الهما لدامعتبرة لانه لابد الميت فيفيت بدالحي فيالحصومات حتى لواختصم الحر والكاتب فيشئ هو فيالمدبهمانقضي يالهما معارض مكذاذ كرفى الهداية الى لاستوائهما فيالدبخلاف مالوكان محجورا حبث نفضيه للحرادلا لماله ماقاله المصنف فليتنبه له ثم فوله هَا ذُكَرِ فِي الهداية والجامع الصغير به

فَهِن بِڪُونَ خَصَمًا وَمِنْ لايكُونَ (قَالَ المَدَعَى عَلَيْهُ هَـٰذَا النَّبَيُّ اوْدَعَنِيـٰهُ زيداواجرنيه اورهنده اواعارنيه اوغصينيهو رهير عليه دفعت خصومة المدمي) بعني ادمى رجل عبدا فى بد رجل انهله فقال دوآليد هولفلال العائب اودعنيه

والمصنف يعني صاحب الهدايداخ الى آخر ماذ كر فاقام على ذلك بنة أواقام بنسة الالمدعى اقرائه لفلال الدفع اختيارالعامة واسندل مقوله لانها عندخصومة الدعى لانه نثبت بدلته انهوصل البه منجهةفلان والربده ليست للت فغلت مدالجي من العارض (أ بدخصومة وقال انتشرمة لانخرج من الخصومة باقامة البينة لانه خصم بده فصار مناقضا في دفع الحصومة عن نفسه وقال ائ ان الجلي مخرج منها بمجرد قوله بغير بينة ادلانهمة فيا بقربه على نفسه وقال الوبوسف أن كان ذواليد رجلاصا لحابندفع عندالخصومةاذا افامالبينة وانكانءمروفابالحيل لاتندفع تمرجع اليه حين ابنكى بالقضاء وعرف احوال النساس فقال المحتال من النساس قديأخذ مال انسسان غصبا ثم بدفعه سرا الى مريد سفر وبودعه بشهيادة شهودحتي اذاجاء المالك وفانسل وي بكون حدياوم لايك واراد الْ بُنبت ماكه فيهاقام دواليد بينة على ال فلانا اودعه فيطل حقه

(قولد وقال النشر، ذ لانخ · وقال مجمد لاندفع (اداقالوا نعرفه بوجهه) لاباسمه ونسبه وقال الوحنيفة تندفع الحصومة بافامة البينة )عبارة الكافى لابحرج والداقام البينة اه فلواقعم المسنف لفظاة ولوكال احسن ليحسن مقابلته مقول اء ليل الديخرج بمبر دة ولد بغير بينة ( قولدو قال مجدالخ) رأيت مخط العلامة الغدسي هن الزيزية الأنسوبل الأعد على قول ع مماذكرها لصنف مأخوذهن الكافى لكنهذكر وبعد الفيدةول ابيوسف الذي أطنقم الصنف هنا يقوله الفلانا اودهه ا حقه فقال اذاعرف شهو دصاحب الدا اودع باسمه ونسبه ووجهه ثم قال واز قال الشهود نعرف المودع بوجهه ولانعر فه

ونسبه لاندنع الخصومة عندمجمد لان المرفة بالوجه لانكون معرفة لانه عليه الصلاة والسلام السارجل انعرف فلانا فقد فقال هارتمر في اسمدونسيه فقال لافقال اذالاتعرفدو من حلف لايعرف فلاناوهو يعرف وجهه دول اسمدونسيه لايمنيث بدعوى الفيهامن اختلاف خسفا تمقاوخس صوردهوى وديعة وغيرها

(قوله او قال الدى فصبته) بعنى من ذيه (قوله الما الاولان) بعنى عصبته او سرقد (قوله والما اثالث) بعنى من ذيه (قوله لله الله والموقعة المنافعة المناف

﴿ أَنِيه كَادَاقَالَ الْمَدْمَى عَلَيْهُ لَى دَفَعَ

عهل الى المحلس الناني كاق الصغرى

-ەﷺ بابدھوىالرجلىن ∰ە-

(قولدلان الحارج هوالمدمى)يمني

ه والدايس مدع والدابل على آنه ليس

مدعياماذكرنام تحديدالمده ياتهاسم

لم شير عافي دغره انفسه والموصوف

بهذه الصفة هوالخارج لاذواليد لانه

مغبرعاق دنفسه لفسه فإيكن مدعسا

فالتعقب بيته بالعدم فبقيث مدينة الخارج

بلامسارض فوجب العملهاكذأ

في البدائم (قول و و به خلاف الشافع )

ر ده ال بنه دىالد اولى عنده كما

فى الدائم (قول فاذانكل الدعى عليه

قضى بالمال عليه للدعى خلافاله ) فيه

تأمل لان الكلام في ان كلامن الخارج

وذي البد مرهن (قول يجدانارج

فى اللك المطلق اولى من محة ذى البدى

لافرق فيه بين مااذالم بكن لهـا تاريخ

أوكان وانعد (قوله وعاادًا ادعباالشراء

من أنين و تاريخ احدهمااسبق الخ)

عيل على ماسيد كره من إنه اذا كان

سالملك مختلف جيث لايعتبر فيهسبق

الاورج بهه اوران الوارد من لا مره الى ال برادر و دها لا بما ال برادر و دها لا بما ال برادر و دها لا برادر و دها به المورد من التساب ) حيث لا تنفظ المورد من التساب ) حيث لا تنفظ المورد من لا المردد و المناوز من المورد و المناوز من المورد و المناوز من الما و المناوز من المناوز مناوز من المناوز مناوز من المناوز من المناوز من المناوز من المناوز من المناوز من المناوز مناوز من المناوز من المناوز من المناوز من المناوز مناوز من المناوز من المناوز مناوز من المناوز مناوز من المناوز مناوز من المناوز من المناوز مناوز مناو

نصيطيدو المصدى في دي المنطور الوقال اشترته من زندوقال دو الدهو إلى زد (اودهن دفت ) ايمالمت مؤالاجها التصافيها طيان اصالااك فيه نزيد بخسعر الدوس الهالي مدنى الدمن الدمن (الزدار الموم) الدمن (الرديارائله ميضه) الماضح على من يكونه بدهائل (الاادار وهم) اللدمن (الرديارائله ميضه) فينند تصح دمواء لانه بيت بحجته أنها-في باساكه فان فلب الدمن بمناه المام المناه المام بمناه المام المناه المام المناه المناه

## حرکی ارجلین کی⇒⊸

ر (جمة الحسارح في الله المالق اولى من جمة ذي الد) لأن الخارج هو المدمى وأليبنة بينة الدهى بالحديث كامر وفيت خلاف الشافى فانا تكل المدمى طلبه منضى بالمال عليه المدمى خلافا فهذه الله بالمالى احتراز عن القبد بمولى الناج ومن الفيد بمسالة اذعبا تلق الماك من واحد واحد محسا تابض و ممااذا ادما الشراء من اكبن و تاريخ احدهما اسبق فان في هذه الصور تقبل بهذه فيه الديلاجام كاسبائي (الانقا ابراء وقرائد اسبق) لان قسارخ جرد عبد ان

التاريخ اه تمهماند كرمامد (قول المسافقة على الالفاقارها وهواليد استى) لان التسارخ همره علمه ال الااذا ارخار دواليدا سبق) ان دُندم بهند دى الدوائرو استاحدهما فتطافضي الخمارج عنداني حديثة (حديثه) وعمدرجم اوروسف المنافذم دى الوقت وهورواية من ابى حيثة كلى البرهائروهي صيئلة البدالاكمية

(قولد برهناملي مافي مدآخر) بعني ﴿ ٣٤٥ ﴾ وادمياه مطلق الملك ولم يوقنا تضي ٥ ينهما وكذااوامة وما فيااو فناووفن احدهما فقط على أأتحميح وهو ظاهر حنيفة في دعوي مطلق اللك إذا كان من الطرفين وهو قول إني يوسف الآخر وقول مجمد الرواية من إبي حنيفة و قول محد الآخر اولاو على قول الى توسف او لاو هو قول مجد آخر الاعبرة له ، ل يقضي المخارج (ادعى وقول ابى نوسف الاول4لان توقيت ان هذا العبدلي غاب عني منذ شهر و قال ذو البدلي منذسنة مقضى للدعي) و لا ملتفت إلى احدهما لابدل على تقدم ملكه كاف بنة المدعى عليه لان ماذ كر المدعى تاريخ غية العبد عن بدء لا تاريخ ملكه فكان لبرهاز (قولدو بزك احدهما بعدالفضا دمواه في الملك مطلقا حاليا عن الناريخ وصاحب اليد ذكر الناريخ الماريخ حالة لم يأخذ الآخركاه) اشاريه إلى اله لو الانفراد لابعبر مندابي حنيفة فكال دعوى صاحب البددعوي مطلق المالت كدموي تركه قبل الفضاء بأخذه الآخر كلهوم الخارج فيقضى بينة الخارج (رهنا) اى الخارجان (على مافى مدآخر) يعني ادعى صرح في الرهان (قولدود كربيس اثنان هينافي بدآخر كل منهما نزعم الهله واقاماليينة (قضي به لهماً) بطريق الاشتراك الشارحين الخ) لايستقم الا بشي لم بلنهمالماروى انرجلين الخنصماالى رسول انتمسلي أنقه عليه وسرقى اقفوا قامكل منهما ند كره هناوذكر - في النهاية نقال بعد أَلْبِينَةُ فَقَضَى بِهَا بِيَنْهِمَا لَصِينَ (و) برهنا (هَلَى الشِيراءمنه) أَي مِنْ آخَرَ (فَلْكُلّ . قه له والعقدمتي انفسخ نقضاء الفاضي لأيعود الابتجديدزلم يوجد اع بخلاف واقاماينة بلاتوقيت فلكل منحابالخيار الشاءاخذ نصف العيد نصف الثين الذي شهد مالو فال ذلك فبل تخبير الفاضي والقضا بهالبينة ورجع علىالبائع سصف تمنه انكان دفعهالاستوائجما فيالدعوى والجلذكما طله حيث بأخذ الجبع لانه دعى الكل لوكان دوراهما فيالملك المطلق واقاماالبينة وانشاءترك لانشرط العقدالذي دعه والججة قامت ولم ينتسخ سببه وزال وهوانحادالصففة قدتفير عليهولعل رغبته في تملك الكل فإبحصل فيرده وبأحذكل النائع وهومراد الآخروةوله حيث الثم. ( وبنرك احدهما بعدالقضاملها خذالاً خركاء) يعنى اذا قضىالقاضي بيخما يأخذًالجيم بشير الى ان الخيار باق مصفين فقال أحدهما لااختار لم يكن للآخران بأخذ جيعه لائه صار مقضيا عليه بالنصف وذكر بعض الشارحين الىآخر ماقاله فانفسخ العقد فبه والعقد متى أنفسخ بقضاء القاضي لابعودالابتجديده ولمهوجد الصنف فنأمَل (قولدا له لاخبار) اي وذكر بعضالتسارحين ناقلا عن مبسوط شيخ الاسلام خواهر زادمانه لاخيار كما فى النهاية (قولد و نحفيقه الخ) قاله وهو الظاهر كذا في العنابة (وهو) اي ماادعاء شخصان (السابق الدارخا) اي ال الشبخ اكمل الدين (قوله وهو السابق ذكركل منهما تاريحا فهو للاول منهما لاته ائمت الشراء في زمان لابناز عه فيداحد فالدفع انارخا) اى وهو فى د الدعى على الآخر ( ولذي مدان لم يؤرخا )اي الله ذكر الارتخا لكنه في مداحدهما فهو اولى لشراءوا فالمبسق الوقتااولم وقناكا لان تمكنه من قبضه بدل على سبق شرالة وتحقيقه تتوقف على مقدمتين احداهماان اعداكان الرهان (قولدوبلزم من دان الحادث بنساف الى اقرب الاو قات والشائية ان ما معالمبد بعدية زمانية فهو ان یکون شراه غیرالفایس بعد شرا القابض) يعنى ماللزوم الطاهر ى لانه بعدادانفررنا فقبض الفابض وشراءغيره حادثان فبضافان الى افرب الاوقات اذا أنبت الآخر شراء، قبل شرا فيمكم بذوتهما فىالحال وقبض القسابض مبنىعلى شرائه ومتأخر عنه ظساهرا ذىاليد يكون اولى لانقطاع الاحتمال فكان بعد شراة وبلزم من ذلك ازيكون شراء غير الفسابض بعد شراء (قولديسى اذاذ كربينة الخارج وقناؤز القابض فكان شراؤه اقدم تاريخا وقد تقدم ان التساريخ المقسدم اولى ( اوارخ انيد اولى الخ) ايس في محله لان الكلا. احد هما ) يمني ان المدعى لذي بدأن ارخ احدهما لان التساريخ حالةالانفراد فيناذالم يكن لهمايد والصواب الدنعل غير معتبر كامر فيق اليد الدال على سبق الشراء كاعرفت (واذي وقت ان وقت القبله الااله قدم تعليله فتأمل (قول احدهما فقط) لنبوت ملكه فيذلك الوقت مع احتمال الآخر ان يكون قبله ان مامع البعد بدرية زماية فهو بعد) اوبعده فلا يقضى له بالشك (بلايد أمما) بان كان المبيع في دالت بعني اذا كلمَماههنا ضارة منشرا.الغير والعبد ذكر بينة الخارج وقناف والداولي اذكر الوقت لايزول احتمل سبق ذي البد

لان تكندم فبضه مدل على ماسبق شرائه الاان يشهد شهو داخار جان شرائه فبل شراءصاحب البداد منقض ماالدلان الصريح مفوق الدلالة (وعلى نكاح) معاف على قوله على ما في مدآخر يعني ال رهم كل من اخلار جين على ال هذه المرأة زوجته (سقطا) اي البرهانان (اللهبؤرخالواستوى اربخهما) لتعذر الفضاج بمااذالكاح لا هبل الاشتراك (فهي ان صدقته) مجمالان النكاح ما محكم به اتصادق الزوجين فبرجم الي تصديقهما فيمب اعتبار مُولَمِهما الداهمــا زوجهــا ( الاالتكون ) اي المرأة ( فيبت الاخر اودخل بها) فيكون هو اولى ولايعتبر أولهمـــا لان تمكنه من نقلهـــا اوم: الدخول بإدلبل على سبق عنده (الاان يرهن الاخرانه تزوجها قبله) فيكون هو اولى لان الصريح خوق الدلالة فالحاصل انهما اذا تناز عاني امرأة و اقام البينة فان ارخا واربخ احدهماافدمكان هواولى والنابؤر خااواستوى ارتحهمافالكان معاحدهما قبض كالدخول بااو نقلها الى منزله كان هو اولى وان ابوجدشي من ذاك لا يرجع ال تصديق المرأة (وان صدفت فيرذي رهان) بعني ان ماذ كركان فيما الصدقت أحد لمرهنين وان صدقت غير ذي برهان (فهيله) لاهرفت ان النكاح ثبت مصادي الزوجين (و إن رهن الاخر قضي له) لا نه اقوى من التصادق (ثم لا مفضى لغيره) اذلاشي " أقوى من البرهان (الااذاا مت بقه) لأن البرهان مع التاريخ اقوى من البرهان مدونه (كالايفضى بح عدا الحارج على ذي بدنا اهر الذكاح الإبائياته) الى البات سبق نكاحه على نكاح ذي البد التهراء والمهر اولى من هبذو صدقة مع قبض) بعني اذاادعي احدهما شراءمن شخص وادعى الآخر هبة وقبضامن ذلك الشضص واقام البينة ولانار بخ معها كان الشعراءاول لانه اقوى لكو نه معارضة من الجانبين ومثبتا لللث يفسه مخلاف مااذاا ختلف الملك لهما وكانءمهما تاريخ حبث لايكون الشراءفيه اولى اذعندا خنلاف اللك يصيركل منهما خصم عن بملكه لحاجته الى أبات اللت وهما في ذلك سواء وفياا ذااتحد الملك لا يحنا حال الى أمات ومناكله لتبو تعبانفا فهماو اتماعتا جان الى أسات سيب الملك لانفسهما وفيه بقدم الاقوى وفيا اذا كانممهما تاريخ والماك لهماو احدكان لاقدمهما تاريحا البوت ملكه في وقت لا عازه فهاحد بخلاف مااذا كان المملت مختلفا حيث لايعتبر فيدسبق التاريح كاسبأ في ان شاءالله تعالى وكذاالشراء والصدفة مع القبض في جيع ماذكر من الاحكام واماكو ك المهراولي من هبدو صدقة مع القبض فعناه ال رجلاا دعي عبداء ثلا في بدر جل انه و هبدله او تصدق عليه وقيض وادعت امرأة الدروجها على ذلك المبدوقيضته كال المراولي لانه كاشراء اذكل منهما مقد معاوضة شبت اللك مقسمه (ورهن معد) اي مع قبض اولى من هبة معه استحسانا والقياس كون الهبة اولى لانهسائبت الملك والرهن لاثبته وجه الاستحسان الالقبوض بحكم الرهن مضمون وتحكم الهبة غير مضمون وعقدالضمان اقوى لان بيته اكثرائبانا مخلافالهية بشرلحالموض لاته بع انتهاء والبيع ولو توجه اقوى من الرهن (برهن خارجان على ملك مظلق

(قوله الا ان يكون في بعث الاخر إدخل بها ) الاستناء منطع لاته ليس من النقدم اذهو قرائلارجين وهذا احدهما ذويد ( قوله الاان برهن الاخر ) استناء من الاستناء على ذي يطائلارج على ذي يطائلار التكاياخ ) موجود فوالدمغ بسورة الذي ولمله شرح اذ والنياس كون الهيقاخ ) قال الزيلى تكون البنة البرادة الوي وهذا الى التياس رواية كتاب الشهادات

لْبُنْ لَلَّ خُرُ الْاالْتَاتِي مَنْهُ (رَهُنْ كُلُّ) مِنْ الْخَارَجِ وَذِي الْبُدُّ (عَلَى الشَّرَامِينَ

مؤخراوشراء مؤرخ من واحد غير ذيد ) احترز بهذا عا اذا رهنا على ما في د آخر كامر ( او) رهن ( خارج على ملك مطاق مؤرخ و ذويد على ملك الدم ) تاريخًا (فالسابق اولى ) لانه اثبت انه اول المالكين فلا تلقي الملك الا من جهته (ولو) برهنا ( على شراء متفق اربخهما من آخر اووقتُ إحدهما ) فقط (قضى (قوله كذاان رهن كل من الخارجوذي لهما نصفين) في الصورتين اما في الاولى فلان كلامنهما ثبت الملك لبائمه وملك البدعلي النتاج) ايبكون القضاء ما بالمهءطاق ولاناربخ فيهفصار كماذا حضر البائعان فادعيا الملتبلاناريخ فيكون أذى البدوه والصبح خلافا لما يقوله عيسي بينهمانصفين واما فىالثانية فلان توقيت احدهمالابدل على تقدم اللك لجواز ان بنابان من نماتر البيتين و بكون لذى البد يكونالآخر افدم مخلاف مااذاكان البائم واحدالانهما إتفاقا علىمان الملت لايناتي لاعلى لم يق الفضاء كافي البرنمان (قوله الامن جهته فاذا اثبت احدهما للرمخا عكم لهمه حتى بنبين ال غير متقدمه ولم بنبين والمعزاه) اذاشددت الزاي قصرت ( رعن خارج على اللك وذوله على الشمراء منه ) بان كان عبد مشيلا في د واذاخففت مددت والمروالعين مكسو ز د دادما بكربانه ملكه و ر هن طبه و رهن ز دعلي الشراء منه (فذو البداولي) رنان وقدمقال مرعزاء بفنع المرمضفا لانالحارجان كانشتاولية الملك فذو البدئلتي المائدمنه ولانافي فيه فصاركا بمدوداوعي كالصوف تحتشعرالمثر ادااقر الملك له تمادعي الشراء منه (كذا ان رهن كل مراخارج ودياليدمني كذافى المغرب قاله قاضى زاده رجه الله النتاج ونحوه) وهو كل سبب الملك لا نكر رقائه في معنى النتاج كالنسبج في ثباب لا تنسبج نمالي (قو لدولو كان التناج و نحوه عند الإس كنسيم النباب الفطنية وغزل الفطن وحلبالهين وأنحسآذ الجين والهبد بائمه ) اى فلا فرق بين ادعاء ذى اليد والرعزى وجزالصوف ونحوها وال كال سنبا يتكرر لابكول في معني التساج النتاج عنده اوعند بائمه فهواحق من فيقضىيه الخارج كالملك المطلق وهومثل الجز والبناء والغرس وزراعة الحنطة اخارجكافي البرعان (قولدلان بنته) والجبوب فأن اشكل يرجع الى اعل الخبر لانهم اعرف مان اشكل عليهم قضى به الحنارج لان الفضاء بينة هوالاصل والعدول عنه بحديث النتاج ناذا لم يعز اى منة ذى الد قامت على اولية ملكه رجم الى الاصل (ولو) كاڭالنتاج ونحوه ( عند بائمه ) قان كلاسمهما اذا نلقي فلاتثبت المغارج الابالتلق منه يعنى ولم ألمك من رجل واقام البيئة على سبب ملك عنده لا ينكرر فهو عنزلة اقامتها على ذلك لمبت تلقيه وفداستويا فيالاو لبدادهاء النتاج وترجح ذوالبداستيلاله لاسنته السبب عند نفسه ( فذواليد اولى ) من الخارج لان بينته قامت على اولية ملكه فلا ثبت أمارج الابالتلقي عنه (الااذا ادعى الخارج عليه ضلا) قال فيالذخيرة لان الني صلى الله عليه وسلم فمضى بالدابة الحاصل أن ينه ذي البه على اشاج انمانترجم على بنة الحارج على التناج اوعلى لذى البدمع اقامة كل البينة على انهادات مطلق الملك بأن ادعى ذواليد النتاج وادحى الخارج النتاج اوادعي الحسارج نجهااه وعذااذالم ذكرا ناريحا كافى ملكامطلقا ادالمهدع الحارج على ذي البد فعلا نحو الفصب اوالوديعة اوالاحارة البرهان(قولدواننا قال فيروايةالخ) اوالرهن اوالعاربة اونحوهافآمااذا ادعى الخارجفلا معدات فبينة الخارجاولى على هذا كان الاولى ان شول في قول وانما قال(فرواية)لما قال فيالعمادية بعد نقلكلام الذخيرةذكرالفقيه ابو ارواية (قولد رهن كلمن الخارج البث فياب دعوى النتاج من البسوطما يخالف المذكور في الذخيرة فغال دابة وذى الدعل الشراء من الآخر الز) فى درجل اقام آخر مننة الهادات آجرها مرذى البد او اعارهامنه إورهنها اباء تهاتر البيذين فول الوحنيفة وابي بوسف وذوالد انام بنذانها دائدنتجت عندهانه مفضى بهااذى الدلانه يدعى ملك سواء شهدوا بالقبض اولم بشهدوا النتاجوالآخر دعى الاحارة والاهارة والتتاج اسبق منهما فنقضى لذىالبد وهذاخلاف مانقل عند (ولو) برهن( احدهماً)من الخارج وذواليد (على الملت ) المطلق والآخر على الناج فذو الناج اولى)لان رهانه قام على اولية اللك فلا (قوله ومند محد مفضى بالبنتين) بعني الذكر واالغيض وتمامة في النيين (قوله بأن بحمل ذو الدكائه اشترى من الآجر وفيض ثمهام) بعني من الآخر و لم يقبضه فوقر مر بالدفع اليه لان القبض دليل الشراء ﴿ ٣٤٨ ﴾ (قو له رامماان الافدام) هبارة الكافي والتبئ انالاقرار قوله فصار كااذا الآخر) اىصاحبه ه( بلاوقت سقطا وترك في ده ) عندا بي حنيفة وابي انوسف قامنا على افرارين) اى افرار كل علات وهندمجد يقضى بالبينتين ويكون الخارج لامكان العمل بهما بأن بحمل ذوالبدكاني الأخر (قول وفيه الهاتر بالأجاع) اي اشترى من الآخر وقبض ثماع لان النبض دليل الشراء كامرو لابعكس لان البيم لتعذر الجم بنهما (قوله ادعى احد قبل القبض لابجوزهنده وأنكان فيالعقارولهما ان الاقدام هلي الشراء افرارمنه خارجين نصف دارالي) الحلاف إعتبار بالك له فصار كااذا قامنا على اقرارين وفيه النهاتر تُربالا جاع فكذا حساوان القممة بطريق المنازعة اوالعول وذلك وتتاليتان فالمفار ولمثبتا فبضا ووقت الحارج اسبق فضي لذي البد فى النسن و عامه فى شرح الزيادات عندهمافيمملكان الخسارج أشترى اولائمهاع قبلالقبض مهدىألبد وهوحائز لفاضحان (قو لديشهادة الظاهر ) بعني ظهو رالصدق لوافقة تارىخەسنھا (قولھ

فى المقار عندهما وعند مجد رجه الله تعالى مقضى الخارج اذلا يصح عنده بعه قبلالقبض فيبتى علىملكه وازائنتا قبضا قضه آذى الدبالاجام لكوث البيس وَالْاايوانَ كَانْتِ فِي دُاحدهما فله) جائزين على القولين وان كانوقت ذى البد اسبق فضى العاج فصفل كان ذا البد ای وسنهامشکل کاد کر وانکان سنها اشترى رقبض ثم باع ولم بسلم اوسلم ثم وصلاليه بسبب آخر ( ولم يرجم بكثرة الشهودوالاحدلية) بعنى اذا أيتم احدالمدعيين شاهدين والآخراربعة مشلااو بين وقت الحارج وذى البدقبل عامة المشايخ تهاتر البينان وتترك الدابة في احدهما عداين والآخر اعدابن فهماسواء اما الاول فلان الترجيح لامقع بكثرة بد ذي البدكم في العناية (قولد وان المللحتى لايرجح القباس مقاس آخر وكذا الحديث واماا لثاني فلان المنبر في الشاهد أشكل اى سن الــدابة بأنَّ لَم توافق اصلالمدالة ولآحد للاعدلية فلا يقع الترجيح بها( ادعى احد عارجين نصف النار بحين)فيه تأسل والذي يذبني تفسير دار والآخركايا) بعني ادا كانت دار في د رجل ادعاها انان احدهماكلها والآخر نصفها ( و برهنا قار بع الاول والباقي ) وهو ثلاثة الأرباع (الناني)هند الى حنيفة رجة الله تمالى فان صاحب النصف لانازع الآخر في النصف فسراه وصارت منازعتهما في النصف الاخر فينصف بينهما وعندهما هي بينهما اللانا قدعي الجيع يأخذ سممين ومدعى النصف سمسا واحدا فنفسر ينهمااللانا (وان كان ) اى آلدار ( معمم ) اى ڧ آلماك (فهى الثاني ) وهومدعى الكل لانه اذا برهن كان نصفهاله على وجه القضّاء وهوالذي كان بدصاحبه ادا اجتمعه بينةالحارج وبينة ذي البدوبينة الحارج اولى فقضيله بذلك ونصفهالأهلي وجمالقضاء وهوالذى كالسيدهلال صاحبه لمهدمه ولاقضاء بلا دموى فبتركفي يد. ( برهناءلي تناج دابة ) اى تنازها فىدابة واقام كل سنهما البينة الها ننجت عندماوعندبائمه (مطلقا) اىسواء كانت فىدللممما اوفى بداحدهما اوفى بدناك لان المعنى لايختلف ذكره الزبلعي (وارخافضي لمن وافق سنهاوفنه)بشهادة الظاهر

الاشكال بهعدم معرفة سنهاأواشتباهه بكل من الناريخين لان الاشكال عدم الخلوص وعدم موافقة سنبا للتاريخين بصدق ممااذا كأن مطوما وهو غرهما مهوغير مشكل (قولد فلهما)كذا ذكر. الزيلعي وغيرً. من غير ذكر خلاف وقال في الدائع و إنّ اختلفا يحكر سرالدابة الأعلم والأأشكل فعندابي حنيفة نقضي لاسبقهما وقنا وعندهما مفضى ننهما وجه قو لهما أن السن الشكل محتمل ازيكو ن موافقا لوقت هذا ويحتملان بكون موافقالوقت ذاك (وان أشكل) اي سن الدابة بان لم موافق الساديخين (فلهما ) اي قضي الهما فسقط اعتبارالوقتوصاركا تهماك بهمما لان احدهما ليس بأولى من الآخر ( اند لم يكن في بد احدهمــا عن الوقت اصلا وجه قول الى حنيفة فقط) بان كانا خارجين وا الدابة في مدالت او في مدبهما (والا) اي وان كانت في ان و فوع الاشكال في السن يوجب مقوط لداحدهما (فله ) اي قضي بهالذي البد لان الامر لما شكل سقط النار محان فصار اعتبار حكم السن فبطل تحكيمه فبق الحكم، هو قت قالاً سرق الاول وهذا يشكل المناط عن المرخ الزيلمي (وان خالف) اي سنها (الونتين) بطلت البينتيروتركما بدذى البدقال بدصاحب الهدامة والكافىوهوالمذكور فنكافى الماكم قالوهو الضحيم ووجهدان س الدامة

بالخارج، مذى البداء (قولدوان خالف اى سنها الوقين بطلت البينان الخ) محصله اختلاف التحجيم نان بطلان ( البينان )

€ 114 à اداخالف الوقنين فقد بقنا بكذب البينتين البينسان لللهور كذب الفرينيين فيترك في مد من كانت في مده كذا في الهــداية والنمقنا بالمدم فترك الدعى في مدصاحب والكافي قال الزبلعي الاصيم إلىما لاسطلان بل يقضي بهائينهما اذكانا خارجين الدكاكان اه وقال الزيامي الاصح اوكانت في الدبحما وأن كانت في لد احدهما نفضي بها لذي البدلان اعتبار ذكر عدم بطلاق البينتين كما قاله المصنف اله قت لحقهما وحقهما هنا . في اسقاط اعتباره لان في اعتباره اسفياط حقهما فلا وبعض اصمانا جعبين الروانين وقال يعتبر فصار كالهما ذكرا النتاج مناغير أاربخ وفيه صاحب البداولي الكانت بجبان يزاد فبقال قان كان سنا مخالف في د احدهما والا فلافهي منهما كماذا اشكل في وافقة سها احد الساريخين الوقنين كانت مشكلة وكانت ينهما كافي و هكذا ذكر ، محمد رجه الله والاول ذكر ، الحاكم وهو قول بعض الشائخ وليس السراج اله ولكن طبه تبق صورة بشيئ ولهذا قلت (كانت لهما) بشتركان فبها ( مفضى بهالو )كان المدهبان مخالفة الوقتين ضائعة اذا لمشته السن (خارجین اودوی دونو فید أحدهماكانت له) لماذكر (رهن احدهما علی غرلاعني مافي كلام الصنف فان اوله غصب شهر والآخر على الداعد نصف اي إذا كانت مين في يد رجلين فبرهن ظهرالشي في على مافي الهداية وصرح احدهما علىالغصب والآخر علىالوديعة يقضى بها ينهما نصفين لال الوديعة آخره مخلاف مشياعلى ماقاله الزبلمي تصبر غصبا بالجود حتى مجب عليه الضران ولايسقط بالرجوع الى الوقاق وكال أبغيله الانجعل العبارة مكذآ بخلاف مااذا خالف بالتمل بلاجمعود ثم عادالىالو ناق كماتفرر فيموضعه (ادعى وانخالفسنها الوقتين قال في الهداية الملك في الحال وشهد الشهود ان هذا كان ملكه نقبل ) بعني اذا أدعى الملك والكافى بطلت البيننان وقال الزيلعين فيالحال واشهد الشهود انهذا العين كان ملكه تقبل لأناشيادتهم تنبت الملك الاصيمائهالا بطلان المان شول ولهذا فى الحال وِالمَاضي وماثبت في زمان مِحكم بِقائه مالم يوجد المزيل كذًّا في العمادية قلت كانت ينهمايشتركان فعاالز فولد نفلا عن الهبط (الراكبواللابس اولى من آخذ اللجام والكم) اى اذا تنازها

أدعى الملك في المال) ليس مراهلًا فيدابة احدهماراكها والآخر متعلق بنجامها او تنازعا فينوب احدعما لابسه الباب (قولدواللابساولي) قال الشيخ والآخر متملق بكمهكان الراكب واللابس اولى من المتعلق بالنعام والكمرلان قاسم فيقضىله قضاء ترك لااستعفاق تصرفهما اظهر لاختصاصه بالملك فكاتما صاحبي بدوالمتعلق خارج وذوالبدأولى حتى لواقام الآخر البند بعددات مفضى وامااذا الماما البينة فبينة الخارج اولى لامرمرارا (ومن في السرج) اولى (من رديفه ) لان تمكنه من ذلك الموضع دليل على تقدم بديه مخلاف ما اذا كانا راكبين علىالسرج حبثبكون ينهما لاستوائهما فىالتصرف ولوتملق احدهما

له (قوله ومن فالسرج اولى من رديفه) نقلالناطني هذه الرواية عن النوادر وفيءلاهر الرواية هيءينهما لذنبها والآخر بمسك للجامها كالرأمسك اذلاءسك ألجام غانبا الاالمائك مخلاف نصفان مخلاف ماذاكانا راكبين في المتعلق بالذنب (وذو حلها اولى من متعلق كوزه) اى أذا تنازعاً في داية وطيها السرج فانها بينهما فولاواحداكاق حللاحدهما واللآخركوز فالاول اولى لانه اكثرتصرنا فيها (وخصف البساط العناية اه وبؤخذ منهاشتراكهمااذالم بين حالسه والنعلق.) بحكم الاستواء ينجما لابطريق القضاء لازالجلوس ليس نكن مسرجة (قولدو ذوحلها اولى من بدهله بالبد تكون بكونه في بينته اونقله «ن موضعه مخلاف الركوب والبس

معلق كوزه) اختراز عالوكان له بعض حيث كون بهما فاصبا البوت مده عليه ولايصير فأصبا بالقعود على الساط (كن حلهااذلوكان لاحدهمامن وللآخر ممه) ای فیده (توب وطرفه معالاً خر) حبث بنصف بینهما لان بدکل منهما مائدم كانت ينهما كاف النيين (قولد البت فيه وان كان يد احدهما فيالاكثر ولايرجح به لمامرانالنزجيم لايكون يخلاف جالسي دارالخ) كذاقال في ماكثرية (لإهدته) اي لايكون هديمه مع الأخر حتى لوكانت معه لايوجب النصيف لإنها ليست شوبلانها غير منسوجة فلريكن فيمدشي مزالنوب فلا العنابة وتخالفه مافي البدئم لوادعيادارا زاح الآخر (مخلاف حالسي دار اذا تنازعاً فيها) حيث لاهضي بها بينجما واحدهما ساكن فبها فهي الساكن وكذك لوكان احدهما احدث فهاشباً منهناء لوحفرفهني لصاحبالبناء والحفر ولولمبكن شي منذك ولكن احدهما

داخل فما والآخر خارج منهافهى ينهما وكذلك لوكانا جيافيهالاثاليد على العفار الاتنت الكون فها واتميا تبت بالتصرف اه ﴿ تنبيه ﴾ قال ف البدائم كل موضع قضى باللك لاحد همالكون المدعى في مده نجب عليه البيبن لصاحبه اذاطلب فانحاف ري وان نكل مضى عليه بالنكول اه (قولد الحائط لمن جزوعه علبه) مبسوطة في الدين (قولدر مناعل دفي ارض) اشاره الى اذاليد لانثبت فالعقار والنصادق وكذا بالنكول عن البين ولونكلا جعل فيدكل منهما نصفيا الذى فى دصاحبه لعمة افراده في حق نفسهوان حلفاجيعا لمبقض بالبدلهما فهاو رئ کلم ده ي صاحه کافي التيين

(قوله باب دعوالنسب) هذه الرّجة بنسخت المحشى التي بابدينا وانظر ماوجه سقوطها وحرر الد ولمحمده

لابطريق الشركولابنيره لات الجلوس لابدل على الملك (الحائط لمن جزوعه عليه اومتصل 4 انصال ترجع ) الاتصال نوعان احدهما انصال ملازنة وهو ان يلازق احدالطرفين بالآخر والثاني انصال تربيع وهو انبكون لبنات الحائط المتنازع فيهمنداخلة في اتصال لبنات الحائط الذي لانزاع فيهو الكان الحائط من خشب فالزسوان بكون المراف خشبات احدهما مركبة في الآخرى وهذاهو الرادههنالاته شاهدناآهر لصاحبه لان الظاهر انه هوالذيءاه معحائطه اذامداخلة اتصال البينات والحراف الخشبات لاتصور الاهندناء الحائطين معافكان اولى وكذا اذاكان لاحد المتنازعين جذوع فلى الحائط كان له لانصاحب الحذوع مستعمل العائط عاوضم له الحائط وهو وضم الجلوم عليه (لا لمن عليمه هرادي) وهي خشبات نوضع على الجذوع وباتي عليهـا التراب فأنها غير معتبرة وكذا البواري لانه أبيكون استعمالاله وضعا اذالحائط لامني لهمابل لتسقيف وهولا يكن طي الهرادي والبواري(بل بين الجارين لو تنازعا) يعني اذا تنازعا في حائط ولاحد هما عليه هرادي وليس للآخر عليه شئ فهو بنهااذا لا يختص به صاحب الهرادي (وذو بيت من داركذي بوتمنها فيحق ساحتها) يعني اذا كان بيت من دار فيها يوت كثيرة في در دو البيوت الباقية فيدبكر (فهي) اى الساحة (تكون بينهما) حالكونها (نصفين)لاستوائهما فاستمالها وهو المروز فيها والتوشئ وكسرا لحطب ووضع الامعذ وعوداك فصارت نظر الطريق ( غلاف الشرب) اذا انازمانيه ( فانه مدر الارض) اي مقسم ينهاهدر ارضهما لازالشرب محناج اليهلاجلسق الارض فمندكثرة الاراضي تكثر الحاجة اله (برهنا) اى خارجان على د (ق ارض)اى على ال لكل منهما دافها (قضى يدهما) لان اليد فها غير مشاهد لتعذر احضارها والبينة تنبت مافاب عن علم القاضى ولوبرهن عليه احدهما اوكان تصرف فيها) بائابن فيها اوبني اوحفر (فضى بده) اماالاول فلقيام الجعة فان البدحق مقصود وإماالتاني فلوجو دالتصرف والاستعمال فها (صبي مبسر) اي شكلم و بعلم ما يقول (قال امّا حر قالفول له) لا نه اداكان بعبر عن نفسه فهوفي دنفسه فلانقبل دعوى احدطيه انه عبده عندانكار والاسينة كالبالغ فان قال المبدفلان) وهو غير ذواليد (قصى لمن معه) يعنى ذا اليد لانه اقرائه لا بدله حبشاقر أهلى نفسه بالرق فكال ملكالن فيده كالقماش فالرقبل الاقرار بالرق ضار فكانالواجب ألايعتبر فيحق الصبي قلنا الرق لم نبت بقوله بالمدموي ذي اليدلعدمالمارض لدعوى الحرية لانهااصار في دالمدعى بقى القماش في د. فيقبل اقراره عليه (فلو كبر وادعى الحرية بسمم) اى ادعاؤه (بالبينة) لان التناقض فى دعوى الحربة لا منع صحة الدعوى كماسيأتي تحقيقه انشاء الله تعالى

## ﴿ باب دعوى النسب ﴾

الهم ان الدعوى نوحان إحدهما دعوة الاستبلاد وهوان يكون العلوق في الت المدعى والتاتي دعوة التمرير وهي ان لايكون العلوق في الما المدعى والاول

( قولد وفيااذا اعتق المشزن الام اودر هــا الخ) كذا نقل الزبلعي عن البسول الآجاع على ان البسائع برد مانخص الولد خاصةولار دمانخص الأم أبها الذا احتق الام تموقال ومن المشايخ من قال برد البائع جميع الثمن هناعنداي حنيقة كافي فصل الموتلان ام الولد لا فيمة لها عند ، ولا تضم بالعقد فيؤاخذ نزعه والدمال صماحب أالهداية وصححه وهوبخالف الرواية وكيف نقال يسترد جبع الثمن والببع لمبطل في الجارية حيث لم بطل اعتاقه بل رد حصته الولد فقط بان شهم الثمن على فيتمما يعتبرقيمة الام يوم القبض لانها دخلت في ضمانه بالقبض وقيمة الولديوم الولادة لائه صارله القمة بالولادة نبعتر فيته عندداكاه (قول ولوولدت لاكثر من سندين من وقت البع لمنصح دءوة السائع) كذالو ولدت لتمام سننين اذلم بوجد أنسال السلوق بملكد بقينا وهوالشاهد والجرة

اولى لانه استى لاستنادها الى وقت العلوق واقتصار دعوة التمرير على الحسال وسيأتي توضعه (باع امة فولدت لاقل من سنة اشهر مذبعت فأدعاء ثبت نسبه وامينها) وقال زفر والشانعي لا يُنبت لان يعد اقرار منه إنها امة فبالدُّوة بصر مناقضا ولنا الدمبني النسب على الخفء فيعني فيه التساقض كاسيذكر فتقبسل دعوته اذاتبقن بالعلوق فيملكه بالولادة للاقل فائه كالبينة العبادلة فيائيسات النسب منه أذالط اهرعدم الزة منها وأمر النسب على الحضاء فقديظن المرءان العلوق ليس منه تميظهر الهمته فكان عذراله في اسقاط اعتبسار التناقض واذا صحت الدعوة استندت الى وقت العلوق فيظهر آنه باع أمولد. (فيضمخ البيم) محلاف دعوى أب البائع لمدم العشاد العلوق على ملكه إذا كان له حق التملك على ولده وقد زال دلك بالبيسع (وال ادعاه المشسرى قبله ثبت) اى نسبه (منه) وبحمل علىاله تكحيها واستولدها لم اشتراها (ولو) ادعاد (عنه) اى نع البائع (از بعده لا) اى لا بنبت نسب المشرى لان دعوة البائع دعوة استبلاد لحكول اصل العلوق في ملكه ودعوة المشترى دعوة تحرير أذاصل العلوق لم يكن في ملكه والأولى اقوى نامر (كذا) أي نبت النسب من السائع (ان مانت آلام). نادعاً، البائع وقدولدت للاقل وبأخذه ويسترد المشترى كل ألتن لان الولد هوالاصل فىاتسب مندلانها تستغد الحرية مندالا رىالى قوله هليهالصلاةوالسلام اعتقب ولدهاةالنات لهاحق الحرية ولهحقيقة الحرية والحقيقة اقوى من الحق فيستنبع الادنى ولايضره فوات التبع (مخلاف الولد ) فانه ادامات دول الام فادعاً. البائع وقد ولدت للاقل لمشت نسبه لأستفناك بالموت عن النسب ولم تصرام ولده لان الاستبلاد فرع النسب فلوثبت لكان اصلا وهوبالحل مخلاف بعدفاته اذاباع عبداولدعنسد. ثمباعه المشترى من آخر ثمادعاً. البائع الاول ائه ابته فهو اخوبال البيعان لان انصال العلوق علكه كالبينة العادلة والبيع محتمل النقض وماله من حق الدعوة لامحتمله فينتقض البيع لاجله (واعتاقهمـــا ) اى اعناق المشترى الام والولد (كوَّتهما) حَتَى لو اعْتَقَ الْأَمْ لاالولدُفَادِعَى البائعُ الولد أدانه محتدءوته ويثبت نسبهمته ولواعتق الولدلاالام لمتصيح دعوته لافيحق الولدولافي حقالام أماالاول فلانهاان صمت بطل اعتضافه والعنثي بعدوقوفه لايحتمل ألبطلان واما الثلانى فلانهما تبعله فاذالم تضيم فىحق الاصل لمتصح في عق النبع ضرورة (والتدبير كالاعناق) لانه ابضالا يختمل النفض لثبوت بعض آثارالحربة كاشناع التمليك الغير وفيا اذا احتق المشترى الام اودرها برداب ثم على الشرى حصَّه من الثمن عندهما وعنده بردكل الثمن والتحبيم كم ق الموت كذا ذكر في الهداية وذكر في الببسوط برد حصته من الثمن لاحصتهما بالانفاق وفرق على هذا بينالموت والمنق بان القياضي كذب البائع فيمازع حبث جعلها معتفة من المشترى فبطل زعمه ولم يوجد التكذبب في فصل الموت فبؤاخذ بزعه فبسترد محصم البضا كذا في الكافي (ولووادت لا كثر من سنتين)

(قو له وصدقه الشرى ثمت النسب) لا يخفي ما في التركيب من السقط واستقامته إن زاد لفظة ان فنكو في العبار منكذ اوان صدقه ينفس بعها ولا ينفض والصواب ماقال في الكافي ولو ولدت ﴿ ٣٥٣ ﴾ لا كثر من سندين من وقت البيع ردت ده و البائع الااذا

المشترى تستالنسب (قوله وكانت امولده:كاحاهي)مة ولدت من زوجهافلكها) فيه نظراداو ثبت امومينها كان كر لحكم صدقه الشزى فيثبت النسب منه وروقت البيم (لم تصرد وقاليائم) اذلم وجد اتصال العاوق علكه بقينا وهو ومحتمل اذالبائع استولدهما محكم الشاهدوالجة (وصدقه الشرى) اىصدق الشرى البائم (ساالسب) اذعدم

بُوته لرعاية حقه واذا صدقه زال ذاك المانع (ولم سطل سعه) الجزم بأن العلوق ايس في ملكه فلا تثبت حقيقة اللك العنق والاحقد لا يه دعوة تحرير وغير الماك ايس من اهله (وكانت ام الوالد تكاحا) هي امة والدت من زوجها فلكها اوامة ملكهما

رُوجِهَا فُولَدَتْ فَادْعَى الولد (واوولدت فَيَابِينْ الآوَل والا كَثْرُو صَدَّهُ) اي المشترى (كان الحكم كالاول) يعني ثبت نسبه واميتها ويف حزالبهم وردالثن تمالبين

اذلاحبل اقل من متة اشم والعلوق على العلوق متعذر لانهااذا حبلت منسد فم الرحم

واذا كال كذلك فاذا ادعى نسب احدهما بثيث نسجمامته لانهما لانفصلان نسباف وت

نسب احدهما يستلزم ثيوت نسب الآخر (علوقهما وولاد فهما عنده واعتقد مشتر مهتم ادعى

البائع الآخر يُسْ نسْمِمامنه و بطل عنق المشرّى الان الذي عنده ظهر اله حر الأصل

فاقتضى كو الآخر ايضا كذلك لاستمالة كون احدهما حر الاصل والآخر رفيفاو قد

خلقامن ما واحدوكان هذا نقض الاعتاق بامر فوقدو هو حرية الاصل (قال الصي هذا

الولدمني ثم قال ليس مني تم قال هو مني يصحم) إذ بالا قر اربائه ابني تعلق حق الفر و الفراله

اماحق المقرلة فاته شيت ندويه من رجل معين حتى مذني كونه مخلو قامن ما والز افاذا قال

ليس هذا الولدمني لا علك إبطال حق الولد فاذا عاد الى التصديق بصيح و لو قال هذا الولد

من ثم قال ليس منى لايصح الني لان النسب ثبت وإذا ثبت النسب لا بنني بالني

وهذا اذاصدقه الاخ امايغير التصديق فلاثبت النسب لانه اقرار على النسير بانه

جزءمته لكن إذا لم يصدقه الان تم عادالي التصديق ثت النسب لان أقرار الاب

لمبطل بعدم تصديق الان فتشالسب ولوانكر الابالاقرار فاقامالان البنة

النكاح حلا لآمره علىالصــلاح وسق الولدميداللشترى ولاتصيرالامة

امولدالمائع كالوادعاء اجه آخرلان

مصادقهما أن الولد من البائع لا يثبت كو الملوق في ملكه لآن البائم لأ دعى فلك وكيف دعى والولد لأبيق حكم ولدامة ولدت بعدما بامها ثمادعاه ارادان ببين حكم ولدولدعنده مفوله (باع المولود عنده فادعاء بعديع مشتريه ثبت تسبه ورديعه )لان اتصال العلوق ملكه كالبينة

في البطن ا كثر من سننين فكان حادثاً بعد زوالملكالبائع وأذالم يثبت العلوق كامرو البع محتمل التقض وماله من حق دعوة لا يحتمله فينتفض البع لاجله (كذالو كاتب فى ملك البائم لا تبت حقيقة العق الو اد الولداور هنه وآجره او) كانت (الاماور ههنا وآجرها ثم زوجها ثم ادعام) حيث بثبث ولاحقالعتق لللامة ولايظهر بطلان النسب وردهذه التصرفات مخلاف الاعتاق على مامر (باع احدثوامين) وهما والدان البيعود موةالبائع هنادعوة نحريروغير ويرولاد ألهما اقل من ستة اشهر فيكو الأمن ماء واحداد تصور كون علوق النابي حادثا

الماك ليس ماهل لها اه (قو لداواه ملكها زوجها فولدت فادعىالولد) أيس سد دالانهااذا ولدت بعدالشراء لافل من سنة اشهر لامحتاج الى دعوة الولدبل تصيرام ولدو ثبت النسبوان لمدمد واذاولات لاكثره يستةاشير من وقت الملك فادعاه كانت ام و لدبا لملك لاالكام (قولديني سنسبه واستما)

اى لامكان انبكون العاوق في الك

الباثع وكانت دموة استيلادو عذا اذا حصل التصادق ولوتنازعا فالقول للشزى بالانتساق والبينة للشترى عند الى وسف وعندمجد البينة لمبا تع (ق لد علوتهما وولادتهاعنده) أي إنهاقراني المعقبل بينة والاقراوبانه ابني مقبول لانه اقرار على نفسه بانه جزؤه فملكه اشارته الىانه لولميكن اصل الماالاقرار بانه أخوه لانقب لانه اقرار على الفير كذا في العمادية ( قالله) اي العلوق فيملكه والصورة محالهاوقد السي (هو ابن زيدتم قال هو ابني لم يكن ابنه وان) و صلية (جمعه زيد ، ونه) هذا اعتقىالمشنرى مااشتراءلاسطل عنقه كمأ عندابي حنيفة وقالااذا جحد زيدنوته فهو ان المولى واذا صدقه زيد اولمدر في الكافي والنبيين ( فولد كذا في العمادية )

اي كذا ذكر التعابل والتقبيذ امالفظ المسئلة فسيذ كر مبعد ورقة و نصف حكاية من العمادية والاستروشنية (قوله ( نصديفه ) وقالاان جد زيد نو يه فهو ان للولي) لم يشترط كونه في بدء اشارة الى ان ماوقع في الكافي من التقييديه ايس احترازا والفظه وجلى دوصي فغال دواس هبدي الخ وقال الزيامي لابشتر لحابذا الحكم البيكون الصبي في يدءواشتراطه في الكناب وتعالفا قا (قُولِهادَتُعاقَ به حقالفرله) بشيرالي الدولدالملاع لانثبت نسبه من غيرداتملق حقه به شكذيب نفسه (قُولِه اي لصبي كاذ فيدمساوكافر)صرح بمشر حالدم عله و ٣٥٣ كمن المتن (قولداد عبدات زوج) اور دهاو ان تقدمت في اللاق معاليدا والكافي واقتصر على ذكر، تصديقه ولأنكذبه لمتصيم دعوة المقرعندهم لهما انالاقرارار تدبر دزيدفصاركان

في الملاني صاحب الكنز (قو لدولو لمبكن والاقرار بالنسب وتدباره والالمعتمل ألنقض وله ان النسب لاعتمل النقض النكاح والعدة كانانها) كذافي الكا بعد ثبوته والاقرار عثله لا رتد بالر دادتماق به حق القراء حتى لوصدقه بعد التكذيب ثمقال ومن المشايخ من اجرى المسئلا شبت النسب منه و ايضا تعلق 4 حق الواد فلار تدر دالمقرله (قال له) اي لصهر كان في د على الهلاقها وردفولها واللمتكم مسلموكافر (مسلمهوعبدي وكافرهوابني كاناما وحرا انادهامعا)لانه بكون حرا ذاتزوج (قولدولدت امذروح حالاومسلا مآلا لظهور دلائل التوحيد لكلءأقل وفىالعكس يثبت الاسلام تبعا على الهــاحرة) قال الزياعي ثمها ولا محصل له الحريد مع عزه عن محصلها (و إن سبق دعوى السركان عبداله) كذافي النروران كان فيملك البمين فظاهران الهاية والدادميا البنوة كالرابنا للمها لاستوائهما في دعوى البنوة ويرجم المسابالاسلام في ثبوت الحربة للولد اله والكان أ وهواولىالصى لحصول الاسلامله حالاتبعالايه(قال:زوج امرأة لصنه معهما هو النكاحفان القاضى مقضىماوبولد إبنى من غيرها و قالت ابنى من غيره فهو النهمالو كان غير معبره إلا) اى وال كاف معبر ا المستحقء نداتامة المستحق البينة الها (فهو لن صدقه)لان كلامنهما أقرالو لدبالنسب وادعى ما بطل حق صاحبه فصيح لانهظهر له إنها الحسيمة وقرعها بدمه اقرارهماله ولابطلحق صاحبه بمجردقوله ولايترجح احدهما علىالآخر لاستوا الااذا ائتتاازوج الهمفرور بالءنم ايدبهمافيه وتيام إنديهماعليموقيام الفراش بينهما دليل ظاهرعلي الهمنهما (ادعت البينةاله تزوجها عذرانها حرة فيثبت ذات(وج-نوةصي لمبجز حتى تشهد أمرأة على الولادة) لانهائدهي تحميل النسب حربة الإصل للاولاد اه (قه أيه فا على الغير فلا تصدق الابجعة يخلاف ادعاء ازجل فان فيه تحميل النسب على نفسه ثم بعتبر قیمته نوم مخاصم) لانه نوم الدّم ک شهادة القالة جمة فهالان الحاجة الى تعيين الولد اذ النبيب شبت بالفراش القائم (وال فىالتيين والمراد بومالتماصم يو كانت معندة لزم جدة امة) عنداني حبيفة رجه القدتمالي وهي رجلان او رجل و امر أثان القضاءلان عبارةالزياعي يضمن الا الااذا كان هناك حبل ظاهر اواعترف من قبل الزوج وقالابكني في الجبع شهادة امرأة قيته نوم الخصبومة لانه نومالا اوالصول من العبل الى القيمة لانه واحدةوفدمر في الطلاق (ولو.لاالنكاح والعدة كانَّانها)اى انْ لم تكَّنْ ذات زوج علقرقيقا فيحقالمولى كالأحقه ولامعندة بأبت النسب منهابقولها لانفيه الزاماعلى نفسها كافي الرجل (ولدت امة عينالولدوانما يتحول الىالقيمة بالقط نزوجها)اىرجل(ملىلنهاحرة اواشتراهااواتهبها واستحفت)بعني من وطي امرأة فنعتبر فيمنه وقت الصولاه ولماقال قاء معتمداعلى الدين اونكاح أولدت عماستحقت الوالدة (غرم الاب فيمة الولد) باجاع زاده ذكر في شرح الطحاوي يغرم الصحابة رضوان الله تعالى عليم اجعين ولان النظر من الجانبين واجب فبجعل الولدحر الولديوم القضاءاه (قو لهوان مات الاصل ف حق ابه ورقيقا ف حق مدهيه نظر الهمائم الولد حاصل في د. وبلا تعد منه فلا شي على ابد) بعني لو مات قبل الحصو يضمنه الابالنع كمافى ولدالمفصوبة فلذا يعتبر قبيمه (نوم يخاصم) لانه يوم المنع (وهو حر) كافى النيين (قولد اوفنله غير موا-لامرانه حاق من ماءا طرول رض الوالد رقيته كارضي في الامة المنكوحة (وان مات ای او دد ته غرم فیمنه )بشیر الی ا فلاشى على ابه ) لانعدام المنم (و رئه) اى يكون الابوار اله لاته حر الاصل في حق لولميأخذشيئا لايغرم شيئا ولوقبه ایه فاترك بكون میرانالا به (وان قتله انوماو) قتله (غیرمواخذ) ای انوه (د ته غرم) قدر فيمة المقتول اوبعضهاقضيها

اى ابوء ( قيمنه ) في الصمورتين اما في الاولى فنْصِفق المنع من الاب بقتله و اما

فالنابة فلسلامة الولدله اذائدية بدلالهل شرط فصار آلولد سالماله بسلامتها

اي بقيمة التي ضمنها بعني في صورة قتل فيغرم أبنه المستمق كمالوكان-يا (ورجع بها)اىبالقيمة التي ضمنها (كثنها) اى كما الابامااذا قتله الابكف رجع عاغ • ٥ وهوضان انلافه و قد صرح الزيلمي (درره يني) بذلك اي بالرجوع فيااذا فناه غير ، وبعد مه سناه اه و لافرق بين كوم المافية فاخ المنفق لهااو مانت عندالمشترى وضمن فيتمافير سم تتنهاهلي بالمدو بفيدالو لدولوز وجواله احدهاي انباحية فاستحف ض له فيدوا

عاقبض كاف التبين (قولدورجع،

لا مصاحب علة فضال المدالحكم علاف مالواخر ، عربها اواخرته هي ﴿ ٣٥٤ ﴾ وتزوجها من غير شرط الحربة حيث يكون الولدرفيفا ولارجع علىالمخير بشئ لأزالاخسار سبب محض ولوباعها المشترى من آخرا فاستولدهاالثاني ثم استحفت رجع الناني على البائع الناني بالثن وقيدولد ورجع المشترى الاول هلىآلبائعالاول بألثن ولايرجع علبه بقيدال لد عند ابي حنفة وقالا رجع طبه بقيته ايضا كاف التيين (قولدلانه صير له سلامنه لانه جز البيع الز)بشير الى أنه انميا نزل الولد منزلة الجزء الموجود حالة البيم ليضمنه بائعه لسلامت بطريق استلزام سلامةالام والانهو منعدم حقيقة وقتالبيع فلأبدخل

> بضمن سلامة الموجود حو نصل ک⊷

في ضمان البائع لحدوثه والبائع انميا

(قه لدوالاستنجار) منع الدعوى 4 اذالمدع ملكيها بشراء وأبه في مُنْزِهُ كاسبذكره المصنف آخر النصل (قوله منع دعوى اللك)اي لنفسه كون هذ الآشاء اقرارا بعدم الملك للماشر متفق علمه واماكونها اقرارابالملك لذى البدنفيه روا تاثءلي روابذالجامع يفيداالك لذياليذوعلى رواية الزيادات لأوهوالصميح كذا فالصغرى وفيجاءم الفصواين محح رواية افادة الملك فأخنلف التصجيم الرواينين وببني علىعدم افادته ملك الدعى عليه جوازدعوى المقربهالغيره اه وقال في جامع الفصولين الحاصل

يضين للشرى سلامة المبيع بحميم اجزائه لان الغرور يشعلها (لا العقر) اى لا رجع به عليه

لانهاز مهاستيفاء منافعها وهى ليستءن اجزاء المبيع فإبكن البائع ضامنا لسلامته

الله الله

(الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستثمار) اي طلب شراء شي من غيره وطلت هيته مند وطلب الداعد عنده وطلب اجارته له (عنع دعوى المك) الطالبلان كلامنها اقرار بال ذالت الشي المالذي البد فيكون الطلب بعده تناقضا (والاستنكاح

ترجع غُنْ الجارية (على باثعه) !ي باثع الولد بديم امه لا نه ضمن سلامته لا نه جز مالمبيع و الباثع

ق الامة عنمها) اى دعوى الملك (وقي الحرة) عنم (دعوى النكاح) كذا في مجم الفتاوى (ادعى) على آخر (مالافقال الصم)اى المدعى عليه على وجد الدفع (ار أن عن دهواه

و رهن فادعي اليالة )اي الدعي عليه (اقر بعد الابراء فلو كان قال) اي المصم (ابرأني وقبلته او قال صدقته في ذلك لم يصح دفع الدفع) يسنى دعوى الاقرار وال لم بكن قال قبلت الاراء صحولاته اذالم عل ذاك حاز ال يكون الال عليه ردوالا راءلانه ومبارد علاف مااذا قال قبلت الاراء لانه بعد الغبول لا رئد بالرد كذا في الفتاوي الناهر بة (ادعى) رجل (على آخر مالافقال أي الآخر (ما كان الدهلي شي قط) معناه نو الرجوب عليه في الماضي على سبيل الاستغراق (فيرهن) اي المدعى (على الف ويرهن المنكر على الفضاء أوالأبراءقبل هذا) اي صار برهان المنكر مقبولا وقال زفرلانقبل لان الفضاء شلو

الوجوب وقدانكره فكال مناقضا في دعواه ولتال التو فبق بمكن لان غرا الق الدعاضي وبرأمنه دفعالفصومة (الاان يزيد)اى المدعى طبه بان يقول (ولااعر فك) وماأشبهه كقوله ولارأتك ولاجرى ينني وبينك مخالطة فلاتقبل بينته على القضاء ولاعلى الابراء تعذرالتوفيق اذلايكون بينائين اخذواهطا وتضاء واقتضاء ومعاملة بلااختلاط ومرفة (وقيل مقبل ه ايضا) نقل القدوري عن اصحامًا أنه ايضًا مقبل لان المحمب اوالفدرة قديؤذى بالشف على باله فيأمر بعض وكلائه بارضائه ولابرفه ثم بعرفه فكان التوفق عكناقالو اوعلى هذا اذا كان الدعى عليه عن نولى الاعال سفسه لانقبل البينة وقبل تقبل البينة على الاراء فهذا الفصل باتفاق الروايات لانه بمفقى بلا معرفة كذافى العناية وقال فى الفينة المدعى عليه قال المدعى لا اعرفك فما ثمت الحق بالبينة ادعى الايصال لاتسمع ولوادعي اقرار المدعى عليه بالوصول اوالايصال تسمم (قال احدالورثة لادءوى لى فى التركة لايطل دعواه) لان مانت شرعا من حقلازم لايسقط بالاسفاط كالوقال لست الابنالابي (قال لست الا وارث فلانثم

مرجلة مامران المدعى لوصدرعنه إدعى ارته وبين الجهة صح ) المياني النافض في موضع الحفاء لا منع محمة الدعوى مآمدل على إن المدعى ولك المدعى عليه (قال ذواليد ليس هـذالي ونحوم) اي ليس ملكي اولاحث لي وبحو ذاك مطل دعواء لنفسه وانبره للنساقش (ولامنسازه تمدتم ادعاء نقبل دوالبد هولي صحم) والقول قوله لان هذا الكلام ولوصدر عنه مالمال علىعدم ملكه لم يتبتحق لاحدلان الاقرار المجهول باطل والتنافض أعابطل اداتشور ابطال

ولادل على عدم التالدعي عليه بعال دهواه الفسه لالفر ولانه اقرار لعدم لكه لا عالمالمدعي عليه و توصدر عنه ما يحتمل الدقر اروعدمه فالتر حجم بالفراس والا (حق )

( قولله كذاف المهادية ) منه صاحب مع النصولين م قال اقول ماقد مداى الممادي قي اقرار ذي اليد من الدافر الافراد المسهول بالمل والتناقض انماعنع الخزيناتي فياقر ارالدهي أيضافينبغي ال بتحد حكماو الظاهران في افر ارالدمي خلافا يفصح عندمام في عرفان احدهما مخالف للآخر ويلوح لى ان الحلاف واقع فيمااذا اقرالدمي قبل التنازع امالو قال مع وجو دالمنازع ينسني ان سطل دعوا موقاقا على عكس ذي البديعني ال أفر ارذي البدمم وجود المنازع خلافي ومع عدم المنازع لاتبطل دمواه وفاقا والفرق ال ذا البداذا أقر قبل الزك بطل افراره اذاليددليل الملت فنني المالك ذلك عن نفسه من غيراً ثباته لنبير ، لا يجوز فالهانني ذى البدملكه وفاقا ولوافر ذوالبد صد النازع قبلانه اقرار للدمي يدلالة النزاع وقبل الهائه تلنو نظرا اليائه ملكه بدليل البدر الملك لا نتني مجردالني وكذالواقر غير دى البدن آالزاع قبلانه لنونظرا الى جهالة المقرله ولانزاع ليكون قرينة تصين المقرله وقبل هواقرار به لذى البديسر بتذالبدولواقر غير دى البدعند النزاع بنبتي ال بنفذ ﴿ ٣٥٥ ﴾ اقرار ، وقاقاً لانه أني عن نفسه ، لك غيره ظاهرا وهذا حق ظاهر الصرف الى انه قرار به لذي البد وفاقا مقرعة البد حق على احد (ولوكان نمة منازع كان اقرارله في رواية) وهي رواية الجامع الصفير والتزاع هذاماورد على الحاطر الفائر في (و في اخرى لا) وهي روابة دعرى الاصل لكن قالوا القاضي بسأل ذا البذأ هو ملك تحقيق هذا المرام على حسب مااقنضاه المدمى فان اقرَّبه امر. بالنسليم البدوان امرالمدعى باقامة البينة عليه (و او قاله )اى الوقت والمقام والحمدلة ملهمالصواب قال ايس هذالي وتحوه ( الخارج لابدعي )ذلك الشيُّ (بعده)التناقض وانمسالم ومسهل الصاباد ( قولد والوعكس عنم ذا اليد على مام اقيام اليد كذا في ألعمادية ( ادمى زيدما لاولم بثبت ادحاء على اى ادمى انها وقف او لفلان تمادعى لنفسسه لم بحز في رواية وهي رواية آخر المنسم) كذا في القنبة ( اقرار مال الميره كا عنع دعوا النفسه عنعها) اي دعواه تَاضَفَانَ وَجَازَ فِي رَوَايَةَ اخْرَى أَنْ (النير، بوكالة اووصابة) بعني اذا اقر رجل عالياته لفلان تم ادماً. لنفسه لم بصم وفق الخ) لا يحنو ان المكس أمل الأذا وكذا اذا ادعاء بوكالةانه اوكله اووصاية انه نورثنه موصيه لان فيه نناقضالان المآل

ادمى الوقف اولائم ادعاء لنفسه وايس الواحد لا بكون لشخصين في حالة واحدة (مخلاف اير الله من جبع الدحاوي ثم الدموي فياذ كره من السند ما يقنضي محتدولا لهما ) اى بوكالة ووصاية حيث تصيح لعدم التناقض لان أبراءالرجلءن جبع على رواية فان قوله وحازق اخرى الدعاوى المتعلقة بماله لايقتضى عدم صحة دعوى مال غير مطى ذلك الرجل (ادمى ان وفق وهي رواية الذخيرة حبث دارالنفسهُ ثم ادعى انهاو قف عليه تسمع كدءو اهاله) اى لنفسه (ئم) دءو اها (لغير دو لو قال فیه ومن ادعی لغیر. با او کالــــااو عكس)اى ادى انهاو قضاو لقلان عماد مى لنفسه (لم تجز في رواية) هي رواية قاضيمان الوصاية تمادعي لنفسه لايقبل الاان (و حاز فی)روایهٔ (اخری از و قف)و هی روایهٔ الذخیر ة حیث قال فیه و من ادعی لفیر ه

يوقق فيقول كان لفلان ممشر نه منه بالوكالة اوالوصاية نمادعي لنفسه لاتفبل الاان يوفق فيقول كان لفلان ثم اشتر يته منه و واقام البينة على ذلك فحينةذ مقبل اه اقام البينة على ذلك فيند تقبل (ادعى العصوبة) وبين النسب (ورهم الخصران ليس فيه تعرض لذكر مالوا دعى الوقف النسب يخلافه ان قضى الاول لم مقض به والانساقطا) التعارض وعدم الاولوية ( رهن اولا ثم ادعاء لنفسه . فلريق ما مقابل قول اله ان عه لايه وامه و رهن الدافع الهان عدلامه فقط او على افر اراليت، )اى قاضفان فيمنع صدده وادلنفسه بعد بانه انعده الله فقط (كان دفيا قبل القضاء بالاول لابعده) لتأ كده بالقضاء تحلاف ادماله الوقف قلبة مل قولد رهنانه الاولى ( ادەي مىرانا بالغصوبة قدفعه ان يدى خصيمة قبا الحكم اقرار. ) مفعول ائ عد لايد وامه و برهن الدافع اله بدمی (باله من ذوی الارحام ) اذ یکون حینئذ بینکلامیه تناقض (قال هذااو لد ان عدلامدفقط) مستفني هنه بغوله ادعى العصوبة وبين النسب و رهن الخصم ال النسب مخلافه لانه شامل الذارهن الدافع اله ابن عد لامه فقط ﴿ نابيد ﴾ ما يذكر في دورى الدفع رثبت الدفع فقط لا النسب كافي جامع القصولين (قولد لذا كدو الفضاء بخلاف الاول) صواحه النان (قولد ادمى ميرانا بالعصوبة) مستغنى عنه عاقبله (قولية قال هذاااو لدمني الخ)نقدم مشروحابأو في من هذاوالذي يظهر لي ال الفظة الثالثة وهي قوله ثم قال هو مني صح ليس لها فائدة في ثبوت النسب لائه بعد الاقرار به لا ينتقى بالنق فلا نعتاج الى الافرار به بعده فلينأ مل

( قول وندونستالمبارة ڧالاستر

وشنبة والعمادية الخ) هو ماو عدت به اه هذا وقدناقض فيالتعليل ابضا صاحب حامع الفصواين ثم قال فالاولى ان مقان بالالتناقض لاعنع ف مثله ( قُولِدٍ ولومكس ايقال هذا الولد منى ثم قال لبس منى لااى لا بصحوالنو) صحيح باعتبسار هذا الحل وقيه نظر باعتبار آنه نني لثبوت النسب عاقال قبله متنالان قوله هذا الولدمني ثم قال هذا الولدايس مني ثم قال هو مني صح مَم قوله هذاواوعكس لاظاهره أنّه لومكس لايصح النسب لان فوله صم انما هوانسباي صحالاقرار بالنسب ولايصحوان بكون أننيءلي اذعكس المسئلة لايغارها على ماذكره بالنظر الى الالفاظ الثلاثة لان الطرفين متفقان فىالنبوت والنق منوسط للنجماننأمل والتصديق مزاغرله وعدمه سيأتي فىالافرار وتغبل ببنته بمدانكارالمقر على اقراره بنسبه كافي حامع الفصولين ( قوله فالحصم اذا أبت بلوغه) اي بلوغ المقر في ذلك الوقت اي وقت الافرار ادفع كلامه اى كلامالقرائي كنت صبياو نت الافرار (قو لدادمي الاخوة ولم يذكر اسم الجد صمى) مخلاف دعوى كونه أن عدكذا في جامع النصولين (قولد فادعي الوارث الرَّجوع نقبل الخ ) كذا في حامم الفصولين ثمقال ولوبرهن على جود الموصى الوصية نقبل على رواية كون الجود رجوعا لاعلى روابةالهايس رجوع اه ( قولدنذنبب) عقدله فىالدسولين فصلا ترجه شاميعش اهلالحق عزالبعض وسيذكر مثل

هذا في النساء

منى تم قال هذا الولدليس مني تم قال هو مني صيم ) اذباقر اره بانه منه تعلق حق المقر له اذ ينبت نسبه من رجل معين حتى بننفي كو " مخلو قامن مامالز الفاذا قال ليس هذا الولدمني لاعلك ابطال حق الولد فاذا عاد الى التصديق يصح اقول قد وقعت العبارة في الاستر وشنية والعمادية هكذاقال هذا الولد لبس منيئم قال هو مني صحادباتر ارمانه منه الىآخر والظاهر انهسهو من النامخ الاول ول عليه التعليل الذي ذكر ولانه مفتضي ههنا ثلاث عبارات تقيد الاولى أثبات البنوة والثائية نفيها والثالثة المود الى الأثبات والمذكور فيتما العباريّان فقط(ولوعكس) اى قال هذاالولد منى ثمقال ايس منى (لا) اى لايصر الني لان النسب ثبت واذا ثبت لا ننز بالني ( رهن على قول المدمى أنا مبطل في الدموي أوشهو دي كاذبة أوليس لي عليه شي \* صحر الدفع ولو رهن على قوله دروغ كواهان آرماً) اىلا يصح الدفع اذلا بازم منه كذب شهود بأتى بهراناصم (الدعى عليه ماء مخط البراءة) يعنى اذا ادعى رحل على آخر قدرامن المال فاقر مالدهى عليه ثم قال قدار أت ذمتي عنه واظهر كناب الاراء (فقال المدمى ) نو كنت ارأت دمتك لكني (كنت صياوقت الارا، فالقول له) والبينة على خصية لانه استده الى حالة منافية الضمان فالخصير اذا أنت بلوغه في ذاك الوقت الدفع كلامه ( ادعى قيمة حاربة مستهلكة فبرهن الخصم انها حية رأماها في بلدكذا لانقبل الا ان بحيُّ عاحبة)كذا في الذخيرة (ادعى الاخوة ولم ذكراسم الجلدص بخلاف دعوى كونه اس عد) حيث بشرط فيهاذكر اسم الجدكذا في العمادية (النافض في موضع الخفاء لاعتم محدالدعوى وقبل عنم ) ولهذا الاصل فروع كثيرة ذكر بعضها سأبقاوسيذ كربمضعاوذكر ههناواحدامنهافقال (فانادعي الوصيدوانكرها الوارت فاقام) اى الموصى له ( بينة فادعى الوارث الرجوع نقبل وهو الصحيح لان هذا تناقض في طريقه خفاء ادلهل الموصى قداو صي و لم بعار مه الورث ورجع الوصى ولم يعلِ الوارث فج عدمًا على ذلك (وقيل لا) اى لا مقبل لظاهر النافض وأبضا اذا استأجر دارامن رجل ثمادعي على الآخران هذه الدار ملكي لان ابي كان اشتراها لاجل فيصغرى وهيملكي فاقام البينة تسمع ولايكون هذا النناقض مانعاصمة الدعوى لافيهمن الخفاء لازالاب يستقل بالشراء الصفيرومن الصفير لنفسه والان لاه إله مذلك وهذاكما لواقامت المرأة بينة على الطلاق ثلاثا بعدما اختلعت نفسهالها ان تسترد مدل الحُلُمْ وانْ كانت متناقضة لا ستقلال زوجها في الماع الطلاق عليها من غير علما ولهذا نظائر ذكرت في العمادية وغرها

ح الند الله م

( الكفيل ننسب خصما من الاصيل بلا مكس) اى الاصيل لا نتصب خصماً من الكفيل لا ثالقضاء على الكفيل قضاء على الاصيل والقنساء هلى الاصيل ايس قضاء عليه صورته كاثار جل على آخرالف درهموله كفيل بامر المطلوب فلق الطالب الاصيل قبلان يلق الكفيل واقام عليه بينة

6 404 9 ~ ﴿ كنابالافرار ﴿ كو ص ازلى عليك كداو فلان كفل مبامرك فالم مقضى على الاصيل بالف درهم ولايكون هذاقضاء هلى الكفيل حتى اوأق الكفيل أيسله ال يأخذ منه شأبلا أعادة المنة (قولده واخبار محق لآخر لااثباتله علمه واواق الكفيل اولاوادمي الليعلي فلان القائب الناوانت كفيل بمالى عند عليه) هذا على ماقاله مجدين الفضل بامره واقام ابينة نمت المال عليه وعلى الغائب ومنتصب الكفيل خصما عز الاصل والقاضى ابوحازم الاقرار اخبارهن (اذا اشترك الدين بن شريكين لاعمة الارث فاحد عمالا ننصب خصمام الاخر) أمرابق وذكرا وعبدالله الجرحاني عندا في حنيفة رجمانة (مخلاف ما اذا اشترك من اذا أشترك منهما مجهد الارث اله تملك في الحال و ذكر استشهاد كل فاحدهمالا بننسب خصما من الآخر وعندابي بوسف بنصب خصماعلي كل حال قال على ماقال عسائل ذكرت في الفصار مجدر جهالة ماقالها و حنيفة قياس وماقاله او يوسف رجدلته أستحسان ومجداخذ الناسع من الاستروشنية (قولدوله بالاستمسان كان بوسف رجه الله كذافي المنتق ثم على قو لهما اذاحضر الغائب وصدق شروط سنذكر) هيالعقل والبلوغ الحاصر أعادهي كان بالحاران فالدارك الدعي فبائيس ثم بنيان المالوب والثاء والحربة فيبحض الاعتام وكون الفرك لذم المطلوب وبأخذ نصيبه كذافي العمادية مابحب تسليم الىالمقرله حتىلواقر اله غصب كفا من تراب أوحرة حن**طة** ﴿ كتاب الافرار ﴾ لابصيم لان الغرب لابلزمد تسايدال اورد،بعدالد،وي لانالد،وي تقطع 4 فلامحتاج بعده الى شيء آخر حتى اذالم القراه كإفي المحبط ومنهاالطواهية ولو وجد عناج الى الشهادة ولهذا عقبه بها (هو) مشتق من القرار وهو لغذا أبات ما كان مكرئن محزم صنواقر ار والإفي اللدود مَزْلِزُ لاوشرهُ أَ( اخبار محق لا خر عليه )لاابّات له عليه السأني وشروطه سنذكر الخالصةحفانلة (قولدوحكمه ظهور فاثناء الكلام انشاه الله تعالى وحكمه ظهور المقربه (بلاتصديق) وقبول من المقرله المفره) يعني ازومه على المفر (قوله فأنهيارم علىالقرمااقربه لوقوعه دالاعل المخرجلان مداوله الصدق والكذب وشرط تصديق دؤلاء) بعني في الحملة احتمال عقلي كانفررفي موضه (الافرنسب الولاد) يمني اذا اقر رجل منو تفلام لمايذ كران الغلام الذي لم يعير عن نفسه لابشترط تصديقه ولذا قال وسيأتي تمام باله (قولد فصح الاقرار بالحراميز) يعنى الحرافة أتمة لأالمستهلكة أذلابجب

مجهول النسب صحافر ارموكذا اذا افرهو او امرأة بالولدين والولدصح (ونحوه) وهوال مر رجل اوامرأة بازوج اوالمولى حيث صحوشرط تصديق هؤلا ، وسيأتى عام بانه (ولكن رد) اى الاقرار ( رده) اى ردالقرله ( الابعده) اى بعد تصديقه فانه لا ردحيناذ ( لاثبوته النداء) عطف على قوله ظهور المقرمه اى لاثبوت المقرمه دلها للسانس عليه فيالمبط واليه الفراه لانه ابس افل الله الفر الى القراه اقول مر مان الاقرار اخبار محتمل الصدق الاشارة بقول للصنف حتى يؤمر والكذب فبجوز تخلف مداوله الوضعىعنه بخلافألانشاء كالبع وآنهبة ونحوهما لانه ابحاد معنى انظ مقارته فى الوجود فبمنتع فيه التحلف وقدفرَع على كون حكم بالتسليم اليه (قو له او جعله اي الافر ار سببا لمأسمع عند عامة المشابخ كذاق الاقرارطهور الفربه لاتبوته النداء اولالقوله(فصحالاقرار بالجرَّلد)حتى يؤمرُ بانسامالیه و او کان تملیکا مبتدألما صحم و ثائبا شوله (لا) الافرار (بطلاق و عنق جامع الفصواين نمذ كرنفلا آخرانه مكرهاً)لفيام دلبل الكذب وهوالا كراه ولوكان حكمم ثيوت مااقريه بالكان يسمم عند عامة المشابخ اه فقد وقع انشاء لصح لاز انشاء هما مع الاكراء يصح عندنا وثالثا بغوله (ولوادعاه) اى اختلاف النقل عن عامة المشابخ و لكن

المفتى، انهالا تسمم لما قال في الفواكه

البدرية ادعى طله مكذا لما انهاقر لهمه

لأمقيلهاالفامني ولاتسمع عذه الدعوى

على الصمجع الفتيء

الاه ار ( آنداء ) بان يقول آنك اثررت لي بكذا فادفعه لي ( اوجعله )اي الاقرار

(سبا) بان مقول ازلى علبك كذالاتك اقررتلي به (لم يسمم) عند عامة المشاخ

لان نسس الافرار ليس نافلا ألماك العرفت (عفلاف دعواه) أي الافرار (في الدقم)

فأنهم اختلفوا انه هل بصح دموى الاقرار في طرف الدفع حتى لو اقام المدعى علبه

(قولداوهبد مأذونله) كذا الصي المأدون له وبحل صمة اقرار العبد المأذون ماهومن بابالتجارة فلابصيح مهر مولموأنه شكاح غير مأذون به وجنابةموجية للال ولايصحو اقرار السبى بالهر والجناية والكفاة كماق النين (قول ولوافر تجهول صحولو تصرفالايشز لمالصحنه اعلام ماصادته في مفهو مه تأمل القال الزيلعي الاصل فيداندمتي اقرتميهول واطلق ولمسين السبب بصيم ومحمل علىانه وجب علديسب تصحومعه الجهالة كالقصب وتحوموان بين السبب خرقان كان سيالاتصر والجهالة فكذلك والكان مضرما لجهالة كالبيع والاجادة لايصح ولابجبر اه (قولد بعنياذةال لغلان على شيءُ أو حق لزمه أن بين ماله قيمة ) لانخل صدم مطاعته لمنته الأمعونة ذكرالسبب فكان نبغيان سُول سَى ادا قال لفلان على شئ بنصب او وديمة اه والذيله قيمة كفلس وجوزة وغيره كحبة حنطة وقط ماء كافي العناية

بينةانالمدعى اقرانه لاحقاله علىالمدعى طيه اواقام بينة الىالدعى افران هذا العين ملكهذا الدعى عليه هل يقبل قال بعضهم لانقبل وعامتهم ههناعلي انه نقبل واجعوا على أنه لو قال هذا المعن ملكي واقر به صاحب البداو قال لي علم كذاو هكذا افر به هذا المدعى عليه تصيح الدعوى وتسمع البنة على أقرار ولانه لم بحمل الافرار سببا الوجوب وفي هذه الصورة لوانكر هل محلف على مدم الرارء فيه خلاف بين ابي وسف ومجدر جهمااللة وقبل محلف لانداو نكما بمث الاقرار والفتوى على اندلا تحلف على الاقرار واتما محلف على المال كذا في العمادية ورابعا شوله (ولو كذب المقر) اى في اقراره بالمال (لم بحل له) اى للقرله ( اخذ المال الا بعاس نفسه) اى نفس المقر ولوكان حكمه الثبوت محل اخذه(وهو) اى الاقرار (جمة قاصرة)!ماجة فلان الني طيه الصلاة والسلام قدرج ماعزا باقراره على نفسه بالزناو الفامدية باقرارها فلأجل الاقرارجة فالحدودالتي تندرئ الشبهات فلان بكونجة في غيرها اولى وعليهانمقد اجاعالامة واما قصوره فلقصور ولاية المقر عن غيره فبقنصر عليه ( مخلاف البينة ) فأنها تصر جمة بالفضاء والقاضي ولا يدعامة فيتعدى الى الكل اما الاقرار فلامغتفر الى القضاءوله ولاية هلي نفسه دول غيره فيقتصر عليه حتى لوافر جيهول النسب بالرق لرجل ماز ذلت على نفسه وماله ولمبصدق على اولاده وامهانهم ومدريه ومكاتبه اذئبت حق الحرية واستحقاقها لهؤلاء فلإبصدق عليهم( اقرمكلف) اى عاقل بالغ (حراو عبد مأذو لله عملوم) متعلق باقر (صيم) اى اقر اركل من المروالعبد المأذون اماالاول فظاهروا ماالثاني فلانه ملحق الاحرارق حقالاقر ارلان المولى اذا اذر له فقدرضي علق الدئ برقبة فكال مسلطاطيه من جهته (مطلفا) ايسواء كال تصرفالابشرط لعمته وعفقه اعلام ماصادفه ذاك التصرف اولا كاسبأتي وشرط التكليف لان الصبي والجنون لا نعلق بافرارهما حكم (ولو) افر ( بمجهول صح) ايضا لان الحق قد ياز مه مجهو لا بان الله مالا لا مدرى فيتذاو جرح جراحد لا بعرار شها (لو) كان ذاك التصرف (تصرفالا يشر طامعته) وتحققه (اعلام ماصادفه ذاك الصرف كالنصب والوديعة) فان الجهالة لاتمنع تحقق النصب فأن من غصب من رحل مالا بجهولا فى كيساواودعه مالافى كيس صح الفصب والوديعة وثبت محمهما ( علاف مااشرطاله ذاك) فال كل تصرف يشرط لصحنه وتحققه اعلام ماصادفه ذاك النصرف فالاقرار به مع الجهالة لا يصر كالبيع والاجارة) قان من افر انه باع من فلان شأاو آجر من فلان شيأ أو اشترى من فلال كذابشي لايصح اقرار مولا بحبر القر على تسليمشي (ولزمه) أى القر عثل الغصب والوديعة ( بان ماجهل عاله فيمة) يعني إذا قال لفلان على شئ اوحق لزمه ال مبنه عاله فيمثلانه اخبرهن الوجوب في دمته ومالاقبمة له لامجب في الذمة فاذاب بنبرذاك كان رجوعاً فلا يصحر ( وصدق الفر عبيدان ادمى خصمه اكثرمنه ولم يبرهن) يعني الالفر آذا بين الجهول عا له فيهز وادمىالقرله اكثرمته قال برهن عليه حكم به والاصدق المقرعبندعلي عدم

(قولدلانه افرار المسهول واندلاخيد) قال في الكافي لان قائمته الجبرطي البيان ولايمبر على البيان (قوله فصاركمالوامني احد هبده ) يسى من غير تعبين هذا على قولهما لاعلى قول الامام كاندمه المضنف فياب عنقالبض ولنافيه رسالة امالو اعنق احدهما بعينه تمنسيه لابجر على البيان كافي الحبط (قوله كذا اشارة الى عبدما دُون له) كان نبغي الدمول كذا اشارة الى توك صحف فوله افر مكلف مراوعد مأذو لله لان الاشاوة المشاركة ف المكم ( فوله و كذا مجبور ) اي كذات عافر اد محبور اذا افر عاقبه تهمة كالمال نظرا الىاصل الاكتمية ﴿ ٣٥٩ ﴾ فبؤخر الىحته رَعابة ۖ لحق الولى (قولِه بعني لايصدق في افل من ماثتي

درهم فى الفضاو اقل من عشر من مثقالا فالذهب) رده اذافسرالالالعظم بالفضة فقالله على مال عظيم من الفضة لميصدق فياقل من مائتي درهم وان قال من الدنانير فالنقد ير بعشر بن مثقالا أه و في المنابة و هذا قدل الدرب سف ومحدولميذ كرمحدثول الىحنيفة في الاعش في هذا الفصل و روى عنه الله قال لابصدق في اقل من نصاب السرقة لاته مظم تقطع به البدا لحضرمة وروى عنه مثلُ قولَهما قبِلُوهو الصحيح اھ وقال الزيام والاصحان قوله يبني على حال المقر في الفقر والغني نان القليل عندألفقير عظم وأضعاف ذئك عند التني أيس بمظيم وهوف الشرح متمارض فان المائين في الزكاة عظيم و في السرقة والمهر العشرة عظيمة فيرجع الى حاله ذكر مقالنها يذوحواشي الهداية معزيا الى البوط (قولدولزم في على اموال مظام ثلاثة نصب كذافي التبيين ثم قال الزياعي ويذغى على قباس ماروى عن ابى حنيفة ال يعتبر فيه حال الفركاد كرا اه (قولهوفي دراهم كثير : عشرة)اي لايصدق فياقل منها هذاهندا بي حنبقة رجدالله وظلالا بصدق في اقل من ما أنين وعلىهذا الخلاف د بالركشرة كذافي التبيين ( فولدو في كذادر همالزم در هم الخ) وبدان ماق الهداية مقدم على مافي قاضحان اذ عندمعارضة للعناوي المتون تقدم المتورّباء ولذا قال الرباعي لوقال كذا

الزيادة عليه (ولم يصبح) اي الاقرار (العجهول اذا فحشت جهالنه) بان مقول هذا العد لواحد من الناس لان الجهول لايكون مستمقا وان لم تفعش بان اقر مانه غصب هذا العبد من هذا اومن هذاقاته لايصيم عند شمس الاائمة السرخسي لاهاقرار للمبهول والهلانفيد وقبل يصمع وعوالاصم لاه خد وصول اسلق ال المستمق لإنجما إذا اتفقا على اخذ، فليما حقالاخذ وغال له بين الجهول لان الإجال من جهته وبالالممل على الممل وصار كالواحق احدمد ووزارين أجبره القاضي على البيان ابصالا للمحق الىالمستحق كذا ڧالكافي (كذا) اشارة الى عبد مأذوله فى قوله اقرمكاف حراوعبد مأدول له (مجبور افرنما لائهمة فيه كمدوقود) يسنى ال اقراره به صميم لان اقراره عهد موجبا تعلق الدين برقبته وهيمال المولى فلإبصدق عليه أتخمة وقصورالجمة بخلاف الأدوزله لأنه مسلط على الأأرار منجهة المونى لان الاذن بالتجارة اذن يما ينزمها وهو دين التجارة يخلاف ألحد والقود لانه مبق علىاصل الحرية فيهمسا من خواص الآدميسة ولهذا لايصيح اقرار المولى عليه بالحد والقود(فيؤخذ به الآن) ولا يؤخر الى العتق ( و ) كذا محبور اقرُّ ( عا فيه تهمة كالمان ) نظراً الداصل الآدميـــة (فيؤخر الى منفه) رعاية لحق لمولى ( ولزم في على مال درهم) يعني لايصدق في اقل منه لانه لا بعد مالاعادة (و) لزم (في) على (مال عظم قصاب في مال الزكاة وقدر النصاب قية في غيره) أي فيغير مال الزكاة بسني لايصدق في اقل من مائتي درهم ڨالفضة واقل من عشرين مثقالا ؈الذهب وڧي اقل من خس وعشرين في الابل ولا في الاقل من قدر النصاب فية في غير مال الزكاة لان النصاب عظم حتى صار صاحبه فينا (و) لزم (ف) على (اموال عظام ثلاثة نصب من جنس ماسماء اعتبار الادنى الجسع حتى لو قال من الدراهم كان ستمائة درهم (وقدراهم ثلاثة) اعتبار الاذتي الجمع وفي دراهم كثيرة مشرة) اي لايصدق في أقل منها عنداني حنيفة رجه الله لانها أفصى ما ينهى اليه اسم الجمع (وفي كذادرهما) ازم (درهم) لاله تفسير المهم كذافي الهداية وقال قاضحان لوقال كذا دينارا عليه ديناران لان كذا كناية من العدد واقل العدد اثنان (و) في (كذاكدا درهما ) لزم (احد عشر درهما) اى لم بصدق قىافل منه لان كدا كناءة عن عدد مجهول نقد اقر بعدد من مجهولين ليس بنهما حرف العشف واقل

مائة لانها اقل عدد لد كر بعده الدرهم بالقفش اه

درهمادرهم لانه تغسير المبهروذكر فيالتمة والذخيرة وغيرهمايلزمه درهمان وفي شرح المفارفيل بلزمه عشرون وهوالقياس لانكذا ذكراءدد مرة واقل عدد غرمركب ذكربعده الدرهم بالتسب عشرون ولوذكر بالخفض روى مت عمدانه يلزمه

عددین کذلت من المفسر احدمشر (وق کذا وکذا) لزم (احدومشرون) ای لم يسدق فياقلمنه لاته ذكر عددين مبلمين بينهما حرفالعملف واقل ذلك من المصراحدو مشرون ووجوب الاقل في الفصلين لتيقننايه والاصل في الذيم البراءة (ولو ثلث) ای قوله کذا (بلاواو) بال مقول کذا کذا کذا درهما (فاحدعشر) حلالمواحدمنها فلمالتكرار اذلم بجمع بين ثلاثة اعداد بلاصلف فلالم منحل الواحد على التكرار ثم حل الاثنان على اقل عدد بمتاد التعبير عنه مذكر عدد ال بلا عالمف وهو احد عشر (ومعها) ای لوثلث لفظ کذا مع الواو (فانه واحد وعشرون) لانه اقلمانعمر عنه شلاثة اعداد معالعطف وأوربع) اى قوله كذا مع تُنلِث الواوبان مقول كذا وكذا وكذا وكذا (زيدالف) على العدد الذي قبله فازم الف ومانة واحد وعشر في لاته نظره (على أوقيل اقزار بالدين) بعني إذا قالله على من المال كذا اوقبلي كان اقرار بالدين لان على اللابحــاب والألزام وَدَلِي مَنِي عَنِ الضَّمَانِ مِقَالِ قِبلِ عَنِ فَلانَ إِي ضَمَى وَسَمَى الكَفَيلُ فَسِيلًا لانه ضام الحال (وان و صل به و ديمة) اي از قال القر بلاندا جو هو و ديمة (صدق) لا ن المضمون فليما لحفظ والمال محله نقد ذكر الحل واراد الحال واحتمله الفظ محاز افيدي . و صولاً لادنصولاً (هندى معى في يني في صندوقي في كيسي اقرار بالامانة) لان الكل اقرار بكوزالشي في بدءو دابكون امانة لائه قديكون مضمونا وقد بكون امانة وهذه اقلها (جميع مالى أوجيع ما الملكه له هية) لاقرار لان ماله أوماً ملكه بمنام الأبكول لآخر فياتك ألحلة فلا يصيم الافرار واللفظ يحامل الانشاء فيممل عليه ويكون هبة (مقتضى النسام) قان وجد صحت والافلا (فوله لمدعى الالف) مبداخير ، قوله الآني اقرار بعني لوقال له رجل لي عليك الف در هم فقال (الرئه اوانفده اواجلني واوتضيتكم اوار أتني منه اوتصدقت وعلى او وهبته لى او احلنك مد ملى زيدافر اروبلا ضمر لا (وقدر قع في حارة الهدابة والوقاية فهذه الضمار ضمر التأنيت وفي الكافي والكنز ضير الذكر ولما لمبعد الفوم الالف س المؤنثات السماعية اختبراه انذكراما كوثالار بعذالاولى اقرأوافلان الضير واجعالي الالف المذكور وهوموصوف بالوجوب فكائه قالماتزن اوانتقداواجلءاو فضينك الالف الواحب المعلى حتى لولم ذكر الضير بأن فالدائر فالوائمة داوا جل مثلالا بكو ف الرادا اذلا دلل على انصرافه الى المذكور وامالكاس فلان دعوى الاراء كالفضاء لان الابراء اسقاله وهو انمايكون فيمال واجب عليه واماالسادس والسابع فلان هذا دعوى التمليك منه وذالايكون الابعد وجوب المال فيذمته واما النامن فلان تحويل الدين من ذمة الى ذمة لايكون بدون الوجوب (وقوله المرار) بعني اذا قبلله هل لي عابك كذا فقال نع يكون افرارا لانه موضوع الجواب ولاعتاج الىالرابط (لاالاعاء رأحه ينم في جواب هل لىطبك كذأ) لان الاشارة من الاخرس تائمة مقام الكلام لامن غيره (افريدين وؤجل وقال الفرله حال صدق عِنهُ) يَعَىٰ اذَا اقْرِيدِسُ مُؤْجِلُ فَسَدْقَهُ المَّرَلِهُ فَيَالَدِسُ وَكَذِيهُ فَيَالتَّأْجِلُ لرَّمَهُ

(قولد اذلم بممع بين ثلاثة اعداد بلا مالمف)اي وجدله نظير (قولد قبلي اقرار بالدين) هو الاصيح لان استعمله في الديون اغلب وقبل اقر أر بالامانة لا ز الفظ تتناول الدن والامانة وهي اقلهما كافي الكافي (قوله جبع مالي اوجبع مااملكدله هدة منضى السام) كذا في ألهبط ثم قال ولو قال له من مأل الف درهم لاحقاله فنها فهواقرار بالدىن لان هذا اقرار بهية مسلة لاته نؤ إلحق فماولا نقطع حفه عنهابا لهية بلبا اتسام فكو ناقر أرا بالتسليم ه واو لم يضف المال الي مده كان اقرار الماقات في الفناوي الصغرى قال ما في دي من تليل اوكثير من عبد اوغيره لفلان صيح الاقرار لانهمام لامجهول انتهى

(قولدولزم في على نصف در همرو د مار الخ)قال في المبط عن المبنغي واصله ال الكلام اذا كان كله على شي بعينه اوكانكله على شيُّ بغير عبنه فهو كله على الانصاف والكال احدهما بميته والآخر بغىر عياد فالنصف على الاول منهما ﴿ قُولُهُ لَمُمِرُهُ في البسوط ) وكذا نسره في الاصل وشرح تفسيره ماظل فالجوهرة ان اضاف مااقر عالى فسل بأن قال غصبت منه تمرا في قوصرة لزمه التمر والقوصرة والالمبضفه الى فعل بل د كر داندا، فغال له على بمر في قو صرة خليه التر دون القوصرة لان الاقرار قول والقول تبره المعنى دول البعض كالوقال بستله زعفرانا فيسلة اه ( قُولُه ولوادعي انه لمنقل ) اىالمظروف لم بصدقكما فىالتبيين

الدن حالا لانه اقر محق مل نفسه وادعى لنفسه فيه حقا فيصدق في الاقرار بلا جد دون الدعوى كالوافر بعبد في مدهائه لفلان استأجر ممنه فيصدقه القرله في الملك لاالاجارة (ولزمق) له (على مائة و در هر دراهم) اى اذاقال له على مائة و در هر لزم مائة درهم ودرهم (و) لزم (في مائة وثوب ثوب ونفسر المائة) اي رجع في تفسير المائذاليه والقياس فمائة ودرهم كذلك وهوقول الشافعي لاته فطف مفسراعلي مهرفى الفصلين والعطف لم وضع للبيان فيقيت المائة مهمة فيعما وتنا ان قوله ودرهم بأن لانة عادة لان الناس استنقلو آنكر ار الدر اهروا كتفوا بذكره مرة وهذا فيايكثر استماله وهو مندكثرة الوجوب بكثرة اسبابه وهذافي المقدر اتكالمكيلات والموزو فات لانها تثبت دينا فيالذمة سلا وقرضا وثمنا مخلافالتياب ومالايكال ولابوزن فان وجوبها لابكثر فبالذمةلان الثباب لاتثبت فيهاالافيالسا والكاح وذالأيكثرفيق على الحقيد (كذا وتوبان) اى اذا قال له على مائة وثوبان لزم ثوبان و مفسر المائة (و في ألجم) الهاذا غالبله على مائةً واللائة الواب (كلمائراب) لاتعذكر هددمن مجمين اهني مائة وثلاثة واعتباما تفسيرا فانصرف اليه. ! لانهما استويا في ألحاجة الى التفسير لايقال الائواب لاتصلح بميزا للمائة لانها لمااقترنك بالثلاثة صارا كمددواحد (و) نزم (في ملي نصف در عم و دينار وثوب و نصف عدًا العيد و عدما خارية تصف كلُّمنها) لان الكلام كله وقع على شي بغير هينه أو بعينه فينصر فالنصف أفي الكلُّ كان قال على نصف هذا و نصف هذا الى آخر = (اقر بعشر ة دراهم و دانق او قير المكان من الفضة) لان الاكتفاء بالتفسير الاول شائع عندهم قال الله تعالى ولبنوا في كهفهم ثلانمائةسنين وازدادواتسعا يسىمن السنين (و)اقر (غرفى قوصرةلزماه) اى المُمَرُ والغوصرة فسرره في البسوط بقوله غصبت تمرا في قوصرة ووجهه إن الفوصرة وعا. ونلرفله وغصبالشئ وهومظروف لايتحقق دون الظرف فيلزمانه وكذا الطعام فىالسفينه والحنطة فىالجوالق بخلاف مااذاقال غصبت من قوصرة لان من للانتزاع فبكون افرارا بفصب المزوع (ودابة) اى افر دابة ( في اصطبل لزمته ) اى الدابة (نقط) اى بلااصطبل لان غير المنقول لا يضمن بالقصب عندهما خلاة لحمد (كذا الطعام في البيت) بعني بلزم الطعام لا البيت الأصل في جنس هذه السائل ال الظرف ال امكن المجعل نلر فاحفيقة ننظر فالنامكن نقله لزماه والالزمالظروف فقط عندهما لان النصب الوجب الضمان لا يتمقق في فير المنقول و لوادمي اله لم نقل لم يصدق لانهاقر بغصب نام لانه مطاق فعمل على الكمال وعند مجد لزماه حيما لان خصب غيرالمنفول منصور والالميكن جعله ظرفا حقيقة لميلزمهالاالاول كقوله درهم فى در هرولم الزمه الثانى لانه لا يصلح ال يكون ظرفاله (و) اقر (مخاتم له خلفته و فصه) لأن الاسم يشملهما (و) اقر (بسيف له نصله وجفنه و خاله) لان اسم السيف يطلق طيالكل النصل حدده والجفن غده والحائل جعالحالة بكسرالحاء وهي علاقته (و) افر ( بحجله له عبدانها وكسونها ) لالحلاق الاسم على الكل عرة لانها بيت (قولدوهونول الى حنيفة اولا)كذا في النبين وهو بفيدان نول الله حنيفة آخر أكفول مجمد فيلزمه احدعشر ثوباو ماقال مجمد منفوض بمنا إذا قال غصبت كرباسنا في عشرة اثواب حرير بلزمه ﴿ ٣٦٢ ﴾ الكل عنــده مع أنه بمننع عرفا كذا

> فشرحالمعمع النبين وفالناشى زاد. عن النهابد اليه اشار في البسوط

> ( قولد لان اثرالضرب في تكثير

الاجزام)اى لازالة الكسر لافي تكثير

المال لانخسة دراهم وزناوان جعلت

الف جزءلا زاد فيها فيراط ( فو له و مذبه

مع عشرة) قال قضى زاده ولوارأد

بن سني على لمذكره في الكتباب

والبسولم وفيالذخيرة حكمه كمك

في فاذاقال لفلان على مشرة في عشرة

ثم قال عنبت به ولي عشر ةاو قال عنيت

بهالضرب لزمته عشرة مندعلاننا اء

( قولدومن درهم الى عشرة الى آخر

ماذكر من العليل) قال قاضي زاد.

والحاصل انءاةالها وحنيفة فىالفاية

الاولى استصمان وفي الغابة الثانية قياس وماقالا فىالفانين استمسان وما قاله

زفر فيهما قياس كذا في مبسوط شيخ

الاسلام خواهر زاده ( قولدوس

دارى الح) دكره الزبلعي معللا كاهنا

وعلله في الرهان بدوله لزمه ما ينهما

فقط دون الحائطين لقيامهما بإنفسهما

(قوله او حل شاة) قال الزياجي يعلم

وجود حلىالشاة ونحوها من البهائم

بادنى مدة تصور ذاك عند اهل الحرة

على ماجرت مادنهم (قولد فلا مدمن

وجودالقر وعندالا قرار) صوادالقر

لهباللام (قولداوابمالافرارولم بين

زى النباب والاسرة والستور (و) اقر (شوب في ثوب او في منديل لزماه) لانه ظرف له حقيقة وامكن نقله كامر (و) اقر (شوب في عشرة اثوابله ثوب) عنداني وسف وقال

مجدهليه احدمشر ثوبالان النفيس مزالثياب قديلف في مشرة فامكن جعله ظرفا كقوله حنطة في جوالق ولا يوسف وهوقول الى حنيفة رجه الله تعالى اولا ان العشرة لاتكون ظرفًا لواحدهادة والمتنع عادة كالمنتع حققة(و) أقر (محمسة في خسة بينة الضرب له خسة) لان الرالضرب في تكثير الاجزاء لأفي تكثير المال

(و بنية مع عشرة) اى لو قال اردت خسة مع خسة لزمه عشرة لا أن الفط محتمله قال الله تعالى فادخلي في هبادي ذل مع هبادي فاذا احتماله الهفظ و او مجازا و نواه صحو لاسماادا

كان فيه تشديد على نفسه كاعرف في موضه (وفي من درهم الى عشرة او ماين در دم الى عشرة تسعة ) عنداني حنيفة رجه الله تعالى و قالا يلزمه عشرة و قال زفر الزمه عابة وهوالقباس لانه جعلالدراهم الاولوالآخرحداوا لحدلا لمخلفى ألمدودوألهما ال الفاية بحدال تكول موجودة اذا لمدوم لا مجوز ال يكول حد اللوجود ووجوده

بوجويه فيدخل الفاعان ولدان الثابة لاندخل فيالمنيا لان الحديما برالمحدودلكن هنا لابد من ادخال الاولى لاك الدرهم الثاني والثالث لا يُصفق بدون الاول فدخلت الفاية الاولى ضرورةو لاضرورة في الثانية (وفي من دارى مابين دا الحائط الى هذاالحائط ماينهما) لاذكر الرالغاية لاتدخل في المنيا (افريا لحل) اي حل حادية اوجل أقلر جل (صيم) اقرار ، وبلز مدلان له وجها صحيحا و هوان رحلا اوصي 4 الرجل ومات الموصى فقر وارثه للوصى له (مطلقا) اى سواء بين سياصا لحد اولا (وله اى اقر السمل صحراب الكن لامطلقابل (ان بين سباصالحا كارث ووصية) بان قال مات ابوه فورثه اوآومى به له فلان فالاقرار به صحيح لانه بين سباصا لحالوعا ناه حكمنا به فكذا اذائبت باقرارءتم انوجدال ببالصالح فلابد منوجودالفر بمصدالاقرأر

اومحقلاوذك الانتفعه لافل من سنة الهر مذمات الورث او الوصى اذا كانت ذات زوج اولافل من سنتين من وقت الفراق اذا كانت معتدة (فان ولدت حيالا فل من سنة أشهر) في الصورة الاولى (او من سنتين) في الصورة الثانبة (فله ما أفر لوجوده) فىالبطن حين مات المورث اوا أوصى (اوميتا) اى ان ولدته ميسًا ( فللوصى والمورث)اي ردالمال الىورثة للوصى والمورث لان هذا الافرار في الحقيقة لهما وانما ينتقل الى الجنين بعدولادته ولم ينتقل فيكون اور تهما ( او ) ولدت (حبين فلهما) مااقر نصفين ان كاناذ كرين اواندين وانكان احدهما ذكر اوالآ خراشي ن الوصية كذاك و في المراث الذكر مثل حظ الأنذين (وال بين بغير صالح) السبية (كبيم

واقراض وهبة) باذقال الجل باعمني اواقرضني اووهب لي (اوابهم الافرار) ولم سين

سبا بان قال لجل فلان كذالنا) هذا سبباً بان قال على لجل فلانه كذا (انسا)اماالاول فلانه بين مستحد لالعدم تصورهما عندا بوحنفذ وقال مجمد بجوزاأوصية من الجنين لاحقيقة وهو ظاهر و لاحكمالانه لا يولى عليه و إماالثاني والان مطلق الا قرار لهوان لم بين السبب ذكر والزباهي ثم مصرف الى الافرار بسب النحارة ولهذا جل افر أرالمأذون واحدالنفاو صين عليه

قال و اصله الالسئلة ثلاث صوراما اربه الافرار فهو فلي الحلاف واماان سين سبياصا لحافجوز بالاجاع اماان بين سبيا غيرصا لح فلإبجوز بالاجاع انهي ولغائل (نصر) ان مول مدنندم عن الزبلعي في الاقرار بالجهول انه اذاله بين السبب يصحم ومحمل علي أنه

رجلين (آخرين في) بحلس (آخرلزم الفان) بعني او ادار صكاملي الشهود فافر عندهم الفواحداتفاقا)هذا اذاكان. هصك مرتن اوا كثر بالف في ذات الصك فالواجب النسواحد الفاة لان الثاني هو الاول فامااذالم مكن وصكواقر عامة واشدد لكو ندمم فالمال التابت في الصك واللم يقيد بالصك بل اقر محضر مثاهد ن بالف تم شاهدىن ثم اقر عائة واشهذ شاهدىن ف محلس آخر محضر مثاهد ن آخر من الف بلايان السيب فعندا بي حنيفة باز مه الفان لاروابةفبه واختلفالمشابخفهذكر بشرط مفارة الشأهدين الآخرين للاولين في رواية وبشرط عدم مفارقهما لهما الكرخي اله بلزمه مالان على فول ابي في احرى وهذا مناء على ال الثاني ضر الاول كما ذا كنب لكما الف صكا واشهد على كل حنيفة وذكر الطحاوي الة بازمه مأل صك شاهدين وعندهما لمبلزمه الاالف واحدلدلالة العرف على ان تكرار الاقرار واحدعندهم جيعاووجد كل في الحيط لتأكيدا لحق الزيادة في الشهودوان امحد المجلس فالازم الفواحد الفاقاعلى تحريح (قوله احدالورثة الربالدن) اي الكرخىلان للحبيلس نأثيرانىجيع الكلمات المتفرقة وجعلها فيحكم كلامواحد وحدهدون بافي الورثه (قوله نبل (الامريكتابة الاقرار اقرار) يمنى أوقال الصكاك اكتب لفلان خطاقر أرى بالف على يلزمه كله) يسنى الروقى ماورثة به كا بكون اقراراريحل لنسكاك ان شيد عليه بالمال وكذا لوقال كتب بع هذه الدار فيالبرهان واداصدة واحمالكن على يكونافر ارابالبع كنباو ابكتب ولوقال الصكاك كنب لملاق امرأني تطاق كنب التفاوت كرجل مات عز ألاث نين اولم كنب كذاتى العمادية وانماقال (حكما) لان الامر انشاء والاقرار اخبار فلا وثلاثةآ لاف فاقتسموهاوآخذكل الفا بكونان منهدين حفيفة بلاالمراد ان الامر بكتابة الاقرار اذاحصل حصل الاقرار فادعى رجل على ابهم ثلاثة آلاف (احدالورثذاقر بالدين قبل بنزمه كله وقبل حصته) يعني اذا ادعى رجل ديناعلي فصدته الاكبر فىالكل والاوسط ميت واقر بعض الورانة به فني قوله أصحابنا بؤخذ من حصة المفرجيع الدين قال فيالالفين والاصغر فيالالف اخذمن الفقيه الوالليث هوالقياس لكن الاختيار عندى النبؤخذ منه ما يخصه من الدين وهو الاكيرانف ومن الاوسط خسد اسدأس قولالشبى والبصرى وابنابي لبلى وسفيان الثورى وغيرهم عن تابعهم وهذا القول الالفومن الاصغر ثلث الألف عندابي ابعدمن الضرر وذكرشمس الائمة الحلواي ابضا فالمشائحنا هناز بادةشي لابشرط يوسف وقال محدفىالاصغر والاكبر فى الكنب و مو ان يقضى القاضى عليه باقر ار ماذ بمجر دالاقرار الامحل الدي في نصيه كذلك وقى الاوسط بأخذ الالف ووجه بل محل بقضاء القاضي ويظهر ذلك عسئلة ذكرها في الزيادات وهي ال احدالورثة كل في الكافي ﴿ تنبيه ﴾ لو قال المدعى اذا افربالدىن تمشهدهوورجل انالدين كانءلىاليت فانه يقبل وتسمع شهادةهذا طبه عندالفاضي كلمانوجدي ذكرة المقر فلوكان الدين يحل في نصيبه بمجر داقر ارمزم الانقبل شهادته لمانيه من المغرم الدعى بخطه فقدالنز متدليس مافرار لانه قالىرجەاللە تعالى وينبغى التحفظ هذمالزيادة فالناما فائدة عظيمة كذافى العمادية قيده بشرط لابلائد فأنه تنتعن 🗨 باب الاستثناء وماعمناه 🗲 اصماينا رجهمالله تعالىان من قال كل فكونه مغيرا كالشرط ونحوه (استشى بعض ماافرته متصلا) باقراره (لزمه مااقرعلي فلانفأنا مقرلهمه لابكون باقيه) يمني اداقالله على مشرة دراهم الاو احدازمه تسمة القرر في الاصول اله اقرارالائه يشبه وحداكذا فىالمحبط تكلم الباقي بدالتنا اي الاستثناء فكا أنه قال الدامله على تسعة وشرط الانصال حدي إبالاستناءوماءمناه كلح عد عامة العلماء لكونه مفيراو نقل عن ان عبماس رضى الله تصالى عنه جواز (قولد استنى بعض ماافر به منصلا النَّاخير (ولوكله) اي لواستشي كله (فكله) اي لزمه كله ( لو ) كان الاستثنياء باقراره لزمد باقه) شامل لامتشا (بمين لفظه نحو غاني كذا الاغلماني ) لانك قدم فت أنه تكلم بالساقي بعد الاكثروهوظاهرالرواية وروى عن أو النثا ولأباق بمدانكل فيكوث رجوعا والرجوع بمدالاقرار بالحل موصولا كان أبي وسفانه لايصح استناء تحو تسعة من عشرة فتلزمه العشرة والتحييم سواب ظاهر الرواية كإذ كروقاضي زاده عن البدائع

وجب عليه بسبب قصيم معدالجمالة فا ﴿ ٣٦٣ ﴾ القرق بينه و بين ماذ كرهنا من هدم حله على السبب الموجب السحة عل

فيصير كما ذاصر مه (اشهد) اي جعل رجلين شاهدين (علي الف في مجلسو) اشهد

قول القائليه وفيكلاحتمال الفساد

والصدرقو أدوان اعدالجلس فاللازم

لواستشي دنانير من دراهم اومكيلا أوموز وناعلي وجه بستوهب المستني منه كقوله له مشرة دراهم الاد ماراو فيمدا كثراوالا كر وكدهمتان مشينا على ان استناءالكل بغير لفظه صميم ينبغي ان سلل الافرار لكن ذكر في البزازية مأبدل على خلافه قال على دنار الامانه در هر بطل الاستثناء لائه اكثر من الصدر ماني هذا الكيس من الدراهم لقلال النافينظر الذنب اكثر من الف فاز يادة المفرلة والالف المقروانالف اواقل فكالهالمقرله لعدم صعدالاستتاءقلت ﴿ ٣٦٤ ﴾ ووجهدنا هر التأمل وفي اليناسع على مائددرهم الاعشرة دنانر وقبنها مائة اواكثر اومفصولاقاذا استنى الكل زمه الكل وبطل الاستنتا (بخلاف) مااذا كان الاستنتاء لابلزمه شيئ ووحهه عاذكرنا اولا يشر ذه الفظ تحو عَاني كذا (الافلاناو فلاناو فلانا ولاغلام له غير هم) فأنه اذا كان ومثله في الجوهرة اله ونقله قاضي زاده بغير الغظ الاول امكن جعله تكلما بالباق بعدائنا لانه انماصار كلاضرور ومدم ملكه م الذخيرة (قولدولواستني غيرهما) فياسواه لالامر رجع الى الفظ فبالنظر الى ذات الفظ امكن المجعل المستثنى بعض ای غیر کبلی و و زنی منهراای م رالدراهم مايتناوله الصدروالامتناع من خارج مخلاف مااذا كان بعين ذلك اللفظ حبث لا مكن جعله لااى لابصم بعني لابصم الاستناء تكمابالباق بعدالنيا (كذا) أذقال غانى كذا (الاهؤلاء) فاله الصحاب فالوجود النفار فممرعل آلبيان ولاعتنمه صحة الففطي (استنني وزنبااو كبليامن دراهم صح قبية) بعني نو قالله على ما يُدَّدرهم الاد منارا الاقرار لماتقرر انجهالة المقر به لاتمنع اوالانفير حنطة صيرهند ابي حنيفة وابي وسف ولزمه مائة درهم الافية الدنسار معدالافرارولكن جهالة السنتني تمنع اوالقفز والقاس الابصيرهذا الاستناء وهوقول مجدوز فرلان لاستناء اخراج محةالاستناءذ كروناضي زاده (قولَه بعض ما يتناوله صدر الكلام على معنى اله لو لاالاستثناء لكان داخلا تحت الصدروهذا اذاوصل باقراره انشاءالله ابطله) لانصور فيخلاف الجنس لكنهما محساه استحسانا بالاالقدرات جنس وحدمهني وال كذا أن شاء فلان فشاء فهو بالحل كما كانت اجناساصورة لانهائنت في الذمة تمنا المالدنار فظاهر وكذافيره لان الكبل في المبط و سظر مع ماقده: اه في تعليق والوزنى مبيع باعياتهما ثمن باوصافهماحتى لوعيناتملق العقدباهبانهما ولووصف ولم الملاق مشيئة العبد فشاءه فيمجلسه بعيناصار حكمهما كحكم الدنانيرولهذا يستوى الجيدوالردئ فهماوكانت في حكم النبوت صح وونع الطلاق(قولدافربشرط فى الذمة كجنس واحدمهني فالاستثناء تكلم بالباق معنى لاصورة (ولو) استنى (غرهما) الخيارازمه) هذا مخلاف مالوكاڻ في ای غیروزنی و کیل(منها)ای من الدراهم(لا)ای لابصیم عندنا خلافالشافعی له افهما اقرار متمليق الشرط لماقال في المسط أعداجنسامن حبث المالية ولناان ذاك القدر لاخبدالانحادا لجنسي بل لا مدم وصف لوقال خلان على الف در هم الاات سِدو لم الثمنية ولومعني كاعرفت (اذاوصل باقراره أنشاءالله ابطله ) اى ابطل وصله اوارى غرذلك لأتازمه لأنهذا اللفظ الافرار لانالتعليق بمشيئةالله ابطال عندمجمد فيبطل قبل انعقاده للحكم وتعلبق تطيق الشرط لازمعناه ان لمارغير بشرط لا يتوقف عليه حدابي وسف فكان اعداما من الاصل (افربشرط الخيار) ذات وأن لم بدلى غير ذات وابذا لوقال بانقال لفلان على الف درهم على الى بالخيار ثلاثة ايام (لزمة المال) الصحة الاقرار لامرأته انتبطالق الاات بدولي إوالا لوجود الصيفة المازمة (وبطلشرطه)لان الاقرار اخبار ولامدخل للميارفي النارى غير ذلك كال تعليقا بالشرط فكذاهذاولو قال فيلان على الف درهم فيماا علم فهو بالحلء (قوله لان التعليق عشيئة الله تعالى ابطال صديح رالخ)و قبل ( الاخبار ) الخلاف مل المكس لما قال قاضى زاده قال المصنف في تعليل مسئلة الكتاب لان الاستناء عشيدة الله اما إطال كاهر مذهب ابي وسفاو تعليق كإهومذهب مجدكذاذ كروالامام قاضيحان في طلاق الجامع الكبير واختار وبعض شراح هذا الكناب بعني الهداية وفبل الاختلاف على العكس كاذكره في طلاق الفناوي الصغرى والتقة واختاره بعض آخر من شراح هذا الكتاب ونمر ة الخلاف أظهر فبالذا فدم المشيئة ففال النشاءالله انتسطالق عندم وقال له إبطال لاحقع الطلاق وعندمن قال أنه تعليق يقع لائه اذا قدم الشرط ولمريذكر حرف الجزاء لمرتملق وبق الطلاق من غيرشرط فيقع وكيفها كانَّ لم يلزيه الاقرار كابينه المصنف بقوله فان كان الاول وهو

الابطال ففد بطلوان كان الناني وهو التطرق فكذلك امالان الافرار لايحتمل التعليق بالشبرط اولانه شبرط لأبوقف عايراه

( قوله خلاف مااذا كان الاستناء بنير ذات الفنظ) منعوله تلث مال بكر الاالفاوا الشدائف لا نوم بناسق بكن لصعة الاستناء والإبشرط حفيفة البقاء ( قوله استنق وزنبا الوكيلا من حراح صح) على يشيل المبتغرق فيتغال الشيخ على المغدمي وحمادة نعال

الردفلانغير باختياره وعدماختياره وانما تأثيراشتراطالخيار فيالسقو دليضرم إيه الخيار بين فسيخه وامضائه (افر دارواستشني شاءها) بان قال هذه الدار لفلان الابناءها (كانا) اى الارص والبناء (المقرله) ولم بصح استناؤه لان اسم الدار لا يتناول البناء ﴿ فَوَ لِهُ وَمُسَانَاتُهُ مُ وَنَحَلَةُ البِسَانُ الْمُ مقصودا اذالدار اسملاأدى عليه الحائط من البقعة والبناء بدخل بعالالفظاولهذالو استمق البناء قبل القبض لا يسقطش من الثن عقابلندبل يتميري المشتري والاستتناء أعا يكون عامتنا وله الكلام نصالاته تصرف لفظى اقول بردعلي ظاهره الأكوث البناءجزأ من الدار ،الا يخفي على احدو لهذا يضمن باتلافه فيكون كو احدمن عشرة فاوجه عدم مجمة استثنائه وتحقيق معرفة وجه موقوف علىمقدمة تقررت فيعلى الكلام والاصولوهى افالركن قسمال احدهما اصلى وهوالذى دخل في مدلول الاسم عبث أهاالتق لمتصح الملاق الاصرعلي الباق كو احدمن العشرة ورأس من الحيوال وثاليهما زائد وهوالذىدخل فىمدلولالاسملكن اذااننقىلاينتني الحلاقالاسم علىالباق كيدز دورجله حتيماذاقال هذاالعبد لزبدالابده اورجله لمبجز ومذاالتمقيق يظهر دفعما يردعلى للماهر قولهم الاقرار فيءالايمان ركن زائدبان الركنية تفتضي الدخول والزيادة تقتضي الخرج فكيف مجتمعان ووجهالدفع انالدخول بالنظرالى تناول اللفظ ظاهرا والخروج بالنظر الىالتبعية جفيفة فالامنافاة (وقص الخاتم وتحلة البستان وطوق الجارية كبنائها) أي كبناء الدار في كونهامن متناول الفظ بمالا لفظاحتي لم يصوع والافلافكان الاولى ان مقول مكان فوله استناؤها ابضاغلاف مااذاقال الاثلثها اوبتاميا لانهدخل فيد لفظافصي الاستناء صحافر بألف من بمن أن مبنه و انكر (كذاا ذقال ناؤهالي وارضها لفلائ) بعني اذاقال هكذا كانب الارض وآلبناء لفلان فيضد فلو سُله لزم الالف و الافلااه ( قه أ اذالاقرار بالارض اقرار بالبناء ثبعا كالاقرار بالدار (ولوقال وعرصها لفلان) وانمايسك قناضره وفيهالمال لازم ) بعدأت قال بناؤهالى (كانكاقال)لان العرصة عبارة من البقعة الخالية من البناء والشجر الحلقه عن ذكرالتسلم وقدنص عليه فكانه قال باض هذالارض دون البناء لفلان (وصح) اى الاقرار (بألف من ثمن قن حبنه الزيلمي مقوله وانماجنك عبدا آخر وانكر قبضه) بعنى قالىله على الف درهم من قرَّاشتربته منه ولم اقبضه فالذكر فنا وسلة وكذا ذكرالنسليم قاضىزادة جينه قبل للقرله انشئت فسلمالفتن وخذالالف والافلاشي الت (فلو سلدار مالالف والاكل فى العناية اله و بق من مفهوم والافلا) هذه المسئلة على وجوه احدها هذاوه وان يصدقه ويسرا القن وجوامه ماذكرنا عبارة المصنف متنامالو صدقه في ادعاء لانمانت مصادفهما كالتابت حياناوالتابي ان مقول القرله القن قبك ماسته وانماستك المعين ولمدفعه اليه فلايلز = شي الا قناغيره وذبه المال لازم طي المقر لانه اقر بوجوب المال عليه حندسلامة الفن لهوقدسإ حين أفرذواليد بالهملكه فيلزمه المال والاسباب مطلوبة لاحكامها لالاجيانها فلايستبر التكاذب فىالسبب بعدائف أقهما على وجوب اصلالمال والتسالث اذعول الغزرفني مابعنك وحكمه انلايلزم المقرشئ لانهانمااقرله بالمسالءاذا سإلهالفن ولمبساله والرابع ازيقول القناقني مابعته وانماباتك غير. وحكمه الأيعمالف لانكلامهما مدم ومنكرلان الفريدعي تسليم فنهبنه والآخر ينكر والفرله

في جعل فص الخانم متناو لالفظ الخاتم تبعامناناة لماقدمه من اناسم الخاتم بشملهما قاله بمغوب باشاو مكن ان مفال أن مراده يشمول اسمالخاتم الكافي قوله السابق اعم من أنشمول القصدي والنبع ومرادمن دخولاالماتمونو اللاحق نؤ الدخول القصدي فلا منافاة بينهما قاله قاضي زاده (قولدوصد اى الاقرار الف من ثين فن عيندو انكر فبضه) يوهم از وم الالف لحكمه اصحة الاقرار مع عدم القبض ولا يلز مدالاادا سيرالفن اليه لقوله بعد فلوسله لزمالالة

بدعى ولي المقر الفاريم غيره وهو خكرواذا تحالفاانني دعوى كل منهما عن صاحبه فلإ يَقضي عليه بشي والمبدسالم إن هذه هذاذا عين القن (و الم بعينه لزم) اي الالف (ولفاانكاره) اي لابصدق في قوله ماقبضت عنداني حنيفة (وصل اونصل) لانه رجوع عااقر موالرجوع عن الاقرار بالل (كقوله من ثمن خراو خنز ر) بعني لوقال لقلان هلى الف درهم من تمن خبر او خنز ير الزمه الالف و صل او فصل لكونه رجوعا بمدالاقرار وقالاان وصلصدق والنصل لمبصدق لانهبان تغير فصحموصولا لامفصولا كالاستثناءوالشرط(وفيمن ثمن متاع اوقرض وهي زيوف أوجهرجة اوستوقة اورصاص لزمه الجيد) بعني لوقالله على الفدر هم من عن مناع اوقال اقرضني الف درهم ثم قال هي زيوف او بهرجة اوستوقة اورصاص اوقال الاانهازيوف اوقال لفلان على الف درهم زيوف من ثمن متاع وقال المقرله جيادلزمه الجياد عندابي حنيفة وصل اوفسل لمسامر وقالا الدوصل صدق والافلالامر ايضا (و في من غصب او و ديعة) عطف على قوله و في من ثمن (الله دعي) متعلق مذوله و في من غصب (احدهد المذكورات الاربم) يعنى ال قال له على الف درهم من غصب او وديعة الاانهاز يوف او نهرجة (صدق) آى الدهى وصل او فسل اذلا اختصاص النصب والوديعة الجياد دون الزوف لان الغاصب بنسب ما محدوا او دع ودع ماعتاج الى حفظه فإيكن قوله زيوف تفيير الاول كالامه بل هو بان انوع فصيم موصو لاو مفصولا (الافصلافي الاخيرين) بعني إن قال له على الف در هم من غصب او و دبعة الاانه استوقة اورصاص فاثاو صل صدق واثاقصل الاذالستوقة اليست من جنس الدراه والهذالا يجوز بهاالجوز في الصرف والسلم لكن الاسم شاولها بجاذ افتكان بان تغيير فصيم وصولا لامفصولا (قال غصبت تُوباوحًا، عميب صدق بينه) ان است الخصر سلامنه لان التصب لا يفتضى السلامة (كافى قوله على الف الاله مناس كذامتصلا) لاعرفت ال الاستثناء بصيرمتصلالامنفصلا(قال)رجل (لآخراخذت منك الفاو ديعة فهلكت وقالالآخر بلغمساضين ايالمغرلانه اقربسب الضمال وهوا حذمال الغرثمادي مابوجب البراءة عنه وهوالاذن بالانخذ والاخر كره فكالقول قوله مع مينه الاان يَكِل عن البين فسينتذيان مه المال (يخلاف فوله غصبةنيه في رد) قوله (اعطيتنيه و ديعة) اي لوقال المقر احطيتني الف درهم وديعة فهاك وقال المالك لابل غصبته مني لايضمن المقر لانهار يسبب الضمان والمقرله بدعى عليه سبب الضمان وهو ينكر فكان النول قوله (قال كان هذا و ديمة له عندك فأخذته فقال هولي اخذم) بعني اذا اخذ رجل من رحل شأفقال الآخذ كالهذا وديعةلي عندك فاخذته فقال المأخوذمنه هولي اخذه المأخوذ منه لإن الاتخذ افر بالبدله ثمالاخذ منه وهو سبب الضمان كابين وادعى استحقياقة عليه فلا يقبل بل بجب عليه رد عند قائمًا اوقيمته هالكا (صدق من قال اجرت فرسي اوثوبي) اي فلانا (فركه اوابسه ووده الىوقال فلان كذبت بل الفرس والتوبلي وقداخذتهما مني ظلما فالقول للمقروللآخر

(قولدوان لم بعينه لزماى الالفولغا انكاره) اى اذا كذبه المقرله و ان صدفه فالسبببان قال بمتكه فكذلك عند الى حنيفة لانه أن مدالم، بالاقر ار فالابسقط عنه الااذا اقرالقرله ان القرلم شبض الميم كذا فالنيين (قولد وقالاان وصل صدق)اى فى السنانين المشمة والشبه بما (قوله بسي لو فال له على الف درهم من تمن مناع الخ) مخلاف مااذاقال الاانها وزن خسة ونقدالبلد وزن سبعة حيث إصح مو صولالا مفصولا ولوقال على كرحنطة من نمن دار الاانها ردينة بصح موصولاومفسولا كافي التبيين والزيوف جعزيف وهوما تقبله التمارو رده ببتالمال والنبهر جددون الزبوف فالمامار دءالججار ايضاو الستوقة اردأم المرجة (قولدالاان سكام اليمن فحنثذ بلزمه المال) صواحه لا بلزمه المال نمماذكر من الضمان بخلاف مااذاقال بلاخذتها قرضا فيجواب قوله احذت منك الفا وديعة حيث بكون القول المقر وعلى هذا اذا اقر باخذالثوب وديعة وقال القربل اخذته بعاكان القول قول المقركما فى التببين (قوله صدق من قال اجرت فرسي اوتوبی الح ) تول ایں۔نیفۃ و ڈلا القول قول من اخذمنه البميروالثوب وهوالقياس وذكر فىالنهماية انماالا خنلاف بينهراذالم تكن الدابة معروفة المقرو لوكانت معروفة كال القول قوله بالإجاء وعزاءالى الاسرار كافى النبيين

(قَوْلُهُ اوخَاطُ ثُونِي هَذَابِكُذَا ) هُو & MY D على الخلاف النقدم في الصيح خلاما البينة ( اوخالم أو ي هذا بكذا فقبطته) اي لوقال خاط فلان أو بي هذا مصف درهم

لمن توهم ان الفول المقر احاماً وليس

نخصيص غربم مفضاء دنه) لبس على

عومه لأن أنمأم مااشراء عنلانقيمة

او قرضا في مرضه بنت كل منهما

بالبينة بصيموالنخصيص به ولا نوقف

ثم فيضنه وقال فلان النوب ثوبي فالقول المقر ايضيا (قال هذا الالف و ديمة لـ لدُّ بثي كافي التبين (قولم افر دي لأبل لكر فالالف لزيد وعلى ألمقر مناه لبكر )لانه لمنا أقربه لزيد صحر اقرار. أنه لانسان الخ ) تقدم في كتاب الدهوى و صار ملكاله وقوله بعد ذلك لابل لبكر رجوع عنه فلانقبل قوله فرحق زيد عن الزياعي بأوسع من هذا والقداعلم وبجب عليه ضمان مثلها لبكر ( اقريدين لانسانٌ ثمةال كُنت كاذبافيه ) اىڤى حر اباقرار الريض كا

اقراري (حلف القرله على عدم كذبه) اي على ان القرما كان كاذبا فيما اقرات، (فۇلە اومهرمثل عرسه )فيد عهر ولست عبطل عا تدعه عله عند الى وسف وعندهما يؤمر بسلم القر 4 الى المثل لأن الزيادة عليه باطلة والنكاح المقرله والفنوى على أنه محلف المقرله لجريان العمادة بين النماس أنهم يكنبون حائزكما في العنساية (قوله ولم بحز صك الاقرار ثم يأحذون المــال كذا فىالكافى

- 💥 باب افر ارالريش 🏂 -

يسني مرض الوت (دين صحته مطلقا) اي سواه عربسبيه او علم باقرار فيها (و)دين

(مرض موته سبب آیه ) ای ق مرضه (معروف) کیدل ماملکه اواهلکه او میر مثل عرصه و المائة (تقدمان على مااقر به فيه ) اى في مرضه وعند الشافعي عذا يساوى الاوابن لاستواءالسبب وهوالاقرارولنا ان المريض محبورهن الاقرار بائدن

على احازة الساةين كافي الرهان والكافي وقاضي زاد. ﴿ قُولُهُ وَلا مالم فرغص دن أأمجمة فالدين النابث باقرار الهجور لايزاج الدين الثابت بلاجر أفرادم لوادله إلا تصديق الشة) كسد مأذون افربالدين ثماةر بالدين بعد الجر فالثاني لانزاح الاول(والكل) اي قال قاضي زاده الااذا اقا استهلاك وديعة لوارثه فتختص به الـوارث

دن العماودين المرض يسبب فيهمووف ودن المرض الذي علم بمجر دالاقرار

أه وقى كلام المُصنف أشــارة لمــا فه نقدم (على الارث) لأن قضاء الدين من الحواثيج الاصلية وحق الورثة معلق إذا تعبدد الواث ولولم يكرهناك بالر كة بشرط النراغ ولهذا بقدم حاجته فالتكفين (ولم بحز تخصيص غريم نقضاء وا رث آخر فأوصى لز و حشه د مه ولا اقراره لوارثه ) سواء اقر بدين او عين لقوله صلى الله عليه وسار ان الله تعالى او اوصت لزوجها تصم الوصيد أَهُمَا يَ كُلُونَى حَقَّ حَقَّهُ الا لاوصَّيةُ لوارَثُ (الْأَنْصَدِيقَ الْقِيةُ ) أَي مَنْهِ الغرماء

والمسئلة مذكورة في كنآب الفضاء وبقية الورثة لان المانع من التخصيص تعلق حقهم بالتركة فاذا صدقوء زال المانع مرفرائض المتابي خلافالا بي وسف وجازالفصيص ( وجاز ) ای اقرار المربض ( لنیره) ای لنیر الوارث لوجود في الاخركا فاصلاح الايضاح الفنضى والنفاء المائع اما الاول فلائه تصرف في غالص ماله وهو منتضى الجواز وفرضها فياحد الزوجين/لانغرهما واما الناني فلان الآنع من الجواز كان الارثوقدائني (ولو) وصلية كان اقراره رثالكل فرضاوردا بكونه صاحب

( بكل اله ) الروى من اين عررضي الله عنهما له قال اذا اقر الرجل في مرضه دين

فرض منفر دااو بكوله زارح فلاعتاج لرجل غير وارث فانه جائزوان احاط ذاك عاله والقيساس اللايط دواقرار مألا الىالوصية (قولدوجاز نفيره) أى نفير فالثلث لأن الشرع قصر تصرفه على الثلث وتعلق بالثلثين حق الورثة ولهذا الوارثولو بكا مالهاى وايس طبه لوتبرع بحميم اله لم غذالا في الثلث فكذا اقرار ، وجب ال لا يفذا لا في الثلث ولكن دين و لو في الرض بسبب معروف قاله ثرك الفياس أاروى عن ابن عمر رضي الله عنهما (افراه) اي لاجنبي ( عال تم )اقر

قاضي زاده ( قوله افرله عال نم افر (منونه من نسبه وبطل افراره و )آفر (لاجنبية ثم نكحهـا صنم) افراره لهــا منو ته الخ)اي و قد جهل نسبه و صدقه وعد زفر سلل هذا الاقرار ايضا لنهمة ولنا أنه اقروليس بينهما سبب الهمة وهومن أهل التصديق ولوكذبه اوكان فلا بعل بسبب بحدث بعده مخلاف المسئلة الاولى لان دعوة النسب تستند الى معروف النسب من غيره لزمه ماافر به

زمان العلوق فبظهر انالبنوة السنة زمان الاقرار فسلا يصيم اما الزوجية ولا يثبت النست كما في البنسا بيم

في الكنزولم مذكر أنه بسؤالها وقال الزيلمي هذا ادخلقها بسؤالهاوان طلقها بلاسؤالها فلها المراث بالنا ماباغ والابصر الاقرار لهالانها وارته دعر فاراه وقال قاضي زادمائه تنبع عامةالمتبرات حتى الجامع والمهبا واتخاو جدت المسئلة وجدتها مقيد بكون الطلاق بسؤال المرأة اوبأمرها فالظاهرماذكره الزباني واما عدم تعرض ﴿ ٣٦٨ ﴾ المعنف وصاحب الكافى وكثيرمن الشراح هينائق فقتصر على زمان النزوج فلابظهران اقراره كان لزوجته (تخلاف الهبد والوصية) ايمخلاف الووهب اياشيا اواوصى لهابشي ثم تزوجها فانهما بطلان انفاقاقان الوصية تمليك بعد الموت وهىوارثة حيناذ فلاتصيموالهية في الرض وصيدحتي التقذالامن الثلث كإسباتي باته في كتاب الوصية نصارت كالوصية (ولواقر بدين لمن طلقهافيه) اي مرض موته (فلها الاقل من الارث) اي ميراثهامنه ( والدين ) امان الركة (قولدا أررجل بينوة غلام لقيامالتهمة بقاءالعدة وباب الاقراركان منسدالبقاء الزوجية فرمااقدم هل الطلاق ليصيم اقراره لهازيادة على ارتها ولاتهمة في افاهماف بسر افر)رجل (ما و افلام) حيث قالاهذا ابني (جهل نسبه في مولده) وقدم بان فائدة عذا الفيد (ويولدمثله لمثله وصدقه) اى الفلام ذلك المقر (وهومن اهله) اى من اهل تصديق ( عت تسبه ) اىتسب القلام ( منه ) اىالمقر( وشارك ) اى الفلام (الورثة ) بشرط جهالة النسب لانه لوعلم لم يثبت من الغير والنهولد مثله لمثله لنلا بكون مكذباظاهرا والربصدقه الغلام لالبالمسئلة فيرغلام يعبرهن نفسه فلادمن تصديقه لانه فيمد نفسه حتىاذا كان صغيرالابعتبر تصديقه ولذا قال وهومن اهله وشارك الورثة لاتعلامت نسبه منه صار كالوارث العروف (صبح اقراره ) اىالرجل ( بالولذ والوالدين )لانه اقرار على نفسه وليس فيه جلّ النسب على النبر (والزوجة والولى) لان،وجباقرار، يُبت بينهما يتصادقهما بلااضرار باحدنينذ(و )سم (اقرار هابالوالدين والزوج والمولى)لان الاصل ان اقرار الانسان جدّ على نفسه لاعلى غيره وبالاقراد بهؤلاء لايكول اقرارا الاعلى نفسه فيقبل (وشركه تصديقهم)لال الراد غيرهم لايازمهم لان كلامتهم في مدنف مالااذا كان القراء سفيرا في مد المدوحولا بسر مَنْ نَفْسُداو عبدالله فيثبت نسبه بمجردالاقرار (ولو كان عبدا انبره بشترط أعداق مولاء كاشرط تصديق الزوج في دعوى المرأة الولداوشهادة امرأة ) فابلة كانت اوغيرها(فياقرار) امرأة(ذات زوج بالولد وعدم العدة في غيرها) اي في افرارامرأة غيرذا شالزوج بعنى اذالم تكن المرأة ذات زوج ولامتعدة صحافرارها بالوادلان فيد الزماعلى تنسها دو تشغيرها فينقذ عليها (وصحالتصديق يعدموت المقرالامن الزوح بعدموتهامفر نايعني صح التصديق في النسب بعدموت القرابقاء النسب بمدالوت وال

الخ) قال في الهداية ولو كان مريضاتم لايخ الاالمسئلة المنقدمة مندرجة في مذ. (قول و ولدمنه الله وصدقه ) فالدلم بكن كذلك بؤاخذا لقربه من حيث استعفاق المال كالواقرا بأخوة فيرمكم قدمناه عزالبنابع (فولدصم اقراده اي الرجل بالواد والوادين) عاد صحة الاقرار بالولد اذكرجلة مايصيح في عانب إرجل واناد بالصراحة محة الأقرار بالامقال في العناية وهورواية تحذد النفياء ورواية شرحالفرائش للامامسراجالان المصنفوالذكور فىالبسوط والايضاح والجامع الصغير للامام المحبوبي ان اقرأد الرجل يصيم بأربه نفر بالابوالائ والرأةومولى المناقة اه ومن الظاهر ان الإن ليس مقيد يخرج صعفالاقراد بالبنتاء وقال في الرحاز بصح اقراره بالولدو الوالدين بسنى الاصلوان ملااه وقال العلامة النبخ على القدسي فيه تظر اقول الزيلعي الربكاحيا ومات فصدتنه بهند موثه يصعيحتي يكوثانها المهر والارشابقاءحكم اذاقر بالجد اوان الان لايصح اذفيه حلالنب على النبر اه ( قوله والزوجة) اى الحالب عن زوج وعدته وليس مع المقر من يمتنع جمعه معها ولااربع سواها كاذكره قاضى زاد. النكاح) (قولدوالولى ) اىالاعلا والاسفل اذالم يكن ولاؤه ثابتا من النبرذ كر ماضى زاده (قولدوال الريخاحها ومات نصد ند بعد مو به بصح ) هو بالانداق اله الا كل وغيره وقال في البرهال وتصديقه اي القراء بعد موتها عل نكاح اقرت له به لنو عداني

(قولدولواقر بدين لل طلقها فيعلى في مرض موئه ) الملق في العلاق وقيد في الهداية بالثلاث ويداليان ولو يدون الثلاث و كذ

المذكور فيموز ان يكون شاء على

نابوره عاصرح به في كتاب الطلاق

اه (قولد فلها الاقل من الارث

والدين) وبدنم لهما محكم الاقرار

لاعكم الارتحى لانصير شريكة في

حنذنالانهالمات زال النكاح بجميع دلائد وعندهما تصديقه بعد موتهاصحيح وعليه مهرها ولدالبرات منها لال الافرار بمهالغرو حدرولا بنال بماوت وقبل الآصيمان الاختلاف فيقصدينها المه يعدمونه فلابصح عندابي حنفذلان ثبوت الغربه يخلاف مااذامانت لفوات المحل لذالا بنسلهااه فالانفاق الذكور في الهناية يخالفه هذا (قولد بسني انكان الهقروار ت معرو ف قربب وبعيد فهواحق الارث من المقرله حتى لواقر بأخ وله عمة اوخالة فالارث الجمة اوالخالة ) كذاصر ح في العناية بأن الوارث القريب كذوى الفروض والعصبات مطلقاو البعد كذوى الارحاماه ومحالفه قول الزبلعي انكاف المفروارث لارث انفرادلان النسب شت باقرار وفلابستمق الميراث مع وادت معروف قريبا كان ذلك الوارث كذوى الارسام اوبعيدا نحولى المالاءاء ومافاله ازبلعي اوجدلاء مولى الموالا تار له بعددوي الارحام مقدم هلي القرله بنسب على الغير اه وقال الزبلعي سأياً خذه المفراه ار ضمن وجه حتى او سي لغيره بأكثر من الثلث لاعد الاباجازته ﴿ ٣٦٩ ﴾ مادامالمقر وصراعلى اقراره وصيقمن و جدحتي كال المفران مرجم عن الامرار لانتسملم يثبت فلا بلزمه كالوصية

ه وفيه اشارة إلى الراباقر يُصوالولا

المائداء ولواقر اناماه قيض كل الدرز

وهو النكاح بعد موته محال فلاخصورا فاؤة وهندهما يصححتي بحبالها المهر لانهامحل الكاح فأمكن مقاؤه بقانهاو فداحاز لهالهسله

النكاح وهوالعدة والداقرت كاحرجل ومانت فصدقها الزوجلم بصيح قصدهمه عند ابي حنيفة لانهالمانت ذال النكاح بعلالله حتى بحو زله ال يتزوج اختمار اربعاء واها ولامحل له أن يفسلها أبطل إقر أر ها فالا يصح التصديق بعد بطلا ف الاقر أو (أقر منسب من والوالدين ليساله الرجوع منه وبذلك مرولادكان وعلم بنبت)اي النسب ولا تقبل افراره في حفه لان فيه تحميل النسب عزر صرح في الاختبار مقوله واذا صم الغير فأذاادعى تفقة أوحضانة يعتبر في حقها (وبرث الامعرو ارث وال بعد) يعني الكال الاقرار بهؤلاءاى بحوالولدوالوالد للمقر وادت معروف قريب اوبعيد فهو احق بالارث من الفرله حتى لواقرباخ ولهجمة لاعلك المقرالرجوع فيه لاث النسب اذ اوخالة فالارث أممة اوالحالة لاننسبها ثبيت فلانزاج الوارث المعروف(مات او ئيت لابطل بالرجوع وله الرجوعاذ فاقرباخ شاركة في الأرث بلانسب) لان مقتضى إقراره شيئان جل النسب على الغرولا أقرعن لاشتنسبه كقرابة غيرالولاد ولاية له عدم شركنه في ارثوله فيه ولاية غيمتبرا التأني لا الاول ( إفراحدا غي سيث له ) لآله وصية معنى قال اقراره تشمه أى لذلك الميت (على آخر د من يقيض) متعلق إقر (أبه نصفه لاشي له و النصف اللا خر) أمرين تحميل النسبءلى الغيروالثانو بعنى المات وترك المين وله على رجل الف درهم فأقر احدالا سين ال اباه قبض منه نصفه الاقرارله بالمال واله ملكه مندهد وكذبه الآخر فلاشئ ألمقر والمكذب نصفه لأث الاقرار باستيقا الدن اقرار بالدن على الوارث فبصحوالاول لايملكه فبطل الميت لأزقبض الدين انمايكو ونقيض عين مضمو ويصير دينا فيتقاصان فاذا كذبه اخوء اهوهذا الفرق من مفر دات الاختياء استفرق الدين نصيبه فالم بقض جع الدين لا يكون له من المير أثشي (ولا يرجع القرعلي فلننبه له ناله مهر ( قولدوالنصد اخمه يصف ماقبض وان تصادفا على اشراكه) اى القبوض ( ينهما) لانه لورجم على للآخر)ةالءالاكل يعنى بعدان محلف أخيدار جع اخوه على الفريم فيرجع الغريم على المفر بقدر ذلك لانتقاض المفاصة في ذلك القدر ومقالة دنا على الميت والدين مقدم علىالارث فيؤدى الى الدور بالله انه لا يعلم ان اباء قبض منه شطر

۔ہﷺ فصل کے۔۔

والمسئلة محالهاكان جوابها كأولالم حررة اأرت بدئ فكذبهـ (وجها صبح ) اى اقرارها ( في حقه ) اى حق الاانه هنا محلف المنكر لحق المدن بالله زوجها هند ابي حنيفة ( حتى تحبس وتلازم )كالدين الثابت بالمعانة بالاستملاك اوالشراء اوالبينة ( وعندهمالا) اى لاتصدق فى حق الزوج فلاتحبس ولاتلازم مايعلم انه قبض الدين فالذنكل رثبة لانه فيه منع الزوج عن غشيانهاواقرارهالايصحفيا برجعالى بطلان-قالزوج

ذمته والحلف دفع اليه نصيبه مخلاف المسئلة الاولى ( درر ٤٧ ني ) حبث لاتحلف لحق النرىم لان حقه كله حصل/ه من جِهة المفر فلاحاح الى تحليفه وهنــالم بحصل له الاالنصف أعلفــه الحكذا في التبيين وقدمنا من العناية أنه بحلف في المســئلة الاولم لكنه لم يذكرانه يُحلف لق من فليتأمل (قوله لان فيض الدين انما بكون قبض عين مضمون)اصله قول الكافي الااذ هبارته انما يكون مقبض مين مضمون اه ايمان الديون تفضى إمثالها لابأعيانها فاذاقبض مثل دردو جب طبه مثله المدبون وله 🌬 هليه مثله فبلنفيان قصاصا (قولد فالم بقبض)اي من له ولاية الفبض جيع الدين لا يكون له اي القر من البراث شي 🖊 فصل 🖈

رقيفا )بنى منذأ بي وسف خلافالحمد مجهولة النسب اقرت بالرق لانسان وصدقها) المقرله (ولهاز وجواو لادمنه) اي من از وج(وكذبها)اي از وج(صير في حقها)اي في حق المرأة حتى اذاهاقي بمدالا قر ارواد (قولدلاحفه وحق الاولادالخ) يزدعلي كون افرار هاغبر صحيح في حقه انتقاض يكون رقيقا (لاحقه وحق الاولاد) نقرع على قوله لاحقه بقوله (حتى لا بطل النكاح) لملانهالانه نفل في المبطعن البسوطان وفرع على قوله وحق الاولاد مقوله (وأولاد) حصلت (قبل الاقرار ومافي بالمراوقة) لملافها نننان وعدتها حيضنان بالاجاع اى وقت الاقرار ( احرار ) لحصولهم قبل اقرار هابالرق فاماولدعلق بعد الأفرار فانه لانها صارت امذ وهذا حكم بخصها يكول رقيقا عندابي يوسفاذحكم برقهاو ولدالر فيفذر قيق وحرعند مجدلانه تروجها اه نم نقل عن الزيادات ولوطُّلقهـــا بشرط حرية اولاده مهافلاتصدق على إبطال هذاا لحق (مجهول السب حروصده م الزوج تطليفتين وهو لايطاقرارها اقربارق لانسان وصدقه صم فيحقه حتىصارقبقاله(دون|بطال|لهنق)حتى،بق، ملك علبها الرجعسة ولوعا لاعلك متقه حرا(قان مات العتبق) الى المبدالذي اعتقه مجمهول النسب (برثه وارثه الأكان) اي وذكر فى الحامع لاعلك علم أو أبيلم انكان له واوث (والا) اى وان لېكن له و ارث ( قالفر له ) اى بر ثه الفر له لا نه كان ألم فر**و** قد قبل ماذكر قباس وماذكر في الجامع اقر المقرلة (قال مات المقر ثم العتبق قار ته لعصبة القر) لا نه لما مات النقل الولاء العمر علاف استعسان وهو الصحيحاه وفىالكافى مالوكان حيا ( قال لى عليك الف فقال الحق او الصدق او البقين او انكر ) اى قال حقا آکی واقرت قبل شهرین فیمامدته وان اوصدنا او بقينا (او كرر ) اى قال الحق الحقاوالصدق الصدق اوالينين البقين قرت بعد مضي شهر بن فار بعد والاصل اوحفا حفا او صدقاصدقااو يقينا يقينا (اوقرن 4 البر) بأن قال البرالحق اوالحق البرالى ائه منى امكن تدارك ما خاف فو ته باغرز آخر ، (كان الافرار) لانه يمايوصف به الدعوى فصلح للجواب ويستعمل في التصديق عراة الغير ولم نندارك بطل حقدلان فوات حقه وضاف الى تقصيره حينان فان لم فكأنه قال ادعت الحق الى آخر و (ولوقال الحق حق او الصدق صدق او الفين ضر لا) مكنه الندارك لايصحالاقرارق حقه ى لا يكون اقر او الانه كلام الم مخلاف ما تقدم لانه لا يصلح للا تندا مرقال لا منه باسار أنه باز أنه فاذاا فرت بعد شهرامكن للزوج الندارك يامجنونة يا ابقة او قال هذه السا رقة ضلت كذاو باعها فوجد)اى المشترى(بها)اى بالحاربة في شهر بعده فلم يصر مبطلاً حقه واذا ( واحدامها) اي من هذه العيوب (لاثرد)اي الامة بعدالبيع(4) اي واحد من عده اقرت بعدشهر شلا يمكنه التدارك وكذا العبارات لان فير الاخيرندا وقصدالنادي اعلام المنادي واحضاره لاتحقيق الوصف العللاق والمدة حتى لوطلفها تنذينثم الذي نادام و لهذا لوقال لامرأته باكافرة لايفرق بينهما والاخيرة شنيمة (بخارف اقرت بملك الثالثة ولواقرت قبل العلاق تبين بثنتين ومضتمن عدتها حبضتان هذه سارقة اوهذه آلفة اوهذه زائبة اومجنونة ) حيث تردبواحدة من هذه ثمافرت مملات الرجعة ولوهضت حيضة العبارات لانه اخبار وهو لتحقيق الوصف(و) بخلاف(يالهالق اوهذه المطلفة نصلت كذا) ثم افرت نبين محيضتين والاصل امكان حيث تطلق امرأته لانه متمكن من اثبات هذ الوصف شرعا فجعل كلامه ابجابا التارك ومدمه اه (قوله فان مات إلكون صادنا فيماتكم به وتمة لا تمكن من اثبات تلك الاوصاف فيها وكان نداء وشما الهنبق يرثه وارثه الخ) كذا فى الكافى لانحققا ووصفا كذافي الكافي والمبط تمثال في المبطوان كان المبت ح كتاب الشهادات كاب نت كان النصف لهاو النصف للمفرله اه وان حي هدااله: ق-عي ف جناته اورد، عقيب كتاب الاقرار لمام الالطاجة الى الشهادة بعد عدم الاقرار في كون لانه لا ما ذاة له و ان حنى عليه تجب ارش العبدوهوكالجملوك فيالشمادة لانحرت

متأخرا جنه في الاعتبار (هي) اي الشمادة(الحبار محق للغير على آخر) سواءًكان حق الله تعالى اوحق غيره ( عن يقين ) اي ناشئا عن يقين ( لاعن حسبان وتحمين ) والبه الاشارة بقوله صلىالله عليه وسلماذارأبت مثل أكتبس فأشهدوالا

بالظاهر وهويصلح للدفع لاللاستمقاق

فلنءنه آلروابدنى باب الأخبار وهندهما بحللهان يروى وهذآخلاف ماسبذكر مشوله ولايشهر من رأى خطه ولمهذكرهاحتى مذكراه (فولدوجوبالحكم علىالفاضي ،وجهابعدالنزكية)اشزاط النزكية فولهما وهوالمذي لاكاسبأ ي ولأبحوز الفاضي تأخير الحكر بعدوجو دشرائطه الافي ثلاث رجاء الصلح بين الاقارب واستمال المدعى واذا كان عندالفاضي ويبذ كافي الأشباء والنظائر (قول وتحب الطلب في حق الصدان لم وجد غيره) كذا ان وجدو لكن هذا اسرع قبو لا لابسمه الامتناع الفه من نصيع الحق كما في الفتاوي الصغري (قولدولا بحوز كتمانم القوله ﴿ ٣٧١ ﴾ تعالى ولايأب الشهداء اذامادهوا) جرى على ماعليه الاكثر كان عباس وعطاء اله في طلب اقامة فدع و لهذا قالوا انهامشتقة من المشاهدة التي بمنى العاينة (وشرطها العقل الكامل) الشهادة ومفعول ولابأب محذوف لفهم بازيكون ماؤلا بالغا فلاتقبل شهادة المجنون والصبي (والضبط) وهوحسن السمام المعنى اىلايأب اقامة الشهادة واذادعو والفهروالحافظ الى وقت الإداء (والولاية) بان يكون حرافلا نقبل شهادة الفن (و ركمياً) أظ ف لأساى لا منتعون في وف دعوم الداخل في حقيقتها (لفظاشيد) عسى الخبردون القسمية كره الزيلجي حتى اذاتركُ لادائراو فضيقماق ومالحافظ السيوطي لمِنْقِبِلَااشهادة وحَكَمُها وجوبُ الحَكُمُ عَلَى الفَّاضَى غُوجِهَا بَعَدَاتُنَ كَيْهَ} وَالْقَيْسَ انالآبة فىالطلب للصمل وهو أن كونساجة ولزمة لاله خرمخل الصدق والكذب ولكنه ترك بالنصوص ماجرىعليةقثادةوالربع وهونجمول والاجاع (وتجب) اى النمادة (بالطلب) اى طلب المدمى (ق-ق العبد) واتحااهم علىمااذا لمهوجد غيره والافالاولى طلبه لانباحقه فيشترط طلبه كإسائر الحقوق (ان لم يوجد بدله) ولامجوز كتمانها الامتناعاه كذا فيالتفسر فعلامة مجد لقوله تمالى ولايأب الشهداء اذامادهوا ثمانه انما يأثم اذاهم ان القاصي مقبل شبادته الكرنجي الشائع اه والحكم كلك وتعين عليه الاداء وانء إان القاضي لايقبل شهادته اوكانوا جاعة فأدى فيره بمن بقبل عندنا فياولوبة امتناع الصدل كاقال شهادته فقبلت لايأتم والأدى فيرءو لمبقبل شهادته يأثم من لمبيؤد اذا كال من نقبل فيالفناوي الصغرى لآبأس للانسسان شهادته لأنَّ امتناعة يؤدى الى تَصْبِيع أَلْحَقَى (دونَ حَمَّ اللَّهُ تَعَالَى) فانهاتجب فَيْعَ بَلَّا ان يصرز عن قبول الشهادة و تحملها طلب(كمنتىالامة وطلاق المرأة) فَانْفَيْهَمَا تَحْرَمُ الفرجِ وترك الشهادةفيُّهُما رضاً الوجدفره والافلايدمه الامتناماه بالفسق والرضايه فسق (وسترها في الحدود افضل) لقوله عليه الصلاة والسلام للذي (قُولُهُ نُمَانُهُ الْمَايَاتُمَاكِ) قالْهَ الزَّبْلِّعِي شهدهنده لوسترته شوبك لكانخبرانك وتلقيته لادرء بقوله العلك لمسها اوقبلتها وهذا اذا كالموضع الشاهدقرينا آيذظاهرة على رجان السر (ومقول فالسرقة اخذلاسرق) احياء لحق السروق من موضع الغاضي وان كان بعيدا منه ورعاية لجانب الستر (ونصاما الزنااريعة رحال ) لقوله تعالى واللاتي يأثي محيث لاتكرندان يغدوالى الفساضى الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا طلبين اربعة منكم وقوله تعالى ثملميأنوا باربعة لاداءالشهادة ويرجع الىاهله فيبومه شهداء (و) نصامًا ( لبقية الحدود والقود رجلانُ ) لقوله تعمالي فاستشهدوا ذئك قالوا لايأتم لآنه يلحقهالضرو شهدن من رحالكم ولانقبل فها شهادة النساء لمافها من شهة البدلية فدائ وقال تعالى ولا بضار كازب ولاشهير تمال كان الشاهد شيمًا كبر الابقدر على المشي الى الهوضع الحاكم وليس له شيٌّ من المركوب فركبه المدعى من عند، قالو الابأس به وتقبل الشهادة لأنهس باب اكرام الشهود وقدقال عليه السلام اكرموا الشهودوات كان مقدرور كه المدمى من عنده قالو الانقبل اه (قة (در الفينه للدر.) من إضافة المصدلفاعله والضمير عائدة بي صلى الله عليه وسلم و اللام في قدر. التعايل و قال الزياعي فبانقل من تلفين المفرلدر، عن الني صلى الله عليه وسلم واصحابه دلالة ظاهرة على أن السنر أفضل (قو لدونصابه الذيار بعذر حال لغوله نعساً لم واللاني أين الفاحشة) الدليل والكان لاثبات الزنافي حانب النساء مثبت الحكم كذلك الرحال بالساواة (قولدونصام الفية الحدودوالقودرجلان لقوله تمالى فاستشهدواشهيدش من رجالكم) قالاالكرخي الشافعي في نفسيره واستشهدوا الهلبوا قاله البضاوى اى فالسين على بابرا للطلب ويمتمل كماقال انوحيان وغير مان يكون الفعل بمعنى العمل كماقاله الجلال السبوطى اه (قول ولاتفيل فيهاشهادةالنسام) لمافيه من شبمة البدل لفوله تعالى فال لم يكونا وجلين فرجل وامرأتان وهوآية البداية وشهة البدلية

عنعم فبول شهادت فيايسقط بالشمات لان الشبهة فها كالحقيقة كافه الكافي

( فوليو وابذا قالوالتهامت تقدس المشاهدة التي عن المائة) لوقال كالزبلي فلهذا قالوالتهامت تقدس المشاهدة التي ناج عن المسابقة لمكاك إلى ( فق لور المفطالي وقت الاداة) ظاهر حاشة الحاليطة طروفت التحيل الي الاداء كان رواية الملديث على قول الامام ولذلك

(و) نصام (الولادة واستملال الصيم الصلاة عليه والكادة وعيوب النساق موضع لابطلع علمه الرحال امرأة واحدة) لقوله صلى الله عليه وسلم شهادة النساء حائزة فيمالا يستطيع الرحال النظر اليه والجعم الحلى باللام برادمه الجنس اذالم بكن تمة معهو دا ذالكل ليس عر ادقطها فراد به الاقل ليقنه (و) نصام الفيرها) من الحقوق سواء كان (ما لا اوغير كتكاح وطلاق ووكانة ووصية واستهلال الصي للارث رجلان اورجل وامرأنان) ال روى ال عرو عليار ضي الله تعالى عنهما إحاز اشهادة النساء مع الرجال في النكاح و الفرقة كاف الاموال وتوابعها (ولزم في الكل) في الصور الاربع الذكورة (افظ اشهد القبول) حتى لوقال الشاهداه إاواتيقن لاتقبل شهادته لان النصوص وردت مذا الفظ وجواز المكر بالشهادة على خلاف القياس فيقتصر على مور دالنص (ولزم ابضا العدالة) وهي كون حسنات الرجل اكثرمن سيئاته وهذا يتناول الاجتناب من الكبائر وترك الاصرار على الصفائر لان الصغرة نكون كبرة مالاصرار على ماروي من النبي صلى الله عليه وسل انه قال لاصغيرة معالاصرارولا كبيرةمعالاستغفار (لوجوبه)اىوجوب الغبول لغوله تعالى واشهدوآذوى عدل منكم ولان آلبر محتمل الصدق والكذب والجمده الجرالصدق وبالعدالة يترجح جهدالصدق اذمن ارتكب غيرالكذب من المحظورات يرتكب الكذب ايضاوفيه اشارةالي ان العدالة شرط وجوب العمل بالشهادة لاشرط اهليةالشهادةلان الفاسق اهلالولاية والغضاء والسلطنةوالاماءةواليشهادة عندنا ومزابى يوسف الالفاسق اذا كالروجيها في الناس دامروأة يقبل شهادته والاصح انشهادته لاتقبل الاان الفاضي لوقضي بشهادئه يصموعندنا كذاف الكافي (وهي) اى الشهادة (أو) كانت (على حاضر تجب الاشارة) اى الشارة الشاهد (الى ثلاثة مواضع) اهني (الخصمين) اي المدعى والمدعى عليه (والمشهوديه لو) كان (مينا) احتراز من الدين(وله) كانت (على فائب او مت فيهوه و نسبوه الى ايه نقط) بان قالو افلان بن فلان (لانقبل حتى تُسبو مالى جده ولا شو به صناعته) اى ان ذكروا اسمه واسم أبيهوصناهته لايكوني(الااذا كان معروفاتيما) بان لايكون في بلده شريك له في تلك السناهة وانذذ كراسمهواسم ابهوقبيلته وحرفتهولميكن فىمحلته رجلآخرمهذا الاسروهذ الحرفة بكني والأكان آخرمثله لايكني حتى فدكرشيأ آخر مفيد التمين واوذكر اسمدو اسمابه وفخذه اوصناعته ولم ذكر الجدتقبل فشرط التعريف ذكر ثلاثة اشياءنعل هذالوذكرنفيه واسمه واسماب قبل يكنى والصحبح انه لابكني وفي اشتراط ذكر الجداختلاف (ولوقضي بلاذ كر الجدنفذ) وكذافي العمادية (ولايسأل من شاهد بلاطعن الخصم (بعنى ال الفاضى يقتصر على ظاهر العدالة فى المسأولا بسأل ولا يتفعص الاالشاهد عدل اولااذا لمبطعن فيداخصم واذاطعن سأل الفاضي عدق السروزك فالعلانية(الافي حدوقود) انه يسأل في السرو تركي في العلانية فيمما بالاجاع لمعن الخصماولا لانه محتال لاسقاطها فيشترط الاستقصاء فيحما (وعندهما يسأل في الكل مسرا

(قولدروسية) قال في الحم ه قالد اد بالوصية عهناالا بصاءلانه قال اوغرمال ظوكان المراد الوصية لكان مالااء ولهل الحال لانفترق في الحكم من الشمادة بالوصية والابساء (قوله بأن لابكون في بلده شربك إله في تلك الضاعة) لمبشتر طهذا في حامع الفصو لهن بل قال ولود كروا اسمه وآسمانيه وصنباعته لايكمة الااذا كانت الصناعة يعرفها لا مالة فينذبك في إه (قوله واوذكر اصد واسم ابه وفغذه اوصناءته ولم ذكر الجدُّ تقبل الخ) قول لغير القائل لمات م نقله بعده في حامع الفصولين والمابعلامة صطنمةال صاحب المامع القول الصحبح النعريف لانكشر الحروف فيذغى الركي كن ذكر مامحله التعريف فلوكان معرو فابلقبه وجده نبغى البكئي ذكر لفيه وجده اه (قوله ولابسأل عن شاهد بلاطعن الحصم قول الىحنيفة رجهالله تعالى (قولدوبلنس مرا از ی تعریف حالهم) كيفينه ازمن عرف حاله بالعدالة بكند تحت اسمه في كتاب القاضي اله مدل حائر الشهادة ومن عرفه بالفسق يسكت ولايكتب احترازا عزالهتك ويقولالله اعزالااداهدله غيرءوخاف ان محكم الفاضي بشهادته فعينذ بصرف بهومن لمبعرف حاله يكنت تحت اسمه أنه مستور وردالعدول المستورةسرا كبلا تظهر فيوذى كذا فيالنبين (قولمومن عرفه بالنسق لایکتیسشا) چدن مالهداد خود کان کر ناه فیتند بصرح پنسفه ثم البالمست اید کر مااناله بیغا و قد ذکر کار قولم اقول فیصانسکال ﴿ ٣٧٣ ﴾ اش) یکن دخه بانترا الیا اقتاب ﴿ قولمو لابصح خدرا اخصم حکدا قال ابو سیف و مثنا) وانه پیشم الخصم لان بنا انتشاء ملی الجنوعی شراد تا المدل فیتری عن السالة (و بعنی من الترکیة فی السران بعث فلعه تو طاس کتب فیه اسماء النهود و سطیتم و بینی من الترکی فریض سالهم و افزیکه فی العالم بخان بجسم الفاض مین المزک و النهود و ا

السؤال عن الشهود نظره تفريعه فى مجلس القضاء فيسأل الزك عن الشمود عضرة الشمود أهؤ لامعدول مقبول الشمادة في الزارعة (قوله كني واحدائز كية لبزكيم أوبجر حهم ووفع الاكتفاء بنزكية السرق زماننا لان تزكية العلاية بلاءو فننة والرّجة الخ) هذا قول الامامر جه الله اداالهمودوالدعي مقابلون الجارم بالاذي والاضراريه (وكن النزكية النقول الزكي) تعالى وكذاعلى قول ابي وسفر جهالة اى بكنب الزك في ذلك القرطاس تحت اسعه (هو عدل) و من عرفه بالفسق لا يكتب شيأ احترازاهن البنكاديكتب الله أعاروان لم مقل حاز الشبادة) قال في الكافي ثم قبل لا مدان تعالى وعوالذي وعديه فياتقدم هوله وابو يوسف بجوزه كاسياتي اء قال مقل المعدل هو معدل حائز الشهادة اذا لعبداو المحدود في القذف اذا تاب قد بعدل والاصي الزباعي وهذا عندغما وقال محدبشرك ان يكنني هوله هو عدل لتبوت الحرية بالدار الهول فيهاشكال لان المحدود في الفذف فالتزكية مايشترط في الشهادة من العدد التائب فدبكو ف عدلا كاذكره فلا يدمن قوله جائزا لشهادة ليحرج وهذالا يردعلي هبارة الهداية انلهذكر فبالمحدودق الةذف لكن لابدفيه ابضامن اعتبارهذا القيدليخرجه ووصف الذكورة حتى بشترط في تزكية فحيناذ لايكون الاكتفاء بقوله هوعدل اصح (ولابصيم تعديلالخصم) عكذاقال شهواد الزانا اربعة ذكور وفى الحدود الوحنيفة بسنى أن تعديل المدعى عليه الشهو والانصح لان من زع المدعى وشهو دما فالمدعى والفصاص رجلان وفي الحفوق بجوز عليه ظالم كاذب في الانكار وتزكية الكاذب الفاسق لانصيرو عندهم الصيران كان، رجلان او رجل وامرأتان وفيمنا اهله الكان عدلالكن عندمجد لابدمن ضمآخر البه نسدم جواز تعديل الواحدابو لايطلع عليه الرجال امرأة واحدة وسف بحوزه كاسيأتي والراد شديل تزكيته ( يقوله هم عدول لكنهم اخطأوا رتبهام السالشهادة اه وترجد الأعي اونسواوهم عدول) ولم يزد على هذا وامالو قال صدقوا او عدول صدقه فقد لزم مقبولة عند الكلكا منذكره الشاه الحكم) لانه إقرارمنه بثبوتالحق بخلاف مالوقال هرمدول ولم يزد عليه حيث الله تعالى (قو لدحني نحوز تزكمة العيد لابلرمه شيُّ لانهرمع كونهم عدولابحورُ منهرالنسبانُ والحطأ فلايلرم من كونه الخ)كذا)بجوز نزكية احدالزوجين عدلاان كون كلامد صوابا (كنى واحد التركبة ولترجة الشاهدوالرساة الى الآسرز تركية الوالدولده وبالغلسكاني المزى الزكة من امور الدن فلابشر طفها الاالدالة حتى نجوز تزكية المبدو المرأة التيين (قو لدو الاحوطانان) كذاةال والاعمىوالمحدود فيالفذف التائب لانخبرهم مقبول فيالامور الدينية (والاحوط الزبلعي والاحوط فيالكل انبان الاانه أثان إلان فيه زيادة طمأ نبنة هذاكله في تزكية السرواما تزكية العلانية فيشترط فبهاجبع فالرقبله وفىالمحبط احازنزكبة السبى مابشترط فالشهادة من الحرية والبصروغيرهما سوى لفظ الشهادة بالاجاع لان معنى وقالوابشتركم الذكورة وعددالشهادة الشهادة فبالناج والذائح فس بمحلس القضا (السامع) اي مجوز السامع (ما يتعاقى بالاقوال) فى تزكية شهود الحد بالاجاع وينبغي كالبع بالأسم قول البائع بعت وقول الشترى اشتريت والافر ادبال معم قول الغر لفاخت لي الفاضي أن بخنار في السئلة عن الشهود كذا(اورأى مانعلق بالاضال) كمكم فاض اوغصب او فنل (انبشد به) فاعل قوله مجوز من هواخبر بأحوال الناس واكثرهم المقدر في أوله لسامم (وان لم يشهد عليه) و مقول اشهدائه باع او أقر لانه عان السبب فوجب

المداون و المستخبال المستخبال و المستخبال المستخبل المست

(قُولُهُ بأن يكون في البيت وحده وهم الشاهدانه ليس في البيت فيرماخ) قال في الكافي وعرالشاهدذلك بأن دخل البيت وهرانه ابس فعفره نم خرج و تسداخ ( قوله لكن فدغي القاضي الالعبلة المن كذاذ كر . الزبلعي ( قوله او بري شفص الفالة ويتمد هنده النان الخ) شرط نصاب الشهادة والحلق في ذلك فشمل تعريف من لانقبل شهادته الهاكالاب والزوج وبه صرح في جامع النصولين وصمة الشهادة على المنتقبة نال به بعش مشامخنا صدالتعريف ولواخبر ﴿ ٣٧٤ ﴾ العدلان ان هذه المنرة فلانة منت فلال تكفي هذه الشوادة على الاسم لاحقيق (ويقول اشهد لان اشهدني) كيلابكون كاذبا (ولابسعه الثمادة بسماعه من وراه والنسب مندهما وعليه فتوى فانُ (الجاب)اي لوسعم الشاهد صوت من يشهد عليد من وراءالجاب لا يسمدان يشهد لا حمّال ان عرفها باسمها ونسما عدلان بذبني العدلين بكورٌ غير ءاذا لنَّمَة تشبه النَّمة (الااذاتمين القائل) بان يكورٌ في البين وحدمو درا الناهداله ان بشهدا الفرع على شهادتهما كاهم يس فيه غيره ثم جلس على المسلك وليس فيه مسلك غيره فسعع اقر ار الداخل ولم يرُ ما ذحيننذ طربق الاشهاد على الشهادة حتى بشهدا بحصليه العرالكن يذغى لفاضى الانقبله اذا فسرلهاذ ليس من ضرورة جو ازالشهادة عند الفاضي على شهادتهما بالاسم لنبول عندالنفسير فأن الشهادة بانسام تقبل في بعض الحوادث لكن اذاصر عد لانقبل والنسب وبشهدا باصلالحق اصالة

سيأتى (او رى شخص القائة ويشهد صدماتان انها فلانة مت فلان ي فلان) قال الفقيه فبحوز وفاقاو عنائ مقاتل لوسيعاقرار الوالبث اذااقرت أمرأة من وراء الجاب وشدهنده اثنان الما فلانة لمت فلان ن فلان امرأة مروراه الجاب وشهدعندماثنان لايجوزلن سمع اقرار هاان بتمدعلها الااذارأي شخصها يعنى حال ماافرت فينتذ بجوز إنها فلانة وذكرنسها لم بجزأن يشهد انبشهد على افرارها بشرط رؤية تخصها لارؤية وجههاة ال الوكر الاسكاف الرأة عليها الهاتي الجواب الملاقا وقال ت اذاحسرت عن وجهها فغالت المافلانة بنت قلال بن فلان بن فلان و قدو هبت ( و بعي مهر مي لم يُعزاز إشهدعلها الااذارأى شخصها فان الشهو والامحتاجون الى شهادة عداين المافلانة منت فلان من فلان مادا مت سيداد مكر، حالااقرارها فحينةذ بجوزان بشهدعلي اشاهدا نبشير البافان ماتت فينئذ عتاج الشهو دالى شهادة عدلين انها فلانف بنت فلان افرارها بشرط رؤية شخصهالارؤية ابن فلان كذا في العمادية (ويشهد على الشهادة مالم بشهد عليها) لانها تصرف على وجههاا ه (قوله ولايشهد على الشبادة الاصلبازالة ولاينة في تفيد قوله على المثهو دعليه وأزالة الولابة النابة المرضرر مالميشيد علما) قال في النهاية هذا اذا عليه فلا مدمز الانابة والتحمل منه (ولا) يشهدا بصا (من رأى خطه) اى الذي كتب فيه سمعه في غير مجلس القاضي امالوسمع شهادته (ولم نذكرها) اىشهاته (كذا الفاضي) بعنى اذاوجد فى ديوانه اقرار رجل شاهدا بشهد ف مجلس الفاضي حازله لرجل محق اوشهادة شهو دشهدوالرجل ملي رجل محق و هو لا مذكر . لاعتكر مد ولا . ان يشهد ولي شهادته وان لم يشهده كذا يفذه حتى بذكره (و) كذا (الراوى) بعني ادالم بنذكر لا محل ادار وابدلان كالاسلما في الجوعرة (فولدولابالتسامع الافي لايحل الاعن هلرولاعلم هناب لاالخط بشبه الخط (ولو بالنسامع الافي النسب والموت والنكاج اانسب) قصره الاستثناء على هذه والدخول وولاية القاضي واصل الوقف) فان الشهادة بالسامع حائزة فيها (اذا اخبر الإشياء ننني اعتبار التسامع فيمقرها بهار جلان اور جل وامرأنان عدولا) والقياس الانجوز لان الشهادة لانحوز الابعا وذكر في المبط لانقبل الشمادة على كإمرو لايحسل العإ الابالشاهدة والعباث اوباللبر النو اثروام وجد فصار كالبع والاجارة بلاولى لان حكم المال اسهل من حكم النكاح وجدالاستعسان ان هذه الامور تخنص

الولا، بالساع عندها و صنداي بوسف الموالة المناطقة والميان البابرات الرواج و نسط كاليه و الإجارة المناطقة المناطقة و المناطقة المناطقة المناطقة و المناطقة ا

قبل في الموت يكنني باخبار واحد عدل اوواحدة لانه قديتمقق في موضع لبس فيه الأواحد نخلاف غير. لآن العالب فيهــــ أرنكون بينالجماعةويشترط فبالاخبار لفظالشهادة فيفيرالموت وفيالموت لايشترطانه لابشترط فيدالمدد فكذا لفظالشهادة اه وفه بحث لان قوله وقيل في الموت بكتني باخبار واحد عدل غيدانه خلافالمذهب لصيغةالضعف وقوله بعد. ويشترط فيالاخبار لفظالشهادة فيخيرالموت وفيالموت لايشرط لانه لايشترط فيعالسده فكذا لفظ الشهادة بفيد ازاللذهب الاكنفساء في الوت واحداه وفي الفتاوي الصغرى الشهادة بالشهرة في النسبوغير وبطريق الشهرة الحفيقية او الحكمية فالحفيفية ال يشتهر ويعم منقوم كثير لانصور توالمؤهم علىالكذب ﴿ ٢٥٥ ﴾ ولايشترط في هذا المدالة بلينســــرط النواتر والحكمية الريشهد عدلان من الرجال اورجل وامرا الأ بالنسامع اذاحصل له العلم بالتواتر او بالاشتهار او باخبار من شق به و بشتر طـان مخبر مر جـلان بلفظ الشهادة لكن الشهرة في اثلاث عدلان اورجل وامرأ نان لانه اقل نصاب نفيد العرالذي ينتني عليه الحكم في المعاملات الاول بعنى النسب والنكاح والقضاء وقبل يكنفي في الموت باخبار واحداو واحدة لان الناس بكر هو ف مشاهدة تاك الحالة لاطبت الانخبرجاعة الابتوهم تواطئم فلاعضره فألبا الاواحد اوواحدة مخلافاالنسب والنكاح ولمبغ البطلقاداه على الكذب او خبر عداين ملفظ الشهاد الشبادة بالدهول اشهد ال فلال من فلان مات ولا نفس حتى أو فعد القاض الهشهد وفي بأب ألموت يخبر العدل الواحدوان بالنساء على بقبل شهادته هو الصميح والماقال اصل الوقف لانه ميق على انقر اص الفرون لم يكن بلفظ الشوادة في باب النسب من دونشرا أطهلان اصل الوقف بشتهر فاماشر الطه التي شرطها الواقف فلانشتهر قال شهادات خواهر زاده أبكن شرطكوتا الشيخ الامام ظهير الدين المرغباني لابد من بان الجهة بان يشهدوا ان هذا وقف على عدلا في أب الشهادة على الموت مو المجداوالمقبرة ونحوذلك حتى لولم ذكرواذلك فيشهاتهم لأبقبل شهادتهم وتأويل المختصر ذكرفي آخرشهادات المنتؤ فو لهم لا نفبل شهاد تهم على شر الطالو افف ان بعد ماذ كروا ان هذاو قف على كذا لا بنه في فالالوحنيفة رجه الله تعاليم في المور لهمان بشهدوا انه بدأ من غلته فيصرف الى كذاولوقالوا ذاك في شهادتهم لاتقبل اذاكل مشهورا اوشهدبه واحدوسما شرادتهم كذافي الكافي (ويشهدرائي حالس مجلس القضامير دداليه الحصوم اله قاض) ان تشهده وقال الولوسف حتى بشه واللهمأن تقبلدالامام اياه(و) يشهدايضارائى(رجلوامرأة يسكنان بيتا ويبنهماا بساط علىمشاهدهدل اويكون موتامشهور الازواج انهاهر سه) كالورأى هنافي دغير وعلا بظاهر الحال (و) يشهد ايضار ائي (شي اه ( قو له حتى لو فسر القاضي ان يش سوى الرقيق المعبر) فان غيرالممبر حكمه حكم العروض (في بد) متعلق بالراثي بالتسامع لم بقبل) عذا في غير ألو قف المقدر (متصرف كالملاك ) أي كالتصرف الملاك ( أنهاء ) متعلق بيشهد المقدر سنذ كره (فوله قال الشيخ الامام ظه صورته رجل راى مينافي يدانسان ثمرأى ذاك العين فيد آخروالاول مدعى الماك الدىنالخ)لم نعرض لبيان الواقف و نه وسعه ازيشهد بانه للمدعى لازاللك فيالاشباء لأيعرف نفينا بلظاهرا فاليدبلا علمة الفناوى السغرى مقوله شهدر منازعة دليل اللك ظاهرا (اذاشهديه) اي بانه ملكه (قلبه) قان وقع في قلبه انه أءل إن هذاو قف على كذاولم مدينو االواذ نبغي اذ مبيل فيهاب قبض الديوان من القاضي المعزول قال ظهير الدين اذالم يكن الوقف قد عالا بدمن بال الواقف اله ( فتولد وبدر راثى جالس مجلس الفضاءاخ) كذاق التببين والكافى وفى الفتاوى الصغرى فالى الوحنيفة والولوسف اذانظر الرجل المى الغاط فى مجلسه والناس عنده فالواهذا القاضي وسعه ال يشهدانه القاضي على اسمه ونسبه وأن لم يكن رآ مبل نلك الساعة اه ( فو لدو بشر

(**تُولِدُوبِشَرَ**طُ النِّعْبِرِهِ وجلانَ عدلانَ اورجل وامرأتانُ) لِيسالِ انظاهر لاته يشرَّط النِّعْلِينَ المستاخات الزيلم لكنه دكرمانسه قالوا وفيالا خياريشرَط ان عمره وجلانَ اورجلوامرأتان وهرهدول لحصل له نُوخُ ه<u>ا اوظية ظر</u>

إيضارائي رجاوا مرأة المخاركة كرد في الكافى لكن زاداز بابي قرايه وفيسائل الساط ألا تواجوسم من الناس انهاز وجنه بأذ ان يشهناه ولايخو منارة دائين السور تين انتقام من الشهادة فيها بالتسام لان الشهادة منابا بابنة طي ما قاله المسنف و بمدوس الشهادة بلاز وجية على ما قال بابيرف الدوقيق الشهادة بالمين المين ناخفو الراويكر الرازى هذافولم جياووجه البالاصل ق حل الشهادناليقين للعرف فنطيقيذو بصارأل مابشدة القلم لان كون الدسوغاسب افادتينائل المات فادالم ق في اقتله دائلة لا للزر فوقع بحر داليدوليذا نالوا ادار أي انسان در يجية كناس وكناليف بداطرا ليسرق المام مو الوالمه الإسمان يشهدا الشاقة تحرف الرجرد اليدلايكي اه (قوله فان مسراخ) يلان المهاددي غير الرئيس حكوفيه خلافي جام النصواين فالشهدان نظام وقالا تصاف من فو لايشهدان فلا نامات اخبراله من الكذب لانتيل وقيل تقبل وفي هداشارة الى أن القبول اصح ساباتي فو ۲۲۳ كه تموال لوغالا يشهدان فلا نامات اخبراله من

والمثالة والأعول الشهادة بالملت لدلان الاصلاعة إداليقين في جواز الشهادة للمرمن شدونه يونق وفيل يقبل فيالاصهما قوله صلى الله عليه وسإاذا علت مثل الشمس فاشهدو الافدع فاذا تعسر ذلك بعسارالي كذافي مدة وفبللا منبل كن رأى صنا مابشهديه القلب (فان قسر) الىالشاهد (القاضي شهادته بالسمامم) في الصورة مدء عصرفاتها تصرفانلالتحل الاولى(اوبحكم البـد ) في الصورة الاخيرة (بطلت) عانه اذا الطاق وتع في تلب أوالشهادة بملك ذىالبدو لوشهدامند القاضي أنه ملكد لانا وأساه مده القاضي صدقه فنكو زشهادة منه عن علوولا كذلك اذانسرو قال سمت كذا ومن هذا شصرف فيدتصرف الملاك لاتقبل كانالم اسل من الاخبار اقوى من السأنبد كذاني الكفاية (الاالوقف) فان الشاهدين تكذاهدا وقدعثر ناعلىالر وايدائه محوز اذافسراشهاد أهما بالسامع تقبل ذكره في العمادية (شهدائه شهد) أي حضر (دفن انشلاء زيداوصلى عليه فهو معانة) حتى لوفسر القاضي بقبله ادلايد فن الاالميت ولا يصل الا هابه(الشهادة بالابجاب شهادة بالقبول فىالمعاوضاب) كالبيع والاجارة والدكاح

الشهادة (بحلافاتهية) حتىلوشهدوا بالهيةبلاذ كرالقبول لمنقبل كذا في العمادية -عى بابالفبولوهدمة كية·− (تقبل من اهل الاهواء) اعلم الناهواء على ماذكر في الكتب الكلامية اهل القبلةالذين لايكون معتدهم معتقد اهلالسنة وهم الجبرية والفدرية والروانض والخوارج والمطلة والمشمة وكل منهم النناهشرة فرقة فصاروا الننين وسبعين فرقة وعندنانقبل يادتهم خلافاه أفعي (الاالخطابه) هممن غلاة الروافض بمنقدون جوازالشهأدة لكل من حلف هندهم انه محق ويقو لون المسإلا بحلف كاذباو قبل برون الشهادة لشبعتهم وأجبة فيتكن الشبهة في شهادتهم (و) تقبل من (الذي على مله) وان اختلفا(ملة) كالبرود مع النصارى (و) تقبل من الذي (على المستأمن) لان الذي اهلىحالامته لكونه من اهل دارنا ولهذا يقتل المسلم بالذى ولايقتل بالمسأمن (بلا عكس)اىلانقبلشهادةالمستأمن طي الدى لقصور ولانه عليه لكونه ادبي عالامنه (و)تمبل الشهادة (منه) الىالمستأمن (على مثله الاأمحددارهما) وال كانوا من املدارين كالروم والترك لانقبل لان آلو لاية فيابينهم تنقطع باختلاف المنعين ولهذا لايمرى التوارث ينهما (و) تقبل اينسامن (هدو بسبب الدين) فان الداوة الدنية تداحلي فوةدته وعدالته بخلافالعداوة الدنبوية فالفاحرامةن ارتكمالايؤمن مَ النَّقُولُ عَلَمُهُ ﴿ وَ ﴾ نَقَبَلُ النِّصَا (مَنْهَا) اى مرتكب مصدَّدُ ﴿ صَغَرَهُ ﴾

ونحوها (حتى لوشهدوا على تزويج الاب فقط) اىبلاد كرالقبول (تقبل) اى

->\$\$ بابالقبولوعدمه \$\$:--(قولد الااغلابة)ردشهادتهم تهمة الكذب لالخصبوص بدعتهم وكدا لابقبل بمن تكفره بدعته والخطانية نسبذال المالطاب محدين ألى وعب الاحدع وفيل محدث ابى زئنسا لاسدى الاحدع خرج بالكوفة الوالحطاب وحارب عبسی ن موسی من علی ن مداتة م عباس واظهر الدعوة ألى حمنر فتبرات جعفرو دعأعليه فقتل هو واصعابه ذاله وصليه عيسي الكنائس كذاف نتم الفدر (قولدو أبل رون الشهادة وأجره لشبعتهم) قال في الكافي وهمد نوز بشهادة الزور اوافقهم على منانفيهم (قولد ونفبل من الذمي على مثله) اى ادا كان مدلا ف د عمركاف الموهم : (قولدوالذي على المنامن الح) عدل عن النمب ير بالحربي الى المستأمن لاز الكمال اول وقول الهداء والانقال شهادةالحربي على الذمي فقال آرادهالمستأمن لانه لابتصورغيره

قان المربى او دخل بلاامان فهما استرق وتشهادة للمبدعلى اصداء ولايخيلى الدارات بؤشهادته والودخل ( بلا ) بما الانتي شهادة الذي طبه (قوله ولهذالا بحرى التوارث بنهاسا كذالا بحرى التوارث بين الذي والمستأمن والزلبل شهادة الذي علمه الافالمستأمن من اعلى دارتانيا برجع الى العاملات والشهادة منها ومن اعلى دارا طرب في الارت والله كافي التجم (قوله ونقبل ابضامن مإلى مرتكب مصدة صغيرة) قال الكمال اسمين ما تذل في هذا الباحق الديوسف الذاباني مكبرة ولايضرعل صغيرة ويكون سترماكثر من هتكه وصواءاكثر من خطاء ومروأته ظاهرة ويستعمل الصدق ويحتنب الكذب دمانة ومروأة ثم قال ولايأس فذكر افراد نص علما منها ترك الصلاة بالجاعة بعدكون الامام لاطمين عليه في دين و لا حال و ان كان مأولاق تركها كائن يكون متقد الفضلية أول الوقت والامام يؤخر الصلاة أوغير ذاك لاتسقط عدالته بالزك وكذابيزك الجمد من غير هذر فنهم من أسقطها بمرة واحدة كالحلوانى ومنهم من شرط ثلاث مرات والاول أوجه وذكر الاسبيماني من أكل فوق الشبع مقطت عدالته عند الاكثر ولا بدمن كوئه ﴿ ٣٧٧ ﴾ في غير ارادة التقوى على صوم التدأو مؤانسة الضيف وكذا مرخرج لرؤية السلطان والامىر عند قدومه بلااصرار علما (أن اجتنب الكبائر) وهو معنى العدالة كامر (و) تقبل ايضامن وددشدادشهادة شيخصالح لمحاسداندفي (أقلف) لاصلاق النصوص بلاتقييد بالختال ولانه لا يخل بالعدالة هذا إذا تركه لهذر النفقة في طريق مكَّـة كأنه رأى منه ه من كبر أو خوف علاكوان تركه استخفاقا بالدين لم تقبل لانه لايكون عدلاو لم مقدر تضييقا ومشاحة تشهد بالبخل وذكر أبوحنيفة له وقنا اذلم رده كتاب ولاسنة والابجاع والمفادر لاقعرف باز أي وقدره الخصاف أن ركوب البحر التجارةاو المتأخرون نقيل سبع سنين الى عشر سنين وقيل اليوم السابع من و لادته أو بعده الى ال التفرج يسقط العدالة وكذاا أجارة الي يُصمله ولابهناك به (و) من (الخصى وولد الزناوالخني) أذا كانوا عدولافال قطع ارض الكفاروقرى فارسونحو هالاله العطنو وجنابة الاون لاوجب قدعا فيالعدالة وقبل هررضي لقه عندشيادة طفمة مخالحر بديته والفسه لنيل المال فلابؤس

الحصى والحنثي امارجل أوامرأة وشهادةالجنسين مقبولة ثمانه الالميكن مشكلاهلا ان يكذب لاجل المال و ردشهادة من لم اشكال فيه وان كان مشكلا فجعل امرأة فيحق الثمادة احتبالها (والعنبق للمعنق بحج اذاكان موسراعلى أول من براه وبالعكس) نعدم التهمة وقد ثبت ال قبر اشهد لعلى عند شريح فقبل شمَّادته و هوكان عَلَى الفور وكذا من لم يؤد زكائه به عنيق على (وأنهمال) الرادعال السلطان عندها مقالشا يح لان نفس العمل أيس فسق الا أخذالفتيه الوالليث وكلم شهدهل اذا كانوا الى النال قاار اهذا كان فرزمانهم لان الغالب عليم الصلاح قاما الذي في زماننا اقرار باطلوكذاعلى فعل باطل مثل من فلانقبل شهادتهم النابة ظنهم كذا في الكافي (و) نقبل الشهادة ( لاخيه وعه ومن بأخذسوق النخاسين مفاطعة وأشهدهل وثيفتها شهودا قال المشابخ ان شهدوا حل لهم الامن لانه شهادة على بالحل فكيف هؤلاء الذن بشهدون على ماشرى السلطان على ضمان الجهات

حرم رضاعاً أومصاهرة) كام امرأته وينتهاوزوج ينتهوامرأة أبدوا يدلال الاملاك ينهم متمزة والايدى متعزة ولابسوطة لبعضهم فيمال البعض فلا يتحقق أنهمة مخلاف شهادته لقرانه ولاداأوشهادة أحدالزوجين للآخر (و) تقبل (م؛ كافر على عبد كافر مولاء أو) على حر كافر (موكله مسلم) يعنى تجوز شهادةالكافرهلي هبدكافر والاجارة المضارة وعلى المحبوسسين مولاه مسار وعلى وكيل كافر موكله مسار (بلا عكس)أى لانجوز شهادة الكافر على عندهم والذبن فى رسيهم اه ناغتنمها عبد مسلم مولا كافرو على وكبل مسلموكله كافر فان مسلا اذاكان له عبدكافر جل ولاتمل ( فولدو قبل البوم السابع أذن له بالبيم والشراء فشهد عليه شباهدان كافران بشراء أوبع جازت من ولادته أوبعده المان محتمله ولآ شهاد ألهما عليه لأن هذه شهادة كافر قامت على اثبات أمر على الكافر قصدا ولزم بهلك مه) استدل له عاروي ان الحسن منه الحكم على المولى المسلم ضمنا ولوكان المولى كافرا والعبد المأذون مسالا نقبل والحسين رضى الله عنهما ختنافي البوم شهادة الكافر عليه لان هذه شهادة كافر قامت على أثبات أمر على المسلم قصدا السابع اوبمد السابعو لكندشاذوهو ولوان مسلا وكل كافرا بشراء أوبع فشمد على انوكيل شاهدان كافران بشراء أى الختان سنة لارجال و مكر مة للنساء

الربع جازت شهاد أله الله كانسة كانب ألم على الكافر والو أن كافرا الله كن مساور المناه المناه مند الدائمة كذا في التمين والدائمة كذا في التمين (قولموان كان مشكلا في مساور المناه المناه

( قول لامر كافر ص مسل) المتراسلامه حال القضاء لا حال اداء الشهادة و لا حال الشهادة قبل الا مضاء في الحدود والنصاص ا قال في المهيط شهد ذميان بمال طي ذي قأسر الشهو دهليه قبل القضاء لا شضي لان الشهادة الماتصير حميدو قت الفضاء ووقت القضاء الشاهد كافر والمشهود عليه مسلم فلاتصر حجدوان اسإالشهودهاء فيالحدوديعد القضاء قبل الامضاء لاعذ ولان الامضاء في باب المدود من الفضاء وفي بابالفصاص فيالنفس وفياد ونها تنذ وتباسالا استحسانا لاعرف واذالم نفذه دل بحسالديدذ كرالحصاف في أدب القاصي ان عند أبي بوسف بجب واختلف المناخرون فيل هذا قول أبي حنيفة وقيل هذا أول الكيل تفيل هند أبي حنيفة عنذ النصاص فبا دون النفس ولا يفضى بالدية في النفسو عندهما يقضى بالدية فبمهاو هذاالاختلاف كالاختلاف في النضاء النكول عند، بغذ النضاء بالقصاص فيما دول النفس ولابقضي بشئ فيالنس وعندهما غضي الديد فيحما (قوله الافي الوصاية) تصور الوصابة عا قال في المحيط أوصى كافر الى مر \_ "قام رجل البينة من اهل ﴿ ٣٧٨ ﴾ الكفر بدين هلي البت جاز لان هذه وكل مسلا بشراء أوجع لانقبل شهادتهما عليه لانها شهادة كافرةا متلانبات امرهلي شهادة قامت على كافر وهو البث لا المسلم قصداكذا في شرح المسعودي لتختيص الجامع الكبير (لامن كافرطي مسلم) الومى ( قوله بعني اذاادعي الابصاء عطف على قوله تقبل مر إهل الاهواء (الاق الوصاية والنسباذا ادعى حفاء رزقبل من مسرايي واقام شاهدين نضرانيين على خصم مسلم )الذي يعلم لى ال هذا الميت على خصير حاضر) يعنى اذا ادعى الابصادين نصر انى واقام شاهد تن نصر البان مقد عاادا كان الحصم المسامقر ابالدي على خصم مسلم أوادعي الفلاران فلان النصر الى مات وهووار له واحضر مسلما المنصراني المتمنكر الاوصاية فتقبل لمبت عليه دين واقام شاهدين نصرانهين ملي نسبه تشال وهذا استحسال والفياس ال شهادة الذمس لائبات الوصاية لانها لانقبل وجدالاستصان ان السلين لامحضرون موت النصارى والوصاية نكون هند شهادة على الصراني المتأمالوكان الموت غالبا وسبب ثبوت النسب النكاحوهم لابحضرون نكاحهم فلولم تقبل شهاة المصم السام منكرا لدئ كف تقبل النصراني على المسلم في أبات الابصاء الذي ماؤه طي الوث والنسب الذي ماؤه طي شهادة الذمبين عليه مناساً مل (قولد التكاح ادى الى ضباع الحقوقالندلقة بالابصاءفقبلت ضرورة كافيلت شهادة القالة أوادعي ان فلان ان فلان الصرآني الح ) كذا يناهر لى أن هذا فيمااذا أقر الضرورة ( و ) لامن (اعي)لان الادامنة قرالي التميزيين الحصمين والمشهودية أن المصم بالمال لانسب الدعىوق كلام كان منقولا ولاعمز الاعمى الابالنغمة وفيه شمة لاعكن الصرزهنهانجلس الشهود المصنف اشارة البه مقوله فلولم تقبل ( ومريد اذالشهادة من أب الولاية ولاولاية له على احدفلاتفبل شهادته ولو على كافر شهادة النصراني على السل في اثبات ( وبماوك وصبي ) اذلًا ولاية لهماعلي انفسهمافعلي غيرهمااولي(الاان بحملاها) الابصاء الذي ناؤه ملى الموت والنسب أى الشهادة (في الرق والصفرواديا بعدالحريةوالبلوغ) فحينان نقبل لأن<sup>ا ال</sup>تعمل الذي ماؤه على السكاح الخونة مل (قوله بالماينة أوالسماع وهما لاينافيانهما وعند الااداء همامن اهل الشهادة ( ومنددود ولامن اميي ) سواء عي قبل النحمل في قذف وان ياب ) لقوله تعالى ولانقبلوالهم شهادة ابدا ( الاان محدكانر فيسلم أوبمده فبما تجوز الشهادة فيدبالتسامع عان الكافر اذا حد في القذف لم تجز شهادته على اهل الذمة لان له شهادة على

السامع ونذل في الرّجة عند الكل كذا في الذخ ﴿ قُولِهِ وَعَلَوْكِ} اوادَهِ الرَّفِقِ لِشِمَلِ الْمَكَانِبِ ﴿ قُولِهِ الْآنِ يُعْمِلُ في الرق والصفر واديا (استفادها) بعد الحربة والبلوغ) شامل لتحمله لسيده فحارثه وكذا اوتعمل في كفرءواداها فحاسلامه تقبل كافى التهمو كذائو عمل سأل قيام الزوجية لزوجته تم اداها بعد الابانة كا فيالصفرى لكن قال الكماليو في الهيط لانتباث بادئه اعتدته من رجعي ولابائ لقيام النكاح في بعض الاحكام اله فيكن حل الابانة في كلام التناوي الصغري طي انقضاء المدة جما يُسمما ( فو لدر محدود في نذف ) اشاريه الى تمام الحد مقاما عليه ويه صرح الزيلي من البسوط لاتسقط تهادة القاذف سالم يتشرب تمام الحدوروي عندانها تسقط بالاكثروروى بصرب سوط ( فولدوان ناب) النارة الى خلاف الشافعي ومالش في قبو لهما الهااذا ناب والمراد تو عدا لمرجدة النبول الشهادة ان يكذب نفسه في قذفه وهل يعتبر معه اصلاح العمل فيدقو لآنذكر الكمال(قولية الاان ممكافر فيسار)اشاريه الى شرط نمام الحد حال الكفر ولوحد بعجه في حال كفره وباقيه في اسلامه فيه اختلاف آلزوا تين كذا في النحمو نال الزيلعي

جنسه فتر دُنَّة لحده فان الم قبل شهادته عليم وعلى المساين لان هد. شهادة

اولانجوزوةال زفررجه الله تعالى وهو

رواية عن الامام تفبل فيما يجوز فيه

لوضربالذمىسوطا فاسلم تمضربااباقى بعدالاسلام تقبل شهادته وهزابي حنيفةاذاضرب السوطالاخير بعدالاسلام لاتقبل شهادتهاه (قوله وسيجوز في حادث السجن) كذالاتغبل شهادة الصيان بعضهم على بعض فبالمع في الملاهب وكذا شهادة النساء فعاينع فىالحامات لانفيل وان مست الحاجة لمدم حضور العدول الحبحين ولاالبالغين ملاعب الصيبان ولاالر جال حامات النساء لان الشرح الشرع لذات طريفا آخروهي منعالنساء عن الحامات والصبيان من اللاهب والامتناع من مباشرة ما به بصير مستحقالك عن ة ذالم بعلوا ذلك كان التقصير مضافا اليم لا الى الشرع كذا في الصغرى (قوله لكوفهم منهمين) اى ارتكابهم ما يوجب السيمن وقد نهواصه كاد كرنا(فقوليم وذوجوهرس) نفرع طبه لوشهدا حدهماللاً خرق حادثة فردت ارتفعت الزوجية فاعادناك الشهادة تقهل يحلاف الوردت لفسق ثم تاب و صار هدلاوا مأد تلك الشهادة لاتقبل مخلاف شهادة العبد والكافر والصبح إذاردت ثم عنق واسلم وبلغ واعادهاتفيل فصار الحاصل كل من ردت شهادته لمعنى وزال ذلك المعنى لاتقبل اذا اعادها بعدزوال ذلك المعنى الاالعبداذا شهد فردوالكافر والاعميوالسبي اذاشهدكل فردئم هتق واسلموا بصروبلغ فشهدوا بسينها تغبل ولانقبل فياسواهم اهكذافي الفنعولكن آخره نخالف اوله المكمه أنتدامة بول ﴿ ٣٧٩ ﴾ شهادة احدالزوجين بعدزوال الزوجية وقدكافت ردت حال فيامها وحكمه ﴿ آخرا بعدم قبولها بقوله ولاتقبل فيا استفادها بالاسلام وبربلحفهاردوهى الشهاده على الهالاسلام لالهالمرتكم إئاشة زمال سواهم اذاريسائن للقبول بعدالردالا الر دوالحد فلا حازت شمادته على إهل الاسلام حازت شبادته على الكافر ضرورة مخلاف العيد والكافر والاعمى وألصبي اله الهيداذاحدبالقذف تمعنق حيث تردشهادته اذلاشهادة للعبد أصلاحال وقه فيتوقف والذى ينبغي ال يعول عليه في كلامه الردهلي حدوثهااه فاذا حدثكان ردشهادته بمدالعتق من تمام حده (ومسمور في حادث أماذكر مآخر المال قال في الفتاوي الصغرى العجن) بعنى اذا عدث بين اهل العجن حادثة في العجن واراد بعضهم ال بشهد في تلك لوشهدالمولى لعبده بالنكاح فردتثم الحادثة لم تقبل لكونهم منهمين كذا في الجامع الكبير (واصله وفرعه وزوج وعرس شهدله بذلك بعدالمتق لمبحز لان وسدايده ومكاته الاصل فيدقوله صلى الدعليه وسل لاتقبل شهادة الولدلو ألده المردود كأن شهادة ثم قال والصبي ولاانوالد لولده ولاالمرأة لزوجها ولاالزوج لامرأته ولاالعبد لسيده ولاالموتى اوالمكانب اذاشهدفردت مشهدها بعد لمده ولاالاجر لمن استأجره والمراد بالاجير على قول المشايخ الثلميذ الحاص الذي البلوغ والعتق سأز لان الردود لمبكن يمدضرر استاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه وهومعني قوله صلىاللة طبه وسلم لاشهادة الفانع باهل البيت وقبل هو الاجير مسائهة او مشاهرة لأنه يستوجب الاجر شهادة دلبل ان قاضيا لوقضي 4 لا يحوا فأذاع فت هذا بسهل علبك تخريج منافدة المداه في مدة الايارة فكا تهاستأجره طيها (وشريكه فيايشتر كان فيه) لانها شهادة لنفسه من و حد فلو شهد فبالإيشتر كان فيه تقبل لمدم التجمة (و مخت بفعل الردى ) حنسي هذه المسائل ان المردود لوكان لاصراره على النسق وامامن في كلامدلين وفي اعضائه تكسر ولم يشنعر بشئ من الشهادة لابجو زبعد ذات الداو لولم بكن شهادة نقبل عنداسجماع الشرائطاه ولكن بشكل طبعشهادة الاعمى اذلوقضيهما جاز فهى شهادة وقدحمكم مغرولهــا بسد زوال الهميءه ولماتال فيالجوهرة اذاشهد الزوج الحرلزوجته فردت ثماباتها وتزوجت غيره ثمشهدلها بتلك الشهادة لمتقبل باوازانكون توصل بطلاقها الى تصحيح شهادته وكذا اذاشهدت لزوجها ثم ابافها ثم شهدتله اه والعلةالمذ كور: فيالصغرى موجودةهالانهاشهادةاء ولماقال فيالبدآئع لوشهد الناسق فردت اواحدالزوجين لصاحبه فردت ممشهد بعدالنوبة والبينونة

لاتفهل و لوتهدالبيد اوالصي اوالكافر قردت ثم حتى وبلغ واسلم وشهد في ثلث المادثة بعينهاتفهل ووجه الفرق النافاسق والزوع تمانهادة في الجالة فاذاردت لاتفهل بعد يخلاف الصي والعبد والكافر اذلا ثمادتهم اصلا اه (قوله وزوج ومرس) شامل اللوكان المشهودله بملو كاو به صرح الكما الرقوله والمراد بالاجبر الخليفا لخاص الحق بشير الى فيول شهادة الاستساذله والمناجر له وبه صرح في التخم (قوله فاوشهد فيالا يشترك في تغيل) بم المفاوض فقيل فياليس مشتركا بينها نحو المفار والمروض و الايدخل في الذيركة مفاوضة بشرائه وهو طعام الاعل وكدوتهم وكذا الحدود والقصاص والشكاح والمالاتي والمناق كافي الديين (قوله والمامن في كلامه اين وفي اصنائه فيكدر) بعني بأصل الخلفة المساراليد بنوله والميشهر بذي (قولهوائفه ومنتية لارتكاهما المرم لما قيال في هذا التعلق نع حيث جانب النبية لاته مجرد غانها واوله يكن لتر هالانشرائها الماسنة كره لكنه غيني تغييده بداوشها عليه ليظير منها كالى مدسم التدرس في الهو والالمالترق ( قوله والمراد النائهة التي توحق مصيبة غير ما وانتخذته مكب ) قال الكمال ناهر مالتغييد بشيئن النبكو في النام بأجر وذالانها لا تؤمن الان تركيب شهاد تان وولاجل المال لكونها المبر عليامن الناء والتوح لاجلة مدتمو في ولم يتضبه هذا احد من المناخ أنها على المنافق المنافقة الم

(قولدوالنغي الهوحرام فيجم الآدبان خصوصا: ذا كان من المرأة الح) ﴿ ٣٨٠ ﴾ بالنظر الى هذه العلة لاءمني لنخصيصه فى الرجل بان بكون الناس وكذا التقييد الافعال الرديثة فلاترد شهادته (و نائحة ومفنية ) لارتكابهما الحرام لحمعا في المسال فى الناحية بكونم الناس لارتكاب المرم والمراد بالنائحةالتي نوحق مصيبة غيرهاواتخذته مكسبا والتغني الهوحرام فيجبع الادبان خصوصا اذاكان من الرأة فان نفس رفع الصوت منها حرام فضلا من ضم فإبق مانعاالا لعلة الاشتهار فيظهر ماقلنا ا<sup>.</sup> انه فيجانب المغنية لنفسها عداومتها التناءاله ولهذا لمقيده عنائقو له لناس وقيده فياسياني (ومدمن الشرب) اىشرب الا شرية المرمة قان ادمان شرب غير هالا يسقط الشهادة مالم يسكر (على اللهو) شرط (قولدومد منالشرب)قال الزيامي الادمان لكون ذلك ظاهرامنه فالأمن شرب الجرسر اولا يظهر ذلك لا يخرج من كومه نفلاعن النهاية شركم الادمانولمرد بهالادمان فالشرب وانمسا ارادبه عدلاوان كانشرب الخركيرة وانمانسقط عداله اذا كان يظهر ذلك او هر جسكران وبلمس الصيان اذلام وأقائله ولاعتزز هن الكذب ادة كذا في الكافي (وعدو الادمان فيالنيةيمني بشربومن نبته بسبب الدنبا) قال في الحبط لا نجو زشهادة رجل على رجل بانهما هداو ، في شي من امور ان يشرب بعد ذلك اذا وجدء اه الدنباو قال الزاهدى ماذكر في الحيط اختبار المأخرين واماالر واية النصوصة فيحلافه وظاهران هذالا يوقف عليدالام وجهته فأنهأذا كان عدلاتفيل شهادته قال وهوالصحيم وعايه الاعتماد (ومن بلعب بالطبور) ومخالف لمانقله المصنف عن الكافي لشدة غفاته واصراره على توعلهو لا كالقالب اله نظر الى العوارت في السطوح ونقله الزباجي ايضبا شرط الادمان وغرها وهو فسق فامااذا أمسك الجام للاستئناس ولايطبرها فلانزول هدالته لان ليكون ذلك ظاهرامنه الخراقو لهومن أمساكها فيالبيوتمباح (اوالطنبور) لاته مناقهو (اويغني قاناس) لانه بصير يلعب بالطبورالخ) قال\الكمال والا علىنوع فسق وبجمعهم علىالارتكاب كبيرةولايتنع عادة منالجسازفة والكذب وجدان اللعب بالطيور فعل مستخفء واذا كآن لابحيم غيره ولكن يحيم نفسه لازالة الوحشة فلابقدح فىالشهادة بوجب في الغالب اجتماعاً معراناس ار اذل (او رنكبماعده) اي بأتي نوماً من الكبار الوجية المداوجود تعالم علاف وممبتم وذلك بمسايسقط العدالة اه اهنقاًد.ودُادلِيْل قُلة ديات فلمله بجبرى علىالشهاد، زورا كذا فيالكافي اقول (قولدواداكان لابسم غيرمالخ) ظاهر هذا مخالف لمانقلنا عنه فيشرب الخر سرالكن التوفيق بالهمسا الاالراد مذا لابعلر حكمه فيحق نفسه وقال

الكمال فيه خلاف بين الشايخ منهم من قال لايكره وانمايكره اذا كان ملىسيل المهو وبعاخذشس ( بارتكاب ) للم الانتمال بحد ومن المشايخ من كره جميع ذاك و بعاخذ شيخا الاسلام (قوليه اوبائي نوما من الكبائر الوجية الحد ) للس احتراز الحالا بوجب الحد من الكبائر الماية كرب يعدمن وانم الشهادة والنالج والجميع فقسال وكل من تقلب الكبائر دخيادته واختلاوا في الكبائر ودفيا المنتمين المائلة لمن واختلا المنتمين المائلة وراد المنتمين الوائد والكبائر وقتل النفس بيرحق وبيت المؤمن والزنا وشمريا الحتى وزاد بعضام الحاليا والمال النبي والمناسبة من المنتمين مائلة من والمناسبة مناسبة مناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة مناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة في المناسبة المناسبة في المناسبة ا

(قولدوشرط ڧالبسوط ازیکون مشهورا بأگلاربا) قالـالزبلعي وهذا بخلاف أكل مالـالبنبم حبثـلابشترلمـفيهـالادمان لان الفرز منه يمكن لمدمدخوله في ملكه ﴿ ٣٨١ ﴾ مخلاف لر بالدخوله فبشترط فيه الادمان (قوله وان كان مكروها عندما) إيمني بدأنه حرام غيرمباح كافالفتح ارتكاب ماحد به ايس ارتكاب مامن شأنه ان محد به بل ارتكاب مامحد به (قولدوامامن بلعب بالزد فهو مردود بالفعل ولايكون ذلك الاباظهار. والحلاع الشهود عليه (او بدخل الحام بلاادار) الشهادة مطلقا ) قال الكمال ولعب لان كشف الدورة حرام ومعذلك يدل على هدمالمبالاة (اوياً كل الربا) لانه ناسق الطاب في بلاد نامثله لانه برمى ويطرح وشرط في البسوط ان كون مشهورا بأكل الربالان التجار قلا يتخلصون عن للاحساب واعمال فكروكل ماكان الاسباب المفسدة للمقد وكل ذلك ربافلاند من الاشتهار (اويلعب بنرد اومقامر كذلك نمااحدثه الشطان وعمله اهل بشطرنج اويترك به) اىبالشطرنج (الصلاة) لان كلامنها كبيرة بدل على الدناءة الغفلة فهو حرام سواء قوم مه او لاولا فأما بحرد انامب بالشطر بج مدون قاروترك صلاة فليس بفسق مانع لشهادةوان نقبل شعادةاهل الشعيذة والدكاك والسيميا كان مكروعا عندنا لان الاجتهاد فيه مساغا لكونه مباحا عندالشافعي وامامن اذا أكلنهاو اتخذها مكسبه وامامن علمار لم إمملها ذلا ( قول در النر مين قصدًا

بشطرنج اوبرزك بم اى بالتسلونج (السلاة) لان كلامنها كبيرة بدل على الدانة القنافة بوحرام واو قوم م اولا لا المنافة المستورة المستو

وهو كذاك في عبارة الكافي (قو لدوجه لانهذه الافعال تدل هلى قصورعقله ومهوأته ومزلم يمثنع عنهالا يمننع عن الكذب الاستحسان انها ليست بشهادة حفيقة بحلاف من لارتكما (شهدا) اى ابنا الميت (ان أباهما أوصى اليه) أى جعل هذا لانها لاتوجب على القاضي مالم تمكر النهض وصيا (وهو) اي ذلك الشخص (دعية) اي كونه وصيا (صمت)اي شهادتهما منه بدونياه هذه أيست كذلك) الصواب اسمسالوانانكرالوصى ذاك لمتقبل والقياسان لانقبل وانادع (كشهادة دائني اسقاط لاالنافية من قوله لانهالا توجب المبت) اى غر ، بين لهما على المبت دين (ومدبونيه) اى غر ، بين للمبت عليهما دين على النَّاضي لال الضِّيرِ في قوله لانها (والموصى لهما) اى رجلين اوصى لهما الميت (ووصيه على الابصاء)اى نصب الوصى راجع الى الشهادة الحفيفية فلا بصحان وهومتعلق شوله كشهادة وكان القباس الانقبل شهادة هؤلاء لانهما بجرال الى لةال لانها لانوجب على الفاضي مالم انفسهما مغنا بشهادتهما فردذاك لاث الوارثين قصدا بانصب من مصرف لهماويقوم باحباء حقو المماو الغريمين قصدانصب من بستو فبان حفيمااو يعرآن بالدفع البهوالر صبين فصدانصب من بعبنهماعل النصرف في المال الميت والموصى لهما قصدا نصب من مدفع اليهم

تمكن مندالخ لانقال أنه راجع الى شهادة الذكور بنااباز منهان تكون شهادة هؤلاء الذكورين ملزمة وهوعكس الموضوع (قولدوالموت معروف الواو حفهما وجدالا سحسان الماادست شهادة حفقة لانها توجب على القاضي مالا غكن منه الحال أي ينكن الفاضي من نصب دونهاو هذه ليست كذلك لتمكنه من نصب الوصى اذارضي الوصى والموت معروف الوصى ادارضي في هذه الحالة بخلاف حفظا لاموال الناس من الضاع لكن عليه ال تأمل قى صلاحية من نصبه واهليته مااذالم برض اوكان الموت غيرظاهر وهؤلا.بشهادته كفوه مؤنة التعين ولم ثبتوا بهاشبأ فصاركالقرعة في كوتماليست اذلايكو زاه نصب الوصى الأعذه البيئة بحبة بلدافعة مؤنة تعبين القاضي (و اوشهداان أباهما الغائب وكله مقبض دعودت) اى فتصير الشهادة موجبة فتبطل لممنى شهاد تهماسوا او (ادعى) اى الوكيل الوكالة (اولا) لتمكن الشبهة فى شهاد تهما لا تهما بشهدات التهمة وقوالغر ءينالمبت علمهما دبن لا يبها وقدم بطلانها (كالشهادة على جرح مجرد (وهو مايفق به الشاهد ولا يوجب تقبل شهادتهما والالمكون الموت ظاهرا علبه حق الشرع او العبد فانها لا نقبل (كفاسق او آكل الربااوانه أستأجرهم) ونحو لانهما شران على انفسهما بأبوت ولابة ذاك كاسباني لانهاا نماهبل فبالدخل محتاطكم وفي وسعالقاضي الزامدو الفسق القبض للمشهو دآه فاننفت ألنهمة وثبت ليس كذنك لانه بدفعه بالتوبة والاستثمار وان كان امرازاته على الجرح لكن موت ربالدئ باقرارهما فيحقهما لاخصم فيانانه اذلانطق له بالاجرة حتى لواقام المدعى عليه البينة ال المدعى وقيل معنى القبول امر الفاضي اماهما ماداه ماهليها المدلار الهماهن الدن بهذا الاداملان استيفاه الدن منهماحق عليهما فيغبل فيعوا لبراءة حق لهما فلانقبل فبها كذافي الكافي

استأجرهم بكذا اواحطاهم ذاكمن مال الذي عندتقبل كاسيأتي قال صدر الشربعة اذا اظم البينة على المدالة فأقام أخصم البينة على الجرح الكان الجرح بعر حاجر دالا بعنهر بينة الجرح والتاقلت ان صورة المسئلة هذالانه الله مم البينة على المدالة فاخر محرال الشمودفساق اوأ كلفار بافال الحكم لابحوز قبل بوت العدالة لاسمااذا اخر محران الشهودفساقاقول حقيقته النجرحالشاهد قبل التعديل دفع الشهادة قبل نبوتها وهي من باب الديانات ولذا قبل فيه خبر الواحد كامر في كناب الكراهية والاستحسان وبعدالتمديل رفع فاشهادة وبعد ثبو تهاحتي وجب على القاضي العمل بهاان لم أبوجدا لجرح المنبرو من القواعد القررة البالدفع اسهل من الرفع وهو السر في كو ل الجرج الجرد مفتو لاقبل التعديل ولومن واحدوغر مقبول بعده بل يحتاج الى نصاب الشهادة فى اثبات حق الشرع او العبدة اضمعل بهذا العقيق مااعرض عليه بسض النصلفين بلاشعورعلىم إدالفائل ومعذتك هوذاهل عن القواهد وفأفل حيث تآل اقول فيد نظر اذالغرض المثل هذه الشمادة لاتمتبرسواء كالقبل تعديل الثموداو بعده فلاحاجة الىماذكر من الصورة المقيدة ولذلك قلت (بعدالتعديل وقبله قبلت مثل ال يشهدوا على انشهودالمدعى فسقة اوزناة اواكلة الربااوشربة خراو على افرارهم انهم شهدوا بالزورأو) على اقرار هر (انهم اجراء في هذه الشمادة او) على اقرار هر (ال الدعي مسلل في هذه الدعوى اواته لاشهادة لهم على الدعى عليه في هذه الحادثة) وانماتقبل هذه الثمادات بعدالتعديل لأث العدالة بعدما ثنت لاثر تفع الاباثبات حق الشرح او العبدكما مرفت وليس فيشئ عاذكر اثبات واحدمنهما مخلاف مااذا وجدت قبل السديل فانها كافية فىالدفع كامر ( وقبلت على اقرار المدعى مفسقهم أو ) اقرار. (بشهادتهم بزورأوباته آستأ جرهم علىهذه الشهادة) لانه المرارمنه بأنه لاحق له في دعواء (و) قبلت ابضا (ملياتهم) امىالشهود (هبيداو محدودون بقذف ارانهم زنوا ووصفوا الز ااوسر قوامني كذا اوشر بوا الحرولم بتقادم العهد) بازلم يزل الربح في الحرولم عص شهر فى الباق قيد بعدم التقادم ادلوكات متقادما لاتقبل اعدم البات الحق 4 لان الشمادة محدمتقادم مردودة (اوشركاء المدعى والمدعى مال) هربشتركون فيه (اوقذفة والقذوف مدميه اوائه استأجرهم بكذا واصاهم اباه) اىالاجر (مماكان لى عندماوانىصالحتهم على كذا ودفعته البهم علىان لايشمدوا على زوراوشهدوا زورًا فأنا الحلب مااصليتهم) واتماقبلت في هذه الصور لان في بعضها حقى الله و في بعضها حق العبد والحاجة ماسة الى احباء هذه الحقوق (من) اى شاهد (رده قاض في أداد أن ال النقبل شهادته فيها (ايس لا حر) اي قاض غيره (قبوله فيها) لائالظاهران ردالاول لوجه شرعى فلانجو زمخالفة النابىله (شمادة ناصرة بنما غرهم تقبل في مثل الشهدا بالدار بلاذكر الها فيد الحصم فشهديه آخرال) فالهما بقبلان لان الحاجة الى الشيادة لائبات بدالمدعى عليه حتى بصبر خصما فَى اَبُاتَ اللَّكَ الْمَدْمِي وَلَامْرِقَ فَى ذَلِكَ بِينَ انْ بَئِتَ كَاذِا لَـٰكُمِينَ بِشَهَادَةُ فَرِبِقَ

(قولدو قبلت على افرار الدعى خدفهم اوافرار وبشهادتهم نزور) نقدم مثله في الدهوى مقوله يرهن على قول الدعى أما مبطل في الدعوى اوشهو دى كذبة او ايس ل عليه شي صحالد ذم ( فولد او انه زنواد و صفوا الزناآلخ) قال الحمال من الجرح الجبر دان بشهدوا ان اثبيو دزناة اوشربة الجرثم قال فامالوكان الجرح غربحردالي از قال منه مالوشهدوا ان الشاهد شرب الجز اوزي اه فذكر الشربوالزيا فيكل من صورالجرح الجبر دوغره ثم قال قدو قع في هدصور هدمالقبول ازيشهدوا بأنهر فسقة او زناة اوشربة خروفي صورالقبول انسهدوا بأنهشرب اوزنى لاتهايس جر سامحردا لتضمنه دعوى حقاللة وهوالحدو بحتاج الىجعوتأ ويلاه (قُلْتُ) وبالله النوفيق الجم عنهما والتأوبل مماذكر والزياعي أث الشاهد اذا الملق فيانه زني اوشرب الجر اوسرق ولم بين وقته لاتقبل التقادم فعملماني صور الجرح على هذاوان بنه ولم كن مقادما تقبل وعليه محمل مافىصور القبول وهنذه عيسارته وماذكر والخصاف من توله ال الشهادة عل الحرح المحرد مقبولة تأويله إذا اقامها على افر ارالمدعى مذلك أو على التزكية وها مذاماذكره في الكافي وغيرممن ان النمود لوشهدوا ان الثمودزناة اوشربة خرلمتقبل واذشهدوا انهر زنوا اوشربوا الخر اوسرقوا تقيل وبحملالاول طيانه اداكان متقادما والاملافرق بن قولهم زناة او زنوا الخ اھ فاالمسنف رجهانلہ تبع مااول به الزيلعي كلامهم رحمهم الله اجمين

( قوله ماذاشهدا انهافي دالمدمى عليه ألهم الناضي الخ )ذكر ه في جامع الفصو لين ثم قال و قداشيه على كثير من الففها إنه بمجردافراره هل نبت بدء حكمافالم يذكر افعماعا بنابده لاتقبل ولايخنص هذابهذه الحادثة وفىغيرها كذلك حتى لوشهدا بدع وتسلم بسألهما الفاضي أشهدا علىاقرار البائع اوعلى معاينةالبع والتسليم والحكم يختلف فازالشهادة بالبيع والنسليم شهادة بالملك أبائع والشهادة علىافرار ألبائع بالبست شهادة بملك البائع أفول الشهادة ملى ألماينة فدنكون فيضر ملك البائع بأزيبيع وكالة فلابسنةم جعل الشهادة علىمعامنة الببع شهادةبالملك لمبائع على الالحلاق وبين هذا وبيناالشهادة بالملت لمبائع ننامط تعمامنة البدوالنصرف فرق بعرف بالتأمل فلإيقاس عليداه قلت ولايخنص بمابحثبه فاذالشهادة علىمصانة البيعلانفنصي الملك اذبحوز بشاهد بألبيع ان دعيه بعد شهادته عمالم يشهد بأنه إعملك نفسه أو يعابانا كانقدم أه (قو لهوان شهدو المالك في المدود وآخرا أبالحدود حبث فبلان الفجامع الفصولين الرواية اختلفت فهذه المسئلة والاظهر الهانقيل (قول شهد عدل فغال اوهمت بعض شهادتي لم بضرها) ايس المرآدكو ته على الغور بل مالم يبرح عن مكانه اشار البه نفوله بعني بعدما شهدندكر وقوله اوهمت اى الاخطأت لفسيان عراتي زيادة ﴿٣٨٣﴾ بالحالة بأن كان شيد بألف فقال انماهي خسمانة أو نفص بأن شهد مخمسمانة 🧸 وأحد أوفر بغين تماذاتسهدا الهافي دالمدعى عليه سألهم القباضي اعراصهاء 🖟 فغال ارهمت العاهمي الجراجازت شهادته تشهدون انهاق بده اومن مصاخة لانهرر عاسموا اقراره انهافي بده وظنوا ان واذا جازت فيماذا يقضى قيل مجميع الفنايطلني تهرانشهساده كذاني العسادية لإوال شبدا بالملت فيالصدود وآخرال مأشهديه لال ماشهديه صارحها ألمدعي بالجدود ) حيث تقبلان لمساذكر ( وانشهدوا علىالاسم والنسب ولم يعرفوا علىالدعى علبه فلاسلل حقدسوله الرجل بعينه فشهدآخران الهالمسميم ) اى ذلك الاسموسيأتي نظارها ( شهد اوهمت ولا مدمن دفوي المدمي الزيادة هال القال اوهمت بعض شهداتي قريضرها ) يعني بعد مأشهد تذكر لفظا تركه في وقيل بمنا بنيفقط واليه مال أثنس شهادته فذكره نقبل اذالم يكن فيه مناقضة والحلق في الجامع الصغير والمجيط آله اذالمير وعرمكانه حازذات أذاكان عدلاولم يشرطعدم المناقضة والهشرط حسن الاثمة السرخسي وروى الحسن من ابي ذكرهالزاهدى ( بينةالموت من الجرح اولى من بينةالموت جدالبرء) بعني جرح حنيفة اذا شهدشاهدا لأرجل شهادة رحلانسانا ومأت المجروح فاقاماو ليساؤه بينسة الهمأت بسبب الجرح واقام تُمزادا فهاقبل القضاء اوبعده و تالا الضارب بينةاله برئ ومات بمدعشرة أيام فبينة اولياه المقتول اولى (وبينة آلفين اوهمنا وهما غير متهمين قبل منهما اولى من بنة كون القيمة مثل الثمن ) يمنى الوصياباع كرمالصي وبلغ الصي

شهاده نذكره تبل اذا المكن فيه منافسة والملق في الجاسع الصغير والمحيط انه الدخص وروى الحسن من الما المسادة والمنافسة والمنسط المنافسة والمنسط والمنافسة والمنسط والمنافسة والمنسط والمنافسة والمنسط وحيدة المستحدة المستحدة المحدود والمحيدة المستحدة المحدود والمحدود و

شه ادةالذىكالاالمكيل وفي المذروع تقبلشهادةالذارعاه وسنذكر في كتاب القسمة جوازشهادة القاسمين ولوقسما بأجر مطلقا

◄ إبالاختلاف في الشهادة ◄ (قوله منهاان الشهادة على حقوق العباد الخ) ليس من هذا الباب لانه في الاختلاف في الشهادة لان فبول الشهادة ومدمه (قوله رمنهاان الشهوداذ أشهدوا باكثرهن المدعى) هذا في الجملة (قوله رمنهاان اللك المطلق الخ) هذا ابضياً في الجميلة لميا سنذكر ﴿ قُولُهُ فَلُوادِ عِي مُلكًا مُطَلِقًا الذِّي ﴿ ٣٨٤ ﴾ كَانَ الانسب أن نفرع بقوله فلو أدعى

اقسعن وشهدابالف فبلت انفساقا

له حدد النطابق معنى ولايشكل هذا

مل نول الىحديقة لان الانقاق بين

الدموى والشهادة وازاشتر لحالكن ايس

مل وزان اتفاقه بين الشاهدين الابرى اله لوادمي القصب لمشهدو اباقراره به

تقبل ولوشهدا حدهما بالغصب والآخر

على الاقرار به لائقبل و حينتُ فقد

- صلت الوافقة بين الدءوي والشهادة

٧ - ١١ ادعى مالفين كان مدهاالقيا

وقد شبهدا مصرعا فتقبل يخلاف

شهادتهما بالالف والالفين ابنص شاهد

الالفين على الالف الامن حيث هي

الثان ولم شبث الالفان كذا في الفنح

( فرايد وبعكه اى لوادعى ملكاب بب

وشهداءلك مطلق لااىلانقبل) هذا

فيضرد عوىالارث والنتاج وكذافي غبر

دموى الشراءمن مجهول على خلاف فيه

لما قال الكمال ادعى ملكا مطلقا او

بالتتاج فشهدوا فىالاول باللك بسبب

و في الناني باللت المطلق قبلنا ثم قال

بعد تدليله و من الاكثر مالو أدعى أللت

بسبب فشهدوا بالمالق لاتقبلالااذا

كارال بسالارث لازدموى الارث

كدسوىالمطاق هذاهوالمشهوروقيده

والاقضبة بمااذانسه الىسروف سماء

ونسبه امالوجهله فقال اشترنته اوقال

م رجل اوزد وهو غیرمعروف

مثل النمن فيهنة النبن اولى لانها تنبت امرازاتًا ولان منتفالفساد ارجم من بهنه الصحة (و) بينة (كون المتصرف عاقلا اولى من ) بينة (كونه محاور المقل أو محنونا) يعني الدامة اقامت منة ال مولاهاد رعاق مرض موته وهوها الواقامت الورثة بينةان مولاها كان تحلوط العقل فبينة الامة أولى وكذا أذاخالع أمرأته ثم اقام الزوج بينة الدكال مجنو الوقت الملكم واقامت بينة على كوله عافلا حينداو كال محنو ما وقت المصومة فاقام ولمد منقاله كال بحنو اوالمر أخط بالمكال عاقلا فينقالم أناولى في

القصلين (و) بينة (ا لا كراءاولي من بينة الطوع) يسنى لوائيت إفر أرانسان بشي للنعافاة المدعى عليه بينة انى كنت مكر هافي ذالت الأفر أرفيينة الاكراء أولى لانها تبت خلاف الطاهر

- ١٠٠٠ بالاختلاف في الشهادة ١٠٠٠ أعران مبنى الباب على أصول مقررة منهاان الشهسادة على حقوق العباد لانفبسل بلا دهوى مزمدع لان بوتحقوقهم توقف هليمطالبتهم ولوبالوكيل نحلاف حقوق اقة تمال حبثلا يشترلم فبهاالدهوىلان اقامة حةوقاللة تمالى واجبة هَلِ كُلُّ احْدَ فَكُلِّ احْدَ خَصِمَ فَيَائِلُهَا فَصَـارُكَا ثَالدَعُونَ مُوجُودَةً وَمُنَّهَا الْ الشهو داداشهدوآبا كثرون المدعى كان المدعى مكذبهم فتبطل شهسادتهم وان شهدوا بالاقل نقيل للاتفاق فيمومنها الباللال المطلق ازمد من الفيد لنبو له من الاصل والملك بالسبب مقتصر على وقت السبب ومنها ال الآختلاف بين الشباعدين ليس كالاختلاف بين الدعوى والشهــادة لان شهادةالشــاهدين بنبغي ان تكون كل منهما مطابقة للاخرى فالمغى وفالفظلابوجب اختلافالمنى اما الطالفة بين الدعوى والشهسادة فيذيني ان تكون في المعني فقط ولاعرة بالفلط كذا في الفصول وسيأنى زيادة توضيم لهويه يعإ انجارةالوقاية ليست كالمبغ حسقال شرط موافقه قالتهادة الدعوى كانفاق الشاهدين لفظا ومعنى ولهذا قلت ( تجب مطابقة الشمادة للدعوى ) لالفظما ومعنى معامِل ( معنى ) نقط (فاوادهى ملكا مطلف فشهدا علت بسبب ) كدعوى الدار بالارث مثلا ( قبلت ) لانهر شهدوا باقل ممادهي وذلك لاعنع قبول الشهادة الطائفة معنى كامر (وبعكسه) اي لوادمی ملکا بسبب وشیدا علمات مطلق (لا) ایلانقبسل لانهما شهرا با کثریمیا ادعى فنبطل كما مر (و) بجب ( تعانق الشهادة بن في المدى و لفظ لا يوجب اختلافه ) اى اختلاف المعنى بأن سطابق لفظما على الأة المعنى بطريق الوضع الاالتضمن

وعندهمــا بكـني الانفاق فيالمني حتى اذا ادعىرجل مائة درهم فشهد شــاهد

بدرهم وآخر بدرهمين وآخر بثلاثة وآخر باربسة وآخر بخمسة لم تقبل

فشهدوا بالطلق قبلت قهى خلافية عنده لعدم المطابقة للمثا وعندهما مقضى اربعة لاتفاق الشساهدين الاخبرين فعها ذكرا لحلاف في القبول رشيد الديناه ( قو لدو بحب نطابق الشهاد نين في المدني الحرب أمن صور مبالو ادعى الا بر الفشهد احد هما اله ابر أمو آخر اله و هب اله ( عدى ) اوتصدق بدهلمه فانهانفيل لانجما يستعملان فيالبراء تاوشهدا حدهما بالهية والآخر بالابراء تغيل كافيالكافي مع زبادة فالمدة a و ذكر الكمال ال مرااسال الذكورة في او كاف المصاف ما مخالف أصل الى حنيفة رجه الله تعالى طير اجع

إمر أنه اوشهدانه افر إنهام أنه والا خرائه اقرانها كانت امرأنه كاف جامع القصولين فاز قلت يشكل هذا على قول ابي حنيفة علاذا شهدا حدهماانه قال لهاانت خليقو الآخر انت رية حيث لا مقضى بينو نقا صلامم افاد تعمامها البينو نة واختلاف الفظ وحده ضرضائر فلت تمنع الترادف لازمعني خلية ليس معنى رية لفة والوقوع ليس الإباعتبار معنى اللغة ولذاقانا الكنامات هوامل محقائها، هما لفظان متباران المنيين متباين غيران المصيين ألمذكورين التباينين بازمهما لازم واحدوهو وقوع البينو نة والمتباينان قد بشركان في لازم واحدنا ختلافهما نابت في الففظ والمعني فلاختلف المعني منهما كال دليل اختلال تحملهما فال هذامة ول ماوقعت البينو نذالا موصفها محلمة والاكتر لم نتع الابوصفها بيربة والافرنقع البينونة كذآ في الفتح ( فو له كذا الهبة والعطبة ونحوهماً) هو العملة لانفاق المعنى وهذا غلاف مالواختلفا في السبب كالوشهد احدهما بالهيدو الآخر بالصدفة فانها لانتمال لانهما شهد ابعقد بريختلفين كافي الحيطو وجهدما قال في الكاؤ ال الصدقة احراج المال الدانقة تعالى و الهية الى ﴿ ٣٨٥ ﴾ العبداء ضلى هذا ينبغي القبول اذا كانت الدعوى من فقير لان الهية له صدة (فولدولوشهد احدهما بالف والآخر معنى (فلوشهد احدهما بالنكاح والآخر بالنزويج قبلت) لأنحادهما معني (كذا بالفين الخ) قول الى حنيفة رجه الله الهبة والسلية وتحوهما وأو) شهد ( احدهما بالف والآخر بالفين أومائة وماشنن وعندهماتفبل على الاقل أن ادعى المدعى اولهلقة وطاقتين اوثلاث ردت ) لاختلاف المعنبين (كما ذا ادعى غصبا أوقتلا الاكثر كإفيالكافي وحذا مخلاف ماله فشهداحدهمأله والآخر بالاقراريه) حيث لاتقبل تخلاف سأاذأ شهدا بالاقراريه حيت ادعى الفين فشهدا بالف حيث تقبل اخاة تقبل(وقبلت على الف في بالف ومائة) اي في شهادة احدثما بالف والآخر بالف كافدمناه من الكمال (قولد كااذا ادعى ومائة (الدعى) المدعى (الاكثر) وهو الف ومائة لاتفاقهما فيالالفوتفرد غصبااو فتلااخ) وجدعدمالفبولان احدهماعانة تحلاف مااذا كأن مدهى ألفأ فقط حيث لاتقبل لاثالمدعى كذب من اختلافهما فيالانشاءوالاقرار وفعرق سهدياز بادة هذا الذي ذكرانما هوفي الدس (وفي العين تقبل على الواحد كمالوشهد الفعل فمنع قبول الشهادة وكذالوشهد واحد ان هذن العبدناله وآخر ان هذاله قبلت على؛ العبد(الواحد)الذي الفقسا فه (الاجاع) كذا في باب الشرادة في الشرب من المبط (وفي العقدلا) اي لا تقبل احدهمااته فنله عدابالسيف والآخرائه (مطلقا) اي سواء كانت على الاقل اوالاكثر اوكان المدعي هو البائع او المشترى قتله بالسكين لمنقبل لانالفعل لاشكره (فلوشهد) واحد (بشراء عبد اوكتائه بالف وآخر بالف وخسمائة ردت) باختلافالآلة وهذا يخلاف مالوشهد

(قوله فلوشهدا حدهما بالنكاح والأخر بالتزونج قبلت) كذانقبل فيالوادعت نكاحه نشهد احدهما انهاأم أنه والآخر انها كانت

ومائذ (انادع) المدى (الاكثر) وهو الف ومائة الانتانها في الانتاب التحارم التحارم التحارم التحار فولم كاذا ادمى المدها عاذه علا معلى المدها عادة علاوت المدها على المدها على المدها على المدها على المدها على الانتاب و في المدها المدها في الانتاب المهادر و في المدها المدها في الانتاب المهادر و في المدها المدها في الانتاب و المدها المدها في المدها المدها المدها في المدها المدها في المدا المدها في المده

وخيسانة دوت) كذاني الشموم الجامع تم قال وفي القواند الفهرية من السيدالاما الشهراسسويندي مبيل 3 بها الدام الواسط كون الشهراء الواسط والمسافرة المواسط كون الشهرية من السيداء الواسط المسافرة المستوية المشترية المستوية الم

فكدوى الدين في وجوهها) قال الكمال وذك انه اذا دعى اكثر المالين فنهده شاهدوالآخر بالاقل ان كالالاكثر بسلف مثل السوخ حسانة فضى بالاقل اتفاقاوان كان حوثه كانف والدين فكذات مندهما وعداي حيفة لا يضفى بدئ اه بعني بالدادى المالية وتحديد المنافز المناف

والمقدنابع ثبت بثبوت الديناء لكنه على الف و خسمائة والقاتل دعى الالف وكذا الباقيان (فكده وى الدن) في وجوهها محتاج الى معرفة الزوال والثبوت اذنت المفووالمنق والطلاق باعتراف صاحب الحق فبق الدعوى فيالدس كذا وزيادة تحفيق وبعاذاك من قول المعقق فىالهداية والمدعى قالرهن اذا كالالرثين كالدعواء فىالدين بلاخناءلالالرهن ابن الهمام فان قبل الرهن لا يثبت الا لابكونالابعد تقدمالدين فتقبل البينة فيحق ثبوت الدين كافي سائر الديون وشبت الرهن بالالف ضمناوتها الدين كذافى الكفاية فال صدر الشربعة ليس هذا كدءوى بالابجابوقبول فكال كسائر العقود الدين لان الدين شبت باقر ارالديون فيكن إن مقر هندا حدالشاهدين بالف و مندالا آخر فيذغ البكون اختلاف الشاهديني ما كثرو عكم: إيضاال بكو بالحق هو الاكثر لكنه قضى الزالة على الااف اوير به هنه قدرالمال لاخنلافهمافيه في البيع والشراء عنداحد الشاهد ن دو ف الآخر فالتوفيق ينهما يمكن اماهه نا فالمال يتبت بتبعية العقدو العقد اجيب بان الرهن غير لازم في حق بالالفغيرالمقدبالاكثرفيق طلي كلواحدشهادة فردفلاتقبلكا فيالطرف الآخراقول المرتهن فازله اذبرده متىشاء بخلاف جواله انالمشبه لايحسان يكون في حكم المشبه له مجميع الوجوه بل المزاد بكونه كدعوى الراهن ليسله ذلك فكان الاعتبسار الدىنان الشاهدين ادًا كالمامخنلفين لفظالاتقبل هندا بي حنيفة وال كاما متفقين مسى لدعوى الدين في حانب الرثين إذال هن فانادعي المدعى الاقل لاتقبل شهادة الشاهد بالاكثروان ادعى الاكثر تقبل على الاقل لايكونالابالدىن فنقبل بينته فيثبوت وانما كان كذلك لائى المال في هذه الصور الاربع وان كان ابنا المقدحين المقدونا بما الدين ويثبت الرهن ضمنا وتبعالله بناه لدلك الامرصار بالمكور حين الدعوى لماعرفت الصاحب الحقاذا اعترف المفو والظاهرانهذا الجواب لقبر الكمال والعنق والطلاق والمدعى في الرهن اذا كان هو المر ثهر، كان الدعوى في الدئ و لايعتبر ولذاعقبه علىوجه التحقيق بقولهولا المقدوان اعتبراعتبر بالتبع للدين كافىالرهن فظهر إذ قوله فالمال يثبث بتبعية المقدانما شكان دعوى المرنهن انكاز مثلاهكذ نشأ من عدم النفر قد بين ثبوت المقدو زواله فند بر (والاجارة كالبيح في اول المدة) الساجة طالبه بالف وخسمالة لي عليه على دعن

مه مدى فلبس المفصود الاالمارة كر الها البات العقد (وكالدين بعدها والمدمى هوالمؤجر) اذلا حاجة هاال البات العقد المرزود اذاذلا توفقت بودن مه لذا من كذا وكذا ( والشكاح) كان رهند عندى على ثذا تم نصبه اوسرقه مثلا فلاخلت ان هذا دعوى المعقد فاخلاف الشاهدين فيانه رهنه بالف اوالف كنار هند عندى على ثذا تم نصبه اوسرقه مثلا فلاخلت ان هذا دعوى المعقد فاخلاف الشاهدين فيانه رهنه بالف اوالف وخسسانة والكافرات كان والمداول كان رادت وحسانة والمواجهة في المواجهة في المواجة في المواجهة في المواجهة في المواجهة في المواجهة في المواجهة في

يثبت العقد للاختلاف كماني الفنم (قوله والنكاح بصح بالافل الخ) كذا حكى الحلاف المذكر دار بلعي ثم قال وقبل هذا فجااذا كانت المرأةهي المدعبة واما اذاكان المدمى هوالزوج فقصو ده العقد لاالمال بخلافها فلانقبل بينة بالاجاع والاول هو الاصم وهو استمسان وبسنوى فبه دعوى افل الالبن واكثرهماني الصحبيم اهو ةال في البرهان والاصيم ان الخلاف في الفصلين اهاى دموا او دمواها ( فقول مطلقا) الملاق الصحة بالزام في دعوى الاقل و الا كتر مخالف إله وابقلاقال الكمال اجرى الملاقه يعني صاحب الهداية في دعوى الاقل والاكثر أصحتم التعمة سواء ادعىالمدهىالاقل اوالاكثروهذا مخالف الرواية فان مجدار جهاللة نعالى في الجامع قيده بدعوى الاكثر حبث فال جأزت الشهادة بألف وهي تدعى الفاو خسمائة والمفهوم بعتبررواية وبقوله ذلك ابضا يستفادلزوم التفصيل في المدمي به بين كونه الاكثر فنصيم صنده اوالاقل فلا يختلف في البطلان ﴿ ٣٨٧ ﴾ لنكذ ببالمدعى شاهدالا كثر كما هول عليه محققو المشابخ فان

قول مجدوهی تدمی الخ نفید نقیید (والذكاح بصح بالافل مطلقا) اى واء كان الدعوى من الزوج اوالمرأو المدعى مدهى جوأب أول ابى حنيفة بالجواز ءاذا لاغلاوالا كثروعندهم تبطل الشهادة ولايقضى بشئ كافي البيع لان القصود ءن أجانبين كأنت هي المدعية للاكثر دوله فأن الواو البات السبب والنكاح بألف غير النكاح بأنف وخسمانة وله ال المال في السكاح فيه الحال والاحوال شروط فيثبت العقد تابعولهذا بصحبلا تسمية مهرومز حكم التابع الالايغير الاصل الارىءانه لاسطل بالمُدَافَهِما و دِينَ الصَّاهِ ( قلت ) الأال الز غيه ولانفسد بفساده فَكَذَا لانختلف بأختلافه اذا أثقاقا على ماهو الاصل وهوَ يلعى رجهالله تعالى اشار الى جواب الملكوالحل فوجب القضامه واذا وجب بقيالهر مالامنفردا فوجب القضاء بأقل هذافقال ويسنوى فيه دموى افل المالين القدارس كافي المال المنفر د (شهدا بألف وقال احدهما قضى خسما تذقيلت بألف) لا أنهما واكثرهماني الصحيح لاتفافهماني الاصل اتفاعله (كالذاشهدا بقرض الفوقال احدهماقضاء) اي ذلك القرض قبلت الشهادة على وهوالعقدوالاختلاف فيالنبع لابوجب القرص لاندا فهما عليه ورد (قوله قضي كذا) اي قضي خسما لذ في الاول و قضي القرض خللاً فيه لكنه لاند من وجوب المال في الثاني لانه شهادة فرد (الااذاشهد معد آخر) اذحيتاذ توجد نصاب الشهادة (ولا يشهد من فبجب الاقللاتفاقهما هلبه ولايكون بدعوى الاقل تكذبا الشاهد لجوازان الاقل هوالمسمى ثم صارا كثر بالزيادةا (قولد شهداباً لف و قال احدهما فضي خسمائة قبلت) قال الزبلعي قان قبل غبغ الاتقبل لتكذيب المدمى شاهده كإاذائهدله بألف وخسمائة والمدعى مدعى الفاقلنا التكذيب فيما شهدمه عليه لاستدح كااذا شهداله يحق تمشهدا عليه محقى لآخر فان شهادتهما لانبطل وان كنبهما يخلافه فباشهداله بهاه ( قولدولا يشهد عليه حتى مقر المدعى عاقبض)اي بحب عليه اللايشهد الخ كذا في النبين (قولدشهدابسرقة مفرة واختلفاق

علم) اى الفضاء في الصورتين (حتى بقر المدعى بما قبض )لئلا يكون اعانة على الظار شهدا هنل زيد يوم كذا مكةو ) شهد (آخران هناه فيه) اي في ذلك اليوم بالكوفةردنا) بعني ان اربعة رجال اجتمعوا عند قاض قشهد اثنان منه عا ذكر اولاوالآ خران عا ذكر ثانبا ردت شهاد تهما لان احدى الطائفتين كاذبة بيفين (فانقضى باحداهما ردت الاخرى ) لرحجان الاولىبالسبق( شهدا بسرقةنقرة واختلفا في لونها ) بأن قال احدهما كانت يضاء والآخر كانت سوداء اوقال احدهما كانت صفراء والآخر كانت جراء (قطم)وةالالانقطم لانجما اختلف في المشهوديه فبمناع القبول كمااذا اختلفا فياف كورة والانوثة أواختفا فيالدون في الغصب بلاولى لان الثابت في الغصب ضمان لايسقط بالشبهات والثابت هناحد بسفط بهاوله انهما اختلفا فيما ليس من صلب الشهادة ولهذا لوسكنام ذكراهون تغبل شهادتهما والنوفيق ممكن لان اللونين قديجتمعان بأزبكون احد شقيهما اسودوالآخر ابضويرى احدالشاهدين احد لمرفيها والآخر الاخر (مخلاف الذكورة والانونة) لانه لابعرف الابالقرب منه وعند القرب لايقطع الاشتباء لونها المرام ) هذا الملاف في الدايد كرالمدعي لو فهاولو عين لونها محمراه فقال احدهماسو داه المصلح اجاعا كافي الفيح و قال الزيلعي لانقبل شهاد تهما بالإجاع انهيى وهواولي لافادته عدم القطع وعدم بوت المسروق اه وقبل هذا في لونين متشاجهين كالسواد والحرة وامافي لونين غير وتشامين كالسواد والبياص فلانقبل الشهادة والاصح إن الكل على الملاف ذكر والزيلعي (قول والوفيق عكن) النقبل فىالنوفيق احتبال لابجاب ألحد وهوبحنال لدرئه لالابجابه قلنا الفطع لايضاف الىائبات الوصف لانهمالم يكلفانقله وسابوجب الدر، بُكُونَ في نفس الموجب لافي غير. كذا في التبيين

فلايشفل التوفيق (و) مخلاف ( النصب )لانه بقع في النهار غالبا فيتمكن الشاهد من القرب من الناصب فيتأمل في جيم الوان المنصوب فلا يشغل بالتوذق (ساك المورثلانقضي لوارثه بلاجر الشاهدين) وبين معني الجر مقوله ( نقولهما مات ور كه مرنا اوودا ملكه اوفيده ) أعلم اختلقوا في ان الشهادة بالبراث هل تحتاج الى الجروالنقل وهوان مقول ماذكر في المنن او لا قال الوحسفة و محدر حهماالله تعالى لا مدمنه خلافالا " ي بوسف و هو مقول ان ، لك المورث ملك الوارث لكون الوراثة خلافة ولهار دبالبيب ورد عليه به فصارت الشهادة بالملك المورث شهادة به الوارث وهما يقولان ملك الوارث يتحدد في حق العين ولمذا محب عليه الاسترا في الحارية المورثة ومحل الوارث الغنيما كان صدقة على المورث الفقر والمجد عناج الى النقل للا يكو واستعماب الحال مثبتالكن يكتن بالشهادة على قيام ملك المورث وفت الموت لثبوت الانتقال حينئذ ضرورةو كذا الشمادة على قيام دهلان الابدى عندالموث تنتلب ملت واسطة الضمان اذ الظاهر من حال السلم في ذلك الوقت الريسوي اسباء وسين ماكان بده من المنصوب والودائم فاذا لم بين فالظاهر من حاله ال ما في بده ملكه فيصل اليد عندالموت دليل الملك (كذا) اي كالجر في افادة فالدُّنه ( فولهما ) اى الشاهدين (كان) اى ما دهيه هذا الوارث (لابه اعاره او او دعه او آجره ذا اليد )بعني أذا مات رجل فأقام وارثه منه على دار الها كانت لا به اعارها او اودعها الذي هي في د. فائه يأخذها ولا يكلف البينة انه مات وتركما مبرالله بالاتفاق اماعندابي نوسف فلانه لانوجبالجر فيالشهادة واما عندهما فلانقيام اليد عند الموت يغني من الجر وقد وجدت لان بد المستعير والمودع بد العير والمودع(شهدا بدجيمنذكذا ردت) يعني اذاكانت دار في د رجل فادعي آخر انهاو اقام منذانها كانت في د. منذ شهر اوسنة لم تقبل وهن الى وسف انها تقبل لانالتابت بالبينة كالثابت باقرار الخصم ولواقرالدعى عليه به دفعت الى المدعى اتفاقا ولهما الهذه شبادة قامت على مجهول وهوالبد فالهاالآن منقطعة وبحمل انها كانت مدملك أو وديعة أو إحارة أوغصب فلا محكم بأعادتها بالشك ( الاان مقولا ) اى الشهادان (واله) اى المدمى عليه ( احدث اليد فيه فيقتض له ) اى المدمى (بالدويؤمر) اي الدمي عليه ( بالتسليم اليه ) اي المدمى ( لكن لابصير ) اي المدمى عليه (4) اي زوال المدعند (مقضياً عليه حتى لو برهز ) اى الدمى مليه (بعده على اله ملكه نغيل) كذا في العمادية (وان اقر المدعى عليه 4) اى بكونه في مدالدعي (اوشهدا انه) اى الدعى عليه ( اقريد المدعى) اى بانه كان في ده (او) افر ( علكه او) شهدا ( انه ) اى الدعى عليه ( اخذه من مده ) اى المدعى (دفع الى المدعى) كذا في الكافي

بابالشهادة على الشهادة ﴾

## ♦ بابالشهادة على الشهادة ﴾

أط إن جوازها استعسان والفيساس لانقتضيه لان إداءها عبىادة لمديدازمت الأصل لاحق أمشهودله لعدم الاجبسار والانابة لانجرى فيالعبادات السدية (الكهم)

لايسقط بالشبهة احترازا عن الحدود والقصباص لانجما يسقطان بالشبهة وفيها شبهة علىماذكرنا فلائبتان بهاكما لاشتان بشهادة النساء لما فها من شبهة البدلية بل أولى لان في الشهادة على الشهادة حقيقة البدلية اه ومثله في الكافي ثم قال الزباعي ولايقال لوكان القرع ﴿ ٣٨٩ ﴾ بدلا لما جازأن يشهدا مع أحد الاثنين|ذلابحوز الجمهين|لبدلوالمبدلانا نقول لم مجمع ينهمالان الفر مين ليسا لكنهم استحسنوا جوازها فيكل حق لايسقط بشبهة لشدة الحاجة الهالان الاصل بدل عن الذي شهدم عما بل عن الذي قد بعيز من أدائها او له أو مفره و نحو ذلك فلو لم تجز لادى الى ضباع كثير من الحقوق 1 محضراتهي (قولدوالانانادفق) ولهذاجوزت وال كثرتأعني الشهادة على شهادة الغروع ثموثم لكن فيها شبهة البدلية وبه أخذالفقيه ابوالمبشرجه الله تعالى لإن المدل مالابصار الدالاعندالعمر عن الاصل وهذه كذلك ولهذا لاتقبل فيايسقط قال الكمال وفي الذخيرة كثير من بالشبهات كشهادة النساء مع الرجال (وتقبل فيالا يسقط بشبهة بشرط تعذر حضور المشابخ اخذوا بهذه الروابة وماخذ الاصل ) أي أصل الشاهد على القضية (عوت أومرض)أى بكون مريضام ضا الفقية أبوالليث وذكره محمدقى السير لايستطيع ه حضور مجا رالحاكم (اوسفر)أى بكون فالبامسيرة ثلاثة أبام قصاعدا الكبر وعن مجد تجوزالشهادة كيف فانءو أز هاللعاجة وانمائيس عندعيز الاصل وبهذه الاشياه يفحق أنعيز بلام بية وعن ما كان حتى روى إنه اذا كان الاصل في أي وسف أنه انكان في مكان لو غدا الياد المالشهاد ، لا خدر ان سبت بأهله صح الاشهاد زاويه المسجد فشهد الفرع فىزاوية إحياً. لحقه ق الناس قالو االاول أحسه والثاني أرفق ومه أخذ الفقيه أبو الليث(و) بشرط اخرى تقبل وقال الامام السرخسي (شهادة عدد من كل أصل) لقول على رضى الله عنه لأمحوز على شهادة رجل الاشهادة وغره بجب أن بجو زهل قو لهماخلاقا لا في موسف رجه الله تعالى ناه على جو از رَجُلُنُ (وانْ لِمُنفَارِ غُرِعاهما) يعني لا يجبُ أَنْ يكونْ لكلُّ شاهد شاهدانْ منفايرانُ بل يكني التوكيل بالخصومة عندغما بلارضا شهادة شاهدين عن كل أصل ثم بين كيفية الشهادة على الشهادة بقوله(بال بقول الخصم وعندء لا الابرضاءوالاقطع الاصل ) مُخاطبا الفرم ( اشهد على شهادتي اني أشهد بكذا) اي بأن فلان سُفلان مرحة عنهمافقال وقال الولوسف ومحد الفلاني اقر هندي بكذا مثلاً ( و ) يقول ( الفرعأشيدان فلانااشهدي، على شهادته تقبل وان كانوا في المصر اه (قه لد بكذا وقال) أى فلان ( اشهد على شهادتى بذلك )أذلابد من شهادة الفرعوذ كر وبشرط شهادة عددكل اصل) الراد شهادة الاصلوذكر التحمل والعبارةالمذكورة تني فالمتكله وهي وسطى العبارات بالعددرجلان اورجل اوامر أنان على ولها عند الأداء لفطألمول منهذا وهو النقول الفرع عندالقاضي اشهدال فلانا شهادة الاصلولوكان امرأنكافي الفنح شهد عندى ان اللان على فلان كذا من المال واشهدنى على شهادته فأمرنيان ( قوله و مقول الفرع اشهدالخ) منى اشهد على شهادته وانا اشهد على شهادته بذلك الاآن فذلك تمان شينات والذكور المصنف على ماقاله صاحب الردايداد اولاخس شينات واقصر منه وهو ان نقول الغرع عند القاضي اشهدعلي شهادة هو الوسطوخيرالاموراوسالمهاوان فلان بكذا وفيد شنان ولايحناجالى زيادة شئ وهوآختيار الفقيه أبىالبث واسناذه

﴿ قُولَ لَكُنْ فَهَا شَهِهُ الدِّلَّةِ ﴾ مِخَالِقه قول الزبلعي أنَّ فيها حقيقة البدلية أذ قال وتقبل الشبهادة فيما

حكى اختيار غرماه وقال الكمال بعد أبي جعفر كذا في المناية (صوفعديل الفرع للاصل) لانه أن كان عدلاصلح التركية حكاية اختبار الفقيه الآنى ذكر مكلام والالم يصلح بشهادة لايقال هو مثهم لان شهادة نفسه لاتصح الاعد اله لانانقول صاحب المدابة مقنضي ترجيح كلام العدل لا يهم عنله كما لا يهم في شهادة بنفسه مع احتمال أنه أعمايشهد ليصير مقبول القدوري المشتمل على خس شينات حيث الفول ( كاحد ) أي كما يصيح تعديل احد (الشاهدين للآخر) لاذكر الله الكان احكاءوذ كرازتم المول منه وافصرتم قال وخبر الامور أرسالمها وذكر أنونصرالبغدادي شارح القدوري الأماذكره صاحب الكتاب بعني القدوري اولى واحوط (قوله وافصر مندالخ ) من الافل ست شينات أربع شينات كما في التبيين وثلاث شينات كافي النهم (قولُه وهو اختبار الفقه واستاذه أبي جشر ) زاد از بلعی شمس الائمة السرخسي رحم الله تعالى وهوأسهلوأيسروأقصرورويأنأبأباجعفركان بخالفه فيه عاء هصر. فأخرج لهم الرواية من السير فانقادواله اه( **فولد كأحد)أ**ى كما يصيح تعديل أحدالشاهدن للآخر قال الرباحي

وقيل لانقبل تمديل صاحبه الخمة والاول أصيح لان المدل لاتهم عثله اه

قول وان كت صح نفايا و مدلوا)هذا قول ابي يوسف وقالا مجمد لانقبل هكذاذكر الخلاف الناصمي و صاحب الهدابة وذكر شمس الائمة فبما اذا فآل الفروع حين سألهم عنحدالةالاصول.لاتُخبرك.بشئ لمنقبلشهادتهمأىالفروع في نلاعرالرواية وروى عن مجدانه لا يكون حر حاو عن اتي توسف مثل هذه الرواية عن مجدانها تقبل ﴿ ٣٩٠ ﴾ ويسأل وغير هما و آو قالالانعر ف عدالتهما ولاعدمها فكذا الجواب فيمآ ذكرابو عدلا الى آخر ، (وان سكت) اى الفرع عن تعديل الاصل (صيم نقلها) اىنقل هلى السندى وذكر الحلواتىاتهاتقبل شمادة الاصل وال كان مستوراكذا في الحيط (وعدلوا) اي تعرف الفاضي الذي وبسئل عن الاصول وهو الصحجولان يسمع شهادة الفروع عدالة الاصول من هو اهل لتزكية كما إذا حضروا وشهدوا

الاصل بق مسنورا ذبسنل عنداه (قولد فان أب عدائم حكم والا فلا ( انكر الاصل شهادته بطل شهادة الفرع) قال في قال الزيام الح) قال الفاضل المرحوم الكافى معنى المسئلة انبُرُم قالوا مالنا شهادة على هذه الحادثة ومانوا اوغانواتم جاء جوى زادماةوللم ودالزيأج تقسير الغروع بشمدون على شهادتهم بهذه الحادثة امامع حضرتهم فلابلنفت الىشهادة لغظ الشهادة بالاشهادبل ارادان مدار بطلان شهادة الفرع على انكار الاصل

للاشهاد حتى بطل ولو فال لي شهادة علم

هذه الحادثة لكن لماشهد والمذكورق

المتنتسو برالمثلة في صورة من صورته

انكار الاشهادوهي صورة انكار الشهاة

رأسا اذلاشك في فوات الإشهاد في هذه

الصورة ابينها وانه لبس المراد عافي التن

حصر البطلان بصورةانكأر الثمادة

ولمنخف عليه از النحميل لانأبت ابضا

مع أنكار اصل الشمادة وأنما يكون

عرفت أن المللان يو صورة انكار

الشهادة رأساو صوبرة الأقر اربهاو انكار الاشهاد تحققتان كون التركيد ابلغ

الفروع وان لم خكروا وهذا لان النحميل شرط وقدفات للتمارض ببزاخرين يعنى خبر الاصل وخبر الفرع وقال الزيلعي معناءاذا قالشهو دالاصل لمنشهدهم

على شهادتنا فاتوا اوغانوا ثم جاء الغروع وشهدوا عند الحاكم لم نقبل شهــادنىم لأن النحميل شرط ولم ببت التعارض بأن خبر الاصول وخبر الفروع لان الاصول

محتمل ان يكونوا صادفين فالاثبت النحميل مع الاحتمال اقول فدوقست العبارة فيالبداية وشروحه وسبائر المتبرات هكذا وآن أنكر شهود الاصل الثمادة موافقة لما في الكاني ولانخل على احد مفارة الاشماد الشيادة فكيف بصير تفسيرها له ولعل منشأ غلطه قولهم لان ألعميل لم يثبت انعارض فان معنى التحميل هو الآشماد وخني عليه أن المحميل لا يُبتايضا ذاانكر اصل المهادة بل هذا المغمن انكار الاشماد لانه كناية وهي أباغ من الصريح (شهداعن الناب على قلانة بنت فلان الفلانية و قالا اخراما ععرفتها وجاء المدعى إمرأة لم يعر فالنواهي قبل) اى المدعى (هات شاهد من المراهي) لأن خافيا عليه لوتوهم عدم بطلان شهادة الفرع حيناذ وحاشاه أن ذلك واذقد

التعريف بالنسبة تد تحقق بشهادتهما والمدعى دعي التاك النسبة العاصرة وعشمل انتكون لنير عافلاء من أباتها العاصرة فمذامن تبيل مامر من شهادة فاصر ويماغير (كذا الكتاب الحكمي )بعني الالقاضي اذا كتب الى قاض آخر ال فلا او فلا الممدا

عندى بكذا من المال على فلانة بنت فلان الفلاية واحضرالمدعى امرأة مند

الغاضي المكتوب اليه وانكرت المرأة ان تكون هي المنسوبة بناك النسية فلام

ينسباها الى فَخذها ) بكوت الخاء القبيلة الخاصة ( اوجدها)اذلا بدمن العريف وهو لامحصل بالنسبة العامة والنسبة الى نى تمهمامةاذلا محصى عددهم مخلاف النسبة الى الفخذ لانها خاصة حتى الذكر ومقوم مقامذ كروا جدلانه اسرا لحدالاعل فقام مقام الجدالادني ( اشود) اي الاصل (على شهادته ثم نهام) اي الفرع (عنها)

النمميل لم يثبت وهو شرطاه ( قوله وانكرت المرأة ان تكون هي النسوية تلك النسبة) كذاقاله الزبلمي اهوالام (اي) لاعتنص بانكارها بل لواقرت بنبغي آن يكون الحكم كذلك بل العبرة لعرفة الشهوداياها حتى اذالم يعرفاها يكلف المدعى البات انهامي لاحمَّال لتواملُو ﴿ قُولُهُ حَتَّى مُسِاعًا الى فَحَدْهَا﴾ ذكر المصنف رجه الله تعالى بال الفخذ في إب الرصية وذكر الزبلعي

الحادثة اوقالوا لم نشهد الفروع على شهادتنا فالشهادة الفروع لمتقبل لان

والكمال بان الفحذ والشعب والعمارة والفبيلة ثم قال الكمال والارجه في شرط النعريف: كرثلاتة اشاء غير الهما خنلفوا

في الانكار غير مراد اه ماقاله الفاضل وصورة أنكار الثمادة ماقاله في الجوهرة من شاهدين آخرين يشهدان لها هي النسوية بناك النسبة ( ولوقالا ) اي واذانكر شمودالاصلالشهادة لمتقبل الشاهدان (فهما ) اى في المسللين الذكورتين لبيان النسبة (التيمية إبحرحتى

شمادة الفروعبان قالوا ليس لناشبادة في هذه ألحادثة وغابوا اوماتوا تمحاء الفروع بشهدون على شهادتهم فى هذه

فى القب مع الامبرهل هما واحد اولا اه (قولدكافران شهدا على شهـاد:مسلين الح) لمل وجه عدم الفيول لمافيه من ثبوث ولايةالكافر على المسير اه ولم يعلله قاضيحان (قو له قال في الكافي الهران شاهدااز وربعزرا جاعاً) ايس على الهلانه لما قال الكمال اعلائه قدقيل ان المسألة على ثلاثة اوجه أنّ رجع على سبيل الاصر ار مثل أن يقول نم شهدت في هذه عالز ور ولا أرجع مثل عن ذلك فائه بعزر بالضرب بالانفاق والرجع هلىسبيلالتوبة لايعزراتفاقا والكان لايعرف حاله فعلى الاختلاف الذكور وقبل لاخلاف يديم فحواب ابى حديدة رجماللة تعالى فىالنائب لان المفصود من التعزير الانزجاروقد انزجر بداعىالله تعالى وجوالهما فين لْمُ مَبُ وَلَا يَخَالُفُ فِدَانُو حَنِيْفَةُ رَضَى اللّهُ حَدَّ ﴿ ٣٩١ ﴾ وفي البرهان ورجع في ظهورتوبة شاهداز ور الى رأى الفاضي في الصميح أذفبولهاوردهاالبه فبكون تعرف حالة في اى عن الشهادة على شهادته (لم يصح) اي نميه (كافر ان شهدا على شهادة مسلمين لكافر التوبة البدو عندبه ضالشا مح بقدر بعام على كافر لم تقبل كذا شمادتهما على القضاء لكافر على كافر و تقبل شهادة رجل على شهادة وهند آخرین بنصف عام لان بمضی

اينوعلى قضاء ايدفى الصحيم) هذه المسائل الاربع من الخانية (من ظهر انه شهدزورا) الزمان نغير حال الانسان (قولدو منه بالنافر هلى نفسهائه شهدزورا أوشهدمقتل رجلاوموته فجاءحيااوشهد رؤية الهلال وجهه كالخاءالج يتمال سخم وجهداذا الضي الاول و ماوليس الساء علة ولم رالهازل و أعود الما (عرر بالنسهير) قال في الكافي سوده من السخام وهو سو ادالقدور اعلم ان شاهدالزور بعزراجاعا اتصل القضاء بشهادته اولا لانهار تك كبرة اتصل وقدجاء بالحاءالمهراة من الاستثم وهو ضررها بالمسلمين وايس فيهاحدمقدر فبعزرزجراله وتنكيلاالانهم اختلفوافى كيفيته الاسودوفي المغنى يلابسخم وجهدبالخاء فقال الوحنيفة تعزيره تشهيره فقط وقالا بضرب وبحبس وهوقول الشافعي لانه والحاء كافي الفتح ( قولدوله ال شريحا دوى من عرزضي الله تعالى هنه إنه ضرب شاهد الزوز اربعين سوطا ومحم وجهدوله اخ) بق من عام عبارة الكافي فكان هذا النشريحا كالريشهر ولايضربه فيعثه الميسوقه الكالسوقيااو الميقومه الكال غير منه احتجاجا باجاع العماية لاتقليد شربح لالهلاري تقليد النابعي انهي سوقي بعدالعصر فياجعهما كانواو بقول الاوجد ناهذا شاهدزور فاحذروه وحذروه الناس وشربحكان ناضبا فيزمن الصحابة ومثل هذاالة عيرلا يمني على الصحابة رضي ∞ ﷺ باب الرجوع عن الشهادة ﷺ ۔۔ (قولدلا بصم الرجوع الاعندالذاضي الله تعالى عنهم ولم ينكر علبه احد منهم فحل محل الاجاع سواءكان هو الأول اوغير ولان الرجوع

اب الرجوع عنها ، هو ان مقول كنت مبطلافها) اي الشهادة (ونحوه) كان مقول رجعت بماشهدت

عنها توبدالخ) كذاجعل غير المصنف هذا وجهالصحةالرجوعهاءنباركو زالنوبة به اوشهدت بزورفیاشهدت (فلایکون۱نکارهارجوما) لانالرجوم عنهاختضی بحسب الجناية وجنانه في محلس القاضي مبق وجوده (لايصمي) اى الرجوع منها (الاعندالقاضي)سواءكان هو الاول اوغير. أنخنص التوبة بمحله ولماان كانت الملازمة لان الرجوع عنهاتوبة والتوبة على حسب الجناية فالسر بالسر والاعلان بالاعلان وشهادة غيرلازمة بينواله ملازمة شرعية بحديث الزور جناية فىمجلس الحكم فالتوبة عنها تنقيديه واذالم يصحى الرجوع فى غير بجالس معاذرضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الغاضي فاذاادعي المشمو دعليه رجو عهماواقام طبه بينذاو بجزعتهاو اراد تحليف الشاهد الله عليه وسلم الى الين فقال او صنى فقال لمهذل الفاضي مينة عليمهاو لايحلفهمالان البينة والبين بتر نبان على دعوى صحيحة و دعوى عليك ننفوى الله ما استطعت الى ال قال الرجوع في غير مجلس القاضي اطلة حتى لو اقام البينة انه رجع عندالقاضي فلا ن وضنه المال

اذاعملت-وأفاحدث توبةالسر بالسر والملابة بالملابة اءكمافي الفحم تم قال الكمال وانت ثعرا الالهلابة لانتوقف على الاعلام على محل الذنب يحصو صدمع ال دث لامكن بالقءمثله ممافيه علانيةوهواذا الخلهر لتناسالرجوع واشهدهم هليهوبالمزنك الفاضي بالبينة هليه كيف لايكون معلنا والله أعمر(قوله حتى لواقام البينة الهرجع هندقاضي فلان وضمنه المسال فيلت بينية) فيد الطسلاق متنه بهذا الفيسد وهو فضمين الفاضي من رجع هندها الكاشار اليه صاحب الهداية وبه صرح في الفناوي الصغري حيث قال ولوشه دعند قاض ورجم هندةاض آخربصح وبجب الضمان عليه لكن اذا قضى طبه هذا الغاضي بالضميان كالورجع عندالذي شهدعنده انما بجب هلىمالصمان اذاقضي عايدالقاضي بالضمان فيشرحخواهر زادهفكاناساذنافغرالدين يستبعدتونف محمةالرجوع علىالفضاء بالرجوع اوبالضمسان وفالاالكمال نفل مااشار الدفيالهداية من شيخالاسلام واستبعديه ضهم من الحقفين توقف صعدالرجوع على الفضاء بالرجوع اوبالضميان وترك بعض المتآخرين من مصنتي الفتاوي هذا القيد وذكرانه انمائركه تعويلا على هذا الاستبعاد اه وفي كلامالمصنف اشارة الى عدم قبول دعوى الرجوع مطلقا عن المجلس وبه صرح في الصغري عن المبسوط ( قوله وانمانال وبَعْضَ المال لان القاضي ادافظتي ولم يقبض المدعى ماادعاً، لايجبُ الضّمَـان لعدم الانلاف )كذا قاله في الكمنز وهواخنيار شمسىالائمة السرخسي وقال شبخالاسلام انكان فؤ ٣٩٢ كهانشهوديه دينافكاذلك والكان دينابحب طي

قبلت بينته اسحاد السبب (وحكمه بعدالفضاء فبض المال التعزير والنضمين) اماالتعزير الثمر دالضمان وان لم منبض المتمود له كذا في النبين والفيح ثم قال الكمال فلامر واماالتضيين اي تضيين مااتلفاه بشمادتهما فلاقرار هماعلى نفسهما بسبب الضمال قالى النزازي رجدالله نعالى فى فناواء وهوالثمادة الباطلة والتناقض لاعنع حكم اقراره على نفسه وانماقال وقيض المال لان والذى مليه الفتوى الضمان بعدالفضاء القاضي اذاقضي ولم مغيض المدعي ماادحاه لا بحب الضمال لعدم الانلاف (ولم منغض) اي بالشهادة فبضالمدعىالمال اولا وكذا القضاء لا يه كالا يتحقق بالكلام المتناقض لا منقض بالكلام التناقض (و) حكمه (فيله)اي السقار بضمن بعدالرجوع اذا اتصل قبلالقصاء (التعزير)فقط وقدم (العبرة) في حق الضمان (لباقي لاالراجع) هذاهو الغضاء بالتمادة اه (قولدو حكمه الاصلوقدفرعطيه يقوله (نانرجع احدهماضمن النصف) اذبيمادة كل منهما يقوم قبله) اى قبل القضاء التعزير فقط يعنى نصف الجدة فبيقاء احدهما على المهادة ثبق الجدة في النصف فجب على الراجع ضمان لاالتصمين وقال الكمسال قالوا يعزر مالم تبقى الجمة فيموهوا انصف وبجوزان لائبت الحكم ابتداء ببعض العلة ثم بقي بقاء الشرو دسواءر جعواقبل القضاءاو بعده نعض العلة كالنداء الحول لالتعقد على بعض النسباب وسق منعقدا مقاء بعض ولاتحاوص نظرلان الرجوع ظاهرفى التصاب (وانرجع احدالتلاثم لم يضمن) اى الراجع اذبق من مق بشماد ته كل الحق الدنوبة عزتمدالز وراز تعدماوالتهور (وأن رجع آخر ضنا) اي الراجعان (النصف) اذبق على الثمادة من سق مه النصف المال والعلة ازكاز اخطسافيه ولاتعزير على (وان رجعت امرأة من رجل وامر أنين ضنت الربع) اذبق على الشهادة من بني 4 ثلاثة التوبة ولاعلى ذنب ارتفعها وليس فيه حد مقدر اہ وقدمناعنہ ماقالہ میں الاربام (والدرجعتاصية النصف) لبقاء من منى مالنصف (والدرجعت تمان من رجل النصيل وهواولي من هذا (قولدوما وعشرة نسوة فلامنيان) لبقاء من بيق بشهادته كل المال وهور جل و امرأ الأ (فال رجعت يق) وهوخسةالاسداس في آلاولى اخرى صنت اللسع الربع لبقاء من مق به ثلاثة ارباع المق) اذا انصف مق بالرجل والربع والنصف في الثائبة علين على القولين بالباقية (وافرجعالكل) اي الرجل والنساء (فعلمهالمندس عند،والنصف عندهما المرادشوله فىالاولىأى علىقول إن ومابق) وهو خمنة الاسداس فىالاولى والنصف فىالثانية (عليمن علىالفولين) حنيفة وبالنصف في الثانية اي على لهمما انالفساء وان كثرن فوالشهادة لمبقئ الامقام رجل واحدولهذالأنقبسل قو لهماو المراد مقوله علمين على القولين أز شهادتهن الابانضمام رجل وكان النابت بشهدادته نصف الممال وبسمادس مابتي فهو عليهن موزعاً علىالقولين تصفدولهانكل امرأتين تقومان مقام رجل واحدفعشر نسوة كمنمسة من الرجال اى قول ايى حنيفة وقولهما فعلى قول فصار كما لوشهد بهستة رجال ثم رجعوا فان الضمان طايمبريكون المداسا (وان ابى حنيفة علمين خسة اسداس كانمين . لماذكر المسنف من العلمل أنعام والاعنى | رجعن ) الى النسوة العشر (فقط) وبي رجل ( فالتصفوفاتا ) اما عند هما مانى هذا انزكب على الماهم البيب (قولمهوان رجعن فقط فالتصف و فاقا ) كذا عكسه ذكر مالزباعي نم قال (فظاهر) و في

الهنطان الرجل رجع ونمان نسوة فعلى الرجل نصف الحلق ولاشيء على النسوة لاعن وان كثر فن يتمن مقامر جل واحدوندينى من النساء من ثبت بشهادتين فصفالحق فبحمل الرجعات كانين لم يشهدن وهذا سموبل بمسان بكون الصف الجاساهند. وهندهماانسانا وذكر الاحجمابي انه لورجع رجلوامرأة كالنائسف عنمااتلانا ولوكان كا فالمالوجب علىالمرأة ثني اه • فلت الذي يناهر ل من كلامه ان ماذكره صاحب المبط على فول الصاحبين ولذا طل يما لم بدال به الامام بل بمساءالا به اذماهلل به الامام كاذكر أأنكل امرأتهن يتمومان مقام جالواعد نم قال وهدمالاهنداد يكثرنمن هندانغرادهن لابلزم ننه

هلمين ما ابت بشهادتمين فىحق من رجع منهن فيغرمن بقدر وقديق منهن من يثبت ه نصف الحق لمآذ كر مالز باسم بعدهذا مقوله ولوشهدرجل وثلاثنسوةتمرجعوافعندهماعلى الرجل النصف وطي النسوة النسف وعنده عليه الخسان وعلمن ثلاثة الاخاس على الاصل الذي تقدم ولورجع الرجل وامرأة فعليه النصف كله عندهما ولانجب على المرأة شئ وعنده عليه وعلى الراجعة اللاماهل مانقدماه ومناه في الفتحاء على الانوسالانقسام علمن عندالرجوع فالذي يظهر من تعليل قولهماان الانقسام عليهن محسب عددهن فعلمين اربعة الحاسالنصف وعلى الرجل ﴿ ٣٩٣ ﴾ نصف كآمل وسي خس نصف المال بقاء المرأتين والجواب عماد كرم عن الاسبيجابي اله مشي على قول الامام فظاهر لان الثابت بشهادتهن نصف المال وكذاهنده اذبق من سبق منصف المال فصاركما لاعل قولهما فلبأمل (قوله وضمن لوشهدستة رجال ثمر جع خسة (وضي رجلان شهدامع امرأة فرجعوا)اي الكل لان رجلان شهدامع امرأة فرجعوا ) الفرق الرأة الواحدة ليست بشاهدة أذالمرأبان كشاهدوا حدة فكانة الواحدة بمض الشاهد بين هذه وبين المسئلة التي ذكر باهاهن فكان القضاء مستندا الى شبادة رجلين بلاام أة (ولا يضمن راجع في النكاح مهر الزياعي والكمال وهىلوشهدرجل معيى مطلقا اي مواشرداعلها اوعليه الاصل الاالشيرد مال اليكم مالابال كال وثلاث نسوة فرجعوا ضمنوا أن الحكم قصاصااونكاحا اونحوههما لمبضمين الشهودهندنا خلافا للشافعي والكان مالافان لمبضف الى المرأة منا لعدم اعتبارها كان الاتلاف بعوض يعادله فتز غمان على الشاهد لان الاتلاف بعوض كلااتلاف منفر دةمع الرجابن مخلافها مع امرأتين وانكان بموض لايعادله فبقدر العوض لاضمان بل فيما وراءموان كان الاتلاف بلا ورجل لأضافته الىجيمهن (قولد هوض أصلا وجب ضمال الكل اذانقر رهذا فنفول اذا ادعى رجل على امرأ فنكاحا الاصل اذالمشهوده اذلمبكن مالا وهىجاهدة واقامطيه بينة نقضى بالتكاح تمرجعا عن شوادتهما لم يُضمنا لهاشيأسواء بان كان نصاصا ) ذكر مالز يام وسيأتي كان المعيمهر مثلهااواقل أوا كثرلانهماوان اتلقاعلبهاالبضع بعوض لابعدله ولكن انالقصاص اذاشهداله نمرجعابجب البضغ لاينفوم ولى الناف واتعا ينقوم على المتملك ضرورة التملت غان ضمان الانلاف علىماالدية فبحب تأويل قوله بالكان تصاصا بالعفو عن القصاص بعني المما يقدر بالمثل ولاعائلة بينالبضع والمال واماصد دخوله فى ملك الزوج فقدصار متقوما اذاشهدا بالعفو عن الفصاص فرجعا اطهارا لحطره (الامازاد على مهر مثلها) يعنيان كان مهرمثلها مثل السبمي اوا كثر لايضمنان لانالقصاص ليس عال لمبضمناشيأ لانهما اوجبا الهرعليه بعوض يعدلهاو نزيد عليموهوالبضع لانه عند (قولدالامازاد على مهرمثلها) بسني الدخول فىءلكالزوج منقوم وقدييناانالانلاف بموض بعدله لايوجب الضمان فيما اذا كانت هي المدهية كايشيراليه والكان مهر مثلها قل من المسمى ضمنا الزيادة للزوج لانهما اتلفاعليه قدر الزيادة بلا كلامه وتفريع هذهالمسئلة فخىالنبيين عوض (ولا) بضمن ابضا (راجع في البيع الامانقص من فيمة المبيع الـ ادعى المشترى) والفتح والكافى (قولد ولايضمن بان يقول اشتريت هذا العبدمن هذا الرجل بالف وهو بساوى الفين فأنكر المدمى عليه فى البيم الامانفص مرقيمة المبيع الخ) كذاقاله الكمال ثم قال هذا اذاشهدا بالب فشهدشاهدان ثمرجعا بضمنان الفاللبائع لالمحما المفاهطيه (ولا) يضمن ايضا (راجع ولميشهدا لنقدالتمن فلوشهداله ولنقد فى البيم الاماز ادعلى القيد من الثن إن أدعى البائم) بان مقول ان المشترى اشترى مني هذا الثمن الخ ثمرجعا فاماان نظماهم العبد بكذا وعليهالثمن وانكرالمشترى فشهدشاهدان ائهاشترى العبد بالفين وهو في شمادة واحدة بان بشهدا الهامه بساوى الفا تمرجعا بضمنان المشترى الفالانهما انلفاء طيه (ولا)يضمن (في الطلاق هذا بالف واوفاه الثمن اوفى شهادتين قبل الوطء الانصف مهرهــا ) يعنى اذا شهدا بالطـــلاق قبل الوطء ثمرحــــا بانشهدابالبع فقط تمشهدابان المشترى وقاءالثمن فني الاول بقضى عليهما بقيمة ( درر ٥٠ ني ) المبيع لابائتن وفيالناني بقضى عليهما بالثمن للبائع وذكرالفرق ولافرق بنزان نكون الشهادة بيعبات اوتخبار البائع ولوان المشهود عليه بالشراء اخذه فى المدة سفط الضمان عنهمالانه اتلف ماله باختيار كالواجاز البائع في شهادتهما بالخيارله تمن ناقص عن الفيمة (قوله ولاق الطلاق، ل الوط، الانصف مهرهما) هذا

اذاسى مهراق العقد فان لمبكن ضمنا المنفعة وماذكر من الخلاف في هذه لا يعول طبه كافي الفتح

عدمالاعنداد بكثرتهن عندالا جماع معالرجال كافي الميراثاه وليسرفي كلام الصاحبين مابغيداته مع فبامهن مفام رجل بفسم

(قول غلامااداشهدابالطلاق بعدالدخول الخ)كذاذ كرالكمال الهلابحي ضمان لعدم تقومالبضع حالة الحروج ثمثال وفي التحقد أبضنا لامازادهلي مهراك لان هدرمهر الثل انلافا بعوض وهو منافع البضع التي امنو فاهااه (قوله رضن في العنق الفيمة سواه كانامو سرين اوممسرين لانه ضمان الملاق و الولاء للمولى ولوشهدا ﴿ ٣٩٤ ﴾ بالندبير وقضي به ضمناما بين فمينه مدير اوغير مدىر واذمات المولى بعد رجوءهما يضنان نصف الهر مخلاف مااذاشهدا بالطلاق بعدائدخول لان الهرنأ كدبالدخول

فلااتلاف(وضين في المنق القيمة) بعتى اداشهد على عنق عبد تم رجع ضمن فيما المبد (و)ضي (في القصاص الدية) بعني إذا شهدا الذر دائل بكر ا فاقتص ز د تمرجعا

تجب الدية عند نالا القصاص لائه جزاءمباشرة القتل ولم يوجد منهما ذلك وعند الشافعي

يغنص (و) ضمن (الفرع برجومه) لان الحكم اضيف الى اداء شهادته ف مجلس القضاء فكان الناف مضافا اليه فبضمن (لا مقوله بعدا لحكم كذب شهود الاصل اوغلطوا

فى شهادتهم)لاتهم لم يرجعوا عن شهادتهم بل شهدوا على غيرهم بالرجوع و لا بلنفت الى قو لهم لان الفضاء الممضى لا ينتفض بقو لهم كما ينقض برجوعهم كدا في الكا في (و لا الاصل بقوله مااشهدته) يعني ان الاصول اذار جعوا بعدا لحكم وقالو المنشهد شهود الفرع على

ذاك فان مات المولى بعد ذاك فعنفت كان علبهمامية فبمهاامة للورثة كافىالفتم (قولدېسنياداشىداملى منق عبدنمرجع ص فيدالبد) لما تمرجعاضنا قمة شهادتنالم بضمنوا اذالم يوجدمن جهتهم سبب موجب للضمان لانكارهم سبب الانلاف العبد (قول كاضم به اي بالرجوع وهو الاشهاد على شهاتهم ولابطل الفضاء للنعارض بين الخبرين فصار كرجوع

شاهدااليين لاالشرطالخ) كذافي الكافي الشاهد مخلاف ماقبل القصاء لانهرانكروا التحميل ولامدمنه (او) نقوله (إشهدته ثم قال ولو رجع شهو د الشرط وحدهم بضمنون عندالبعض لان الشرط اداسر وغلطت)يمني اذاقال الاصول اشهدناهم ولكناغلطنا فانهم لابضنون مندابي حسفة هن معارضة العلة صلح علة لان العلل وابى يوسف لان القضاء لم يقع بشهادتهم بلوقع بشهادة الفروع وهندمجمد ضنوا لان لمنحعل عللابذواتها فأسنقام الايخلفها الفروع نقلو اشهادة الاصول فكا مبرحضر واوشهدوا ثمحضر واورجعوا (ولورجع الشرلم والصميم انشهود الشرلم الكل)اى الاصول والقروع (ضمرالفروع فقط) عندهمالان سبب الاتلاف الشهادة لا يضمنو ن محسال نص عليه في الزيادات القائمة في مجلس القضاء و ذاو جد من الغروع وعند محمد المشهو دعليه مخبر بين تصمين الفروع والىهذا مالشمس الائمة السرخسي وتضين الاصول لان الفضاء وغربشها دة الفروع من حبث ان الفاضي عاين شهاتهم ووقع والىالاول فخرالاسلاماليزدوىولو

فعنق مزثلث تركته كان عليهما لقبة

فبنه عبدالو رثه ولوشهد الكنابة ضما

ثمام القيمة ولوشهدا على اقرار مباستيلاده

ضمانقصسان فيمهانقوم امةوام ولد

لوجاز بعهامع الامومة فيضمنان مابين

بشهادة الاصول من حيث الالفروع ثائبون عنهر نقلوا شهادتهر بامرهم (و) ضمن شهدا بالنفوبض وآخران بانهاطلقت (المزكى بالرجوع)بعنى انالمزكى ان رجع من التزكية ضمن عندا بي حنيفة لان الحكر اواعنق فالنفويض كالشرط انهي وقال اتمايضاف المالشوادة والشهادة انماتصر جعة بالعدالة وهي الماثنيت بالنزكية فصارت في فى البرهان أورجع شهو دالشرط نقط نفية معنى علة العلة كالرمى قائه مبالضي السهم في الهوا وهوسبب الوصول الى الرمى البه الصمان منهم في الاصح نص عليه ف الزيا وهوسبب الجرح وهوسبب ترادف الالموهوسبب ألموت ثماضيف الموت الىالرى دأتواله مال شمس الائمة السرخسي الذي هو العلة الاولى حتى تجب عليمه احكام القتمال من القصماص والدبة واوجبهز فرعلم واليه مال فخرالاسلام والكفارة وهندهما لايضمنون لاتهم النوا علىالشهود خيرا فصــاروا كالوانوأ قال في المبسوط على بعض مشابخنا المها على الشهود عليه بان شهدوا باحصانه (لاشــاهد الاحصان) بعني لوشهدوا يضمنان فيهذا الفصلو قالوا انالعلة

بالاحصان تمرجعوا لمبضمنوالانه شرطٌ محض (كماضمن 4) اى بالرجوع (شاهد لاتصنولاضافة الحكم الهاهنا فانها تندى فبكون الحكم مضافا الى الشرط على ان الشرط بحمل خلقاع العاة هنا باعتبار ان الحكم يضاف اليه وجو داعند موثبه هذا بحفر (اليمين) البرقالوا وهوغلطال الصميم منالذهبان شهودالشركم لايضنون بحالوعذالان قوله انتحرمباشرة لانلاف المالية وعند ورودماشرة الانلاف بضاف اليهدون الشرطسواء كانبطريق التعدي اولايكون بطريق التعدي تخلاف مسئلة الحفق

البين لاالشرط ) بعني لوشمد شــاهدان بالبين وقالاانه قال لعبده ان دخلت الدار فانتحر اوقالكامرأنه الدخلت الدارفانت طالق وهييغير مدخول بها وشهد آخران وجود الشرل اىدخول الدار ورجع الفريقان ببدالحكم فالضمان على شهودالبين لاوجودالشرط وهوقية البعدونصف المهر لانهرشهودالعلة اذالنلف أنما معصل بالاهناق والنطابق وهم الذئن ائتنوا نلك الكلمة وألتعليق بالشرط كان مانما فسد وجود الشرط اضيفالنلف اليعلته لازوال المانع

## و كنال الصلي

مع كناب الصلح اوردههمنا لانه آنما بعمار اليه ادَّالم بكن من المدعي عليه إقرار ولا أممدمي شاهد فالمناسبان يورد بعدالاقرار والشهادة(هو) لغة اسمءسني الصبالحة وهي خلاف ألهاصمة وأصادم الصلاح بمعنى استقامة الحال وشرطا(عقد برفع النزاع وركت الأعباب والغبول ) بان نفول المدعى عليه صبالحاتك من كذا على كذا اومن دهواك كذا هلى كذا ومنول الآخر قبلت اورضيت اوما بدل هليرضاء وقبوله (وشرطه العقل) وهوشرط في جبع التصرفات الشرعية فلايص عصلح الجنول وصبى لا يعقل ( لا اللوغ فصيح من السبي المأذون ارتفع اوحرى عن ضرريين) يعني أذا ادعى السهي المأذون على انسان دينا فصالحه على بعض حقه قان لم بكن له عليه بينة حازالسلح أذمند العدامها لاحق فمالا الخصومة والحلف والمال انفعاله منهماوان كانتمآ نجز لان الحطتهرع وهولايملكه وان اخر الدين جاز سواء كان له بينة أولا لانه من أعمال التجارة والصبي المأذون في التجارات كالمسالم ( ولا الحرية) يعني أن حرية المصالح ليست بشرط ايضا (فصيم ) ي الصلح (من العبد المأذون) اذا كانت له فيه منفعة لكنه لاعلك الصلح على حط بعض الحق اذا كان له هلمه نبنة وتملك التأجيل مطلقا وحط بعش آلئن للعيب لماذكرولوصــالحه البائع على حط بعض الثمن جاز لماذكر في الصبي المأذون(و)من (المكانب) قانه لغاير العب. المأذون في جيم ماذ كرلائه عبد مابقي عليــه درهم قان عجز المكانب ةدمى رجل عليه دما فأصطلحا على ان يأخذ بعضه ويؤخر بعضه قال لمبكن له عليه ببنة لم بحز لانه لما عجز صار محجورا فلابص صلحه (وشرطه)ابضا ( انْ بَكُورْ، المَصَالِحُ عنه حقا للمَصَالِحُ ثَامًا فِي المُحَلِّ للْحَقَالَةُ تَمَالِي )ففره على قوله أَنْ بَكُونَ المِمَالِمُ عَنْهُ حَفَا لَمُصَالِحُ مُثُولُهُ ﴿ فَالْوَادُونَ مَطَافَهُ عَلَى زُوجِهَا أَنْ صَيَافَى مدَّما نها منهو جمعد فصالحت من النسب على شئُّ بعال ) لان النسب حق الصعي لاحقها فلا تملك الاهتياض عن-ق غيرها وفرع على قوله ثابنا في المحل بقوله (ولو صالح الكفيل بالنفس على مال على إن يربُّه من الكفالة بطل )لان التابت فلطالب قبل الكذيل بالنفس حق المطالبة يتسليم نفس المكفول بنفسه وذلك عبارة من ولاية الطالبة وانها صفة الوالى فلابحوز الصَّلِم عنهاعُلاف السَّلُّم عن الفصاص لان المله الد بصير عملوكا في حق الا ستيفاء فكان الحق اسافي المحل فباك الاهباض عنه بالصلح (كذا الصلح من الشفعة) يعني اذا صالح الشفيع من الشفعة الني وجبت له على شي على الدسر الدار المشترى فالسلم باطل

فالعلة هناك تفلالماشي وذلت ليسرمن ماشرة الاتلاف فرشئ فلهذا بجعل الاتلاف مضافا الىالشرط وهوازالة المسكة محفر السبر في الطريق اه

(قولهلانه انما يصار اليه اذالم بكن من المدعى طبه اقرار ولالتمدعي شاهد كفو مسترلماسيأتىانه ينسح معالاقرار ولأ شكان الاقرار اقوى من الشهادة فيصار البه ولومع الإفرار والشهادة (قوليد وركنه الامجاب والقبول) قال صاحب المنابد عن النهابة , كندالا بحاب مطلقا وألقبول فبمائعين مالتعبين وامااذاوةم ألدعوى فىالدارهم والدنانير ولحلب الصلح على ذاك الجنس فقدتم الصلح بقول الدعى ولامحتاج فيدالي فبول المدمى طيدلانه اسفاط لبعض الحق وهويتم بالسقط بخلاف الاول لانه طلب البيع من غير وولايتم الإبالة ول ( قول ولوصالح الكفيل بالنفس الخ) كذا حكى الزيام خلافا في سقوط الكفالة وق الفتاوي الصغرى الكفالة بالنفس اذالم مجز أأصلح عنهاهل سطل الكفالة فيه روانان فيرواية كناب الشفعة والحوالة والكفالة وروابة صلحابي حفص تبطل و 4 مفتى و في صلح روايد الى سليمان لا تبطل اله (قولد كذا الصلح من الشفعة ) تقدم في الشفعة و لبطل 4 الشفعة رواية واحدة كما فىالصغرى (قول من لابصير الصلح عن حداز نا) كذاةال ةاضيفان ذيار جل مامر أور جل فعلم الزوج وارادا حدهماالصلح فصالما معااوا حدهما على معلوم ملى ان يعفو عنه نما كان بالملاو عفو وبالحل سواء كان قبل الدفع او يعده و الرجل اذا قذف امر أنه المحصنة حتى وجعب العان ثم صالحها على مال على ان لا تطلب المعان كان بالحلااو عفو هابمد الرفع بالمل وقبل الرفع جائز (قوليه وشرب الخر الخر) شامل اللوكان

الصليم مع الامام قال فاضخال الامام والقاضي اذاصالح شارب الخرعلي ال بأخذ مته مالاو يعفو عنه لا يصيح الصلح وير دا اللاعل شارب الخرسواء كان ذلك قبل/أرفع اوبعده اله (قوله بان اخذزائبا ﴿ ٣٩٦ ﴾ اوسارةا من غيره ) لابخنص عدم الصلح اذلاحق الشفيع في الحل سوى حق القلك وهو ايس بامر ثابت في الحمل بل هو هبار ، هن بالسرفذه بزغيره على مأقال قاضيخان او صالح رب المال سارقه على مال بعدمار فع اله لاية كامر و فرع ول قوله لاحقالله بقوله (ولوصالح من حد بطل) بعني لا بحوز ان الى القاضي ان كان بلفظ العفو لا يصح بكون الصالح مندحق الله سواء كان مالاعينا او دنا او حقاليس عال حتى لا يصيح الصلم ه: حدالة ناوالمرقة وشرب الخربال اخذ زائبااوسار قامن غيره اوشارب خر فصاحله ألعفو بالاتفاق وان كان بلفظ الهبة والراءة عند السقط القطع اله (قول

وكذا اذاصالح من حد القذف ) اي

بطل الصلح وسقط الحدان كان قبل أن يرفعالى آلفاضي وانكان بعده لاسطل

المدَّكاني فاضمان ( قولد بخلاف

التعز بروا لقصاص )كذا الجناية على

النف ومادونها خطأكاسيأتى (قول

فلا يصرم الصلم على الجر ) كذا في

مصبح النسخوني غبرهاعبر بسن وذالانه

علل مقولة لأزفى الصلح معنى المعاوضة

فالابصلح الموض في البع لا بصلح عوضا

فى الصَّلَّحُ تُم هذا تقييد لا لحَلاق المَّنَّ و هو

قوله وكون البدل مالافقيد بكون المال

صالحالمسو ضلان الخر مال لكنه غير

صالح لعدم نفو مه (قولد اوانكار)

قال في الفنية صالح الوصى هن الف

بخمسائة عزانكار ولابينةله ثموجد

على مال على إن لا ير نعه الي ولي الا مر لانه حتى الله و لا بحوز الصلح عن حقوقه نعالي لا ن المصالح بالصلح متصرف فيحق نفسداما باستيفاء كلحفه او استيفاء بعضدو اسفاط الباقي وبالماوضة وكلذنك لامحوز في غرحقه وكذا إذاصالح من حدالفذف بال فذف رجلا

فسالحه على مال على أن يعفو عنه لائه وأنكان العبدفيد حقى فالغالب حقى الله تعالى والمغاوب ملحق بالمدوم شرعا (مخلاف التعزير) حيث يصيح الصلم عنه لانه حق العبد (والقصاص) في النفس و مادو فهالاته ابضاحق العبد (و) شرطه ايضا (كون الدلمالا) الاصل في هذا الفصل إن الصلح بحب جله على اقرب العقود الدواشبهها رومالتعميم تصرف العاقل مقدر الامكاف فأداكات عن مال عال كان في معنى البع فلا بصر الصليم على الخروالينة والدم وصيدالاحرام والحرم ونحو ذلك لان ف السلم معنى المارضة فالابصلح اموض فالبيع لايصلح عوضاف الصلح (معلو ماان احتيج ال قبضة) والالم يشترط معآوميته فائرمن دعى حقانى داروادهى المدعى عليه قبله حفافى حانوته فصالماه ليان يترك كل واحد منها دعواه قبل صاحبه صع وان لمبين كل مامندار حقد لان جهالة السافط لانفضى الى المنازعة كذافي الكافي (اومنفعة) بان صالح هلى

خدمة عبدبعينه سنة اوركوب دابة بعينها اوزراعة ارض اوسكني دارو تنامطوما جازالصلح ويكون فيمعنىالاجارة لانها تمليك المنفعة بعوض وقدوجد (وحكمه وقوع البراءة عن الدعوى) لمامرائه مقد يرفع النزاع (وهو) اى الصلح (اماباقرار) من الدهي عليد (اوسكوت) عنه بال لا مقرولاً شكر (او انكار) وكل ذلك ما زافوله تعالى والعسلم خير عرفه بالالف للام فالظاهر العموم (الاول) اى الصلح بافر از (كبيم)

منةعادلة فلهان يفيها على الالفوكذا في احكامه (لو) وقع (عن مال بمال) لان حققة البيع مبادلة مال بمال كامر اليتم بمدبلوغه واختلف في محمةالصلح (فَجِرى فِيه) اى فَهذا الصلح (احكامه) اى احكام البيع وهي الشفعة والرد بعد الحلفوجه مدم الصمة ان البعن بعيب وخيار الرؤية وخيار الشرط والفساد مجهلة البدل لانها مي الفضية الى بدل عن المدمى فاذاحلفه فقداستو في البدل فلا بصيم اه (قوله وكل ذلك جائز لقوله تعالى والصلح خير عرفه بالالف واللام فالظاهر العموم ) (المنازمة) بشيرالي ان الالف والام للجنس وليس راجعا الي الصلخ الذكور مقوله تعالى وان امر أة خافت من بعلهانشو زا اواعراضا فلاجناح

عليهمالز بنسلما بينهماصلما والصلح خيرلماقالوا معناه جنس الصلح خيرولابعودالى الصلحالمذكورلانه خرج بخرج التعليل والعلة لانفيد تحل الحكم فبعلم بهذا الأجميع الواعه حسن كافى النييين

فيالرجوع بكل البدل في الصور تين مع اختلاف الاستمقاق فالتصور بنيني أن يكون هكذاا دعى دارا اوبعضها معيا على آخر فصالحه هلى الف فاستمق المدعى بعضد رجع مكما البدل او بعضه فيقدر من البدل (قول فالجما اخذت بالاستمقاق رجع بمادفع) الذي يَدَنَى ان طال رجع نما ادعى لأنه لم توجد منه دفع بل دعوى ( قوَلَدَرَكَاجارةاووقع،مال،منقمةفشرطالتوقيت في) قال از يلمي وانمايشرط التوقيت ﴿ ٣٧٧ ﴾ فيالاجبر الخاص بان ادعىشينا فوقع الصلح على خدمةالعبداوسكني..نفرنجا عداه لابشترط النوقيتكما اذاصالحه الناز مددون جهالة المصالح مدلانه يسقطوا لساقط لاسمدى البها(وال استمق المدمى على صبغ الثو ب او ركو ب الدابة او حمل اوبعضه رجعالدعي طبه) على المدعى (بالبدل) في الصورة الاولى ( اوبعضه ) الطعام الى موضع اه (قولدوبطل فيالنابه بعنياذا ادمىزندهلي بمكردارا أوبيضها منهاوصالح بكرفىالأول طيالف بموت احدهما في المدة )كذا في الكنز وفي النابي على خسمانة فاستحقت الدار كلهااو بعضهار جم بكر على زيد في الاول بالالف وقال الزبلعي لوفات احدهما اومحل وفي النابي تحسمانة (وان المحقى البدل او بعضدر جم الدمي) وهوزيد (على المدمي المنفعة قبل الاستبفاء بطل الصلح فبرجع عليه) وهو بكر (بالدعي) وخوالداراو بعضها لان كلامتهما عوض عن الأخرة بمما بالمدعى ونوكان بعداستيفا بعض النفحة أخذمنه بالاستعقاق رجع عادفع أن كلافبالكل وان بعضافبالبعض كاعوحكم العاوضة بطل فيابق و رجع بالدمي مقدر موهذا ﴿ وَكَامِيارَةٌ ﴾ عَطَفَ عَلَى قُولُه كَيْمِ ﴿ لَوْ ﴾ وقع الصَّلَّمِ (عَنَّ مَالَ عَنْفَعَةً ﴾ لأن العبرة كلدقول محدرجه الله وهو أنشاس لانه للماني والاسارة بملك المنفعة بعوض وهذا الصلح كذات (فشرط التوقيت فيه وبطل

(قولدواناشحقالدى اوبعضه رجع الدعى طبه بالبدل اوبعضه الخ) لايخني مافى تصدوبر الصنف المسئلة من امحاد الحمتم

اجارة وهي ملل فالتو قال الولوسف موتاحدهمافي المدة) كما هو حكم الاجارة وقدم (والاخْيران)اي الصلح بسكوت لاسطل الصلح موت المدمى علمه بل وانكار (معاوضة في حق المدعى)لانه بأخذ، هوضا عر حقه في زعمه (وفداء يمن لدهي يستوتى المنافع على حاله وال مات وقعام نزاع في حقالاً خر) اذاولاء لبق النزاع ولزمالبين وهذا في الانكار ظاهروأما المدعى فكذبك فيخدمة العبدوسكني في السكوت فانه بحنمل الاقر اروالانكار فلا شبت كونه عوضا في حقه بالشك مع ال حله الداروالوارث بقوم مقامه فيهماو سطل في ركوب الدابة ولبس التوب والتوجيه وتمام المسئلة فبه فليراجع (قولدوهذا في الانكارظاهر واماني المكوت الخ) لانخني ابهام عدم الظهور في السكوت

علىالانكاراولى\لارنبه دموى تقريع الذمة وهوالاصل (فلاشفعة في صلح عن دار مهاحدهما) بعني اذا ادمي رجل على آخر داره فسكت الآخر اوانكرفصالح عَمَابِدَامَ شَيُّ لَمُجِبِ الشَّفِعَةُ لانه يَرْجُمُ انْهُ يَسْدَقَ الدَّارِ الْمُمَاوِكَةُ لَهُ عَلَى نَفْسَهُ بهذا الصلح وبدنع خصومةالمدمى من نفسه لاآنه بشؤيها وزعمالمدمى لايزمه ( ونجب ) اى الشفعة ( لو ) وقع ( الصلحطيها ) اى صلىالدار بادتكون بدلا وقال الزيلعي وهذا فيالأنكار ظاهر (باحدهما) اي الانكار أو السكوت لان الدعى يأخذها عوضا من حقه في زعمه لانه تبين بالانكاران مايعطب لفطع فيعامل يزعه والافرار هينا شلهما (وان\سخىالدعى|وبيضه) في صورة|لصلح الخصومة وفداءالين وكذاف السكوت بسكوت او انكار (ردالمدعی البدل) ای بدلالدعی اوبعضه ( ویخاصمم لانه محتمل الاقرار والانكار وجهة المستمنى) لان المدعى عليه لم يدفع العوض الالبدفع خصومته عن نفسه ويبقّ الانكار راجعةاذالاصل فراغالذيم المدعى قريده بلاخصومة احدفاذا استحق لممحصلله مقصوده ويظهر ابضاان المدعى أ بكن خصومة فيرجع عليه ( وان أشحق البدل أو بعضــه رجع الى الدعوى في كله) إن استحق كل آلموض ( اوبعضه ) إن استحيق بعضد لان المدمى لميرك الدعوى الانسلم له البدل فاذالم يسلم له البدل رجع بالبدل (هلاك البدل قبل السلم ) الى المدمى (كاستحقاقه في القصيلين ) اي فصل الاقرار و فصل

فلا عب مله النسك ولاشت 4 كون مافي د. عوضا عاوقع با لشك ( قولد فلاشفعة في صلح من دارمع احد مما ) قال في البدائع لكن لمشفيع أن يغوم مقامالمدعي فيدلي بحجت فانكان أممدعي بينة اقامها الشفيع طيه وآخذ الدار بالشفعة لانباقامةالبينة ثبين الرائسُلم كان في منى البيع وكذا النابيكن له بينة قمال الدعمي هليه فنكل آه كذا محمله العلامة على الفدسي رجه اقد تعالى (**قول**موان اسمق البدل وبعضه رجع الم الدعوى) حذا اظلمتع الصلح بلفظ البيع لماقال الزبلبى عملاف ساداوتع الصلح بلفظ السع بان نال احد همــا بعنك هذا الذي بهذا وقال الآخر أنسـتربت حيث رجع المدعى عند الا-صفاق على المدعى طب بالمدعى نفسه لابالدهوى لاناقدامه على البابعة اقرار بالملكية بخلاف الصلح لعدم مابدل عليه اذالصلح قديقع ادفع الخصومة

(قولدة نائان من أفراد راجع سدالها لا على الدى وان كان من انكار وجوبالدعوى) بشير الى أن هلاك بعضه بطل بقدر. وقال الزبلدى وهذا اذا كان البدل عاصبن بالتعين وان كان عالم تعين كالدرام ﴿ وَ ٢٩٨ ﴾ والدائم لا بطل به لا كان نجاناً في المقود والنسسوخ فلا بنطق عملاً السكوت والانكار فان كان من أقراد رجع بعداله لاك الى المدمى وان من اسكار المقد منذ الاشارة الجما وانتا نعلق.

السكوتوالانكار ناذكان مناقرار رجع بمدالهلاك الىالمدمي وان منإنكار رجم بالدعوى ( صالح على بعض ما دعية يصص) بني اذاادعي رجل على آخر بمثلهما فيالذمة فلاخصور فيه الهلاك دارانصاله على قطعة منها إبصم الصلم وهو على دعواه في الباق لان السلم اذا كان طى بعض المدعى كان استيفا البعض الحق واسقاطا البعض ولاسفاط لا يردعلى الهين بل (قولدصالح على بعض ما دعه الز) هو مخصوص بالدئ حتى ادامات واحدو ترائمبرا الغبرى بمضالور تدعن نصيما كذافي البرهان وكتب عليه الشيخ على بحر لكوته راءة من الاحيان ( الانبادة شي فالبدل اراد من دعرى الاق) القدسي رجه الله تعالى أعران هذا هذا ماقالوا م الحلة فيجواز الصلح علىبعضالمدمىوهوان يزدعلي دلالصلح الجواب على غير ظاهرالرواية ومثله درهمامثلالكون مستوفيابعض حقهوا خذالموض عن البعض او يلحن ، ذكر الراء فىالهداية وظاهرالرواية انه بجوزمن عن دعوىالباق لانالارا. من دعوى المين جائز (صم) الىالصلح (من دعوى غير ان ذكر راءته عن دعوى الباقي الال) لانه في معنى البيع فاجازيعه جاز صلحه (و)من دهوى (النسة) كان بدعي او زده درهما الداشير في الحيط ق دار مكنى سنة وصية من صاحم الجعد الوارث او اقر فصالحه على مال او منعمة جاز لان اخذالموض صهالا جارة جاز فكذا الصلح لكن ا، ـا بحوزالصلح والذحيرة ومشيطيه فبالاختياراء من النفعة على النفعة اذا كانسا مختلفي الجنس بالبصالح من السكني على خدمة (قولد صعن دعوى الاللانه في معنى العبد متلاواما اذا اتحد جنسها كماإذا صالح من السكني طي السكني مثلا فلابجوز (البع)بعنى فى الجلة لان كوئه معنى البيع وقدم في كتاب الاجارة (و )من دعوى (الرق) أي اذا ادمي على مجهول فى حقهما فبما داو تع صد عال عن إقرار الحال أنه عبده فصالحه المدعى طبه على مال حاز ( وكان عنا مسالم النسا ) اي وانونع عنانكار اوسكوت فهوفي ف حق الدمى والدمى طبعت شبالولا، (لو)وفع الصلح (اقرار) من الدمى معى البع في حق الدعى ففطوان وتم عليه ( والا ) اى وان لمبكن باقرار ( فقطع نزاع فيزع الدعى عليه وعنى ممال في ذع المدمى ) حتى لابئت الولاء الاان متم المدمى البينة منهل وثبت الولاء (و) من دعوى الزوج التكاح وكان خلما) منى صحح الصلح اذا كاذار جل هوالمدمى منه بمنانع نهو في سنى الاجارة وكلُّ ذات حار (قولدومن دعوى النفعة والمرأة تنكر لامكان اعتبار الصحة فبدبان بجعل في حقه في معنى الخلمُ لان الحذالمال هن کان دعی فی دار کنی سنة و صبة) ركالبضع خَلْمُ والصلح بحب حله هن اقربالعقود البه كامر و فوحقهالافتدا. بمنى اوادعى الوصبه مخدمة هذا المبد البين وقطع آلحصومة (لاعن دعواهاالنكاح) اي لايجوز الصلح اذا 🕠 الدمي لا قال في الجوهرة صورة دعوى الرأة بان تدعى نكاحاطي رجل فصالحها على شيُّ وانما لم بجز لانه بذل لهالنترك النافع اذبدعي علىالورثة اذالبت الدهوى فأن جمل ترك الدهوى منها فرقه فلاهوض على الزوج فيالفرقةكمااذا اوصى له مخدمة هـذا ألعدوانكم مكنت ابن زوجها وان لمنجعل فرقة فالحال على ماكان عليه قبل الدهوى لان الغرقة لانوجد كانت دعواها على حالها لبقاءالنكاح في زعها فإيكن ثمد شي مقابله الموض الورثة لان الرواية محفوظة علىاته فكانرشوة وقبل مجوزلاته بمعل كأنه زادفي مهرها ثمغالبها اصلالهر لاالزادة لوادعى استثجارعين والمائك كمرثم فسقط الاصل لاالزيادة (و) لاعن (دهوى حد) لما عرف أن العلم نسالما لم عز كذاف السنصني (قولد لابحرى في حقاللة نسالي ( و ) دصوى (نسب) لان السلم اما اسفالم أو وعن دعوى الزوج النكاح) لواسقط مَنَّاوَضَةُ وَالنَّسِ لَاعْتَمَالُهُمَا ﴿ وَلَا ادَادُلُ مَأَدُونُ رَجِلًا عَدَاوُصَالَحُ مِنْ نَسْمُ لغظ الزوج لكان اولى وهذا فيمااذالم لانضه ليست منكسه فلابجوز له التصرف فماتم صلح العبد المأذون الدوائلم تكز ذائزوج لانه لوكان ليازوج لم بصم لكن ايس لولى القتيل ال منته بعدالصلح لانه اذا صالحه فقد منا عند بدل شبت نكاح الدمى فلابصيم الخلم فصحَّ المفوولم بحب البدل في حق المولى بل تأخر الى مابعدالدي لان صلمه من

(قولهلامزدهواهاالنكاح) فالقالاختيار وهوالاستح واختار. فالوقابة وصحح الشجة فيدررالهمار كذا (نشمه ) غطالهلامة الفدسى رجمالةتمال (قولمهوقبل/مجوزاخ) كذا فيدمش تستم الفدورى والاول فيامض آخرمها

بواحديه بعداله تى ولو فعل ذلك جاز الصح ولم يكن له أن يقتله فكذاهذا كذا في العناية (و صهر)ای الصلح دمنی صلح المولی (عن نفس عبدله فعل ذلك)!ی الفتل عمدالان عبده من كسبة فبموز النصرففيه واستخلاصه (و) صيم (صلح المكاتب من نفسه) لانه كالحر لخروجه عن مدالمولي وهذاا أدعى احدرثيته فاله يكون خصمافيه واذاجني عليه كان (قولدوصهاي الصلح بعني صلحااولي الارشاله واذاقتل لايكون فيمته للمولى بل لورثة حتى بؤ دىمها كتاشدو محكم محربته في آخر حياته وبكون الفضل لهرفصار كالحرفيجو زصلحه عن نفسه و لاكذلك العبد المأذون ذكره الزيامي (و) صحر (الصلُّح من مفصوبٌ تلفّ باكثر من قيته او عرض) بعني انْ من غصب ثوبا او مبداقيته الف واستملكه فصالحه على الفين او عرض جاز وعندهما لا مجوز أذاكا ل بغين فأحش لأن حفه في القيمة فالزابُّد علىمار باو إله إن حقه في المالات باق مالم عكم الفاضي بالضمان حتى إذا ترك التضمين بق العيدها لكاعل ملكه حتى مكو بالكفير عليه فاعتماضه باكثره برقيمه لايكون ربا اذالوائد على المالية يكون في مقاللة الصورة الباقية حكما لاالفيدحتي لوقضي الفاضي بانقيمة ثم تصالحا على الاكثر لمبحز لان الحق أدانقل بالقضاء الى الفيمة وكذا العطح بموض صهو والأكال قبيته اكثربه فيهدمقصوب تلف لعدم الربا (و) صح (في العمد باكثر من الدية والارش وفي الخطألا) لأن الدية فىالخطأ مقدرة والزيادة عليها تىكون ربا فيبطل الفضل والواجب فى المدهو القساص وهو ليس عال فلا يتحفق فيه الربا فلا بطل الفضل هذا ادَّاصاحٌ على احدمفاد ير الديد فان صالح على غير هاصيح لائه مبادلة عالكن بشتر ط القبض في ألجواس لنخرج من ان يكون دينا مدن كذافي الكافي (كافي موسر احتى نصفاله وصالح عن ياقيه بأكثر من نصف فينه )يمني عبد بين رجلين اعتقه احدهما وهو موسر فصالح عن بافيه باكثر من نصف قينه بعال الفضل اتفاقالان الفيمة في العنق منصوص علما كامر في ماه وتقدير الشرع ابسادني من تقدير القاضي فلا بحوز الزيادة هليه (ولو) صالح من باقيه (بعر ض صح مطلفا) اى وان كان فيمته اكثر من فيمة نصف العبدلان الفضل لا يظهر عند اختلاف الجنس (وكل بالصلح عن دم عد اوعلى بعض دن مديد) من المكيلات عالا بنغابن فيه اوالموزونات (لزم مله الموكل) دون الوكيل لانه اسقاط محض فكان الوكيل سفير امحضا فلاضمان عليه كالوكيل بالنكاح (الاان بضمنه)اى الوكيل البدل فانه حينتذ يكون مؤاخذا بالضمان لا بالصلح (و فياعو كبيع) وهو اذاكا فالصلح عن مال يدل (لزمو كبله) لا فالحقوق حناذترجم الىانو كبلهذا أذاكان الصلح عن افرار وامااذا كان من انكار فلا بجب البدل على الوكيل كذا ق الكفاية (صالح فضولى وضمن البدل اواضاف الى ماله) بازقال على الني هذا (اواشار الى نقداوعرض بلانسبة الى نفسه) بازقال على هذا الالف او على هذا العبد (اواطلق) بان قال على الف (ونقد) اى سلم (صيم) اى الصلح في هذه الصور (وصار) اى المصالح (متبرعاً هنا) اى في الصورة

من نفس عبدله) المراد بالمولى العبد المأذون والضميرقاله راجع الممولى الذى هو المأذو ل فكان الاو لي المصنف رجهالله ثعالى الالذكر بدل المولى المأذون (قوله وهذا اذا ادعى احد رقبته ) صوابه ولهــداً لأنه تعليل لاتقبيد وهي عبارة الزبلم (قوله وهند همما لانجسوز اذاكان بفين فاحش ) بعني إذا كان الصلح على غير عرض إذ الصلح على عرض لاخلاف فبه مطلقا كاسنذكر (قوله وكذاالصلح بعرض صحوان كانت فيمنه اكثر) هذا بانفاق وآنكا ن سباقه في حانب الامام فيه الهام الخلاف فدفعه بالتعال بمدماله با ونص على الاتفاق الزيام وغيره (قولد وفي الخطألا) اى لانصيح الزباء والصلح صميم كما اشــار آليه بفوله فيبطل الفضل (قولد بأكثرمن نصف نبنه)بهني

ار ابعدلانه فعله بلاادث المدعى منه (وا تسلم نقد) اي لم يسير الفضه لي البدا. (و قف) اي صار الصلح موقو فاعلى الاجازة (فان؛ جاز مالمدعى عليه صيم)اى الصلح (ولز مذالبدل والا)ای وان لم بحزه (رد)ای السلح هذه صور خس لان الفضولی اماان بضیر الال او لا فان لم يضيم والماآن يضيف العقد الى ماله او لافان لم يضفه فاما أن يشير الى نقد او عرض او لا فان لم بشر فاماان بسلم العوض او لافالصلم جائز في الوجو و كله الا الوجه الاخبر و هو مااذا لميضين البدل ولم يصفه ماله و لميشراليه ولم يسلم المدعى حيث لاعكم بحوازه بل يكو ن موقو فاعلى الاحازة ادالم بسل المدعى عوض الإيسقط حقه بحا العدم رضاء مه فان احازهالمدعى عليه حازولزمه المشروط لالتزامه باختياره وانرده بطل مخلاف سائر الوجوه فانباحا ثزةاماالاول فلان الحاصل للمدعى عليه الراءةو في حفهاالاجزير وألمدعي عليه سو ا، و بحو زار بكو ١ الفضولي اصيلا اذا ضم، كاللف ولي الخلم اذا صم، البدل و اما الثاني فلانه اذأا ضافه الى نفسه فقدا انزم تسليد فصيح آلصلي و إماالثالث فلانه إذا وينه لاتسلم نفدشر طله سلامة الموض فصار العقد تاما بقبوله وأو استمق هذا العبدو وجديه عيافرده اووجده حرااومديرااومكاتبافلاسيل لهعلى المصالحولكن يرجع في دعواه لان المصالح لم بضمن واما الربع فلان دلالة التسلم على رضى المدعى فوق دلالة ألضمان والاضافذ الى نفسه على رضاء وامالكا مس المريكن كباق الوجو مل بقدصة ذالصلح (الصلح على جنس ماله عليه) اى اذا كات دل الصلح من جنس مايستصنه إلد عي على الدعى عليه بعقد مداسة جرت بينهما فالصلح (اخذ لبعض حقد وحط لباقيه) لان تصير ف العاقل البالغ يصمح ماامكن ولا يمكن تصحيمه معاوضة لافيه من الربا (فصيح) اي الصلح (من الف على محمدعا ثة و) عن (الف جياد على خصها تذربوف) فيسل حطاقبه من في المسئلة الاولى والبعض والصفة في النائية لان عين هذه الجسمانة كانت مستمقة بذلك المقد الذي الدين به (و) عن (الف حال على)الف (مؤجل) اذلا يمكن جعله معاوضة لأن بع الدر اهم بالدر اهم نسيئة لا بحو زفلا 4 من جله على تأخير فيه معنى الاسفاط (و) عن (عشر قدر اهم وعشرة دنانير على خسة دراهم) حالة او مؤجلة اذبعتبر حطاللد نانيركا لهاو بعض الدراهم وتأجيلا للبعض لامعاوضه لان معنى الاسفاط لازم في الصلح فاذا امكن ان مجعل حطاو اسفاطالم بعتبر معاوضة (لاعن دراهم على د نائير مؤجلة ) لا ف الد النير غير مستصفة بعقد المدانة فلا عكن جله على تأخير حقه فيحمل علىالمعاوضة وبيع الدراهم بالدنانير نسيئة لايجوز (و) لا (من الف مؤجل على نصفه حالاً) لان المجل غير مستمق بمقد الداينة اذالستمق به هو المؤجل والمجل خيرمنه فقدوقع الصلح على مالميكن مستحقا بمقدالمدامة فصار معاوضة والاجل كان حقى المدنون وقد تركه بازاء ماحط عنه من الدين فكان اعتياضا عن الا جل وهو حرام الايرى ان ربا النسيئة حرم لشبهة مبادلة المال بالاجل فلان محرم حقيقته أولى (و) لا (من الفسود على نصفه بعندا) لان البض غير مستعقة بعقد المدائنة لان من اله السود لايستعنى البيض فقد صالح على

(قوله الصلح ولي جنسر ماله عليه الخ) مدل به هن مبار زال كنز و غبر والتي هي الصلمءا أحمق لازاريامي قالهذا سهو لانه اذا صاخ عر اندىلابكون جمع صور واستيفا البعض حفه واسفاطا الباق وانمايكون كذلك الالووقع الصلح من الدين على بمض الدين الارى انه لووقع عن الدين عنس آخر محمل مل المعاوضة والصواب ان مقال الصلح على مااستمق يعقد المداخة ألخز فانه يكون اصلا جيدالابرد عليه نفض ومكذا ذكر القدو رى رحدالله تعالى والجواب ع الكنز بان قوله اخذابعض حقه لايكو زالاويدل الصلح من جنس حفه فاخباره بأخذ محصوص سعض حقه مبین/له بأنه جزء منه فمؤدی هبارة الصلح هااستعق بعقدالمدا نذبجزء منه الحذليمض حقه الخزنلاعموم ولاسهو ولا اعتراض (قولد بعقد مدانة) صورالمتنه وهواعمنه لثموله مأعليه بغصب جلالحال السارعلي الصلاح وكان الاولى بان مايحتمله المتنامن الدابنة والفصب (قولد ومن الفجباد **على خ**سمانة زىوف) شاملىلااذاكان مدل الصلح مؤجلااو حالافانه يصركا ذكره علاف مااذاكا للهالف زبوف وصالحه على خسمائة جياد حيث لابحوزلعدم استمقاق الجياد فيكون معاوضة ضرورة كافي البيين (قولدولا عن الف مؤجل على نصفه حالا الز) هذا فى غير صلح المولى مكابد عن الف مؤجلة علىنصفها حالاحيث بجوز لازءمني الارفاق بينهما اظهر من معنى العاوضة

مالا بسخق بعقد المدائدة فكان معاوضة الالف مخمسمائة وزمادة وصف الجو دة فكان رما (ر) لاعن (دن عليه على جنس غيره بغيرهينه) لان الصلح على غير جنس الحق لابكوزاء معنوضة وجهاة البدل تبطلها ( صالح عن كرحنطة على عشرة دراهم فان قبض) اى العشرة (ف الجلس ماز) اى الصلح لاعر فت ان الصلح في صورة اختلاف المنس في وون البيم أعد قبض احدالموضين في المحلس (والافلا) اي والالمقيض الهشرة الا يصح الصلح لانه حينة ذبكون بع الدين بالدين وهو باطل (وال قبض خسة وبق خسة ذنفرةا صحرفي النصف فقط) لوجو دالمصحم في ذات القدر (كذا المكس) يمنى لوصالح عن مشرة عليه على مكيل اوموزون فأن قبض في الجلس جاز والافلا لماعر فن (قال اد نع لي خدما تد غدا على الك رئ من الباقي قال دفع غداري و الاقلا) اى والله نعلير أعنداني حنيقة ومجدوعندا في وصف ير ألا ف الا و احصل مطلقا فتثبت الراءة مطلقا كالويدأ بالاراء كاسيأتي ولهمااته اراءه فيد بالشرط والقيديه مفوت عندنه إنه وخلك لاته شأ باداء خسمالة في الدواله بصلح رضاحذر افلاسه او توسلا الى تحار زارى فصلحان كم زشر طامحسب العني وكلة على وان كانت المعاوضة لكنها وَدَنَّكُونَ وَمِنْ النَّهُ مِلْ كَافِّي وَ لِهُ تَعَالَى مَالْعِنْكُ عَلِي الْلاَيْشُرِكُمْ وَاللَّهُ شَيّاً وقد تُعذر أأممل بمعز المعاوضة أحمل هذبالشرط أصحعا لتصرقه وعذمالسئلة على وجوء احدها ماذكر والناني ماذكره مقوله (واوقال صاختك) أي هن الافف (على جسمائة لداه االى عد اوانت رئ من الفضل على الكان لم تدفع اعدا فالكل عليك كان الامر كاةال) يعنى إذ قبل وادى برئ عن إلياق والافالكما عليه كما في الوجه الاول وهذا بالاجاع لانه اتى بصريح التفييد فأذا لم يوجد بطل والثالث ماذكر مقوله (وان قال ارأنك من خسمائة من الالف على الله تعطني خسمائة غدا برئ وال ) وصلية (الم يعطها) لانه الهاق الايراء واداء خسمائة غدا لا يصلح عوضا ويصلح شرطا مع الشك ف تقيده والشرط فلا تقد والشك مخلاف مااذا مدأ واداء خسمائة لان الاراء حصل مفرونا وفن حبثاثه لابصلم عوضامة مطلقاومن حيث اله لايصلم شرطالامقع مطاغا فلا نبت الاطلاق بالشك فافترقا وذكر الرابع مقوله (واذا لم يؤقث) اي لم يذكر لفظ عدا بل قال ادفع لى خسمائة على الله وي من الباق (بريم) لاته لا لميؤقت للادا، وننا لم يكن الآدا، غرضاصحها لانه وأحب عليه في كل زمان فإخبد بلجل على المارضة ولا يصلح عوضًا مخلاف مامر لان الاداء في الغد فيه غرض صحيح كامر وذكر الحامس بقوله (وان علق صريحا لم يصم) بعني اذا قال ان ادبت الى أومني اواذا فانترى ليصحوالا راءلائه علقه بالشرط صرمحا وهو بالمل امرفي بان مايطل بالشرط ومالابطل ( قال ) اى المدنون ( سرا لدائن لااقرات عال حتى تؤخره عني اوتحط ففعل) اي التأخير اوالحط (صمم) اي التأخير والحط لانه ليس مكر. (عليه) اى الدائن حتى له بعدالتأخير لانمكن من مطالبته في الحال و في الحط لا تمكن من مطالبة ماحطه الما (ولواعلن) اى ماقاله سرا ( اخذالاً ن )

غر مافرع عليه (قوله والدين المشرك ان يكون واجباب بيد محدالج) ﴿ ١٠٢ ﴾ شامل الاذا اشتركا في المبيع بال كان عبنا واحدةاولم يشتركابانكانا هينان لكل اي اخذالمال من القرق الحال بلاتاً خير وحط (الدين المشترك اذا فيض احدهما شبأ منه من يعناصفة بلانفصيل نمن (قولد شاركمالاً خرفیه) هذا اصل كلى نفرع علیه فروع یسنى اذاكانار جلین دین علی فلو صالح احدهماءن نصيبه على توب آخر فقبض احدهما شبأ منه ملكه مشاعا كاصله فلصاحبه ال بشاركه في المهبوض لانه الخ) في التفريع نأملَ لان الاصلَ اذ وال أزداد بالقبض اذمالية الدين باعتبار عاقبة القبض لكن هذه الزيادة راجعة الى اصل مقبض من الدئ شيأ وهذاصلح عندثم الحق ننصر كزيادة الثرة والو لدفله حق الشاركة ولكنه قبل الشاركة بأي على الت هذا احتراز عن العينالمشتركة اذا الفابض لأن المين غيرالدن حقيقة وقدقبضه بدلامن حقه أيملكه حبى نفذ تصرفه صالح احدهما فانه يخنص بدل الصلح فهويضين لشريكه حصنه والدين الشزك ان يكو اواجبا بسبب محد كثن البح اذا لكوته معاوضه بخبلاف الدين وفي اتحدالصفعة وتمن المال الشترك وتحو ذاك (ورجعاعلي الغريم الباق) لان المفوض الدين ادارجع على المصالح اثنتنا المصالح اذاكان مشتركا ينهما فلا مدان يكون الداق كذلك و فرع على الاصل الذكور بقوله (فلو الخيار ابضا بينان يدفع نصف ماوقع صالح احدهما عن نصيبه على توب اخذ) الشريك (الآخر نصنه) اى نصف الدى مليه الصلح اوربعالد تدفعا الضرر (من فريمه ) لانه كان عليه ولم يستوفه فبق في ذمته (إو) اخذ (نصف التوب من عنهما مقدرالإمكان ولافرق بينان شريكه) لان الصلح و قع عن نصف الدين اوهو مشاع لان قعة الدين حال كونه في الذمة يكون ألصلح من اقرار اوسبكوت او لانصيح وحتىالنكربك متعلق بكل جزءمن الدمن فيتوقف على اجازته واخذه النصف انكاركافي النيين (قولدوفي الاراءمن دال ملى اجازة العقد فيصح دن (إلاان يضين) اى شريكد (لهربم الدين) لا وحقه حصته والماوضة بدئ سبق لم يرجع الشريك على المديون) كان يَدْغي انْ فيد ( ولولم بصالح ) احدهما (بل اشرى نصفه ) اى قصف الدن (شساط عنه ) اى مقال لم رجع الشريك على شريكه و ضين احدهماالا يخر (الربم) اي ربع الدين لانه صارة بضا حقد بالفاصد بلاحط مكن أز خال الحاق على الشريك لفظ لازمبني البيع على المماكمة فصاركة بضه فصف الدين فبكون لشريكه ان برجع عليه المدون إعبار ماكان عليه من الدين من بالربع نخلاف الصلح لازمبناء على الحطوالاتماض ولهذا لاعلك ببعد مرامحة نكان لهيا عليه الدين لكن فيه خضاء اه الصالح بالصلح ارأه من بعض نصيبه وقبض بعضه فاذا الزمنسا دفع ربع الدين والنزوج خصيبه اتلاف فيظاهر تَصْرَ رِهِ الصَّالَحُ لانه لم يستوف تمام نصف الدين فلذا خيرنا. (وفي الابراء من الرواية حتى لاترجع على صباحيه حصته ) اي اذا ازأ احد الشريكين ذمة المدون عن حصه (وق الماصة بشي وعزان وسفآن رجع نصيه منسق) اى اذا كان الطلوب على احدالطالبين دين بسبب قبل ان بحب لهما منه لوقوع القبض بطريق أأقساصة عليه فصار قصاصا (لم برجعالشريك) على المدنون محصه في الصورتين اما في والصحيح الأول وكذا الصلح عن جناية الاول فلات الابراء انلاف وليس خبض فإ نزدد فصيب المشترى بالبراءة فإبر جمع عليه واماق الثانية فلاله قضى ديناكان طيه ولم هبض لان الاصل في الدين اذا التفايا فضاء ال يصير الاول مقضيا بالتاني والمشاركة اعائبت في الاقتضاء (وفي بعضها فسم الباق على سهامد) اي او ابرأه عن بعض حصته كان قعة الباق على مائق من السهام لان الحق عاد الىهذا القدر حتى لوكان ألهاطي الدبون عشرون درهمانا برأءاحدالشريكين من نصف نصيه كان له المطالبة بالجسة والساكت المطالبة بالعشرة ( صالح من ميب فَضُر •ـدم اوزال بعال الصلح ) قال في العمــادية ادعى عيبــا في جاربة اشــــزاها وانكراله ثم فاصطلحا علىمال على السيرى المشترى البائع من ذلك العب تمظهر

**(قَوْلِه** هذا اصل كلى الخ)فيه تأمل اذابيظهر لى كون ماذكر. من النفريع جزيًاللاصل والدين المشترك هو نفس الاصل والمفرع

العمد اتلاف لائه ابتلك بمقابلته شبأ تابلا تشركة كما في الْبرهانُ والتبيينُ (قولدوق بعضافهم الباق على سرامه اى لوابرا. الح ) كان الاولى انتعمم فيقال وفي بعضها اي فيالبراءة عرّ. البعض اوالقاصة لسمالباق(قولُهُ حتى لوكان لهماءلي المديون عشروت درهمافأ وأماحداك ريكين عن أصف نصيه) كان بنبغي ان بزاداوقاصصه و نصفه بد ته كاذكر باوقال في البرهان تأجيل نصيبه موقوف على رضي شريكه ( اله ) صدابي حنيفه وناذذ مندهما وفي هممة الكنب مجدمع ابي يوسف وذكره في الهداية معابي حنيفة فكان هنه رواينان اه

الالا كون في الزكة مكيل اوموزون والكان فصنه ل الأبكون نصيبه اقل من حدل الصله

الهلبكن بهاعيب اوكان ولكنه تدزال فلبائع ان يسترد بدل الصلح (صالح احدري سر هن نصيه على ماد فع فان أجاز مالا خو نفذ عليهماو ان ردور د) بعني اذا اسإر جلان الي آخر في طعام تم صالح احدهما مع المسلم اليه على انْ يَأْخَذَنْصِيبَهُ مِنْ رأْسَ المَالِ ويَفْسِيخُ مقدالسا فينصيبة لمبجزهنداني حنيفة ومجدالاباحازةالآخر فان احازحاز وكان المفبوض من رأس المال مشتركا بينهما ومابق من السلم مشتركا بينهما ابضا والالمبجز (قولدصالحاجدر بيسرالخ)الخلان فالصلح الهل وقال الولوسف حاز اعتبار ابسائر الدلون فإن احدالدا نين اذاصالح المدلون نابت مينهمرهلي الصحيحوسو امخلطا رأس المال اولاوقيل ان لم تخلطا رأس المال حاز عندهما ايضاكان النيين (قولدوفي النقدين وغيرهما بأحد النقدين الخر) كذالأبحوز الصلحاذالم يعإقدرنصيبه لاحتمال الربا وعال الحاكم الشهيد إنما يبطل على اقل من نصيبه في مال الرباحالة التصادق واما في حالة النناكر بأن أنكروا وراثته أبجوز وجه ذللتال فحالة التكاذب مأبأ خذه لايكون بدلا لافى حق الاخذ ولا فىحق الدافع هكذاذ كرالمرغبناني ولابدمن التفابض فيالقابل الذهب والفضة منه لكونه صرفا ولو كان بدل الصليوم ضافي الصوركانها جاز مطلقا وآن قلو لما يقبض فالجلس (قولد فبل البصرة) فأئه نابير الدبن المرغبنانى وفبل بصح فائدالنقية ابوجضر وهوالسح بحكافى التبيين والله المونى

هن نصيبه على بدل حاز فكان الآخر مخير ابين ان بشاركه في المقبوض وبين ان رجع على الدون مصيه كذاك ههناو لعماله لوحاز فاماان بحوزفي نصيه خاصة اوفي الصف من النصيبين فعلى الأول بلزم فحقة الدين فبال القبض لان خصوصية نصيبه لانظهر الابالتمز ولاتبزالا بالقسمة وتدنقدم بطلانها والكاق الناني فلاخدم اجازة الآخر لانه فسخوطي شر كه عقده فيفتقر الى رضاه (اخرج احدالورثة عن عرض او عقار عال او) الخرج هن (ذهب نفصة أو بالعكس) أي عن فصة شعب (أو) من (تقدس نهما) أي بالتقد ريال كانّ في الزّ كذوراهم و دنانير وبدل الصلح ابضا دراهم و دنانير (صح) اي الصلح صرة المجلس الىخلافه كافي البيع (قل بدله اولا) اى لايعتبر في النقدين النساوي بل يعتبر القابض فيالمجاس لانه صرف فالأوجد صيح والافلا (وفي النقدين وغيرهما بأحد النفدن\) اى اذا كانت الركة ذهباو فضة وغيرذات فصالحوه على ذهب او فضة لم بجز لاحتمال الربا (الااذاكان المعطى اكثر من حصته من ذللت الجنس) لنكون حصته عشاه والزيادة مفايلة حقه من بقية التركة صوناعن الربافلا بدمن التفايض فيما يقابل حصته م، الذهب والفضة لانه صرف في هذا القذر (و بطل ان شيرط لهم الدين من التركة) يعني اذاكان في الركة دين ملي الناس فادخلو مفي الصلح على ال يخرجوا المصالح صدو يكون الدين له بطل الصلح لانه يصير بملكا حصته من الدين لسائر الورثة عاياً خذمنهم من المين وتمليك الذين من غير من عليه الدين بالمل و ان كأن تعوض و اذا بطل في حصة الدين بطل في الكما ( الااداشر لهوا براءة القرماءمنه) اي من الدين ولا يرجع عليهم مصيب الصالح فمنتذبصيم الصلح لانه حبتنذيكون تمليك الدين بمن طبه( أوقشوا نصاب المصالح منه) اى من الدين(تبرعاً ) ثم تصالحوا عابقي من الزكة قانه بجوز ولايخني مانيا أن ضرر منه الورثة فالاولى ماذكره مقوله (او اقرضوه) اى المساخ (قدر حصته منه) اى من الدن (وصالحوا عن غير مواحالهم) اى احال المصالح الورثة (بالفرض) الذي اخذ منهم (على النرما) وتقبلو االحوالة (واختلف في صعة الصلح من ركة مجهولة لادين الله ( على مكبل اوموزون) متعلق بالصُّم بعني اذالم بكن في التركة دين واهانهاغبر معاومة واريدالصلح على مكيل اوموزون قبل لايصح لاحقال انبكون في النركة مكبل اوموز توو نصيبه من ذلك مثل بدل الصلح فبكون رباو قبل بصحولاحقال

كتاب الفضاء كه ( قولدوشر ما الزام التبريجية أو افراد ) الملاقة في بانب الافرار فيقساع لائمم الافراد ادانة المدعى لانصاء لان المواقع المو

الى المنازعة لقيام المصالح ضه في.د البقيقيين الورثة وقبل لايصم لانه بع أذ الممالح ضه مين ومع الجمالة لايصح البيع

وروى ايويوسف فبالاملاء التالصر

ليس بشرط وبنتئ علىهذا مسئلتان

احداهماال كناب فاضى الرساق الى

لابصيم لانه نقل ولاية القضاء وهو

ليس مقاض وعلى دواية النوادر بصيح

وقدقيل على هذه الرواية ايضالا يصح

لانه لا حاجة والثانبة اذا علم الفاضى في الرسانيق عباد ثدنم ارادان يقضى ندلك

العاضلي طاهرالرواية علىالاختلاف

الذي علم قبل تقلد القضاء الحكذا في

الصغرى وقدم الصنف رجه الله تعالى

في كتاب الدموى ان المصر شرط

لجواز القضاء فىظاهرالرواية فطريقه

السمثو احدامن اعواله حتى يسمع

الدعوى والبينة ويقضى تمبعد ذلك

مضى فضاءاه (قولدوكثيرمن مشامخنا اخذوا رواية النوادر) قال

شمسالانمة السرخسي كثير اخذوا

رواية النوادران البإليس بشرط تقود

الفضاء باعتبار الحاجه فانه اذا خرج

القاضي الىالمدود الدعى غليهوسمع

القاضى هل بصح فعلى غاهر الرواية 🏿

ركابالقشاء إلى المناصبين صلى (هو) انتقاء المناصبين صلى (هو) انتقاء الاحكام وشرعاً (الزامط التربيت المناصبين صلى (هو) انتقاء الاحكام وشرعاً (ازامط التربيت المناصبين المناصبين

فنوى للهبر الدن الرغبناني لانه ليس مفضاء لامن إعال الفضاء قال في الفصل الحادى

واللانين من شهادات المحيط ال هذا مشكل عندى لان القاضي العاصفيل ذلك بولاية الفضاء

الابرى اته لولم يؤ دَّنْ له مذاكم علك فكان من جلة القضاء (احدَّ القضاء رشو : لا مفذ حكمه

(قال في العمادية الفاضي اذا اخذا لقضاء برشوة على يصيرة ضيا اختلف فيه الشايخ والصحيح

الد هوى يمة واردان بدخسى هناك يك اله لا يسيع قاضياو لو قضى لا يهذ فعناقد (وان كان هدلافنسى باخذها ايستحق العزل لا لا لتصح هذه الجلمافي شدى و نبيه في اذا قند لوجود دسبب الاستحقاق (وقبل يعزل) لان القلداء تقد مدائدة لم رسم منشائه بدونها السلمان انسانا فنما بلدة كذالا يدخل فيه القرى ماليكتب في رسمه و منشوره البلدة و الله قال في باب القاضى بقضى (و تال ) المحلمان مل هذا كذافي الصدى الدوب من المحلمان من من من المحلمان من المحلمان المحلما

(قولدو قال قاضحان) حكاء وند صاحب البرهان عمقال وقبل خذفيا ارتشي فكان الفاضي فحر الدين الم بعبر هذا الفيل واحبر قول الاكثر فيمكي الأجاء في عدم نفو ذه فيه وقال بعض مشامخناان نضاياه فياار تشيرو فيالم برنش بالملة ولوار نشي ولدالفاضي اوكاتبداو بعض اعوائه فأن كان بامر مور ضاه كان كار تشاكه نفسه فيكون قضاؤه مردوداوان كان بغير عله نفذ فضاؤه وكان على المرتشي ردما قبضاه (قولدونهمه) يمني نبغي النوثق موه ٠٠٤ في فهمه عندالحصومة فبحمل سمعه و فهمه وقلبه الى كلام الحصمين لا ما دالم سهم كلامهمايضيم الحقيو لذغم الاليكون وقال الاضفان اجموا انهاذا ارتشى لأمفذ قضاؤه فيما ارتشى (و منبغي الأيكون فلقا ولأضجراء ولاغضان ولاجانعا مونوقا به في مفافه) وهو الاحتراز عن الحرام (وعقله وصلاحه و فهمه وعلم بالسنة) ولاعطشان ولانمتلنا ولاماشيا وقت القضاء

رضوان الله تعالى علمهم اجمعين (ووجوءالفقه) اى مسائل متعلقة باحكام الوقائع (والاجتهادشرطالاولوبة) لاالجواز (كذاالفتى) بعنى بنبغي أنبكون موصوفا بالصفات المذكورة ولابشــرَط فيه ايضا الاجتهاد (ولابطلبالقضاء) اي بالقلب (ولابسأل) اىبائاسان لقوله صلى الله عليه وسلم من سأل الفضاء كل إلى نفسه و من أجبر عليه نزل عليه ملك يسددهاى يلهمدانرشندو يوقفه للصواب (ومختار الأغدر واغيدواصرعل بالصابه مزالناس والاولى) يونيسي للقلد إن بختار القضامين حواقدرواول، ﴿ولايكُونَ فظاعليظا كَانْ الولِي ﴿ فَهِ إِنْهِ وِانْ السَّالِا كُرِيكُ عَالَ

جيار اعنيدا)لانه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القضاءةال رسول الله على الله عليه في البدائم اذا عرض القضاء على من وسإمن فلدغيره عملاوفى رعيته منهجواولى بهمته فقدخان الله تعالى ورسوله وخان بصلح لهم اهل البلدان كان في البلد عدد جاعة السليل وعمل القصاء من اهم أمور الدين واعال السلين (ويكر والتقلد) أي الحد يصلحو ثالفضا الاشترض علينا القبول القضاء (الن خاف الحيف) اى الظار والجور على غير ، وال امن منه لا يكر ، وقبل بكر ، بلا مل هو في سعة من القبول والترك ثماذا اكراه لقوله عليه الصلاة والسلام من التي بالقضاء فكا ثما ذبح بغير سكين وقبل قد ازدراء بعض الفضاة وقال كيف يكون هكذا ثمدعافى مجلسه يمن بسوى شعره فجمل

الحلاق محلق بعضاشعار ذقنه فعطس فاصاب الموسى حلقهوالق رأسه بيزيديه كذا فىالكافى وبجوز نقلده من الجائر كابجوز من العادل لان الصحبابة رضى الله عنهر تفادوا القضاء من معاوية بعد الااظهر الخلاف لعلى كرمالله وجهه مع ألى الحق

جاز لهالترك والفبول اختلفوافي الجما

افضل فاماأذالم بصلح له ألارجل واحد

الله وسلامه علمه وصنع الخلفاء كونه اللم زمانه (و) من (اهل البغي) قال فالممادية التقلد من اهل البغي يصح الراشدين والصالحين لان لنآجم ندوة او ممرد استيلاءالباغي لايخزل قضاة المدل ويصيح عزل الباغي لهم حتى لوانهزم ولان القضاء بالحق اذاار بدبه وجهالله الساغى بعد ذلك لاتفذ قضاياهم بعده مالم يقلدهم السلطان العدل ( فانتقلد تعالى يكو ن عبادة خالصة بل هو افضل طلب ديوان فاص قبله ) وهي الخرائط التي فيها نسيخ السجلات والصكوك ونحو العيادات قالءالنهي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الفاضي بكنب أحفتين احدهما تكون فيدالخصم والاخرى فيديوان عدل ساعة خيرمن عبادة ستين سنة الفاضى ادربما بحتاح البهما لمعنى من العماني ومافي الخصم لايؤمن علبه والحديث محمول علىالفاضي الجاهل من الزيادة والنقصان ثمالورق الذي كتب عليه القاضي المزول هذه النسخ أن كان او العبالم الفاسق او الطالب من بيتالمال بحبر على دفعه لانه أنماكان في يده لعمله وقد صمار آلعمل لفيره ألذى لايأمن على تفسنه الرشدوة وكذا اذاكان من ماله او مال\لخصوم في الصحيح لانه ماانخذه التمول بل للتدين فيحاف ان عبــل البهــا نوفيقا بين الدلائل اه ( فولد و بحوز تفلد من الجائر ) اتما بحوز التقلد منه اذا مكنه من الفضاء بحق امااذا لم يمكنه فلالان الفصو د لا بحصل النفلد منه (قوله فان تقلد لهلب ديوان قاض قبله) قال الزياجي وجعث عداين من إمنائه او عدلاً واحدوالاثنان أحوط ليفبضا ديوان

المعزول محضرته اوبحضرةامينه ويسألان المعزول صائبأ فشيأ لكشف الاشكال عنماويضعان كلشي فيخريطة عفردماه

الاول بصنع الانبياء والرسل صلوات كان معطى وتقلدوا مرمز دمع فسقه وجوره والتابعون تفلدوامن الجاج مع

فاله مغترض علبة القبول أداعرض مليهاه (قوله وقبل بكر مبلاا كراه لفوله صلى الله عليه و سام الخ) احتبح الفريق

تعني فكون شديدام وغرعنف لنامن غر ضعف في كال اعرف و الدراوجه

كافى البدائم (قو لدو لا بطلب الفضاء) فان طاب لاتولى ﴿ قُولُهُ وَلَا بَكُونَ

فظامي الخلق غليظاقا ساجيارا عنيدا)

وهيماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم (والآثار) وهيماروي عن الاصحاب

(قول اي بأمر مناد بالنادي عليه كل يوم) لوقال نادي عليه اياما كالصل الزبلعي لكان اول كاهو ظاهر (قول لا نفول المزول الاان مغرد والبدبالسلىم منه) اى فيقبل اقرار القاضي الااذا بدأصاحب البد بالافرار لفيره ثم اقر يتسليم القاضي البدو القاضي نقر به لنيره مسال الفراد الأول ويضمن الفرقين الفاضي بافرار والثاني تمامه في النيين (قولد وجلس العمكم في مسجدو الجام اولى) بعني اذا كاروسط البلدوان كان قالطرف يختار الجلوس وسطا البلدو لابأس بان يعقد ﴿٦٠٤﴾ في الطريق مالم بصبق على المار ولا يحلس

وحد. لانه بورثالتهمة وان جلس وكذا الخصوم تركو. في بده في عله وقد ائتقل العمل الي غيره ( والزم محبوساا قر وحده لا بأس به ان كان عالما بالقضاء وان محقار قام عليه بينة) بعني نظر في حال المحبوسين لانه نصب فاظر المسلمين فن افر محق كانساملا يستسبله انتعد معداهل اوانكر فقامت عليه بينة الزمه اباه (ولانقبل قول المعزول عليه الابينة) لانه صار العإفريامنه للشورةوكذااهلالعدل كواحد من الرعايا وشهادة الواحد ليست بحجة خصوصااذا كانت بفعل نفسه (والا) الشمادة عليه بخلافالاءوان حيث ای وان لم بقر و لم بقر علیهم بینة (نادی طبه) ای لم بیمل بخلینه حتی نادی علیه ای

بكونون بعيدًا عنه لاجل الهيبة اه بأمر مناديا نادى كل يوم ادا جلس من كان يطلب فلان ش فلان الحروس الفلاي محق واطلقه فيالبدائع عن فيدالجهل فقال فليحضر حتى يجمع ينجما فاذالم يظهر خصم اخذمنه كفيلا نفسه(وخلاء) اىالطلفة م أداب الفضاء أن مجلس معه جاعة (ونظر في الودائمو فلات الوقف) التي وضعها المنزول في ا دىالامنا، (وعمل البينة م اهل الفقه بشاور هم و بستعين رأم إُواقرارذى البد) لانكل ذه عد (لا نقول المعزول) لمامر (الاان نقر ذوالبد بالتسليم فبأعناج اليه نقوله تعالى وشاورهم فى منه) اذبات باقرار والالله كانت الفاضي فبصح اقرار القاضي كالله في مدوفي الحال لان الامرر ننمي المجلسمعه من يوثق

من في دمهال اذااقر به لا تسال بقبل اقرار (و جلس المنكم في مسجد والحامم اولي) لا به بدسه واماسه ليهديه الى احق والصواب اشهر مواضع البلدة (او) جلس (في دار مواذت) للناس ( بالدخول فيها و بحاس معدمن اذا رجعاليه ولاينبغي اذيشاورهم كان بحلسقل) لان الجلوس في دار موحده بورث النهمة (ورد) اى لم مقبل (هدية) لان محضرة الناس لاذهابه بمهابة الجبلس قبولها يؤدى الى مراعاة الهدى (الامن ديرج محرم او عن اعداد مهاداته) اى لارد وانهامه بالجهل ولكن يقعمالناس تم منهما (قدراء بد) اي جرت عادته قبل القضاء عهاداته لان الاول صلة الرحم و النابي ايس بشاورهم اوكنب فيرنعناوبكلمهم الفضاء بلجرى علىالعادة (ان لم بكن للماخصومة)اذلو كانت لكان آكالا مفضائه بلغة لايفهمها الخصمان وهذا اذابلم (وشهدا لجنازة)لانه من حقوق الساعلى السار (لاالدءو ةالحاصة)وهي مالو عز المضيف بدخله حصر باجلامهم عنده ولايتجز ال الفاضي لا محضر هالا يتحذها لا ل الحاصة لا جل الفضاء بحلاف العامة (و بعو د مر بضا) . م الكلام بين المديم فانكان لا يجلسهم لانه ابضام جلة الحقوق (ويسوى بين الخصمين جلوساو اقبالا) لفوله صلى الله مليه فان اشكل مليه حادثة بعث البهر ( قولد وسمير اذا التلي احدكم بالقضاء فليسوبيتهم في المجلس والاشارة والنظر (ولابصار لاالدعوةالخاصة)هذافي دعوةالاجتبي احدهما ولايشــيراليه ولايلقنه جمة) النممة (ولايضحك في وجهه) لانه اغراء على

وفى دءوة الفرب بجيهما دكره خصيمولا يزح مطلقا) اي لاعاز حممها ولا و حدا منهما ولاغيرهمها لانه زبل المساف لاخلاف وذكر والطحاوي از مهابة القنساء وهذا احسن بما قال فيالوقاية ولابمزح معه لمساقال فيالكافي ولا علىقو الهمالا بجيب الحاصة للفريب وعلى عزح معه ولامع غيره ولا بلقته حجة التلهـة (ولايلفن الشاهد شهادته) باز مذول فول محديجيبواتما لابجيبالدهوة الحاصة للاجنبي اذان يُحذذ الدموة لاجله قبل القضاء صلى هذالافرق بينهاو بين الهداية كذافي التبيين وقال في البرهان واجازله (له) يجدحصور دموة فريبه الخاصة كالعامة والوحنيفةوالويوسف منعاءمنهالمكان أتنهة واصيمماقيل فيالغرق بين الحاصةوالعامة انكل ما يمنيع صاحب الدعوة من اتخاذها اذاعم ال الفاضي لا يحبب فهي الحاصة والا فهي العامة ( قولدو بعود مريضا ) هذا اذا ا بكن له ولا عليمدعوي وكذا الجناز : كافي البرهان (قوله اي لا عاز علما الح) اي في جلس الحكم كالشار البدو في غير ملا بكثر منه وهوبالخبار فيدشمابالتكلام وحكوته الىان بدأمهوهو احسنولايجمع بين النساء والرجال فيزحمة بل بجعلالرجال ناحبة والنساء ناحية (فقولدولايلتن الشاهدشهادته) اى يكرء لهذلك عندابي حنيفة ومجمد وهو قول ابي يوسف الاول كما في البرهان

(قولد والخمسة الوبوسف)رجع البديعدماتولى الفضاء(قو له فيالانهمة فيه)مثل أن بدعى الفاوخـــمانة والمدمى عليه يكة خسمانة وسهدالشاعد بألف ففال القاضي محتمل انهابر أمعن الجسمانةواستفاد الشاهد بذلك علاوونق فيشهاد تهكاو فق الغاضي قائه بحوز بالانفاق كافي البرهان (قولهوالاحسن ماذكر معناكافال الزيلعي) كان يذبني للمصنف ال يذكر ماقاله الزيليم بعد، والصواب لانحسه فبمااي في صورتي از وم المال بعقداو مبادلة اذا طلب المدعي ذلات حتى بسأله فان افرا الله مالا أمر وبالدفع فان أبي حبب اللهور مطله وأرانكر المال والمدعى يقول لهمال فالقاضى يقول العمدعى الاشينة أنلهمالا فأرا المبالا أمرادينة أن لهمالا أمر والدوم فأن اليحبسه وان عبر من البينة والمدعى بدعى از له ﴿ ٤٠٧ ﴾ ما لاوهو يتكركان القول قول المدعى عليه فياذكر في المنتصر اهم تنبية ﴾ هذا في له أنشهد بكذاو كذا لانه اعانة لاحدا لخصمين فيكره كتلفين الخصم ( واستحسنه ابو يوسف غبر دنن الولد والاجداد والحدات وأن علوا ومولى المأذون اثليكن فيما لانهمة فيه ) لان الشاهد قد محصر الهابهة المجلس فكان تلقينه احياء الحق بمنزلة مدنوناكا في النبين ( قوله ودين احصار الحصم والتكفيل (واذا تبت الحق على الحصم باقرار ، او بينة امر ، )اي القاصي الكَّفالة ) هذا إذا لم يكن كفيلاً من اصل المفر (بدامه)أي دفع الحق (فان ابن)أي امتنع هن الدفع (حبسه) شرط الاباء إمداء إمر مدا ككفيل أم فلامجيس لمايلزم من القول يغرق بين مااذا ثبت الحق عليه بينة أواقرار وفرق بينهما فىالهدا يةنقال اذا ثبت بحبسه ان تحبس الكفيل الام و لا يحوز بالبيتنا بحبسه كأثبت لظهور المطل بالمكارموان ثبت باقراره لماججل بحبسه الملهبوف ولنافيه رسالة (قوله تم يسأل منه) كونه بمالهٰ لأفي اول أأودلة فالعلم فما لأمهال فلم يستصحب المال فاذا امتنع بعدذلك فالشيح الاسلام سؤال الفاضي هن حاله حبسه لغاءورمطله ومثله حكى هن الصدرالشهيد والمحكى عن شمس الائمة مكسدلانه بعد الحبس احتياطار ليس بواجب لان اذا بُوتِ البيزة يعتذر و يقرل ماعملت ال له على دينا الاالساعة فاداعات المستدر لا يأتى السمادة بالاصمار شهادة بالنبي فكتان ذلك في الاقرار والاحسن ماذكر ههناكاناله الزيامي (قدرمابري) اختلف في نقد ير للقاضى الناجمل رأبه ولابسأل ولكمن نوسأل مرهذا كالأاحوط كذافي النبيين مدة الحبس والصحيم انه منو ضالىرأىالقاضي لان الحبس للإبذاءواحوال الناس فيه منفاو تة (بطلب ذي الحق) متعلق بقوله حبسه وكذا قوله (في ازمه) متعلق به (بدلا (قَوْلُهُ وَلَمْ عِنْمَ غُرِمًا ﴿ مِنْهُ ﴾ هذا عندابي حنيفة رجمالله فيلاز موله عن مال حصلله كتمن مبيع اوقرض اوالتزمه بعقد كالمهر المعجلو بدل الحامّ ودين ويألخذون فضل كسبه لعدم تحقق الكفالة) لان المال اذا حصل في هوئيت غنامه واقدامه على الترامه باختيار مدليل القضاء بالافلاس مندءإذالمال غادورائح يساره ( و ف غيرها) من الدون (لا) اي لا يحبس (ان ادعى الفقر) اذلادليل على اليسار ولان وقوف الشهود على مسرته (الاان يتب غرعه غناه فعبسد قدر مايراه كامر لان دليل البسار ادام وجدكان القول من حيث الظاهر فيصلحالدفع الحبس لمن عليه الدين وعلى المدعى ائبات غناء فحبسه (ثم بسأل عندةان لم يظهر له مال اطلقه) عن المديون الالإبطال حق الفريم في فنظرة الى ميسرة فحبسه بعده يكون ظلا (ولم يمنع غرماه عنه) لان شوت حقه عليه الملازمة ومنعه انونوسف ومجد عنهما لايمنع طلب الاآخر حقه منه ولايقبل بينة على افلاسه قبل حبسه )لانها بينة على النقي اىالملازمة واخذفضلالكسباليان فلانقبل مالم تنأيد عؤيدو هو الحبس و بعده تقبل على سبيل الاحتياط (وبينة اليساو اولى) مقمر بينة إنه اكتسب مالاكافي البرهان

به في اذا تام المدمى بنة على الساوى والمدمى عليه على الاحسار فينذا الساراول الوفرار فركمة لهما كافي التبيين (قولم الانه على الماسرة بنذا الساراول الانه على الماسرة الماسرة الماسرة المن الماسرة الما

عسب ما را دا افاضي ( قوله لا عبس لفقة ما ضية روجه و واده ) كفا كل دين غير هالو لد مكاذكر او كذا الكسو اللاضية المدرة أبر أ: لانهاليست واجدة بمقدوهي من الفقة وهي حادثة حال (قولد بل في الانفاق ﴿٤٠٨ كُمُ عَلِيمَا ادَالِي عن الانفاق) قال الكمال امتنع من اداءالحق مع القدرة هليه ظهر ظلمافيمازي تأيد حبسه ( لايحبسه لنفقة محبس كل من وجيت مليد النفقة فأى ماضية لزوجته وولد. ) لانهاتسقط بمضى الزمان والنام تسقط بال حكم الحاكم بعا عن الانفاق أباكان أواما أوجداً اواصطلح الزوحان عامافلا محبس ايضا لانهاليست سدل من مال ولالزمته بمقدعلي ﴿ نبيه ﴾ وهل محبس من امتنع من ماذكر ما (بل) محبس (في الانفاق عليهما اذاابي) هن الانفاق لأن النفقة ملاجدًا او نت و في الانفاق ولي من وجب عليه نفقة قريب تركه قصد اهلاكهما فحمبس/لدفع هلاكهما ( تقضى المرأة في غير حدوقود) لامر مع مله فلنظر ﴿ تُمَدُّ كُولا تُحسن في الدين ال الفضاء يستقى من الشهادة وشهادتها جائرة في غيرهمافكذا قصاؤها فيدو لا يجوز المؤجل وكذا لا يمنع من السفرقبل فيما لما فيها من شبهة البدلية (ولايستملك قاض ) اىلا ينصب البالان الفوض البه حلول الاجل سواء بمدمحله اوقرب الفضاء لاالتقليد ولاتصرف في غيرمانوض الدكالوكيل لايوكل بلااذن الوكل لانه لا علاء مطالبته قبل حل الاجل فلا (الااذافوض)اى الاستخلاف (اله)بان قبل له من قبل السلطان اول من شنت (عفلاف علك منعه ولكن لهان مخرج معدحتي المأمور باقامة الجعة)وهوالخطيب (فانه يستخلف فيالصلاةالمضرورة) لكونهاعلى أذاحل الاجل منعه من المضى في سفره شرف القوات فاولم بحز لفائت الجمعة (من سمع الخطبة) مفعول يستخلف وقدم تحقيقه الى ان مونيدد مدكاف البدائم ( قولد فا في إب صلاة الجمدة وقرع على قوله الااذا أوض اليد مقوله (فنائب القاضي المفوض اليد يستطلف في الصلاة من سيم الخطبة) ليس على الحلاقه لماقال الزيامي ان . تأثب من الأصل) بعنى السَّلطال (فلابعزله) إى اذا كان نائبا عن الاحيل لابعزله القاضى احدث أبل الشروع في الجمة لم يجزله (الاادافوض اليه) بال قيل له من قبل السلطان استبدل من شئت فعين في عوز له العزل ان بسنخلف الامن شهدا المطبة والكان (ولا يعزل) اي نائب الفاضي (بخروجه) اي القاضي (من القضاء) هذا ايضافرع على شرع فهاجاز ال يستخلف مر المدرك مانيله (والنب غيره) اي نائب غير المفوض اليه (القضى عنده او اجازه) اي لم قص عنده اللطبة وقدمناه في إب الجعة عن الكمال لكنه سميمائه قضى في فيبنه واجاز (صمح) تصاؤ دلان المقصو دحضور رأى الاول وقد (قولد ولايندل اى نائب القاضى وجد ( يمضى حكم قاض آخر) يسى اذار فع اليه حكم قاض امضاء اذا كال جمدانيه مروجه اى القاضى عن الفضاء) حكى (لاماخالف الكتاب اوالسنقالشهورة اوالاجاع) اذلامزية لاحدالاجماد نعلى في الاشباء والنظائر خلافا في المسئلة الأخرين وقدتأ بدالاول باتصال القضاء بدفلا يقض عادونه فلو أضي قاض بشاهدو عين ومن قال بعدم انعزاله مخروج القاضي المدعى أو يثبوت حل الوط تمجرد النكاح في مطلقة الثلاث أوبحواز بع متروك عرالقضاء الكونه فاشاعن لاصلفدل السيمةعدا أو بجوز بع درهم بدرهمين لاينفذ أما الاول فلمخالفته الكتابلانه على أن النواب الآن بنعزلون بعزل تعالى قال واستشهدواشهيدين من رجالكم فاق لم يكونا رجلين فرجل وامرأنان القاصى وموته لانهم نواب القاضى من هذا انما يذكر لقصر الحكم عليه ولائه قال ذلك ادبى الالار ابواولامن يدعل كل وجد فهو كالوكيل مع الوكل الادنى واماالتانى فلإنه مخالف لتحديث المتهور وهوحديث العسيلة واماالتالث ولايفهم احد الآزانه فاثب السلطان

فالصغرى الاائه قالروان حالم ابدالحبس في ادب القاصي لشمس الائمة الحلوق العالاق التأجد تسامح كالإنحفي اله لنسرف حاله

ولهذا قال العلامة ابنالغرس والنب المستخدمة على لما انتفوا عليه في الصدر الاول فكان قضاؤه بمكافئ الاجاع والحاسل في زمانسا يعزل بنزله المنالخ عالف لما انتفاق من عنده اواجازه صح يعنى الاصطحالات فاضاحات (الرابع) ويونه كانه نائبه من كلوجه ادفق فرق الوجه المنافئة والمناسخية والمن

الرابع فلان الحلاف فيه منقول هن ابن عباس رضىاللة عنهما فقد انكر عليه الصماية فلابعتبر خلافه كذافىالكانى وقدفرع علىقوله بمضى حكم فاض آخر يقوله (فالرامضي) جزاءهذا الشرطقوله الآتي نقذ (قضاء من حدق فذف وناب او) فضاء (الاعمى او) فضاء (امرأة) قوله (محداو فيه د)متعلق مقوله قضاء (او) فضاء (قاض لامر أنه و) فاض (بشهادة المحدود التائب و)شهادة (الاعمو) فاض (لامر أقبشهادة زوجهاو) قاض (عد اوقو دبشيادتها) اي بشيادة امرأة (نفذ) امرأة لان كلامتها محتمد ف، وإبحالف ماذكر (حتى أو ابطله ئان نفذه ئالت) لان الاجتماد الاول كالتاني والاول تأبد بانصال القضامه فلا غض باجتهاد لم تأبد له لاته دونه والقضاء حق الشرع بحب صيانه و مر صيانه البلزمولايعرض عليه (واماقضاء عبدوصي مطلقا) اي سواد تان على مسارار كافر (و) أضاء (كافر هلى مسار فلانتفذا بدا) لانتفاء أعلية الشهادة فهم عليه (ومالموت لا دخل تحت القضاء مخلاف ومالقتل) يعني إذا ادعى رجل ال اباء مات في نوم كذار نضى مدة دهت أمر أمّان الميت تروجها بعدداك البوء بسعود مقضي بالنكاح ولوادعي فنلهفيه وقضي فالمتعمدة واهاالنكاح بعده كذا اذا ادعى النفلانا مات وترك هذا مبرانا لامى وماتت وتركت مبراناني وقضيهاء بالبيئة فقال المدعى عليمان الملك التي يُدعى الارث عنها ماتت قبل فلان اللَّهَى كُدعى العمات او لاو إقام البينة لم يصحو الدفع وسره الالقضاء بالبينة حبارة عنرفع النزاع والموت سحيث أنه موت آيس محلا للنزاع ليرتفع بانبانه بخلاف الفنل فأنه من حيث هو هو محل للنزاع كالانحني (القضاء محل اوحرمة بشهــاة زور ننفذ لخاهرا أوبالحنا أذا ادعاه بسبب معين) بعني العقود كالبيع والشراء والاحارة والنكاح والفسوخ كالاقالة والفرقة بطلاق ونحوه فانه خفذ فها هندابي حنيفة ظاهرا وبالهنسا وعند الباةين منفذ ظاهرا لاباطنا (مخلاف الاملاك المرسلة) وهي التي لم.ذكر فيها سب معين فانهم اجموا اله غذ فها ظاهرا لاباطنا لان الملك لادله من سبب وليس بعض الاسباب اولى من البعض لتراجها فلا يمكن البات السبب سامة على الفضاء بطريق الافتضاء وفيالنكاح والشراء مقدم النكاح والشراء أتبحصا للقضاء وفي لهبة والصدقة روانان عن الى حنيفة والمراد بالنفاذ ظاهرا الربسا القاضي المرأة نفسها الى الرجل ويقول سلى نفسك البه قائه زوجك وبالنفاذ بالهنا الابحاله ولمؤها وبحالها التمكين فيالينها وبينالقه تعالىالهم الشهادةالزور حمدظاه الاباطنا فينفذ القضاء كذلك لان القضباء خذيقدر الحجة ولهماروي ان رجلاادعي على امرأة نكاحا بين مدي على رضي الله عندواقام شــاهدين وقضي بالكاح بانهما فقالت اللمبكن بديا الميرالمؤمنين فزوجني منه فقال على شساهداك زوجاك واولم مند النقد بذيهما نفضائه لماامتنع من يجديد النكاح مندلهاماورغبة الزوج فها وقد كان فوذك تحصينها مزازنا وكانالشهود زورا بدلبل الفصة (الفضاء في مجتهد ف.) البــاء في قوله (مخلاف رأيه) منعلق بالفضاء المراد بخلاف أيخلاف اصل المذهب كالحنني اذاحكم على مذهب الشافع اونحو ماو بالمكس واما

(قوله بند فباعندان صيفة طاهرا وبالمنا وصدابان بغد طاهرالالمنا المرابالغرالصاحرات والانجاة الثلاثة وقال فيالهرهان وفضاره بهادة وبالمنا عدد المسيئة وقضاره على الفاد والنسوخة تفساه على الفاد كافي الاسلاك المسائة وطبه للهوراد المهاالشية المدلية واطبه صاحب البسوط في توجيعه كتاب الرجوع من الشهادة وتبعه في ذلك بمضراح الهداية الهداية (قولدو لوعامدافقه روابتانافخ) الخلاف ابت على المجيم وفي خزانقالا كمل هن شرح الجلامع الكبر ال هذا بلاخلاف بين الصاد الدخلاف بين الصاد المقال المستخدم المستخ

مخلاف رأه (لو)كان قضاؤه (ناسيا مذهبه نفذ عند الىحنبفة ولوعامداففيه فلا ملك المحالفة فيكون معزو لابالنسبة روانان) وجهالنفاذاته ليس تخطأ بقين (وعندهمالا نفذ في الوجهين) لانه قضي الى ذلك الحكم اله ونفسل هـــذا عاهو خطأ هنده (قبل عليه الفتوى) قاله في الهداية (وقبل الفنوى على النفاذ فمهما) في البر هان ءن النَّمال ثم قال و هذاصر يم فى الفناوى الصغرى اداقضي في محل الاجتبادو هو لا برى ذلك بل برى خلافه نفذ الحقىالذى بعض علبه بالنواجذ اه عندابي حنيفة وعليه الفتوي كذا في الكافي (لا يقضي على غائب ولاله) لذو له صلى الله ﴿ فَالْدُهُ ﴾ البين المضافة اداف هت عليه وسلم لعلى رضي الله عنه لانقض لاحد الخصمين حتى تسمع الآخر ولان بعدالزوج لاعناج الى تجديد العقد القضاءلقطم المنازعة ولامنازعة هنا لعدم الانكار فلايصيح الفضاء والانحضور نائب ولوولهمما الزوج بعد النكاح قبل حفيقة كوكيله ووصيه اوشرعا كوصي الفاضي اوحكما بان بكون مايدعي على الفديخ تم فديخ حكى عن برهان الائمة الفائب ببالما دعى على الحاصر فينتصب الحاضر خصما من الفائب) وبسير القضاء بكون الوط معلالا كاف الفير (قولد مليه كالفضاء على الفائب (كالذابر هن على ذي بدائه اشترى المدعى من فلان الفائب لاتقبل بينهما في الاصحى احتراز عن فكرول الحاضر كال حكما على الغائب) بعني ادعى منافى دغر مانه اشراهامن قول من قال اله تقبل في الشرط ايضا فلان الغائب واقام البينة على ذي الد وقضي به ثم حضر الذنب وانكر ذاك لا يلتغت ومنهم على النزدوى (قولد وامااذا الى إنكاره ولاعتاج الى اعادة البنة لانه صارمقضا عليه فال الدعى لا نوسل الى قضى على غائب فقيل عقد وقيل لا) البات حقه على الحاضر الابائياته على الغائب (ولو) كان ما دعيه على الغائب (شرطا) قدمالمصنف رجهالله تعمالي فيهاب للدعيه على الحاضر (لا) اى لايكون الحكر على الحاضر حكما على الغائب (اذا كان خاراليب اذالقضاء على الغائب من فِهُ الطالُ حَقَّ الغائبُ كُنْ قال لامر أنه النَّطلق فلانَّ امر أنَّه فانتَطالق قاقامت غرخصم نفذ فى اللهر الرواينين عن زوجة الحالف بينةان فلانا لحلق آمرأته ووقع الطلاق علىلانقبل بينتهافىالاصح اصمانـــا اه وقال\الكمال بعد حكاية لاذفيه ضررا على النائب لابطال نكاحه مخلاف مالوا بتضمن ضررا كالوطلق الخلاف فيالنفاذوالذى مقتضيه النظر طلاقها دخول فلان الدار فأنه تقبل لعدم تضمنه ابطال حق النائب وههنازيادة ان نفاذ الفضاء على الفائب موقوف تفصيل ذكرت قيالنية فمزارادها فلينظر فيها (وامااذاقضي عليه) اي الغيائب على امضاء قاض لان نفس الفضاءهو متعلق مقوله لأنقضي على غائب (فقيل نفذ وقيل لا) قال في العمادية الحكم على المتدنه فهوكفضاء المدودق قذف العائب غذهندالشافعي وخفذ عندنا في احدى الرواشين ( التركة اذا استغرقت ونحوء وحبث قضي على نائب فلا بالدن فولاية البيم القاضي لا الورثة ) اذلاماك الورثة فما فلا يكون لهم ولاية بكون مزافرار طيهاه (قولدالتركة البع (مفرض) اى الفاضى (مال الوقف والنسائب واليتم ويكنب) اى الصك

الح) انول في انفصل السالت من السابع (هرض) ايما لقاضى (حال الوصو والساب واليتم ويدنب) ايما لصنك السابدة أن المسترد ولاه المكافئة الإعام التكافئة المستردة الموادة المكافئة المستردة الموادة المكافئة ( لذ كر ) الاعتصارة الوردة المام من حق اسسا كما والتحاملية من مناهم والجامع بين المستنين تعلق الحق الورادت كالول (قولم مرضال الوقف والتأثيث والتجام المكافئة والمكافئة المحافظة المنافذة المحافظة المكافئة المكافئة والتكافئة والمكافئة المكافئة المكافئة والتحافظة المحافظة المكافئة والمكافئة المكافئة المكافئة المكافئة والتحافظة المكافئة والتحافظة المكافئة المكافئة المكافئة المكافئة المنافذة المكافئة ال

(قول ۱۷۷۷) هذا على الخبر الرواتين ﴿٤١١عَ﴾ كافي النبين وقال الرهاوي ولوكان الاب قاضيا لانه لاخضي لولده فنتنق العلة السوغة لجوأز اقراضهاه وفي أخذه مال طفله قر ضار والنان قاله الزبلعي (قولد حكمام صلح فاضا) مقاول نحكم الفاسق والمرأة والكافر فيحق الكافر لانداهل اشمادة في حقه ولذابحور تقليده القضاء ليحكر بين اهل الذمةذ كره الزيامي (قولد اوفود) مذاول ماذكر والحصاف واجاز في الحبط اليمكم في الفصاص ذكر. الزبلعي والحوهرة من الذخسيرة ( قوله ولانفتي به اي المحتد في غر ماذ كراثلا يُصَافِعُ الْعُوامِ فِيهِ ﴾ قال في البرهان ولثلا بذهب مهابة منصب الفضاء قوله نان قبل الخ ) اصله مركان النسبق وتصرف في الجواب بغير العبارة عاادىالي تسمية الركن شرطا وبانعدام الركن مغوت الثبي لان تحكيم كل منهمار كن والإهلية شرط فقوله قلنا الخ المنني استراط اجتماعهماهل إبطال التمكم فينفرد كلمنهما بابطاله ففوله كافي البناء متعلق مقوله لانجب قالنق منصب عليه فإبكن البفاءمشها بالإبنداء الذي محاه المصنف بناء لمبا ينته له ولم يأت محشى الكتاب الوانى بازيد بما قاله المصنفرجهماللة تعالى (قو لدشر لما لِقاء ) أقول هذا تحريف من النافل عن خط المصنف وصوا 4 شرط انتفاء وأوضعته إر سالة ( قوله مم عدلت تلك البينة فبالاسضى وفبالعضى جعل في البسوط الاول قول مجمد والثانى قول الثاني كذا نخط المرحوم العلامة على الفدسي ( قولد وقال شمس الائمة وهذا ارنق بالنــاس

الاشارة الى نوله وقبــل فضى

لذ كرا لمق (لا الاب و الوصي) اي لا مغرض الاب مال ابنه و لا الوصي مال البنيم و الغرق ان في الافراض مصلحتهم لبقاء الاموال محفوظة مضمونة والقاضي مقدر على التحصيل علان الاب والوصى (قضى بالمورمنعمداو!قرمه فالعزمطيه في ماله ولو)قضى بالجور (خطأ صلى المقضى له) كذا في التارخة بدو الواضات الصدر الشهيد (حكما) اي وعل المصمان بدنهما حكما (من صلح لاضا) اى لم تصف عا ناق القضاء (فسكم بديما بدنة اوافرار)معني الحكم بالبينة رفع التراع بينهما بهاو معنى الحكم بالاقر ارالالزام على المقر موجه ذكر. في النهابة (او نكول في غير حد او فو داو دية على العاقلة ورضبا) بحكمه (صرم) الاصل ان حكم الحكم منزلة الصلح فامجوز استيفاؤه بالصلح مجوز التمكيم فيه و مالا فلا و استراما الحدو القو دو الدينة لاتجوز والصلح فلا بحوز التعكم فيها ( و لا منتي + ) اي بصحنه ( في غير ما ذكر) اللا يتجامير السوام فيه (كذا) اي صحر ( اخبار ما فر اراحد المصين وبدالة شاهد حال و لا تعاي بقاه تحكيمهما (لا) اي لا بصح اخبار . (محكمه) لانفضاء ولانه كالفاضي المعزول اذاقال قضيت عليك بكذا (ولكل منهما الرجوع قبل حكمه)لانه نحكم من جهتهما فيتوقف حكمه على رضاهما فان قبل الصكم شبت باتفاقهما منبع الالصحالاخراج الاباتفاقعاقلاشرط وجود الثى الإيجب البكول مجبع اجزاله شرطالبقا وذلك النيُّ كما في البنا و(لا بعده ) اي لا يُصح الرَّجوع بعد حكمه لأنَّ صدر من و لا يد عليهما كالفاضي اذاقضي ثم عن لا سطل قضاؤ . (لا يصرع حكمه لا يومه) وولده وزوجته ) لَمُكُمَّ القاضي المولى اذلانفيل شهادته لهم المهمة فأولى اللايصح تضاؤه لهم (نخلاف حكمهما) اى المولى والحكر (علم) حيث لا مجوز لعدم التعمد فيه (وان حكمار جلين فلا مدمن احقاعهما) حتى لو حكم احدهما مدون الأخر لم بحز لانه امر عناج فيه الماار أي والرضار أي المثني فيامخناج فيه الى الرأى لايكون رضار أي الواحد إُكافى البيع والخلع ونحو هما (رفع حكمه الى المولى ان وافق مذهبه امضاه) اذلا فائدة في نقضه ثم في احكامه( والا) اي وان خالف(ابطه)فرق بين هذا ويين مااذار فع الى الفاصي قضية قاض آخر فالدلار دءوان خالف رأهاذا كان ذلك في فصل مجتهد فيه ووجهه ان الحكماله ولايدعلي الحكمين دون غيرهماو القاضي الذي رفع الهحكمه غيرهما فلابكون حمدته وكان الصلح فله اثر دماذا خالف رأه واماا لقاضي فله ولاية على كل الناس فكان فضاؤه حجمة في حق الكل قلا بكون لهذا القاضي أن يرده اذا صادف الفضاء محله بان بكو نفصلا مجتمدا فيه (فائدة) إذا فأب المدعى وليه بعدما سم القاضي البينة عابه اوبناب الوكيل بالخصومة بعدقبول البينة قبل التعديل اومات الوكيل ثم هدلت النالبانية ذيل لا يقضى و قبل يقضى و قال شمس الا تمدّو هذاار فق بالناس ولو افر المدعى هليه غاب نقضى هليه باقراره في قولهموان غائب الوكيل اومات بعدماا قميت عله البينة تم حضر الوكل مضى عليه مثلث البينة وكذا لوظب الوكل ثم حضر الوكيل مانه بفضى عليه منات البيدو كذالو مات اللدحي عليه بعد مافيت طبيد البينة مقضى بهاعلى وفيشر بالنفاومة لابن الشخنة وفال الولوسف مقضي عليه فالهوهو اختيار الخصاف وفال الحلواني هوارفق بالناس انهمي والله اسلم

الوارث وكذا لوقيت البينة طي احدالورثة ثم غاب نقضي بها على الوارث الآخر وكذالواقيت البينة على نائب الصغير ثم بلغ الصغير مقضى بهاهليه ولابكلف بأعادة البنة كذا في الحانة

## ◄ ماك كتاب القاضي كا-

م اب كتاب القاضي الله الله ( قوله لامر أن الفضاء على الغائب لابصر )بعني لامحل اولا غذاا قدمه من الاختلاف في النفاذ (قو لداهكم المكتوب اله) يعني أن وافق مذهبه لا قال الزباعي ولوحكمه يعني على الغائب ساكم رى ذاك ثم نُعْل اليه نفذه علاف الكتاب الحكمى حيث لاسفذ خلاف مذهبه لان الاول محكومه فلزمه والثاني أنداء حكم فلامجوزله اه وهذا اذا كانْ النجما مُسافةٌ محبث لا مكن ذهاب الشاهدو إما به في يومه على الفني 4 كافي البرهان (قوله وحونقل شهادة حقيقة ) بشير آلى ماقلناءأنّ المكتوب البه محكررأته وانخالف وأه وأى الكانب غلاف البعيل فاته ایس اه ان محالفه و مقض <sup>حک</sup>مه لاانه لاعناج الى تعديل أأشمو دالذين شهدوا في المادنة وفي النبادة على الشهادة لابدل من تعديلهم كافى البيين (قولد و عداله منها فهما بشر تطه ) هي كان يكلف الدمى آنه كان له عبدآ بقو هو اليوم فى يد فلان وبعرف العبدغاية التعريف كاذكره الزبلعي

قال في البداية باب كتاب القاضي إلى القاضي ثم قال فان شهدواهلي خصم حكم بالنهادة لوجود الحجة وكتب محكمه وهوالدعوسجلاوقال فيالهابة الرادبالمصم والوكيل عن الفائب اوالمحفر الذي جعله وكيلا لاثبات الحق ولوكان المرادبالخصم هو المدعىعليه لمااحتيجال كتابةاضآخرلان حكم الفاضي فدنم على الاول افول لانحنى مافيهم التكلف والاحسن ان مقال ان قوله فان شهدوا على خصر ليس مقصود مالذات في هذا الماب ما يتو طنة لقوله و انشهد و ابضر خصيم لم يحكم و نظار م كثيرة و رك همنا قوله الى القاضي لان هذا الباب غير مختص به بل بين فيه الجل والمصر والصك والوثيقة (شهدا على خصم حاضر حكم ) اى القاضي (بها)اى بشهاد شها (وكنب 4)اي محكمه (وهو السجل )في المرب السجل كناب الحكرو قد مجل علم الفاضي به فالسجل كناب قاض ذكر فيه حكمه سواء كان منه الى قاض أخر او لا الثاني غاهر والاول يكون في صورة الاستمقاق فان المدهى عليه اذاكان محكوما عليه واراد الرجوع على العدو هو في بلدة اخرى وطلب من الفاضي أن يكتب حكمه الى قاضي الك البلدة أصصل حقه يكنه القاضي وبكون ايضا سجلا لتضمنه الحكر (او) شهدا (على) خصم (فائب المحكم) بالتالشهادة المر ال الفضاء على الفائب لا يصم (وكنب بها) اى ناك النهادة ( الى قاض ) يكون المصم في ولايند (لصكم الكنوب البدوهو الكتاب الحكمي ) سمى 4 لان القصود 4 حكم المكتوب اله (وكتاب القاضى الى القاضي نقل الشهادة حقيقة ) لان مضمونه ذلك ( ويقبل فيالابسقط بشهة ) احتراز عن الحد والقود لما سبأتي (كالدين) فانه يعرف القدر والوصف ولا يحتاج فيدالي الاشارة (والعفار) فانه بعرف بالتحديد ولا يحتاج فيه الى الاشارة ( والنكاس) بان ادمي رجل نكاحاعلي امر أذاو بالعكس واراد كتاب الفاضي بذلك الي قاص آخر (والطلاق) بان ادعت طلاقا على زوجها (والمتاق والوصيه والنسب) من الحي والبت (والمغصوب والامانة والمضاربة المجحود تين والشفعة والوكالة والوفاة والقتل اذاكان موجبه المال) السيأتي اله لا مقبل في القود (والورائة) قال ذلك عنز لذ الدن (وكالمقول في المنار) انماقال في المنار لماقيل إنه لا مقبل في الاحيان النقولة كالتياب والعبيد والاماء ونحوها العاجة الى الاشارة فيما يقل عندالدعوى والشهادة وقال فالصطرحم ابو يوسف عن القول الاول و قال إنه مقبل في العبد لا الامة لان الاباق بنلب في العبيد دورُ الاما وعندانه بقبل فبحابشرا أطهوعن مجدانه بقبل في جيع ما يقل وعليدالمأخرون قال الفاضي الاسبجان و عليه الفتوى كذافي الكافي ( لافي حدو فود ) اى لامقبل فبمالان فيدشبهة البدلية عن الشهادة ولان مبناهما علىالاسقاط وفي فبوله سعى

في البانهما (وذكر) عطف على توله وكنب بها (اسمه) اي اسم الغاضي الكتاب (ونسبه واسم المكتوب اليه ونسبه واسماء الشهود وانسليم وان كل واحد منهم شهد عبالدموى الصادرة عن فلال ن الان) والا يصح الاقتصار على قوله عب الدعوى ولا يكنى ان يكتب عن إدذاك (و) فب (الاستشهاد) حتى اذا اشهد شاهد قبل الاستشهاد لايقبل (شهادة صميمة متفقة الفطو المعني)قد مرفى كتاب الشهادة بإن المراد الاتفاق لفظاومهني (وقرأه) اى القاضي الكانب (على من اشهدهم) ليعرفو امافيه (لويسلهم مه) الله مرأ عليم ادلاشهادة بلاعا (وكتب اسماءهم وانسابهم) اي اسماء شهو دالطريق وانسام (فيه) اي في الكتاب الحكمي فان كونه كتاب القاضي لا ثبت بمبر دشهادتم بدونالكتابة كذا فماشلا صدَّاو) كتب أو يخالكتاب أو ثولم يكتب أشالتار ع لامقيله والكنب ينظرهل هوكال قاضيا فيذقت الوقت ام لا ولأيكنني بالتعادة اذالم يكن مكنوبا (وخجه عندم وسلماليم) لثلاثوهم التعبير وهذا مندأبي حتيفةومجداذ هندهما هزالشهود، ما في الكتاب شرط جو از اقتضاء به (و ابوبوسف لم يشترط ذكر اسمالكتوب الدونسيه) بلجوز أن يكتب انداء الى كل من يصل الدكتاب هذامن القضاة (ولاالقراءة عليهم وخمَّة) فسهل في ذلك سين اللي بالقضاء والسرالملم كالمالمة (وعليه المنآخرون) توسعة على الناس فأخاصل أن سجل القاسي الى! لقاضي لايكون الابعد اداكم وكتاب القاضي الم الفاضي الذي هو نقل الشهادة لايكو ف الافيل المكم وبشنر لحال يكون الكتاب من معلوم الى معلوم في معلوم أي المدعى المعلوم أي المدعى على معاوماي الدعى ها معواله باس، أي جو از العمل بكة اب القاضي لان كتابه لا يكون الوى منخطانه ولوحضر نفسه مجلس القاضي المكتوب اليدوهير بلسائه ماقي الكناب لم بعمل به الفاضي لانه صارواحدامن الرعابافكذااذا كتب المهلك مجوز فبإنبت بالشبات الاجذالناس البه اذقديكون الشاهدقمر وطيحقه فيبلدة وخصيد في بلدة اخرى فبتعذر الجمع بنتهما ولانجكن من الريشهد على شهاتهما اذاكثر الناس بعزون عن اداء الشهادة على الشهادة على وجهها فعتاج الى نقل الشهادة بالكناب الى بحاس نه القاضى (لايقبل) اى تقل النهادة (الامر) قاض (مولى) من قبل السلطان احتراز من الحكم (علت الجمعة) اي مقدر على اقامة الجمعة قلامقبل من نامني رسناق (ولا يحوز كون شهو دالطريق كفارا ولوكان المدعى هليه كافرا) لان شهائهم مازمة اسكم على القاضي فتكون جمة عليه ولاعبرة بالخصم (ادعى على غائب مالاواراد ان بعث وكبه) لتمصيله (استحلفه) اى المدعى (القاضي) باتك (مانيضته كلااوبعضا وماابرأت ذمته وماتيز ازرسولااووكيلاك قبض منه)لان ذلك الغائب محتمل الله مي بعد وصول الكتاب اله أنه أدى ذلك المال اله ولا يكورله بننة فحبنتذ شوجه البمين علىالمدهى ناذا حلفقيل مندفع ذلك وتقصر المسانة (فان انتماع الشهود ) اي شهود الطريق ولم يصلوا الى المكتوباليه (او وصلوا الى المكتوب البه ووجد الخصم فىولاية قاض آخراشهدا علىشهادثهما

(قوله شيد غب الدعوى) اي بعد الدعوى ( تحوله لايقبل اي تقسل

الدموى ( عولد و عبل بي المسادة الشهادة الامن قاض الح) قال التمال والذي يتبقى الإبد عدالة شسعود الاصل والكنساب لافرق ايماييز الايكول من فإضى وستاتى أوغير رجلين (آخرى كافي الشهادة على الشهادة وكنيها على لمرسفها) اى الشهادة على الشهادة (دلهما) اي مدل الشاهدين الاصليين (فانهام) اي ما كتب مدلهما (الى من انهي الدالاصل) اى الاصل المكتوب الكال المصرى بلده (اوالي اص آخر) الدابكن فيه (ثم) الى آخر (وثم) الى آخر (الى البصل الى من يكون المصم تحتولانه) الذرع من باز الاحكام المتعلقة بحانب القاضى الكاتب شرع ف بان الاحكام المعلقة بحانب المكتوب البه فقال (تمانه) اي من كان الخصم فيولا يدسوا كان ابنداه اوانها. (لايقبلة) اينقل الشهادة الابحضور الخصم) لانه عنزلة اداء الشهادة على الشهادة اذا الكاتب يتل الفاظ الشهود بكتابه الى الكتوب اله كاان شاهد الفرع نقل شهادة شهو دالاصل بعبارته وكالابسمع الشهادة على الشهادة الاعتضرة الخصم فكذلا يفتي الكناب الاعضرة المصم علاف عام القاضي الكانب الثمادة لانه للنال لأمكم وحذائسكم (فيل ولم يشتر طه ايضا الوبوسف) قال في شرح الاقطع قال الوبوسف مقبلة من غير حضور الحصر لان الكتاب يختص بالكنوب البه فكان له ان مقبله والحكر بعد ذاك بقع عاعله من الكتاب فاعتبر حضور الخصم عند الحكم به كذا في فاند البان (و) لاحبله ابضاالا)بشمادة رجلين اورجل وامرأتين لان الكتاب قدر وراذا خط بشبه الخطوا لخاتم بشبه الخاتم فلاشبت الانحجة المقوايضا كناب الفاضي ملزم اذبحب ملي المكتوب الدان منظر فيه و يعمل مه و لا الزام الا ميند (فاذا شهد اعنده) اي شاهد االطريق عندالقاضي المكتوب اليه (انه كتاب القاضي فلان بن فلان و عدلو اقعه) قال في الكان الصيحانه انمابغتم الكتاب بعد بوت العدالة فرعاعنا جالي زيادة الثمودو ادا النمادة انمايمكن بعدقياً مالخصم (واقر أوعلى الخصم والزمه مافيدان بق كاتبه فاضبا فيمطل) اى كتاب القاضي (ان زال من القضاء) بموت او عن او زوال اهلية الفضاء عند (قبل وصوله) اي الكتاب (اليه) لان الأصل ان خبرالواحد لابقبل واعاقبوله باعتبار الولاية الشرعية ناذالم شعادالامرالي الاصلوليذا لوالتق قاضيان فرعل عدهما او في مصر ليس من علهما فقال احدهما للآخر قد ثبت عندي كذافا عل بعلم يقبل لا نفاء الولاية (كذار وال المكتوب اله عنه) اي من القضاء عاذ كر من الاسباب فاله ابضاسبب بطلان كتاب القاضى الكاتب (الااذا كتب بعدامعه) اى اسم المكتوب البد (والى كل من يصل العمن قضاة السلين) فأنه للعرف الاول صمت كتابة القاضي العاضيعل خبره تباله وكمن شيئ شبت تعاولاقصدا (والكتبه) اي قوله الى كل من بصل اليدمن قضاة الساين (اندام) اي ملا تسمية القاضي الكتوب اليه (جوزه الو لوسف) فانه توسع بعدما ابلى بالقضاء (فاته قال الخصم) بعدوصول الكناب (است الذي كتب فيه ضلى الدعى أبائه) باقامة البينة على أنه هو ولمعن عندهذا الفاضي في

القاضى الذي كتب اوفى الشهو دالذين شهدوا هليه بالحق عندالفاضى الذي كتب الكتاب وقال لهذا الفاضى انى آنيك عا اوضح به هذا عندك اوقال له سل عن

(قولد قبل ولم بشز لحه ابضاا يو يوسف الخ) بشعرباته ضعيف عن الى وست وقال الزيامي قال الوموسف رجدالله تعالى بأخذ القاضى المكتوب اله الكناب بغير منذ ولكن لايعمل به الابينه وهذا اه اولى ادشد الهغير ضعف وابضاا متدلاله مذل لابطامته (قوله والحكم بعد ذلك) اى بعد فبام ألبنية بأنه كناب المرسل مقع عاعله من الكنساب (قوله قال في الكافي العمصال) كذا ذكر والكمال نمقال ومآذكر مجدرجهالله تعالى اصحواي بجوزالفتهونها اىالمدالةحد الشهادة بأنه كنامه ( قوله والزمه مافیه) بعنی بعدثبوت «مرفته عند. بأنه هو المدعى عليه (قوله فسطل موب اوعزل اوزوال اهلية القضاء قبل وصوله) اي الكتاب اله يسني قبل قراءته لابحرد وصوله كافي التبيين ولذاقال الكمال العبارة الجيدة ان مقال او مات قبل قراءة الكناب لا مقبل وصوله لاذو صوله قبل بوته عندالمكتو ساله وقرامنه لانوجب شبأ (قولدةان قال الخصم لست الذي كتب فيه فعلى المدعى اثبانه) ليسالانكار شرطابل كذلك لواقرانه هوالمكتوب فيه لايدمن ثبوت مرفنه عندالفاضي لاحتمال التواطؤ

دلك فالك تحده على ماقلت وقال فيهم ماسقط معدالهم بال قال الاالشهو دالذين شهدوا عندالقاضي الكاتب عليه بالحق هيدأو محدودون فيقذف اوم اهل الذمة سعم القاضي هذا الطمن فأن اقام على ذلك شاهد تنام قبل القاضي ذلك الكتاب لان هذه الاشياء ليست بحرح مفرد فلا عمع قبول الشهادة عليها ومه تمن ان ماذكر مفي شرح الجامع الصفر في كتاب القضاء اله قيل ال الخصاف ذكر ال الشهادة على الحرح المفردمفبولة غيرصحيح لأن هذه الاشياء ليست بجرح مفرد لهذا اذا اقام شاهد تزوان أقام شاهدا واحداذكر فيالكناب ال هذه شبهة يعني اله تمكنت التهرة بشهادة الواحد فنفع الشبهة في الفضاء والفضاء مع الشبهة لا مجوز فيتفحص فان وجد الامر على ماقاله عذا الواحد فلا مقضي الكتاب كذا في شرح ادب القاض البنصاف (و إن مات) الخصم (نفذه) أي القاضي الكتاب (على وارثه أووصيه) لقامهم مقامه (حاز نقلشهادة شاهدو احد) يعني اذاكان ثرجل على رجل آخر في بلدة اخرى دموى ولەشاھدواحد فىبلدئەوآخر فىبلدئاللەس على وارادان نقل شهادتا بىر ئىللىك وندعى على ذلك الشخص وغمك بكتاب الشهادة وبشاعد عناك حاز (و) حاز (كنسنوكبل فائس) بعني اذا كان لرجل على آخر في بلدة اخرى دعوى و ار ادان يوكل رجلافي ثاك البلاة أمحاصهم ويعاتبه معرذاك الرجل حاذ الضاؤو اختلف في حكمه كام القاضي (بعله) قالوا الممجدارجه الله تعالى اعتبر علم القاضي حتى قال اداها القاضي الزدافصب شأم الدعى بأخذه مزرد ومضال الدعى هذاج اب والم الاصولوروي ان سماعة عندان القائص لأبقض بعلمه وان استفاد العافي حالة الفضاء حتى يشهد معهشاهد واحد قال لعل القاضي بكون فالطافمات. ل فيشتر طمع عليه شاهدآخر حتىبكون علىمعرشهادةشاهدآخر بمعنىشاهدىن كدافي العمادية تممآلفرغ من ذكر النجل وبان نقل الشهادة شرع في بال المحضر ومااعتبر فيدو في المجلم نمام النبيين وبان الصك والجمة والوثيقة فقــال ( والصضر ماكتـــفيه حضور المنماصين عند الفاضي وماجري ينجما من الاقرار) من الدعي طبه (او الانكار) منه (اوالحكم) بعد انكاره (بالبينة) من المدعى (اوالنكول)عن البين من المدعى علبه (على وجه يرفع الاشتباء وكذا السجل) قال في المحيط البرهاني ان الاشارة في الدعاوى والمحاضر ولفظالشهادة من اهمما يحتاج الهوانما كانت اهم قطعاللاحقال لانالدعي مدمواه يستحق المدعى بدعلى المدعى هليه والشهود بشسهادتهم يثبتون اسمعافه ولائبت الاسمفاق مع الاحتمال وكذافي المجلات لامدمن الاشارة حتى قالوا اذاكت في محضرالدهوي حضر فلان مجلس الحكم واحضر مع نفسه فلانا فادعى هذاالذي احضر عليه لانفتي اصحة الحمضر وننبغ الكتب فادعى هذاالذي حصر علىهذا الذي احضره اذبدونه يوهم أنه احضر هذا وادعى ملي غيره وكذلك عند ذكر المدهىوالمدعى عليه فياثناء المحضر لاند من ذكر هذافيكتب المدعى هذا والمدعى عليه هذا لان بعض المشايخ كانوا لاختون بالصم\_ة بدونه

(قوله سمه انفاضي هذا الطعن ) شامل بالونست العدالة حدا الخاص الكانب واليه اشار الكمال بقوله تمه قر اى الفاضي الكتاب المحرفيم بالعدالة او حداو الان المعطم إذا احضر مالان في من نسيتهم ليمكن من العلم انكان من نسيتهم ليمكن من العلم انكان في من من المعلم انكان الكان المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف يختص بهذا الباب المحتالة كاله بدونه وهو الاخبار (قولد واختلف في حكمه الحافة المحافة الما المانا والقامل المانا والقامل المانا والقامل المحاف الحافة المن العالمة المحاف المحافة الم

(قولدرةالابصنع فيهمالابضر بالعلو) قال الزبلعي قبل ماحكي عنهما تفسير لقولاا يحنيفة على معنى انه لا متنع الا مافيه ضررمثل ماقالاو قبل فيه خلاف حفيفة ولونصرف صاحب السفلاقي ساحةالسفل بان حفربئرا عندابي خنفة لهذئك والتضرريه صاحب المل وعندهما الحكم مطول بعلة الضرر اه (قولدلابنه مامل الاولى ما في الثانية ) هو العجم وقبل لا منمون لانه رفع جدارهم ولهم نقض كد (قولد مى لوبع فهادار لابكون لاهل الأولى حق الشفعة فيها اي محق الشركة فيالطريق اذلو كان جارا ملاصفا كاذله بالشفعة (قوله نفال ابه جمدتی الهبذ) ذکر البحود ایس شرطااذلافرق بينان ذكر واولافكار نبغ حذفه كافي التن (قو لدوادعي وتنابعد وقت الهبة الخ ) قال الزيلجي ولولم بذكر لهمانار يتحااو ذكر لاحدهما لمنبغي اذنفبل بنته لازالتوفق مكن بان محل الشراءمتأخر ا (قولد قال اشتريت مني هذه الجارية الح)و للفائل ردعا علىبائعهابالعيبالقديم بعدذلك لتمام الفسيخ بالتراضى وفى النهاية اذا مزم على ترك الحصومة قبل تحايف المشترى ليسله الردها والاشبهان يكون هذاا لنفصيل بعدالقبض واماقبل القبض فينبغي الابردمليه مطلقالاته فحخ من كل وجد في غيرالمقار كذا فيآلسين (قولدنمادعي انهاز وفاو بهرجة صدق) عبربتماشارة الىاله لافرق بعن السفوله موصولااو مفصولا غلاف مااذاةال فبضددراهم جيادا

و كذلك تالواني الجلات اذا كشير وتغييت لمحدهذا المدى مل احدهذا المدى طيعو كذلك تالواذا كتب في المصمر حدد كر تمادة الشهود واشارو الى المنامين لا منى يحتد لان الاشارة المستبرة من الاشارة خد الماجدا المافي مو صدار العلم اشاروا الى المدى علم حدد الحاجة الى الاشارة الى المدى واشاروا الى المدى حدد الحاجة الى اشارة الى المدى علم فيكون ذائل اشارة الى المداء مين ولا تكون معتبرة فلا بدمن يان ذات بالم الوجود قلما الوهم (والصلك ما كتب فيه البيم والرحمة و وأحوها) في المترب به الجلمة والوجمة والوثية التيم والحياة والوجمة والوجمة والوجمة والوجمة عدى المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابعة المنابعة والوجمة والوجمة المنابعة المنابعة المنابعة والوجمة المنابعة المنا

ماثلاثني ﴾ بِلْارْضَادْيَ النَّاوْ) بِعَنَى اذَاكَانْ طُولُوجِلْ وَسَفَلَلَّا خَرْ فَلْيُسْ لِصَاحْبِ السَّفْلَ انْ ندفيه وتداولا الاستسكوة بلا رضادى الطو عندابي حنيفة رجدالله نعالى سواء كان مضر الذي ألعلو اولا وقالايصنع فيه مالايصر بالعاو وعلى هذا الحلاف اذا اراد صاحبالعلو ان بغني ڨالعلوبــتا اوبضع جذوعاًاوبحدث كنيفا(زائفة مستطيلة تشمب عنهازاتفة غير الغدة لايفتيم الهالاولى) من حائط دراهم (بابا في الثانية) لان فتحد للرور وليس لهم حق المرور في الزائمة السفلي بل هو يختص باهلها لانها بحميع اجزائها ملك لاربابهسا حتىلوبع فيهادارلايكون لاهل الاولىحق الشفة فاذاآرادواحدان بفتم بابا فقدارادان الايتحذار يقاف ملك الغير ومحدث انفسه حق الشفعة فيها فينع من ذلك مخلاف النافذة لان حق المرور فيهاللمامة (مخلاف زائنة مستدبرةلزق لمرفاها) حيث بجوزله النبغتيم بابا في حائطه في اي حانب شاء لان هذه كذواحدة وهي بمئرلة السكة المشتركة في دار ولكل واحد منهر حق المرورفكاعا وليذالوبيت فبهاداركانت الشفعة لككل على السواء فيفيح الباب لاعدت لنصه حقا فلا عنع (ادعى هبة في وقت فسئل جنه فيرهن على الشراء بعد وقت الهبة قبلوقبله لا) بعني أدعىدارافي درجل أنه وهبها لهوسلماا لبه فيوقت كذافســـأله الفاضى البيدنقال الهجدني الهبة فاشترشها منهوادهي وقنابعدونت الهبذورهن هليديقبل ولوادعىوقناقبل وقتالهبة فبرهنطلهلابقبل والفرق إن النوذق في الوجه الاول بمكر فلا يتمقق التناقش لجوازان مقول وهب لي منذشهر ثم حدثي الهدة فاشتر تهامنه منذا مبوعوق الوجه التانى لا عكن التوفيق فيصفق الناقض (قال رجل لآخراشتريت منى هذه الجاربة فانكر) اىالآخر الشراء (لفائل) اى جاز لمن قال اشتریت (ولحؤها) وكان\الظاهر ان\ایموز لاقراره علكالغیر(ان ترك) ای البائع (الحصومة) لان المشترى للجمعد كان فسفا من جهنة الأنفسخ شبت 4 فاذا رُكَ البائع الخصومة ثم الفسيخ باقتران العمل به وهوامساك الجارية ونقلها (افر بقبض عشرة دراهم ثمادعي آنها زيوف اونبهر جةصدق مع بميدوفي الستوقة لا) اى لايصدق لاڭاسمالدراهم يقع على الجاد والزيوف والنهرجة دون الستوقة

ولهذا بجوز النجوز فىالصرف والسلم بالزنوف والنهرجة لابالستوقة والغيض لامحنص الجادفلا تناقض من دعوى الزيافة اوالنهر حذو بين الاقر ارتقبض الدراهر فيقبل(كزافر مقبض الجياد اوحقه اوالثمن اوبالاستبغاء) اماافر أر بالتلاثة الاول فظاهرواماالاقرار بالاستيفاء فلانه عبارة من القيض توصف التمام فكان عبارةمن قبض حقه الزبوف ما رده ميت المال والنهر جةما رده التجارو الستوقة ماغل هله الغشر (قال) رَجل (لا خراك علم الف فرده) اى قال ايس لى عليك شي "تم صدفد) اىةال فى مجلسه بللى عليك الف (لغانصد يقه بلاجة) اى لايكون على انقرشي لان المقر له إذا قال لاشر ، لي علك فقدر داقر اره و المقرله سفر در دالاقر ار فلا ابطاله شعب فاذا بطل برده التمق بالعدم فاذا ادعى بعده فلايد من الجمة او تصديق خصيه (ادعى خسندنانير نقال المدى عليه أبرفيتكها فجاميشهود بشهدون انددفع اليه خسقدنانير لكن لا ندرى انهامن هذا الدين اوغير، جازت شهاديم وبرئ المدهى عليه) كذا فى العمادية (اقام البينة على شراء واراد الرد بعيب ردت بينة بالصعلى رامة من كل هيب بعدانكاره بيعه) بعني اذا ادعى على رجل أنه اشترى منه هذه الامة والكر المدعى علبه البيعفيرهم المشترى عنيدتمو جنب عيباقد تاواراد ردهافيرهم البائماله وى اليدم، كُلُّ عِيداً عَبِل إِنَّاقِص إِنَّ الْكَلاِمِينَ الْمُسْرِطُ الْرِاءَةُ مِنْ الْعِيبِ تَصرف في العقد ينغيبره هن اقتضاء صفة السلامة الي غير هاو تغيير العفد من وصف الي وسف بلامقدمحال واذا بطل التوفيق غلهر التنافض وعزابي توسف وجمالقةتعالى الهيشبل احتبار المصل الدئ وأمحاان الدن قد مقضى وان كان إطلا كامر ولا كذلك هذا (بطل صك كتب انشاءالله في آخره) اى اذا كتب رجل افرار. مديد في صك ثم كنب فآخرءومن تامهذا الذكرالحق فهوولى مافيهيمنى اخرجهذا الصك وطلب مافيهم الحق فلهولاية ذلك انشاءالله بطل الذكركله عندالامام وعندهما مصرف الاستثناءالى قوله مبرنام الخ وقو لعماا تحسان لان الاصل از منصرف الاستثناء الى مايليه لان الذكر للاستيثاق ولو صرف الى كل بكور لا بعال وله ان اكما كشي واحديحكم العطف فيصرف الي الكاكا كافي المتمات المعذود كفوله جده حرو مرأته طالق وعليه انشى الى بنت الله ان شاماللة تعالى و لو ترك فرجة قالو ا لا بالنعق به ويصير كفاصل السكوت (ماتذى ففالتعرسه اسلت بعدموته وقال ورشد بل قبله صدقو) لانالاسلام ابت في الحال و الحال تدل على ما لها كافي مسئلة الطاحونة اذا اختلف المؤجروالمستأجر فيجريان الماء وانقطاهه حيث محكم الحال ويستدل واعلى الماضي وهذا ظاهر يعتبر للدفع وانءلم يعتبر للاستحقاق (كافي مسلم مات فقالت عرسه اسلت قبل مونه وقالوآ بعدم) فان القول النورثة ابضا لانهـــا تدعى امراحادتا والاصل في الحوادث ال يضاف حدوثها إلى اقرب الاوقات (قال هذا إس مودع المتلاوارثله غيره دفعهااليه) يعني من مات ولدبي مدر حل مالة در هم ، ديمة ما الودع لرجل آخر هــذا ابن المبت لاوارث لدفــير. كالمســنـي بنــــي بـــــــ الوديمة البه لأنه اقر بالرمافي.ده حق! وارث بطريق الحَلافة فصـــار كالوام

(قوله اواحته والتن اوالاسنيفاه)
على عدم قبل دعواء الإبافقي عدم
التلا تما القادة الفراء الاباقية عدم
التلا تما القادة وقال والاسنيفاه
حقد تم قال الهاستونة اورصاص
حقد تم قال الهاستونة اورصاص
شيخ الاسلام كافي التييين (قوله الابوف
المردء بيت المسال) د كرما الإبلى تم
المردء بيت المسال د كرما الإبلى تم
الترقيق هم التشوشة والتهوجة
والستوقة صفري هذه وعن الكرخي
والستوقة عندم ما كان طبد السفر
الماقية عندم ما كان طبد السفر
الماقية حواب سالورد تنضا على هذا

(قولد نازا فر بان آخر له لم خدادًا كذبه الاول) قال الزيامي ويضمن المفرله الثاني نصيبه الده م الاول بلانضا. (قولد تركة تسميت بينالورثة اوالغرماء بشهود لميقولوا لانطإلهوارثا اوغربما آخر أيكفلوا) اعاقيدبكوفياتسمت بالشهادة ولمهقل الشهودلانط لدوار نااوغر بمالذ كر الخلاف في اخذا لكفيل واذا تبت الارشاو الدين ﴿ ٤١٨ ﴾ بالافرار نانه بأخذ كفيلا بالانساق واذا

اله حق المورث وهوجي بطريق الاصالة (فأن اقربان آخراه لم نفداذا كذبه الاول) (بل بكون المال كامتلاول لان هذه شهادة على الأول بعد القطاع بدء عن المال الانقبل كانوكا ذالارل النامعروة الزكة قسعت بين الوئة اوالفرماء بشهود لمهقولوا لانعا لدوارًا اوغرِ مَا آخر لم يكفلوا) ايم لم يؤخذ منهم كفيل بالنفس هندالامام وقالا يؤخذلان الفاضي نصب ناظراللغيب والموت قديقع بفتة فالايمكن لدبان كالالورثة اوالغرماء ومحوزان يكون البيت وارث فانساوغر بمفائب فبحب هلى الفاضي الاحساط بالتكفيل مبالغة في الاحياء وتعاديا عن الاتواء ولهان جهالة المكفولله تبطل الكفالة ابضا) مني بترك النصف في مدنى المد إلى كامر في كتابها (ادعى دارا) في درجل (انف و ولاخيه الدائب و برهن عليه احد نصف المدعى و ترك باقيه مع دى اليد بلانكفيله جمعددهوا. او لا) و قالااذا جمدها ذواليداخذهاالفاضي منه وبجعلها فيمدامين حتى بقدمالفائب وان المجعد ترك النصف الآخر في د. حتى هدم الآخر لان الجاحد خان فروخذ مدو المفراه من فرك في دموله الدالتا يندلانزع بلاضرورة ولاضرورة لان القضاء فع البت الكل لانالوارث فالهذا ميرات ولاوارثالا نبوت الملك لمورث واحتمال كونه مختار الميت اليت المنقض هـ. كالوكان مقرا وبطل جود. مقضاء القاضي والظاهران لامجمعد فيما يستقبل لاق الحادثة صارت معلومة القاضي ولذى البد وحسرد ماصار اشتباه الامر عليدو قدزال (كذاالنقول في الاصم) اى اذكانت الدموي في المنقول فقبل يؤخذمنه اتفاقالاحتياج النقول الى الحفظ والنزع من يدء ابلغ في الحفظ كبلا نلفه واماالمقار فحفوظ نفسه وقبل النقول على الخلاف ابضابسي بترك النصف في مذي البد وهذا اصمحانه محتاجالي الحفظ والزاءني دمابلغ في الحفظ لان الال في دالضمن اشدحفظاو الانكارصار ضامناولووضع في بدل هدلكان استافيه فلواتلف لربسمل واتمالا يؤخذا لكفيلائه انشاء خصومة والقاضي وضع لفطمهالاانشائها (وصيته بثلث ماله تبتم على كل شي و) إذا قال (مالي او مااملك صدقة يقع على مال الزكاة) والقياس فبماو احدوهو قول زفر رجه القدتمالي لان اسم المال عام فناتر مدالنصدق بحل ماله كافى الوصية ولناان إبجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى ثم مااوجبه الله تعالى من الصدقة المضافة الى مال مطلق كقوله تعالى خذ من امو الهم صدقة انصرف الى الفضول لاال كلاللافكذاماء جمالبدعلي نفسه مخلاف الوصية لانهااخت البراث لكونهاخلافة كالورائة والارث بجرى في جبع الاشياء فكذا الوصية (مان لم بحد غيره) اى غير مال الزكاة (إمسك منه قوته ناذاً ملك تصدق بقدره) لان حاجته مقدمة ثمان

ثمت بالشهادة وقال الشهو دلانسا إمواريا غيرهم لابؤ خذمنهم كفال بالاتفاقكا فى الدين (قولداى لما خدمنهم كفيل مالنفس عندالامام) وهذا الى اخذ الكذيل ثين المخاطبه بعض القضاة وهو ظر (قولد ولاوارث الاثبوت اللك المورث) لعله والاارث كافي عبدادة الكافي (قول وفيل المنفول على الخلاف هذا عندالىحنبغة وعندهممايؤخذ أ فيوضع على بدعدل ولابد من هذا لكن تركدانه وله امضااذ به بعل أن الخلاف التقدم كذاك منا (قولدو مذا اصح) الأشارة الى قواء يسئ يترك النصف فى دذى البد لاالى أوله وقبل المنقول على الخلاف لايازم عليه مرعدم مطاعته المآءمي وافادته اذالصحة فيثبوت ألخلاف ولبس المرادالاثبوت ألصحة ارك النصف ف مدنى الدر قو لدواذا قالمالى اومااملكه صدقة يقع على مال الزكاة) بعني على جنس مال الزكاة على الصحيم فهمما وذلك كالسوائم والنقدين وعروض التمسارة سواء بلغت نصابا اولم تبلغ قدر النصاب سواء كان عليه دىن سنفرق اولم يكن لان العشر جنس مايحب فيه الزكاة لاقدرها ولاشرائطها وتدخل فهالارض العشرية عندابى وسفلانجدوذكر فرالنهاية قول الىحنيفة معمجدولا تدخلالاراضي الخراجية ولارتبق المدمة ولاالمفار والاثالنزل وبساب

البذلة وسلاح الاستعمال ونحمو ذهت ومن مشايحنا من قال في قوله مااه المتاوجيع مااه اللت في الساكين صدقة بحب ان مصدق (كان) بجميع مانمك قباسا واستحساناه انمالفياس والاستحسان في قوله مالي اوجيع مآلي صدقة والتحييم هوالاول لانهما يستعملان استمالا واحدانكون الصالوارد فياحد هماواردا فيالآخر فبكون فبدالقياس والاستمسان كذافي النيين والكانصاحب ضيعة بمسك قوتسنة والكال الجراعسك مقدار مايسل اليمالة المصرف كذا لو من صغير بمز ولو (صح الابصاب الإها الوصى لااتوكيل بلا عالوكيل) بهني اذا اوصى رجل الياشرول المخارسة التيميز (قولدو بشتر طفرله) بعرا الوصى حتى باعثها من التركة فهووص وبعد جائزولا الصحيح الوكيل حتى بعداً التنافية المنافقة الم

الاهلام بالوكاة الباتحق قوكل ايستوفيهان شادوليس قد الزام ايشتر شررائط المنافرة والمنافرة المنافرة في فيوهل وكالسه الاجاوداقال الدل مكالابشتر طراق المنافرة المنافرية المنافقة بشه التوكل من حبث الزيلي والاسم المهاجر بالشرائع) قال المنافرية المنافقة بشه التوكل من حبث الزيلي والاسم الله منب من التصرف في هذك ويشه الازنمان الله من منافرين المنافقة في الناس حق بجده الاحكام عمره منافقة من التصرف وجب ال بشرطاح شطرى الشهادة والعاداة وفيرا المنافقة والمنافقة وال

سبا و هند مجور بن وقد توكم عن غيرهما بالبيع فالملقوق ترجعالى الوكل السلم ال الشرى البضي الفاضى و لا و الم القاطى و القاطى قائا لفيد الكون الما المقاطى القاطى قائا لفيد الكون الم الم القاطى و القاطى و القاطى و القاطى و القاطى القاطى قائا لفيد الكون الم المقاطى القاطى القاطى قائل القاطى و القاطى و القاطى القاطى القاطى قائل القاطى القاطى القاطى القاطى القاطى و القاطى الق

ماملالهم ومن على لتيره علاوطنه فيه ضبان وجع على من وقع له العمل ولو الندى هو النبيع لاباتين 43 ادامات الهيد المبارغ المبارغ الله وقبل لا يرجع النبط السبط المبارغ المبارغ المبارغ الله وقبل لا يرجع النبط المبارغ الم

ضرب قضى به هل تنظيم و مسك شه ( وقال مجدر جهالقة ال القبل المتراد واستحق البدار مات قبل الدين المتحدد و استحق البدار مات قبل الترجم المستري من الوسى اله ( قول هـ مشاعفنا اخذوا به فقالوا مااسس هذا في زمانا لانافضاة فدفندو قلا يؤتجون وقبل لا رجم ابتنا بما ضرم قوسى مشتمي خذف لفظة ابتنالا نالفول الله في المستركد ، كالاون والمتحق فالكالى على مارأ بستحدث كذف لفظة المتنالا والمتحدد المتحدد المت

هلينفوسالناسودمائهم واموالهم الاق كتابالفاضي الىالفاضي فانهم اخذوا في بظاهر الرواية المضرورة وجه ظاهر الرواية في الاولى ال القاضي امين فبافوض اليد ونحن إمرنا بطاعة اولىالامر وطاهته فيتصديقه وقبول قوله وقال الشبخ الومتصوران كان القاضي عالما عادلا مجب قبول قوله لظاهر الآمر وهدم تهمة الحطأو الحيانة (وصدق عدل جاهل سئل فاحسن تفسيره )بال مقول في الراابي استفسرت المفرنه كما عوالمروف فيه وحكمت عليه بالرجم ونقول في حدالسرقة انه ثبت مندى بالجحة الداخذ نصابا من حرز لاشبهة فيه وفي القصاص انه قتل ممدا بلاشيهة في تذبح تصديقه وقبول قوله (ولم يقبل قول غيرهما) وهو حاهل عادل فاسق وعالم فارقى لنهمة الخطأ بالجهل والخيانة بالفسق ( الا ان يعان سب الحكم) يعني سببا شرعيا فحينان مقبل قول لإنفاء النهمة (صدق معزول قال لز داخذت منكالفا قضيت بدلبكر ودفعتاليه اوقال قضيت نقطع بدك فيحق وادعى زند اخذه وقطعه ظلماواقر) ايزيد (بكونهمافي قضائه) يعني اذا قال قاص معزول الرحل اخذت منك الف درهم و دفعه الى زه وقضيت هاه هلبك فقال الرجل اخذت ظلما فالقول القاضي بلاء ين كذالو قال قضيت بقطع مدك عق وقال فعلته ظلما فالقاضي يصدق كل حال اذا كان المأخو ذمنه ماله او المقطوع بدومقرا بكو نه حال فضائه لانه لا اقريه صارمةرا بشهادة الظاهر للفاضي لان ضلالفاضي علىسببل الفضاءلانوجب على الضيال فعل القول قوله بلا عن ادلول مد المين صار خصماو قضاء الحصر لا نفذ ولوانكر كونه قاضا ومئذ وقال فعلته قبل التقليد اوبعد العزل فالقول قول القاضي ابضاف الصحيم لاته أذ اعرف انه كان قاضبا صعت اضافة الا خذ الى حالة لقضاءلا نهامههو تدوهي منافية للضمان فصار القاضي بالإضافه الى تلك الحالة منكر اللصمال فكان الفول قوله كما لوقال لهلفت اواعنفت وآنا مجنون وجنونه كان معهودا

ح كتاب القيمة

لانحق وجمالناسة بين كتاب القنداو كتاب القسمة (هي) لقاسم الاقتسام كالقدوة الإنتخاو شرحا (عزين الحقوق الشائمة) بين المقاسمين (وركيافعل بحسل به النبز) بين المقاسمين (وركيافعل بحسل به النبز) بين المقاسمين والذوى والذوى والدوى والدوى والدوى والدوى والدوى والمبلو وشرطها هم أوت المقدم إنقاع الجوائم المالية والمنافعة من الماليا والمنافحة عن الماليات والمنافحة عن المالة والمنافحة عن تبديلا المنافزة عن احتفاظ المنافزة عن المنافحة منافحة المنافحة من المنافحة عن المنافذة عن المنافحة المنافحة منافعة ملكة ولم يستقد من صاحبه وتنافزة المنافحة المنافحة منافعة منافعة من المنافحة منافعة منافعة منافحة من المنافحة منافحة منافعة منافحة منافحة

( الا فَكتاب الناصى الدائني) بيدوا بعد الم تواب عدد المواب على المنافق وطي قبياس هذه الوابد المنافق وطي قبياس هذه المنافق والمنافق المنافق ال

ح كناب القسمة (قولد وركنها ضل) قال الشيخ على اللغدى رحمائلة تعالى اقول في بعدل الرئي الأكرس الكيل والوزن نظر الرؤس او النصاء واتفقوا على الم الكيلو تحروه والنصاء واتفقوا على ال وشرطاهدم فوتالفضاى القرر وشرطاهدم فوتالفضاى القرر لزومها بطلب احد الشركاء وقداقال في البرهان ظهذا الإشم ماشلوحام وترعوهما بصلب احدهسا اه (قوله والمني الافراز بجبر طيماني متحد الجنس من غيرا الثلبات فقط عند طلب احدهم) فيه تأمل لا نه يوهم انه في متحدا لجنس المنلي لايمبرالاكي على الفهيمة وهو خلاف النص والحاق الجبر ف متحدا لجنس القيمي ولايشمل العبيد في غير المفير لأن رقبق المغير نفسم بالانفاق ورقبق غير المغنم لايقسم بطلباحدهم ولوكان اماءخلصااوهبيداخلصاهنداق-نيفة والفرقلا فيحنيفة بينالرقبقوغيرمهن معدد الجنس فحش تفاوت المعانى الباطنة ﴿٤٢١﴾ كالذهن والكياحة وبين الفاءين وغيرهم تعلق حق الغانمين بالمالية دون العين حتى كان للامام بع النائموف فكان مبادلة ( وان ) وصلية( غلب الاول) اىمعنىالافرازوالتميز(فىالمثليات) تمنها كما في النبين ﴿تنبيه ﴾ زرع وهي المكيلات والوزو ات والعدديات المتقاربة لان ما يأخذه مثل حقه صورة ومعني بإنهما فىارض لهما اراداقسمة الزرع فامكن ان بجمل عبن حقه ( وان ) غلب (الثاني )اي معنى المبادلة (في فيرها)يعني دونالارضوقد سنبل لايجوزلانه الحيوانات والمروض لوجود النفاوت بين ابعاضهافلا يمكن ان بجعل كأنه أخذحفه مجازفة وهىلاتجو زفى الاموال الرموي وفرع على ماذكر بقوله (فيأخذشريك حصته بغيبة صاحبه في الاول)لكونه عين قاله ائن الضباء ومخالفه قول قاضيمان حنه (لاالثاني) لكونه غير حقه ( ولعني الافراز بحبر علمها في متحدالجنسي)م. غير وان كان الزوع قدادر لنوشر طالحصا المثلبات نفط ( صد طلب احدهم) يعني إن المبادلة لمأكانت تألية في القيمات كالحيو ألات جازت القسمة عندالكل اه فلينظر والعروض كان بنيغي الابحير على القسمة فهالكن بجبر على المافع امن معنى الافراز فان مابين النقاسين ﴿ تبيه آخر ﴾ لم احهم بطلبه القسمة يسأل القاضي الانتفاع بنصيبه وبمنع الآخر عن الانتفاع تعرض المصنف لنبوت الخياروقال بملكه فبجب على القاضي اجانه وال كانت اجناسا مختلفة لا يجبر على الفاضي فسمتما لتعذر المبادلة باعتبار فعش التفاوت في القاصدولوتوافقوا جازلان الحقي لهم(ويستعب في الغناوي الصغرى القسمة ثلاثة إنواع قسمة لامجبري الآني كتقسمة الاجناس نصب قاسم يرزق من بيت المال) لأن الاصح أن التسعة من جنس عل انقضاء تخام قطم المختلفة وقسمة بجر الآبي في دوات

المنازعة بها فاشبه رزق الفاضي ( وصح نصبه بأجر على عدد الرؤس)اىرؤس الامثال كالمكبلات والموزو نات وقسمة المتقاميين عندالإمام لان النفع لهم على الخصوص وعندهما على قدر الانصباء لانه مؤنة بجرالاً في فيرالثلبات كالتباب من الملك فيقدر يقدره ولهان الآجر مقابل بالتميز وانه لانقاوت وريما يصعب الحساب بالنظر الى الفليل وفد ينعكس الامر فتعذر اعتباره فيتعلق الحكم بأصل ألتم يزتمان الاجو نوع واحد والبفر والغنم والخيارات ثلاثة خيارشرط وخيار وبسوخيار هواحرالثلوليس لهقدرمسين فانباشر القاضي مفسه القسمة ضلى رواية كون القسمة رؤية فني فسمدالاجناسالهمتلفة تثبت من جنس عمل الفصاءلا بحوزله أخذالاجر وعلى رواية عدم كونها منه جاز (ونجب الخبارات الحمعوفي قسمة ذوات الامثلا كونه عد لاطلابها) اى بالقصمة لانه انكان من جنس عل القضاء فلا بدهن القدرة وهي بالعارو من الاعتاد على قوله و هو بالعدالة (و لا بعين و احدلها) اذ لو تعين لحكم بالزيادة على كالكلات والموزونات نثبت خيار اجر مثله ( ولايشترك القسام) لثلا تواضعوا على مغالاة الاجرفيؤ دى الى الاضرار السب دون خيار الشرط والرؤية

بالناس (وصحت برضاء الشركاء ) لولايتهم على انفسهم واموالهم ( الاعند صغر وفي قسمة غر المثلبات كالثياب من نوع احدهم) فسينتذ لاتصح بل بحتاج الي امر الفاضي لقصورولا بهم عنه (فسم نقلباا دهوا واحد والغروالنم ثبتخبار العيب ارته اوعقارا ادعواتراء اوملكه مطلقاولوادعواار تهعن زيد الأأى لا نقسم (حتى وهل شبت خيار الرؤية والشرط على ير هنواعلى موته وعددورته)لاخلاف في الاولينو في هذاخلاف الاسامين للماانه رواية ابي سليان ثبت وهو العميم وعليا في الديهما وهودليل الملك والاقرار المارة الصدق ولاسازع لهم فيقسمه بينهم كما الفتوى وعلى روابة الىحفص لا ثبت في المنفول الموروثوالمقار المشترىوالبينةلاتفيد لانها علىالمنكر لكنه يذكرني وماذكر فيالجامع الصغيرانه لاخيار في القيمة ذكرنا إنه غير صحيح ال اراديه النوع الاول والثاراديه النوع الثاني فهو صحيح لكن قرق به الشفعة فدل انه اراديه النوع الثالث فيكون صحصاعلى روايد إبى حفس اماعلى روايدابي سلمان وهوالصحيم لافى ابالم آرمن فسمد شرح الكافى اه ( قولدو صح نصه بأجر ) بعني صمح نصه ليقسم بأجر( قوله وعندهما على قدر الأنصباً )هورواية عنموروي عنه الحسن الهاهلي لمالب الفعمة دون المتنع لنفعة وضرر المتنع كمافي البرهان(قوله ولابسين واحدلها )لهذا المعنى لايجبرهم الحاكم طي استثمار الفسام

صك القسمة انه قسمها باقرارهم ليقتصر عليهم ولايكون قضاءهلى شريك آخر الهموله أن المبت يصير مقضيا عليه بقسمة الفاضى وقولاالشركاء ايس بحمده الدالهم من اقامة البنية ليثبت بها القضاء على المبت فان الشير كة قبل القسمة مبقاة على والمث المبت عدليل شوتحقه في از والدكاو لادمكدوار باحه حتى مقضي منهاد بولدو تنذو صاباه وبالقسمة يتقطم حق الميث عن التركة حتى لا يُبت حقه في محدث بعده من الزوالدفكان هذا قضاءعلى البت نقطع حقه فلاندمن البينه وينسير بعضهم حبنذ مدعباو البعض خصما وال كان مقرأ ( و )لا (ال رهناله) العالمة ( معماحتي بيرهناله لهما) بعني ال ادعواالملك في العقارولم بذكروا كيفائنقل الهم لمرقب ها حتى أنجا البينة الدلهما لاحتمال ازيكو ألغيرهما تمفل هذاقول ابي حنيفة رجه الله تعالى خاصة وقبل هو قول الكا. وهوالاصحولان القسمة ضربان لمق الملك تكميلا لمنفعة ولحق البدئيسا للحفظ وامتنغ الاول هنالعدم الملك وكذا التابي للاستفناء عندلانه محفو لأسفسه كذافي الكافي ﴿ بِرَهُمَّا عَلَى الموت وهدد الورثة وهو )اىالىقار ﴿ مَمْهُمْ وَفَيْمُ صَنْبُرَاوَعَا بُ فَسَمَّ وتعسب قابض لهما هو وصيءمن الطفلووكيل مز إلغائب لان في هذا النصب نظرا الغائب والصغير ولالد من اقامة البينة على اصل الميراث في هذه الصورة عنده ابينما بل اولى لان في هذهالقسمة قضاء على الفائب والصغير بقولهم وعندهما بقسم بينهم باقرارهم ويعزل حقالفائب والصغير ويشهدانه قسمهابيتهماقرار الكبارالحضور وان الفائب اوالصغير على حجته (وال برهن واحدمن الورثة اوشروا) اي الشركاء ( وغائب أحدهم اوكان ) اى المقار ( من الوارث الصغير او النائب او ) كان معه (شي منه) اي من العقار (لا)اي لا يحوز القسمة اما الاول و هو عدم جو از القسمة اذا برهن وأحدفلانه ليسمعدخصم وهوانكان خصماءن نفسه فليس احدخصماعن المبث وحن النائبوان كان خصاعهما فليس احد نخاصمه عن نفسه ليقيم البينة عليه مخلاف مالوكان الحاضر من الورثة اثنين حيث تكون القسمة فضاء محضر الخاصمين واما التأنى وهومدمجوز القسمة اذاشروا وكالبباحدهم فللفرق بينالارثوالشراء فان ملك الوارث ملك خلافة حتى يرد بالعبب على بائم المورث وبردهليه بالعبب ويصير مغرورا بشراء المورث حتى لووطئ أمقاشتراهامورثه نولدت استمقت رجع الوارث علىبائع مورثه ثمنها وقيمةالولد للفرورمن جهته فانتصب احدهم خصمًا عن البت فيما في مده والآخر عن نفسه فصارت القسمة فضاء محضرة المتقاسمين واماالملك الثابت بالشراء لكل وأحد منهم فلك جديد بسبب باشره في نصيبه وابدا لارد بالسب على بائع بايعه فلانتصب الماضر خصا مرالنانب جواز القسمة اذا كان العقار مع الوارث الصغير أوالنائب اوشي مندفلان هذه القسمة قضاء على النائب اوالصغير الحاضر باخراجشي بماكان فيهده هن بدء بلاخصم حاضر عنهما (وقسم بطلب احدهم الثانثنع كل محسته ويطلبدي

(قولهولاان رهناانه اىالعقارمعهما حتى يبرهنا انه لهما)كذا فيالكنز وقال الزبلعي رجهاللة تعالى والمسنف رجهالله تعالى ذكرهذ مالمشلة بعينها قسل هذا مقوله ودعوى الملك لاث ااراد فيها ازيدعوا الملكولميذ كروا كيف انتقلالهم ولمبشزط فما اقامة البينة على آنه ملكهم وهوروايةالقدورى رجهالله تعالى وشرطه هناوهو رواية الجامع الصغير وكان ينبغى ان ببين اختلافالروا نتن بأن تقول في الجامع السغير كذا وفي مختصر الفدوري كذا لان العبورة مقدة غران فهااختلاف الرواشن كماد أيشوقى مثله تبعث الروامات ولالذكرون كلواجدة على حدة لان ذاك وهماختلاف الصور على إنه لابليق في مثل هذا المنصرالاذكر احدالروا نين اه( قولدو نصب تابض لهما)قال ان النساء في شرح المجمع اعلا ان القياضي الما ينصب عن الصي الحاضر امااذا كان فأشافلا اه و قال ل الشيخول القدمي رجه الله تعالى وهو منقوض النائب لبالفرفتأمل اه (قول بخلاف مالوكان الحاضر من الورثة اثنين ) شامل لما لوكان احدهما صفرا على ماقال قاضيحان لوحاء البالغ مع صغير نصب القاضي عن الصغيرمن منسم وبأمره بالقسمة ( قوله واما الثالث وهو عدم جوازالقسمة الحز) هوالصحبح فلا فرق بين اقامة البينة وهدمها وق بعض روايات المبسوط وغيره نفسمراذا اقام الحاضرون البينة على الموت وعددالورثة كافيالنسن

الكثيرنقط اللميننفع الآخر لقلة حصته) بعني اذا النفع كل من الشرا كامنصيه قسربطلب احدهم لان في القعة تكميل المنقعة وكانت حممًا لازما فيما محتملها اذا طلب احدهم والنانفع احدهم مصيه ادافسم وتضررالآ خرنخلة فديبه فال طلب صاحب الكثير فمروان طلب صاحب القليل لمضم كذاذ كراخصاف وذكر الحصاص عكسه وذكرالحاكم في مختصره ال الجهاطلب القسمة قدم القاضي قال في الخانية وهو اختيار الشيخ الامام العروف مخواهر زاده وطيدالفتوي وفال في الكافي ماذكره الخساف اصح وفي الذخيرة وعليه القتوى (لا) اى لانقسم ( ان تضرر كل تقلة الابطلم) لان الجبر على القسمة لتكميل المنفعة وفي هذا تغير تهافيعو دعل موضوعها بالنفض وتجوز بالتراضي/لان الحق لهم (ولا الحنسين بالتداخل)يعني/لابقسم الجنسين بادخال بعضه في بعض بالداملي احدالتناسين بسرا والاخرشانين مثلاجاً علابعض هذا في مقاطة ذاك اذلااخنلاط بين الجنسين فلاتقع ألقحمة تدير ابل تقع معاوضة فيعتمد التراضي دون الجبر لانولايةالاجبار الفاضي تثبت معنى الثميزلا المعاوضة(و) لا (الرقيق)يعني اذا كان لرقيق وهو العبيد والامامين ائين وطلب احدهما الفسعة فلاعظوا اماان يكون مع الرغيق شئ أخر بصدر وبه الفتاذ جبرا كالغنير وإثباب او لافان كأن صحير الفسادنى قو لهرجرها على الاظهراماعند ثمافظاهروا ماعنداني حنيفة فبمعل الذي سرائر قيق اصلافي أفقعية جبرا وبحمل الرقبق ابعاله في القسمة و قد ثنت الحكم لذي تبعاد الألم تثبت قصداكا لشرب في السم والمنفولات فيالوقف والنابكن فالكانوا ذكورا وانائلا يقسم الايراضاهماوال كانوآ ذكورا اواناالانسم الفاضي شكما عندابي حنيفة ولايجبرهما علىذلك وقالا يجبرهما علمالاتحاد الجنس كأف الابل والقنم وإدان التفاوت في الادمى فاحش لتفاوت المعانى الباطنة كالدهن والكياسة ونحوهما فلابكو أرذاك فسعة وافرازا بخلاف سائر الحبونات فأنالنفاوت فما على عند اتحادا بإنس الابرى ان الذكر والانثي مزيني آدم جنسان ومن سارُ الحبوانات جنس واحد (و) لا ( الجواهر )قبل اذا اختلف الجنس

كالاكل واليواليد لا يتم لا أبالم للم الماختل المجتمعة معني الفجه وهو تكيل المفصة وقبل الجواب وقبل الجواب وقبل المجاولة وقبل الجواب المحافظة المتفاوت وقبل الجواب المواب والمحافظة المحافظة والمحافظة المحافظة المحافظة

(قوله قال في الحائب وهو اختيار النبخ الامام الح) هو كذلك الا انه صورها في دار

(قولدوقال في الفصول كلها ينظر الفاضي) قال الزيلمي هذا إذا كانت الدور كلها في مصروا حدوا مااذاكات في مصر من لا شم على هذا بالاجام فبماروا.هلال ومن محمد انهاتسم(قولدويصور القاسم مانقسم) عوان يكتب على قرلماس|ن فلانا نصيه كذا وفلانا كذا (قُولِه وبعدله) بالدال المهملة وروى ببزله بالزاى اى يقطعه بالقحة عن غيره (قُولِه و بذرعه) شامل للبناء لما قال الزبلعي ونذرعه ونقوم البناء لان قدرالمساحة بعرف بالذرع والمالية التقويم ولابدس معرفتها ليمكنه النسوية في المالية ولابد من تقوم الارض و ذرع البنا. اه ( قول دو يغرز كل فسم) بان الانضل فال لميغرزه اولم يمكن جاز كما في التبيين (قول دناذا كان اى مالمسمرين جاهدا في اصل هذا الدخر في ذلك الى اقل الانسباء فيمعلها ﴿ ٢٤ ﴾ من جنسه حتى إذا كان الاقل ثلثا جعلها فممذواحدة والافلالان المنزل فوق البيت ودون الدار فالممفت المنازل بالبيوت اذا اللائااور بماجعلها ارباعاو مكذا ( قو له وانكان صاحب الثلث اخذه و مايليه) كانت متلازقة وبالدوراذا كانت متباسة وقالا في الفصول كابا سنار الفاصي الى اعدل ثماداخر جعقبه لساحب السدس اخذ الوجوه وبمضيها علىدنات والماالدور والضبعة اوالدور والحانوت فقسركل منها النالث وتعينها بني لصاحب النصف وحدهالاختلاف الجنسء ثماافرغمن بان الفحة وبان ماغسم ومالانفسم شرعفي اوالنصف اخذه الى خامس وتعين الباق بالكفية الفسمة فقال (ويصورالقاسم ماشم) اي بنبغي الفاسمال بصور مابقسمه لصاحب السدس (قوله ولامخل

على القرطاس ليكنه حفظه (ويعدله) أي يسومه على سهام الفسمة (و ذرعه) لبعرف دراهم أبست من التركة في القسمة الا قدره (ويقوم بناه) إذر بمامحتاج اليه بالآخرة (ويفرز كل تسم بطريقه) اي ممزه رضامي كوز الدارهم ليست من ع الباق بطريقه (وشر 4) اللايكون لنصيب بعضهم تعلق نصيب الآخر فبتحقق التركة غير محترز وعالو كانت من التركة معنى التمييز والافراز على الكمال (فاذاكار) اى مايقهم بين جاعة لهم سدس وثلث اذلا دخلها مطلفا في القسمة الابر ضاهم ونصف مثلا بجعله) اي بحمل ما مدير (سنة اسهم ويلقب الاول بالسهم الاول و مايله فلوقال كالكنزولا لمخل في القسمة ماثناتي والثالث الى السادس ويكتب أساميهم ومجعلها فرعة فن خرج اسمداو لافله السهم الدارممالا رضاهم لكاناولى وهذااذ الاولاقان كالأصاحب المندس أخذحقه والكان صاحب الثلث الخذموما بليهوال لم شدراما ادائمذر غینئذله ذلك و ف كان صاحب النصف اخذه والذن يليانه ولا دخل دراهم ليست من التركة في الفيمة بمض الحواشي ال في الناجع لا دخل الارضاهم) صورته دار بين جاعة فأرادوا قستهاو في احداجا بين فضل المأراد الدارهم وبداذا امكنه النسبة دونها احدالشركاءان يكونءوض البناء دراهم واردالاخران يكون هوضه من الارض أما اذا لمُرَيِّكُن عدل اضعف الأنصباء فانه بحمل عوض البنامين الارض ولا يتكلف الذي وقع ألبناه في نصيبه ال مر دواز ا والبناء بالدارهم والذنانير وفى بعض انتسخ من الدارهم الا إذا تعذر فحين والقاضي ذلك لأن القسيد من حقوق اللك المشرك والشركة وينبني فافاضيان لايدخل آلدارهم ينهم فالدار لا في الدارهم فلا بحوز قسمة ماليس مشرَّك (فان و فع مسل قسم) هذا والدنانير فان فعل ذلك حا زوتركه اولي وقال في الدائع و نبغي الالا دخل في مريط متوله و مفرز كل قدم بطريقه وشريه وماينهما من متمات الأول (اوطريقه في فسيدالدارونموها الدارهم الااذاكان قَمَ الآخر بالشرطفها) اي فالقيمة (صرف) اي السيل اوالطريق (هنه) الى لاعكن القسمة الاكذاك لان محل القسمة النسم الاول (ال امكن) أبعصل معنى القسمة وهو قطع الشركة وتكميل المنعة بلاضرر الملك المشزك ولاشركه في الدار هم فلا (والافْسخت)اي القسمة لان القصودوهو ماذكر الم تحصل فتف خور تستأنف على وجه

يدخلها في القديمة الا عند الضرورة الوراد المحسقات المعلق وروس وراد المحسق وروس المورس المحروب المورس المور

و فالمستصق شهاد نهمــا مفبولة سواء ﴿ ٤٢٥ ﴾ فسماباً جراو بغيرا جر وهو الصحيح كاف الــمراج وسوامشهدا هل ألفسمة لاغير النداءتم فالابعدذلك عمر فسمنا وشهدا انفسهما فنبطل ولهماانها شهادة وإيضل غيرهما باستيما وحفهمسا (سفل ذوهاو وسفل على قنعة الفسهما من الانتداء على وعلو مجرادن عن العلو والسفل أوم كلُّ وحده وقسم بهمًا) ؛ ي القيمة لان السفل الصحيح كمافى التانار خانبة وعلى هذاتقبل بصلم لالانصلح له العلو كالبئر والسرداب والاصطبل وغير ذلك فصسارا كالجنسين شهادة الفبانين اذا كالاالمنكر حاضرا فلايمكن التعديل الابالفيمة (افراحدالنقاسمينبالاستيفء ثمادعي الغلط) في القسمة حال الوزن و النسليم كافي الفناوي ( قو لد وزعمان بعضا بمناصابه في بدصاحبه وقدكان اشهر على نفسه بالاستيفاء (لابصدق مفلذوطوالخ) هو قول مجدوعليه الاعجدُ) لانُ القَّمَةُ بعدتمامها مقد لازم قدعى الفلط بدعى لنفســه حق القَّــخ الفتوى وقال انوحنيفة وانونوسف بعدازوم سبب للهور المقد فلايقبل الابمجية فالالمتوجد استحلف الشركاء لانهم متسم بالذرع وبال ذلك فيسغل بين لواقروا لزمهرواذانكروا حلنوا طيهلوجاه النكول فن حلفمنهم تخلصومن رجلين وعلومن بيتآخر بينهماارادا نكل جع بين نصيبه واصيب المدعى فيقسم بينهما على تدر تصيبهما لان الساكل قعيمها بقسم البناء على أغيية بلاخلاف فالمفر وأقراره سجمة عليه دول غيره فالواأ ينبغي الانتجع دعواء اصلا للنناقض واماالعرصة فنقسم بالذرع عند ابى واجبب بالاالقاسم امينوهو اعتمد على قوله فأقر ثمانا أمل حق النأمل ظهر الفلط حنيفة والربوسف ومندمجدالفيةثم في فعله فلابؤ احد بدئك الاقرار عندظهور الحق (وان قال) اى احدالشر يكبن اختلفانوحنفة وانونوسف فيابينهما (فبضنه) بعنی نصیبه (فأخذ شربکی بعضه وانکر) ای شریکه ( حلف) لانه فكفية القمية فمنداق حيفية دراع بدعى عليه النصب وعومنكر والقول المنكر مع اليعن (وان قال قبل اقرار م) الاستفاء خرامين على الثلث والثلثين وعندابي (اصابني من كذا الىكذاولم إلى أعالف أو فعضت الى القعيمة لان الاختلان يوسف ذراع بذراع ولوكان بإنهمابيت فىمقدار ماحصل له بالقءة فصار نظير الاختلاف فىمقدار المبيع كماذ كر فى احكام نامطو وسفلوعلو منبيتآخرفعند النمانف فىالدعوى ولواختلفافي لتغويم لمبلنفت اليه لانه دعوى الغبن ولااعتباريه أبى حنيفة بحسب فىالفسمة كلذراع فالبيع فكذا فالقبعة لوجود التراضي الااذا كانت القمعة بقضاء القامني والغين من العلو والسفل ثلاثة ادرع من العلوارباعاعنده لماذكرنا من الاصل فاحش لان تصرفه مقبد بالمدل (ولواققه عا دارا واصاب كلا ما شدقاد مي أحدهما فكانت القسمة ارباعا وعند ابى يوسف سِناق بدالاً خر انه من نصيبه وانكرالاً خر ضليه البينة) لانه يدمي عليه حقا وهو ذراع من السفل والعلوبذراعين من منكر (وال اقاماها فالعبرة لبينة المدعى) لانه خارج ( ال استحق بعض معين من العلولاسنواءالسفل والعلوعنده فكانت نصيه لانف ع القديم) انفاقا (و في استحقاق بعض شائع في الكل تقسينم ) اي القسعة اثلاثاو لوكان بينهما بدت تام سفل القعدانفا (رفى اسمقاق بعض شائم من نصيه لاتف ين عندابي حنيفة) اى لانف-من وعلووسفلآخر نعندابى حنيفة رجه لكن له ولا مَا أَنْهُ حَمْ ( ال يرجع في أصاب شريكه ) خَلامًا لا ي يوسف قائه مقولً الله نعا بحسب كل ذراع من السفل النفض الفعمة ومابق في الديما يكون بنهما نصنين وقول محدمضطرب والاصح والعاو بذراع ونصف من السفل و ذراع أنه مع ابي حديدة كذا في الكاني ( ظهر دن في الستركة الفسومة تفسين ) اي من سفل البيت النام فدراع من الآخر القسمة (الا ادا قضوه) أي الورثة الدين (أوابرأ الغرماء) ديم الورثة ( أوبق زخرامن علو مصف ذراع من السفل منهامابق به) ای بالدین بعنی ادافسمت الترکه بین الورثة نم ظهر دین محیط قبل ناورثة الآخر وعندابي وسف ذراع منالتام انضوءةان نضوا صحتالفسة والافسخت لان الدين مقدم على الارث فينع وقوع فدراء ينمن السفل والقداع كذاف الدائع الملك لهم فهاالااذافضوا اادين اوابرأ الغرماء ذبمهم فحبية ذقصيم القسمة زوال النافع (قولدوال قال قبل افراره بالاستيفاء) فكذا اذالمبكن محبطا لتعلق حق النرماءيها الااذا بتي منها مابق بالدين فمبرنذ الرادانه لم محصل منه افرار اصلا (قولد لانفخ لعدم الاحتياجاليه (ولوظهرغين فاحش في القعمة بالنضاء سطل ) مند

ولواختلفا لتقويمالخ) سيذكر مشا

( درر ؛ه نی ) وی<sup>قسم</sup> فی ا<del>لصح</del>یم النبنالفاحش سوا کانت فضاءالفاضیاوالتراضی

(قول وان كانت بالتراضي له ان بطل الشعمة) على حــذف اداة الاستفهام ﴿ ٤٢٤ ﴾ ﴿ قُولِهُ وَلُوادَعَى عَبْدَالاً) قال الزياعي ای لاز مع دءواه بای سبب کان اه الكل لان تصرف القاضي، قيد بالمدل ولم يوجدو إن كانت بالراضي إدان مثل القيمة (قولد وصمت المابأة) قال الزباعي ففد قبل لا يلتفت الى قول من مدعيد لانه دعوى الذين و لا عبرة مه في البيع فكذا في الفسط ونمري فهمها جبرالفهاضي كامجري لو مودالرّاضي و قبل تفسيم و هو الصحيح ذكر مني الكافي (ادعي احدالتها عمر دسا في التركة صبح) حتى إذا إنام البينة له ال يقض الفسمة ولمنكن فسيندارا ، من الدين في مرالا مبان ولا بعال العابأة ،وت احدهمًا ولا،وتهما اه (قولديكنها لان القيمة تصادق الصورة وحقى الغريم نعلق بالعني (واو) ادعى (عبنالا) اي لا بصيم حازت الاحام) كذا الكتاب والسنة اوجو دالتناقض اذالاقدام على القسمة اقرارمته بالالقسوم مشترك (ومحمد المهابأة) اماالكتاب افوله تمالى لهاشرب الآية وهي المدَّه مَا الهُ مِنْ الهِ شَدُّو هي الحالة الطَّاهِرِ المُّهَائِيُّ الشَّيُّ والنَّهَا وَالْمُمَا وَهُمْ والسنة ماروي الدعليه الصلاة والسلام ان سواضموا على امر فيتراضوا بهوحة فنهان كلامنهم رضي به له واحدةوا حنارها أسرفي غزوة دركل بعيربين ثلاثه نغر وشرعاقسة النافع والقباس الالنحو زلانها مبادلة النذمذ مح نسهالكنها حازت الاحاء وكانوا عابؤذ كافالسن (قولد (في سكون هذا بعضامن دارو ذاك بعضاو) سكون (هذا عاو هاو ذك مناهاو) في (خدما وخدمة عبدين كذابصح في غلة دار عبد) الدعدم السيد (عدا) الشريك (مو ماو داك) الشريك (موما كسكني مت صمر) ال اوداريزوكان يذغى ذكر دذالباسب يكندهذا الشربك وماوذاك وما (و)خدمة (عبدين) بالانحدم (زيداهم ا) المدرو) موله بعد ولافي فلة عبد او عبد ن ( فوله محدم (كرا) العد(الآخر)'ذاكانت الهابأة في الكان كانت افرازا من كل وجه اذا كانت الذيأه في الكان كأنت فرارا والإذاة بشتر طعها لتأفيت وجاز الكل متم إل بستغل مااصاء والهابأة شرعة ذاك في اعقد من كلوّجه) دو الوجه (قوله؛ و اولالحدوث لمادم على ملكه ولا كدات العارية والإجارة و في الهنبأة في ترمان افراز المهابأة في الزمان افراز من وجد ﴾ من وجهو بجعل كالمنقرض لنصيب شريكه فكالو مبادلة من وجهوا تمافلانا لان وبحمل كالمنفرض انصيب شريك معنى الاقراز بتحقق في الهابأة في المكان دو ثالز مأن وكذالو تهابا في الزمان في عبدو احد والذات الماية في دار از ادت دلة الدار لانهامته ينه فيه لتعذر النهابؤ في المكان والبيت الصغير كالعبد (لافي غلة مداوم بدين او) في نوبة احدهماه لي انالة في نوبة الآخر غاة (بقل او بقلين او ركوب بقل او بقلين او ثمرة شجر ما والين شاة) اى لا بحوز الهابأة في بشزكان في الزيادة نحقيف العدل عذه الاشاءاما في هدو اجداو يقل و احدفلان النصيين خماقيان في الاستيفاء فالطاهر غلاف مااذا كان الهابؤ في المنافع التغير في الحيوا المانة عناله المادة بخالا في المالياً عني المالياً عني المناطقة المالية عند محمد والمالية المالية الم واستلا احدهمافي توانه زيادة ومحلاف

والضرورة تتحقق فيالنافع لامتناع قسمتها يعدوجودها لسرعة فنائها تخلاف الاعبان الامران مسائل الهابؤ التناعشرة مسئلة مجر كتاب الوصابا كيا-فؤاستفدام عبدواحدحائز بالانصاق وجداراد هذا انكتب وأخرالكتاب ظاهر لان آخر احوال الأدي في الديا وكذا فياستدام العبدين علىالاصحو والتهابؤ فياستغلال مبدواحد اوبتل الموت والوصية معملة ونت الوت وله زيادة اختصاص بكشباب الساء لان لاعوز أغاقا وفيالبدين والغلين الخمية بين الورثة تكون بعدالوت والوصية اسم معني الصدر ثم ميميه الوصي اختلاف والهابؤن كني داروا مدة والابساء تقذذنب تني مزغيره لينعله فيغيبته حال حباته وبعد وانته وشرعا بحوز الفافاركذاق غاتها وكذافي سكني يستعمل ثارة باللام بغدل اوصى فلان لللان بكزا بممنى ملكدله تعدموته دارش وغلمها خلاف والاظهراء بجور اتفاةوركوب بغلاوبغلين طي الخلاف كإني التبيين والقبالموفق بمنموكرمه حيرٌ كتاب الوصايا ﷺ (ربستعمل )

مالوتماينا علىالاستغلال فيالدارين

وفضلت فلة إحدهما حيث لابشتركان

ف (قولد لافي غلة عداو عدن الح)

قول ابىحنينة وعندهما بجوزوجلة

ظاهرال وأية لاز النااهر مدمالنمير في العقار فافتر قار امافي عبد من او بفلين فلان الهابؤ

في الحدمة جوز الضرورة لامتناع تستماو لاضرورة في الفلة لانهانة بمرواه في ركوب

بغل اويفلين فلان الركوب يتفاوت غناوت الرآ كبين فلا تتمفق السوية فلأبحبر أأه ضي

هليه والمافي ثمرة شجرة او ابن شاة ونحوه فلان التهابؤ محنص بالمنافع ولا وحد في الاهبان

(قوله نهنابا بالاول في بالدالوسية) يشقل على باب الوسية الشدو باب الدس في المرض وباب الوسية للاقاب و باب الوصية باخد مداه والباب الثانى في الابساءاه فقيه تساهل من الملاق الاول على باب وقد ضمن اساله (قوله وكينه) (قوله او سبب بكذا للالات و نحور) بشير الى الداقية ول شهر لم كافال في الخلاصة الوصية بشتر له فيها القبول وذاك بالدمرع او بالدلاته بال عوت الموصية موت الموصى اه و بخالفه ما قال في المداكن الوصية فقد اختلف فيه قال اصابات التلائمة اي الامم وصاحباه هو الإيجاب والقبول الايجاب من الوصي والقبول ﴿ ٤٢٧ ﴾ من الموصية له قال بوجدا حيما لايتم الرئ وان شأت فلت ركن الوصية ويستم في اخرى بالى بقال الوصية فلان الى فلان يعني جعابو صاله شصرف في ساله الإيجاب من الموصى و مدم الرد من

الموصى لهوهوال معالبأس عزرده والمفاله بعدموته وااةوم لم تعرضو اللفرق بينهماويان كل سلما بالاستقلال بل ذكروهما وعذااسهل لتخريح المسائل هلي مانذ كر في المامقر و المسائل وقد بين كل منهماهها بانفر اد. و لما المتنع ثمر يف الفظ المشترك بين المعسين مفعوم واحدهم ف كالامناما بادخال او القعمة بينهمافقال (الايصاب على الفير وقال زفر الركن وهو الابجاب من الموصى فقط اه وذكر التوجيه لكيل مالكالماله بمدمونه اوتفويض التصرف فيماله ومصالح الحفاله اليغير وبعدموته فههنا إلمال) لبيان المعليين (الاول في بيان الوصية بالمال وتحوم) و هو المنفعدة أن الوصيد قد تكون (قولەنلانجوزىنالىملوك ولومكانبا) بعنى الم بضف الى العنق كاسبأني ( قولد بالمنفعة كاسيأتى (ركنهاقوله اوصيت بكذالقلان ونحوم) من الالفاظ المستعمله فيها (وشرطها كون أنوح، إحاد المتثبات) فلانجوز من المينوك ولوسكانياو الصغيرو الجينون والصغر) بمثنني منه جهنزه كإسبأتي (و عدم اسنتر اقد بالدين) لا نه مقدم على الوصيدَ كأسيأتي (و) كون (الموصى له حياو ةنها (غولهوكونالموصيله حياوننها) رد ادلو كان مينالبطلت الوصية (و) كونا (غيروارث ولاقانل) كماسياتي من عدم حواز عليه الوصية الحمل اذبشترط وجوده الوحمية للوارث وانتمانل (وكون الموصى، قابلاقة ليك بمدموت الموصى) مالاكان لاحياته لان افخ الروح يكون بعد اومنفعة (و-حَكمها كون الوصي به ملكا جديد اللوصي له) لا قامة اللوصي آياه مقام نفسه وجدانه و ننها غير حي (قو له وكو نه غير حتى وجب عليه الاستبراء العاربه الموصى مها (جازت ائتلث للاجنبي وان إبحزها وارث) بعنى و فن الموت ( قو له السبأتي ألوارث) لؤوله صلى الله عليه و سإان الله تعالى تصدق عليكم شلث امو الكم في آخر اعمار كم من عدم جو از الوصية لاو ارث) المراد زاده لكم في اعالكم فضعوها حيث شنم وعليه الاجاع و يعتبر كونه وارثاا وغيروارث عدم النفوذ (قولدو حكمهاكو ث الموصى ونت الموث لاوقت الوصية لانها تمليك مضاف الي مابعد الموت فيعتبروقت التمليك حتى اذا ﻪﺍﻟـخ) هذا في جانبالموصيله واما اوصى لاخيه وهووارث ثمولاله ابن صحت الوصية للاخواو عكس بال اوصى لاخيه ف جانب الوصى فهو على انسام مندو به وله انتم مات الان قبل موت الموصى بطلت الوصية للاخ لاذ كرنا (لاالزيادة عليه) واجبة مكروهة مباحة كما سنذكره اي هلى النلث لان حق الورثة تعلق عاله لا نعفاد سبب زواله البهرو هو استغناؤه من المال (قولد جازت الثاث للاحدي) بعني لكن الشرع حوزه في حق الاحانب مقدر الثلث لبندار ك تقصير . كامر ولم بحوزه في حق تذنت (قولدوبعتبركونه وارثااوغير وارث و قت الموت كال الزيامي و اقرار الريض اوارث على عكسه وعامه فيه

الن الناسع جوز وقد حق الا بياس بقدرا التاريخة الولاقيمير كامر وايموز في حقا للولان المستموم بالدابسين الان المستموم بالدابسين الان ميتورت بيد ما الما يعتم الدالم المستموم بالدابسين الان المستموم بالدابسين المستموم بالدابسين المستموم بالدابسين والمستموم بالدابسين والمستموم بالدابسين والمستمود وا

رقوله انوله صلى الله هله وسرا انتشال الصدة قالئ المدائيس النظاء لمدين واتمااشار الديمة كرد للاحقايا الذات في الاختيار وال كانت الود تغذيرا الاحتيام المدينة والمدينة والمدينة المدينة هلى ذي الدو تغذيرا الاحتيام المدينة والمدينة والمدينة المدينة هلى ذي المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة وقال سوارات المدينة المدينة المدينة وقول المدينة والمدينة والم

مغربة مفسيره مغوله اى الدلمة تكن الورثنا (ولولاهما) اي لولاغناهم ولااستفناؤهم بحصتهم (فالترك اولى) لان في ترك الوصية أضاء مع مايشمد مساق الكلاماه صدقة على القريب بقدر الوصية والوصية تصدق على الاحتى فالاولى اولى لقوله واعترضه فاضل الثفقال وفيه محث صلى الله عليه وسلم افضل الصدقة على ذي الرجم الكاشيم (كثركها مع احدهما) اي ای فی کلامالتائی لانه ان کان مؤدی ال لم تكن الورثة اغياء او لا يستغنون بحصتهم من التركة فترك الوصية اولى (ووجبت اذا كان عليه حق الله تعالى كالحجوالزكاة )لانه لاقصر فيه في حياته وجب عليه التدارك قوله لامع احدهما عد<sup>م</sup>هما معا فهو بمديماته نخلية لذمته (وتؤخر) أى الوصية (عن الدين) لانه اهم الحاجتين فانه فرض ماذكر مبقوله ولولاهماالخ فبلزم التكرار واذكان هدماحدهما بكون ذلك صورة والوصية تبرع الا أن يرة الغرماء فعينة تصح لزوال المانع (وصمت) أي الوصية (بالكل) اي بكل ماله (عندعدموارثه) لان المانع من الصمة تعلق حق الوارث فاذا کون الوصية مندوبة على ماذ كره فآخر كلامه نافض اوله فندر اه ونص انتي نصح (و) محت (لملوكه بثلث ماله) في الخلاصة الوصية العبد بعين من احبان ماله لانصيح امالواوصي شلشماله له مطلقا تصيمو تكون وصبة للعنق فان خرج من الثلث فيمة المذهب ماقال فيالكافي الوصية باقل من الثلث اولى من تركها اذاكانت العبدعق كله بغيرسعابة وانخرج بعضدعنق وسعى في شدة فميته ولواوسي له بشي من الدراهم اوالد ما نير المرسلة قال الاهام النسق الاصحمانه لانصح كالوصية بالهين وقال الورثنافنياء اويستغنون خصيبهم لانه تردد بمن الصدقة على الاجنبي والهبة في النيذاو او صي لعبد ما لقن أو لامته الفنة جازت الوصية وهذا مخالف الفي الخلاصة فاما للقريب والاولى اولى لانه مانتمي بها ان مند هذا عاموي الدين او بطلق و محمل على غير الاصيم و في الحالية لو اوصى لكاتب رضاءالله تعالى وقيل مخبر كإذكرناء نفسه اولام ولدنفسه او لمدر نفسه جازالكل استحسانا ولواوص لعبده الغيراو هنه وانكان الورثة فقراء ولايستغنون لامته الفنة ثم مات جازت الوصية في كلهم الا ان عندا بي حنيفة في الوصية الفن عارثون فالزكاولي لان ترك الوصية يعتق ثلته مجانا وهليه ثلثا قيته وله ثلث ماله من سائرالنزكة فيتقاصان ويترادان صدقة على القريب مقدر الوصيه الفضل وعند صاحبيه بعنق العبد وتصرف الوصية اولا الى العنق فال فضل من

تسدق على الاجنبي والاول اول النشاق وعند صاحبه بشقاله وتصروعا وصده او الوامنة والعالمان النقط علم الاختراط التاسخية والمسافرة والسلام افضل التنافرة هو أول الانتافرة والسلام افضل التنافرة و (قوله لا المائة المائة عند و حياته وجب طبالاندار المنافرة الله الانتقاء المائة المنافرة على المنافرة ا

( قوله لكن في التابية اعاقصع الدولد الحل لا فل من متفاضير من ونها) المهالعات بدينة افي التابية دو الاولى مشياهي ما اختاره صاحب الهداية لكن لا يقل به حكم إنداء المجبى بالحل في الاولى فكال بغيري المراد خذا القيد في التابية ويعزا بنداء ويعزا بنداء وقد السود بين من وفت الوصية من الموسية من الموسية الموسي

درها (و به ) المبافر المسابق في الا الا و ته و كذا الوصية الاجني عاداد على الثان المجازة لم و لا نفر المسابق المبافرة الم و لا نفر المسابق المبافرة المبافر

المرق اليوج واصع أو اداخل بالو صية فت عاصلتا في روا المهاف عن بالقطال المناكر في الا سمل و بأيران كل السير والتحلق المناكر والمناكر و

مذكر وقد وضع آخر صد بغوله فنفو لا بأس ان بصل الرجل السؤالتدر انتربا كان او بعيدا محاربا كان او ذبيا واستدل عليه بأساد يت منالته بست منالته بست وسول الله على المدت وسفوان ابن احيث منالته بست رسول الله صلى اقد عليه وسفوان ابن احيث بن المنافق المنافق الله على المنافق المن

(قولِه اقول لايخق بعد، بلوجه التوفيق الخ) قال قاضيزاد رجهالله تعالى اقول هذا كلام عجيب قال لفظ السير الكبرعلى

صلى الله عليه وسلالاوصية الفاتل ولانه قصدالاستجال مفعل محظور فعوقب بالحرمان من مقسوده وهوالارث وقوله مباشرة احتراز عن التسبيب كوضع الجرفي غير ملكه (الاباحازة ورثه وهم كبار)الاستثناء منعلق بالمثلثين (اوبكون الفائل صبيا)ذكر من الاسرار (ولامن صويمز) لانماتيرع وهوليس من اهله (الافي تجهزه وامر دفنه) مانه ي زعندنا استحساناحتي الذالم يكن بمزالم مجز اصلا (وان) و صليه (مات بعد الادراك) هذامتعلق يقوله ولامن صبي بمز بعني إذااوصي ثممات بعد الادراك لم يحز لعدم الاهلة وقت المباشرة (اواضافها ألبه) بان قال اذا ادركت فثاغي لفلان وصيد فاله لاعبوز لفصور الولاية فلا يملكه تنجيزاو تعلقا كمافي العلاق والعناق (ر)لا (من هيد) لا ندليس من اهل التبرع (و مكاتب وان ترك و قام) لا نه ابضاليس من اهل التبرع و فيل عند همانصير ف صورة ترك الوقاء (الااذا اضافاها) اى اضاف العبدو المكانب الوصية (الى المين) فحينئذ تصحيلان اهليتهما نامدو المانع حق المولى فتصحيح اضافته الى حال اسقاطه (ولامن معتقل السان بالاشارة) اعزان اعاء الاخرس وكنائه كالبيان مخلاف متعلق المسان في وصبة ونكاح وطلاق وبعوشراء وقودوالفرق ان الاشارة انماتفوم مقام الهبارة اذا كانت معهودة وذلك في الآخرس دول معتقل السان حتى لو امتدديك و صاربت له اثبارة معهودةكان عنزلة الاخرس وقدر الامتداد بسنةو قيل الدامت المقلة الي الموت بحوزافرار مالاشارة وبحوزالاشهاد هليه لانه هجزعن النطق بمعنى لابريق زواله فكان كالاخرسةالواوعليه الفتوىذكر هالزبلعي (قبولهابعدموته)اي قبول الوصية لايمتير الابعدموت الموصى لان اوان ثبوت حكمها بعد الموت (فيبطل قبو لهاور دهاقبله) ي فبل الموتكا اذاقال لامرأته انتطالق غداعل درهم فان ردها وقبو لهابالمل قبل الدكامي (و 4) ای القبول (علت) ای الموصی به ولا علائقبله لان الوصيد اثبات ملك حديد رايد ا لايردالموصى له بالسيب ولايملك احداثبات اللك لقيره بلااختياره غلاف البراث فائه خلافه حتى ثبت فيه هذه الاحكام جبرامن الشارع بلاقبول لولاينه عليه (الاادمات موصيه ثم هو) اى الموصى له بلاقبول (فهو) اى الموصى به (لور ته) اى ور ثدا لموصى له استحسانا والقباس ان تبطل الوصية لماذكر فال الملك موقوف على الفيو لفصار كشير مات قبل قبوله بعدا بحاب البائم وجدالا سحسان ان الوصية من جانب ااوصى فد تمت عونه تمامالا يلمقه الفسيخ من جهته وانماتو ففت لحق الوصى له فاذامات دخل في ملكه كافي بع شرطفه الخارك ألمشترى ادامات قبل الإجازة (وله) اي مجوز الموصى (الرجوع مس) اى الوصة (مقول صريح) تحور جعث عااو صيت لانه تبرع لم بتم فصار كالهدة (و ضل لقطع حق المائث عمر المنصوب) كقطع التوب وخياطته (او تريد في الموصى به ما منع تسليم بدو نه كالبناءاو يزيل ملكه كالبيع) قان كل تصيرف او جب زو ال ملائ الموصى كان رجوعا كااذاباع الموصى به تماشراه اووهبه ثمرجع فالدالوصية لاتفدالافي مذكه فأذا زال عنه كاڭرجوما وذبحالشاة الموصى بها رجوع لانه الصرفال حاحته

مائدله صاحب الحط لوواصي مسإ لمَ في والحرق في دار الحرب الانحوز اه فيكم عكم الربكو بالمتأمن هو الم ادعاد كر في السر الكبراه (قولد فعوقب بالحرمان عن مقصوده وهو الارث) لمل صواله وهوالوصية اذ الكلام في الوصة للفائل الالارث (قوله الاستثناء متعلق بالسئلتين) قال فى الرهال الوصة الفاتل تحوز باحازة الورانة فنداى حنيفة ومجد وقال الو بوسف لاتحوز ولو الحازها الورثة والملاف فيغر فناه عدابعدهاامالوقتله عذا بعدالوصة فاتها تكون ملقاه بالانفاق اھ (قولہ اویکون الغاتل صببا)معطوف على إجازة ورأته ولا محتاج هناالي احازة الورثة كإاشار اله ولماقال فيشرح المجمع لوكان القاتل صبااو مجنو لاحازت الوصية واللمتجز الورثة انفاقام بالحفائق اهولمل الفرق بمنه وبعن قنل العاقل البــالغ خطأ ازالصفر اوالمجنون ليس من اهل العقوبة وقصده غرمعتبرق الاستصال (قولدولامن صهرالا في تجهز موامر دنه)لكنه راعي فيه الصلمة الثال في الملاصة عن الروضة لواوضي بأن بكفن بالف دناريكفن بكفن وسط ولواوصي بازيكفن في ثوبين لا راعي شرائطالوصية ولواوصىبان يكفن فىخسة اثواب اوسنة اثواب يراعى شرائطه ولواوصى بالدفن مقبرة كذاخرب فلإذالزاهد براعىشرطه الألمبلزم فيالتركة مؤنة الحمل ولو اوصى بأز شبرءم فلاز فى قبر واحد لاراعی شرطه (قوله قالوا وعلیه الغنوى ذكره الزبلعي)كذا قال في البرهان لاتصبح باشارة معنقل اللسان الااذادام الى الموت على المفتى. اه

فيورث تهمة الاثار فصارباهتبار النهمة ملحقا بالوصايا (المقمد) وهوالعاجز هن ألمشي اداء في رجليه (والمفلوج) الفالج داء يعرض لنصف البدن فينعه عن الحس والحركةالارادية (والاشل) وهوالذي قيده ارتباش وحركة (والسلول)وهو الذي يكورُله علةالسل وهوقرح يكون في الرئة (ان طال.مدَّه سنة كالصحيح والا فكالمربض) بعنىان هذءامراض عزمنة فمزعرضاه واحدمنها وتصرفبشئ

عادةفسارهذا المعنى اصلاايضا (تخلاف غسل توب اوصي») فاله لاَيكو ل رجوعا لازمن ارادار بعطي ثوبه غير مبقسله عادة فيكان تقريرا (الجمعو دايس رحوع)لان الرجوع البامذ في الاضي و تق في الحال و الجمود نق في اللضي و الحال فينهما تناف و لهذا لابكون جمود النكاسير فقار كذاكل وصدنوصيت مالحرام اوربا) فالهابضاليس رجوع لان وصف الحرمة و الربوبة عندي هاه الاصل فلا يتحقق الرجوع (و) نوله (كلوصيداو صيت مااخر تهاتفان في تركتها) فاز الاول ابس رجوع والتابي رجوع (قولد الجودايس رجون) دو قول لان راك الشي اسفاط و الناخير لبس بأسفاط فان الداين اذا قال لديونه ركت لك دنك كان ابرا له واو قال اخرت مك لا يكون ابراء كذاق الحيط (و) يخلاف كل (وصية اومسيتهافهي بالحلة) فانه ايضار جو عرلان الباطل ذاهب متلاش كااصل له ( اوالذي أو صات بدنز بدفهو أعمرو أو لفلان و ارثى) قال كلا منهماً يكو ل رجو عالا ل التقطيد ل مز قطع الشركة واثبات المحصيص له فاقتضى رجو عاء والاول ثم الورثة بالحيدار الرشاؤا اجازواان شاؤار دوانخلاف مااذااوصيه لآخرا بضاغانه لايكون رجوعالان الفظ صالة الشركة والحل بقبلها فيكون العبدمشر كاينهما (ولوكان فلان مبناوقتها فالاولى) من ألوصينين (محالها) لان بطلان الاول من ضرورات الاثبات الثان غادا لم ثبت له فهو الاول (راو) كان فلان (حيا)و قها (فات قبل الموصى فهي او رثة الموصى) لمالان الوصين لانه لائد النشائاتي كان رجو عامر الاول فيطلت في حق الاول وصت في حق النان تم بطلت عوله قبل موت أنوصى (بطل هبدَ المريض وصيته أن تحمها بعدهما) اي بعدالهبة والوصية الاصل في هذا الفصلات كون الموصى له وارثااو غير وارت لجواز الوصيةونسادها يعتبر يومالموت لايومااوصية وفىالاقرار يعنبر كونالمقرله وارنا اوغيروارث ومالافرار لجوازه وفسادهاذا اوصى الربض لامرأة بثبى اووهب لهاشبأتم زوجهاتم مات بطلت الوصية والهبة اماالوصية فلانهاابجاب مضاف مابعدا اوثوهي وارثة حينتدوالو صيقالوارث بالملة واماالهيذوان كانت منجزة صورة فهىكالمضافة الىمابعدا لموت حكما لانماوقت موقع الوصايا لانهاتبرع تقرر حكمه ضد الموت (مخلاف افراره) فان المريض إذا اقر لامر أندين م تزوجها تم مات جاز اقراره لمام ان المعتبر فيه كون المفراه و ارثما اوغير و ارث موم الاقر اروهي اجبية فيه (و) تبطل (وصيته وهبته واقراره لانه كافر ا اومبدا اومكاتبا ان اسلِ اواعتق بعددلت) اى التغير يعتبرهن الشلثاه واللهاعل بعدالوصية والهبةوغيرهما اماالوصية والهبة فإعرانالمعتبر فيهماحال الموت واما الاقرارفانه والأكمان ملزما نفسه لكنسبب الارث وهوالبنوة فائم وقت الاقرار

مجد وهواانحجيم كافياليبين ومايه الفتوى كمافى العرجان وقال الولوسف ه و رجو ع (قع له كذا في الميط (و ذكره فالنسين والكافي (قوله نهو نعمر و او تملان وارثى) القيد بالوارث خاص بالاخروهو فلان فقط (قوله ثم الورثة ألحيار) بعني في تحو زالوصية لفلان نوارث کاذ کر . فاضخال واماعمرو فالوصية له لا تنوقف على اجازتهم ( قوله عُلاف اقرار،) يعنى الرأة كاشر سعه ويعتبراقرارهم جيعالانكافي اتبيين (قولدان المدته سنة كالصيحوالا فكالريض كذا فسرالطول بسنة فالخالة وأمد هذافي الخلاصة عااذالم غرحاله فقال إذاطاله المرضولا نخاف علىه الموت كالفالح والثلل أذا كانزمسااومقعدا اوياس الشق فهذا أيكون حكرالمريض الااذا تغير حاله من دات ومات م ذلك الغير فاضل ف الة

من البرعات عُمات قبل تمام سنة مشتلة على النصول الاربعة كال الرص مرض الموت فتتر تصرفاته من الثلث والأمات بعدتماه بالمريكن مرض الود لانه اذاسا فالفصول التي كل منها مظنة الهلاك صارالرض عزلة لمبع من لمبائمه وخرج ضاحبه من احكام المريض حتى لايشنغل بالتداوى (اجتمع الوصاما) وكان بعضها فرضا و بعضها نفلا (و ضاف الثلث ففي الفرض والنفل قدم الفرض) سوا، قدمه الوصى اوا خرم كالحووال كانوالكفارات لآن الاصل أن مدم الاهم (وان تساوت) في الفوة (قدم ماقدم)اي الموصى في الذكر لان الطاهر من حال الإنسان ان سدأ عاهو الإهر عنده و الثابث بالظاهر كالثابت بالنص ولوئص على تقديم مابدأيه لزمنا نقديمه كداهنا (اوصي محم حمومندرا كيامن بلده إن كيفي تفقته) لأن الواجب الحجمن بلده ولها يعتبر فيدمن المال مآيكفيه من بلده والوصية لاداما كان واجب عليه وبحبراكبا اذلا بلزمه أذبحم ماشياةانصرفاليه على الوجه الذي وجب عليه (والا) اي وأن لم تكف (فن حيث تكفي) والذاس الامجوده لانهاوصي الحجبصفة وقدعدمت وجدالاستعسان الأنطال غرضه تفيذالوصية فتنفذماامكن (ماتحاج في طريقه و اوصى 4) اى ال عج عنه (محركذلك) اىمن بلده الكني نفقته والافن حيث نكني وقالاوهو أولدفر عبرهندمن حيث نبلغ وعلى سذا الللاف اذامات الماجين غيره في العاربق واماس لا ولمن له نسج عنه من حيث مات ولا جاء ذكر والزيلعي (او صي بان عم هنه مرز والما له فهاك منهادرهم بحج عنه عابق من حيث تبلغ)استحسا الروال الميال شي حجيم افال بق منه شي رد على الوارث) لان الركة حق الورثة الامااشتغل محق الوصية (عُمَلا ف الوصية باعناق

استرى بالكل مفاير لابشترى بالثلث (كدا اذا اوصى بالبشترى لد عد بالف در هم ع بابالوصية باللث كية ص

فزادالالف على الثلث لم تجز ) فانغار بينهما أبضا

عبدعنه)اي مذالانة فهاك منهادرهم (حيث لم يعنق بالباق) لان الوصية أذاو جبت لمستمق إيصو تفيذهالنيره وحهنااوصى العتق لبديشترى عاسى فإبص غيذدسا في عديث زي باقل منه لائه غير الاول فكان فيه تنفيدالو صبة لنسر الموصى له و دالا يحوز (اوصى بان يشترى بكل ماله عبد فيعتق عنه ولمبحز الورثة بطلت لماص ال العبد

(اوصىله بثلثه ولا خر شتة فالباجاز الورثة فلهما الثلثان ولهم النلث والبالم بجزوا ) اى الورثة (نالثلث ينهما) نصفين لانهما استوبا في سبب الاستعفاق فيستويان فيالاستمقاق والثاث بضبق من حقهما فبكون بنهما (ولو) اوصى (له ثلثهو لآخر بكله ولم مجزوا فكذا عندابي حنيفة) اي النك خصف بنهما (و صدهماريم) اي بجعل اربعة اسهم ثلاثة الموصىله بالكل وو احد الموصىله ماثلث لأن ألزائد على الزائد على الثلث انما بطل عمني الاالوصيله لابستمفه حفاعلي الوارث لكن بعتبر في النالوصيله بأخذ من الثلث محصنه ذلك الزالد دلا موجب لابطال هذا المعني فمخرج الثلث ثلاثة فالثلث وأحد وألكل ثلاثة

معي مادالوصية ماللث

(قولدولواوميله شلندولاً خربكله ولمحدروا فكذا عند الىحنفذ اى التلت معدب بها ويكون المحمها م سنة لان اصلها ثلاثة واحدالموصى لمالايسنتم طهما فيضرب انساق في اصلها تبلغ منه ثلثها اثنان ينهمسا والباق الوارث المسئلة من ثلاثة لحاجنناالي الثلث فيؤ خذ ثلثها للوصية نجعلناه اثلاثاو الموصى له بالكل بدعي الكل وهو الثلاثة والموصى له بالنلث مدعى ثلثه وهوسهم فنعول الى اربعة اسهم سهم لصاحب الثلث وثلاثة اسهم لصاحب الجيم وهذه مستلة الرد والحكم كذاك هندهماني الإسازة اله يقسم المال ارباعا مندهما وطريقه أن تقول الاجازة في قدرالتلث ما قطة العبرة فيقسم الثلث أو لا ينهما بأن تجمل المسئلة من تلاته والواحد عليمالايستنع فبضرب يحزج النصف فيالثلاثة اصل المسئلة تبلغ ستة فثائها ينهماويق اربعة اسهر فصاحب الجيع يدعها وصاحب الثلث بدعى سماواحدا ليثم لهثلث جيع المال فيسلم أموصي لهبالكل ثلاثة اسمرو يستوى منازعتهما في السهرالباق فينصف ولايسنقع الواحدهل مخرج النصف فضر بناعرج الصف في ستة فصل اثناء شراله وصي له بالكما اربعة و نصف فضعف و فضار تسعة وهي ثلاثة ارباع المال وكان الموصى له بالثلث سهر ونصف فضعفناه فصار ثلاثة وهي ربع جيع المال انهي الحكم عندهما واماعند ابى حنيفة فنى أجزا الوصية بالكل والتلث بقسم المال احداسا يغرض المال ستتولانزاع لصاحب النلث في أربعة وأمنو تمازعتهما فيسهمين فينصفال فصار لصاحب الكلي ﴿٢٣٣﴾ خِمةٌ ولصاحب الثلث سهركذا في شرح المجمع قلت فاستوى اصاحب الثلث نصيبه فيحالتي الرد

(قولد فغرج الثلث ثلاثة الخ) في معرفة الطريق خفاء والطريقة في هذااته للاجتم ههناو صبتان و صبة بالتلث و وصبة بالكل كان اصل

فصارت اربعه فيقسم ألتلث بهذه أنسهام (ولوله تلتمولا خرمتصفه ونمجيز وافانتلت والاحازة اه ونقل مثل هذا الشيم بنهما نصفان عنده وعندهما على جسة اسبرسهمان اصاحب الثلث الانه يحمل كلسدس أمام القرضيين عبد ألله الشنشوري سهما (وثلاثة اسم لصاحب النصف) لانه الحاصل بالضرب (ولوله بالسدس والآخر الشافع رجه الله نعالى فى شرحه الترب بالثلث بالثلث ينهما اثلاثا عندهم) بلا خلاف ثمهذا خلاف مبنى على خلاف مقرر بينهم من الحفيد ثم قال عن مصنف الريب قال ذكره مقوله (ولا يضرب الوحنيفة ألمو صي إدعاز ادعلي الثلث) قال في العنابة اي لا يجعا اصحاننا وغيرهم وحذا دليل حلى فساد من ضرب من ماله سهمااى جعل ومفعول لا يضرب محذوف اى لا يضرب شبأ وقال هذا القول لانه لابجوز ان يستوي صدرالشر بعذالر ادبالضرب الضرب المصطلح بين الحساب فاذااوصى بالثلث والكل نصيب ه و صي له في حالتي الا جازة و الر فعنداني جنيفة سهام الوصية اثنان فكل واحد نصف يضرب النصف في ثلث المال فالنصف اه (قو له و لو له شائه و لا خر مصفه و ف الثلث كون نصف الثلث وهو السدس فلكل سدس المال وعند همام ما الوصية اربعة مجيزوا قائتلت بينهما نصفان عنده ٪ والواحدمن الاربعة ربع فيضرب الربع فى ثلث يكون ربع الثلث ثم لصاحب الكل ثلاثة وتصيح المسئلة من سنذلا جمّاع النصف من الاربعة وهى ثلاثة ارباع الثلث فيضرب ثلاثة الارباع فى التلث بعنى ثلاثة ارباع الثلث والثلثوتباينهمافيؤ خذثلثهااتنان لكل ولصاحب الثلث واحدتمن الاربعة فيضرب الواحدة في التلث وهوالربع بعني ربع واحدواحد(قولهو مندهما علىخم التلث (الافيالمحاباة )صورتهاعبدان لرجل فية احدهماالف ومائة وفية الآخرسمائة اسيم وتصنع من خسة مسر) لان مخرج واوصى بانباع احدهما لفلان عائدو الآخر لفلان عائدتان المحاباة حصلت لاحدهمابالف الثلث والنضف سنة ومجموعهما منه والأخر بخسمانة والكل وصبة لكوئه في حال المرض فال المكن له غيرهماو لم نحز الوثة خسة وثلث المال واحد لابنقسم على الجُسة فنضرب ( درر ٥٥ نى ) ثلاثة في سهام الوصية تبلغ خِسة عشر اللَّهَا خِسة ثلاثة منها لصاحب النصف

له لا اجتمالتصف والثلث وخص صاحب الثلث من الحاصل اثنان وهمامدسان منسبة كل واحدمتهماالي محل مخرج النصف والثلث اعطى مهمين من الحسدة التي هي ثلث جيم المال كايناه (قو لولانه الحاصل بالضرب) اي ضرب سهام الوصية وهي خسة م محصل صرب مخرج الثلث والنصف فى مخرج الثلث كإيناه ففي عبارته تفن لان المأصل بالضرب هو معنى جعل كل مدس سهما كإينا ( قولة قال في العناية اى لا بجعل من صرب من ماله سهمااى جعل) في التركيب تأمل هذا و قال بعضهم تفسير ضرب في هذا لحل بشار أ أولى من تفسيره بجعل اخذامن المضاربة التي هي المشاركة في الريح لانه لا يستقيم التفسير بجعل في عام الكلام من عبارات المشايخ ومغالر ضرب فىالجزوراذا اشرك فهاوفلان يضرب فهبالتلثاى بأخذمنه شأنحكم مالهمن التلث اهوعدل عن هذه العبارة فى البرهاز حبث قال والمصى له بأكثر من الثلث لا غضل على الموصى له بالثلث عند الى عنذ الى حنيفة الا في المحابات والسعابة والدراهم المرسلا

وانان منالصاحب اللا والمشرة الورثة (قو لولانه عمل كل مدس سهما) يعن كل مدس من اصل المسئلة سهما من تصحيحها بان ه

حازت المحاياة مقدر الثلث فيكون منهما اثلاثا يضرب الموصى له بالالف محسب وصينه وهي الف والموصيله الآخر محسب وصيته وهي خسمائة نلوكان هذا كسائر الوصااعلى قول ابي حنيفة وجب الايضرب الوص له الف اكثر من خسمانة (والسماية)صورتها ان يوصى بعتق عبد ن قيمة احدهماالف وقيمة الآخر الفال ولامال له غيرهماان اجازهاالور تةعتقاجيعاوان لمبجز واعتقام الناث وثلث الدالف فالالف ينهماعلى قدروصيتهما ثلثاالالف للذى فيته الفان وبسع فى الباق والثلث للذى فبنه الف وبسع في البافي (والدراه المرسلة) اى المطلقة من كونيا ثلثا او نصفا او عوهما صورتها ان موصى لرجل بالفين و لآخر بالف و ثلث ماله الف و لم محر الورثة فانه يكون بسمها الله كل واحد منهما بضرب بجميع وصيته لان الوصية في يخرجها صحصة لجوازان بكوراله مال آخر بخرج هذا القدر من الثلث ووجه فرق الامام بين هذه الصور الثلاث وبين غيرها ان الوصية اذا كانت مقدرة عازاد على التلت صريحا كالنصف والثلثين ونحوهما والشرع أبطل الوصية في الزاه يكون ذكر ولنوا فلا يسترفى حق الضرب تخلاف مااذا لم تكن مقدرة حيث لا يكون في العبارة سابكون مبطلالا وصية كا ذا اوصى مخمسين درهماو اتفق الماله مائة درهم فال الوصية غير بالحلة بالكابة لامكال البنام اله مأل فوق المائة واذا لم تكن باطلة بالكلية تكونُ معتبرة في حق الضرب(ولو) او صي (خصيب امه بطل) لان الوصية عاهو حق الا بن لا تصم لغير م (ولو) او صي (عنله )اي عنل نصيب الاین(لا)ای لاتبطل اذلامانع منه (و) لو او صی (بسهر او جزء)ای لو قال او صبت بسهم من مالی او جزءمنه (4 بین وارثه) ای بقال الو ارشاعط ماشتت لا نه مجهول و الجهالة لا بمنع صدالوصية فالبيان الى الوارث هذاماا خناره المشامخ نامعلى العرف ان السمر كالجزواما اصلار وايدَفخلافه وهو المذكور في الوقاية (و) لواو صي (بسدس ماله نم شلنه وأحيز له تلته إى يكون السدس داخلافي التلتقال صدر الشريعة فان قلت قوله تلشمالي له ان كاناخبارا فكاذبوانكان انشاء بحبان يكون له النصف مندا حازة الورثة والكان فىالسدس اخبارااوفىالنلث انشاء فهذا بمناه المنااور دهذاالسؤال ولمبحب عنداقول وبالله النوفيق نختار انهانشاءوانما بجب له النصف منداحازة لوكان النصف مدلول الفظواب كذاك فان المدس والثلث في كلامه شائع وضم الشائع المالشائع لا فيد ازدياداق المقدار بل يمين الاكثر مقدماكان اومؤخرا ولهذا قال الجيور في تعليله لان التلث متضيئ للسدس فان التضمي لا مصور الافي الشائع وضم السدس الشائع إلى الثلث الشائع لأيفيد زيادة في العدد فلا يتناول اكثر من الثلث وفائدة أجازة النا تغاير فيما يكون متناول الفظ والالكان برامستأ نفا لااجازة وبقرب من هذا قول اهل المقول ان ضم الكلي الى الكالكلي لانفيد الجزية (وفي سدس مالي مكريا له سدسه) يعني اذا قال سدس مالي له مقال في ذلك الجلس او بحلس آخر سدس مالياً. كان له سدس واحد لان العرفة أعيدت معرفة ( وشلت دراهمه اوغمه

(قولدنهذا ممتنع ايضا)اي كانهاستع ان مكون له النصف منداحازة الورثة محذلك هنا (قولدوضم الشائع الى الشائع لانفيد ازديادا فىالقدار ) تقائلان لأيسل ذلك اذ الزيادة فياذ كرظاهرة لانه و إن كان التلث متضمنا السدس فلا منع ضمه البه تتحصل الزيادة ولا منع النع قول العنايةجواباعااوردمزانه اذآ احازت الورثة كان الواجب ان يكون له نصف المال والالم سق لغوله واجازةالورثة فائدة فالجوابان مصناه حقه الثلث وان اجازت الورثة لان السدس دخل في اتلت من حبث اله يحتمل الهاراد بالثانية زيادة السدس على الاولى حتى بتراه الثلث ويحتمل انه اراد ماابحاب للتعلى السدس فبحمل السدس داخلا في الثلث لانه متبقن وخلالكلامه على ما علكه وهو الايصا بالثلثاء ووجدالمنعان صاحبالحق وهوالوارث رضي عا محتمله كلام الوصي نابحه ازيقال اجتماع الثلث مع السدس وامتناع ماكان غير منبقئ لحق الوارث فبعدان رضى كبف شكلف المنعاء ثم رأيت لقاضي زاده رجه الله تَمَالَى بَحْنَا فِي جَوَابِ صَاحِبِ الْعَنَايَةِ ونصد اقول في فوله وجلالكلامده ماملكه وهوالابصاء بالثلث محيثلان ماعلكه انما هوالايصامالتلث اذالم تجز الورثة وامااذا احازت كاهو الفروض ههنا فيلك الابصاء عازاد على الثلث ايضا وتملكه إلمحازله من قبل الموصى عندنا كامر في اوائل هذا الكتاب فلانتم هذهالملة فندير

وهلك تلنا الهمايق) يعني اذا اوصي شلت دراهمه او ثلث غنه فهلك ثلنا كل منهماويق لاعناج الى ذكر . (قولدوبكر البن) ثلثه وهو يخرج من ثلث مابقي من ماله فللمو صىله جيع مابقي و قال زفر له ثلث مابقي لا ن كل اوقال وهوميت لكان اولى اللايتوهم واحدمنهامشترك بين الورثة والموصىله والمال المشترك يتوى ماتوى منه على الشركة فالصفة مزكلامالموصى وليحسن فولا و من مابق منه علماو صار كما ذاكانت التركة اجناسا مختلفة و لناانه في الحنس الو احد يمكن سوا،مإموت بكراولا (قولدكان لزيد جع حق احدهم في الواحدو الذابحرى فيه الجبر على القسمة واذا امكن الجع جع حق مطلقا) قال الزبلعي وهذا اذا كان الموصى له فجابق تقد عاللو صية على الارث لان الموصى جعل حاجته في هذا العين مقدمة المزاجم معدوما من الاصل اما اذاكان هلرحق ورثنه بقدرالموصيه فكالحقالورثة كالتبع وحقالموصيله كالاصل خرج الزاح بعدمحة الابحاب يخرج والاصل في مال اشتل على اصل وتبع إذا هلك شي منه أن مجعل الهالك من التبع كافي مال محصته ولايسار للآخركل الثلث لان الزكاة حيث يصرف الهالك إلى العفورولا تم إلى نصاب بليه تموتم (و) أو أو صي (مالت الوصية صعت لهماو ثنت الشركة بينهما رقيداويا به مختلفة او دور وله) اى المموصى له (ثلث مايق) لا ف الظاهر مها التفاوت بين فبطلأن حتى احدهما بعدد الثلابرجب الرادهافتكون اجناما مخلفة تنزيكن جع حق احدهم في الواحد (ر) لوازمي (بالف زيادة حنى الآخرود كرشاله ﴿ فَوْ لُهُ وله) اى الموصى (نقدود ين على الغير من جنس الالف (هو) اى الالف الموصى به (نقد كذالواوصيله ولمزكان في هذا البيت ان خرج) اى الالف (من ثلثه) اى ثلث النقد لامكان الفاء كل ذى حق حقه بلا نخس ولااحدفيه) هذا مخلاف مااذا اوصى فيصار البه (والافتلث النقد وثلث المأخو ذمن الدين) بعني كلخرجتي من الدين تلثه له ما لثلث ولعمر و ال كان في البيت و لم بكر فيه فانه لا يستمق الانصف الثلث (قول حتى بستو في الالف لان الموصى له شريك الوارث و فى تخصيصه بالعين بخس في حق الورثة اواوصي له وليقبه) لعله فيما اذالم تولد لان الهين اولي من الدين (و) لو او صي ( شائنه لزيد و بكر الميت كان لزيد مطفا) اي سو امو العقب لاقل من سنة اشهر يشير البه فو مون بكر اولالآن الميت ليس إهل الوصية فلأ نراح الحي الذي هومن إهلها كإاذا فبكو ترمعدو مافي الحال اما اذاو لدلاقل اوصىلزيد وجدار وعن ابى يوسف انهاذالم يعاالموصى موتهفله نصف التلثلان منها فلامانع من المشاكة ( قوليدو ان قا الوصية صحيمة عنده لبكرفإ برض ألحىالا بنصف الثلث بخلاف مااذاعلم موته لان ثلث ماينهماالخ) كذا لوكان حيا مُ الوصة لكرانوفكان راضيابكل اللشاز د (كذالو)اوصي (له)اي زد (ولن كان مات قبل الموصى ويعو دنصيه الى ماك في هذا لبيت و لااحدفيه) كان الثلث لز مدلان المدوم لا يستحق مالا (او) او صي (له) اي الموصى دان مات بعدالموصى كان نصير نر د(وله،به)كان الثلث زيدلان العقب من يعقبه بعدموته فيكون معدو ما في الحال (اوله) لور'ندكاڧالخانبة (ق<u>ول</u>دولواوم اى لا بداولولد بكرفات ولده قبل موت الموصى اوله ولفقر مولده اولم افتقر من ولده شلث غنه ولاغنمله)بعنىولم يستفدغ وقت شرطه عندموت الموصى) فالتلث كله لزيد في هذه الصور لان المعدوم او الميت بمدهذاو قت الموت ولا مد من هذاا لعقا لابسمق شيأ فلا تنبت الزاحة لز مفصار كااذا اوصى لز مدو لجدار (وان قال) المثمالي لدفع التناقض بماسيأتي قال في الكافر ينهما) اى بن زدوبكر (وبكرميت فنصفه) اى نصف اللث (ادد) لان مفضى هذا وغير ولواوصي شلث غنه فهلك النهرقب الفظ أن يكون لكل منها نصف اللا (اوصى لزيدمثلا ثلثه وهو) اى الموصى (فقيراله) موته او لمبكن له غنم في الاصل و لا ملك اى البركيمي (المدمالة) اى الموصى (عندموته) لان الوصية عقداستخلاف مضاف الى بعده بطلت والالم يكن له غنم فاستفاده مابعدالموت ويئبت حكمه بعده فيشترط وجو دالملت عندالمو تلاقبله وكذا اذاكا أله مال مات فالصحيح ال الوصية تصيح و كذااد أيلك ثما كنسب (ولو) او صبي (شلث غنه ولاغنمراه او هلك قبل موته بطل) اي الايصاملاذ كر كانت استرنوعه اه (قوله كذابشاهم له ابحاب بعد الموت فيعتبر قيامه حينئذ فان هذه الوصية تعلقت بالعين فتبطل مفواته عند الموة غنى اضاف الشاة اذلو لم بصفها الى ما

وان لم بكن له غم فاسنفاده ثم مات فالصحيح ان الوصية تصيح (كذا بشاة من غني و لاغنم له) فان

الى المال وبدونها يعتبر صورة الشاة وقيل يصم لاته الذكر الشاة وليس فيملكه شاة عام أن مراده المالية كما في ألجوهم

ولاغتماء قبل لابصيح لان الصحيح اضافت

**(قول و**هند مجمد تسمرائنلٹ) قال: بلعر في جواله حتى لوكاڻ فيانحين فيه منكر، قاناكما قال نم هذة الوصية نكون لامهات الاولاد اللاقي يستغن بموئه اواللاتي عنفن قرحياته الزلميكن له امهات اولاد غبرهن فال كالله امهات اولاد عنفن فيحباته وامهات اولاديعتفن بموته كانت الوصية اللاتى يعتفن بموته ولايقال ان الوصية لمملوكه بالمال لايجوزلان السدلا علك شبأ وانما بجوز الوصية بالمتق او رقبته لكونه متفافو جب الالتجوز لامهاب أولاده اللاتي ﴿ ٤٣٦ ﴾ بمنتفن عوته لا اجوز أه استمساما لاضافتها الوصية بالملة لانه الاضافه إلى الفنم على ان مراده عين الشاة حيث جعله جز أمن الفنر (و) الىمابعد عنفهن لاحال حلول العنق يهن دلالة حال الوصى (قولدنصف في قوله او صيت (بشاة من ماليله قبيم من ماله) لاته القال من مالي دل على ال غرضه مينه عدهمالى بعني بين زمدوالمساكين الوصية بمالية الشاة (و) لواوصي (شلث ماله لامهات اولاده هن ثلاث والنقراء وبحوز صرف ماالمساكين لواحدمنهم والمساكن لهن ) اى لامهات الاولاد (تلاثة الجاس) من الثلث (والهما) اى النقراء ومندمجدشهم النلث أثلانا يعنى ثلثه والمساكين (الباقيات) من ثلاثة الانجاس بالمناصفة هذا هندهماو عند محد مقسر النلت على ازدوثلناه للساكينولابجوز صرف سيعة اسير تلاثقه مالامهات الاولادلات المذكور في الفقراء والماكين لفظ الجموافله ماللساكين لاقل من انبن عند والخلاف فاليراث أثات والوصية اخت الميراث والهماان الجع المحلى باللام براديه الجنس وتبطل فمااذالما شرالي مساكن اذالو اشارالي الجمية كقوله تعالى لامحل الناء فيراديه الواحد فيقسم على حسة ولهن ثلانة مها جاعة وقال ثلث مالى لهذهالمماكين (ولو) اوصى (ثلثة) از د والفقراء نصف ينجما) عندهماو عند مجد منسم الثلث اثلاثا لابجوز صرفه الى واحد اتفاقا من الحفاثق كذافى شرح الجسع ولواوصني (ولو) اوصى (عائقةز مومائة لبكر اواوصى ما) اى عائفةز موخسين لبكر ال اشرك تنفراء الح المعلى غيرهم جازعلى قول آخر معهما) الى قال لآخر اشركتك معهما (فله) الى لذلك الآخر (نلث كل ما نذفي الاول) ابى يوسف وعليد الفتوى والافضل لان نصيب ز مدو بكر منساويان فيدوقدا شرك آخر معها فيكون شريكا أيم منها فله مالكا الدنم البهم وقال مجد لايجوزكاق منهاو هو الشالمانة (و نصف مالكل منهما ق الناني) لا تعقبق الساواة بينهم غير مكن اللاصة (قه لدفله مثل مانكا منهماوهو لتفاوت المالين ولابدمن العمل عفهوم لفط الاشتر الدفعه ملناه على مساواته لنكل واحدمنهما ثلث المائة ) صوابه ثلثا المائة بتنية الثلث كاهو وجدالقياس علا الغظ مقدر الامكان (وفي له على دن نصد قو ، صدق على الثلث) اوثلث المائنين متنية المائة (قولدلانه امره يخلاف حكم الشرع وهو تصدية بعنى اذا قال المريض محاطبالورث لقلال على دين فصدقوه فياقال صدى فلان الى اللث الدعى)اي نزوم تصديق الدعي بلاجية (قولد عن لااى ائلت لهما اى للقرله

والقياسان لايصدق لاتدامرهم مخلاف حكم الشرع وهونصديق المدعى بلاجتولان قوله لفلان على د ن اقرار بالجهول وهوانكان صحالكن لا يحكم 4 الابالبيان وقد والموصىلة ) لعل صوابه عرّلاي فات وجدا لاستمان المسلط على ماله عااوصي وهو علت هذا الاسليط عقدار الثاث التلتله اوجموصي اولها أي الوصية بان وصيداه النداء فيصيح تسليطه إيضابالا قراراه دين محاول والمرء قدعناج الى ذاك وهذالانه اذاعزل المقرله والموصىله بأنبر فاصل الحق ولأيمر فقدر ونيسع فافكاك وقته بهذا الطربق فعمل وصد صارالفرله شريكا فكيف نقال لكل ق حق التنفيذوان كالدنافي حق المستمق و جعل القد رفها الى الموصى إد فلهذا بصدق صدفوه فباشتم وابصالا يطاسه التعليل في اللت لا الزيادة (فال اوصى باللت معه )اى مع القراء الاول بلارجوع عنه (عزل)اى العزل خصوصا قوله وهذامجهول فلا اللت لهما) اى القراه والموصى له (والباق) وهوالثان (اورثة) لان ميراثهم معلوم واحالماوم فيقدم عزل الملوم فهذا توحب ازيمال كاذكرنا وهوعبارة وكذاالوصيامطومة وهذا مجهول فلا زاج العلوم فيقدم عن العلوم (فيقال) اى جمع ماالملمنا عله من كنبنااه (قوله بعدما عزل يقال (لكل) من اصحاب الوصابا والورثة (صدقوه فباشتنم ومابق من

فبقال لكل صدفو وفياشئنم) استشكل الزبلعي عامحصله انه تقدم ال الورثة بصد قوله الى اللث عند عدم الوصية وهنااذا استفر قت الوصية اللث و قبل بعد افر ازه (الثلث) هور ته صدوره فياشتر بازم منه ابجاب التصديق بأز دمن التلث على الورثة فيشئ عائح مهم وهو الثان فبجب الابلزمهم تصديقه اه وقال قاضي زاده المول هذا الاشكال الطجدااذلا يلز مالورثة في هذه الصورة البصدقوه الى اللث كالابلز مهم البصدقوه

بذاك عدم مفادلك الله في الديمرو النوسر ﴿ ٤٣٧ ﴾ عدم عناه ذلك الله الخصوص في الديم من كل الوجوه حتى من جهة جواز تصرفهم فيمنصديق المدعى الثلث فلاصمابالوصايا) لايشاركهم فيدصاحبالدين وفيالعزل فالدةاخرى وهي ابضافكني جواز النصرف لهرفي مطلق الاحدالفرسين قديكو فاعرف عقدارهذا الحق وابصر 4 والا خرالدو الجورعا الثلث الثائع فيجيع المال وعن هذاة الوا عنلفون فالفضل اذا ادما والخصم فاداعزانا فلناعلنا ان في التركة ديناشاتها في كل ان هذا تصرف بشبه الاقرار والوصية الركة فامر اصماب الوصايا والورثة بداته (واذابدوا)شيأ (يؤخذ اصحاب الثلث فاعتبار شرةالو صةلا يصدق فالزماد ئلثمااقروا4 والباقي لهروبؤ خذالور ثُهُ ثاثي مااقر وا4) لينفذاقر اركل فريق عإ الثلث وباعتبار شهدالاقرار بجعل ف قدر -قد (و يخلف كل) أى كل فريق منهر (على العلم في دعوى الزيادة) اى ان ادعى ثاثماني الائلاث ولايخص باللث الذي المفرلة زبادة على ذلك لانه يحلف على ماجري بينه و بين غيره (و في الف لو ارث و اجني له لاصحاب الوصاياع لإبالشبهين أأمل وشد نصفه وخاب ثوارث) يعنياذا اوصى لوارثه ولاجنى فللاجني نصف الوصية اه قلت ليس.فيه توجيه لماادعا. من وسلل وصينالوارث لاته اوصى عاعلك الإيصاري عالا علت فصحى في الاول لاالثاني (وفي الحيوالبت الكل السي) لان البت ليس إعل الرحية فلا يصلح من اجاف كون الكا مقوطاشكال الزيلع وتكن الجواب للعي والوارث من اهلهاو لهذا تصرح بأجاز مالوارث لكنه حرم تعارض (و بثلاثة اثواب بأنه لادانع لما قروامه ولامبظل لمما منفاو نذبكل لرجل ان ضاع ثوب وكم يدر أى هو والور ثة تقول لكل توى حقك بطلت) او صي به فازم انفاض الثانين مذاو لزم لعنياذا اذاكان لهائواب جيدوردي ووسطناوصيكل واحدل جل وضاع ثوب ولا التصديق مصو الفرق بينه وبين ماتقدم بدرى اياهووالور بتنفول لكلواحدمنهرا لتوبالذي هوحقك قدضاع نكآن المستمق انه لالم بمكن هناك اجتماع الوصيةمع مجهولا وجهاله تمنع محدالقضاء وتحصيل القصو دفيطلت الوصية كالواوصي لاحد لاقرار بالدن اختصو ابالثلثين ولمبلزمهم هذ بالرجلين الاان يسل الورثة النوس الباقين (وان علوا الباقين) زال المانموهو التصديق عاخفصهما وفد أجتماهن الخمودوم ما الوصية (اخذذوالجيد التي الجيدوذوالردى ثلثي الردى وذوالوسط فلزمضرورة تصديقهم والانتقاص4 ثافي كل) من الجيدواز دي لان التو بين المايق عان بين التلاثة على هذا الوجه و هو ان فإمختصوا ثاثى جيع المال انقدم الدمن يأخذكل واحدمنهم ثاثى الئوب وانماتمين حقصاحبالجيد فىالجيداذلاحقله ولوكان من وجد عليهما ( قولد في اللمي فى الردى يغين وعنمل ال يكون حقه في الجيد الديكون هو الجيد الاصل وعنمل والميت الكل الحي ) من راؤو اعادته البكونحة فىالصائع بالبكون هوالاجود فكال تقيذوصيته فىمحل يحتملاال لذكراانزر شرحاليس بسوغاللتكرار يكون حقداولي وانماتعين صاحب الردئ اذلاحق له في الحديثين و محتمل ال بكون (قولهومنله علانة اثواب)لا محل للفظة حفه في الردي بان يكون هو الردي الاصلى ومجتمل ان يكون حقه في الضائع بان مثله (قولدنكان تنذرصيته في محل بكونالاردأفكان تفيذوصيته في محل بكون حقه اولى واعاتمين حق الآخر فيثلث يكو زحفداولي) مبارة الكافي من محل كل من التوبين لان صاحب الجدلما! خذ ثلثي الجيدو صاحب الردي ثاثي الردي لم يق نختمل اذبكون حقه (قوله كذا**ق** الانلث كلواحدمنهما فقدتمين-حقدقىذلك ضرورة كذاقىالكافى (وببيت ممين من دار مشتركة تقسم فان اصاب) اى البيث المين (الموصى فهوالموصى لهوالا) اى الكافي)علت عبارته وتمامها ولانه محتمل وال المصه (فله قدره) يسنى اذا كانت دار مين دجلين قاو صى احد همالر جل به بيت ان يكون حقه في الجيدبان كان الضائع منهابعبنه فأنهاتقسم وان وقع البيت في نصيب الموصى فهو المموصى له عندهما وعند مجمد اجودفيكون هذا وسطا وبحثمل ان نصفه المموصىلة وانوقع في نصيب الآخر فالموصىلة مثل ذرع البيت فجااصاب بكون في الردئ بان يكون الضائع اردأ الموصى عندهما وعند تجد مثل ذرع صفالبيت (كمافىالاقرار) يعني اذا كان فكون هذاو سطافكان هذات غذوصته فى محل يحسل ال بكون حقه كذا قرر وصاحب الهداية في شرحه المبامع الصغير اه ( قول و بديت معين ) ذكر في الكان و النبيين كفية قسمه (قوله كافالاقرار) فالرفى الكافى والاصم أنه طيه الانفاق والفرق لحمدان الافرار علك الفيرصم بع حتى لو تملكه بعسده امر بالسلم الىالفرله اماالوصية بملك الغبر فلأنصيححتى لوملكه تممات لاتصيموصيته ولاتنفذ

فى اكثر من المشترا بما الله تعالى المنطق والمنطق المنطقة المستورة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المن يطريق التماشا المن المنطقة المنطقة

(قولددنم ثلث نصببه) هواستمسان والقباسان بعطيه نصف مافي دءوهو فول زفر ( قو له مخلاف ماادًا افراحدهم دى انىر م) يىنى فىدفع اليه كل ما فى ده أذا كان الدين مستغر قاله (قو له وان لم نخرحام والثلث نفذو صيته او لام والا تمم الواد) قال في الكافي وعندهما تغذمتهما علىالسواء وكذافي الهداية وجمل فيالجوهرة الخلاف على مكس هذاففال وازلم بخرحام زالثلت ضرب بالثاث واخذما نخصه منهما حيعاعند ابىحنيفة وقال الولوسف ومحمدبأ خذ ادلك من الام تأن فضل شي اخذهمن الولد ممقال وهذا بنافي ماذكر في الهداية وه. مثل مافي القدوري اله والله اعلم -حي إسالعنق في المرض كيح-(قولد نخلاف الاخباري) بمني كالاقرار بالدىن وماليس بنبرع يعنى كالنكاح مهر النال فاله ليس كذلك بعني لا يكون . معترا محال صدوره من الريض بل بكون،نجيم المال (قولدوا عنافه الخ) الانسب ذكر وبالفاء تفريعا على ماجعله أصلا(قولد لانها فيحكم الوصبة) شبت مالوصية ولمرتكن وصية لان الوصة ابحاب بعدا لموت وهذه التصرفات منجزة في الحال لكن لما كانت في المرض صارت ككمهالتملق-ق الورثة (قولِه قان عابى ثم اعتق الح) تفريع على مقدر كاثنه فيل المحابات والهبة الخاذ المبضق الثلث اخرج الجبع منه امالوضاق

فحابى فاهنق فهىاحق

مكان الوصيداة وارفاطكم كذاك قبل بالاجاع وقبل فيه خلاف محد (وبالف معين من مال زيدله الاجازة بعدموت الموصى والمنع بعدها) بعني اذا اوصي من مال رجل لآخربعينه فاجاز صاحب المال بمدموت الموصى فإن دفعه البه جازوله ان بمنع لانه تبرع بمال الغير فبتوقف على اجازته فال اجاز كال تبرعامنه ابضا فادال يمتنع من النسليم لانه لم يتربعد فاشبه الهيدة قبل التسليم مخلاف مااذا اوصى بالزيادة على الثلث واحازت الورثة لاز الوصية في مخرجها صححة الصادفنها ملك نفسه والامتناع لحق الورثة فاذا اجازوها سقط حقهم فتنفذ من جهة الموصى (اقر احدالا من بعد القسمة توصية ابعد فعر الث نصيبه) لاته اقراه بتلث شاقع في التركة وهي في المدم مافيكو ن مقر التلث ما في د م علاف ما اذا افر احدهما دن لتيره لان الدن مقدم على الميراث فيكون مقر انقدمه فيقدم عليه اماالوصي له بالتلث فشرنك الوارث فلايسإله شئ الا ان يسإ للورثة مثلاه (ولدت الموصى بها لز دبعدموت الموصى وقبل القسمة وقبول الموصىله فهماله ان خرجامن اللث والا اخذا اللُّهُ مَهَامُهُمُ عَنَّى اذا اوصى لرجل إمة فولدت بعدموت الموصى ولدائبل القعة وكلاهما يخرجان من ثلث ماله فهما أمو صيله لان الامدخلت في الوصية اصالة والولدتبعالاتصاله بالام فاذاولدت ولداقبل الفءعة والتركة قبلهامبفاة علىحكم ملك الميت بدليلانه نفذوصاياه منهوتفضي دنونه دخل في الوصية كا نه اوجب فسما الوصية فكأنالكمو صياله والألم مخرسام الثلث خذو صبنداو لامن الامثم من الولدهذا اذاولدت قبل القسعة وقبل قبول الموصى له (ولو) ولدت (بعدهما) اى بعد القبول و بعد القسمة (فهوللموصيله) لازالزكة بعدالفسمة خرجت عن حكم ال المت فعدثت الزيادة على خالص المالموصى له (ولو) ولدت (بعدالقبول و قبلها) اى القسمة ذكر القدوري الهلايكون موصى بهولا يعتبر خروجه من الثلث وكان الموصى له من جبع المال كمالوولدت بعدالقسمة ومشامخنا(قالوا يصيرهوصي»)حتى يعتبر خروجه من الثلث كالوولدت قبل القبول (ولو) ولدت (قبل موت الموصى) لم دخل تحت الوصية بل (سبق على)حكم (ملكه) اى ملك المبت لانه لم مدخل نحت الوصية قصدا ولاسرابة والكسب كالولد فيجبعماذ كرنا كذافىالكافى

بالعنق في المرض كالمنطق في المرض كالمنطقة في المرض المادكان المنطقة في المنطقة المنطقة في المنطقة الم

الانتاق في المرض من انواع الوصية لكن ما كان اله احتماع بخصوصة افرده باب على حدة واخر جده من صريح الوصية لأن الصريح هو الاصل (المتبر حال العقد في تصرف انشاقي فيه معنى المبرع) احتراز عن تصرف اخبارى فائه اذا افر بالدس في المرض تغذ من كل المال وكذا الشكاع فيه بهم المثل تغذم كل المال (فلوكان) ذلك التصرف الانشاقي (في الصحة فن) اي معتبر من (كل باله والافن ثائم) تخلاف الاخبارى و ماليس فيه تبرع فائه ليس كذلك (و المنبر حال الموت في الاضافة اليه) فيكون ذك الاخبارى و الإنساق في تبرع فائه مطلقا سواء كان في السحة او المرض بعدان كان مضافة اليالون (ذامات) لوجود المنشاف البه (ومرض صحيمته كالصحة) لان حق الوارث او القريما تمانعلق عاله في مرين الموت و بالبر ، ظهر انه ليس كذلك (واعتاقه) إى المريض (و محاباته و هبته و ضمانه من الثلث) لا نها في حكم الوصيد لكونها في المرض (فان حابي فاحتى فهي) اي الحاباة (احقى) من العنق (وهما) أي الحاباة والعنق (في مكسه) اي اذااهن في الدواء) صورة المحاباة ثم الاعناق مااذاباع عبداقينه مائنان عائدتم اعنق عبداقيته مائة ولامال ادسواهما يصرف الثلث الى المحاباة ويسعى العبد فيكل فيمته وصورةالعكساعتق العبدالذي فيمتدمائة ثمهاء العبد الذي فبندما أنان عائد فانه يقسم التلث وهوا االة ينتجما نصفين فالعبدا لعنق يعنق نصفه يحاباه وبسعى فينصف فيمدو صاحب الحاباة بأخذا لمبدالآ خربما نةو خسين (وعندهما عنفه او لا فيهما) اذ لا بلحفه الفه حيوله ان المحاماة اقوى لائه في ضم عقد العاوضة لكزيان وجدالة قي اولاو هر لاع تمل الرقع زاح الصاباة (فق متقد بين الصاباتين نصف) من الثلث (للاولى) من المحاباتين (و نصف للاخيرين) بعني العتق و المحاباة الثانية لان العتق تقدم علمًا فيستويان (وفي مَكسه) بعني إذا اعتق تم حابي تماعتق (لها) اي المحاباة (نصف ولهما) اىالعنقين(أصف) بعن يفسم الثلث بين العنق الأول والمحاباة ومااصاب العنق أسم بهنه و بين العنق الثاني ( تبطل) اي الوصية (بعتق عبده ال جني بعده و ته فد فعر) بعني اذا أوصى بعثق عبده ثم مأت فجني العبد جناية ودفع الهابطلت الوصية لان الدفع قدص لال حق ولي الجنابة مقدم على حق الموصى وحق الموصى له لانه ناقي الماك من جهتم الا ال ملكه فيه باق وانما بزول بالدفع فاذاخر جبه عن ملكه بطلت الوصية كبااذاباهه الموصى اووارئه بعدموته بان ظهر على الميت دين وقداوصي بعتق العبد بعالعبد بدسه(وان فدى لا) اى ان فداه الور ثه كان الفدا، في مالهر لا فهم هم الذين النر موه و جازت الوصية لان العبد ظهر من الجناية بالفداء كانه لم بحن فينفذ الوصية (اوصي لزيد شات ماله وترك عبداةاده ي ندعنه في صحنه والوارث في مرضه ) بعني اذا او صي رجل له و ارشاز بد شلثماله وترك عبدا فأفركل من الوارث وزيدانه اعتقد لكن ادعى زيداعتاقه في صحته لثلابكون وصبة تنفذ من الثلث وادعى الوارث اعتاقه في مرضه لبكون وصبة (صدق الوارثوحرمزيد)لانااوصيله يدعى استمفاق ثلث مابق من التركة بعدالمتق لان الاعناق في السمة ليس وصية ولهذا نقذ من جيع المال والوارث نكر. لازمدها العنق فيالرض وهو وصبة ابضا لكنه مقدم على الوصية شلُّث المال وكان منكرا والفول للمنكر مع اليمِن ( الا ان يفضل من ثلثه شيُّ )على تجة العبد ادلا مزاحم ( او يرهن ) أي زيد (على دعواه) أن الاعتاق في الصحة فله المال لار النابت بالبينة كالنابت عبامًا وهو خصم في اقامتها لاثبات حقه (ادعى زيد دينا

على مبت وادعى عبده اعتاقه في محمه وصدقهما وارئمسمى المبدق فيتعوكدفي)اى تالك النجو(المالتر مو قالا بعدق ولابسمى في شئ "لان العتق والدينظهر العاشمديق الوارث في كلام واحد فصدار كانهما فتا بالينة ومن اعتق عبدا في محمته قات

( تحوليم وله ان الصاباة انوى لا تدفي ضمن عدد ) كان بذي ان لا مقتصر في الصليل الاسام على هاذ كر فيذكر عائال في الكافى و له افي الصاباة انوى من العدق لا فهاتلبت في ضمن المعاونة و الاعتاق تبرها معنى لا صبغة و الاعتاق تبره صبغة و مسئى و اذا وجد العنق اولا ونيت و وهو وحلى عشالا العالم عن ضرور نه الزاحة و على عشاللا لسل قال الوحية فر له حالة عبدا حائلة ) الوولا ما لليت غيره عبدا حائلة ) الوولا ما لليت غيره ( تولي هذا مخار صاحب الهداية ) إسرا المراداته قال هو المغارضدي بل ذكر الملاق كاذ كر فدل على أنه مخار مو جارته كاذكر ها المدين في شرحه الهدائية الله عنوا مو جارته كاذكر ها المدين في شرحه الهدائية الله عنوا براسا مع الميان الله المدين في شرعه الهدين في الميان الله المدين في الميان الله المدين في أنيته عند ابي حيث في الميان الميان المدين في الميان المدين المدين الميان الم

فل صاحب الهداية ذكر وا الخلاف على محكم هذا تم تفاص التخلق الحالم في ١٠٠٠ في الشهيد بعدد لر صورة المسئلة فا الوحية المناف وقال المناف والله المناف والله المناف والله المناف والله المناف والمناف المناف والمناف المناف الم

خلافالصاحبيه نفال لو ترك الفا و هذا يدعى

د ناوداك نان هذا مودعی والاین قدصدی هذین معا

الانسين مانسان منده و منده ما الوديد اولى مذاعفار صاحب الكانى و ساوب الكانى و القربان و دو و المنافق المعامد الموافق المدافق المدافق الكانى الأفراب الأفراب الكانى الما المان الكانى و المعامد الموافق الكانى الكانى و الكانى الك

صاحب الكافى) بدى النسق وجار نه ومر ماسو رك التوجيدالله البيان الفد وروقال المبداعاتي الوك ( اب ) في وحدت تفال الا راس فتاسي المبدق فيه و بدفع التيم و هذا استداي وحدة استداي وحدالله و في في من على المبدئ المبدئ المبدئ والمبدئ في المبدئ المب

شرطه كانى شرح الجمع من المفائق ( فولد لا نقر ابتهما مستويات) لعله كافال الزبلعي لا نقر ابنهما مستويات والاولى ماقال في الكافي لاستواء تراهها أه فكان الأولى المصنف أن مقول لان قرائهها مستوية ( فقو له وجيرانه ملاصفوه ) ويستوى الساكن واللاك والذكر والانى والمدار والذي والصغير والكبير ولأبدخل فيهالعبيد والاماء والمدير ون وأمهات الاولادلانهم لاجوالهم لانهم اناع في السكني والمكاتب ذخل كذاذكر فيالز يادات والحيط من غيرذكر خلاف وفي الهداية مدخل فيه العبدال اكن عنده لاطلاقه ولا مدخل عندهمالان الوصيفله وصيفاو لا وهوغيرساكن كذافي الكافي وفي النبيين وتدخل الأرملة لان سكناها يضاف الماو لاندخل التي لهما بعل لان اسكاها غير مضاف الباواتاهي بعظ تكن جار احقيقة اه (قوله واصهار عكل ذي رج محرم من امرأته) قال في الكاف وهذا النفسير اختبار محمدر جه الله تعالى و ابي عبيدا ه ﴿ ٤٤١ ﴾ و كذا قال الزيلع ثم قال و في الصحاح الاصهار اهل بيت المر أه و لم يفيد ما لمرماه و قال أالمني في شرحه الهداية قال الانزر أي قول اب في الاسلام ويستوي فيه الاقرب والابعد والواحد والجم والكافر والسا محداى ان الحم جدا الغدو استشيد ما مو وأختلف فياشتراط أسلام اقصى الاب وقدفرع على قوله الاقربةالاقرب يتولد اسدفيغ سالحديث وقال ف مجل اللغة ( فاوله عمانوخالان فهو )اى الموصى به (العميه) بعني اذا اوصى لاقاربه وله عمان قال الخليل لا بقال لا هل بنت الم أة الا الاصياروكذأقال الجوهري وقدنظم وحالان فالوصى به لعميه لانه يعتبر الاقرب فالاقربكافىالارث وعندهما يقسم بينهما ارباعاً لان اسم القريب يتناولهم ولايعتبر الاقربية (وفىعم وخالين نصف الامام مجم الدين النسق في نظمد لكناب الزيادات بينين بشتملان على معنى الصهر بينه وبنهما) اى نصف الموصى به الم ونصفه الحالين لان الفظ جم فلابد من حر مندو ألمائن فقال أعبار معنى الجمية وهو الاثنان في الوصية كما عرف فيضم اليالع أنكا لان ليصر اصهارهن يوصى اقارب جماً فيأخذ هو النصف لانه اقرب ويأخذ ال النصف لعدم من نقدم عليممافيه و زول ذاك بائن و حرام بخلاف ماادااه صى اذى قرائه حيث يكون جيع الوصية العالاته لفظ مفر دفيحرز اختانه ازواجكل محارم جبع الوصية لانه لاقرب ( وفي عم له نصف ) لما ذكر من اعتبار معني الجمعية ومحارم الازواج بالارحام واخذ النصف ( وفي عم وعة استويا ) لان قرانهما مستويان ومعني الجمع قد وقال فحرالاسلاماالزدوى فيشرح لزيا نحفق امما فاستمقوا ( وجيرانه ملاصقوه ) عندابي حنيفةوزفر وهوالقياس يمن دات اماالصهر نشد سطاق على الخاش الجار عند الاطلاق انما يتناول الجار الملاصق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن القالب ماذكره محد رجه الله تعالى الجار احق بسقبه اى نقرته والمراد هو الملازق وقىاستعسانوهم قولهماهو من قال حاتم بن عدى بسكن محلة الوصى وبحمعهم محمد محلته لان الكل يسمى جيراناهرة الواصهاره واوكنت صهرالان مروان فربت ركابي كل ذى رحم محرم من امرأنه ) لانه صلى الله عليه وسلم لمازوج صفية اخرجكل أ «الى المعروف و الظمن الرحب

( قوليه ويندى فيه الاقرب و الالهيد و الواحد والجم ) بحل الثلان في الجم سأا ذالم بقيل الأفرب فالاقرب امالو قال مع ماذكر من الاقتاط الاقرب فالاقرب فله لاجتمر الجم اتفاقالان الاقرب العرف و حضر بتفسير اللاول و منحل فيه الحربو غير و لكن عند والاقرب بصريح

الم الذي رخم بحرم من امرانه ) لانه صلى الله عليه وسط التزوج صنبة اخرج كلى ا مالي المروف والمفن أرحب ولكني صهر لآل مجده ( درر ٥٦ نى ) و ينال بنى العباس والخال كالاب مى نفسه صهرا وكان المنا المراة العباساء وقال لزيامي وشر لهان بوت وهى منكوحة او تعدد من مناكم وتا ووقع نساز او في منافق المراة العباساء وقال لزيامي وشره وهم نساز او في منافز المنافز المن

أمألك في كنائي ففال رسول الله صلى اللهطبهوسلم فعلىاك الىماهو خيرمنه قالتبارسول اللهماهو قال أؤدى هنك كنامك واتزوجك فالتدنع بارسول الله فال قدفعلت فال فتسامع الناس الرسول الله صلى الشقطية وسلم فدتزوج جويرية فأرسلوا مابأ بديهم يعنى من الصبى فأمقوهم وقالوا اصهار رسو الله صلى الله طلحه وسلم قالت فارأيت امرأة اعظم تركة على قومها منها هني في سببها مانة بيت من بي الصطلق اهور وا الواقدي من لمربق أخرى وفيه و كان المرث بن ابي ضرار رأس بي الصطلق وسيدهم و كانت ابت جوبرية اسمهابرة فسماهارسو اللة صلىاللة عليه وسلم جوبرية لانةكان بكرءان يقال خرج من بيندبرة ويقال الدرسواللة صلى اللة هليه وسلم جمل صداقها عنق كلياسير من خيالمسطلق ومقال جعل رسول القصلي القطليه وسلم صداقها عنق اربعين من قومها اه وللت وكدا في سنداجد والبزاروان راهوية عن عائشة رضيالله عنهاةالتاصاب رسول الله صلى عليه وسانسا عي المصطلق فأخرج الخس مندتم قسم بين الناس فأحلى الفارس مهمين والراجل سهما فوقعت جورية بنت الحرث في قديم ابت من فيس من شماس الانصارى وفكاتبها على نفسها على تسعأواق من ذهبالى النقالت فدخلت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلوق كناتها فغالت ورسواللة اناامر أنومسلة اشهدان الاله الااللة والمارسول الله واناجو برية بنت فوح ؟ ٤ كالحارث سيد فومه اصابي من الإمر ما فدعلت

من ملك من ذي رجم محرم مهاا كراما لماوكانوا يسمون اصمار الني صلى الله عليه وسل فوقعت في سمر البدين قيس فكاتبني علىمالا لحافة لي هوماأ كر هني على ذلك (واختانه زوج داترج محرم منه )كازواج البنات والاخوات والعمات والحالات الاانى رجوتك صلى الله عليك فأعنى في (وكذاكل ذي رحم من ازواج هؤلاء)قبل هذا في عرفهم واما في عرفنا فلا يناول ازواج الحارم ويستوى فيه الحرو العبدو الاقرب والابعدلات الفظ بشمل الكل (واهله امرأته) فكاكي ففال اوخير من ذلك ففالت ماهو لإنهاالمرادة به لغة وعريفا قال القدتعالي اذ قال لاهابه اي لامر أنه مقال نأهل اي نزوج و هندهما قال او دى هنك كناننك و اتزوجك قالت من كان في هياله و تفقته احتيار العرف قال الله تعالى فنجينا مواه له الا امر أنه و الرادم . كان قع مارسو الله قال قد فعلت فأدى رسول الله في هياله (و آله اهل بيته) لا ثالا آل القبيلة التي نسب الماذيد خل فيه كل من نسب الهمن صلى الله عايه وسلم ماكان علمامن قبل آبائه الى اقصى ابله ڧالاسلام الأقرب والابعد والذكر والآنى والمسل كنانها وتزوجهافغر جالحبرالىالناس والكافر والصغير والكبير ( وابو.وجد. منهم) لان الاب اصلالبيتوكذالجد فقالوا اصمار رسوالله صلى الله عليه (وجنسه اهل بيت ابه دون امه )لان الانسان بنجنس بأبه مخلاف فراسه حث وسلم بسترقون فاعنقواماكان بأبديهم يكون من جانب الاب والام (واهل بينهاوجنسها) بعني اذااوصت الامرأة هل من سي بني المصطلق مائد اعل بيت يتها اولجنسها ( لايتناول ولدها اذا كان من قوماسها ) كذا في الكافي(وولد قالت فلا اعلم امرأة كانت على قومها زيد يتناول الذكر والانثى ) لوجود مبدأ الاشتقاق فيهما ( وفي ورثنه الذكر اعظم ركة سها اه ، قلت لكن جرم كالانتمين ) يعني ادًا اوصىلورتة فلان فهي بينهرالذكر مثل حظ الانتمين لاندلا العبنى بان قوله فىالهداية صفيةوهم

نص على لفظ الورثة علم ان قصده النفضيلكمافي المراث( والنام يى للان وعبالهم وصوانه جوترية محمالفه ماقال في وزمناهم وارملهم بتناول فقيرهم وغنيم وذكورهموا نائهم أن احصوا)اداامكن الخصائص النبوية لاتن اللقن اعتق صلى الله عليه وسلم صفية وتزوجها وجمل صفها صدافها فيالصحيمين وفيروايةمن حديثًا بزعر أن حو ربة(محة في) وتع لها مثل ذلك لكن اهايا ابن خزم يعقوب بن حيدين كاسب وهو مختلف فيعلا كاجزم تضعيفهاه وتنشرهذهالفائدة وتغنفر المالها( **قولد**اخرج كل من دلك من دلك من دح محرم منها)قد علت عاسبق الدالسي كان قدقسم فالمحرج الصحابة اكراما لرسولالله صلى الله عليموسلم وفي الاستدلال بعطي البالصهركل ذي رحم محرم من أمرأته تأملاً فد علت من الفصة (قوله واهله امرأته )اجيب بمااورد هليه في شرح الهداية ( فوله وهندهمام كان في هاله ) ليس على الملاقه نان المملوك والوارث غير داخل (قول، وولدزيد يناول الذكر والانتي) قال في الهداية والوصية بينم الذكر والانتي فيهسوا، وقال العبني في شرحها قال الفقيه ابوالايث في كناب نكت الوصاباولواصي لوالد فلان وليس لفلان ولدصلب ثالوصية لولدولد وإذا كان له ولدواحد من ولدالصلب فالوصية كلهاله وليس او لدالولدشي وقال شمس الائمة السرخسي في شرح الكافي اوكان له ولدواحدذ كر أوانثي

فبمميع الوصيفله ذكر الكرخى في مختصر مخلاف ذاك فاذا قال اوصيت بالتسالي لولدفلان وله ولدلسليه ذكور واناث كان آتلت للم بعدان بكونوا انتين نصاعداولم بكن لولد ولدمشئ وانكان لصلبهوا حدوله ولدولاكان لذى لعمليه نصف الثلث

تحفيق التمايك في حفهم والوصية تمليك (والا) اىوان لم محصوا (فلففر ائهم) لان المفصود من الوصية القربة وهي سدالخلة وردالجوهة وهذءالاسامي تشعر بتحقق الحاجد فجازحاه ملى الفقراء محلاف مااذا اوصى لشبان نى فلان وهم لامحصوز اوالأبأى في فلان وهم لا محصون حيت مطل الوصية اذايس في الفط ما بني عن الماحد ولايكن تصمحه تماكما فيحق الكالعهالة الفاحشة المائعة عن الصرف اليهم وفي الوصدة لذه أو الما كن بحب الصرف الى انتن منهم اعتبار المعني الجمو واقله اثنان في الوصاما كامر (و منو والان يختص لذ كورهم) قال في الهذابة واواوصي لبي قلان يدخل فدالاناث في قول! بي حنيفة أول قوله وهو قو لهمالان جيع الذكر بتناول الاناث ثمرجع وقال يتناول الذكور خاصدلان حقيقه الاسم لذكور والنظامه الأباث تجوز والكلام محفيفته وقال فىالكافى ولواوصى لبني فلان فهوعلى الذكور لاغبرعندابي ومفره وقول إن حنيفة آخرا اعتبار المفيقة وقال مجدد خل فيه الاناث، هو قول أبي حنيفة اولاوقال في الوقاية وفي ني فلان الاني منهم أقول لم يظهر لي سراختيار صاحب الوقاية القول الذي رجع عنه الامام ووافقه ابو توسف في روابة (الااذاكات اسرفها او فعذ)ا نفيغذ في العشائر إفل من ألبطن أولها الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العمار تم البطن ثم الفعذ كذا في السحاح (فيتناول الاناث وموالي العتاقة والموالاة وحلفاً مهم) ادايس الراد بهااعيانهم بلمحردالا تساب كبني آدمو لهذا دخل فيهمولي المتاقة والموالاة وحلفاؤهم (او صي لو اليه من له معتقون و معتق معتقون بطلت) لا ن الولى لفط مشترك بين معندين احدهمامولي النعمة والآخر منع عليه فلا يتنظمهما لفظ واحدفي موضع الأبات محلاف مااداحلف لايكلم موالي فلان حيث يتناول الاعلى والاسفل لانه مقام النني ولانا في فبه (الاان يبينه في حياته)قال في الكافي فوجب التوقف حتى بقوم البيان و ا وجد فبطل ضرورة ( وبدخلفية ) اي في الموالي (م اعتقه في صحنه و مرضه ) لتناول الفظ اياهم (لامد يروه وامهات اولاده) لان عنقهم يحصل بعد الموت والوصية تضاف الى حالة الموت فلا مدمن تحقق الاسرقبله وعن إبي يوسف انهم مدخلون لا نسبب الاستمفاق لازم فىحقهم فبطلق اسمالولى طبهم

-جیگیر باب انوصیه بالخدمه والسکنی والثمرة کیخت ( صحالوصیة بخدمةصده وسکنی داره مدة معینه وابدا) لان المنافع بصح تملیکها

رع و سيد المدار و بدور من كذا بدالمات الماجت كما الاجان و يكون مجوسا على ملكه في حق المنتفذ حتى تملكها الوصلية ملى مالتالمو سركا بدنوفي الموقوف مل مناها الوقت و في حق المنافق الميلك على اصلنا الوقت و في حكم مالتالموافق و مجوز مؤقاته هم والمائلين العادية فافيا تملك على اصلنا مخلاف الميرة منافق المنافق المن

ذكرا كاثانثي وكاثمابق لولدولده من بعدمتهم ومن ترب بالسوية الذكر فيه رالانتيسوا.وهذاكله على قياس ابى حنيفة و زفر وابي يوسف رجهرالله نمالي اه (قولد نخلاف مااذا اوصى اشبال بنى فلال فالفالا يضاح الشاب من خدة عشر الى خسو عشر سنة الى الدناك عله الثعط والكهل من بلاتين الى خسين سنة والشيخ ماز ادعلى خسين سنة الىآخرغره وجعل ابو بوسف الشيخو الكهل سواء فجاز ادعلي الجمسن وعلى بجدا لغلز ممأ كأن له أفل من خس مشرة سنة والفتي من بلع حسة عشروفوق ذاك والكهل اذابلم اربعين فزادهليه مايين خسين الىستين المال مغلب عبدالشيب حتى يكو ف شيخاو عند اكثراهل الماالكهل الناثلاثين حتى بلغ خسين فاذا جاوز خسين بكون شخااليان موت كذافي شرح الهداية

عبنى رحه اقد تعالى (قوله ان او صي لواله) قال في الكافى و بدخل فيد من بعنى في آخر جزء من اجزاء حياة الموصى تكوله ان الماضريك خانت حرفات قبل ضد مولوكا المالو صي من العرب فاوصى الوالية بلت مالله حصى من لازالير بلانسر قولاتي كلابكون له إلى المول الإصلى المطلق خلابكون له إلى المول الإصلى المطلق المنالة المثل

﴿ باب الوصة بالخدمة والسكني والثمر مَ ﴾

فصحت الوصية والله اعإ

اى الوصية لان حق الموصى له في الثاث لا زاجه الورثة (والا)اي وان المخرج رقبتهما من اللث (بهاياً العبد) اي مخدم الورثة يو من و الموصى له يو مالان حقه في اللت وحقهم فالثلثين كإفي الوصية بالعين ولاتمكن فستمة العبداجزاء لانه لا بنجز أفصر ناالي المهابأة الفاء الحقين (ومقسم الدار اثلاثا) بعني اذا اوصى بسكني الدار ولم بكن غرج من الثاث بقسم عين الدار أثلاثا للانتفاع لاءكان الفحمة بالاجزاءو هواهدل للنسوية بينهما زمانا وذاناً وفي المهايأة تقديم احدهما زمانا (اومهايأة) اى اقتسموا الدارمها بأة من حيث الزمان لان الحق لهرالا ان الاول اولى (وليس الورثة بعماق الديهم من ثلثها) اى الداروعن إبي وسف أن لهرذلك لانه خالص ملكهم وجدالظاهر أن حق الموحى له أابت في سكني جيم الدار بال يظهر الميت مال آخر و كذاله حق المزاحة فعافي الديهم اذا خرب مافي ده والبيع يتضم إبطال ذلك فنعواعنه (وبطل)اي الوصية (عوثه) اى، وتالموصى له (في حياة، وصيه) كاتقرران ابجاب الوصية يكون بعد الموث فاذا مات الوصى له لم يصح الا بحاب كالا يصح ابجاب البائع للشرى بعدموته (و بعدموته) لى موت الموصى له (يعود) اى الموصى به [الى الورثة) لان الموصى او جب الحق للوصى له ليستوق المنافع مل حكم ملكه فلوانفل الى وارث الموصى له استحفها النداء من ملك الموصى بلارضاه وهو غير حائز ( وليس للوصى له بالمدمة والسكني ال يؤجر المبد اوالدار ﴾ لان المنفهة ليست عال على اصلنا و في تمليكها بالمال احداث صفة المالية فيها تحقيقا للساواة فيحقد المعاوضة وانهائنت هذه الولاية لمن تملكها تبعالك الرقبة اولمن تملكها بعقد الماوضة حتى بكو أعلكالها بالصفةالتي تملكها بهاامااذا مملكها مقصودة بغيرعوض ثم ملكها بعوض كال بملكا اكثر عائملكها معنى وهولا بحوز (ولاللوصي) بالغلة استخدامد) اى العبد (اوسكاها)اىالدار (فىالاصح لانه اوسى له الغلة وهى دراهماو دنانيرو هذااستيفاءالمنفعة نفسهاو لاشك أنجمامتغا ران ومتفاو مان في عني الورثمة نانه لوظهر دين مكنهم اداؤه من الفلة باستردادهامنه بعد استغلالها يخلاف مااذااستوفي المنافع نفسها (و) لا (ال يخرج العبده في البلدة الاان يكون هو واهله في غير هافيخرجه المخدمة ان خرج من الثلث (لان الوصية تنفذ على مأبعرف من مقصو دالوصى فادا كان الموصىله واهله فيموضع آخر فقصو دمال بحمل العبد الىاهله لنحدمهم واداكانوا فىمصر فقصو دران يمكنه من خدمة العبد من غيران يلزمه مشقة السفر قلايكون له إن يخرجه من بلد. (والا) اي وال المخرج من الثلث (فلا) اي لا مخرج السد المخدمة (الاباذن|اورثة) لبقـــاء حقهم فيه (اوصىل جل مخدمةعبده سنة ولاّ خر نخدمته سننين ولم بحيزوا) اى الورثة (خدمهم) اى العبدالورثة (سنة ابام) خدم (الموصى لهماثلاثة ايام و مالصاحب السنة و و مان لصاحب السنتين حتى بضي تسع سنين) لان عير العبدلا مقسم فيقسم بالتهايؤ زماناتو فيرالحقو قهم (او صي بهذا العبدلفلان ومخدمته لآخر وهو مخرج من الناث صحر) اى الابصاء لانه او جب لكما منها شبأ معلو مااو جبه لكل

فاه مندان القعمذ في كل من الوصد بغلة الدار رسكناها وايسهذاالاق الوصد بالسكني فله القسمد والمهامأة كا ذكر لافي الوصية بغلة الدار لماقال في الكافى بعدذ كرمسئلة الوصية بالسكني ولواوصي بغلة الدارمجو زولو لم يكن له مال غيره كان له ثلث الغلة فلو ار ادالوصي له قسمة الدارينه وبين الورثة ليكون دو الذى يستغل ثلثهالم يكن له ذلت الافي روابة عزاى وسف كالشربك ولناان القسمة تنني على ثبوت حق الموصيله ولاحق له في معن الدار واتما حقه في النلة اه ولهذا صرف المصنف عموم المنن هوله شرحابعني اذااوصي بسكني الدار فقصر الحكرفي القسمة على مااذا اوصى بالسكني وسنذكر ان الموصى لد بالغلة لاسكنى له في الاصيح فليتنبدلعذه الدفقة (قولم اوصى لرجل مخدمة عبده سنة ولاً خر مخدمته سنة بن الخ) كذا في الكافي ثم تال ولو على فقال لفلان هذه السنة ولفلان هذه وسنة اخرى تخدم في السنة الاولى الورثة اربصة آيام وليمسا نو مين وفى الثانية الورثة نومين والموصى له نوما لانقضاء وصبية إلاَّخر اه ﴿ قُولُهُ اوْصِي بِهِــذَاالْعَبِدُ لَفُــلانَ وبخـدنه لآخر ) قاله العبني في شرحالهداية ونفقته اذالم يبأق الجدمة على الموصى له بالرقبة الىان يدرك الحدمة لان ما نمو العين وهو مقع الصاحب الرقية فاذا ادرك الخدمة صاركالكبر والنففة فيالكبير على من له المدمة والالفاق عليه ردمالي م لدارقية كالمستعير معالمعير والأجنى بالفداء على من له الحدمة و لو ابي فداه صاحب إلى قبة أو بدفعه وبطلت الوصية

(محتمل)

له كافىالفقة (قولد والمدوم ممالذكر ﴿ 150 ﴾ وان لم يكن شيئا) قال العبنى وهذا كالوصية نلث ماله ولامال له تم ا كنسب مالاهندالموت يستحق ثلثه محتمل الوصيه بانفراده فلا يتحقق منهما مشاركة فيمااوجيه لكل منهما ثماذا صحت باعتباران المعدوم مذكور لاباعتباران الوصه لصاحب الحدمة فلولم بوص في الرقبة بشي لصارت الرقبة سراً الورثة مع المعدوم شيُّ وهذا نني لڤوله المعتزلة كون الخدمة للموصى له فكذا اذا اوصى بالرقبة لانسان آخر لان الوصية كالميراث واستدلألهم بإذءالمسئلة على الءالمعدوم في كون اللك نثبت بعدالوت (و) اوصى (لرجل غرة بسنانه فات) اى الموصى شئاه (قُوله واوصى بصوف غنه (وفيه تمرة: كو زله) اى للموصى له (هذه الثمرة فقط) لاما محدث بعدها (والأضم) الخ)مسائل هذا الساب على وجوه اى الموصى (الدا) بإن قال نمرة بستاني له المدا (فله مهما) اى مع الثمرة الاولى (ما محدث ثلاثة منهامايقع علىالموجودوالمعدوم بعدها) مطلقا (كافى غلة بستانه) بعني إذا أوصىله بناة بستانه فله الغلة القائمة ذكرالاند أولمذكره كالوصية وغلته فيايستقبل واللم هلاما والفرقال الثرة اسرائمو جودعر فافلا مناول المعدوم بالخدمة والسكني والغلة والثمرة ولمرتكز الابدلالة زائدة كالتنصيص على الابدلائه لاتأبد الإبتناول المعدوم والمعدوم عابدكر موجودة عسند موته ومنهسا مابقع واللبكن شيئاواماالغلة فبيتناول الموجود وتناهو بعرضية الوجود مرة بعداخرى علىالموجود دون العدومذكرالابه عر فالقال فلان بأكل من غلة بستانه و من غلة ارضه او دار وفاذا اطلقت بتناولهما بلا. اولمذكره كالوصية بالاس في الصرع نونف عنى دلالة اخرى مخلاف الثمرة اذا الهلقت حيث لابرادماالاالوجود فلهذا والصوف على تلير الغنبرو ألو لدغن ألبطوا هُنقرالصرف عنه المدليلزائد (وأوصى بصوف غنه وولدها ولبناله مافي وأت ومنهاماهم علىالوجود والعدومان موته ضرائدا اولا) يعنى إذا إوصى بصوف غنه اوباولادها اوبلبنها ثممات فله مافي ذكر الاندو الاضلى الموجو دفقطكا لوصيأ لعاونها من الولدو ما في ضروعها من الان و ماعلي ظهو رهامن الصوف يوم عوت ألمو صي غرة بستانه وفيه ممرة كذا فيالتبيين سواءقال ابدا اولمهقل لائه ابجاب عندالموت فيمتبرقيام هذمالاشياء تومئذ مخلاف (قولدوبعقد الخلع مقصودا) صورته ماتقدموالفرق الءالقياس يأبى تمليك المعدوم الاان في الثمرة والغلة المعدومة جاء قالت لزوجها خالعني علىمافعي بطن الشرع ورودالعقدهابها كالمعاملة والاحارة فاقتضى ذلك جوازه في الوصية بطريق حاربتي اوغني صحوله مافي بطهاوان الاولى لازبام ااوسع اماالو لدالمعدوم والصوف والابن قلايحوزا يراد العقد مليهاا صلا لميكن فيالبطن شي فلا شي لدوما ولايسمق بعقد مافكذا لايدخل نحت الوصية بخلاف الوجود منها لانه يجوز حدث بعد. للمرأة لان مافىالبطن قد استمقاقها بعقدالبيم تبعاوبعقد الخلفم مقصودا فكذا بالوصية (اوصى بجعل داره كهازله حقيقة وقدلايكون فإنفرم مجدا ولم يخرج من الثلث واجازوا) اى الورثة (تجعل مسجدا) لأن المانع من حتى لو قالت حل حاربتي وليس في بطها الجوازتعاق حفهم فاذا الحازوا زال المانع (فان لم بحزوا مجعل ثلثها محجدا) رعاية حل ترداله كذا قاله السني نقلاعن لجانب الوارث والوصية (و) اوصى (بظهر مركبه فيسيل الله تعالى بطلت) اى الثامل (قولد اومي بني المسمد الوصية هندابي حنيفة رجهالله ثعالى لانوقف المنقول غيرحائز عنده فكذا الوصية الح) كذا في الكافي وقال في الحلاصة وهندهما بحوز (ان اوسى بشئ المسجد لمبجز الا ان يقول عنق عليه) لانه ليس الوصية لمسجدكذا اوالفنطرةكذا باهل للك والوصبة تمليك وذكر النفقة بمنزلة الوقف على مصالحه وعند مجمد حائرة وهو لمرمتها واصلاحهــاكدا رجهالله تعالى نجوز لانه بحمل على الامر بالصرف الى مصالحه تصحيما الكلام روى من محدو عن ابي يوسف انه ماطل (قال او صبت دلشي لفلان او فلان بطلت عندايي حنيفة) لجهالة الموصى له (وعندايي الاان يقول عنق على المسجداه وقال قاضفان اواوصي ثلث ماله العسجد وعين الممجد اولم بعينه فهي باطلة في قول ابي وسف رجه الله تعالى جائزة في قول مجمد

رجهالة تعالى ولواو مى بانزينق ثلثه هاي السجدياز في توليم اه ومناه في الزازية وفيها وسى شلسماله للكعبة جازلمــا كين مكة ولبيت المفدس جازهل بيستا للغدس وبصرف الى سراجه وتحوذات ومنه فيها لمازهة والخارة والنة اعل

(قوليه غرة بسنانه فات وفيه نمرة) اعافيديه لانه ادالميكن فياليستان نمرة والمسئلة بحالهــافهى كمسئلة الغلة في ناولهــا الثمر المدنز مفاعات الموصىله ذكره الزيفي والعبيني تما ال العبني وسق انهستان وخراجه وسافيه صلاحه على صاحب الغلة لانه هوالمنتفع ﴿ فَصَلَ ﴾ (قول كالمفنياتُ والناتحاتُ فنصح اوكانت لقوم مبنين) بعني وهم يحصون كان الكاني (قول الاان بكون اقوم بأعبانهم) بعني كبنا مسجد لقوم معينين وكذا الأسراج يعني في مسجد ﴿ ٤٤٦ ﴾ قوم معينين (قولداوذكر الجهة مشورة) بوسف لهمااو يصطلحا على اخذ الثلث) كمانوقال لفلان اوفلان على الف (وهند محمد

بخبرالورثة) فالجماشاؤا اهطوالفيامهم مقامه كذا فىالكاف 

اى الكلام الموصى في صرف المال

الوصي بدالي استندارة المسحدوغيرها

خرجمنه على طربق المشورة لاعلى

لمربق الالزام قال قاضيخات فلو كال لقوم

باعبانهم صحت ويكون تمليكا منهم

وتبطل ألحهة التي هنها انشاؤ افعاوا

وانشاؤا تركوا وكذا ذكره العني

فىشرح الهدابة (قوله بعة لليهود

اوكنيسة النمساري كذاق الهداية

وقال العيني شارحها والاصحوان البيعة

النصارى والكنبسة البهوداء (قوله

فتصح مطلقااي سواءمين قوما اولا) بعنى هندا بي حنيفة ولمهذ كره للمليه

مقابلته مقول الساحبين (قولدلان

هذا منزلة الوقف صدابي حنيفة رجه الله

تعالى والوقف عنده بورث ولايلزم

مالم يحمل فكذاهذا) فيدنط امااولا

فلانه نقدم فىالوقف النزوم بغيرهذا

عندالامام فلاحصرو تأنيافيه إبهاماته

أذا بجد صارلازلاكالوقف وليس

مرادا لازماصنعه فامحته مزيعة

أوكنيسة اوبنت نار بورث كالوقف

الذي لم يجل ولا يكون كالوقف إذا

سجل فلبنأ مل (قول واماعندهما فلانها

معصة فلانصيم) محمسل الحسلاف

فيالتخر بجواتفقوا على توريث مامناءمن

المعة والكنيسة ومتالسار في صحته

(قولد فكون على الخلاف المروف

فأتصر فاله بن الامام وصاحبيه) كدا

فالكافى وقال فيشرح المجمع وبعه

وشراؤه وعنف ورهنه وتصرفه

( وصايا الذي ) على اربعة اوجه لانهــا ( اما بمصية هندنا وعنده ركـما لمُفنيات والنائحات فتصحى/ توكانت (لقوم معينين تمليكا من الثلث) فانهم لماثعينوا حاز تملكه (والا) اى وأن لم يكونوا معينان (فلا) اى لاتصحر اصلا اما تمليكا فلان التمليك المجهول لايصيح وأماقربة فلانهامعصية عندالكل فكبف تصحرفر بة(واما معصية عندهم وقربة عند ناكج مل داره مسجدا اوالاسراج في المساجد فلا أصحو الفاقا) أعتبار الاعتقادهم لانافعمل معهم مدباتهم (الاان تكون اقوم باهبانهم) فبنئد تصح تمليكامنهم وذكرا لجهة مشورة (وامانقربة عندناو عندهم كجمل ثلثه لافقراء اوعنق الرقبة او الاسراج في بت المقدس فتصحياتها قا) لان الدَّبانة منفقة من الكل (واما يقربة عندهم و معصية عند ما كحل دار مبعة ) المهو د (او كنيسة ) النصاري (او بأت الر) المعوس (فتصح مطلقا) اى سواده ين قوما او لا (وهند همالا) اى لا تصح مطلقا) لمينين الهماانه وصية بالمصية وفي تنفيذها تقرير المعصية والسبيل في العصية ردها لا تنفيذها ولهان المعتبر ديانهم فيحقهم لاناامر ابان نثركهم ومايدينون وهي قربة عندهم فنصح (وتورث)اي البيعة والكنيسة وبيت النار (ان صنعت في الصحة) بعني إذا صنع به و دي بعة او نصر اني كنيسة او مجوسي يت ارفي صعته نممات فهو مبراث لان هذا منزلة الوقف عندابي حنيفة والوقف عنده بورث ولايلزم مالم بسجل فكذاهذاوا ماعندهما فلانهامعصية فلاتصيم (ودوهوي) أي من تبسع هوي نفسه ميلا الى البدع (ال ا كفر)اى حكم بكفر . كطائمة منهم مقولون لعلى رضى الله تعالى عنه الاله الاكبر ( فكالرتد) فيكون على الخلاف العروف في تصرفاته بين الامام وصاحبه وفي الريدة الاصحار تصحوو صاياها لانهائية على الردة مخلاف المرتد لانه بقتل او يسلم (والا) اي وان لم يكفر (فكالمسلم في وصاياًه) لاناام المناه الاحكام على الظاهر ﴿ نَابِيهِ ﴾ لما كان همنامسائل مممة فهمت مماسبق ضمناوكان بجب حفظها والاهتمام بهاأصالة لكثرة وقوعهاوغفله كثير مزالناس عنهااوردها ههنا وصدرها بالنبيداشارة الىماذكر (الوصية المطلقة) بان مقول مثلاهذا القدر من مالي او الثمالي وصية او اوصيت هذا القدر من مالي اوثلث مالي (لانحل الغني) لانها صدقة وهي على الغني حرام (وال) وصلية(عمت)بان يقول الموصى بأكل منها الفقير والغني لان اكل الغني من الوصية

لا يصيح الابطريق التمبُّك والتمليك لا يصيح الاالمعين والفني لا يعمين لا يحصي (و أَدَا حصت)

اى الوصية (بغني) بال مقول متلاهذا القدر من مالي اوصيته از مدوهو غني (اولفوم

اغَياه محصورٌ من حصات لهم) لصحة التليك لهم انعينهم ( كذا الحال في الوقف) بعني ال

الوقف الطاتي مختص بالفقراء لامحل للغني وانءكم واذا خص بغني مدين اوسفوم

محصور ن اغنيا. حللهم و علكون منافعه لاعنه حتى اداماتوا نفرر منه في فماله موقوف عندابي حنيفة فان اسإ صحت عفوده وان مات اوقتل اولحق دار الحرب بطلت واجازاها مطلقا اى سواء اسرا ولم بستر الاان عندابي بوسف خفذ كإخذ من العميم حتى تعتر تبر ما المن كل المال وعند مجدينة كالنفذ من المريض وبعتبر من الثلثاء والله اعلم ( ١١٠ )

(الباب التابى قالايسام) (قولد ﴿٤٤٧) والااب والله للم يردهند مسوا مرده عند غير ما وبعد عاله فلا اي لا برداخ التول

مك الواقف اووارثه واذا ماتوايكون الفقراء ﴿ الباب الثاني في الايصاء ﴾

مهنی جعل النیر و صبا(او می الدزید) ای جعله و صبا(و قبل عنده قال رده عنده رد)

رجل نقبل الوصى في وجدالموصى . لانه مبرع في ذات فان شاه دام طيه وان شاه رجع الذايس للمو صي و لاية الزام النصر ف وردها اى الوصية في غيروجهه اي هلي الغير وليس في الرجوع تغر راذ عكندان توصي غيره (والا)اي وان لم ردهند. بغير عرالوصي فليس رداه ولاقال في سواءرده عند غیره او بعد بمنه (فلا) ای فلا ر دلانه لماقبل فی وجهه اعتدالموصی علی المجتبى كما رأته معزوا بخطشة قال في قبوله فلم يوص الى غيره فلوجوز ارده في حياته او بعديماته لصار الميت مغرور او ذلك المجتبى قلت قبد المصنف وجهديمني بالمل ( وانسكت)اى لم يقبل ولم يرد (قات الموصىفلەردەوقبوله)لانەمتېرع فى قوا<u>د وصح رد</u>. فی جهد واتبعــه التصرف للفير فلابازم ذلك بلاقبوله كالوكالة ولاتفرار ههنالان الموصي هو الذي آغتر الثارحون حتراثبه على الاالعاهل حيث لم يتعرف عن حاله الديقبل الوصاية ام لا (و ان رداع تبل منه الاان النذرد.) بكفيته املافوجدت المثلة منصوصة اى الموصى اليه ان لم يقبل حتى مات الموصى ثم قال لا اقبل ثم قبل صحراً ل لم يكن القاضي تحمدالله في البحفة السم قندية قال اخرجه حين قال لااقبل لان الايصاء لابطل بحبر دقوله لااقبل لآن في إطاله ضررا لايصيم الرجوع بدوز محضر من بالبث والصرر واجب الدفع فانكان القاضي اخرجه من الابصاء حين فال لااقبل فاذا الموصى اوعلى مانيه من الغرراه ( فقوله

قبل بعده لايصع لان اخراجه قد صح لانه موضعالاجدادالدر صحيح عندافر (ولزم)ای الابصامیت شی من الترکدتوان جنهل) ای الوسی( به) ای بکونه وصها لوجوددلیلالفیول اذالمقصودهوالتصرفوهوممتربید الموت لان ادان لاشهده و نقذالبخ لصدور من الوصی وان لم بطرکو کو وسیاشلاف الورکامز جل بالمیح فیاع شیا من مناصور لا بطرکالتحیث لا نقذ لان الابصا، ابال خلافه لشوت اوان انتظاع و لا به واذا کان استخلافا صح بنیر علی الوارتذا التوکیل

فائبات الولايدوليس باستخارت ليتومسال قيام ولاية الموكل فلا يُصحح بنير ها من نشت هله كالبات الملك بطريق اليع والهدة ( و ) اوسى ( المدانيره اوكافر اوقائق بدله القاضى بنير،) هذ الفقط يشير الى صحة الموصية لان الاخراج المفدوم من التبديل أنجابكر و بعد نيوت الإيساد وذكر محدقياً الاصلاق الوصية الماقد سيطالى فبرج هذه العصور وقبل في العبد معناه بالمل العنه ولايت وهم استبداد موفى غير معناه متبطل وقبل في الكافر بالملة إنسان لا يعلن المساور ونبد الصحيح الاخراج الالاحراب المنافق المساورة بدا الصحيح الالاحراب المنافق المساورة بدا المحتمدة المنظر والى وجدا لهمالنظ لمكن والمدان المنافق المنافقة المنا

ار أونصرنا حتى لوتصرف تفذقصرفه ليوت ولاية الكافر الجائة حتى تذخير اؤه عيداً مسئل ولكن يجر طريعه وانماقال لايتم عنى النظر لتوقف ولاينا البده طراسيا وتسيده وتمكنه من الجريعد فاواشتنا المتخدمة الولى فيتو م القصير في استفاء منون اليت وتوهم الحيانة من الكافر المعاداة الدينية ومن الناسق بنسته أخرجه اتفاضى من الوصاية وبحصل مكانه وصيات توتيها التظر (و) لوصي (الى جده سجولور وورات طار)

عولى عليه من جهة من تصرف عليه ولكون الفاسق من اهل الولاية معي والماد عد

من الكافى في الاصل ال السنى في الكافى في الاصل ال يكون الفاسق منها مخوة منه على اللا

بعدمحة الردعدغره فيحياةالموصى

المرادمه مالم بلغه العإر دالوصي لاقال

العبني فيشرح الهدابة ومن اوصى إلى

يرمثلة البيع لصدورة من لوصي واللم

يعلم كونهوصيا) عذمرواية الزيادات

وبمض روابات الأذرن وهن اني وسف

انه لایجوز جع الوصی ایشا یعنی

كالوكيل قبل آلم بالرصاية اعتبارا

بالوكالة لان كلامنهما يابة كاذاق شرح

الهداية للعبني (قولدوالى عبدالنبر). فيديه للسيأتي له انذاؤ طبي لعبدو الورثة

صنارصيم (قولدوبالا صاءاني دولاء

لايتم ممنى النظر ) قال الزبلعي

الوزال الرق والكفر والغالصي قبل

أخراج القاضي لايخرجهم أه ولمهذكر

زوال الفسق و لعله كذلك ( قو لدوان

ر جداهل النظر ) عبار: الكافي اصل

نظر (قوله الول المبدا دلالاتصرف

نیس عولی عنبه ) لعله ولیس نواو

السنف (قوله ومزالاً، قانسقد)

بعنى وتوهم الخبانه ومراجاسق لفسقه

أعمل الفسنى ذئه موجبا لاحراجه

وكذا الهلقه فىالكنر زبال الزيلعي

(قولدلم بصم عندنا ) اي مندابي حنينة رجهالله تعالى ( قولدوعندهما﴿﴿ إِنَّهُ كَا لِبُصْمُ مِلْلُمُنَا ﴾ هوالنياس وقبل تول مجمد حتى لوكان فيم كير لم يصحع هند ناو هندهما لا يصحع مطلقا لان فيدا بات الولا بذالمملوك على اللب و هو قلب الشروع وله انه او صي الي من هو اهله فنه حركالو او صي الي مكانب نفسه اومكانب غيره وهذا لانه مكاف مستبدبالتصرف وايس لاحدطيه ولاية فال لصفار وازكانواملاكالكئ لااقامه انوهم مقام نفسه صار مستبدا بالتصرف مثله بلاولاية لهرطيه علاف عبد النيرة تهمولى عليه ومخلاف مااذاكان فمركير لانه بسع أصبيه او عنده فيعمز الوصى عن الادا محقه فامتنع الجواز (و) اوصى (الى عاجز عن القيام بها) اى الوصاية لم بعزله القاضى بل (ضم البه غيره) لأن في الضمر عابة الحفين حق الوصى وحقالو رثدنان تكميل النظر محصل ولان النظر بتم باعانه غيره ولوشكا الوصي البعداك فلامحييدحتي بعرف ذاك حقيقة لاذالشا كالدبكون كاذبانحفيفاه لينفسه ولوظهر تفاصى عبر واصلا استبدل مفير ورحاية للنظر من الجانبين (و مق على الوصابة امين مقدر) اى لا يحو زلاقاضي اخر اجه لانه لو اختار غير ه لكان دو نه لا نه مختار البت الا برى انه مقدم على اب الميت مع كال شفقة فلا أن مقدم على غير داولي (و) أوصى ( الى أسين لا سفر د حدهما )بالتصرفُ مدون الآخر (ولووصلة اي ولوكان ابصاؤه(اليكل منهما بالانفراد عندابي حنيفة ومجدالا في اشياسة بين وقال الويوسف ينصر ف كل في الجمع لالان الإبصام من باب الولاية وهي اذا بُعت لا نبن شرعاً بنت لكل و احدكما على الانفر ادكا لا خو بن في ولأيةالا نكاح فكذااذا أبنت شرطافال الولاية لانحنمل التجزى لكونها مبارةهن الفدرة الشرعية والقدرة لاتنجزأ ولهماا فالموصى انمارضي وألهمالارأى احدهمالفرق بين بنهما يخلاف الاخوس في الكاح لان السبب عد الاخو وهي قائمذ بكل معماعلى الكمال والبيب هناالإيصاءوهوالهمالااليكل منهماتم استشنى من قوله لاسفر داحدهما يقوله ( الابشراء كفنه وتيحهز م) فأنه لا متني على الولاية ور عايكون احدهما فأساف اشراط اجتماعهمانسادااليت ولوفعله عندالضرورة جيرانه جاز (والخصومة في حقوقه) لإنهم لابجتمعان عليه عادة واواجتمالم تكلم الااحدهما فالبا(وشراء حاجدا الطفل) لانفى تأخيره خوف لحوق الضرربه (والانهابله) اى قبول الهبة للطفل فانه ليس من باب الولاية ولهذا تملكه الام ومن في عياله (واعناق عبدمه بن وردو دبعة وتنفيذ وصية معينتين ) لعدم الاحتياج الى الرأى (وبع ما يخاف تلفه وجع امو الرضائعة) لان فيه ضرور ة (وان مات احدهما فان او صحى الى الحي او الى آخر فله) أي ان او صي البه الوصي

مصارب ذكر والعني فيشرح الهداية (قو أدولو شكاالموصى اليه فلا عيد الز) كذا اذا شكاالورثة اوبمضهم الوالى القاضي نانه لاندبني له أزيعزله حتى مدوله منه خبآنة لازالموصى اختاره والشاكي قد يكون ظالما في شكواه كذا في الكافي ( قولد و بق على الوصاية امين) بني مبني المبهول وامن ناثب الفاعل ( فقوله و قال الوبي هف يتصرف كل في الجيم) كذا قال الزيلعي ثمقيل الملاف فيماآذااو صيالى كلواحدمنهما بعقد على حدة واذااوصيالهمابعقد واحد فلابقرد احدهما بالاجاغكذا ذكر والكبسائي وقبل الخلاف أيمااذا اوصى البهما معا بمقد واحدوامااذا اوصىألىكل واحدمنهما بمقدعلي حدة مغرداحدهم ابالتصرف بالاجاعدكره الحلتوانى من الصفار قال الوالليث وهو الاصم و به تأخذ وقبل الخلاف في الغصلين جيعاذ كرءانو بكرالاسكاف وقال فىالمبسوط وهوالاصيمواء ماقاله الزيلم (قوله الابشراء كفنه الخ) ذاد الزياعي علىذلك ردالبيع الفاسذو حفظ المال فنفرد به كل منهما (قو لدو نعزك بعزله )اى معزل العدل الكافى الذي نصبه القاضي بعزله وهذا قول مقابل للقول الاول الجازم بعدم عزل العدل سواء كان الحيي او آخر (النه مرف)في الزكة (وحده) ولاعتاج الي نصب الفاضي الكافي وكاذعلى المصنف رجه الله تعالى وصا (والا) اى والله يوص الوصى (ضم) اى القاصى (اله غير م) لان الموصى تصدال بان ذلك لانهان لم بذكر كان ظاهر مخلفه وحيال متصرفان فحقوقه وامكن تحقيفه مصبوصي آخر (نصب الفاضي كلامدالنانص بلاوجدله (قو لدو خزل ایضاای بعزل الفاضی العدل الکافی) وصيا امينا كافيا لم يعزل بعزله) لانه اشتقال،الانفيدالاان\ليكون.عدلا(فيعزله . افول بعني ينعزل وصي البت بعزل وخصب عدلاولوعدلاغيركاف،ضماليه كافياوينعزل بعزله قبل) فالمه أأسمر قندى القاضي له كعزله مندوبه ولوكاز مدلا في مجموعاته ( وينعزل به ايضا ) اي بعزل القاضي ( العدل الكافي واستبعد)اي كافيا وإن كال بخني عإذلك من منته فقد (استبعده) اوضمه في الشرح مقوله استبعده المهير الدين الرغباني بأنه مقدم على القاضي لانه تختار الميت

(قولدنادالنعزل وصي الميتوان كاد

اله عبارةالصغرى

مدلا كافيا فكفوصي القاضي) المسوال كان عدلا كافيافكف وصى القاضي (وصى الوصى وصى لهما) بعني ادا اقول ليس مزكلام ظهير الدين بلمن مات الوصى واوصى الى آخر فهووصية في تركته وتركة الميت الاول لان الوصي كلام غيره توجيها لصمة عزل منصوب مصرف والإَية منتفاة الدفياك الإيصاء الى غرر مكالحد (وقسمند) اى قسمد الوصى الما القاضى فكان بذنم لمصنف ابضاحه (من ورثة غب مع الموصى له تصيم) يعنى ادامات رجل له ورثة غب واوصى الى دفعالبس وتوضيخ ماقلناه عانصدفي زيدولبكر عبلغ جآزلز بدالوصي آن يقسم تركته بين ورثته النيب وبين بكر الوصي له باز القنية نصب القاضي وصياامينا كافياثم بأحدحق الورثة وبساالباق الى الموصى له لان الورثة خليفة الميت حتى رد العيب عزله لاخزلانه اشتغال عالاخيد وبردهلبه ويصبر مغرورابشراءالمورثحتي يكون الولد حرا والوصى خليفة (صر)الوصى الذبكن عدلا يعزله ابضافيكه ن خصاله إن شاذا كان غائبا فصحت قسينه عليه ( فلا و حديث) اى الورثة القاضي وخصب غره وأن كان عدلا (عليه) إلى الموسى له (إن عام تسطيم) إلى حصة الورثة (مد) إلى بع الموسى لان غيركاف ضماليه كافيا ولوعزله نعزل الهلاك بعد عمام القسمة بكون على من وفع الهلاك في قسمته (وقسمته) أي الوصى (هن وكذا توعيال العدل الكاني خول الموضى له الغائب معمر) اي مع الورثة (لا)اي لاقصيم لان الموصى له ايس خليفة عن (سب)واستبعده ظهيرالدين وقال اله الميت من كل وجدلانه ملكه يسبب جديدحتي لارد ولار دهلية ولا يصبر يغرورا مقدم على القاضى لانه مختار المبت قال بشراءالوصي فلابكون الومي خليفة عنه عند فيته (فرجع)اي الموصي له أن ضاع استاذنا فاذاكان بنعزل وصي البت فسطه مع الوصى (شلث مابق) لا ته شربك الوارث فينوى ماتوى مع المال الشرك على والكان عدلا كافيافكف وصيرالفاض الشركةُوسِقِمابِقَ عليها(وللقاضيقعيمها واخذ قسطه) اي بجوز للفاضي ال يقسم أه مافي القنية و قال في الفناوي الصغري التركذعن الموصى له الفائب مع الورثة واخذتسط الموصى له لان الفاضي نصب ناظر الوصى من جهة المبت اذا كان عدلا لاسماف الوتى والنبب ومن النظر افر از فسط الغائب وقبضه فنفذ ذات وصحرحتي كافيالا ينبغي القاضي ان يعزله والنام يكن لوحضرالغائب وقدضاع المقبوض لم يكن له على الورثة سبيل (قاسمهم) اى الوصى عدلا يعزله وينصب وصيسا آخر مع الورثة (في الوصية عم) واخذ الوصى المال (فيلك المال في مده أو مد مرجم) عن ولوكان عدلا غر كاف لايعزله لكن الوصى (حيشاتمانق) من التركة لان القسمة لاترادلذاتها بل لقصودهاو هو تأدية يضماليه كافيا ولوعز لهشنزل وكذا الحج الم تعتبر دونه فصار كما ذا هلت قبل الفسمة (صحيمه) اى الوصى (عبدا من الزكة نوع لا اله الالكافي خول هكذاذ كر بغيبته الفرماء) لان الوصى قائم مقام الموصى ولونو لاه حيا غسه بغيبتهم جازوان كان عناوذ کر فی اندوری لیس الفاضی في مربض موته فكذامن قام مقامه وسرمان حقى الغرماء تعلق بالمائية لا بالصورة وهي اذيخرج ااوصى من الرمساية ولا باقية بناء الثن (اع) الدالوصي (مالوصي ما معه و تصدق غندة استحق) اي المبيم (بعد تدخل فباغره معه فارظهرت منه ال هلك عندمعه ) عمع الوصى (ضمن) اى الوصى لائد الداقد فيكون المهدة عليمو هذه خيانة أوكان فاسف معروفا بالشمر عهدة لان المشرى منه مارضي بذل التن الاليساله العبد ولم يسا فقد اخذالوصي البائم أخرجه ونصب غيره واوكان ثقة مال النبر بلارضاه فصب عليه رده (ورجع في الزكة) لا ته عامل له فيرجع عليه كالوكيل ضعيفا ادخلمعه شيره وهكذا قال (كوصي اع حصة الصغير و هاك تمته معه) اي مع الوصى (فاستمق) إي المبد (فانه) فاشر الطعاوى وعكذاذ كرفي وصا اى الوصى (رجع في ماله) اى مال الصغير لانه عامل له (و مو) اى الصغير (رجع الاصلاكن لمذكرا فوعن للإخوا على الورثة نحصته) لانقاض القسمة باستمناق مااصله (وله) اي لوصي (ال

قدرالمؤدىم ومعوله الإعملة وشارية وشيقي الإشهدهليه التداءوالاصدق دبانة وبكو ث المشتري كلدالدي قضاء و عنزله الاب في ذاك كله و ليس للاب محر مرفعه و لو عال ولاان بهب ماله ولوبعوض )كذا ڨالممادية ( وله )!ى الوصى (النَّمارة عال النَّم التم لا تنسه مد) اي لا يو زلد التحارة لفسه عال انتم سوا مورثه من ابداو علكه وجه آخر ولا مال انبت (فار فعلو ، بح صمير أس المال و تصدن الربح) حندان حنيفة وتجد رجهما نقة وعند ابي برسف بسلم له الرنج ولا نصدق بشي كذا في الحساسة (وعتال) أي مقبل الوالة (على الأ، لا الاالاصر) الذيه من الصرر (ولا مرض) اى الوصى مال البتم لانه تبرع وهو عاجز عن استخلاصه مخلاف الفاضي قا به قادر علىه ولذاله أن مقرضه ومال الوقف والغائب (والإبيع والإيشاري الاعانغان الناس) لان تصرفه نظرى ولانظر في النين الفاحش مخلاف البسير اذلا مكن النمر زهنه في اعتبار انسداد باب البيم (و مبع على الكبير الفائب الاالمقار) لان الاب على ماسواه ولاينيه فكذاوصيه فكأن التيآس الالبله الوصى اذلا علكه الابطى ألكبر لكنهم اسمسنوا لاته عايتسارع الدانتسادفعناج الىاسلفظ وسعنظ الثمنابسر وهو علك الحفظ غلاف العقار فانه محصن غسه (اذالم يكن دين) في النتاوي الظهيرية هدم جواز بع المقار الوصى اذالم يكن على المت دنو إمااذا كان فيلكه مقدر الدن (و مامه) اى الوصى المقاروان لم يكن دين (بضعف قينه او للدين) كانقلناه عن الظهر بداو النفقة) اي تنقة الصغير قال في الهداية في او اخر باب النفقة الاب اذا باع المقار او المنقول على الصغير حاز لكمال الولاية تمله ان يأخذمنه نفقته لانه جنس حقه ( اووصية مرسلة) اي مطلقة بال نقول ثلث مالي اوربعه مثلاوصية فحينة بحوز سم المقار اذا كان في المال (اوزيادة خرجه على غله او اشرافه) اى قر 4 (الى الحراب) حتى ادالم بع كان خرابا فهذه اهذار سنة (لا بجوزافراره)اى الوصى ( د ن على المسولات ي من و كنه ) أنه لفلان لكونه إذ إرا على الغير (الاان يكون) المقر (وار الفيصح في حديثه ) لانه اقرار على نفسه (اقر) إي الوصى (بعين لا خرتم ادعي اله الصغير لابسم )كذا في العمادية (شهدوصيان ان المبت اوصى الى زيد معهما اوانان اماهما اوصى الى زيد بطلت) اى شهاد تهم لانهم متلمؤن اماالو صيان فلائبائهما لانفسلمامينا الاان دعه المشهودله فنقبل اسمحا الان القاضي ولاية نسب الوصى النداء وولاية ضم آجر اليما فيما احذالما مؤنةالتعبين عن القاضي واماالاينان فلجرهما لانفسلما نفما نصب مانظاهر كه (كذاشاد تهناهصفير عال) سواء انظل اله عن البداوغيره (اركبر عال اليث) فانه ابغذا الله المالازلى فلان التصرف في مال الصغير الوصى سواء كان من التركة اولا واسالتانية فلان سال الكبيران كان من التركة فلايجوز شهادة الوصى عند إبىء: فما لائله ولاية الحنظ وولاية البع الكان الكبير غابوا (وصت) اى الشهادة (في مال غرم) اى مال غرائيت فان مال الكيران ا بكن من الزكة فلا نصرف الوصى فيه فنموذ (شهادته و) محت (شهادة رجلين

فلابحوز والجواب عزالحديث الهجمول علىخبار القبول اىقبولكلواحدمن المتأقدين المقد في الجلس وقائدته دفع توهم ال الموجب بعدمااوجب لايكو للدان رجع لاخيار الفسيم بمدالابجاب والقبول لاالقبول المقابل للابحابلانه ظاهر لإمحتاج الى البيان و في الحديث أشارة اليه لان الاحو ال ثلاث حال لم وجد فيها الابحاب والفبول وحال وجدافها وانقضاو حال وجدفيها احدهما والآخرموة وف واطلاق اسرالمنابعين عليمماق الاولى بجازياعتبار مايؤل اليه وفي الانبة بجازيا عتبارما كانروق النالثة حقيقة لماتقرر فيموضعه ان اسم الفاعل حقيقة في لحال إى اجزاء من او اخر الماضي واوائل المستقبل وهيءال المباشرة بأنهقبل احدهمافي المجلس والآخر متوقف فيه فنعين الثالثة فانهما متبايعان حقيقة حال الباشرة لأماقبلها ولامابعداو بحتملها فحمل مليها لنلايلزم إبطال حق الآخرو النفرق المذكور فىالحديث يحمول على تفرق الاقوال بأن مقول احدهما بعت و مقول الآخر الااشترى او بالعكس حيث لاسق الحيار بعدء فازقيل التفرق يكون بعدالاجتماء وهولانصور ههنا فلناالمراد بالنفرق هدم الاجتماع انداء وهذامبني على قاهدة مقررة فبالمفتاح والكشاف فانهم يقولون ضيق فمالر كيثووسع كمالتوبوالمراد فىالاول جعل فمالركية ضيقا المداءوفي الثانى حمل كرالتو بواسعا المداءفلاتغفل (وكنور) في سحدًا لبيع (الاشارة في اعواض) أعممن المبيع وأثمن (غيرربوبة) أحرازهن بيع درهم ودينار وحنطة ونحوها يجنسها فان الاشارة فيه لاتكفى بللا بدمن مساواتها قدرالاحتمال الربا كاسبأق واعماكفت الاشاة لكونهاا بلغ لهرق التعريف فلامحتاج الى بان القدروالوصف مخلاف السا فان مهر فد قدر المسلوفيه و وصفه واجبة فيه لكونه غير مشار البه كاسباني (وشرط معرفة مبيع بسل اى محتاج الى النسليم احتراز عااذا اقر اللهلان عند متاعا فاشتراه منعولم يعرفاه فاله بحوز لعدم احتياجه الى التسليم ذكر والزاهدي (عا)متعلق ععرفة (رفع اللهالة) المفصية إلى الزاع الفضى إلى فساد البيع بارباع عاب واشار الى مكانه وليس فيه مسمى داك الاسم غير، فالمحارّ كاسياني ف خيار الرؤية (و) شير طابضامه رفة (فدر ثمن كمشرة مثلا كائن (في الذية) احتراز من المشاواليه كاسبق ومايحصل فيهاهو للكيلات والمدديات المنقاربة والموزو ناتكا لدراهم والدنانيروسا ترمانو زف اذاة وبلت مالاعال القيمة (و)معرفة (وصفه) ككونه محاريا اوسمر قنديا لان جهالتهما تفصي الى النزاع فيعرى المقدعن القصود (وصيح) البيع (محال) اي شي حال (ومؤجل) لاطلاق قوله تعالى واحل القالبيغ وعندصلي القطيه وسلم انه اشترى من مزدى توبالى اجل ورهندر مدولابد ازيكو زالاجل معلوما لازالجالة فيدمانعة من التسايم الواجب بالمقدفهذا بطالبه فيقريب المدةوذات يسيرفي بعيدها كذافي الهداية والكافي وغيرهما أقول فبداشكال لان نصالبيع مطلق كإقالوا واشتراط معلومية الإجل الدليل العفلي نفيد الطاق بالرأي وهو غير صميم لماتفرر فىالاصول ان تقبيد المطاق نسم

(قولد ونحوها) يعني نحو الثلاثة يحنسها (قوله فلامحتاج الى بان القدر والوصف) انول ولكن الانسقط الحسودة حتى لوازاء دراهم وقال اشتريت بذه فوجدهاز بوفااو نهرجة كانله ان رجع بالجياد كافي البرعان (قه ألم واجبة فيها) لعله واجب أيه اذا الضمرراجع للسانية (قولدولم بعرفاء) يعني مقدار. (قوله واشار الى مكانه الز) بل يصيم البيع والله بشرالي مكانه واع منه وبع نصيبه مرمشزك لفرشريكه بغير اختلاط المثل ولى فيه رسالة

ونسيخ الكتاب بالرأى لابحو زوعكن دفعه بإث اطلاق النص اعاهو بالنظر الينفس الاجل وهي لم تقد ما لملو مية للسبأتي في خيار الشرط اله اذا قال بعنك هذا الى إجل او مؤجلا صحوفيصر فبالى نصف وماوثلاثة ايام اوشهر والقيد بالماومية انماهو وقت الاجل والنص ايس عطاق بالنظر اليه ولهذا فلت (معلوم الوقت) حتى اذا جهل و تنه فعد البيع كالبيعالى الحصاد ونحوءو تحقيقه ان البيع مطلق والمطلق هوالمتعرض للذات دون الصفات لابالني ولابالاثبات وذات البيع وحقيقته كماعر فت مبادلة المال بالمال فالتن معتبر فمفهوم البيع والتأجيل مرصفات التمز فيكون من صفات البيم ولهذا خالبع مؤجل فبالنظر المالتأجيل بكون البيع مطلقالا بجوز تقبيده بنتى واماتسين وقت الاجل فليسمن صفات البيع بل امرله نوع تعلق بصفته فبالنظر اليه لا يكون البيع مطلقا فبحوز تقبيده بالرأى اى فيندفع الاشكال (وبعدماهلي)الاجل (السات البائع لابطل الاجلوان)مات (المشترى حلالمال) لان فائدة التأجيل ان يتجر فيؤدى التم من ماء المال فادامات مراه الاجل تعين المروك لفضاء الدئ فلا نفيدا لتأجيل (وادامنم البائم السلمة سنة الاحل فالمشرى احل سنة ثانية) بعني إذا اشترى ثمن مع جل إلى سنة غير ممينة ولم يقبض المبيع حتى مضت السنة فالمشترى سنذاخري بعدقيضه وقالاليس له ذلك (و بمطاق) اى صح البيع عن مطاق من ذكر الصفة الالقدر او جوب ذكر ماا عرفت (فالمقدم) اي فالمقد حينئذ مقم (على فالب النقد) اي فالب نقد الباد في الرواج لا ته المتمارف (ذان استوى) اى لم بوجد الغالب بل استوى (الرواج) في القود (الاللالة) بل نفاو تت فيها (فسد) اي البيم (ان لم سبن) اي الثم إنه من اي نوع لان الجهالة نفضي الى النزاع كامر (او) استوى (المالية ايضا) اي كاستوى الرواج (واختلف الاسم) كالاحادي والتنائي والتلاني (صحان الحاق اسم الدرهم على كل منها) حيث بطلق على الواحد مزالاول والاثنغم الثاني والثلاث مزالتالشا مرالدرهم اذلاتزاع عند عدمالاختلاف في المالية وهوا لا نعمن الجواز (وصرف الى ماقدر ، مركل نوع) مثلا اداباع عبدا بالف درهم فلهان بعطى القامن الاحادى اوالفين من التنائي اوتلاثة آلاف من الثلاثي هذا ماذكر في الكافي وارادصاحب الهداية وأنكان في عارته نوع غوص ( ولا تعين النقدان ) النقدماليس مصوفاً من الذهب والنصد مكوكا اولا (والقلوس النافقة) كذا في السادية ( ف صحمه ) اي صعيم البع (وال منا) بعني ادامين العاقد الدرهما مثلاثم اراد المشترى تبديله مدرهم آخر حاز عندنا ولابسم نزام البائعومند الشانعي يتعبنان بالتعبين حتىلايجوز تبديله بآخرولو هلك قبل النسلم اوا-تحق بعده اوقبله يتنقش البيع عنده لاعندنا بل بطالب بنسنم مثله وانما قال في صحمه لما ذكر. في السادية أن الدارهم والدمانير بتبينان فىالبيع الفاسد من الاصل ولا يتعينان فيما ينتفض بعد أأمحمة صورة الاول مااذا بآع هبدا وقبض الثمن فظهر انه تمن ألحر اوباع جارية وظهراتها ام

(قولدوهي انتياللوسية) الضير في مرجع الاية بدي والقالية المن وقولد والقائمة المن الاختلاف فيها اذا قال ال المنتلف فيها اذا قال ال وحبد المه أم يلام المنتلف فيها اذا قال ال وجبدات المه للسرلة من الاجدل فكن منصرة اللول وجبدات من المناسبة المنتلفة المن وجبدات من المناسبة المنتلفة المناسبة المنتلفة المناسبة المنتلفة المناسبة المنتلفة المن

وهائ قبل انسليم فالتن المفيوض لانعين في رواية وهو الاصم (وصم ) البيع (في

الطعام) وهو المنظنة ودقيقها لانه مع عليهماعي فاوسياني في الوكالة (والجوب)وهي

( قوله نائن النبو ش لا نعـ بن في

رواية وهوالآصين) افول وفي البرهان

فلوفيد الصرف الافزاق فبالقض

احدالبدلين بممين القبوض للردفي غرهما كالمدس والجص ونحوهما (ولو) كان البيع (جزاة) اى بطريق الجازفة معرب اظهر الروانين ناءعل الفيض البدلين كراف(او) بع(بغير جنسه) لفوله عليه الصلاة والسلام اذا اختلف النوعان فبيعوا فبلالافتراق شرط لصمة المقدوقيل كف شنر علاف مااذا بع عنسد محازفة فانه لا يصيح لاحمال اروصي ابضابع هوشرط لبقائه على الصحة فلا نعسرده المكبلات والموزونات ( باناءاو جرمدين )كل منهما ( جهل قدره ) لان المانع من (قولد مخلاف مااذابام بمنسه محازنة الصمة جهالة نفضي الىالنزاع وههنا ليست كذلك لأنالنسام في البيع متصل فبندر فانه لا يصمع ) بعني الاان بكون مادون هلاك الاماء الجر تخلاف السام فاف التسلم فيه متأخرة الهلاك أيس نادرقبله فنحفق صف صاع أنجر زكننة محفتين (قه لد فهالمناز مدوهن ابي وسف ال ألجو از فيااذا كال المكال لا حكس بالكبس كالقصعة وعن اي بوسف ان الجواز الز) اقول ونحوها وامااذاكان كالزندل ونحوء فلابجوز وكذا اذاكان الحجر ننفتت أوباعه ظاهر واله ليس عضمد معاله فيدمعتبر يوزن شي اذا جف نخف(و) صحوابضا في (القدرالسمي ) واحداكان اوا كثر (اذا قيديه الزياجي حيث قال وهذا اذا كان بع صبرة كل ففير او ففير بن) مثلاً (بكذا) يمنى اذاقال بمنك هذه الصبرة كل ففراو الاناءلاتكبس بالكنسولا يقبضولا فغز بهاو ثلانة بكذا فالبيع جائز فى القدر المجي في عدد الفقزان عندابي حنيفة لا الباقي ببط كالقصعة والخزف وامااذا كان الاادازالت الجهالة بعاجبع الففزان تسمينها اوبالكيل فيالجلس فبل الافتراق وقالا كبس كالرنبل والقفة فلابحو زالا يجوز مطلقا (لاصبرتان ) اىلايصحالييع صدابي-نيفة فىالفدر السمى اذا يع فى قرب الماء استحسانا لتعامل الناس فيه صرنان (من جنسين) كصبرتى بروشعير كل تغيز اوغيزين بكذاحيث لم يصح البيم وروى دائمن الىوسفاه (قولد عده في فغير واحد لنفاوت الصبرتين وعندهما يصيم فيهما أيضا وذكر في الصبط وقالابجوز مطلقا كالدق البرهادونه والابضاح ال العقد بصم على نفيز واحد منهما (ولاً) اىلابصم ايضاالمبع هنده نفتی ود کروجهد ( قولد لاصر تان فىالفدرآلسمى اذابع ( منفاوت كالثلة ) وهى قطيع غنم كل شـــاة اوشانين بكذا أتول الوجه لاصبرتين (قولدوان (والعدل)المشتل على الاثواب المنف او ته كل ثوب اوثوبين بكذا لان التفاوت في سى الجانين بلا تفصيل صحف الكل) ابعاضها منتصى الجهالة المؤدية إلى النزاع مخلاف الصيرة (وانسى الجلين) اي جلى اقولوكذالوبين احدى الجذين لمافي المبيع والنئ بان قال بعت هذما لتلة وهي مائة بالف درهم او بعث هذا العدل و هو عشرة شرح الجمع قيدناه وضع الخلاف بقيدا اثواب عائة (بلانفصيل) ي لا مقول كل شاة بكذا اوكل ثوب بكذا ( صم ) البيع (في لاته لوبين جلة الذرعان ولم بين جلة الكل)اجاما(منفاو نااولا)لماو مية المبيع والتمن (فانباعها) هذا تفصيل لفوله وأن الثمن كماداةال بعت هذا النوبوهو سى الجلتين بلا نفصيل يعنى بعدماسمي الجلتين ولم فصلهما فان باع الصبرة ( على أنها مانة) اىمائة ففيز (بمائة) صحاليع ولا تفاوت الحكم همنايين الباسمي لكل تفيز عشرةاذرعكل ذراع بدرهماو بينجا الثمن ولم بين جاة الذرعان كااذا قال تنابان يقول كلففز يدرهم وبين الابتسى لعدم النساوت بخلاف العددات بعت هذاالوب بعشرة دراهم كل ذراد النفاونة كماسيأتي ( وهي ) اي الصبرة ( اقل ) من المسائة ( اخذه) اي المشتري بدرهم فالبعجاز انفاقالانه ببانجآ الاقل ( بحصته ) من التمن ( او فسيخ ) العقد يعني آنه مخبر بين الامرين لنفرق الصفقة عليه فإيتم رضاه بالموجود ( او )هي (اكثر )من المائة ( فالزائه) على الذر مأن صار التن معلو ما و ميان جا المائة (قبائع)والمائة المشتري لان البيسع وقع على مقدار ممين وقد وجد فصح الثمن صار جلة الذرعان معلومة كاذ المقد والقدر ليس بوصف حتى بدخل في البيع كافي التوب فيكون البائع (والنباع في الجامع الصغير لقاضيف ان اه

الذروع حكذا) اي سمى الجلئين ولم مثل كل ذراع او ذرامين بكذا صح البيع فان وجده الشرى تاماا خذه بكل الثمن بلاخيار وان وجده اتف خير أن شاه (اخذا لافل بالكار) اي بكا التي (او ترك) لان الذر عوصف في التوب لا عمني كونه صنة عرضية له بل هو اصطلاح النفهاسا يكون ابما الثي فرمنفصل عنه اذا حصل فيه زنده حسا والكاث فنسهجوهما كذراع من ثوب او نامئ دار كاسق فى الاعان فارباع ثوما هو عشرة اذرع و بساوى عشرة دراهم اذا أنقص منه دراع لابساوي تسعد تحلاف الكلات والعدديات فالبعضامنها بسمى فلراواصلا ولايفيدانضامه الى بعض آخر كالاللمجموع فالاحتطةهى عشرة اقترة أذاساوت عشرة دراهم كانت السعة منهسا تساوى تسمة وقداختلفوا فيتفسير الوصف والأصل والكل راجع الىماذكرنا والوصف مذاالمني لاها لهشي من الثن كالمراف الحيوان الااذا كان مقسو دابالناول كاسيأتي (واخذ) اى الشرى (الاكثر بلاخيار البائم) لا موصف فكان كااذا با مدميها فاذاهوسلم(وانباع المنفاوت هكذا ) اىسمى الجلتين ولم يفسل ( صمم ) البيع (في الكل) حتى اذاتساوي المبيع والثمن لزم البيع لعلومية كل منهما (الاالا فل والاكثر) قال في غايمة البان نقلا عن الايضاح اذا قال بعنك هذا القطيع على ائه خسو فر أساار هذا العدل على انه خسو ن ثوبا بكذا فالبيع جائز لانجلة المبيع وأنفن صار معلوما بالسمية فاذاوجدالمبيع زائدا او اقصافالبيع قاسد لال الزيادة لم يقع عليها العقد فيصيركا تهاع ثوبامن احدو خسين وهذا فاسد لائه مجهؤل متفاوت وال كال القصافعتا جاليان محطحصةالتوبالنائص وهىمجهولة فيفسد أيضا وهكذا فيسائر مانختلف قبيته (والرداد)اى في سمالدوم بعدد كرالجلتين (كلدراع مدرهم ) لم شرض لذكر الصبرة لاذ كران الحكم لانختلف هناك بين ذكر هذا الفيد وبين تركه اسم النفاوت ( صحوق الكيل) لاذكر الإفان وجده اقل اواكثر اخذالاقل بالاقل اوترك ) في الصورة الاولى لان الوصف وان كان ابعالا مقامات من الثن صاره يااصلا بافراده بذكر التمن نانهم قالوا الموصف مقاله شئ من الثمن اذا كالمقسود المتناول حقيقة كا اذاقعام البائم مالعبدالمبيع قبل القبض يسقط نصف الثن اوحكمالحق الباثع كاادحدث مب صد الشرى او لق الثارع كالذاخاط المشرى الوب البيع ثم اطلع على مب بكون الوصف قسط من الثمن فاذا صار اصلا ووجده ناقصاً ثمت الحبار انشاء اخذه بحصته وانثاء ترك لفرق الصفقة عليمه اولقوت الوصف المرغوب فيه (و) في الصورة التابة الحذ (الا كثر بالاكثر اوضح) لانه ان حصل له الزيادة في المبيمازمه زيادة الثمن لماذكر فكان نفعا بشوبه ضرر فبغير فلو اخذ. بالاقل لم يكن عاملا عقتضي اللفظ واتماقال في الاولى او ترك وقال ههنا او فحم لان المبيع لما كان ناقصــا فى الاولى لم يوجد المبيع فإينعقد البيــع حقيقة وكان اخذ الاقل بالاقل كالبع بالتعالمي وفيالساتية وجد المبسع معزبادة هي تابعة في الحقيقة فندبر ( وانوجده ) اى الذروع ( عشرة ونصفا اوتسعة ونسنا اخذ. في الاول

( قوله فالصورةالاولى) هي مااذا وجدهافل(قوله وفي الصورة التانية) هي مااذاوجده اكثر

5 - 441 ( Tol. 16)

هم رحم لي الي الله

بعشرة بلاخبارو في الثانية منسعة 4) اي بالخيارو قال الوموسف في الأول بأخذ باحد عسر بالماروفي الناني بمشرة موقال محدق الاول بأخذه بعشرة ونصف بالحاروفي النابي بتسعد ونصف به لان من صرورة مقالة الذراع بالدر هم مقالة نصفه مصغه فعمري هليه حكمها ولابي توسفانه لماافردكل ذراع بدل نزلكل ذراع منزلة ثوبوقد النفص ولهان الذراع وصف في الاصل واتما اخذ حكم المقدار بالشرط وهومقيد بالدراع فاذاعدم عادالحكم الىالاصل وقبل فيالكرباس الذي لاخاوت جوانه لا بطب المشزى مازاد على الشروط لاته حيناذ كالموزون حيث لا يضر مالفصل فيحوز مددراعمنه (والدادم) اى القيد الذكور (في م النفاوت صح في الاقل مدره وخير) لانه نابين نكل منها تمنا كان كل سنها مبيما فصحى العدد الوجودو لك خير لنفرق الصنفة عليه (وفسد فىالاكثر) لانهاذاكان زائدًا تبق الجهالة فىالمردود المنفاوت فيؤدى الى النزاع (صيح بع عشرة اسهر من مائة سهر من دار) اجاما (لاعشرة ا ذرع من مائة ذراع منها) عندا بي حنيفة وعندهما جائز ذكر وفي فأبدًا لبيال الفلام ، الصدر الشهد والامام المنابي ان قولهما بحواز البيع اذاكانت الدار مائة ذراع ويفهم هذامن تعللما ابصاحبت قالالان عشرة اذرع من مائة ذراع عشر الدار فاشبه عشرة أسهر من مانة سهم وله ان البيع و قع على قدر معين من الدار الأعلى شائع لأن الدراع في الأصل اسرلحشبة بذرع بباوآستمير ههنا لمامحله وهو ممين لامشاع لان المشاع لاينصور ان بذرع فاذا أو بديه ما يحله و هو معين لكنه يجهول الموضع بطل العقد (ولا توبين على انهاه روبان فاذا احدهمام روى) بسكون الراء (وان بين نمن كل) لانه جمل النبول فالمروى شرط جوازالعقد فمالهروى واشتراط قبولالمدوم فيالعقد غسده

(قولد وله) بعني الاماو مو السائلة (قولد في بع الناه بعد المسائلة (قولد في بعد الناه والمائلة في معام فتوم هدم خلال في معام فتوم هدم خلال في معام ذات فل فل خل فل خل خل خل خاصار والمائلة والمائلة المائلة فل خل فل خل خل والمائلة المائلة فل خل فل خل خل والمائلة المائلة الما

والمنزل فحقتهما لانكون الا

فلااحتياج اذكره والنص طيد-

اهر إن هينا اصولا الاول انكل ماهو حتاول اسم المبيع عرة بدخل فحاليج وان هينا الصولا الاول الم المبيع عرة بدخل فحاليج وان م بد كر صريحة والان ان الوضع لان متصلا بالمبيع انصال قرار كان ابحاله وان مضم لالان فصله فواتصال قرار والثالث أن الايكرون من التسمين أن كان كان محقوق البيع ومرافقه بدخل في البيع فكرها والافلادا تقر رهذا تقول (لا يدخل الموليت المبينات يحدوله في المبيدة كرها والافلادا تقر رهذا تقول (لا يدخل الموليت المبينية والمالم وانتها لا يكثر هوفيه اوسته لا الموليت المبينات يحدوله والمالية والنام الموليت المبينية علمه فلا مدخل فيه الإالمتنسيع مله فلا مدخل فيه الإالمتنسيع مله فلا مدخل فيه الإالمتنسيع مله فلا مدخل فيه الإالمتنسيع بالدارد المالم إن المبينية والمالم المبينات في مداخل المدار في المبينات لا مدخل فيه وفر والتفاق هو) اع المولود والمنام تنافئ المهدود المالية والمنابعة والمنا

البناء واماالمفتاح فلان العلق المتصل جزءمتها والفتاح مدخل في معالفلق بلانسمية لانه كالجز منداذلا بننفع بدالا به والقفل ومفتاحه لا دخلال والساء المسل البناء دخل ولومن خشب لاغر التصل والسر ركال إكذافي الكافي (لا) اي لا مخل في مع الدار (الظلة والطريق والشرب والمسل الام) اماالظلة فلانها مبنية على هوا الطريق فأخذت حكمه واماالطريق والمشرب والمميل فلانها غارجة عرا لدود ولكنها من الحقوق فندخل مذكرها وتدخل في الاجارة بلاذكرها لانهاتمفدللانناع ولا عصل الا معلاف اليم لا مقديكو ذ المجارة (ودخل الثجر) والله عد (لاالزرم) لا السيمة (بشراءالارض) لان الشير متصل بها الفر ارفاشيه البناء والزرع منسل به للفصل فاشبه مناعاً فها ( ولا الثمر بشمراء شجرة ) لان الانصال وأن كان خلفها فهوالقطع لأقبقاء فصار كالزرع (الابكل مافيهااومنها) لانه حبناذ بكون من المبيع (المعقوقها)الله ليسمنها (الابصح بعالزرغ قبل صيرورته قلا) الله ايس منفعه وتابع الارض فبكو نكالوصف فلا بحوزار ادالمقد طيه بانفراده وان باعطى ال بتركه الى أن درك لم بحز وكذا الرطبة والفول (وبعدها اصحال شرط تخلية المشرى) اى تخلبة أرض البقل بان مطعه او رسل عليه دانه فتأكل فعينذ بصبح لان الشرط مقتضى المقد فلا بفسده (و بحوز بم حصته من شربكه) لوجو دالقتضي وعدم المائم لانه بالنظر اله كالاصل لاختلاط ملكمهما (مطلقا) اي سواءبلغ او الالمصاد اولا (ومن غيره بغير اذنه الله فحيز الى الحصاد) لانه حبناذ يقلب الى الجواز كما إذا باعالجذع فىالمنف ولميف يخالبيع حتى اخرجه وسله ولوكان الارض والزرع مشتركا فباع نصف الارض مع نصف الزرع من شريكه اواجبني بغير رضاشر بكه جاز وقامالمشترى مقام البائع ثمهم نصف الزرع بدون الارض اعالا بحوز في موضع كان لصاحب الزرع حق القرار فيه بال زرع في ملك نفسه اما اذا كال متعديا في الزراحة كالقاصب فجاز بع النصف كذا في الحلاصة (كذا منفر دباع كله) اي حاز بعدايضا ان لم ينسخ إلى الحصاد اذحينات ر تفع الفساد (باع سمكة فيهادر ملم تدخل في البيم) يمني اصطاد عكة في بعلها درة فلك الحكة والدرة لثبوت البد عليه الما العكة لمدخل الدرة فالبيع لانهاليست من اجزامًا كذا فالهداية والكافي في الالكاز (صحبع البرفى سنبله والباقلا) بتشديداللام والقصير واذاقلت الباقلاء بالدخفف اللام كذا في الصحاح ( والارز والسمسم فيتشرها الاول) وكذا الجوز واللوز والنستق وقال الشافعي لابحوز ذلك كله وله في بع السفيلة قو لان وعندنا بحوز بع ذلك كله إن المعقو دعليه مستور عالا منفعة له فأشبه تراب الصاغة اذابع بحنسه و لاماروي هن النبي صلى الله عليه وسلمانه نهي من بيع النفل حتى يزهى وعن بيع السنبل حتى مديض وبأمن العاهة وحكرمابعد الغاية خلاف حكم ماقبلها قال في المناية وفيه نظر لانه استدلال مفهوم الغابة والاولى البسندل مقوله نهى فالاالهي مقتضى المشرو مبذا قول فيه يحت لأن المشروعة التي منتضبها النهي عن الانعال الشرعية هي مشروعة الاصل مع عدم

(قولد لاغرالصالخ) كذا قال الزبلم ثم قال وهذا في حرفهم و في مرف اهل مصر بنبغي الدخل السر وانكان منصلا (قولد لااى لا دحل ف بع الدار الطلة الى قوله الايه) اقول وكذا نالة الحانوت الالم يذكر المرافق لاندخل كافي الحانبة (قولدر بدخل الشجر) اقول ولوغر مثرا وصغرا فانهما دخلان على الاصيح كاف البرهان ومأكان مغيباق الارض من الكرات دخل في البيم الطلق على الصحيح لاته من منزلة الشجر لاماكان ظاهرا كافي قاضيحان (قولد ولاالثر) اقول وان لمبكناله فنمة فىالصحبح وبكون البائم كماني البرهان والورد وورق النوت والآس وتحوها كالثمار كافي شرح المع (قولد وبعدها بصم) یسی بعدصبرورنه مثلا (قوله کذا منفرد باع كلداى حازيعه ايضاائلم بفسيخ الى الحصاد الح) اقول مخالف هذا ماقدمه من صحة جعالزرع اذا صارىغلا (قولدصى بعالبرف سنبله الخ) اقولوهذا مخلاف حبالفطن وبزرالبطيخ ونوىتمر بعينه لمدم صمة الملاق اسم ذلك البيع على مأتصل به م التمروالبطيح والفطن لابقال هذا زربل بطيح وكذالباق فلابصهم البع اماالحنطة وان كانت فىسنبلها بصبح ان نقــال هذه حنطة وكذلك-ماثر الحبوب في سنابلها مقال هذه ذرة وهذاار زويلزمالبائع تخليصه من سنبله ماسة وندربة في المناركاق البرهان

احرابخارالشرط والعين (قولدواراد بالاولانكون العاة مخبرابين فبول المقدورده) اقولوه موضوع للنسيخ عندنالا الاجازةناد فات الفسخ لزم العقد وقال الامام مالك رجهالله تعالى للاحازة فادامضت المد فانت الاحازة فينفسخ المقد كاف البرها (قولدوقد مهماعل باق الخيار ات لاله عنعان الداءالحكم) اقول هذامسرا خيار الشرط اماخيار التعين فنعاط النداءفيه ففيه نظراذ احدمافيه النميه غيرتمنوم الحكرفائه الدمخرق با ذلك ناءعلى القول مانه لايشتر طفيء العقد خيار الشرط كإذكر ، في الحاه الكبير وقال فخرالاسلام هوالصح اماعلى القول بلزوم خيار الشرطفية هو في الجامع الصغيروة ال شمس الا هوالصبح فسلم ابضا فتأمل (قوا فاسداتفاقا كاداقال اشتربت على بالخيار) اقول مخالف هذا مافى الحاز رجل اشترى شيأ فقبضه ثم قال له البا بمدايام انتبالجيار فلهالخيار مادام المجلس وبكون هذا عنزلة قوله الناقا هذا البيع اه تم قال اشترى شيأوشر الخيار لنفسه ولميؤ قتكان لهان يف البع (قوله اوعلى البالحار اام اقول مقتضىةولهم لوحاف لابكا

ايامابكو ذعلى ثلاثدان بصحويصر

البا تصمحا لكلام العاقل وصرفاه

الغائه والافاالقرق بنهما (قوالد

وجدالبعمالم رضيا) اقول لوقال

بلزم البيع مالم يرضيالكان اولى فتأ

مشروعة الوصف وهوعين الفساد فالدليل فيدخلاف المدعى لاز المدعى صمة البيع والدلل بفد فساده بل الصواب ان بقال ان الاستدلال به مبنى على ما قال صاحب الجمع فيالبدائم ازااناية عندناهن قبيل الاشارة لاالفهوم أوعلى ماقال صاحب التلويح في محشالمارضة والترجيم ال،فهومالغاية منفق عليه (و) صحيح (تمرة واللمبيد صلاحها) لاتمامال منفوم حالااوما كل (ولزم) على المشترى (قطعها) اذااشتر اهامطلفا اوبشرط القطع (وشرط ابقائها) على الشجر حال البيع (بفسده) لانه شرط لا يفتضيه العقد وفيه نفع الشتري (وجده)اي الثمن (زيوفاليس له استرداد السعلة وحبسهامه) اي ائم: يعني إذا باع سلمد ثمن فله حق حبسها حتى يستوفى عنها فأن سلما الى المشترى بطلحفه في الحبب وليس له استرجاع السلعة واتماله المطالبة بالثمن فلوقبض الثمن وسل المبيع تموجد الثمن زبوفا لم يكن له استرجاع السلعة واعاله المطالبة محقده قال زفر له ذات (بَشَ زَنُوفَامِدُلُ الْجِبَادُ) بِعَنَى كَانْلُهُ عَلَى آخر دَرَاهُمْ جَبَادُ فَاسْتُوفَى زَيُوفًا عَلَى طن الهاجياد فاتلفها (نم علم) المهازيوف (ان كانت قائمة بردها ويسترد الجيادوالا ) ایوان لمنکن قائمنسوا، کانت هالکهٔ اومستبلکهٔ (فلا) ایلارد ولایسترد وقال ابوبوسف برد مثل الزبوف وبرجع بالجياد لان الرجوع بالنقصان بالحل لاستلزامه الرباولاوجه لابطال حقه فىآلجودة لعدمرضاه فكأن النظر فيماعيناه ولىما النقضاء الدين حصل بقبض جلس حقه وبعدالم حقه فى فسيخ ذلك القضاء وهوتمتم لهلاك مالمحصل الفضاء اتماقال زبوفا لانهالوكانت رصآصا اوستوفة ثرد انفاقا واتماقال ثمءلم لانه لو دلم هندالقبض المهاستوقة سقط حفه (اشتَرَى شيا وقبضه ومات مفلما قبل نفد ثمنه فالبائع اسوة الغرماه) يعني اشترى شيأرقبضه ولم غد الثمن حتى مات مفلسانا لبائع اسوة الغرماء يفتسمونه ولايكون البائع احق. وعندالشافعي هواحقيه وانماقان قبضه اذلولم يقبضه فابتع احقيه اتفاقا

-ه ﴿ ابخار الشرط والنعين ۗ ۞

اهمان البع نارة يكون لازما واخرى غيرلازم واللازم مالاخبار فيه بدوجود شرائطه و في الازم مالاخبار فيه بدوجود شرائطه و في الازم مالاخبار فيه بدوجود والتمين وارائم المالازم الويكون العاقد غيرا بين قبول اصل العقد ورده واداد بالتي ان ابتين او الثالات هلى ان بين ابتائه و قدمها على بال الخبارات لانهما عنعان اعتمان الملكم وخبار الشرط انواع فاحدونا كالاناقال المرتب على في بالخبار الومل الميان المرازع فالموافقة وهو ان بطول على وهو ان مؤل هلى الميارشها او شهران فانه فاحده عنداي حنية و وزفر والشافي وجاز منداي وصف وعيد (بياز) اي خبار الشرط (الميابين) اي لكل منها (مما) فلا يوجد (بياز) اي خبار الشرط (الميابين) اي لكل منها (مما) فلا يوجد (بياز) اي خبار الشرط (الميابين) اي لكل منها (مما) فلا يوجد (البيابين) اي لكل منها (مما) فلا يوجد البيح

مالم رضيا (ولاحد مماولتر عما) كإسياتي (الى ثلاثة امام)اي الي آخر هالفو له صلى الله عليه وسإلجان ن منقذ ادابايست نقل لاخلابة ولى الخار : لأندابام وجه الاسند لال ان شرطالخار مخالف لقنضى المقدوهو الزوم فيكون مسفداله لكندجو زمذا النص الدال على الخيار في البيم و الشراء بلفظ بايعت على خلاف القباس فيق صرعلى المدة الذكورةفيه (لااكثر) وقالا محوز اذاسمي مدة معلومة (وان احاز) اي مراه الحار بعد المقد الى اكثر من ثلاثة إمام (فيها) اى فى ثلاثة امام (حار) البيم ( وال الفسد قبل تقرره (ادشري) لمذكره والفاء كاذكر في الوقاية اشارة الى اله ايس مرصور خيارالشرط حفيقة ليتفرع عليه بل اورده عقيبه لانه في حكمه مسنى (علي العالم نقد الثمن الى ثلاثة ايام فلابع صحوالى اكثر لاالاان ينقده فى الثلاثة) قالو الان هذا في معنى اشتراط الخبار اذالحاجة مستالي الانفساخ عندعدم النفدنح زا مرالماطلة في القسم فيكون ملحقاله اقول ردعلي ظاهره الكقدع فتان الص الواردفي شرط الخيار تعالف القسر وقدنقر و فكت الاصول الدائت على خلاف القياس نفره عليه لامقاس ودنمه ازالقرر فيكتب الاصول عدم جواز القياس الجل على ماثبت بخلاف القياس الحني ادندتقرر فيها ايضا جواز الحاق حكم, ثبت على خلاف القياس بغيره بطريق دلالة النص وبطريق الاستحسان الذي هو الفياسالخين وكل منهما محنمل ههنا كما لايخني على الناظر المتأمل ( ولابخرج البيع بخيار البائع عزملكه لان تمام هذا السبب بالمراضاة ولايتم معالخيار ولهذا لواهنه البائم نفذ ولا علك المشترى التصرف فيه وان قبضه بأذن البائم ( فان قبضه المشرى فهلت) فيده فيمدة الخيار (ضين فيته) لانفساخ البيم بالهلاك لانهكان موقو قاولانفاذ بدون الحلفيق مذبو ضافىده على سوم الشراءوقيه القيدولوهاك فى د البائع هاك عليه وانفه ح البيم و لاشى على المشترى كانى البيع المطلق (و عرج) البيع من ملت البائع (غيار الشرى) بعنياذا كان الخيار الشرى فقط مخرج البيم عن ملك البائم الزوم اليم في حابه بانفاء الحيار (فان هلك) المبيم ( عنده ) اى المشرى (ضن التن) فان الولاك الا علو عن مقدمة عيب وسيأتي انه اذاد خله عيب عنهم الردواذا امتنع زمالمقدوتم فبلزم الثن المسي يخلاف مااذا كاف الحيار البائع لاف الحيار اذا كافاه عِلْتُ والبيع موقوف كامر قيازم القيمة ( ولاعلكه ) اى لاعلت المشترى المبيع ولايملكه لاته خرج هن ملك البايع فلو لم يدخل فى ملك المشترى كان ملكا بلامالك ولا نظيرله فىالشرح وله ان الثمن لم يخرج عن ملكه فلو دخــل السِم قى ملكه لاجمّع البدلان فيملك شخس واحدحكما بالماوضة ولانظيرله فيالشرع ورجم هذابان الخبار اتماشرع نظرا المشترى ليتروى فيقف على المصلمة فلودخل فيملكه رمما كان عليه لاله بان كان البيع قريبه فيعنق عليه ﴿ وَلَهُ ﴾ اى لعدم تملك المشمرى أمبيع (فروع الاول لوائسترى زوجته بقالنكاح) لعدم ملك ألبين الزبلله ( التاني إنوطُّها ) ايوطئ المشترى بالخيار زوجته ( جازله ردها ) لان وطنه

(قولموان المازفيا باذاليخ الوال المنتقد في تقدم بنقد المدا من المنتقد من المنتقد المنتقد المنتقد المنتقد المنتقد المنتقد المنتقد وفيز الله المنتقد وفيز المنتقد وفيز والاستقلا في المنتقد صحصاوهذا اوجدكم في المنتقد صحصاوهذا اوجدكم في المنتقد صحصاوهذا المنتقد صحصاوهذا المنتقد الم

(قولدالافي الكر) سني اذاكات مدر القال مذر الآقولد الا ينفن بدونه المدرن القولد الا ينفن بدونه المدرن القولد الفاقد التافي المالقة القولد المالة في القولد المالة من القولد المالة من القولد المالة من القولد المالة من الامالة من

مانكام لا علا المين لعيتهم الرد (الاق البكر) لا نه تعبيب وسيأتى انه بطال الرد (الاالثان اشترى في بدلايه : ق عليه في المدة ) لعدم الماك فعاو العنق مر تبعليه (الرابع كذا) اى لابعنق ابينا (من شراه قائل ال ملكت عبدا فهو حر) لعدم وقوع الشرط (الخامس حيضها في المدة لابعدم الاستبراء) لانه أعابجب بعد ثبوت الملك ولم ثبت (السادس انردت الامة المشراقية) اى الليار (على البائع فلااستبراء طه) اذا علكه المشترى لبتعدد اللك فعب الاستراء (السابع من ولدت في المدة بالتكاحل تصرام ولد) بعني الناسترى زوجته بالخبار فولدت في أيام الخبار في هالبائع لاتصيرام ولدالممشترى فيماك الردوانما فلنا فيدالبائع لاتها لوولدت فيمدالمشترى لزمالبيع وجلل الحيار لآن الولادة هب (النامزانة) الىالمبيع بالجار (يهلك على الجائم الأقبضه المسترو باذاء واودهه عنده) اىءند البائع لارتفاع القبض بالردلعدم الملك (الناسع بق-خبار مأذون شرى وارأه بائمه عن تمنه في المدة) اي ال اشترى عبد مأذون شيئا الحياد وابرأه بائعه منتمنه فيمدةالخيار بقرخاره لانهلا لمعلكه كانرده فبالمدةامتناهأ هِ النَّمَاكَ وَلَمَا ذُونَ لَا يَهَٰذَلَكَ فَاتَهَاذَا وَهَبِلَّهُ شَيٌّ فَلَهُ وَلَا يَهُ الْفَاشِر بطل شراءذي من ذمي خرالحياران اسلم) لئلا تملكها مسلما باسقاط خياره (ومن له المارسوا، كان باتما او مشتر بالوجنبيافله ان بفسم وله ان يجيز فاذا اردالا جازة (بحيز بلا علم صاحبه ولاينقض بدونه ) اى.دون عَلمه ولو كان غائبًا وقال انونوسف والشافع له النقض ابضا دونه كالإجازة ولانه مسلط عليهم قبله ولهذالايشترط رضاه كالوكل بالبع فاذله ال مصرف فياوكل بد بلاه إالوكل لانه مسلط مرقبله ولهماا متصرف في حق النيربال فع والإمرى عن الضر ولان الخيار ال كان البائع حاز ان بعمد المشرى تمام المقد فيتصرف فيه فيلزمه غرامة الفيم لملاك المبيم وانكان للمشزى جازان لايطلب البائع لسلعته مشتريا وهذائوع ضررفيتوقف طي عله كمزل الوكيل مخلاف الاجازة اذلاالزام فعامع الهموافق له فعا ولانسلم اله مساط عليه من قبله كيف وهو مفسه لاعلك النقض وانما نقض لكوث العقد غيرلازم وعورض بان ماذكرتم مزالزام الضرر واندل على اشتراط العاولكن عندنا مائيه وهوانه الالمينفرد بالنقض لرعا اختني من ليسله الحيار الىمضى الدة فبازم البع اجب باله ضررم ضي م منه حيث ترك الاستيثاق باخذا لكفيل محافةًا أنبية ( وان نقض المقد ) من العالم ( فلوعله ) اى علم الآخر النقض (فَاللَّهُ انْفُضُ) النقد لحصول العلمِه (والا) اىوان لمُ يَعْلِمُهُ فَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا تمالمقد) المضيالدة قبل الفسيخ (ولاتورث هذا) ايخيار الشرط بمعني ال العقد لابنفسيخ بفسيخ الوارث كاكأن ينفسيخ بفسيخ المورث حال حياته فأذاكان الحيار للبائع ومات ملك المشترى المبيع ولا نازعه وارت البـائم واذا كان المشترى ومآن، ال وارث المشرى بلاخيار فان قبل كيف علكه الوارث والمورث لمبكن مالكا فلت العقد الموجب للملككان موجودا فيحقه ولكن الحياركان مانعا

فاذابطل الخارفي حقى الوارث ظهرائر الموجب للملك فندبر وقال الشافع بورث هنه لانهحق منحقوقالبيم كمخبار العيبوالتعين واجعوا انهلومات من هلهالميار وهو من لاخبارله سق الخياروانا الذالارت فياحبل الانتقال والخيار ليس الامشيئة وارادة ولاارت في خيار العب والتعين لماسياتي (ولا) بورث ابضا (خيار الرؤية) لانه ايضاليس الامشيئة وارادة حتى الشرى لومات قبل الرؤية فليس لورث ماارد بعدها كما كان له (و) لاخيار (التعين) لماذكر بل ثبت للوارث النداء لاختلاط ملك عللتالغير واذا بطل الحيار لزم البيعوثم (و)لاحيار(العيب) بلالموروث استمق البيع سالافكذا الوارث لقيامه مقامه ولهذا ثبت له الحيار فجانعيب في مدالباتم بعدموت المورث وانالم شتالمورث (شرطه) إى الخيار (احدهما) سنر إن احد العاقدين إذا شرط الحيار (لفيرهما) جاز (فاي) من العاقد بنو الفير (اجاز او نقض صيم) استحساما والغباسان لابصيم وهوقول زفرلان الخبار من احكام المفد فلابصيم اشترالحه للمغير كالثمن وجها لاستحسان ان الخيار لغير العاقد ثبت بالنبابة عنه فيقدم الخيار للعاقد اقتضاء فيمل هو نابًّا عنه تصحيحا لتصرفه فيكون لكم منهما الحبار (وفي اجازة احدهما) من الاصيل والنائب (ونقض الآخر الاول اولي) لوجوده في زمان لا زاجه غرهف (وفي العية) اى ان خرج الكلامان منهما معايمتر تصرف العاقد في رواية لان النائب يستفيدالتصرفمنه وتصرفالناقض فحاخرى لاذالجاز يلحقه النقض والمنقوض لا يَخْفُهُ الأَجَازُةُ فَاذَا اجْتُمَا كَانُ (الفَضِ) أُولِي كَنْكَامِ الْرَوْمُ مِنْكَامِ الأَمْهُ اذَا اجْتُمَا كان نكاح الحرة اولى لانه يردهلي نكاح الامة بلاعكس ولان الاحتياط فيهاذا لفسوخ يوجب الحرمة على الشرى ولاجازة توجب الاباحة والهرم راجع على البيم (باع عبدين بالخيار في احدهماان فصل) اي الثين (وعين) اي محل الخيار (صيم) الى المقد (والافلا) وهذا على اربعة اوجداحدها أن لايفصل الثمن ولابعين مافية الحباروهو فاسد لجهالة المبيع والثمن لان مافيه الخيار كالخارج من المقدلانه معالخار لاسعقد قحقالحكم فبؤ الداخلف احدهماوهو مجهول وثانها الانفصل الثن وبسين مافيه الخيار وهوجاز لكوث المبيع والثن معلومين وقبول العقد فبافيه الخيار وان كان شرطا لانعقادالعقد فيالآخر لكنه غيرمفسد لكونه محلا للبع كالجم بين قنومدىر والتالث اذخصل ولايعين والرابع عكسه وهوفاسدفهما لجهالة المبيع اوالنمن واناشري كيليا اووزنيا اوعدا واحدا علىانه بالميار في نصفه صيم فصل الثمن اولا لان النصف من الثيُّ الواحد لانفاوت نقيته ابضا لانف اوت نادا كانثمن الكل معلوماكان ثمن النصف ايضا معلوما فالمبيع معلوما اذا الشيوع لاعنع الجواز كذا قالكاق ( وصمح النمبين فيما دون الاربعة ) وهذا خبار التمين بعني اشترى ثوبين على ان يأخذ المحاشـاء بمشرة حاز وكذا اللائة استحسانا وانكانت اربعةفسد وهوالقياس فيالكل لجهالة المبيع وهوقول زفر والشافع وجه لااستماناته فيءمني شرطالخيار اذالجواز نمة العاجة الىالتأمل

(قولدولاخبارالتعبين ولاخبارالسب) افول نفي الارث في هذين الحارينيه نظ لمخالفته كانهم من انالارث حار فى خارالىمىن والسددامل (قولد وشرطه احدهما لنرهما حاز)اتول ولانقيد باحدهما بل لكل "نهما ان بشرطه لنره (قوله فاذا اجتماكان النفض اولي) اقول هذا على الاصح وهورواية كنابالمؤذو نكافىالبرهاز (قولدكذا في الكافي) افول و في النيبز معذيادة ولافرق بينان يكون الخيار البائم اولمشزی(قولد بعنی اشزی ثوبين على إن بأخذ أمماشاء) ظاهره ان الشراء وقع في الجميع النداء وقال الزيلعي وهو انسبع احد العبدناو التوبين على ان يأخذ المهما شاء اه وقال فى البرهان او اشترى تو بامن تو بين او من ثلاثة على ان يسن اباشاء اه فهذا مخالف لماصور به المسئلة والصواب ماصبوره الزبلعى والبرهبان لان المنصوص عليه ان احدهما مضمون عليه بالثم والآخر امانة في مده لقبضه بإذز مالكه لاعلى سوم الثمراء اله وهذالا نأتي الافيا إذا إشرى احد هما فلمنأ مل

(قوله مم نيل بشترط ال بكون ف هذا المقدّخبار الشرط) قال الكمال اختلف

أضار الارفقوالاوفق معانه مخالف لنفضى العقد فلذامحتاج هناالى اخبارمن شق المثابخ فبهقيل أم كاهو المذكورفي مهاومن بشترمله فجوزالبع علىهذا الوجهدفعا للحاجةوالجهالة أنماتوجبالفساد الجامع الصغيرتصورا على ماذكرناه اذاكانت مفضية الىالنزاع وآذاشر طالخيار المشترى فهي لانفضى الىالنزاع لان الامر ونسبه فاضتحان الى اكثر المشابح وفال صارمفوضاالبه فبخنار آباشا وبرد الآخروالحاجة تندفع بالثلاث لاشمالهاهلي الجبد شمس الائمة في مامعه هو الصبيم (قوله والردي والوسطوق الاربعة واللهوجدالنزاع لكن لمتوجدا لحاجة وهذمالز خصة وقبل لايشترك ، هو الذكور في الجامع

فائمهمها فلاتحصل باحدهماثم قيل يشترط ان يكون في هذا المقدخبار الشرط وقبل يسنى الجامع الكبير والمذكور في الجامع لابشرط واذالم فدكر خيار الشرط لاندم توقيت خيار التعين بالثلاث عنده وعدة الصغير من الصورة وقع انفاقا لاقبدا معلومة عندهما (اشتر بابالحار فرضي احدهما لا برده الآخر) يعني اشترى رجلان عبدا وصحيد فيغر الاسلامو فالالصحيم عندما على الممالاخليار تلائة ايام فرضي احدهمادون الآخر فليسالاخر الدمره عندان انهليس بشرط وهوفول الأشجاعاه حنيفة رجهالله وقالالهالرد (وكذاخبارالعيب) يعنىأشتريا عبدافظهر هبه فرضى (قوله واذاله ذكر خيار الشرطالا احدهما لاالآخر (والرؤبة) يعنىاشتربا شيئالميرياء فرآءاحدهما فرضى لاالآخر مِ بُووَيت خيار التعيين بالثلاث الخ) فانهماايضا علىهذا الخلاف لهما النائب الخيار لهماائباته لكل واحد منهمالانه شرع اقول وكذاذ كر والزيليم بممقال بعد قال

لدفعالفين وكلمنهما محتاجالىدفيه عزنضه فلوبطل هذابابطل الآخر خيارمآم العبد الضعيف مفاالله عنه أدالم ذكر -بحصل مقصو دمو بلحقه به ضرروله ال المشروط خيار لهمالاخيار كل منهما بالانفراد خيار الشرطفلامعني لتوقيت خيار فلاسفر داحدهمابالرد اقول تعقيقه الناخيار تصرف معتاج فيه الى الرأى كالبيم والملكم النعبين بخلاف خبسار الشرط فان ونحوهماوكل ماهوكذات اذاغوض الى رجلين لابستقل واحدمنهمافيه كالوكالة فانه التوقيت فيه بفيدلز ومالعقد عندمضي اداوكل رجاين بالبيع ونحوء لابقدر احدهما على التصرف بدون الآخر لان الموكل المدة وفي خبار التعبين لا مكن ذلك لائه رضى وأسمالارأي احدهما يخلاف التوكيل بطلاق زوجته بلاعوض اوردالوديعة لازم في احدهما فبل مضى الوقت ولا او يحوهما فاله لا يحتاج الى الرأى بل تعبر محض وعبارة الواحدو الأنين فيه سوا ، (و سطله) مكر تعيينه عضىالوقت بدون ثعبته اى خيار الشرط (الاخذ بالشفعة دارا) مفعول الاخذ (بعث) صفة دار (بجنب) حال فلافائدة لشرط ذلك والذى يغلب على من دار او صفة لها (ماشرط) الخيار (فيه) وهي الدار المشتراة يعني من اشترى دار اعلى الظرران التوقيت لايشترط فيه اه افول

انه بالحبار فبيعت دار بجنها فاخذها بالشفعة فهور ضالان طلب الشفعة دليل اختيار واللك

فهالاز ثبوته لدفع ضررالدخيل وهوبالاستدامة فينضمن سقوط الخيارسا هاعليه

فنت الملك من وقت الشراء بالاستناد فنبين ال الجواز كان انا مخلاف خيار الرؤية اماساب المعنى والفائدة عنه اصلافلقائل فالداشترى داراولم يرها فبيعت دار بجنها فاخذها بالشفعةله الأبر دالدارالاولى ان مقول لانسإدات بلله معنى و فالدا بخار الرؤية ولوعرض علىبع لابطل ايضا خيارالرؤية وبطل خيارالشرط هادفع ضرر البائع لما بلحقه من مطا لانه لوقال ابطلت خيار الشرط سقط الخيارو لوقال ابطلت خيار الرؤية لابطل قبل المشترى التعبين اذا لمبشترط فبفوت الرؤية لان ثبوته موقوف على الروية كاسيأتى كذافى فاية البيان (و) سطله ايضا علىالبائع نفعه وتصرفه فبماعلكه ا ( تعبه) اى تعب ماشرط فيه الخيار (١٤) اى بعيب ( لا رتفع ) كفطع بدوقان الردحينة عنام حتى لومرض وزال حازرده (وسطله) ابضا (مضى المدة) لأن الحيار

ثمان المصنف رجه الله لم ذكر مااذ شرطخار المبن ابائع وقداخلف الشابخ فيدفذ كرالكرني في مختصر لمُنبِثُلُهُ الاَفْبُهَا كَالْخَبِرَةُ قُرُوقتُ مَقْدَرُ لَمْ بِقَالِهَا الْخَبَارُ بِعَدْمُضِيهُ (و) بِطله ابضا ( نصرف لابضح كالاعناق والندبير او ) نصرف ( لابحل الافي المك كالوطء انه بحوراستصماناةالوا والبهاشار 🛚 الزيادات وذكرفي المجردامه لابحوزا والتقبيل والمسبشهرة او) تصرف (الانفذ الافه) اى فالملك (كالبيع والرهن

نني الزيلعي معنى خيار النوقست و فالد به

عندعدم شرط الخيار مسإباعتبار ماذكم

و قولد اشترى هدا بسرط خبر، اوكته) الحافول ولوشرط ان السد كتب كذا وكذاخانه خسد (قولداذا لم يتما (ر دبسب من الاساب) افور وادامت عنوم كابا او غيركانب وينظر الى تفاوت مابين القييين فيرجع المار اوراء يتمان التي ورى الحسن المار الوراء يتمان الإمارة ولا كتسراء شاخل الموادية كافي البرطارة ولا كتسراء هم الفناد المي رواية الطماوى وفسد طريا المارك بني

ح اب خبار الرؤية كاب من المرؤية كاب من منكما لابالتسرط وهو مانع تمام الحكم وهوازوم الملك ولا يتوفت كالمنتزل من المنافق المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة

اوالاحاردوالهية) فان كلامنهادليل اختيار اللاتواستيقالة (لاالاس وأل كو سمرة) وتحوذلك فانهضعل للامحان والتجربة فلابدل على الاستبقاء (اشترى بالخيارالي القد دخل) اى القد فكو ن مخرا في القد ادضا وكذا لو قال الى الظهر أو الدل دخل الغاير وقبل عندابي حنفةرجهالله وعندهما لابدخل لان الغدونجوء حطرغامة والغابة لاتدخل في المفيا كالبل في الصوم وله ان الغاية اذا كانت لدا لحكم الهالاندخل كالبل فالصوم فأنه تناول صوم ساعة فاذاقيل الى البل مدالحكم الى موضع الغاية واذا كانت لاخراج ماور اههايتي هوضع الفاية داخلا كافي المرافق فال مطاق آلابدي لمنظمالآ بالحوكان ذكرالغاية لاخراج ماوراءها فبتي موضع الغاية داخلا وهنا لو اقتصرعلى انه الخيار بستالخيار مؤبدا فيفسد البيع فأمقطت الغاية ماورا اهابخلاف التأجيل فاته لوباع مؤجلا الى رمضان لمدخل رمضان فان اطاق التأجيل بان فال بعثك مؤجلاو لميؤقته لاتأك بل يصرفالي نصف وماو ثلاثة ايام اوشهر وبالشهر نفتي فكانت الفاية لمدالحكم اليها فإندخل ( والقول للمنكر في الحبار) يعني اذا اختلف العاقدان فياشتراط الخيار فالقول الناكر ومعاليين في ظاهر الرواية لأن الحارلا بثبت الابالشرط فكان من العوارض فيكون القول لمن نفيه كافي دووي الاجل (والمضى) اى اذا اختلفا فى مضى الدة فالقول لنكر ولانهما تصادقا على بوت اللياريم ادعى احدهما السقوط عضى المدة فكان القول المنكر (والزيادة) يعنى إذا اختلفافي قدر وفالقول لمن بدعى الحصر الوقتين لان الآخر بدعى زيادة شرط عليه وهو سكر (اشترى عبدايشر طخزه أو كنيه ووجده مخلافه اخذه عُنه أو تركه) لان هذا وصف مرغوب فيه فيستحق بالشرط فىالعفد ثمغواته يوجب التحيز لانه لم برض مدونه وذاك بازلا يقدر على الخزوالكتابة قدرما يطلق عليه الاسم الخباز والكاتب فسينئذ يخير بين القبول بجميع الثن وبين الردادالم عنع الرديسب من الاسباب (كشراشاة على الماحاوب اولون) ولم توجد كذلك (فأنه مخير) لماذكر (خلاف شرامًا على الما حامل اوتحلب كذا رطلا) حيث نفسدالعقد لان ذاك ليسمن قبل الوصف بل من قبيل الشرط القاسداذ لا يعرف ذاك حقيقة (اشترى جارية بالخيار فر دغيرها) بدلها قائلا (بانها المشراة) فتنازع الباثع والمشرى فقال البائع غيرت والمبعد ليست هذه وانكر المشترى التغبيروليس للباتُع بينة (قالقولله) اى للمشترى مع اليمين (و) جاز (للبائع ولحؤها) لان المشترى لماردها رضى تمليكها من البائع لذلك الثمن فكان للبائع ان تملكها كذا في الوقعات

## حملًا بابخيار الرؤية 🏞

(جاذ البع والشراء للأبرياء) اىماليائع والمشترى يسنى يجوز الديبع رجل أبدًا ملكه ولم ردكا اذا اورئه وكذا يجوز ال يشترى رجل أبدا لمالوى ال عنمان رضى الله تعالى صنع باعارضاله بالبصرة من لحلمه برعدانه رضى الله صنع فقيل المطلمة المنافذة عند تقال الى الخيار لاناشتريت ما بارد وقيل استنان ضى

( **تول**دواتفاله موجودنى ملكه ) المرادالاتفاق على وجودالمبيع لإشرط كونه فى ملك البائع لجوازيع الوكيل و الوصى والمنولى والمضارب ونحوه (تقولُدِين اداقال رضيت تمرآمُه الذَّبردة ) انماصد ربصيفة بعني لان قوله والدَّرضي قبلها يصدق بالرضاالفهلي فاحتز هنهالقولى كالمال فيشرح المجمعه الراجاز والقول قبال ارؤية لا نزول خياره والداجاز والفعل بأن تصرف فيه نزول واسالفه خ بالقول فالزقبل الزوية لعدم زوم العقداه (فتوليدون الانع) بشير الى انه لوباع عنايه بن ولم يركل سنهاما عصل الدمن العرض مت لكل المبارلان كلواحدمتهما مشتر العرض ﴿١٥٧﴾ الذي بحصل ﴾ كافيا لموهرة وفي شرح المجمع قال(وضع الملاف في المبيع ادلاخبار في الثم الدس انفاقا و اماالثمن الدعهانك فدغنت فقال لى الحيار لاق بعت مالم ادعكما جيز من معلم فقصى بالخياد المين ففيه الخبار عند بالانه عنزلة المبيع أه لطلمة وكان ذلك بمعضر من العماية رضوان الله تمالي عليهم اجمين (حضر)اي ( قولدولانون )اى اسله ونت سواء حضر(المبيع )الفيرالمرقى (فيالجلس )بان يكون زينا في ذق اوبرا في جوالق معين على الصحيح فيثبث في جميع العمر اودرة في حقداو ثوباً في كما و جارية متنقبة وانفقاله موجود في ملكه ولم ري الشتري شيأ وقبل مؤفت وقت امكان الفسيخ أذار منه(اوغاب) المبيع من المجلس (واشرالي مكانه الخالي من سميه(اي ليس في ذلك كافى شرح الجمع ( فولد و لا شبث الافى المكان مسمى بذلك الاسم غير. (والبمشترى الحيار عندها)اى عندالرؤية ال شاءاخذ الشراء الخ)بشرالي ضابط ذكره في وانشاء دوقال الشاقعي) ﴿ المهر لم يصح العقد لجهالة المبيع و تناالهمو ما تنالجوزة بلاقيد البرهان مقوله وخبت فكل عين ملكت الرؤية زاد فيدالرؤية عليهالانها كالتمخ وندروى اندصلىالله عليموسلمقال من بقد محقل الفحخ كالشراء فلاشت في

المعنوان المستورة ال

لسب لاخيارالرؤية سواكان فيوماء فالوجه ال يقال لونز مالعقد بالرضاقيل الرؤية لزم امتناع الخيارعنها وهو ابت بالنص واحداواوعية مختلفةاه وقال الزيلعي فابؤدىالىابطاله كانباطلا(دونالبائع) اى ايسله خيار الرؤية لمامرمن قضاءجبير كر ن مخرافي الباق وفيار أى كبلابلزم ان مام (ولا ينوفت)اى ليساءوقت معن لان الحديث ورديخبار مطلق المشترى تغريق الصفقة قبل التماملانه معالحبار قالتوقيت فيه زيادة على النص فيبق الى ان يوجد مبطله (ولا يُبت الافي الشراء و الاجارة لانتر (قولدوان نفاوتت كالنياب والقميمةوالصلح من دموى المال على شيء معين) لان كلاسها معاوضة ( وكني دوية مايع بالفصود) نان رؤية جيمالميع غيرلازم لتعذر فيكنني رؤية ماهار طي آلم وألدواب) اي والبطيخ والسفرجل بالمفصود فاذكان المبيع اشباء فان لم تفاوت آحاده كالمكيل والموزون وعلامته ان يعرض والزمان ونحوه (قولدوقال صاحب بالخوزجا كتنى برؤية واحدمنهاالااذا كالبالماليا فبارداءارأى فسينتذيكون عيراوال الهداية الخ)قداقتصر عليه صاحب الاختيار مقوله وانكان مكيلااومو زونا نفاونث كالتباب والدواب نزمرؤية كلواحدوالجوزواللوزوالبيض مؤهذاالقبيل فيا زكرهالكرخى وقال صاحب الهداية ينبني أنبكون مثل الحنطة والشعير لكونها 📗 وهوالذي بعرض بالانبوذج اومعدودا منقاربا كالجوز والبيض فرؤية بعضه بطل الخيار في كلدلان المقصو دمعر فقا اصفة وقدحصلت وعليه التعارف اهلانه ابدكي اذاكان المبيع مغيا تمتىالارضكا لجزر والسلجم والبصل والنوم والفجل بعد النبات ازحإ وجوده تمعت الارض جازوالا فلافاذا باه تم تملع مندا ورذ جاورضي ه فان كان تاماع كيلاكالبصل اووز ناكائوم والجزر بطل خياره هندهما وعليه الفتوى للمعاجمة وجريان النعامل 4 وعند إبى حدفة لاسطل وانكان بماساع عدداكالنجل ومحوء فرؤية بعضه لانسقط خباره كذافىشرح المحنار (قو لدووجه الرفيق)كذا اذانظر الى اكثر نهوكرؤية جيمه ولونظر من في آدمالي جيـ عضاء من غيرالوجه فمنياره بانكذا في الجوهرة ( قولدو وجه الدابة وكفلها ) المراد بالدابة الفرس والجار والبغل كذا في الجوهرة فينظر حكم بحو البعر والبقر ( قول وشرط بعضهر زية القوائم)اى مع الوجه والكفل (قوله والاول هوالمروى من إب يوشف) قال في شرالجه مع والصحيح كذا

في الحبطاء (قوله و ذوق مابعام كذا شهما بشم) وفي دفوف النازى لا بدمن سماع صونها لان العربالشي مذم باستعمال آلة ادر آكه و لا بسفط خارومتي بدركة كمافي النبين ( فولد بل مجسد ؤية جميع بوتما ) هو قول زفروه والصحيح وعليه الننوي كافي الجوهر ، و ملي هذااذااشترى بسنانا فالاصح اله لا يكنني بالنظر ال خارجه كافي شرح الجمع ﴿ ١٥٨ ﴾ (قوله وكني نظر وكبله بالقبض) فال في شرح

اوبالشرا كافي البيين (قولدومارآنه)

الواوفيه للحال اي والحال اني مارأت

وكان الاولى حذف هذه الجلة الحالة

(قولدوصورة الرسالة ان مقول كر رسولاعني بقبضه )كذالو قال امرتك

منبضه كذاف النبين فلانخص صورة

الارسال عاقاله المصنف (قوله و امااذا

قبضه ناظراالبه الخ)لفظة وامازائدة

بذغي حذفهاو تكون العبارة هكذاورؤ مذ الوكيل الثاني تسقط مندابي حنفة اذا

فنضه باظرا البدالخ بعنى ورضى يمكافي

الجوهرة وهذااحد نوعىالقيض وهو

الممم فيدبالوكبل بالقبض لانداووكل متقاربة اذا تقرر هذا فنقول مايم إله القصود (كوجه الصبرة) لإنه به يعرف حال البقية رجلاً بالرؤبة لانكون رؤيةكرؤية وانوجدت اردأمنه خر (و)وجه (الرقيق) لان الوجه هو النصودق الآدي (و) وجه (الدابة وكفلها) لانهما المقصودان فالدابة وشرط بمضهر وبدالقوائم والاول الموكل الفاقا كذاف الخانية اه (قو لد لانظر رسوله) اىسوا كان الرسول مالقين

هوالروى عن ابي وسف (وكضرع شاة الفنة) عطف على كوجه فاله ايضا عابد إله القصود فتكنىرؤينه (وظاهرتوب،مطوى غيرمعلم)لان به ايضا تعرف البذبة (و)اما اذاكان في اطنه ما يكون مقصودا كوضع المافلا بدمن رؤية (موضع عامه معلما) فوله

(وجس)عطف علىرؤبة اي كني جس (شاة العمر)لان القصود وهو العربمرف،

(و دوق مابطم) لاته المعرف المفصود (لا) اى لايكني (خارج الدار او صمما) بل بحب رؤبة جميع بوتها وماروى من هدم الخيار لمن راى صحن الدار او خارجها فاتما هو على

عأدة القدماء في الابنية فإن دورهم يوه تذابتكن متفاوته فالنظر الى الطاهركان وتعالمها بالداخل فاما اليوم فليس او مركذات (او)رؤية (الدهن في الزجاج ) فانهالا تكون رۋية للدهن حقيقة لوجو دالحائل (وكنى نظروكيله بالفيض كوكيله بالشراءلا)نظر (رسوله )اعران ههنا وكيلابالشراء وكيلابالقيص ورسولا صورة لنوكيل بالشراء ال مول الموكل كن وكيلا عنى بشراء كذا وصورة التوكيل بالقبض ال مول كن وكيلا عنى شبض مااشتر ته ومارأته وصورة الرسالة ان شول كن رسولا عني مقبضه

فرؤية الوكيل الاول تسقط الخيار بالأجاع ورؤية الوكيل الثاني تسقط عند اني حنيفة اذا قبضه ناظرا اليه فحينتذليسله ولالعموكل الابرده الامن عببوامااذ قبضه مستوراتم رآء فاسقط الخيار فاله لايسقط لانه اذا قبضه مستورا لمتهي الوكل بالنبضالناقس فلا يملك اسقالمه قصدا لصبرورته اجنبيا وان ارسل

الغبض النام والقبض الناقص هوماقاله الصنفوامااذا قبضه مستورا ننتهى النوكيل بالفبض فلاعلك اسفاطه قصدا رسولا منبضه نقبضه بعدمارآهالمشترى ازترده وقالاالوكبل بالقبض والرسول لصيرورته اجتباو خيارا لموكل على حاله سواء في أن قبضهما بعد الرؤية لابسقط خبار المشترى (صح عند الاعمى ) اي بعدا نهاء الوكالة وهذا لانه ولك القيض

المجمع والعبض بنضين السقوط لكونه كاء الاضرورة فاذاانفصل السقوط من القبض بأن كان بعده قصدا اوقيله بالرؤية (بعه) لا علكه الوكبل كما في التبيين ( فقو له و الدار سلا رسولا عبضه بعد مارآه الح) في الديارة تساعل ظاهر و حق الدبارة ال بقال وال ارسل

رسولافقيضه انلر االبه فالمسترى ان يردءاه لان ضميررآءلابصيماق يرجع للمرسل لانعاذا نظر ووضى فبال فيض الرسول كبف شبت اها خار بعد ماوالى رسوله لا نرسول لاعرة نظر مسوا كان قبل القبض او معداو بعد مخلاف الوكيل حيث تعتبر رؤ تعالني مع القبض دون التي قبله و بعد. ( فول له و قالا الوكيل بالقبض والرسول سوا في ان قبضهما بعدالرؤية لآيسقط خيار المشترى) فبه نظر لا نه لاخلاف فهذه الحالة وماالحلاف الافي نظرالوكيل القبض حالة قبضه لافي نظره السابق على قبضه ولاالمنآخر هندكما في التببين

(قوله وسفط خيار مبحسه الح) مجول على مااذاو جدمنه الجس ونحو مقبل الشراه وامااذا اشترى قبل الدو جدمنه ذلك لا يسقط خيار موجوده بل نست باتفاق الروايات و عندالي ان يوجد منه ما يدل على الرضى من قول اوضل في الصحيم كذا في النيبين ( **قول ن**يما يدرك بالجس) يعنى ولاعتاج انبرالجس فأن احتبيم اليه لا يدمنه كأثن اشترى ثوبافلا يدمن صفة طوله وعرضه ورفعته مع الجس وفي المنطنة لا دم البس والصفة كذا في الجوهرة ( فقوله فو حدمه ب ا) تقد را الملاق المتن وهو صحيح و قدو ضع المسئلة في الكنز وغيره مطلقة ه و جدان العب و هو الانسب لان الباب لحيار الرؤية والكان حكم وجو دالعيب عالم من حكم مالم روم عيدة التغير بان رد التوبين او فيو المهامعاوليس له امسالة مارآه و ماليس به عيب دو ن الآخر ( قوله اللايلز م نفريق الصفقة فبل تمامها) اي لان المقد غير نام فبالبغض الآخر اذلا نفيدماك التصرف مخلاف مابعدالقبض لاث الرضا بالعقد على نقدير السلامة وهي نابنه ظاهرا فتم العقد وأغاد ه المالتصرفوحاز ردااميب وحده ﴿ ١٥٩ ﴾ (قوله فافها لاينهم خيارالرؤية فبل القيض وبعده) وكذام خيار الشرط وهذا تفريع على مقدر وهو ماذكرناه بِمەوشراۋە(وسقطخیارە) اذا اشترى (بجسه) فیمایدركالجس (وشمه) فیما درك من النعليل وانماات وي القبض و عدمه بالثير (و ذوقه) فعالدرك بالذوق (و وصف المقار) والاعبرة لوقوفه في مكان لو كان بصرا فى هدم التمام مع خيار الرؤية لخلل في لرآه كاروى عن أي يوسف رجه الله تعالى (و نظر وكيله) لأنه كنظره (رأى احد لرضا بالمقدوهو الصفقة كالانتربالا بحاب التوبين فاشتراهما مرأى الآخر فوجده معياله فله ردهما لاغير) اى لارد المعيب وحده وحده لعدم رضاالا خر بالصفقة ( قو ل اللابار منفريق الصففة قبل تمامها فانها الانتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده (شرى فان بعدت بان رأى امة شابة نم اشر اها مارأي)اي مارآه قبل الشراء (الأنفر خر) لانه اشترى مالم ره اذبالتفر صارشياً آخر بعدعشر ئ سنة الخ) ليس المر أدحصر (والا) اى وال لم نغير (فلا) اى لاخيار له لانه اشترى شيأراً ، الااذالم يعرف انه الذي رآء قبل العقد لانه لم رض به (واختلفائي التغيير) فقال المشترى قد تغير وقال البائم لم المد عذا لانه مختلف اختلاف الأشاء كنغير الاشجار فى سنةو الدواب عادونها ينغبر (فالقول للبائم) مع عينه وعلى المشترى البينة لانسبب لزوم العقد وهو الرؤبة السائقة ظاهر والتقرحادث والقول لم تمسك بالظاهر هذا اذا كانت المدة قرحة يعزانه لفلة الرعى وتحو دوالذا اقتصرالز بلعي لاخعبر فىمثل تلك المدة فان بعدت بان رأى امة شابة ثم اشتراها بعدعشهر سنسنة وزعم على قوله الااذا بمدت المدة لان الطاهر البائع انها لمُنغير فالفول للمشترى لانالظاهر شاهدله ( او ) ا علفا في ( الرؤية شاهدله الاترى ال الجارية الشابة تكون فَلْمُشْتَرَى) أَى القولله مع بمينه لانه نكر امرا حادثًا وهوالرؤية (شرى هدل ثوب بجوز ابطول المدةاه وقال في الهداية الا وفيض فباع توبا منه اووهب وسالم رده) اى العدل (مخيررؤية اوشرط بل بعيب) ان بعدت المدة على ما قالو او لم ير د على هذا لان الرد تعذر فياخرج من ملكه وفي رد مابق تفريق الصففة قبل تمامها لان الخيار س فقل العبد الثمر فافوقه والقرسدون بمنعان تمامها كامر واما خيارالعب فلابمنع تمامها بعدالقبض وفيه وضع المسئلة الشهركذا في الجوهرة اه وقال الكمال لانه لوكان قبل الفبض لما جاز التصرف فيه فان عادالثوب الذي باعد المشترى اليه بسبب هوفسخ بافردالمشترىالتانىاليه بالعيب بالفضاء اورجعالاول فيالهبة البائع وان كان النفاوت غالبا فالقول فهوعلى خباره فجآز ان بردالكل نخبارالرؤية لارتفاع المانم من الأصل وهولزوم تغربقالصففة وعزاق وسف الأخيارالرؤية لابعود بمد مقوله كخبارالشرط المشترى مثاله او رأى امد او ملوكا

بمنان تمامها كامر واما خيارالدب فلايمت تمامها بمدالتيس وفيه وضع المسئلة السيد النبر فافوقه الفريد ون السيد النبر فافوقه الفريد ون السيد النبر كافوقه الفريد ون السيد للفرا المستوات في هان عادالوب الذي إهمالمبري في المستوات في المائلة المستوات في هان عادالوب الذي إهمالمبري المستوات في المستوات في المستوات في المائلة المستوات في المستوات المستوات في المستوات المستوات في المستوات ا

هذمال والمت مسقطا واذاسقط لايسو دبلاسب وهذا اوجه لات نفس هذا التصرف دل على الرضاو سطل الحيار قبل الرؤية ويعدها والقالونق كذابغهم القدر ( قوله ولا ببطله مالا وجب حق التبراخ) صوابه وببطله بصيفة الاثبات ولاالنافية زائد بمنال مااسلكم لانه انمايكو ن مالا بوجب حق الغير مبطلا اذاكال بعد الرؤية لوجو د دلالة الرضا بعد العل وامااذا كان قبل الرؤية فلا بطل لانه لا مفه ت صر يحال ضاو هو لا بطل كذا في التبيين ( قوله كالبيع بالخيار ) بعني قبائع ولوكان البيع بشرط الخيار المشترى فهوكا لمطلق بسقط عالخيار قب الرؤية ﴿ نَنِهِ ﴾ لا يغنفر الى التصرف المطل ألحار الرؤية من قول اوضلى الااذا أيض المبع وامااذا فيضد بعد الرؤية فقد بطل خيار ولا به دل على الرضاو لا به مؤكد لحكم العدف الماليم في القاط الليار كافي التين عظ الب خيار المب يحد من اضافذاك، ال سبدو الهب هو ما يحلو عنداصل الفيل السليمة عاصد به ناقصا كافي الفيح والفيلوة الخلفة التي هي اساس الاصل الأبرى الدلو قال أمنك هذه الحنطة واشار الهافو جدهاالمشترى رديثة لمريكن علياليس له خبار الردبالسب لان الحنطة نحلق جيدة وردينة ووسطاو العبب مامحلوعه أصلالهمار والسليمة عزالا قات العارضة لها فالحنطة المصابة بهواه منعها تمام بلوغها الادراك حي صارت وفقة الحب ممية كالمغن والبلل والسوس ( قوله وجد عشراه الخ ) ﴿ ١٦٠ ﴾ بعني ولم عُكن من ازالة العب بلاسفة قال تمكم فلا كاحرام المارية فاله يسبل من تعليلها

ونحاسةالثوب ولمبغى جله علىثوب

لاغسدبالنسل ولاخصكذا فىالفتح

( قوله ولم ر الشنزى حبن البع

ولا عندالقبض لانه رضا ) كذا في

الجوهرة وهومنضيان مجردالرؤية رضى ومخالفه قول الزبلعي ولم يوجد من

المشترى مادل على الرضانه بعدالعلم بالبيباء وكذاماله فيشرح المجمع ولم

رضيه بدرؤيه (قولدالااذاكانت

منصودة بالتاول) اىبالاتلاف بال

حدث العيب خمل البائع بعد البيع قبل

الغبص حيث بدفط من ألثن محصنه اذا

اختار المشرى الاخذ كافي النيين (قوله

كالأباق ولو إلى مادون مدة السفر) قال

في الذخيرة الاباق فيمادون المفرعب

مرذكره (مطلقا) اىسواءكان قبلالرؤية اوبعدها (و) سطله (مالانوجب حقى التبر) كالبيع بالحيار والمساومة والهبة بلانسام ( بمدالرؤية ) لاقبلها لان هذه التصرفات لاتزدعلى صريح الرضا وهوا عاسطله بعدالرؤية واماالتصرفات الاول فهي اقوى لان بعضها لايقبل الفحخ وبعضها اوجب حق الغير فلا ممكن ابطاله (كذا طلب الشفعة عالم ره ) اى مطله بعدار وبة لاقبلها

م اب خاراليس

( مشتر وجد بمشتراه مانقص ثمنه عندالنجار ) وهو العب العثير شرعا والمراديه عب كان عندالبائع ولم روالمشترى حين البع ولاعندالقبض لانه رضا ( اخذه بكل الثين اورده ) لان مطلق البيع مقتضى سلامة المبيع فاذا فانت خبر لثلا نضرر بازوم مالا رضي، (لاغير) اي لاأمساكه واخذ نقصانه لانالاوصاف لانقابلها شي من التي الانذاكان مقصو دابالتاول كامروسياني (كالاباق) ولوال مادو ل مدة السفر (والبول فيالفراش والسَرقة وكايا تختلف الصغروالكبر) فانشيئام هذه الاشياءاذاو جدمن صغير غيرى زلا بكون حياوان كان بمزاف كون حيا وبزول البلوخ فان ماوده بعد البلوغ كان عباحاد ما فيكو ان مختلف لاختلاف سبهما فاداحصل مند البائم فالصغرو عند المشرى في اكرلا رده الشرى على البائع بناء على اله عب قديم (وكآلجنون وهو لايختلف بهما) اي بالصفر والكبر بعني اذا حصل في يداابانع في الصغر وعادنى والمشترى في الكبريكون حيا واحدا يرديه على البائع لاته تفساد في ألباطن لان

بلاخلاف وعل بشرط الخروج مؤرالبلا فيه اختلاف المشايح كذافي الجوهرة وقال الزيلمي والمليخرج من البلداختلفو افيه والاشبه الريقال الكانت البلدة (العلل) كبرة مثل الفاهرة بكو رُعيها وأزُكانت صغيرة بحبث لانخ في طله اهلها وبيو تهالا يكو رُهيااه ( فولدو السرنة) يعني سرفة غير نحو الغلس والفلسين لاندناك لابكو نسميا كمافي النبيين ولايختلف بين ان تكون من الولى اوغير مالا في المأكولات تأنّ سرقم الأجل الاكل من المولى ليس عبا ومن غير معب وسرقها عبيع من الولى وغير معب كافى الفنح (قوله وعاد في شالشترى) شرط معاودة الجنون أرده هوالصحيح وذهب لمائفة من المشايخ الىائه لايشترط العاودة ليبنون في دالمشترى وهذا غلط بحلاف مااذاو لدت الحاربة حدالاتع لامن البابع اوعند آخرناتها ترد طىروابة كتاب المضاربة وهوالصجحوال المهلد ثائباعندالمشترى لال الولادة هب لازم لان الضعف الذي حصل الولادة لا يزول إبدا وعليه الفتوي كذا في الفنح وقوله اللم تلد ايس المر ادما يوهم الرد بعدو لادتها صدالشزى لامتنامه مصبها عدمهالو لادة ثانيامع العيب السابق بها ( فق له نشساد ق الباطن ) اى باطن الدماغ و في الحيط تحكموا في مقدار الجنون فيلهوعب والكال سامة وقبل الكافاكثر من يوم وليلة فهوجب ويوم وليلة فادوته كيس بعب وقبل الملبق حب

ومانيس عدى نيس بعيب تدافى النح و قال از يلهى و مقدار مان يكون اكثر من وم و لياة ومادونه لايكون هياه قال بعضم المالجى هيب مادونه لا يكون هيااه و قال في المواهب و قدر أي الجنون باكثر من وم و لياة و في المواهد ( قوله و هو الا مختلاف المسلمين بالموات المواقع المو

العقل معدنه الفاب وشعاعه فى الدماغ والجنوث انقطاع ذلك الشعاع وهو لايحنلف العادة في الجوهرة (قوله ولواشذاه باختلاف السبب ( وكالحد) متن رائحة النم (والذفر)بالذال المجممة وتحريك الفساء على انه كافر فوجد. مسلالا رده) اى نترائحة الابط (والز أوالتوادمنه ) اي من الز الزنبها) اي في الامة متعلق بالعبوب ولوكال المشزى كافراذ كرمنىالمذم الاربعة بعنى اتهاعيب فيهالان المقصود قديكو فرالا سنفراش وهي محلة جادو فالفلام شرحالجمع والسراج الوضاج كدأ فالهاليست بعيب فيداذالقصو دمندالاستخدام وهي لأنخل د(الاان يفسش الاولان مخط الملامة الشبخ على القدمي رجه الله ( قولدلانه زوال آله ب ) كذا قاله فد) عدد لا مكون في الناس مثله الانادرا فانه يكون ادا، في البدن و هو نفص الثن (ويكون الزناعادةله)لان اعتباده محل بالخدمة (والكفر)أى وكالكفر (فهماً)لان الزبلع ونص النمال ذائل العيباء لمبع المسلم ينفرعن صحبته ولانه عنع صرفه في بعض الكفارات فيحتل الرغبة فيه ولو اشتراه (قه لدوالسعال القدم لانه مرض) اى في الباطن (قولد والدين لان مالينه على أنه كافر أو جدم مسلما لا رده لانه زوال العب (والسعال القديم) لا ته مرض نقص نكون مشغولة نحق الفرساء) قال الني (والدين)لان ماليته تكون مشفولة محق الفرماء (والشعروالماء في العين)لافهما الزيلمي وينقدم الفرماء علىالمولى اه يضعفان البصر (وارتفاع حيض منتسبع عشرة والاستماضة) لان كالامنهمالداء في وفيداشارةالي تخصيصه بالدين الذي الباطن(فلوحدث)متعلق مقوله مشتروجدعشتراء الخامىبعدماظهر العيب الغديم بؤخذيه فبلعنقه وقاله الكمال والدس اوحدث وبد (آخر عندالمشترى رجع) اى المشترى (عقصائه) اى نقصال العببال عببني كل من الجارية والغلاموعند يغوم ويدعب ويغوم ولاعب به فان كان تفاوت ما بين الغيرين العشر رجع بعشر الثمن الشافعي تفصيل حسن في الدين و هو انه وان كارنصف العشر رجع خصف عشرالنمن (اورده) على البائع (رضاال أم الالمانع) انكازدنا تأخرالي مابدرالمنقفلا من رد المشترى واخذالب أنع (كنوب شراه فقطعه فظهر عيه و) جاز (ابسابعه اخذه خارله رده كدئ معاملة بان اشترى كذاك) اى مقطوعا (فلا برجع مشتريه ان باحه ) اذالبائد ال بقول انا آخذه معينا قالمشتري شأ بغر اذ زالمولى وان كان في رقبته بان بيمه بكون حابساالمبيع فلاترجع بالنقصان (وامةوطيًا) عطف على كثوب شراءاى جني في دالبائع ولمضده حتى كامدشراهاولم بنبرأ من عبوما فوطمًا (بكرا) كانت(اوثبااوقبلها بشهوةاولمسهام) اصفله رده الاآن بسأل وبعداله تق اى شموة (فوجدما مبا)حبث يرحع بالقصان ولا ردها الا يرضي السائع ادله قديضره فيتقصان ولائه وميرائه

(درد ۲۱ ق) اله فهوشيدان الدن ميه ورفيدان الدن ميه ورفيان الدن ميه ورفيا اعداد بهد متفاعد الأقوله وارتشاع حين بنتسبع مشرد) احرز به عادر نهاو عن الآيسة قال انتقاعه ليس عينا حيدت فعيقة العيب بالداء ولذا قال بعضهم اذا ارادار د بعيب الانتظاء الذي في الانتفاع الذي في الانتفاع الذي في التالي والداخم الميان الميان الميان من الحيل اوالداء ولي الانتفاء حتى تسبع دحواء ولا برخم الميان الميان الميادة طبها لا مكان الميادة على الانتفاء والميان بهده الانتفاء الميان منافل الميان الميادة عليه الانتفاء الميان بعده الميان المي

(قُولِه الاان الشريعة تنعه منَ الردو الفسخ لحصول الريا) اى بازيادة التى لا تفك ﴿ ١٦٣ ﴾ مَن المبيع و لاعبرة برضى المشترى بركهالان الامتناع لميتمس لحقهبل ان يقول انا آخذهام ذلك العيب اذليس! ههنامانع من الاخذكما كان فيماسياني تم بين لحنه وحقالتمرغ ( قولدنلابكون المانع من الردير ضي البائع بقوله (فال خاط) اي الشرى) القداوع (او صدة بنير سواد المشرى بالردحاب المبيع ) لعل صوابه قده الكون الزيادة والبيم اتفاقيافا لوصيفة اسودفكذا الحواب عندهما فان الواد السرحابسا يوضمه قوله بعده حتى عندهمازيادة كالحرة والصفرة وعنده السواد نقصال (اولت السوبق ابعن) وبالجلة لوكان البيم فبل الخياطة كان اسا اه خلط المشترى ملكه على البائع (فظهر صيه) القديم (لا بأخذه) اي البائع (ويرجع 4) ﴿ تنبيه كم هذا في الزيادة التصلة التي اى وجع المشرى بقصال العب ولا يقول البائع الا آخذ معبد مخنلال ماك المشرى لمتولد مزالميم كالصبغ والخيالمة بالمبيع وهوا تليطوا لصبغ والسمن وفي العمادية ان الردعته من جهة الشريعة لان الشزي واللت بالسمن والغرس والبنسا وطعن رده والبائع مبله الاان الشريعة تمنعه عن الردوالنسط المصول الربا (كالوباعة) اي الحنطة وشي العمروخيز الدقيق فيرجع بالنقصان لوباعه بعد ذلك لامتناع الرد المشترى الترب المخيط ونحوه (بعدروية هيه اومات العبداو اعتقه قبالها) اي قبل رؤية قبله لحق الشرع فلابعتبرر ضاهمأوأذا عيه (بحانا اودير واواستو اندها) فانه يرجم بالقصال في هذه الصور اما في البيم بعد الرؤية كانت الزيادة متولدة منه منصلة بمكالسمز فَلانَ الرَّدَكَانَ يَتَنَاقِلَ البِّيعِ فَلاَيكُونَ الشَّرَى البِّيعِ حَاسًا لَمْبَيْعِ حَتَّى لَّوِكَانَ البيع والجال وانجلامياض الميزلاتمنــع قبل المياطة كال حابساو امافي الموت فلان اللك ينتهي بهو امتناع الرديثيت حكما الموت الرد بالسب في ناهر الرواية ويسسير لابغطه فلاعتنع الرجوع واماني الاعتاق فالفياس فيدان لابرجع بالنقصان وهو قول بالبيم بعدها حابسا لمبيع والزيادة المنفصلة الشافعي لان امتناع الرد بغعله فصاركالفتال وفي الاستحسان يرجع لان الاعتاق انهاء متولدةمنه وغرمتوكدة فألتولدةمنه العلت اى اتمام له يخلاف البيع قبل الخياطه فأنه قالمع للات البائم الى غير ولامنه المرات في العبد كالولدو المن وألتمر والارش والمقرتمنع ولهذاملكه المشرى فصار آلبائع كالمستبق للكه فإبرجع بالنفصان وانماقلنا ان الاهناق الردلتعذر ألفسيخ عليهسا فيخيرالمشترى انها المهات لان الملك في الأحدى بعث منافاة الدلبل الى غاية اله : في والثين منهى عضى ان كان قبل القبض بأن ردهما جيما مدته والمنتهى متقرر فينفسه ولهذا ثبت الولا بالعنق وهومن آثار اللك فبفا ومكفاء والرضابهما بكلأثن وامأبعدالفبض إصل الملت فالاعناق لايكون كالقنل بلكالموت وامافي الندبير والاستبلاد فالهمالا زيلان فيردالمبع خاصة بحصته من التن بان مفسم الثمن على فبنه وقت المقدوعلي الملات ولكن الحل بهما يخرج من الأيكوث فابلالانقل من ملك الى ملك فقد تعذر ألرد فبمدالز يادة وفت الفيض فادا كانت قيمته مع خاالال المتفاد بالشراء حقيقة اوحكما فيرجع بقصال العيب لاندا شفق ذاك الفاو فتبمة الزبادة مانة وأثمن الف سقط ي. المات وصف السلامة كالوقعي عنده (والداعت على مال اوكانب او تنل اواكل كل عشرالتمن اذرده واخذ تسممانة واسا الطماماوبسنه او ابس التوب قتمرق لم يرجع) المافي الاعتاق على مال فلانه حبس غيرالمتولدة مزالبيم كالكسب فهى يدله وحبس البدل كجبس المبدل وعن ابي حنيفة انه يرجع لأنه انهاء المملك والكان بموض الاتمنم الردبحال بليفحخ العيدمن واماالكنابة فلانها كالاعتاق على مال لحصول العوض فعاوان بجز المكانب نبغي الثرده لاصل دون الزيادة وبالهالكسب بالسيب لزوال المانع وهذا كماقالوا اذا ابق العبد المبيع تم ظهر عبيه لا يرجع بالنقصال لان الذى هوالزبادة كافىالغثم والتيين الرجوع خان من الردفلابصارالي الخلف مادام حبالان رجوع دمحنمل فيكن رده (قولدو من شرط الرجوع بالنقصان فأذا رجع ردملز والءاناتع وامافى الفتل ومابعده فالاصل فيدان امتناع الرداداكان ازلاًبكون ، عكاله) بشير الى ماقله الكمال أزمزاشزى ثوبانقطمه لباسا بغمل مضمون من الشترى لا يرجع بشئ لانداذا كان مضمو ما كان يمسكا المبيع مدى لولده الصغير وخاطه ثم الهلع على عيب ومن شرط الرجوع بالتفصال الآلايكول بمسكاله واذا امتنع الرد لابغمل منهال لارجع بالشمان لان التلبك والان هلك اوبفعل غير مضمون منه يزجم لانفاء امساكه ثمالفتل فعل مضمون السغير حسل بحردالقطع للغرض اذلو باشرء في ملك النبر المنعن وانمارئ من الضمان هنا ملكه فيه فبمعل سقوط المذكور فبل الحاطة الاالية وهو نائة

(قولدواماالا كلواللبس فعلى الخلاف الح ) قال في المواهب وكذائخرق النوب من اللبسورا كل الطعام المحمانع من الرجوع بالمقصان هندالامام واجازاه وبه مذي واكل بعضه مانع من الردوالرجوع وقالا يرجع بنقص الكل وعنهما اله يرجع بنقص المأكول ويردالباقياه وقال الكمال وفي المجتبي عن جمع البخاري اكل بعضه يرجع نقصان عبه وبردمابق به بفتياه (قوله ولا متعدر الرديفعل مضمون الح ) لعل صوابه ولهانه تعذَّر الحِناي لا بي حنيفة فيناسبة وله فلا رجع كالاحراق والفتل واماأذا كان على ظاهر المبارة كان تعللا نا بالفوله او لا يخني مؤ ١٦٣٥ كي مانيه من المنافضة تحكم بالرجوع ثم بُعد، فالإيد من حله على ماذكر ناه ( قوله شرى الحويض وبطبخ و ذكسره و جده فاسدا) الضمان عنه بسبب المان فصار كالمستفيد بالملكءو ضاواماالاكل والبس فعلى الحلاف لم يتعرض لوجدان بعضه و قال الكمال لايرجع عندابي حنيفةو عندهما برجغ لانه صنعني المبيع مايستاد فعله فيه ويشترى لاجله نووجدالبعض فاسدافان كان فللاحاز فلاعتم من الرجوع كالاعتاق ولهانه تعذر الرد نفعل مضمول منه في البيع فلابرجع البيع اخسانا كتليل الزابق الحنطة كالاحراق والفتل (شرى محو بيض و بطبيح فكسر. ووجده فاسدا منفع 4) في الجملة والشعير فلايرجع بشيء اصلاوان كان ولوبالنظر الىالدواب (فله نقصانه)اى لابر دولان الكسر عب عادث ولكنه برجع كثيرالابجوز البيع ويرجع بكل الثن القصان دفعا المضرر مدر الامكان (والا) اى وان لم ينفع داصلا ( فكل ألثن )اى وقال المصنف اي صاحب الهدابة في فَلَمُشْتَرَى كُلُّ الْنُهُ لِنِهُ لِنِسَ عَالَ فَالْبِيعِ بِاطْلَ وَلَا بِعَبْرِ فَي ٱلْجُوزَ صَلَاحَ قَشْرٍ ، كَافَيْل الفليلانه كالواحدةوالشنيوفيالنهاية لانماليته إعبارالله (باع مشر بهور تطيه بسيب بقضاء) متعلق بقوله رد بعدمانعلق به ارادبالكثراماوراءالثلاثة لامازادعلي قوله بسيب (رد على بائمه ) يعنى باع ميدافيا عد الشرى ثمر دعليه بعيب فاما ال سبل مضاء النصف وجعل النقيه الوالابث الحسمة القاضي اولافان كان الاول فامان بكون باقرار عمني از المشترى الثاتي ادعى على البائم والمتذنى للالدمن الجوزعفو اولووجه الثاتى اقراره بالعيب والباتع انكره فأثبته المشترى الثانى بالبينة واعااحتيم الىهذآ نصف الجوز خاوياصح في النصف الذي التأويل لانعاذا اقربأقرار الايكون الردمختاجا الى الفضاءبل رد عليه باقرآر وبالعبب بهلب خصف أنثمن وهوالاصحاء فلايكون لهان رده على المدلانه اقالة والماان يكون بينة او ينكول و في كل منهماله ان (قولدباع مشتراه وردعايه بعيب نفضاه ترده على بالتعدلانه فسحة من الاصل فجعل البيع الثانى كالمعدوم وألبيع ألاول فائم فله . دعلى باثنية )شامل الاذااقر بالعيب وامتنع المصومة والردباليب فأية الامرانه انكرقيام العيب فازم التناقض لكنه صارمكذبا

القلبان الانهيم على الله الميه بالحل والابتر في الجوز صلاح قدر كالين المسلم القلبان الورق العابة المسلم الميه الم

ا الدرو لكور النشاء استفاده الوقيد والمنافرة المنافرة ال

(قوله بل يرحن على بُوت السب) كينياته ان يتم الينداد لا على وجدان السب عنداى الشرى ثم بحناج ال اقامة البينة اله و كان صدابانع (قوله او علف) صورنا العمل ف ان بحلف البرنع ال هذا السب لم يكن فدهنده وذات بعداقامة الشرى اليندا أه وحد في مند ماى الشرى و اذا لم يم بند في بند في بند عند ما يكن المساح لان العمليف يرتب على دعوى مصمود و لا تصحالا م خصم و لا يصر خصمافيه الابعد فيام المب مند مكافى التبين وسية كر ما لمسنف في مسئلة اباى البد (قوله و ان خاب شهو ددف ان حلف بالسرية وقد اقام اليند على بوت السب هند ماى المشرى كاذكر تادو خاب مند البائع في فيذ (قوله لا يحتف الرابع

العبب) قيدبازام العيب لأرالنكول ليس جمة في الحدود والقصاص بالاجاع ﴿ ١٦٤ ﴾ ولا في الاشياء المنة هند الى حنيفة كافىالنه (قوله والحقائهم فبيل (بل بيرهن) على بوت العب فير دالمبيع ال امكن و الا يرجع بالنصال كامر (او يحلف) المف ووالنشر النقد رى الخ ) قال شبخ اى المشترى البائع على عدم العبب اللم بكن له شاهدو يدفع النمن (وان كان) له شاهد استاذى العلامة علىالقدسيرجهاللة لكن (غاب شهوده دفعه) ايضا التين (ال حلف إئمه) لان في الانتظار ضررا بالب أم أمالى بمد نقله كلام المصنف رجه الله وليس قالدفع كثير ضرر بالمشترى لائه متى اقام البينة ردعليه المبيع واحذتمنه (ولزم تعالى واقول عكن اذيكون اوفيه هبدان نكل) لانه جد في الزام العب قدو قعت العبارة في الهداية هكذا الداشري عبدا مثلها في أو له كبرت كمو بهااو تستقها وهي منعاقة عابلها لا بأول الكلام فتأمل فتبضه فادعى عببالم بجبر على دفع الثن حتى محلف البائع او يقيم المشترى بينة و فدنكلفوا فى توجيهاماتكافواوالحق الهامن قبيل إقف والاشرائتقد برى تقديره لم يجبر الشترى اه ﴿ قُولِهِ بِعِي اشرى عبدا فادعى اله ابق) كان ينبغي المقال كافي الهداية على دفع التمن ولا يكون المشترى حق الردهلي البائع حتى محلف البائع اوبضم المشترى ة عراباة عند. وعندال أعاه لتكون بنة وهذه فائدة افادها صاحب كشف الكثاف في تحقيق قوله تمالى وم بأي بعض الخصومة متوجهة بدعوى الاباق آبات ربك لا ينفع نفساا عانه لم تكن آمنت من قبل او كسبت في اعانها خيرا أنه من قبل عندهما (قوله واراد تحليف البائع على اللف والنشر التدري والمني لانفع نفسا اعانهاو لاعلها لمنكن آمنت من قبل او اله لميا بق عندم) اى المدعى لعله صواء كسبت في عانها خير ا (ادعى اباقا) يعني اشرى عبدا فادعى انه آبق و اراد تحليف البائم ارحاء الضمر المضاف الى الظرف قبائع على اندارياً بق (عنده) اى الدعى عليه (لمعلف البائع) حتى شبت الدعى (اندا بق عنده) كاهوظاهر فبسارةالهداية وهيئاراد اى عند نفسه لان القول و ان كان قول البائع لكن انكار ما عابه بر بعد قبام العيب ، في د تحليف الباثم على عدم الاباق عنده **(قولد**لكن آنكاره انمابيتبرالخ)بشير المشترى ومعرفته تكول بالبينة (مر) اذا اثنته (حلف) اى البائم على البنات مع اندفعل الى ان معنى المسئلة ال مدعى اباقافينكر النبر قال شمس الا عُدَا طلواني التعليف على ضل النبر يكون على المم مطردا في جبع البائع تبامد في الحال فصناج الى اثباته المسائل الاقدموى الاباق حيث يحلف على البتات لان البائع يدعى نسلم المبيع سلما امالواعزف البسائعية فانه يسألءن فالاستعلاف رجعالي ماضم غسه ومقال في التعليف (بالله ماابق قط اوماله حق وجوده هنده فان امترف بهرده طيه الردعليك من دعواً هذه اولقد سلته ومابه هذا العبب لا )بالله (ماابق عندك قط) بالتماس المشزى واذانكر طول فاذهذه العبارة وازوقمت فيالكتب لكن قال المتأخرون فيهترك النظر المشزى الشزى بالبينة علىال الاباق وجدعند لانه بحتمل انه باعه وقدكان ابق هندغيره وبه برد عليه وفيه ذهول عنه (ولا) بالله البئم فانراقامها ردموالاحلف كافى (لقدياحه ومابه هذا العيب ) لان فيه ترك النظر المشترى ايضًا لان العيب قد عدث النُّمُّ ﴿ قُولُهُ وَمَالًا فِي الْعَلَيْفُ بعداليم قبل التسلم وهو موجب الرد (ولا) بانة (لقد ماعه وسله ومابه هذا بالله ماابق فط) هذا في دموى

به الهاب المستريا غيد كلام المستف فياسا في ولا تنازيلهي ذكرهذا كاقاله الصنف تم قال ولوكان الدهري في اباق البداكبير ( العبب) علف بالقساباق مذيلغ مباغ الرسالالالاال في الصغير تول باليلوغ فلانوجيس الرد علي ما يناء من قبل اه و لوالكبر محلف كانحكر كا مالية من العلم الغيام فاند لا منطق عالمي مناه ما المجافى في المنافع المستركب في في الصغرتم لمرا أبعد الملوخ وذات لا يجسال دلا خنلاف السبب فلو الزمناء الحلف ما ابنى عنده فط اضرارنا هو الزمناء ما لا ينزه هو لو لم علف اصلاا ضرر المالمنزي فعلف كان كرناء ( فوله لكن قال المتأخرون ) منهم الزبلي حدوث المب قبل النسيرو تصده ذلك لا وجب ﴿ ١٦٥ ﴾ رده شرعانان تأوله كذلك لا تخلصه عند الله تعالى في ذلك ألبين بل هي ١٠ غوس كذافي الفنع (قولدوله على ما العيب) لانه يوهم تعلقه بالشرطين فيتأوله في اليين عندقيامه في احدا لحالتين وهي حالة المنضالخ) هو الاصح فليس المشر التسلم (وادالم ثبنه) منعلق بقوله حتى ثبت يعني اذالم ثبت انه ابق صد نفسه (محلف) تحليف البائم كا مدمناه عن الزيام بائمه (ددهماله) اى البائم (لايعلماله) اى العبد (ابق عنده) لان الدووى صحيحة حتى (قولد نعندهما علف) قال الكما بترتب علما البينة فكذا لبمين (واختلفوا على قول الامام) وله على ماقال البمض ان والوجد ماقالام الزام اليمن على اله الدعوى لاتصح الامن خصم ولابصر خصالابعدقيام العبب (واذا نكل) عن العين ونغ الخلاف كاذكر البعضاه (قول (فعندهما يحلف نابًا) لطاب المشترى الرد طيه فان شكوله يثبت العبب عند المشترى فاذا المول ندبني اذبكون الحكمفي البوا ارادال دعل البائم عذا العيب محلف البائم على البتات كانقدم من قوله بالله مأله حق الرد فىالفراش والسرقة ابضا كذلك الخ طيك فان حلف لا يرد وان نكل يردعليه تمالدعوى ان كانت في اباق الكبير محلف بالله فدصرح بدألكمال دجدالة بفولهوآ ماابق منذباغ ساغ الرجال لان الاباق فىالصغر لايوجب رد. بعدا لبلوغ كذا فى الهداية وركل عب دع و مختلف فيه الحال فيه! اقول يذغى اذبكون الحكم فىالبول فىالغراش والسرفة ايضا كذلك لاشترا كهافى البلوغوقيله يخلاف مالانختلف كالجذو الماة والبداشار فيطبة البيان بقوله وذلك لان اتعادا طالة شرط فالعبوب الثلاثة اه ثيمذكر كيفية ترتب الخضومة وتقيد (اختلفا) اى البائمو المشترى (بعدالتقابض في قدر المبيم) بعني اشترى عبداو تقابضا السوب فلراجع (قولداشتري عبد، فوجدبه عبافقال آلبائع بعنك هذاوآخر معدوقال المشترى بعتنيه وحده فالدةدعوى الخر)اشار مالى أن المبيم اوكان لا منتف بعضه كزوجىخف ومصراعي بار البايع جرنفع تحصيص الثن على تقدير الردو لهذا قال وتقابضا (اوالمقبوض) بال اشترى وثورين الف احدهما الآخر بحيه عبد تنفال الائم قبضتها و قال المشرى ماقبضت الااحدهما (فالقول) في الصورتين لايعمل دو ١٤ المات المشترى ر دالسد (المشرى) لانه تابض والقول للقابض كإفى الفصب (اشترى عبد ين صففة) واحدة وحدموانكان بعدالقبص كافي النديج (وقبض احدهما ووجديه اوبالآخر حياا خذهما اوردهما ولوقبضهمار دالمعيس نقط) والغنىم (قولدةبس كبليالخ) الملة لانتمام الصفقة بالقبض وقبل القبض لابجوز تفريفها لانه يكوث يعا بالحصة النداءوهو فشمل مالوكان في انا بن وهو الاظهر آ لابحوزو بمدالقبض بحوزلاته بكون بعابالحصة مفا وهوجا كانقررق كتسالا صول فيالبر هانوالي هذا أشار شوله قبله (قبض كبليا اووزنياو وجدبعضه عباردكامه اواخذ)لان المكيل والوزون انكاناس اذا كان في وعامو احد (قولد لا المالك جنس واحدكاناكشي واحدقيل هذااذاكاناني وطامواحدوا نكاناق وعاء ينكان عنرلة سى دالمفق (قولداشتى جاربداء عبد ن حتى ردالوعا الذي فيه العبب لاالآخر (واو استحق بعضه) اي بعض المكيل مستدرك عاقدمه أوالل الباب ( فو له اوالموزون لم يخيربعد القبض فردمابق اذلايضره التبعيض والاستمقاق لايمنع نمام قبلهااوممايشهوة تموجدماعياالخ الصفقة لان تمامها رضي العاقد لاالمالك وامااذا كان قبل القبض فله ان ير دالباق لتفرق كذافى البدائع الاانه لميذكر المسبشمو الصفةة قبل التمام (و في التوب خير) لان التبعيض فيه عيب وقد كان وقت البيع وظهر ولكن قال في المزازية قال التمر ماشي فو بالاستمقاق ( اشترى جارية ولم يتبرأ من عبوبها فوطئها اوقبلها اومسها بشهوة ثم السرخس التقبيل بشهوة منع لردمجو وجدبهاءببا لمبردها مطلقا) اوسواء كانت بكرا اوئيبا نقصها الولحء اولالانكلا على مابعداله إبالعيباه ولوكان لهازو

فو لمباعندال! تم معنداشترى لارجم بالتفسى اي وردها لان هذا الوط. لاينم اردوان إيطأها الاحتداشترى فان كانت بكر رجم بالتفسان الندسان العين تروال المذر توان كانت بينا بإذكر ق الاصلامة ينم الردام لاوقيل لا يمنع لذرجم بالتفسان مع امكا الردكاني البدائم (نبيد) البكار تلاتستي بالوجم حتى لورجدها ثبيالا يمكن من الردادام بكن شرط البكار قصد مهامن باب هدم وصدً مم فوب في لامن باب وجود العبب كاني التم وقال في البرازية و فاضيحان اشتراها هل المهاكر فعرا بالوط، هدم البكارة الخاه

( قوليد لانه و ع تعلقه عدم الديب الشرطين) أى شرط سلاحت حال اليبع وشرط سلاست حال الشليم ( قوليه فيا وله الباتع في الجين) -اى مفصد تعانى عدم الديب بالشرطين جيعا و خصد قيامه سالة التسليم خاصة تشكل و عذم العبار و الله أنذ باعد وسلمه المغ صادقة اذا كا ترع بلاابت من ساهنه دروان ابت بعدالم لااه (قوله و رجع بالنصان) كذا في الدائع وغيره و في الزازية ما يخالفه حبث جوز الرجوع بالنص مع المس والنظر وضعه مع الوطء كار د (قوله لا تكلامتها حادث) فيدتاً مل اسالذا كانت بكر انسروا ما الاب فدم و دها لا سنيانه من ها دو جو ترف هاذا در دها صاحر كه كه است لبه بصفها و ددائيا كذا عليه في من حاله الما و واسالة بالم المنافقة بالمنافقة عند المنافقة والمستقبل عالم المنافقة عند المنافقة المنافقة بالدين الرغبائي من يعدم التفاؤللا تبلر في الى هدمة هم استاسا عالم وسند كره في كتاب المنافقة المنافقة الدوات المنافقة المنافقة

الفضاء انشاءالله أهالي (قولدوا سخندامه) قال الكمال ولومرة فو ١٦٦ كه بعدالمز بالسب مخلاف خيار الشرط فاله لايسقط الابالم ةالثانية أه ولكن فىالبز ازية قال منهاهب حادث (و برجم بالنقصال) لامتناع الرد (الااذارضي البائم بأخذها) لان السرخسي الصحيح الالاشفدام بعد الامتناع كان لمقه فاذار صي زال الامتناع (المادث) من العبب (اذاز آل فالقديم يوجب لعلم فى المرة الثانية رضى اى فى خيار العيد الرد)يسني ادا اشترى شيأفحدث فيه عيب تما لملم على عبد القديم لم يرد دلال حدوث (قوله ولوكان ركوبه للرد لايكون الهيب عندممانع من الرد واذازال حازال دلمود المنوع بزوال المانع (ظهرعيب مبيع رضي كالسبق وشراء العلف من الغائب عندالقاضي فوضعه عندعدل فهلككان) اى الهلال (على المشترى الاادامضي ضرورة) جعل الركوب للرد غرمانم بالردعلى البائم) يعنى اشترى جارية من رجل وغاب البابع فاطلع المشترى على عبب مع الضرورة ضعيف لماقال الزيلعي الجارية فرفع الامرالى القاضي وائبت حنده الشراءوالعيب فاخذهاالفاضي ووضعها لأبكو نااركوب ليستقباللاء اولردها على البائع اوليشترى لها العلف رضى على بدحدل فاتت فيدء وسعضرا لبائع ليس للمشترى النيسترد التمن لالثالر دعلى البائع بالمبدوهذا استصاللاته محتاجاله لمرتبت لكان غيبته فكان الهلاك على المشترى قال في الملاصة قلت ينبغي ال بكون هذا وفدلانفاء ولانساق فلايكون دليل فيااذا لمبقضالقاضي الردهل البابع بل اخذها مندووضعها عندهدل امااذاقضي على الرضىاداركها وحاجة نفسه وقبل اليايع بالرد فيذغى أنجلك من مال البائع ويسترد المشترى الثمن لان اقصى ماق الباب تأولمهاذا لمبكن لهند من الركوب بان الهذا قضاء علىالفائب منغيرخصم ولكنه ينفذ فياظهر الروايتين عن إصماينا كان الملف في عدل واحد او لا تنساق (مداواة العيبوعرضه علىالبع وابسهواسفدامه وركوبه في حاجته رضا) لان ولاتنفادو قيل الركوبالرد لايكون كلامنهاد ليل الاستبقاء (ولو) كان ركوبه (الردلا) اى لايكون رضالا ته وسيلة الى الرد رضىكيفما كانلانه سبب الرد ولغيرء (كالسق وشراء العلف عن ضرورة) فانهمااذا كاناعن ضرورة بان لانساق ولانفاد بكون رمى الاعن ضرورةاء (قولد فانجمااذا كانا من ضَرورة) بنبغي ال اوبكون العلف فىعدل واحد لايكونان رضا واذاعدمالضرورةكانارضا (قطع مقال نانهاداكان عن ضرورةلرجوع المقبوض) اى قطع مدالمبيع المقبوض (او قتل بسبب كان عندالبائع ردالقطوع) ليقاء ألضمر لاركوب حالة السق وشرآء هينه (واخذ تمنيهما) اي تمني القطوع والمقنول بعني اشترى عبداً قد سرق ولم بعلم به العلف (قولد أو يكون العلف في عدل فقطع عندالمشترى له اف برده و يأخذ تمنه و قالالا برده بل برجع عامين قبيد سار قاوغير واحد ) قال الكمال تقسده بعدل سارق ومليهذا الخلاف اذاقتل قيدالمشترى بسببوجد فيبدالبائع وهويمنزلة واحد لانه لوكان فيعداين فركبها الاستحقاق مندءو ممزلة العب عندهمالهما انالموجود في دالبائع سبب الفطع اوالفتل یکونالرکوب رضی ذکر و قاضیخان وهو لايافي المالية فينفذ العقد فيه لكنه تعيب فيرجع بقصانه لتعذر آلرد وله وغيره ولايخني ان الاختمالات التي انسبب الوجوب حصل ف دالباثم والوجوب مضى آلى الوجود فيضاف الوجود ذكرناها فيركونها فيستر أنما لاتمنع

الردسهانجرى فيااذاكان العنى مدارنجر كهافلا بني ان بطاقي استاج الرداذاكان المنفق عدل ادوق الداهب الركوب (ال) الرد اوقات في اخراء الطلك لايكو فررضى مطافاتي الاظهر ادو وقال الكمال هوفرع مجدود الدابد عباقي السفر وهو يتفات على حله حله طواور التاء في الطريق المتحكم من الردوق لي يحكن فياسا على اذا جل عليه طاقع التاساقي وعن في المداري في المتحدود المتحدود المتحدود المتحدد عادق ما متحدود المتحدد المتحدود المتحدود المتحدد عادم المتحدود المتحدود المتحدود المتحدود المتحدد المتحدود المتحدد الم

(قولدو منزلة العب عندهما) بمني في الحكم والافهو عب عندهما لا منزلة العب قاله الكمال (قولد لكنه تعيب المر) اي بعب العقوبة وم به من العيب القديم فيقوم سارة وغير سارق و حلال الدم و حرامه فيرجع عثل نسبة النفاوت بين التينين عندهما ( قولدوله ال بسبب الوجوب)اي وجوب القطع والفتل ﴿ ١٦٧ ﴾ (قول فيضاف الوجود)اي وجود الفنل او الفطع الى السبب السابق اي سبب القطع والفتل وهوسرقته اوقتله كائنا الى السبب السابق قوله ولم يعلم المشرى فيدعلى مذهبهما لان العلم العيب رضاعه ولا فىد البائم فيضاف اليه فصاركا ته قطع يغبد على فوله فى الصحيح لان العلم بالاستحفاق لا يمنع الرجوع كاسبانى في مباحث اوقتل عندالبائم الذي عنده السبب الاستمفاق (باعبشرط البراءة من كل عبب) ولم يسم العبوب بعددها (.صم ) وقال فاننفض فبض المشزى (قولدو قال محد الشانع لااصورناء على مذهبه الالاراء عن الحقوق الجهولة لايصح لال فيدمعني لادخل فيه) اى فشرطالبراءةمن التمليك حتى يرتدبارد وتمليك المجهول لابصح ولناان الجهالة فى الاسقاط لانفضى الى كلُّ عب ولم يزد علىهذا ادَّلوشرط النزاع وال تضمن التمليك لعدم الحاجة الى النسليم فلاتكون مفسدة (ويدخل فيه) اي الراءم كل عيدة أبمه لا يدخل الحادث فى هذا الا را العب (الوجود) حال العقد (و الحادث) بعد العقد (قبل القبض) عند الى في البراءة اتفاقاولو أختلفا في صيداله بوسف وقال مجدلا يدخل فيه الحادث بعدالعقد وهوقول زفر (قال مشترى العبدلين حادث بمدالعقد اوكان هنده لااثر لهذا حاومه اشتره فلاعيب به) صورته اشترى زيد من بكر غلاما قارادان ميعه من بشر فقال عندأبي توسف وعند محدالقول قول لشرحين المساومة اشره فلاعبب (ولم مع) الفلام من بشر (فوجد) زيد (به هبا) البائع مع بمينه على الدراله حادث وعند ذفر الفول المشترى كأفى الفنح (ق**ول** كَانْ بْنِفِي انْ لا يحوزرد على البائع لاقرار ، بعدم العيب لكنه (رد ، على بالعد) ولا بطله) لانه مجازعن الزويج كذاق الصبط نمقال اى الرد(الافرار السابق) بعدم العبب لانه مجاز من النزويج لظهورائه لا يخلو من عيب، وهذاكن قال لجارته بازانبة يامجنونه فنبفن القاضي بان ظاهره غير مرادله (ولوحينه) اي العيب بان قال لاعور به ولاشلل فليس بافر اربالعب ولكنه للشعة حتى (لا) اى لار دەلاحاطەالىر بەللاان لابحدث مىلە باز قال لىس بە اصبىم زائدة تىموجد بە قبل لوقال دُلك في النوب اي قال لا خر اصمازا دنله اذرده لتبقنا بكذبه فيالافرار كقوله لفيره قطعت بدلتوبده صحيعة اشتره فانه لاعب بميكون افراراين (قال) باثم عبد (لآخر عبدی هذا آبق فاشتره منی فاشتراه وباع من آخر فوجده) العيب لأن عيوب الثوب ظاهرة اه الشرى (الناني آلفالا رد عاسبق من اقرار) البائع (الاول مالميرهن الهابق عنده) (قولد قال لآخر عبدى هذا آبق الخ) اى عندالبائع الاول المقر لان الموجود من البائع الثاني الحكوت عنداقرار البائع كذا لوقال على الى برى من الاباقة الاولواقرار، ايس محجة على المشترى الاول وهوالبائع الثاني (مشتر) لعبداوامة و لو قال على اني برى من اباقداو على انه (قال اعتق البائع) العبد (اودير ،اواولد) الامة (اوهو حر الاصلوانكر البائع آبق وقبله المشترى الاول على ذلك وحلف) لحرالدي عن الأبات (نضى عليه) اي على الشتري ( بالعنق والندسر ردء الثانىءليه لانهذكر هذاوصفا والاستبلاد)لافرار ، يماذ كر (ورجع بالعبب ال عابه) لإن المبطل للرجوع ازالته عن الابجاب اوشرطافيه والابجاب نفتقر ملكه الىغىر وانشائه اواقرار وولم يوجدحني لوقال إعه وهوه كاث فلان وصدقه فلان الى ألجواب والجواب يتضم اعادة واخذه لايرجع بالنقصان لانه اخرجه عن ملكه في الظاهر باقراره كائمه وهبه كذا في الجامع الكبر ( باع الامام اوامينه ضية محرزة ) حتى لولم تكن محرزة

و قوله وابعله) بعني وفث البيع و لاوفت القبص كافي الفتيم (قوله وهو عنزلة الاستمفاق عندم) اي فيرجع بحميم الثن كالواستحق كله

واخذه لارجع بالتصان لانه آخرجه من ملكه في الظاهر بافراد، كانه وهد المناطب واجواب والمنافرة في المنافرة والمنافرة والمنا

لم يجزيجه الانها لم تمالت كامر فى كتاب السير (ووجد المشترى) فى المبيع (هيالا برده علم) ايمالا مامواميته لان الامن لا ينصب ضحاء (ليمالا مام ينصب خصاء (ليمالا مام ينصب خصاء الله المنطقة القيلة المنطقة العبيب علمة ولا يقدم الموافقة المنطقة من الافراد المنطقة المنطقة المنطقة من الافراد المنطقة ال

## -0﴿ باليم الفاحد كان

لقب الباب به وان كان فيه المامل و الم قو ف و المكرو و الضالكثر ، وقو عد تعدد اسبابه والباطل مالابصرم اصلاووصفا ولانفيدا الك بوجه حنى لواشترى عبدا يبتذوقيضه واعنقه لابعنق والفاسد مابصيح اصلالا وصفاو شيدا فاك عندانصال الفيض محيى لو اشترى عبدابخمر وقبضه فأمتقه يعتقى والموقوف مايصيم بأصله ووصنه وضداللك علىسبيل التوقف ولانفيد تامه العلق حق الفيرو المكرو ممأبص ماصاه ووصفه لكن جاوروشى منهى عنه كالبيع عنداذان الجمعة اذاتقر و حذاة علاانه (بطل مع ماايس عال والبيع به)اى جعله تمنا بادخال الباءطيه (كالدم والريح والحر والمبنة)بسكون الباء المبنة بنشد دالياماي المتقالق ماتت حنف انفها فإن المتقالن لم تمت حنف نفها مثل الموقودة مال عنداهل الذمة كالجروالخز ركاسيأتي (والمعدوم) ومنه حق النعلي فانه معدوم محض (و) منه ايضا (المضامين) جم مضمونة وهي ما في اصلاب النسمول من الماء (والملاقيم جعملقو حدوهي مافي البطن من الجنين وبحب ان محمل ههنا على ماسكون والاماكان حلاوسيأتى ان مع الحل فاسد لا باطل (والتاج) بكسر النون من نجت الدابة هل الناء المفعول وهو حبل الحبلة (و) بع (امة بين انه) ذكر الضمر لنذ كرا الحبر (عدوعكمه) وهو بع عدتين اندامة فأن الامة استبعد وكذا المكس فيكون بع معدوم واعالم تكن هذمالا شيامالالان المال موجود عيل البدالطبع وبجرى فيدالذل والمنع وهذمالا شياء بيست كذاك لان صفة المالية الثي تنبت نمول كل الناس او بعضهم اياءوالتقوما تناشبت باباحقا لانتفاع به شرعاو قديبت صفقا لتقوم بلا صفقا الايدفال حبة من المنطة ايست عال حتى لا بصحب مهاوان ابيم الانتفاع مالعدم ، ول الناس اباها كذافىالكافى (ومترك النسمية عامدا) قان قبل بغبقي اذبجوز العقد فبماضم البدلانه مجنهد فبه خلاف الشانعي فبه كالدبر فينفذفيه البع بقضاء الفاضي قلنا حرمنه منصوص عاماولامساغ للاجتهاد فيموردالص فلابمترخلافه ولانقذبالقضاء كذا في الكافي ( وما في حكمه ) اي حكم مايس بمال عمل على ماليس بمال ( كام الواد والمكاتب والمدير ) فأن بع هؤلاء ايضا باطل إلكن ليس كمطلان بع الحر فانه بالحل انداء وبقاء لعدم تحليته للبيع اصلا لنبوت حقيقة الحرية وبع هؤلاء باطل مقاء لحني الحرية لاأنسداء لمدم حفظها ولهذا جاز بجهم

- الباليع الفاحد

(قوله وملك ضم الىونف الخ) صرح رجدالله بطلانهم الوقف واحسن بذلك وبجعله من قسم البيع البالمل ذلاخلاف ف بطلان سع الوقف لاتهلاخبل النمليك والقلمت وغلظ من صه صله فاسداو افتی به من علامالفرن العاشر وردكلامه في عصر مجملة رسائل وانا فيدرسالة وعيحسام الحكام متضمنة ليان فساد قوله وبطلان فنواه (قولد فبطلاتها وأضم برد مالك ألقن ببع المضولي) لكن النهضة التي عرفها بضمر الثنية احسن لتطيله بانهما محلاليع عندالبعض فيرجع المالمدبر والىالوقف وكان الاحسن التعليل مكوتهما مالالالحباق التفهاء علىعدم نقاذيع الوقف النامر من غيرمسوغ الاارراد البيع فيالجلة كالمتلفواتما قلنا ذلك لازبع قن النيز محل البيع عندالكل

من انفسهم فبطل ماقبل لوبطل بيع هؤلاء لكان كبيع الحروازم بطلان بيع القن المضموم البهرفىالبيع كالمضوم الىالحروذلك لانهم دخلوا فىالبيع ابتداء لكونهم محلاله في الجلة تم خرجوا منه لتعلق حفهم فبق الفن محصته من الثمن والبيع والحصة مقاه جأثر كامر بخلاف الحرفانه لالمدخل في البيع لعدم المحليقاز مالبيع بالحصقا تدامواته مالمل كامروسياني (وبعمال) عطف على بيع ماليس بمال (غيرمته ومكالحر والخزير ومبتقل مت حنف انفا) قيدها 4 لنكو ن مالا كالجر و الخزير حتى لومانت حنف اتفها لاتكون مالاعنداهل الذمة ايضا (مالتين) اى الدر اهم والدنانبر و الفلوس النافقة متعلق بغوله وببعمال وانمابطل بعمابالتمزلانه لايفيدالحكم فىطرف المبيع فات المبيعهو الاصل فىالبيع لتوقب البيع علىوجوده بخلافأنثن والاصل لبسمحلا للتملك فكذا البيع لانبوته في الذمة اعابكون حكما لتلكه عقاطة تملك مال آخر فاذالم بوجد ذاك لا شبت في الذمة فلا غيت فيه الملك الاستحالة أو تسالمك في المعدوم وال قوطت بعين فسد البع حتى عنات ساها بلها والله علك عين الخرو الخزير كاسياتي (و) بطل ابضا (بع فن ضمال حرود كية ضمت الى مبتة مانت حنف انفها / قيدت له تتكو في كالحر وأنمابطل بعالفن والذكية (وانسمي نمن كل) لان الحر غيرداخل في البيع اصلا اكمونه غيرمال وبضمه الى الفن جعل شرطالقبول الفن وجعل غيرا اللشرطالقبول أنبيع مبطل البيع وصحبع فنضم الى مديرا وقن غيرء وملت ضمالى وقف كانهاعل البيع عندالبعض فبطَّلَامُها لابسرى الى غيرها ﴿ وبِيعِ مَالِانجِيزُلُهُ حَالَ السَّقَدَ كَبِيعِ الصغيراووصيه ماله بفين فاحش) قال في العمادية فانكان بِعهمُ واجازاتُهم بعثي الابّ والحدووصيما والفاضى عنل القيمة اوباقل نفدر ماينها نياالناس عثله جازوان كائ بقدر مالا يغابئ الناس فيه لا بحوزولا يتوقف على الاجازة بعد الادراك لان هذاعقد لا مجيزله حال العقد ( وببع نني فيه الثمن) فانه إذا نني فقد فني الركن فإيكن بيعاوقيل بعقدلان نفيه لم بصيم لانه نني العقد واذالم بصير نفيه صار كاته سكت عن ذكر الثين والو باع وسكت عند ينعقد البيع و شبت المك بالقبض كاسيا أي (وحكمة) اي حكم البيع الباطل الالبيع 4 لا علن) اى لايكون ملكالمشزى لان الباطل لا يرتب عليه الحكم علاف الفاسدكام (فان هلك) البيع (عدالمشرى لم يضمن) لأن القبوض امانة عنده لان العقد اذابطل بقمجرد القبض باذن المالك وهولايوجب ألضان الابالتعدى وقبل بكون مضمو الانه بصبر كالقبوض على سوم الشراءوهوان يسمى الثمن فيقول اذهب مذا فافرضيته اشزته عاذكر امااذالماسه فذهبه فهلك مدولا يضمن نص علىه النفيه الواللبث قبلوعليه الفنوى كذافي انعناية ثماناه غ من بيال البيع البالمال شرع في بالالفاسد فقال (وفسدما) اي بع (سكت) اي وقع السكوت (فيه من الثين) فأن البيم لا سطل به بل سعقد و ثبت اللك بالقبض لان مطلق البيع يقتضى العــاوضة فاذا سكت كان غرضه النبية فكائه باع بقيمته فينسد ولا ببطل

(قوله ونسديم عنك إيصد) الملقه وقال في البرهان وبطل بع السمك قبل صيده ونسدلو بالعرض اه فيل النسادلوبيم عالاثبت في الذمة (قول أو صيدوالق الخ)قال في النيين وال اخذ مُم القاه في حظيرة كبيرة بحبث لا يمكن اخذ ما لايحبراة لابحوز ظو سأه بعد ذاك نبغ إن بكون على الروانين الذين فيهم الأبق بناء على اله بالحل او ناسد ﴿ ١٧٠ ﴾ اه ( فقوله و ال اخذ. دونهاصم اقول وتستاله خبار الرؤية ولايعتد (و) فسدايضا (بع عرض بالخرو عكمه) لان مشزى المرض اعام صد عماك المرض رويته وهو الماء لانه يتفاوت فيالماء بالخروفيه اعزاز للعرض الاالحرفيق ذكرالخرمتيرا في تملك المرمن الافيحق نفس وخارجه كافي الدين (قو لدالااذا دخل الخرحتى نسدت النسمية ووجبت فيغالعرض لاالحروكذا اذاباع الحرماله ضمان فىالحظيرة بقسهولمبسد مدخله لعدم ادخل الباء في العرض اذبعتبر شراء العرض لا الخر لكونه مقابضة (و) فعد ابضا (بعد) ملكه)مفهوم التعليل فيه تسام اذلا اى العرض (بام الولد و المكاتب و المدير حتى لو تقابضا ، المنه شترى العرض المرض) من قدرة التسليرمع الملك لانه لا يلزم من لانهم يدخلون في المقدحتي لا بطل المقد فياضم إلى و احدمنهم و بع معدو لو كانوا كالمر الملك العمد كإلو اخذه والقاه فيحظرة لبطل (و) فسديم (سمك لم يصد) لانه بع مالا علكه (او صيد والق فيما) اي حظرة لابقدرعلى اخذمنها الابحبلة كاتقدم (لابؤ خذمنه الابحيلة) لانه غيرمقدور السليم (وان اخذ بدونماصم) لانه مقدور فعمل على ماادادخل حظرة بقدرعلى النسلم (الاادادخل) ق الحظيرة منف (ولم يسدمدخله) لمدمالك (و) فسدايضا اخد منابلاحيلة فسدعا (قولد فسديم سِم (طَير قَالَهُواءُ) لانه قبل الاخذ غير علوك فبكون الفساد بمعنى البطلان وبعد. لمبرقالهوا.) الكلامنيه كاڧالىمك غير مقدور التسليم واتماقال (لا يرجع) لماقال الزبلعي لذا كان الماير بطيرفي الهواءولا قبل صيده (قولدوا عاقال لا رجع الخ) برجم لمبحز بعه وامااذا كالله وكرعنده بطيرمنه في الهواءثم برجع الدجاز يعدو الجام افول ماذكر. من النفييد عن الزبلمي اذاعلُّم عودها وامكن تسليمها جاز بِعهالاتها مال.مقدور التسليم (و) نحسد ابضابع خلافظاهرال وابة لما قال فيالبرهان ولوكان يعنى الطير يذهب ويجى كالحمام (الحمل) حمل بع النتاج الحلاويع الجل فاسدا لان هدم الاول مقطوع به وعدم الثاني لابحوزابضافىالظاهر(قولدوفسدج مشكوك فبه (و) فسدايضا بع (امة الاجلها) لماتفر دائمالا بصيم افراده والمقد لا بصيم الجلائخ)اقول صرح بفساده وفساد استناؤه فالمغدو الحل كذهت لانه عنزلة المراف الحيوان لانصاله بماخلقة وبمالاصل جمالنتاج فيالاختيار وفىالكنزعطفه بناولها فالاستناء يكون على خلاف الموجب فإيصح فيصير شرطا فاسداو البيع فسده على قوله لم بحز جم الميتذ فعنمل ال يكون (و)فسدايضابع (لبنفيضرع) للغرولاحتمال كونه نفاخا (ولؤلؤ في صدف) للغرو بالملاكالمبتةو فيالبرهان جعل يعالجل (وصوف على ظهر الغنم) لان النبي صلى الله عليه و سايني عنه (وجدَع في سقف و ذراع والنتاج من الباطلاء (قوله ونؤلؤف من ثوب) اذا باع جدما في مقف او ذراعامن ثوب بعني ثو بايضر ، التعمض كالقميص صدفاقول في الخانبة لواشترى لؤاؤة في لاالكرباس فالبعلا بجوزذ كرالقطع اولااذلا يمكنه النسلم الابضرر لمبوجيه المقد صدفةال ابويوسف بجوز البيعوله ومله لايكون لازمافيتكن من الرجوع وتفحقق المنازعة مخلاف مالابضر والتميض كبيم الحباراذارآهاوقال مجدلا مجوزوعليه عشرة دراهم من نقرة فضة و ذراع من كرباس فال بعه جائز لانفا الانم و بهذا النقر ر الفنوى اه (قوله رضربدالقانس) مدفع ما حال ال مدُّ ا الضروم رضى ، فيذ في اللا يكون مفداو لو إيكن الذع مينا المول هو بن البيم الباطل له في البرهان لايحوزازوم الصرروقبهاة ابشاولو تسامال تمالذراع اوظعا بلذم فلان ينسخ (قولدوهو ماغرجمن الماء بضرب المشترى حاداليع صححال وال المفسدة بل التقرر (و ضربة الفانس)و هو ما يخرج من الماء الشكه مرة) اقول فهو على هذا من بضرب الشكة من الانه مجهول (والزائه) وهو بع الثر بالناء النقوطة باللاث على النخبل العنص بقال قنص بقنض قنصااذاصاد بمربالناء المنقوطة ثنتين مجذود مثل كله خرصا النهي عنه واشهة الربا (والملامسة وروى فيتمذيب الازهرى الهنبيءن صرية النائص وهوالغواص على اللاكي وكذارواء الزمحشري في الفائق حيث فسرو يقوله هي ان يقول اغوص (والمنابدة)

فوصةفااخرجنه فهولكبكذا والمعنىفيما واحداء كإفىالبرهان

والمنابذةوالقاء الحرر)قانها بوع كانت في الجاهلية بان يتساوم الرجلان على سلمة فاذا لمسهاالمشترى اوتبذها البد البائع اووضع المشترى عليها حصاة لزم البيع فالاول الملامسة والناني النابذة والتالث الفاء لجر وقدنهي النبي صلى الله عليه وساعن الاولين والحق مماأناك بدلالة النص (و) فسدايضا بع (الكلاء )بالقصر وهو مأمحومه الارض من الدات (كذا) اي مندايضا (احارته) اما فساد يعد فلا ته ورد على ماليس بماوك البائماذ بحر دنات الكلا فارضه لاتقطمشر كذالناس عنه ولايصر علوكاله فدة على اصل الا باحد مالم بوجد الاحراز قال صلى الله عليه وسل الناس شركا ، في ثلاث فيالماء والكلاو النار وامافساد المارته فاورودها على استهلاك السن ومحل الاحارة المنافع دون الاعبان ولا يلزم الصغرواللين في استضار الصباغ والطر لان العين محد آلة لاقامة العمل المستحق بالإحارة والحياة فيهان يستأجر موضعان الارض ليضرب فيه فسطالها اوليمعلها حظيرة لنخه فنصح الاجارة ويبيم صاحب المرعىالاتفاعاله مار عي فيمصل منصودهما كذاف الكافي ( والتحل) فأن بعد فاحد عندا بي حنيفة وأبي لابومف وصبيح عندمجداذاكان محر زالانه حيوان متنفع محقيقة وشرعأ والكان لأنة كلكالفل والحمار وفحااته مزالهوام فلايجوز بعه كالزناس والاتف اع ليس به بل عائم جهند فلايكون منتفعا 4 قبل الخروج (الامع كوارات فهاالعسل) فحيثة بجوز أ ماطل كاف الرهان بعد تمالهاذكر والقدوري في شرحه وقال الكرخي لا بحوز معما ايضالات النبع أنميا بدخل في البيم بعالمير ، اذا كان من حفو قد كالشرب والطريق كذا في الكافي (ودود الفزويضه فأنسبهما لايجوز عندابى حنيفة وابويوسف معه في الدود ومع مجدق مضدو قبل فيدا بضامعه لا مى حنيقة الاالدود من الهرام و بيضه لا منقع به فاشبه الخنافس والوز فات ويضه ماولحمدان الدود منفع 4 و كذا بينه في اللا كه فصار كالجميش والمهر والنالناس قد تعاطوه فست الضرورة اله فعمار كالاستصناع (و 4 مغتى) كذفي الكافي (والآبق) لنهى النهر صلى الله عليه وسامن بعد ولانه غرمقدور الاسلم (الاين زعم اله عند. م)لان المنهي عنه مِع آبق مطلق وهوان يكون آبقافي حق المتعاقد نوهذا غير آبق في حق المشرى فلو قال هو هند قلان فبيعه منى لم يجز لانه آبق في حق المتعاقد ن ولوباعه مماد من الاباق لايم العقد وقبل بنم (وابن امرأة) حرة كانت او امدلانه جز، الآدى وهو بحميم اجزاله مكرم مصون عن الانذال بالبيم وعن ابي وسفانه بحوز جماين الامة اذبحوز اراد العقد على نفسها فكذا جزؤها قلنما نفسها محل الرق لاختصاصه بمحل الفوة التيهي ضده وهوالحي ولاحاة في المن (في وعاء) ندحا كان اوغيره قبديه دفسالاصبي نوهم انسمه في الضرع لا بحوز كسائرالبان الحبوانات وفي الوعاء بجوز (وشعر الخرير) لانه تجس العن قلابحر ز به (وحازالانفاع به الخرز) ونحوه الصرورة فانالاسا كفة عتاجون فيخرز

العال والاخناف المالانه لانأتي الابه ولاضرورة فيشرائه لوجوده مباح الاصل ولووقع فيالماء القليل افسده عندابي وسف وعد مجدلالان الملاق الاتفاعيه

( قوله والكلاء كذا الحارثه افول يعد بالهل واحارته بالهلةايضاكاف البرهان (قولدوصيم مندمجدالخ) اقول والفنوى على قول مجدكان الصر عن الذخير: والخلاصة ( قو لد و قال الكرخي الخز ) المول اجب عنه بانالتبعيمة لاتنمصر فيالحقوق كالمفاتيح فالمسل تابع النحل فىالوجود والنمل نابعله فيالفصود بالبيع كافي الصر ( قوله وبه بنتي )اي مفول يجد(قولدوشعر الخنزو) أقول هو

دليل لمهارته ولا في توسف ال الأطلاق الضرورة فلانظير الافي عالة الاستعمال وحالة الوقوع تفاترها (وشعرالانساز) لان الآدمي مكرم غرمبندل ملابحه زان يكو رُشيُّ من أجزابُه مها نامبتذ لا (كذا)اي كالابحو زبعد لا بحوز (الانتفاء به) لاذكر (وجلدالميتة قبل الدبغ) لانه غير منتفعه لقوله صلى الله عليه وسلم لانتفعو ام المينة باهاب وهوغير المدبوغ منه (و باعو ينتفع بعده) لانه طهر بالدباغ (كعظر البنة و عصما وصو فهاوو رها وقرنها) فان كلامنها باع و يُنفع 4 لكونه طاهر اباصل الحلفة المدم حلول الحياة فها كمام في كناب الطهارة (والفيل كالسبم) حتى بجو زبع عظمه والانتفاع بعظمه وعند محمد نجس العين (و) فسدا بضابع (زبت على أن يوزن بظر فه و بطرح عنه مكا ظرف كذار طلانحلاف شرط طرح وزن الظرف) لان الشرط الاول لا هنضه العقدوا لتابي مقتضيه وذات لان مقتضى العقدان مخرج عنه وزن الظرف فاذاطر سركذا رطلاعتمل البكون اكثر من الطرف اواقل (الااذا عرف الوزنه كذارطلا) فحينة محوزلاته مقتضى المقد (اختلفاني از ق) بعني اشترى شمنافي زق و ردالط ف فوزنُ فِجَاءَشرة ارطال فقال البائم الزق غير هذا وهو خسة ارطال(قالفول المشترى)لازهذا الاختلاف اماات بعير في تعيين الزق الفيوض او مقدار السمر فانكان الاول فالمشترى قابض والقول قول القابض ضمناكان كالفاصب اواسنا كالمودعوان كالرائناني فهوق الحقيقة اختلاف فيمقدار السمن فبكوز الفول البمشزى لانه نكر الزيادة والفول المنكر مع عينه (وشرامهامع) عطف على فوله ويم عرض اى نسد شراء ماباع (بالاقل) اى باقل عاباع (قبل النفد) بي قبل نقد المر الاول صورته اشرى حاربة بالفحالة اونسيئة فقبضهائم باعها مراباتم غسمانة قبل نقد ألتى الاول نسداليع التابى وقال الشافعي بجوز لأن الملك قدتم فيها بالقبض فصار البيع منز الباثع وغيره والوصار كالوباع عثل الثمن الاول اوبالزيادة اوبالعرض و النان الثمن لم يدخل في ضمال البائع فاذاو صل اليه المبيع و وقعت الفاصة بني له خسما نذو هو بلاعوض يَّ عَلافَمَااذَابَاعَ بِالعَرَضُ لاَنْ الفَصْل آيَابِظَهُر عَدَالْجَانِسَةُ ( بَخْلافَمَاصُمَ البِهُ وبِع المجموع بالثمن الاول قبل نقده) صورته اشترى جاربة نخسمائة نمهامها واخرى معها من البائع مخسمائة قبل نقد ألثن الاول فالبيع فاسد في التي اشراها من البائم وصفيح فيالتي لميشترهامنه اذلا بدان بعمل بعض النن عف الذالتي لم بشترها منه فيكون مشتريا للاخرى باقل ممساباع وهو فاسد ولمهوجد هذا المسي فى صاحبتها و لايشيع الفساد لانه باعتبار شبهة الربا فلو اعتبرت فيماضمت البهما كان اعتبار الشبهة الشبهة وهي غير معتبرة ( صح بع الطربق حد ) اي بين له لمول وهر ض (اولا) اى لم محد اماالاول ففا اهر واماالان فلانه ادالم بن مقدر بعرض باب الدار العظمي كذا فيالنهاية وعلى القدرين يكون عيسا معلوما فيصحوبعد ( وهبته ) وفي التنار خانية الطرق ثلاثة لحربتي الى الطربق الاعظم ولمربق الى سكة غير نافذة ولمربق خاص في ملك انسان فالطربق الخاص في ملك

(قوله وشرالانسان) انول بعد بالمل كرجيعة فالاصح الااذافلب فالرمان وقوله وجلدالية) انول الانظير المان ا

الانسان لابدخل في البيع عن غيرذ كره امانصااو بذكر الحقوق او المرافق والطرمقان (قولدوالطرخانالآخران دخلان في المبعمن غرذكر)فيه نظرلانه دافع ماقدمه من ان الطريق لا تدخل الأبد كر يوكل حق ولايكون الافي طريق حاص فلينامل (قولد كانحق العلى) لمله كمنى النعل فلينامل (قولدو الجداد) بالدال الهملة خاص بالنحل وبالعج معام في فطماأ ثاروالجزار بالزاى جزالصوف ( فولد صوبم الطربق) مالفه ما قال في الخانية ولأبحو زبع مسيل الماءوهينه ولا ممالط بقدون الارض وكذاك بع نشرب قال مشابخ بلخ حائز اه و بخالفه ابضا قرلهالاكي وفيروايةالزيادات إ (قو له و في التنار خابة الح) ليس مما الكلام فيمو لنبغى الريكون بعدةولهو صحبع حق الرور بعا (قولدة الطريق الماص في ملك انسال الخ) فيه نظر لانه اذا كان ملوكالاجنى لابملك المرور فيه الابالاباحة وليست لازمة التملك المشترى فان ارب الحاطة ملك انسان ماصح لكن لا يخرج عن كونمانى سكة غبرناؤنة (قولدوصم اناسقط الاجل قبل حلوله) بعني ان اسقط الاجل من إدالمق وهو المشترى لانه حقه فينفر دباسقاله ولايشترل فيه لتراضى وفول الفدوري في مختصر مثان تراضيا باسقالهالاجل وقعاتفاقاكما فالتسن

الآخران بدخلان فيالبيع من غيرذكر ( لابيع مسيل الماء وهبته) لانه مجهول اذلا يدري قدرمايشفله من الما، (وصحيه حق الرورتها) الارض (بالاجاع ووحده في رواينا) دهيرواية ان ساعةو في رواية الزيادات لا يحوز وصحمه الفقية أبو البث اله حق مل المقوق وبعالحقوق بالانفرادلايحوز(والشرب كذاك )اى صحب عديما للارض الابجاع ووحده فرواية وهواختيار مشايخ الخلانه نصيب من الماء والم بجزف اخرى وهواختيار مشابخ بخارى للجهالة (لابع-ق السييل وهبته)لانه الكان على السطح كانحق التملي وقدمران حدباطل وانكان على الارض كان بحيو لالجهالة محله ووجد لفرق بين حق المرور طرباحدى الروا نبين وحق التعلى نعلق ال حق النعل معلق بعين لأأبق وهىالبناءة شبدالمنافع وحق المرور يتعلق بعين تبق وعى الارض فأشبه الاعبال (ولا) البيم (الى النيروز)مرب وروز وهواول يوم من الربيم (والمهرجال) وهوالخريف وانملم بجز لاثالنيروز مختلف بهنيروزالسلطان ونيروزالدهاقين ونيرو لم الجوس كذا في الكفاية (و) إلى (صوم النصارى وفطر اليهود اذا لم يعرفاه) اي النبابطان خصوص البوم لجهالة الاجل فاذاهرناء جاز (مخلاف فطرالنصارى بعدما شرعوافيصوميم)لانمدته بالاياممطومة وهي خسون يوماذكر ءالترتاشي (وقدو الحاج الحصاد) فمنع الحامو كسر عاقطم الزرع (والدياس) وعوال بوطأ العامام بقوائم الدواب اونحوها (والقطاف) تطعالمنب (والجداد) قطع ثمر النمل والصوف وانمائم بحزلانها عندموتـأخر(ويكفلاليها)اىالىهذهالاوقاتـلانالجهالة البسيرة متحملة فالكهالة وهذه الجهالة بسيرة لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم اجعين في انه بمنع جواز البيماولا (وصم)اى البيم (ان اسقط الاجل قبل حلوله) لزوال المفسدقبل يقرره ولوباع مطلقاتم اجل الثمن الى هذه الاوقات صح لان هذا تأجيل الدين والجهالة فالديون متَّعملة (وبشرط)مطف على قوله الىالنيروزا اى ولايص عالبيع بشرط (لاستنصب العقد وفيه نفع لاحدهما)اى احدالعاقد في (اولبيم يستعقه)اى النفع بأن بكون آدمياوا عافسوالبع مذا الشرط لانهما اذاقصدالمقابلة بين المبع والثن فقطخلا الشرط عزالموض وقدوجب البيع بالشرط فيه فكان زيادة مستحقة بعقدالماوضة البدَّ من الموص فيكون رباوكل مقدشر طفيه الربايكون فاسدا (كشرطان مقطعه) اي المبيع وهو تُوب (بائع ويخيطه قباء) فانه شرط لايفتضيه العقد وفيه نفع لاحدهما (او) كشرط (ان معذوه)اى البيع وهو صرم (نعلا) بقال حذالي نعلااي على الواو) كشرط (ازبشركها )اى النعل من التشريك اى يضع عليها الشراك وهو سيرهاالذى على ظهر القدم كذا فى المغرب (وصح) البيع (فى النعل) أستحسانًا التعامل فيه فصار كصبغ الثوب (او) كشرط (ان يستخدمه )اى البيع وهو عبد هذا نظير شرط لاختضيه العقد وفيه نفع للبائعوا عاقال (شهرا) لما عران الخيار اذا كان الاثدة ايامجاز ال يشترط

فيهالا ستخدام (او مدره اويكانهاويسنو لدهااولا غرجالةن) عبدا كان اوامد (ص ملكه)هذامنال لشرطالا متضيه المقد وفيه نفع المبيع وهويستمقه نان القن يجيدان لاتداوله الابدى فيوجد زيادة عاليه من العوض فيفسد البيع وفرع على الاصل المذكور بقوله (قصم) اى البع (بشرط يقتضيه المقد كشرط الملك المشرى اولا مِنتَصْبِه ) المقد (ولا نفع فيه لاحد كشرط الله عالدابة المبعة) فالهاليست بأهل النفع (جازام المسلم ذميا بيم خر اوختر ر وشرائهمااو) امر (الحرم فيره) اى غرالمرم (بيع صيده)وقالالانحوزلان الموكل لإبليه نفسه فلايوليه غيره كنوكيل المسايحوسا بتزويج مجوسية ولان مائبت الوكيل ننفل الى الوكل فصاركا ته باشر . نفسه وله ان المعترق هذالباب اهلينان اهلية الوكيل وهي اهلية التصرف فالمأموريه والنصراني ذلك واهليةالموكلوهي اهليةثبوتالحكم لهوالموكل ذلك حكما لسقد لتلايلزم انفكاك الملزوم عن اللازم الابرى الى صحة أبوت وللما الخر المسار ارثااذا اسامه رثه النصرانىومات عزخروخنز روايضاالعبدالمأذو نادالنصراني اذااشتري خبراشت الملك فيهالمو لامالمسل اتفاقاوا ذائبت الاهليتان لم عنام العقد بسبب الاسلام لانه حالب لا سالب تم الموكل مه ان كان خر اخلاه و ان كان خنز ر آسيبه و فدة الو اهذ مالو كالة مكروهة اشد الكراهة (وحكمه ان المشترى اداقيض المبيع برضا بالمه صريحا او دلالة ) بان قبضه في مجلس العقد محضرته ولم نهد (ملكه) وقال الشافع لاعلكه وان قبضه لاته حرام فلامال مانعمة الملك ولان النهى أحظ المشروعية لتناف ينهماو لهذا لاخيده قبل القبض وصاركااذاباع بالميتة اوباع آلخر بالدراهم ولنا انركن البيع صدرمن اهلهووقع فيمحله فوجب القول بأنمقاده ولاشك فيالاهلية والمملة وركنه مبادلة المال بالمال وهو حاصـل والنهي عن الانعال الشرعية يقتضي تقريرالشروعية لانه نقتضي تصور النهى عنه اذالنهى عالا تصور لغو وتحفيقه ماذكرت في مرقاة الاصول ان مدار الامر والنهي القدورية عن الاضال لحسيه نفتضي كونهامقدورة حسا وعزالامور العقلية يقتضي كرنهامقدورة عقلا ومن الاضال الشرعية مقتضى كونهامقدورة شرعاوالا كان عبثا محضافان الطيران من الامور لحسية فاذاقلت اشخص لاتطر شكره كلمن يسمعه لانفا القدرة وكذااذا قلت للاحي لا تبصروا لبيع من الاضال الشرعية فاذائمي عندوجب ال يكون مقدورا شرط وهوالمسئ بقول عآاتًا آلتهي عن الفعل الشرعي يقتضى الشروعية باصله وغر المشروحية يوصفه فاتالاول تاظرالي المقدورية شرطوا تاني المالنهي فنفس البيغ مشروع وبه بنال نعمة الملك المالطرمة لاخرجار ض وعدم ثبو ثالمات قبل القبض حذرا عن تقرير الفساد الجاور لانه واجب الدفع الاسترداد فبالامتناع من الطالبة اولى لان الدفع اسهل من الرفغ والمبتة ليست عال فانعدم الركن وانكان الجر متنافقد مروحه (ولزمه)اي أن هلك المقبوض في مدالم ترى فرمد (مثله حقيقة) و هو الذي عالمه صور : معنى انكان الهالك مثلبا (او) مثله (معنى) فقط و هو القبعة انكان الهالك فيميالانه مضمور ن

(قولهمازام السادمياسيم خرالخ يعنى عندابي حنيفة مع الكر اهذالذ كورة (قولدوةالالابجوز) هوالالخروالراد من الجو ازاليطلان لما قال في الرهان وتوكيل مسبإذميا بشراء خروبتها ومحرم حلالأ ببعصيد مكروءعدنا وابطاله وهوالاظهراه (قوله وحكمه ا ذالمشدى اذا قبض المبيع ضي بر باتعه مريحا) الصريح يشمل مابعدالجلس (قو أداود لالة بأن ذخه في محلس المقد) قصرالدلالة قاصر لانما تشمل مابعد المحلس اذاكان التمن مقبو ضانص عليه في البحروالمن محنمله (قولدملكه)اقول لكر لامحل لمشترى الانتفاع بدفانه مكروه كراهد الهريم وقال الكمال والوجدان يكون الانتقام 4 حراماكيم واكلووط واذار داواستر دلزمه العقر للبائعاء وقال الاتقانى فى غاية البيال لو استولدها صارت امولده وبغرم القيمة ولاينرمالعقر فىرواية كتابالبيوع واحدى الروانين في كناب الشربوق رواية اخرى فى كتاب الشرب عليه العقر اه واقول في لزوم العقر تأمل لان ملك المشترى حاصل بتسليط من الباثم سواء قلنا بملكه العين على العميم او قلنا بملكه المنمة فقط على رأى المراقبين (قولدو انُكانَ الْجَرِ مَمْنَا فقد مروجهه) والوجه ائها لماكانت مبيعا مفصودا مجعل تمنها دراهم والجرلمبكن محلالتملك بطل ببعها واذاكانت سيعامن وجه مقابلها بعرض فسند فيدووجب فيمتدلكونه مبيعا من وجه وهو محل التمليك

ضمانه بالغبض فلا بعنبر كالمفصوب كذافي الكافي (و بحب على كل منهما) إي التبايعين لم يقل لكل منمااشارة الىوجوب النسخ واللام نفيد الجواز (فسينه قبلالغيض) دفعا الفساد (كذا بعده) اى بعدالقبض (مادام) اى المبيع (في مانشترى) لم يقل ال كان النساد فى صلب العندكيع درهم يدرهمين ولمن له الشرط الكان بشرط زائد لمانغل صدرالشربعته عنالذخيرة وصاحبالخلاصة عن التجر بدايه قول مجدوا ماعندهما فلكا سهما حق الفسيخ لان القسيخ لحق الشرم لالحق احدالتعاقدين فالمجار اضبان بالعقد (فاڭباعه) اىباع المشترى شمراء قاسداماقبضه (اوو هبهوسله اواهتقه نفذيمه وهندواهناه) لاندااملكه ملكالتصرف فيتلانصورالفسخ فيدلطق قالعبد بالتصرفالناني وفسخ البيع الاول كالالحق الشرع وحق العبد مقدم لحاجته (ضلبه قينه) لامرأنه مضمون بالقبض كالقصب والكتابة والرهئ كالبيع لافحالا زمان فبثبت عجزه عن ردالعين فيلزمه أنفية الاانجق الاسترداديعود بجزآلكاتب وفكالرهن لزوالالمانع قبل تحول الحق الىالفية كذا فيالكافي ( ولايشترط القضاء في فسيخ الفاسد) لأن الواجب شرعاً لايحتاج الى الفضاء (ولا بطل حق الفسيخ عوت احدهماً) اى احد من البائع والمشترى ومعنقى كذافى الخلاصة وفيه زيادة تفصيل فم إراد. فلمنظره تمة (ولاياً خذءالبائع) اى لاياً خذ المبيع بائمه بعدالقسخ (حتى بردتمه) لان المبيع مقابل، فبصير محبوساً 4كاثر هن (فان مات)اى البائم (فالشرى احق، 4) اي تما اشتراً. (حنى بأخذتمنه) لانه مفدم عليه ق حباته فكذاعلى ورثنه وغرمائه بعدو ناته كالرئين ثمان كانت دراهم التن قائمة بأخذها بينها لانها تنعين في البيع القاسد في الاصح واذكانت مستهلكة اخذمتلها لاتهامتلية (لهاب بابائع ماريح فيالثمن لاالمشترى في المبيع) صورته اشترو حاربة شراء فاسدا وتقابضا فباهها وربح فيها تصدق بالريح وبطيب المائم ماريح في الثن قال في الهداية والفرق أن الجارية بما تعين فيتطلق المقدم الهيم كن الحبث فىالريح والدراهم والدنانير لاعينان فالعقود فإعطقالمقدالتانى يستهافإ غكر اللبث فلابحب التصدق وقال صدر الشريعة فال فيل ذكر في الهداية في المسئلة الساهة فبااذا كانت دراهم الثمن فأعمة بأخذها بعينها لانهائمين بالتعبين في البع الماسد وهوالاصحالانه عنزلة النصب فهذا مافض ماقلتم من هدم تعين الدراهم واندنانير قلنا عكر التوقيق بإعمابال لهذا المقدشهن شبد التصب وشبد اليع فاذا كانت فأعدا منرشيد العصب سعبافي وفع المقدالقاسد فادالم تكن فائمة عاشترى ماشيأ بعتبرشبه البعاحتي لايسرى الفساد الىدله لاذكر المن شهدالشمة اقول لامحق على المأمل المصف ال ماذكر لانفيد النوفيق بيئ كلامى الهداية وانما فيددليلاأمسئلة لابرد طيه مابرد على الهداية فالوجه ماثال فىالسناية انهائها يستقيم علىالرواية ا<sup>الصح</sup>يمة وهى انها لانمين لاعلى الاصم وهي مأمرانها تنعين فيالبيع الفاسد اعران الخبث فيمالمال

(قوله لانه مندم هايه في حياته) فكدا على ورثته كذا هندم مل تجهيز ركانى التبيين (قوله وادا لم تكن تائمة فاشترى مباشياً يعتبر شبه البيع بشيرالم بها وهى معدومة وفي تستفة بالواو الحالة فلا اهذا ضراط. (قۇلدووقغى بىع مالىالغىر على اجازئە) قا راجاز نىغذا لىيىم علىھ وظاھر مائەلافر قى يىن بىمە بىمايتىين اوبغىرە ولىس مرادا كانە قال ق

الحالية رجلهام مبدغير. يغيرادن المولى بعرض بعينه أوبشي ﴿ ١٧٦ ﴾ بعينه سوى الدارهم والدَّانير تماحاز مول العبدجازيعه والشزى بالعبديكون نومان خبت لعدم الملك ظاهرا وخبت لفساد في اللك والمال ابضا نوعان ماخعين كالعروض ومالا تععن كالتقو دفالخبث لعدم الملك يعمل في النوعين كالودع والغاصب المشترى وعليه فية العبد لمولاء فان اذاتصرف في العرض او القدور يح مصدق الربح عندان حنبنة ومحد لتعلق العقد اشزاء ذلك الذي لا يتوقف وكانْ مشتر با لنفسه قاضيا تمنه بالبدبان المولى فيكون

فاداللا در ن عدم الملك فينقلب حققة الحبت فعانهمن ممقسمة مهنافهمر وشعه فعا لانعين تمد تقلب شبه الشبهة هذا فلانستبر (كإلحاب رمح مال ادعاء ففضى تمظهر

عدمه التصادق) صورته ادعى على رجل مالافقضاء فريح فيه المدعى ثم تصادقا على

ان هذا المال ليس على المدحى عليه غاريج لحبب لان الخبث هنافساد الملك لان

الدين وجب بالاقرار ثم استمتى بالنصادق وبدل المستمق مملوك فلا بعمل فيما

لاتمين (ني ددار شراها فاسدا اوغرس) في ارض شراها فاسدا (ازمه فينهما)

اى قيمة الدار والارض وقالا نقض البناء وتردالداروكذا النرس لان حق الشفيم

اضعف من حقالبائم اذبحناحفيه الىالفضاء اوالرضاو بطل بالتأخير ولابورث

مخلاف حقالبائم والاضعف اذالم على بشئ الاقوى اولىان لا على وحق

الشفيع لابطل بالبناء والنرس فحتى البائم كذلك ولدان البناء والغرس حصلا

المشترى بنسليط منجهة البائع مكل ماهو كذلك ينقطع به حق الاسترداد

كالبع الحاصل من المتسترى بخلاف الشغيع اذا النسليط لم يوجد منه ولهذا

لووهبها المشترى لمربطل حقالشفيع وكذالوباعها منآخرفانه بأخذ بالشفعة بالبيع

الثانى بالتمن او بالاول بالفيمة وال لم يكن في الفاحد شفعة لان حق البائع فدانة لمع ههنا

وعلىهذاصار حقالتفيع لعدمالتسليط متداقوى منحقالبائع لوجودهمنه ثملا

فرغ من بالالبيع الفاسد واحكامه شرع في بال البيع الموقوفواحكامه نقال

(ووقف بع مال النبر) على اجازته (و) بع (العبدوالصي المحبورين) على اجازة

مولاه وعلى اجازة الاب اوالوصى (و) بم (ماله فاسدعقل غيررشيد) على احازة

الفاضي (وبعمالرهون والمستأجر وارض في مزارعة النير) على الحاذ الرتمن

والمستأجر والمزارع ولوتفاسخا الاحارةلزمه البالح الىالمشترى وكذا لوقضى

الراهن المال اوابرأه المرتمن وردازهن عليه تماليع ( وبيعشي برقه) والبائع بعلم

المشترى لابع توقف الدع المشترى في بحلس البيع نفذ وال نفرة قبل العابطل (وبع

المبيع من غير المشترى) يعني ماع شيأ من زيد ثم ماهد من مكر لا معقد النابي حتى لو ندامه الاول

لا منتفذاتناني لكن موقف على احازة المشترى الأكان بعد القبض والأكان قبله في المنقول

لان العقار فعلى الخلاف العروف الذي سيأتي (و) بع (المرقد) عندان حنيفة وقد مر

قبله في المنقول لافي المقار) سقط منه حرف الواوفي المقار فاختل والخلاف المروف في يع المقار قبل قبضه لا كاذكر هنالكن (في) قدلهالها كان الحكم متحداساغ هذا النمبيروعبارةالخلاصة وانكان قبلالقبض فيالنقولالاوفىالعقار طي الحلاف المروف أه

عالنير وظاهرا فياسعن فبتكن حقيقة الجيشر فيا لاسمين تمكن شمة الجبث لتعاق المقد همن حيث تكون سلامة البيعيه اوتقدير الثن فصار مان العروسية الى الرمحمن المشترى بالعبدله اه فبهذابعا انمحل وجدفبتكئ فيدشهذالخبث والمالخبث فساد الملك فبعمل فبالنعن لافيالانعين لان ازوم البعر على المالك فيما اذا بع عا لانعين فليتنبه له فانه مما يغفل هنه

(قوله وبعماله الخ) هذالتركيب فيه

نظروالمسئلة مزاخانية الصبي المحبور

اذابلغ سفبها خوقف بعه وشراؤه على

اجازة الوصى اوالقــاضي اه وق

الخلاصة اذا باعماله وهوغير وشيد

ينونف على إحازة الفاضي أه ( قولد

وبعالمرهون والمستأجر) هذافي اصح

الروابات الا أن المرتمين علك نقض

البيع وءلك اجازته والمستأجرءلك

الاحازة لاالفسخوسيذكر الصنف في

الرهن الدارتين الناح لميشمخ في

الاصم (قوله واونفا مناالخ) تحالفه

ماقال فىالخالبة فان لمبجز المستأجر

حة الفحت الاحارة ينها يفداليع

السابق وكذا المرتمن اذالم بفسخ البيع

حتى ال هن مسداليم اه والذي

فى قاضيخان نفذا أبيع و لا يفسدو حيننذ

فلامحالفة بيئكلام المصنفوةاضخان

(قولدر بعالني برنه) من نبيل الفاسد

لاالونوف (قولدان على محلس البع

نفذ ) فيه نظر لاز النافذ لازم وهذا فيه

الخيار بعدالها أدر التن فيالجلس

(قَهُ لَدُوانَ نَفَرَقَافَ لِالْعَلِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

لازهذا فاسديه دالك بالقبض وعليه

فيه مخلاف الباطل (قولهوانكان

( فق له او عثل مااخذ فلان ) مستنى عنه مقوله قبله والبيع عاباع فلان و هذا من فبيل الفاسد لا الموقو ف ( فقو له ان علوفي المجلس صيم ) اي واله الجار (قولدوالابطل) غير مساعاته فالدين والمال القبض كاخدم (قولد في شرح الشافي اله لا بحوز) من أيكون فالمداقان ما النن في الجلس خير (قولدو بع الذي بقيمة ﴿١٧٧) لم يحز أجهالة ) أو جبد النساد لا التو فت كافي المعلوف عليه فنسر حد خير من منه (قولدولومبنت في الجلس حاز) اي في با ١٥ (و) البع ( عاباع فلان) و البائع بعا و الشترى لا يعلم أن على في الجلس صح و الا بطل لارتفاع الفسادو محر الشترى فيه ( قو ل (وليع عثل ما يم الناس ماو عثل ما اخذ مقلان) ذكر ي شرح الشافي اله لا محوز وبع فيه خيار المجلس) ايس من وفي نستحة الامام السرخسي هذااذ المبهم المشترى بذلك قال على الجلس فعن ابي حنيفة الوقوف والخبار المشروط المقدر فه روانان وبع الشي بقيمه لمبحز للجهاة ولوعينت في الجلس ماز (وبع فيه خيار بالجلس صحيح ولهالخيار مادام فيهواذا الجلس)وقدم ق اول البوع (وبع الغاصب) فالمموقوف على أجازة المالت الدافر شرط الحيار ولم مقدر اجل كاذله بهالناصب تمالبيع والاجحد وللمغصوب منه بينة فكذلك والالمتكن ولم يسلمحنى الحبار مذاك المجلس نفط كافي الفيم هاك ينتفص البيع (وحكمه) الىحكم البيع لوقوف (اله اتما يقبل الاحازة اذا كال البائع (قولدوندم فاول البيوع) ذلك والمشرى والمبيع قائمًا) المرادبكون المبيع قائماان لايكون منفير انحيث يعدشياً آخر فانه خيار المحاس الذي لمنشرط في العقد لوباع توسفير مبغيرام مفصيغه المشترى فاجاز ربالتوب اليبع جازولو قطعه وخالمه لانقول به خلافالشافعي رجه الله نعالي ثماحاًزالبِملابجوزلانه صارشياً آخر (كذاالنمن لو)كان(هرضا)اىكابشترله قبام اماالشروط فيه تصبح اتفافا (قولدان البيع بشرط قيام التن ايضااذا كان عرضا (رصاحب الناع ايضا) اي كابشرط قيام اقره الغاصد ثماليعالم) فيه تسام (قولدو حكمه اله اعامة بل الاسازة اذا المبيع والثمزالذ كورين يشترطفيام صاحب المتاع المبيع حتى لوباع متاع غبر مفات

كان البائع والمشرى والمبيم قاعًا) اقول صاَّحب المناع قبل الرُّبجيز البيع فأجاز وارثه لا بجوز (و) تحكمه ابضا (ال) خذ الَّين) اي هذا مخلاف النكاح اذلابشر طفه فيام اخذ الماقت أنتي (اوطلبه) من المشرى (ايس الحازة) البيع الموقوف (واختلف في الزوج كاني الخلاصة (قولد كذا الثن احسنت) نقبل اجازة وقبل لا (و) قوله (لا اجيزردله) أي البيع الوقوف بخلاف لوكان عرضا) اقول ونكون الاحازة المستأجرة فاله اذاقال لااجز سع الاجير ثما جاز جازكل ذلك من الخلاصة، ثم لافرغ من احازة نفد لااجازة مفد لان الشراء البع الموقوف واحكامه شرع في بال البيم المكر وموحكمه نقال (وكره البيم عند لأشوقف اذاوجد نفاذاوهونا فذهنا الاذان الاول السمعة) لان فيد الحلالا مواجب السعى اذاتعدا اووقفا يتبايعان وامااذا على الفضولي وصار مستقر ضاعر ض تبايعاًوهما بمشبان فلا كراهة (و) كره (النجش) وهوان زيد في الثمني لبرغب غيره المحزضنا فعليه فبندله وقرص القبي ولا ردال را الموله صل القطه وسلم لاناجشوا (و) كره (السوم على سوم غيره ضماجائزكما فبالفحوغابةالبيان واما بمدرضاهماش لفوله صلى القطبه وسإلابستام الرجل على سوم اخبه ولانخطب على اذاكان المنفر مرص النن بكون المعزوهي اجازة عقدكما فدمناه وظاهره خطبة اخبهغانه نهىبصبغةالني وهوابلغ فامااذا ساومه بشئ ولمركن احدهما شمول بع القد بالنقد صرفا فكون الىصاحبه فلابأس للغير الربساومه وبشتربه فانهجع من يزيد ولذاقال (مخلاف

( نلق الجلب ) أي أن يناقي بعض أهل البلد المجلوب من حارج البلد اليه من نظر فان عبارة الحلاصة ثم في البيع الطعام (المضر لاهلاالبلد) لمنهى عنه ولان فيه تضييق الامرعلي الحاضرين فان الموقوفاذا اخذالتمن اوطابه بكون كان لايضر فلابأس، الااذا لبسالسعر علىالواردين واشترى بأقل من الفية احازة وهوالصواب (قولدكلدنك من الخلاصة) فيدالتاً مل الذي علته (درر ٢٣ في) ومن هذا القبيل قول فاضحال ومن البيوع الموقو فقالبهم بشرط المبار (قول وامااذا ابعادهما عشبان فلاكر اهف قال الزبلعي رجه اقتقسالي وهذامشكل غان القفعالي فدنمي هن ألبيع مطلقاني اطلقه في بعض الوجوء يكون نخصيصار هو نسخ فلابجو زبار أي (قَوْلِه وكره النجش) بفتمين وروى بالسكون وانمايكر ، فيمااذا كان الراغب في السلمة بطلها ا عنل عنهاامااذاطلعها بدون عنها فلا بأس إن بزيداتي ان تبلع فيتها (قولدو هو محل النهي في الخطبة ) ينا مل ف مرجع صير . وافاد نه حكمه

معمن نربد) فانه حائز لورودالاثر وهو مجل النهى فىالخطبة ابضا (و) كرمايضا

اجازة مفدفلينأمل (قوله وحكمه ابضا

ان احدالتن اوطلبه ابس ماحازة) فيد

والاستيلاد والكنابة ولهامناق احدهما وبعدين حلف بعنقه ان اشتراءاو ملكه -م ﴿ إب الاقالة ﴾

قال العبني هي مصدر من إقال اجوف بائى ومعناه الفلع والرقع آه وقال الكمال قيلالانالة مزرالقول والهمزة للساب فأقال بمعنى ازال القول الاولوهو البيع كاشكاءاز ال شكائه ودفع بانهم فالوقلته بالكسر فهو دل على الأعينة باءلاواو فليس من القول ولانه ذكر الاقالة في الصحاح من الغاف مع الياء لامع الواو وابضاذ كرفي مجموع اللغة قال البيع فيلا واقالة نستفداه وكذاذكر مشله آلعبني مصرحابانه لوكان مز القول لقبل فلته بالضم (قولد وتصح بلفظين) قال الكمال ولانعين مادة قاف لام بل لوقال ثركت البع وقال الآخر رضيتاو اجزت متوبجوز قبول الاقالة دلالة بالفمل كااذا تطعه قبصا فىفور قول المنسيزى افلنسك وتنقد بفاسختك وتاركنكاء فنولها لجوهرة ولاتصح الابلفط الاقالة حتى لوقال البائم للمشترى بعنى مااشتربت منى بكذا فقال بعت فهو بع الاحاع فراعىفيه شرائط البع اه ليسالراد به حصر جوازها بلفظ الاقالة دون الناركة والدلالة بل الاحزاز من عدم حصولها بلفظ البع اه (قوله الا مالة تبت بلفنا بن احدهما يسريه بن الماضي) اي عند الى حنيفة وابي بوسف لقابلته مقول مجدونه صرح فالموهرة وهكذا ذكره فى الدراية والذى في فناوى فاضحان ان

فولاب منفذكفول محمداه كذافي الفنح

( وبع الحاضر للبادي زمان القمط) لقوله صلى الله عليه وسلم لا بديم الحاضر البادي وهذا اذاكان اهل البلدق قحطوهو يبعمن اهل البدورغة في التمن العالى فبكر ولانه اضراريم فالمبكن كذلك فلابأس الدم الاضرار وقبل صورته الايم الادى باللعام الىمصر فيتوكل الحاضر عن البادي ومبع الطعام وبغال السعر على الناس فانه مهي عندفائه لو تركد لباع عقده ورخص في السعر (والتفريق بين صغير و ذي رجم محرم منه) لقوله صلى الله عليه و سل من فرق بين والدة و ولد ها فرق الله نعالى مينه و بين احبنه يوم القيام ووهب صلى الله عليه وسلر لعلى غلامين صغيرين ثم قال له مافعل الغلامان فقال بتاحدهمافقال صلىالقعليهوسإ ادرادادرك وتروىاردد ارددولان الصغير بستأنس بالصغيروبالكبر والكبرينفق طىالسغير وبقوم محوائحه باعبار الشففة الناشة مت قرب القرابة فكان في بعاحد هماقطع الاستناس والمنع من التعاهدونيه تراثالمرجد على الصدار وقداوعدهليه إمخلاف الكبيرين) ادليس هناترك المرحمة عليها (والزوجين) لانالنص معلول بالقرابة الحرمة النكاح حق لا دخل فيه محرم غيرقرب ولاقريب غيرمحرم ولاندمن اجتماعهما في ملكه حتى لوكان احدالصغير تياه والآخر لترولابأس بيعواحد ماعا ولوكان الفريق عنى مسحق لابأس مكدفع احدهما بالجناية وبيته بالدين وردء بالعيب لانالمنظور النددفع الضرر من غيره لاالاضرارية (وحكمه) اي حكم البيع المكروه (اله لانفسد) لأن الهي باعتبار معنى بجاور البيع لافي سليه ولاقي شرائط صعته ومثل هذا النهى لابوجب الفساديل الكراهة ولايجب قسمنه) لانوجو به في الفاحد لدفع الخرمة ولاحرمة هها (وعلت المبع قبل القبض) المرادعدم بوتاالك قبل القبض في البيم الفاسد حذرا من تفر برالفساد المجاور ولانساد ههنا (وبحب الثمن لاالقيمة) إن هلك المقبوض في بد المشترى لان وجوب النال اوالقيمة فيالبيع الفاحد لكونه فيحكم النصب وهذا ليسكذات

## حى ابالاقالة كلاه

(وهي) لغة الاسقاط والرقع وشرعا (رفع البيع وتصيح بلفظين احدهما مستقبل) في شرح القدروي الاقالة تُنبت بلفظين احدهما بصربه عن الماضي والآخر عن المستقبل كقول الرجل اقلني ويقول صاحبها قلتك وقال مجرده كالبيع لاتصح الابلفظين بعبر بهما عن الماضي وفي الفناوي اختار قول مجمد كذا في الحلاصة (وتنونف على قبول الآخر فيالجلس) فيالنجريد ينونف قبول الاثالة على المحلس وكما يصيح قبواها فىمجلسها نصا بالقول بصح قبولها دلالة بالفعل كمادا قطعة قبصا فورمقالة المشترى (وهي قسيم فياهو من موجبات العقد) قال الزبلعي قولهم فسيخ قوسق المتعاقدين غيرمجرى على الحلاقه لانه انما يكون فسيما فبإهو يمنءوجبات العقد من غيرشرط وامااذا لمبكن منهابلوجب بشرطزائد فالاقالة فيد تعتبر بِما جديدا في حق المتعاقدين ايضاكمانذا اشترى بالدبن المؤجل هينا

﴿ قَعَ لِهُ قَالُوا هَذَا إِذَاوَلَدَتُ بِعِدَالْفِيضَ ﴾ صيفة قالو الذكر فيافيه خلاف ولم إرء والكمال قيد المسئلة بالفيد الذكور جازمايه دون هذه الصنة معللاً إن الزيادة المنفصلة كالولدوالارش ﴿ ١٧٩ ﴾ والعقراذا كانت بعدالقبض بمدرمها الفرخ حفالشرع مخلاف ماقبل القبض فلأعنع والزيادة المتصلة قبل حلو ل الاجل ثم نقابلا عاد الدس حالا كا نه باعد منه وكما اذا تقابلا ثم ادعى رجل ان كالثمن لاتمنع سواء كآنت فبل الفبض المبيع ملكه وشهدالمشترى بذلك لم تقبل شهادته كائه هوالذي باعدتم شهدائه لغيره اوبعده ( قولدالااذاباع المتولى او

ولوكانت فصالفيلت الاري الاالشتري لوردالمبيع بعيب بقضاء وادعى المبيع رجل الوصى با كثر من فينه ) بعني او اشتر با وشهدالمشترى بذلك تقبل شهادته اذبالفحيخ عادملكه القديم فإبكن متلقباس جهة باقل من الفيمة ونص على شراءالمنولى الشترى لكونه فسيما من كل وجهوفرع على كونها فسيمافروها ذكرالاول مقوله فيأتع آلفدير والوصىمثله فيالحكم نظراً للصغير والوقف ( قوله الااذا نعيبالمبيع الح ) كذا في فتحالفد ر

(فيطلت) اى الافالة (بعدولادة البيعة) لامتناع الفسيخ بسبب الزيادة ولوكانت بعا محضالحساز فالواهذا اذاولدت بعضالقبض وامااذا ولدت قبله فالاقالة صحيمة عد.ود كرالناني سوله (وصعت عنل الثمن الاول الااداباع المتولى او الوصى شبأ وظاهره الالحلاق وفبدهالزيلعي فقال باكثر من فجنه ) حيث لابجوز اقالته وأن كان بمثل النِّن الاول رعاية لجانب وايذا بشزط البكولالقصال بقدر الوقف وحق الصغير (وان) وصلية (شرط غير جنسه) اىجنس الثمن الادل

حصة مانات من العبب ولا محوزان ينقص اكثرمته مكذا افاده الشبخ مل ( او اكثر منه ) اي من النمن الاول ( او الاقل ) اي صحت الاقالة بمثل الاول وال شرط غيره اماالاول فلانالاقالة فسيخوالفسخ لايكونالاعلىألثن ألقدسي رجماللة وقبدبالعب لماقال الاول واما التسانى فلان الشرط فاسند والاقالة لانفسند بالشرط الفساسد الكمال ﴿ فرع ﴾ باعصابونا رلمباثم كإسبائي (الااذاتعيب) اي المبيع عند المشترى استنتاء من قوله أوالاقل فأن الاقانة حيناذتجوز باقل من الثمن الاول لان نقصان الثمن يكون بمقابلة الفائت بالعبب

تقايلا بعد مأجف فنقص وزنه لانجب على الشترى شئ لان كل السع باق (قوله بعني اذا تفابلا ولم ير دالمشزى وذكرا لثالث مقوله (ولاتفسد بالنمرط) لأن فساد البيع، للزوم الرباكامرولاربا الميع آلخ ) أعاد كر العنابة لتقبيده مبعه في الفيروذ كرالرابع بقوله (وجاز للبائع بع المبيع قبل قبضه) بعني اذا تقايلا ولمرد من المشترى وقوله ولوباعه من غير المشزى إلبيع حتى باصمنه نانبا جاز ولوكانت بعالقسد لانه باعه قبل الفبض ولو باعدمن المشترى لم محز بقيدانه لوكان غير منفول فيرالمشترى لم بحز لانه بع جديد في حق فيرهما وذكر الخامس بغوله(و) جاز (بع

كالعقار جاز بعه لغيرالمشترى ابعنسا المُكيل والموزُّون بلااعادةالكيل والوزن ) يعنياذا كانالبيع مُكَيلًا اوموزونا وقداعه منه بالكيل اولوزن ثم تقايلا واستردالمبيع من غيران يعيدالكيل اوالوزن جازولو كانت بعالم بحز وذكر السادس بقوله (و) جاز (هبة المبيع المشترى بمد الافالة فبلالقبض) يعنى اذاوهب المبيع من المشترى بعدالاقالة الفبض جازت الهبة ولوكانت بعالم بجزلان البيع ينفسخ بهبة المبيع البائع قبل الفبض (وبيع في حق الث)

هطفعلي فوله فسيخ قال فيالهامة الخلاف فيمااذا كرالفسيخ بلفظ الاقالة ولوذكر بلفظ المفاسخة اوالمتاركة لأبحمل بعااتفاقا اعالا الوضوعه الغوى وقدفر عملي كونها ما فروعاً ذكر الاول شوله ( فتسلم الشفعة في المبيع لا ينافي الحذها في الآثالة ) بعني لوكان المبع عقارا فسإالشفيع الشفعة تمتقا يلايقضيله بالشفعة لكونه بعاجد مافى حفه كائه اشراءمنه وذكر الثاني شوله (ولايردالبائع الثاني على الاول بعيب عله بدها)اى بعدالاقالة بعني إذا باع المشرى المبيع من آخر تم تقايلا ثم الملع على عبكان

وهذاهندهما خلافالهدكاق الحوهرة في دالبائع فان ارادان رده على البائع لبسله ذاك لانه بع في حقه كانه اشتراء

والفتم( قولِه فالرفىالنهابة الحلاف فيماذاذ كرالفسخ بلظالاقالة الح ﴾ بوضيمه قول الجوهرة اعاجعلت الافالة أحفاني حق المتعاقدين عملا بلفظ الاقالة لان لفظها ينبي من الفسيخ والرفع وانما جعلت بما فيحق غبرهماعملا ممنى الاقالة لابلفظها لانهسا في المعنى مبادلة المسال بالتراضي وهذا حداليع فاعترنا الفظ فىحق المتعاقد بنواحتبر االمعني ف-قي غيرهما علابالشبهين وانمالم نعكس بال نعتبر المفظ فيحق غيرهما والعمل بالمخي فيحقهما لات الفظ فائم بالتعاقدين والفظ لفظ الفحة فاعتبرنا جانب الفظ فيحق المتعاقدين

لغيام المفظ بهماواذا اهتبر الفظ النسمخ فىحقهما تعين العمل بالمعنى فىحق غيرهما لامحالة للممل بالشبهين

(قولدوالمترى اذاباعه بآخرالز) حبلة للشراء بافل عاباع قبل تقدعته (قَهِ لَ وَذَكُرُ الْخُهُ الْمِينُ الْحُ) زَادُ مادس هو اوكان المبيع صديقاً فالتقابض أمن كلا الجانبين شرط حمة الانتة فصعل في حق اشرع كدم جدد كا في الوهرة والنج ( قوالدر دلا: بعده مدرم) قال في الجو هرة او كان المبع صدا فطمت ده عندالمشترى واخذ ارشواتم تقايلا ودائيه كام واخذالميد ولاشي لذائع منارش البدويطيب المشترىاء (نخوله ولونقابضا)بالياء المناه من محت اى بايعا بع القدايفة فهلك احدداه وضين حازت الاة تذوه مشترى الهالك قيته او مثله ان كان مثليا ويسلد الىصاحبه ويسترد العنزمته وكذالونقا لاوالمةود عليهمانا نمان ثم هاك احدهما محت و لو هاك الآخ قبل الردبطلت الاقالة وتصحيالا فالة بعدهلاك عرض جعل وأسمال الساو فيضد المسا البه ويضمن فيمالهالك أومثله كمافئ حفيفة الفسايضة وهلاك ألبدلين في

من القيم والجوهرة

والبالر اعتوالتولينوالو ضبعة المرافر اعتوالتولينوالو ضبعة المرافرة

والقيل الاولى بع ماملكه الخارد ولمانالل الثانية الشاصب وقضى مله بناء ملك ولا يحوزله بعه بزيد مثل التي الاول ( وولموسم نقال بع مثراة ) ودمله النصوب الحبي الذين في مرادة كان المانالل المباهرة النور في مؤا ملكه والمؤون في مانالله المنافرة والموافرة منالله المنافرة على النور و في مؤا ملكه والارده ما في مانالله المولد المنافرة على النور و في مؤا ملكه والارده ما في عدادة على النور و في مؤا ملكه والارده ما في عدادة على المنافرة عدادة على المنافرة عدادة على المنافرة عدادة ع

الصبرف غيرمانع من الافالة لعدم لزوم

ردمين القبوض بدرالانالة بلوده

او مثله فلاتعلق الاقالة بعينهما يخلاف غير معن البياطات فا له شعاق بعض المبيع

من الشرى منه و ذكر التسالت بقوله (وليس الواهب الرجوع اذابع الوهوب له الموهوب المراحوب المراحوب المراحوب المراحوب المراحوب المراحوب أو الموهوب المراحوب من المراحوب من المراحوب من المراحوب المراحوب من المراحوب ا

## -حجير بابالمرابحة والنوليةوالوضيعة كيخ

(الاولى بهما ملكك) إرفق بهما المشترى ليتناول ما الاناصبا النسوب هندا الناصب ومن أبيته تم وجده حبت جازله النبه معمرائعة وتولية على ماضن وال أبكن فيه شار إشاساتا معلم) إرفق تما الاول الانساساتا معلم المينا في تما الاول الما منطوطال بين تمنه الاول بل منطوطال بين المناتا معلما المينا في المناتا معلما المينا في المناتا معلما المينا في المناتا معلم المناتا معلم والمناتا من منسه (والناتا بعمه) اى اناام طهر (لمناتا إلى المناتا معلم المناتا معلم والمناتا معلم المناتا معلم المناتا معلم المناتا معلم المناتا معلم المناتا المناتا معلم المناتا المناتاء مناتاء مناهم المناتاء المناتاء مناهدا المناتاء المناتاء مناهدا المناتاء المناتاء مناهدا المناتاء مناتاء مناتاء مناتاء مناتاء مناتاء مناتاء المناتاء المناتاء مناتاء المناتاء مناتاء المناتاء الم

(قوله واما اذا اشتراء برع ده بازده فاله الايمو و لا اله اشتراء برأس المالو بعض أينه ) قال الكمال فأن معنى دم بازده كل هشرة احدهت و هذا فرع مع من المستراحد عشر المستراحد عشر المستراحد عشر المستراح و هذا فرع مع من المستراح و هذا فرع مع من المستراح و هذا فرع مع من المستراح و مستند المراحد عشر من المستراح و مستند المراحد و مستند المراحد على المستراح و مستند المراحد و مستند المستراح مستند المستراح و مستند المستراح و مستراح و مسترح و مسترح و مستراح و مستراح و مسترح و مسترح و مستراح و مسترح و مسترح و مسترح و مسترح و

ولحقام المبيع ) قاالكمال الاماكاز سرفا اى فيسقط الزائد على المروف ومحسب ماعداه اه ويضم علف الدواء الاان يعود عليه شئ متولد منه كالبانها وببضها واصوافها وسمنهم فيسقط قدرما تال وبضم مازاد مخلأف اجرالدابة والعبد والدار قاله براع معضم ماانفق عليهلان الغلة ليست مولدة منالمين اه ﴿ قُولِد بِحَلَافَ اجرة الدلال فانهالابضم انفاقا)مبنا على العادة لماقال الكمال وفيل اجرة الدلال لاتضركل هذا مالمنجر عادة النجار اه ( قوله وان مل الشرى بده الخ) كذا لايضم منهاشياً نطوع به منطوع كافىالفتح (قوله واجرالعا الخ) قال الكمــال لايحني مافيه اذلا شك فى حصول الزيادة بالتعليم ولاشك اله مسبب عن التعليم عادة وكونه مساعدة القابلية فىالمتعلم هوكفابلية التوب الصبغ فلاعنع نسبته الى التعلم كالاءنع نسبته الى الصغ واعاهو شركم والتملم علة عادية فكيف لابضم

الثوب والجزء الحادى عشرلا يعرف الابائقية وهي يجهولة فلابجوز (وله) إى للبائم (ضماجرالقصار والصبغ) بالفتح مصدوبالكسر مايصبغيه (والطراز) علمالتوب (والفتلوالجل وطعام المبيع وكسوته وسوق الفنم والسمسار المشروط اجرهق العقد) فأن اجرة السمساران كانت مشروطة في العقد تضرو الافا كثر المشايخ على إنها لانضم بخلاف اجرة الدلال فانها لاتضم اتفاقا فإالى أتنه ) متعلق بفوله ضم و العاطبت اليا لانهائز بدفى من المبيع كالصبغو اخوائه اوفى قيمته كالجل والسوق لان الفيمة تخنلف باختلاف المكان فبلحق اجرتها رأس المال وان فعل المشترى بيده شياماذ كر من الفتل ونحوه لا يضمه و بالجلة كل ما يزيد في الهبيع او فينه يضم و مالا فلاذ كر مالزياجي (لا) اى ليسله (ضم اجر الطيب) لانه لا يزيد شيأ في المين ولافي الفيمة (و) اجر (المعلم) لان اجرالم يزدمالية المبيع فالاالتطرحصل فيه لذهنه وشغله فايته الريكول تعليم شرطاوهو لايكنى في الضم (و الدلال والراعي و نفقة نفسه) فانه تزيد لا في المبيع شيأ مخلاف اجر السميار المشروط ونفقة المبيع كامر (وجعل الآبق وكراء بيت الحفظ) فانهما ابضالا يزيدان شأعلاف كراءالمبيع فانه يضم لافادته زيادة فى الفية (ويقول) البائم حين البيع وضم مابحوز ضعه (فام على بكذالااشتريته بكذا) تحرزاهن الكذب (سان) اى البائع (ف الرائحة)اى ظهر خياته بالبينة او باقر ار ماو شكوله خير المشترى ان شا (اخذه)اى المبيم (غنه اورده و في التولية حط) إذ لولم محط في التولية لم ثبق تولية لا له ربد على الثمن الاول فيصير مرابحة فينغير بهالتصرف ولولم يحطف المرابحة ترمرا بحة على حالهاوان كال الوبج اكثر ءاظه المشترى فلاينغير التصرف ويثبت له الخيار لفو ابتال ضا(ولو هلاالمبيع) اواستهلكه في الرابحة (قبل الرداو حدث ممانع منه ) اي من الرد (لزمه

و فحاليسو لمناضات من فاللنق فحالسليم لما ته ليس فيه عرف قالوكات السلم التناموالمربية قال حتى لوكان في ذلت عرف طاهر يلمنق برأس المال ( فؤيله اع نامل سجائد بالبينتا واقرار اورشكوله ) هو الحنشار وقبل لايبت الاباقوار . لانه سنافش بدعوا فلا يتصورينة ولانكول والحق سماعها كدعوى العيب ودعوى الحط كما في القرة ولوطات المبيع المناخ في المواجعة المتمثل في في الروايات النامرة ودوى من مجدفي دواية غيرالاصول انه ينسخ البيع على القيمة ال كانت افل من التمن كافحة الفتح

بكا الثن المسمى (وسقط خياره) لانه بحرد اختيار لانقاله شي من الثن كمغيار الرؤية والشرط مخلاف خيار العب لان المستحق منه المشتري الجزءالفائت وعند المعز عن تسليم يسقط مالقالله من الثن (شرى ثانابعدسه رم فان راع) اى اراد الشرى السيمراعة (طرح عندمارع)اى كل ربح كان قبل دلك (واناسنرق الربح الثن لم رآيم) صورته اشترى ثو بابعثهر من ثم باعد مراجعة شلائين ثم اشتراه بعشير من فاله بيعد مراحة على عشرة وتقول قامعلى بعشرة ولواشراء بعشر شوباعه باربسن مراعة ثم اشزاه بمشرى لابيعه مراعة اصلا لانشية حصول الريجالاول بالمقدالثاني ثائة لانه تاكده بمدكونه على شرف الزوال بالوقوف على عيب والشبهة فى بع الرابحة كالحفيفة احتباطا يخلاف مااذا نخلل الثبان اشترى من مشترى مشترته لان التأكيد حصل بغير. (راج) اى جازان بيع مرايحة (سيدشري من مادونه الحيطدية رقبته) قيده ادلوليكن على العبددين قياع من مولاه شيئاليات ولانه خيد المولى شيئالميكن له قبل البيم لاملك الرقية ولاملك التصرف ( على مأشرى المأذون)متملق بقوله ترابح صورته اشترى عبدماذون له في التجارة ثو بايعشرة وعليه دن محيط فيامه من المولى محمسة عشرفانه نبعه مراعمة على عشرة (كعكسه) وهو ان يشرى المولى تو بابعثرة فياعهم وعده المأذون له المدون محمسه عشر فاله النصيا مبعهم اعتقعل عشرة لان فهذا النقدوان كان صحفاق تفسد شرة العدم لازالعبد ملكه ومافيده لانخلوص حقه فاعتبر عدما في حق الراصة لا يتنابًا على الامانة فيق الاعتبار فشراءالاول فصار كالاالعبداشراء المولى بعشرة في الفصل الاول وسعه المولى فالفصل التاني فيعتبر التمن الاول (و) براج (رب المال على ماشراء منساريه بالنصف) متعلق عضار به (اولا) متعلق بشراه (و) على (نصف مار بح بشراله البامنه) أىم، مضاربة متعلق منولة بشراة بعني أذاكان مع الضارب عشرة دراهم بالصف فاشترى ثوبا بعشرة وباعه من ربالمال مخمسة عشر فاله يبعدم امحة بانني عشر ونصف لان هذا البيموان قضى بجوازه هندنااذاعدم الربح كاهو كذلك ههنا لان الربحانما بحصل اذابيع من الاجنبي ففيه شيد المدم لان المضارب وكيل مررب المال في البيع الاول من وجه فاعتبر البيع الثاني عدما في حق نصف الربح (رابح بلاب ان بالتعب ووط الثيب) يعنى اشرى حارية فاحورت اووطها وهي ثيب (ولم نفسها لوطم) بيمها مرامحة ولامجب عليه البيان اذلم محتبس عند مشيء بقالله الثين الاول لانالاو صاف لامقابلها التمن الااذا كان مقصودا بالانلاف كامر مرارا ولهذ اقال ولم بنقصهاالوط قال الزيامي المرادية ولهم بيعه مرامحة بلايان انه اشتراه سليما بكذامن الثن ثماصاله العيب عنده بعدداك والمائنس العيب فلالدمن يائه بالسين العيب والثمن من غير أن بين أنه أشراء سليما تم حدث به الهيب عنده (كفرض الفأر وحرق النارالمشترى) نان ماضاع بالقرض اوالحرق وان كان جزأ مقسالله شي من الثمن كالعذرة لم عيس هنده (و) رايح ( بديان بالتعيب) أبان فقداً عنها نفسه

(قولدُواناسنغرقالهُ عِالثَيْ لِم راعٍ) يعتى بلايان عندابي حنيفة وهو مذهب احدفان بين ورضى به المشترى حازلان المانع مندمدم البيان لعني راجع الى العباد لاالشرعوقال الويوسف ومحد ببعه مرامحة على الثمن الاخير كاف الذيح (قولد شرى من مأذونه الح) كذامن مكاتبه بالانفاق كافي الغنيم (قولدبسني اشترى حاربة فامورت كآى من غير صنع أحديل مآفة سماوية اوبصنعها نفسها لأنه هدروم الى وسف وهو تولز فراله لأبدم مرائحة من غير سان كااذا احتبس مفعله قال الفقيه الوالليث وقول زفراجو دويه ناخذقال الكمال واختيار هذا حسن لان من الرائحة على عدم الخيانةو مدم ذكراتها انتفست الهام المشترى الثالق الذكوركان لهانا فصة (قولدوراع ببان بالتعبب) كذالو اشترى بمرلاتجوز اشمادته لهمن الوالدن والمولودن والزوجة لمبحز ان سعه مرائحة عند الى حنيفة حتى سن له لانه تلفه جمة في ذلك لانه قد حمل مال كل و احدمنهما كال صاحبة ولانه يحابهم فصار كالشرامه وعيده وقال الولوسف ومحدله دلك من غير باز واجموا اله لواشرى من مكاتبه أومد ره اوماذونه سوا عليه د ښاولا اوعالكه اشتروآمنه فاله لاسمه مرائحة حتى بين كذافي الجوهرة

بما فرد بالتأذف واوخشية الاطالة لالحقته كملامه (قوله فيانه بران بإهيراوصي بوصاباو لايعلونُ) اقول يعني لابعلون مقدارها ولاوصفها(قوله نفالوا نداجزنا مااوصيه) يعني على العموم ااذي لم بين. قداره ولاذاته (قوله ذكر في المنني العلابجوز) اقول يهنج لا بلز ، يربالا حازة مازاد على الثاث (قول لهاء ابجوزا ذا حازوا بمداله إلى اقول المرادنني النزوم كاعلت فبما نرد على الثلث لان الوصية لازمة في التلث بدون الاجاز ةمنهم ويتوقف فيمازاد عليه على اجازة من هومن اهل الاجازة منهم وليس فولهم احزما مااوصي به رضاءالزائدقطعا لعدمالمغ ﴿ ٤٥١ ﴾ به نقينا فلهم ابطال الزائد حتى لواوصى بحمر نقر قاز ند فقبل بعدموته الوصية لبسااورتة امساكهاولاتنوقف على لآخرين عباله دين للي الميت والأخرين اللاو ابن عثله مخلاف الشهادة يوصية الف) احازتهم لان الموصىله ملكها بالقبول هذاةو أمماونال انونوسف لاتقبل فيالدين ايضا لان الدين بالموت تعلق بالتركةاذ فلزمت مزالتلت ولواوصي بالبقرة الذمذخر بت الوت ولهذا لواستو في احدهما حقه من التركة بشاركه الآخر فيه فكانت للفقراء فللورثة امساكها والتصدق الشهادة مثنتة حتى الشركة فتحققت النبمة ولهماال الدين بجب في الذمة وهي قالة بقيتيا لان المقصود القربة لشرممين لحقوق شتى فلاشركة ولهذا لوثبرع اجنبي بقضادين احدهما ايس للآخر حق بالشخص بل بالجنس و دنع الفيد صدقة المشاركة نخلاف الوصية لان الحق فهالا بثبت في الذمة مل في العين فصار المال مشتركا وقربة كدفع العين اجازتهم الوصية بها للفهر فأورث شبهة (او) شهارة إا أولعل بعيد والآخر من شلث ماله) حيث لم تصحيا يضاً للفقراءلايلزمهم دفع عيتها لعدم تسين لَانَ الشمادة توجب شركا في المشمود به (اضعف الوصاين) مبتدأ خبره قوله الآتي كاقوى الوصبين (وهووصي الام والانخ والبرني اقوى الحالين وهو حال صغر الورثة المستحق هانا فجاز دفع فبهتهما الغفرا كانوى الوصيين وهووصي الاب والجدو القاضي فياضعف الحالين وهو حالكبر واشار بكون الاجازة بمدالموت الى الورثة)لان الوصى انمابستفيدالتصرف من الموصى فيكون تصرفه على مقدار تصرف ان اجازتهم ما نرد على ائتلث في حال موصيه فوصى الامحال صغر الورثة كوصى الأب حال كبرهم (للاصعف) كوصي حياة مورثهم لاتعتبر فلهم لرجوع عثها الام الله المنفول وغير القضاء الدين عند فقد الاقوى) للضرورة (ولايشرى) بعد موته كما في الخالبة ولا لمد من هذا اىالاضعف (الامالايد الصغيرمنه من نفقة اوكسوة ولايتصرف مطلقافيا استفاد الحل لهذا الحل (قولُه ثمادعي شبأ الصغير من غيرابه) لامر من ان تصرفه على مقدار تصرف مو صيه (وصى الاب اولى ف دالوصي الخ) الول وصد دعواه به من الجد)لان وصيدةائم مقامه وهو اولى مرالجد فكذا مختار. ولان اختيار.مع المدمماعنع منها لان الشهادة المقبض وجود الجد بدل على النصرفه انفع لابنه من تصرف ابه وهو الجد(وال لم يوص) جمع تركة والده الح ليس فيه ابراه اى لم ينصب و صب (فالجد مثله) اى مثل الابو قائم مقامه في النصر قات حتى المعلوم عزمعلوم ولاعز مجهول فهو ملك الانكاح دونالوصي وههنا مسائل مهمة نقلناها من الخائبة منها رجل مات اقرار مجرد لم يستلزم ابراء فليس مانسا وثرك ورثة فبالمهم اناباهم اوصى بوصايا ولايعلون مااوصيء فقالوا قداجزنا من دعواء وقدحصل بهذا اشتباء مااوصى به ذكر فى النتق اله لابحوز انما بحوز اذا اجازوا بعدالعلم وفى المنتق اذا لصاحب الاشباء فظن أن هذامن قبيل دفع الوصى الى البُّم ماله بعدالبلوغ فاشهد البُّنم على نفسه أنه قدقبض جميع تركة والده فاستقله من ركة والده هنده من قلبل اوكثير الاوقداستو فاء ثم إدعى البراءةالعامة وجعلها غيرمانعة الورثة

أستنى من مع البراء العامة وساق سائل اخرطها مستناة من البراء العامة وقد حروسا لحكم فياوينت أنها ليست كالخلة واله لايستنى من البراء العامة في مائعة من الدهوى عانفده طعها مطلقا واوضحته رسالة سيميا تنظيم الاحتكام في حكم الافرار والا براه العام (قوله وكذالو افر الوارث انه فداستوق الح ) كذائبا لحكم فلاينع هذا الافرار دهوى الوارث بدئ لورثه على خصمه لائه افرار في صحيح لعدما برائم شخصا مينا اوقيلة معينة وهم يحسون وهذا بخلاف الاباسة لكما عن باكل سيامن عمرة بستانه فانه يحوز وبدينتى وخلاف الابراءي بجول لمعلوم فانه صحيح كقول زيد لعمرو حالتي من كل حق الناعل فضل برى ما عادم عالم مواجه الشوى

من الدعوى على بعضهم بعد صدورها

عامة فيما ينهم بهذء المسئلة فظن انهما

شأف بدالوصي وقال هومن تركه ابى واقام البينة قبلت مينته وكذا لواقر الوارث

اله فداستوفي جمع ماترك والده من الدين على الناس ثم ادعى ديا على رجل

(قول و هم نامسانل مهمة) ذكر هالناسبتم الباب الوصي وقدترك المصنف رحه الله تعالى كناب الفرائض والخنشي و لعل دلك لكو به

رقو لمو ومهاوصى انفذالو صيدالخ) يمنى و قد نصب البداء و فضيه با و هذا تناهر في الذالم بكن في الورثة كبر حاضرا وكان و الوصى به ممن نحو الدراهم وهو موجود في التركة و الالالتصدف طيد بدنان بهم الوصى نصيد من العروض جبر الاخذ الوصية وفوارت احذه من التركي و ويستان ما الدلاق ابتناوا الزكة و وقوارت احذه من التركي و ويستان ما الدلاق ابتناوا الزكة و وقوارت احذه التركي و ويستان ما الدلاق ابتناوا الزكة و فوارت المناول من مشتر بالنصده الكبر منها والا يورندون رضاء وفي شرائه حسمة الصغير لا بصح الاال بكورت البني بالميدوري التي من المناول عن من المناول عن من المناول عن المناول المناول عن المناول عن المناول عن المناول عن المناول عن المناول عن المناول المناول عن المناول المناول المناول المناول الكبروب في المناول الكبروب في المناول الكبروب في المناول المناول المناول المناول المناول عن المناول والمناول المناول المناول المناول والمناول المناول المناول المناول المناول المناول والمناول عن المناول والمناول المناول المناول المناول المناول والمناول المناول والمناول المناول المناول المناول المناول والمناول المناول المناول المناول المناول المناول والمناول المناول المناول المناول المناول والمناول المناول المناول والمناول المناول المناول والمناول المناول المناول المناول المناول المناول والمناول المناول المناول والمناول الكبرول والمناول المناول المناول المناول المناول المناول المناول والمناول والمناول المناول المناول والمناول المناول المناول المناول والمناول المناول والمناول المناول المناول والمناول المناول المناو

لايكون منطوعا واقولااشترالحه تسميم دعواه ومنهاوصي انفذالوصية من مال نفسه قالوا أن كال هذا الوصي وارث الاشماد مخالف لاطلاقه المنقدم مقوله الميت يرجع في تركة المبت والافلان وقبل ان كانت الوصية العباد يرجع لازلهـــا فكان كفضاءالد ن لانه حكم رجوعه مطالبامن جمهة العباد فكان كفضاء الدين وانكانت الوصبة للدنسالي لابرجع منغبر قبــد (قولد وكذأت بمض وقيله أذرجع على كل مال وعليه الفتوىوهو كالوكيل بالشراء أذا ادى الثم الورثة اذا قضى د ن الميث) اقول ليس من مال نفسه كاندله الرجع وكذا الوصى اذا اشرى كسوة الصغير اواشــرى على الملافه ولاعلى ظاهره لان البعض ما ينق عليهم من مال نفسه ماله لايكون منطوعاد لوفضى دي البت من مال لاولاية له على بافي الورثة والدَّن لم سِين نفسه بغيرام الوارثوا شهدعلى ذلك لايكون منطوعاو كذلك بعض الورثة اذافضى كونه الناالافرار اوالجمة وهومفترق دينالميت اوكفن المبت من مال نفسه اواشترى الوارث الكبير له ـاما اوكسوة لاقال في العمادية فان ثبت الدين بالبينة للصغير مزمال نفسه لابكون منطوعا وكاذله الرجوع في مال المبتوكذا الوصى وقضيه فأدى احدالورثة مزمال

فسده النابية عند من التركة ولوقع من التركة من فيرقشا القاضى كان الفائس الالايم و بسير د فدر حصده ولود فع ( لوادى ) من مال فسده لا رسم على التالب لا تم المبتدالدين بحيث من مال فسده لا رسم على التالب لا تم المبتدالدين بحيث عند من من مال فسده لا رودي و ديدة للدعم الاداعل المبتدالان المبتد بن بنابات عنها المبتدالدين المبتدالان المبتدالان المبتدالان المبتدالان المبتدالات المب

( قولدومنها دصي اع تركذالبت لانفاذ وصبته نعيد اشترى) اي جعد الشراء كادكر وناصفان ( قول نسفة اليع بنهما) عبارة الفاضي بينكما(قولَة فبلزمالوصي كما لونفايلا حقيقة )اقول عذانكون الاقالة فسنفابالنظراليمما بعاجديدافي حق الث هوالتم فيلزم الوصى أنين والمبيع لهذفيدار ﴿ ٥٣ ٤﴾ الوصى لاعلنالاقالة وفي الممادية خلافة تال في صلح البسوط واساقاته أنجوز لانها كالشراء وفي فنساوى لوادى خراج القيم او مشره من مال نفسه لا يكون منطوعاً ولو كفن الوصى الميت من ملا النضل الوصى اوالنولي أذا اعشا نفسدة بل أوله في ذلك ومم وصي باع شبأ من مال البتم ثم طلب منه باكثر بما باع فان مأ كثر من فيته تماقال البيع لايص حوف الفاضى وجع الى ادل البصر ال اخبره إنان من اهل الصره الأمانة المواع بقيته فه الدصاحب الحيط الوصع اذااشرى وان قبيدنا يناف الغاضي لا بانفت الى من زيد وان كان في الزايدة بشترى اكثروف شيأ الصغير ثماقال الكان في الاقالة نظر السوق بافل لا ينتفض بع الوصى لاجل تلك الزيادة بل يرجع الى أهل البصرو الامانة البتم جازوالافلا اهتلت الذي محمل فأن اجتم رجلان منهم على شيَّ بؤخذ بقو للمماوهذا قول مجدواماعلي قولهما فقول مله كلام الدرر على مااذا لم يكن في الواحد بكني كما فىالنزكية وعلى هذافع الوقف اذاآجر مستغل الوقف ثم حامآخر بزبد الاقالة نفع قبتم واذا انتي النفع بصير فىالاجر ومنهاوسي باعتركة آلميت لأنفاذو صيندفيج المشترى فحلفه ألوصي فحلف المبيع لدوبضن الثن ابلتم فبكو تأمنزة والوصى بعلم انه كاذب في ممبنه قال القاضي بقول الوصى أن كنت صادتا فقد فحسفت شرآبه مال البتير لفسه عافيه من الحير السع سنما أموز ذلك والكان تعليقا بالحطر واعا محتاجاتي فسيخ الحاكم لان الوصى إيته وتفسير الخيران بشترى مايساوى لوعزم على ترك الخصومة كان فسطا عنزلة الاقالة فبلزمالوصي كمالوتقابلا حقيقة قادا عشرة مخمسة عشرفأ كثراو بيعمد فسخ القاضي لم بكن اقالة فلا بلزم الوصى هذا آخر مامن الله تعالى على بلطفه من مال نفسه مابساوى خسة عشر بعشرة شرح غررالاحكام المبي بدروا لمكام حبثو ففني لجمه وتحريره وطي احسن الصور نهو خير وءا فوقهالاوهذا محفظوه تصوره حاويا لمحمات خملت عنها الكشب الشهورة والزكانت فيبعض المعتبرات بفتىء القاعلم (قولدهذاآ غرمامن ألقه مساورة ولقدندلك محهودي فيالتنقير والتنقيم والتهذيب والتوضيح وتنبع أقوال تعالى على بلطنه من شرح غراد الانمه الكرام واستطلاع آدا افضلاه الائمة العظام حتى عثرت على ماصدر عن بعض الا الاحكام) كذلمت افول والحدقة الذي فاضل من العثرات على مفتضى البشرية وو أفت على مأو فع من بعض الائل من ذلات وظنی لجع نحربر. و تبع مسائله و لبساننس الانسان عهاص بةولاعتب فانسائر العلوم بالنسبة اتي هذا العلم كنسبة الغطر نصوره قفلي ماارزهمن مبنكراته الىالعر النلاطمالامواج لاينوص، لى فرائد. كل غواص قوى فضلًا من الزجاج ونحل به مانقله من مقتنصاته جزى الله ولذائرى العلاءالمنأخرين معكالهرفى الفنوش الآكيةوتصابغهرفهاكنبا معتبرة لم نعالى أستاذى عنى خيرا لجز ولارشادى بحوموا حول هذا العلم ولم يصنفوافيه ولورسالة مختصرة وهذااأ مدالفقير الىاللة لهذا انلير العظم وتسطير عذءالنوائد الني مع مطارحته معهم في تصارفهم فيما التسبوااليه ومعارضته العمرق مؤلفاتهم محلول نظرهما الكرم وافي لغرمز فبا اعتدواطيه بحبث قبلها عاء العصروفضلا ألدهر امتازعهم بكنب هذا المتن العز من الالوصول لادن در مات الهطيف المشحون بالفوائد والثهرح الشريف المملوبالفرائد الحدثة الذي هدنالهذا صاحب هذا التصنيف ومبتكر هذا وماكنا لنهدى لولاأن هداناالله وأعانناها بهوما كنانقدر طبه لولاان اعاننا لقهوايس النحر بروالزصيف ولكن حرت عادة الغرضالاصلى من هذه الكلمات التمدح بل الامتثال لمايغهم من قوله تعالى واما بُعمة

ربك فحدثو قدوقع الفراغ من تأليفه يوم السبت الثانى من جادى الاولى سنة تلاث

وتمانين وتماعانة وقدكان البداءة في يوم السبت الثاني مشرمن ذي الفندة سنقسبع

وسمين وانانان على هدأصف مادالة تعالى واحوجهم الى رجته مؤاف الكتاب له زيته فاندتر بدوالدالتينية جعنالقة المستخد بنرامر زين على عاطم الله تعالى بلطنه الحق والجل أمين المستخد المرابع وحياتا وحورها وحوائنا وحيينا المستخدات المرابع المستخدات المستخدم المستخدات المستخدم المستخد

لة الكريم الجواد مخدمة الاحفاد

الاجداد ولوالد هو والد التربــة

| ( فهرست الجزء الثاني من كتاب در رالحكام في شرح فررز الاحكام ) |                                                                           |   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|
| 4.20                                                          | محنه                                                                      |   |
| ١٠٩ باب مامحمث في الطربق وغيره                                | ٢ كناب العناق                                                             |   |
| ١١١ باب جناية المهمة والجنابة طام                             | ١ باب منق المض                                                            |   |
| ١١٤ باب جناية الرقبق والجناية علبه                            | ۱۳ باب الحلف بالمنق                                                       |   |
| ١١٨ فصل اقر مدر أوأم والد                                     | ١٥ باب العنق على جعل                                                      |   |
| ١٢٠ باب القماءة                                               | ۱۷ باب الندبير                                                            | 1 |
| ١٢٤ كتاب الداقل                                               | ١٩ باب الاستبلاد                                                          |   |
| ١٢٦ كناب الآبق                                                | ۲۲ كتاب الكتابة                                                           |   |
| ١٢٣ كتاب المفقود                                              | ٢١ نصل في نصرات الكانب                                                    |   |
| ١٢٩ كناب الفيط                                                | ٣٠ باب كتابة العبد المشترك                                                |   |
| ١٣٠ كناب المفطة                                               | ٣١ بأب الموت والعجز                                                       | } |
| ۱۳۲ كناب الوقف                                                | ٣٣ . كناب الولاء                                                          | 1 |
| ١٣٨ فصل بابع شرط الواقف                                       | ٣٨ كتاب الإيمان ٣٨                                                        |   |
| ١٤٠ فصل أيا ينملق بوأن الاولاد                                | ٤٤ باب حلف النمل                                                          |   |
| <b>١٤٢ كناب البيوع</b>                                        | ٥٦ باب حلف القول                                                          | 1 |
| ١٥١ باب خيار الشرط والتعبين                                   | ٦١ كتاب الحدود                                                            | 1 |
| ١٥٦ باب خيار الرؤية                                           | ٦٤ باب ولم ، بوجب الحد اولا                                               |   |
| ١٦٠ باب خيار العيب                                            | ٦٧ باب شهادة الزنا والرجوع عنها                                           |   |
| 17. باب البيع الفاسد                                          | ٦٩ باب حذ الثرب                                                           |   |
| ١٧٨ باب الاقالة                                               | <ul> <li>۷۰ باب حد الذذق</li> <li>۷۱ فصل النمز ر تأدیب دو الحد</li> </ul> |   |
| ١٨٠ باب الرابحة والنولية والوضيعة                             | 25 11 150 201                                                             |   |
| ١٨٣ فسل صبح بع الدفار فيل فيصه لاالمنفول                      | ۲۷ داب السرائد<br>۱۸۲ فصل تقطع عين السارق                                 |   |
| ١٨٦ باب الربا                                                 | 0, 0, - C 0 M1                                                            |   |
| ١٨٩ باب الاستمفاق                                             | ۸۱ باب قباع العار فی<br>۸۶ کتب الاشریة                                    |   |
| ١٩٤ باب السلم                                                 | ۸۸ کتاب الجابات                                                           |   |
| ۱۹۸ مسائل ثنی                                                 | ۹۱ باب مانوجبالفودومالانوجبه                                              |   |
| ٢٠٢ باب الصدف                                                 | ٥٥ باب الفود فيادون النفس                                                 |   |
| ۲۰۸ كتاب الشذمة                                               | ١٠٠ باب الثم ذة في المنار واعتبار حانته                                   |   |
| ۲۱۲ باب ماتکتر در دی فیه اولا                                 | ا ۱۰۲ کتاب اندمات                                                         |   |
| ۲۱۷ کتاب الهبرة                                               | ١٠٥ فصل لافود في الشجاج النفي الموضعة                                     |   |
| ا ۲۲۱ بات الرجوع مها                                          | ا عدا                                                                     |   |
| ۲۲۰ کتاب اد جاره                                              | ١٠٨ فصل ضرب إطان امر أة حرة القت                                          |   |
| ٢٣٠ باب الاجارة الفاسدة                                       | إ جايمنا الحز                                                             |   |

٣٢٨ كتاب المماقاة ٢٣٥ مات من الأحارة ٢٣٨ باب فمنيخ الاحارة ٣٢٩ كتاب الدعوى ٣٣٩ باب التمالف ۲٤٠ مسائل شتي ٢:١ كناب العارية ٣٤٣ فصل فين مكون خصماو مر. لا مكون ٢٤٤ كناب الودسة ٣٤٤ باب دموى الرجلين ۲٤٨ كتاب الرهن ۳۵۰ باب دعوى النسب ٢٥١ ماب مايصحورهنه والرهن به اولا أ ٣٥٤ فصل في الاستشراء والاستهام ٢٥٤ باب رهن بوضع عند عدل والاستداء والاستثماو ٢٥٦ باب الممرف والجابة فالرهن الامراكات كتاب الأقرار ٢٦٠ فصل وهم وصيرا فينه عشرة بهاالخ السه الاستثناء ومأعمناه ٢٦٢ كتاب الغصب ٣٦٧ باب اقرار المريض ٢٦٦ فصل في غيب ماغصب الخ ۲۷۰ كتاب النهادات 15 كناب الا ك او ٣٧٦ ماك القبول وعدمه ۲۷۳ كناب الح. ٣٨١ مال الاختلاف في الشهادة ٢٧٥ فصل بلوغ الصبي بالاحتلام الخ ٣٨٨ باب الشهادة على الشهادة ٢٧٦ كتاب المأذون ٣٩١ باب الرجوع عنها ٢٨١ كناب الوكالة ٣٩٥ كناب الصلي ٢٨٤ باب الوكالة بالبيع وألشراء ٤٠٤ كناب القضاء ٢٨٩ فصل الوكيل بالبع والشراء ١٢٤ ماكناب القاضي ٢٩١ باب الوكالة بالخصومة والقبض ا ١٦٦ مسائل شني ٢٠ كذاب القيمة ٢٩٣ ماك عن ل الوكل ٢٩٥ كناب الكفالة ٢٦٤ كتاب الوصابا ٥٠٠ نصل لهماد بن ول آخر فكفل احدهم ٢٦٤ كتاب الوصية بالثلث خدية الح ٢٦٨ باب العنق في المرض

11. باب الوصية للاقارب وغيره

ثنت

٤٤٣ باب الوصية بالخدمة

٢٤٧ الباب الثاني في الايصاء

222 فصل وصاما الذي

٣٠٧ كناب الحوالة

٣١٠ كتاب المضاربة

٣١٨ كتاب الشركة

٣٢٤ كتاب المزارعة

٣١٤ باب ضارب بلا اذن

٣٢٣ فصل في الشركة القامدة